ألجزية الأول



> ئالىپ ئەربىن راھىيىم بىرىنىسى

> > الجزالأول

الكتب الاسيسلامي

۱۳۸۲ دستی

الطبعة الثانية بيروت

الطبمة الاولى

#### المعكتب الإسلامي

ومشق: ص.ب . . م حاتث: ۱۱۱۲۲۷ بیتًا: إصلامي تيروت: ص.ب ۲۷۲۱ ماتث: ۲۸۵۸۷۷ بیتًا: إسّلامیًّا

# بب مرالله التجمد الرجمية روب نست يعين

عبر الرَّمِنَ النجري وب يسر وأعن يا كويم النكة الله الفرووس وب يسر وأعن يا كويم

حمدًا لك اللهم على ما منحت من الإلهام، وفتحت من الأفهام، وأزحت من الشكوك والأوهام ، ولطفت بنا في ركوب أعناق الكلام عن موجبات التوبيخ والملام ، وأوردتنا من مناهل كتابك الهدى وسنة رسولك المصطفى منهلاً يشفي الأوام ويبرىء العلل والأسقام ، وأوضحت لنا في ظلمات الفلسفة نوراً نستضيء به في حنادس ذلك الظلام ، وحفظتنا من خيالات المتصوفة ، وسطحاتهم الفظيمة ودعاويهم الطويلة العريضة التي هي كسراب بقيعة ، فعياداً بك اللهم من تلك المقالات ، ولياداً بك من تلك الضلالات التي هي رمد جفن الدين ، وكمد نفـــوس المهتدين . وأَسْهِدأَن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، شهادة يسيبها العمل الصالح مرفوعاً ، ويضحي بها الزلل الفاضح موضوعاً . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله إلى الحق هادياً ، وبشيراً ، ونزل عليه الفرفان ليكون للعالمين نذيراً . فهداهم به إلى الحق وهم في ضلال مبين ، وسلك بهم مسلك الهـداية حتى أَتَاهُمُ اليقينِ ، مِثَالِثُهُ وعلى آله البررة ، وصحب الحيرة ، مصابيح الأمم ، ومفاتيح الكرم ، وخلفاء الدين ، وحلفاء اليقين ، الذين بلغوا من محاسن الفضائل الغاية ، ووصلوا من مكادم الفواضل نهاية النهاية ، وعلى من تبعهم بإحسان، صلاة وسلاماً دائمين ما تناوب النيران، وتعاقب الملوان(١) .

وبعد: فان المنظومة المشهورة في الطريقة السنية، والعقيدة الحنيفية،

<sup>(</sup>١) اللوان: الليل والنهار .

المسهاة بره المكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ، لم ينسج ناسج على منوالها ، ولم تسبح الدهور بشكلها وامثالها ، نظم الشيخ الإمام ، والعمدة القدوة المهام ، شيخ الاسلام والمسلمين ، القائم ببيان الحق وند الدين ، العابد الناسك ، الورع الزاهد ، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أبو بين سعد المعربوف بر : ابن قيم الجوزية ، أسكنه الله الغرف العلية . ولكنها من عهد مؤلفها ، وهي عروس لم يمط لثامها ، وخود (١١ يكر لم يفتض ختامها ، وليس يخفي ما تضنته من أصول الفصول ، واشتملت عليه من قواعد العقائد التي هي الحاصل والمحصول ، واحتوت عليه من الرد على أهل البدع والضلالة ، والاقوال الباطلة المحالة ، والمحتولة والرافضة ، والحرورية والكلابية ، والمرجئة والمجبرة ، وغيرهم من أهل الضلالات ، والاقوال المحالات ، وقمع والمرجئة والمجبرة ، وغيرهم من أهل الضلالات ، والاقوال المحالات ، وقمع المناهرة ، وودع أضاليلهم بالحج الظاهرة ، والبواهين الباهرة ، من صحيح المنتول ، وصريح المعقول .

وموضوعها: المحاكمة بين الطوائف، واثبات صفات الباري سبحانه على رغم كل محالف، ولما كنت، نبغت في هذه الفنون قديماً، وصبغت بها أديماً، وكنت الكتب وأرباب العلوم صهيراً ونديماً، وبرعت في تلك العلوم، وكرعت من رحيقها المحتوم؛ عن لي أن أضع عليها شرحاً، يفتح مفلقها، ويقيد مطلقها، ويكجل جفونها، ويسهل حزونها، وذلك مع تراكم الاشفال، وتبلبل الافكار والبال، وعدم معين في هذه الأمسور الثقال، ونزارة من يستدل به في مثل هذه المطالب العالية التي تقصر فيها المشكلات، ويبنى على أساسه في الأمور المعضلات. ومينى على أساسه في الأمور المعضلات. ومع ذلك فإن تحرير هذا الشرح في حال غيني عن كتبي الني هيوأسمالي وعيبي، إلا أن الله هذا الشرح في حال غيني عن كتبي الني هيوأسمالي وعيبي، إلا أن الله

<sup>(</sup>١) الحُود: الحسنة الحُلق الشابة ، أو الناعمة .

سبر نه يفضله أعان ، وأمد بأسباب لم تخطر على الاذهان .

فدونك شرحاً يشرح الصدور ، وتضيء من غضونه شهوس وبدور ، وتتحلى بجواهره اللبات والنحور ، فهو كتاب جمع فأوعى ، وحوى من من كل شيء جنساً ونوعاً (١) ، ومع ذلك لم أوثر الإطالة خوفاً من السآمة والملالة ، وهسندا حين الشروع في المقصود مستعيناً بالملك المعبود فأقول وبالله أحول وأصول :

### فصل

في ذكر ترجمة الناظم رحمه الله تعالى: هو العلامة شمس الدين ابو عبد الله عمد بن إبي بكر بن أبوب بن سعد الزرعي ، ثم الدمشقي ، الفقيه المفسر النحوي الأصولي المنكلم الشهير بد: ابن قيم الجوزية . قال في «الشدرات» بل هو المجتهد المطلق . قال الحافظ ابن بب في «طبقات الحنابلة» في ترجمته : والمد شيخنا سنة ٢٩٦ ، ولازم الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وأخذ عنه و وتفنن في كافة علوم الإسلام ، وكان عارفاً في التفسير لا يجارى فيه ، وبأصول الدين ، واليه المنتهى فيها ، وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستغباط منه ، لا يلحق في ذلك ، وبالفقه والأصول والعربية ، وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام والتصوف ، وحس مدة لإنكار شد الرحيل إلى قبر الحليل، وكان ذا عبادة و تهجد ، وطول صلاة إلى الغايه القصوى ، لم أشاهد مثله في عبادته وعلمه بالقرآن والحديث وحقائق الابنان، وليس هو بالمعصوم ، والكن عبادته وعلمه بالقرآن والحديث وأودي مرات ، وحبس مع شيخه شيخه شيخه شيخه مثية ومناه مثله . وقد امتحن وأودي مرات ، وحبس مع شيخه شيخه شيخه سيخه مثية

<sup>(</sup>١) قال استاذنا ابن مانع: هذا تعديل لنفسه وتزكية لها ، سبقه إلى نفس هذا اللفظ صاحب « القاموس »

الإسلام تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه ، ولم يفرج عنه إلا يعد موت الشيخ ، وكان في مدة حبـــه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر ، ففتح عليه من ذلك خير كثير ، وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة ، وتسلط بسبب ذلك على الصكلام في علوم أهل المعــارف ، والخوض في غوامضهم ، وتصانيفه ممثلة بذلك ، وحج مرات كثيرة ، وجاور عكة ، وكان أهل مكة يتعجبون من كثرة طوافه وعبادته ، وسمعت عليه قصيدته النونية في السنة ، وأشياء من تصانيفه غيرها، وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه وإلى أن مات ، وانتفعوا ب . وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه وإلى أن مات ، وانتفعوا ب . قال القاضي برهان الدين الزرعي : ماتحت أديم السهاء أو س ع علماً منه (۱) . وحرس بالصـــدرية ، وأم بالجوزية ، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة ، وصنف تصانيف كثيرة جداً في انواع العلوم ، وحصل له من الكتب ما لم يحصل لغيره .

وقال الحافظ عاد الدين ابن كثير في « تاريخه » هو محمد بن أبي بكر ابن أبوب الزرعي امام الجوزية وابن قيمها » سمع الحديث ، واشتغل بالعلم ، فبوع في علوم متعددة لاسيا علم التفسير والحديث ، والأصلين . ولما عاد الشيخ تقي الدين من الديار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعائة ، لازمه الى أن مات ، فأخذ عنه علماً جماً مع ماسلف له من الاستغال ، فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهاراً وكثرة الصلوات والابتهال . وكان حسن القراءة والحلق مع كثرة التودد ، لا يحسد إحداً ، ولا يؤذيه ولا يستغيبه ، ولا يحقد على أحسد ، وله من التصانيف الكبار والصفار شيء كثير ، وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً ، واقتنى من الكتب مالا ينهياً لفيره تحصل عشره من كتب السلف والحلف . وبالجملة فقد كان قليل النظير ، بل عديم النظير في مجموعه وأموره وأحواله ، والغالب عليه قليل النظير ، بل عديم النظير في مجموعه وأموره وأحواله ، والغالب عليه قليل النظير ، بل عديم النظير في مجموعه وأموره وأحواله ، والغالب عليه

<sup>(</sup>١) الظاهر أن هذا من الغلو الله ي لايرضي به ابن القيم . ( ابن مانع )

الحير ، والأخلاق الصالحة ، وكان متصدياً للافتاء بمألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ، وجرت له بسبها فصول يطول شرحها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره . وقد كانت جنازته حافلة ، وشهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة ، وتواحم الناس على نعشه ، وكمل له من العمر ستون سنة رحمه الله تعالى . وقال غيره في ترجمته : ولد في سنة ١٩٦ ، وسمع على جماعة كثيرين مثل سلمان أبن خمزة الحاكم ، وابي بكر ابن عبد الدائم ، وعيسى المطعم وأبي نصر محمد بن كمال الدين الشيرازي ، وابن مكتوم والباء بن عماكر ، وعلاء الدين الكندي الوداعي ، ومحمد بن أبي الفتح البعلي ، ثم قرأ على الشيخ على الدين التونسي قطعة من « المغرب » .

وأما الفقه فأخذه عنجماعة ، منهم الشيخ اسماعيل بن محمد الحراني، قرأ عليه «مختصر أبي القاسم الحرقي» و «المقنع» لابن قدامة . ومنهم ابن أبي الفتح البعلي ، ومنهم الشيخ الامام العلامة تقي الدين بن تيمية قرأ عليه قطعة من « المحرر » تأليف جده، وأخسوه الشيخ شرف الدين ، وأخذ الفرائض أولاً عن والده ، ثم على الشيخ تقي الدين بن تيمية .

وأما الأصول فأخذها عن جماعة ، منهم الشيخ صفي الدين الهندي ، واسماعيل بن محمد، قرأ عليه أكثر « الروضة » لابن قدامة ، و منهم شيخ الاسلام ابن تيمية ، قرأ عليه قطعة من « المحصول » و من كتاب « الإحكام» للسيف الآمدي . وقرأ أصول الدين على الشيخ صفي الدين الهندي مثل « الأربعين » و « المحصل » وقرأ على شيخ الاسلام ابن تيمية كثيراً من تصانيفه ، واشتفل كثيراً ، وناظر واجتهد ، وأكب على الطلب وصنف ، وصار من الأثمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصول فقهاً وكلاماً ، والفروع ، ولم يخلف الشيخ تقي الدين بن تيمية مئه .

و من مصنفاته : «تهذیب سنن ابی داود» و ایضاح مشکلاته ، والکلام علی مافه من الاحاديث المعلولة مجلد . كتاب و سفر الهجر تين وباب السعادتين ، مجلد خخم • كتاب « مراحل السائرين بين مناذل إياك نعبد وإياك نستعين (١)» مجلدان، وهو شرح « مناذل السائرين » لشيخ الاسلام الانصادي، كتاب جليل القدر. كتاب «عقد محكم الأحياء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع الى ربالساء ، محلد ضخم . كتاب « شرح اسماء الكتاب العزيز ، مجلد . كتاب « زاد المسافرين الى منازل السعداء في هدى خاتم الانباء » كتاب « ذاد المعاد في هدي خير العباد » أربع مجلدات، وهو كتاب عظيم جداً . كتاب « جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خبر الانام ي وبـان أحاديثها وعللهامجلد. كتاب « بيانالدليل على استغناء المسابقة عنالتحليل ». كتاب « نقد المنقول والمحك الممنز بين المردود والمقبول » مجلد . كتاب « اعلام الموقعين عن وب العالمين » ثلاث مجلدات . كتاب « بدائع الفوائد » مجلدان « الشافية الكافية في الانتصار الفرقة الناجية » وهي القصيدة النونية في السنة مجلداً'. كتاب « الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة » في مجلدات. كتاب « حادي الأرواح الى بلادالافراح » وهو كتاب صفة الجنة مجلد . كتاب « نزهة المشتاقين وروضة المحيين » محلد . كتاب « الداء والدواء » مجلد ه كتاب « تحفة الودود في احكام المولود » مجلد . كتاب « مفتــــاح دار السمادة » مجلد ضخم . كتاب « اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو الفرقة الجهمة » مجلد « رفع اليدين في الصلاة » مجلد « نكاح المحرم » مجلد « تفضيل مكة على المدينة » مجلد « فضل العلم » مجلد « عدة الصابرين » مجلد كتاب « الكبائر » مجلد « حسكم تارك الصلاة » مجلد . كتاب « نور المؤمن رحياته » مجلد . كتاب و إغمام هلال رمضان » « التحوير فيما مجل ويحرم من لباس الحرير ، « جوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه من دين

<sup>(</sup> ١ ) المشهور بين النفاء أن اسمه « مدارج السالكين » .

<sup>(</sup> ٢ ) وهو هذا الكتاب الذي بين يدي الفارىء الكريم .

الشيطان » « بطلان الكيماء من اربعين وجهاً » بجلد « الفرق بين الحلة والحبة ومناظرة الحليل لقومه » مجلد « الكلم الطيب والعمل الصالح » مجلد لطيف « الفتح القدسي » « التحفة المكية » كتاب « أمثال القرآن » « فسرح الأسماء الحسني » « أيمان القرآن » « المسائل الطرابلسية ، ثلث بجلدات « الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم » مجلدان . كتاب « الطاعون » مجلدلطيف . توفي رحمه الله تعالى وقت عشاء الآخرة لية الخميس في النالث والعشرين من رجب سنة احدى و خميين و سبعائة ، و صلى عليه من الغد بالجامع عقيب الظهر ، ثم بجامع جراح ، و دفن بمقبرة الباب الصغير ، وشيعه خلق كئير ، ورؤبت له منامات كثيرة حسنة ، رضي الله عنه ، وكأن قد رأى قبل موته بمدة الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في النوم ، وسأله عن منزلته ، فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر ، ثم قبال : وانت كدت تلحق بنا ، ولكن أنت الآن في طبقة ابن خزية .

ثم قال ابن رجب: قرىء على شيخنا الامام العلامة أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر بن أبوب وانا أسمع هذه القصيدة من نظمه في أول كتابه «صفة الجنة» وذكر بعض المبمية المشهورة (١) . وقال الحافظ السخاوي في حقه: العلامة الحيجة المتقدم في سعة العلم ، ومعرفة الحلاف ، وقرة الجنان، المجمع عليه بين الموافق والمخالف ، وصاحب التصانيف السائرة ، والمحاسن المجمع عليه بين الموافق والمخالف ، وصاحب التصانيف السائرة ، والمحاسن المجمع عليه بين الموافق والمخالف ، وصاحب التصانيف السائرة ، والمحاسن المجمع عليه بين الموافق والمخالف ، وصاحب التصانيف السائرة ، والمحاسن

<sup>(</sup>۱) وهي:

وما ذاك الاغيرة أن ينالها سوى كفؤها والرب بالخلق أعلم

#### قوله : بسم الله الوهن الرحيم.

ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى بـ « بسم الله الرحمن الرحيم » اقتداء بالكتاب العزيز » وتأسياً بالنبي برات في مكانباته المسلوك وغيرهم » وامتثالا لقول ه مرات « كل أمر ذي بال لاببدأ فيه بـ : بسم الله الرحمن الرحمن الرحم فهو أقطع » رواه عبد القادر الرهاوي في « الاربمين البلدانية » وكذا الخطيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (۱) . ومعنى ذي بال ، أي : حال شريف مجتفل له ، ويهم به ، وبين يدي كل الامور المهمة ،

وقوله: أقطع إي: ناقص البركة، وقد يكون غير معتد به. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قـــال رسول الله عنه، هال كلام لايبدأ فيه بالحد لله فهو أجذم؛ اسناده صحيح (٢).

تنبيه : اختلف العلماء فيما اذا كان الكتاب كله شعراً ، فجاء عن الشعبي رحمه الله منع ذلك ، وعن الزهري رحمه الله قال : مضت السنة أن لا يكتب في الشعر « بسم الله الرحمن الرحيم » وعن سعيد بن جبير رحمه الله جواز ذلك ، وتابعه على ذلك الجمهور . وقال الخطيب : وهــو

<sup>(</sup>١) قال المناوي في «فيض الفدي»: قال النووي في « الاذكار» بعدسياق هذا الحديث: روينا هذه الالفاظ في « الاربعين » للرهاوي ، وهو حديث حسن ، وقد روي موصولا ومرسلا، قل: ورواية الموصول جيدة الاسناد.

<sup>(</sup>٢) قال السندي: قد حسن هذا الحديث ابن الصلاح والنووي. وقال ابن حجر: اختلف في وصله وارساله ، ورجح الدار قطني ارساله . وأخرجه ابن ماجه والحاكم وابن حبان ، ورجال اسناده ثقات ، دوى قرة بن عبدالرحن، نان الحافظ قال عنه في « التقريب » : صدرق له مناكبر .

المختار انتهى . ولاسما ان كان المنظوم من نفائس العلوم . قال بعض العلماء : الراجح عند الجمهور طلب السملة في ابتداء الشعر مالم يكن محرماً أو مكروهاً قال : واما ماتعلق بالعلوم فمحل اتفاق .

قوله: بسم الله ، أي: باسم مسى هذا اللفظ الأعظم ، الموصدوف بأوصاف الكيال ، فالباء متعلقة بمحذوف، وتقديره فهلا خاصاً مؤخراً ، أولى من تقديره اسما عاماً مقدماً. أما أولوية كونه فعلا، فلأنه الاصل في العمل، وحينتذ فمحل الجار والمجرور النصب على المفعولية بالفعل المقدر. واما أولوية كونه خاصاً ، فلأنه أدل على المطاوب ، فتقديره: أولف عندالتأليف أولى من ابتدائي ، وكذا عند القراءة ، ونحو ذلك ، فيقدر عند كل أمر ما يناسبه. واما أولوية تقديره مؤخراً ، فلأمر من .

أحدهما: الاهتمام بالابتداء بإسم الله تعالى لفظاً وتقديراً ، لانه تعالى يقدم ذاتاً ، فقدمذ كراً ، ليواف قالاسم المسمى

والثاني: لافادة التخصيص ، كما في قوله تعالى: (اياك نعب واياك نستمين) الفاتحة: ٥. لا يقال: الأولى ملاحظة قول تعالى (اقر أباسم ربك) العلق: ١ لا نا نقول: المطلوب الأهم ثم القراءة ، لا نها أول ما نزل علي من الوحي ، فكان الانسب تقديم وأول ما طرق المسامع الشريفة من الوحي ، فكان الانسب تقديم القراءة لمزيد الاعتناء بها والاهتام، والله أعلى .

فائدة: الاسم في الخاوق غير المسمى، وفي حق الحالق تعالى لاغير ولا عين (١) . قال الامام المحقق ناظم هذه المنظومة في كتابه «بدائع الفوائد»: اسماء الله الحسنى في القرآن من كلامه تعالى، وكلامه غير مخالوق. ولا يقال : هي غيره، ولا هي هو . وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون: اسماؤه غيره، وهي مخلوفة. انتهى .

و «الله » علم على ربنا سبحانه. قال الكسائي والفراء : أصله الاله ، حذفوا

<sup>(</sup>١) قوله : لاغير ولا عين يخالف مااستدل به من كارم ابن القيم حيث قال : لايقال : هي غيره ولا هي هو .

الممزة وأدغموا اللام فصارتا لاماً واحدة مشددة مفخمة . قال الناظم في « بدائع القوائد » زعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق ، لان الاشتقاق يستارم مادة يشتق منها ، واسمه سيحانه قديم لا مادة له، فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن اريد بالاشتقاق هـــذا الممنى فهو باطل ، ولكن من قال بالاشتقاق لم يرد هذا المعنى ، ولا ألم بقلبه ، وانما اراد انه دال على صفة له تمالى وهي الالهية كسائر أسمائه الحسني، من العليم والقدير، فانها مشتقة من مصادرها بلا ربب ، وهي قديمة ، والقديم لامادة له ، فما كان جوابكم عن هذه الاسماء، كان جواب من قال بالاشتقاق في الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع أنا لا نعني بالاشتقاق الا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفوع من أصله. وتسمية النحّاة المصدر والمشتق منه أصلًا وفرعاً ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر ، وانما هو باعتبار أن احدهما متضمن للآخر وزيادة ، فالاستقاق هنا ليس هو اشتقاقاً مادياً ، وانما هو اشتقاق تلازم ، يسمى المتضمن فيه بالكسر تعالى مذا المعنى . انتهى .

وقال أبوجعفر بن جرير : والله الهاه الاله المسقطت الهمزة التيهي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم ، واللام الزائدة ، وهي ساكنة، فأدغمت في الاخرى ، فصارتا في اللفظ لاماً واحدة مشددة . انتهى .

وأماتاً ويل «الله فانه على ماروي لنا عن عبدالله بن عباس قال : هو الذي يأله كل شيء ، ويعبده كل خلق ، وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله ابن عباس قال : الله ذو الألوهيه والعبودية على خلقه أجمين . فان قال لنا قائل: ومادل على أن الألوهية هي العبادة ? وأن الإله هو المعبود ? وأن له

#### أَصَلَا فِي « فعل » و « يقعل » ? و ذكر بيت رؤبة بن العجاج

لله در الفانيات المده سبحن واسترجعن من تأله يعني من تمبدي ، وطلبي الله بعملي (١) . ولا شك أنالتأله التفعل من أله بأله وقد جاء منه مصدر بدل على أن العرب قد نطقت منه بد فعل يفعل بفير زيادة ، وذلك ماحد ثنا به سفيان بن وكيع ، وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ (ويذرك وإلا هتك) الاعراف ١٢٧ قال :عبادتك، ويقول: ان كان يعبد ولا يعبد ، وذكر مثله عن مجاهد، فقد تبين قول ابن عباس ومجاهد أن أله عبد ، وأن الإلمة مصدره ، وساق حديثاً عن أبي سعيد مرفوعاً أن عبسي أسلمته أمه الى الكتاب ليعلمه ، فقال المعلم : اكتب بسم مرفوعاً أن عبسي أسلمته أمه الى الكتاب ليعلمه ، فقال المعلم : اكتب بسم المؤدن الرحمن الرحم . فقال عبسي: أتدري ما الله ? الله الآلمة .

#### الرحن الوحيم

اسمان مشتقان من رحم بجعله لازمساً، بنقله الى باب فعل بضم العين ، وبتنزيله منزلة اللازم ، اذهما صفتان مشبهتان ، وهي لاتشتق من متعد، والرحمن أبلغ من الرحم ، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالباً ، كما في قطع وقطع ، ومن غير الغالب قد يفيد ناقص البناء ما لا يفيد زائده من المبالغة ، كحذرو حاذر ، فان « حذر » أبلغ من « حاذر » . فالرحمن صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جداً ، ثم غلب على البالغ في الرحمة غايتها ، وهو الله ، والرحم ذو الرحمة الكثيرة .

قال الناظم في « بدائع الفوائد » : أسماء الرب تعالى أسمــــاء ونعوت، فالها على صفات كماله ، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية ، فالرحمن اسمه

<sup>(</sup>١) في الأصل: وطلب الله يعمل .

تعالى، ووصفه لاينافي اسميته ووصفيته ، فمن حيث هو صفة جرى تابعاً على اسم الله ، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع ، يعني كقوله تعالى (الرحمن علمالقرآن) الرحمن: ١ (الرحمن على العرش استوى) طه: ٥ (أم من هذا الذي هوجند لكم ينصركم من دون الرحمن) الملك: ٥ جوهذا سأن الاسم العلم ولما كان هذا الاسم مختصاً به تعالى ، حسن بحيئه منفرداً غير تابع ، كجيء اسمه الله كذلك ؛ وهذا لاينافي دلالته على صفة الرحمن ، كاسم الله ؛ فانه دال على صفة الألرهية ولم يجيء قط تابعاً لغيره بل متبوعاً ، بخلاف العلم والقدير ، والسميع والبصير ، ولهذا لا تجيء هذه ونحوها مفردة بل تابعة .

قال رحمه الله : وأما الجمع ببن الرحمن والرحم ففيه معنى بديع ، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه ، والرحم دال على اتعلقها بالمرحوم، وكأن الأول الوصف ، والثاني الفعل ، فالأول دال على أن الرحمة صفته ، أي : صفة دات له سبحانه ، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته ؛ أي : صفة فعل له سبحانه ، فاذا أردت فهم هذا ، فتأمل قوله تعالى ( وكان بالمؤمنين رحيا ) الأحزاب : ٣٤ (إنه بهم رؤوف رحم ) سورة التوبة : ١١٧ ولم يجى عقط رحمن بهم ، فعلمت أن رحمن هو المرصوف بالرحمة ، ورحم هو الراحم برحمته . قال رحم الله : وهذه النكتة لاتكاد تجدها في كتاب ، وان تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها . انتهى .

ورحمة الله تعالى جل شأنه ، وتعالى سلطانه ، صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضي التفضل والإنعام . وأما تفسيرها برقة في القلب ، تقتضي التفضل ، فالتفضل غاينها ، فيراد منها غاينها ، كما يقوله من يقول من المتكاسة ، كالزمخشري في « كشافه ، وغيره من النظار ، فهذا أما يليق برحمة المخلوق ، لا برحمة الحالق تعالى وتقدس ، وبينها بون ، ونظير ذلك « العلم » فان حقيقة علمه تعالى القائمة بالخلوق ، بل نفس الارادة التي يرد بعضهم الرحمة .

اليها هي في حقه تعالى مخالفة لارادة المخلوق ، اذ هي في المخلوق ميل القلب النا الفعل أو الترك ، والله منزه عن ذلك ، وكذلك رد الزمخشري لها في حقه تعالى الى الفعل بمعنى الانعام والتفضل ؛ فان فعل العبد الاختياري إنما يكون لجلب نفع اللفاعل ، أو دفع ضرر عنه ؛ ولا كذلك فعله تعالى ، فما فر منه أهل التأويل موجود فيا فروا إليه من المحذور ، وبهذا ظهر أنه لا حاجة إلى دعوى الجاز في رحمته تعالى ، فانه خلاف الاصل ، وهو إنما يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على الحقيقة ، ولا تعذر هنا كم لايخفى . وأيضاً معيار الجاز صحة نفيه ، كما إذا قيل : زيد أسد أو بحر أو قمر ، لشجاعته أو كرمه أو حسنه ، فانه يصح أن تقول : زيد ليس بأسد ، أو ليس بقمر ، وهذا بمرا لاخلاف فيه بينهم ، ولا يصح أن ليس ببحر ؛ أو ليس بقمر ، وهذا بمرا لاخلاف فيه بينهم ، ولا يصح أن يقال : الله ليس برحيم ، فلو كانت الرحمة بحازاً في حقه تعالى لصح ذلك . واطلاقها عليه تعالى ، ومن العجب أن تكون هذه الصفة العظيمة حقيقة في واطلاقها عليه تعالى ، ومن العجب أن تكون هذه الصفة العظيمة حقيقة في حق الخلوق، بحاز في خق الخالق .

والحاصل أن الصفة تارة تعتبر من حيث هي ، وتارة تعتبر من حيث هي المعتبارات قيامها به تعالى ، وتارة من حيث قيامها بفيره تعالى ، وليست الاعتبارات منائلة ، إذ ليس كمثله شيء، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، والكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات ، كما أنا نثبت ذاتاً ليست كالذوات ، فلنشبت رحمة ليست كرحمة المخلوق ، كما اشار إلى ذلك وقرره و نبه عليه وحرره الناظم في « بدائم الفوائد » (١)

قوله: الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جمع مخلوقاته ، وأقرت الله بالمبودية جميع مصنوعاته ، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الايلاله الا هو، بما أودعها من لطيف صنعه ، وبديسع آياته ، وسبحان الله

<sup>(</sup>١) الشارح لم يشرح جميع ماذكر هنا من هذه الجمل العظيمة ، وذلك – والله أعلم – خوناً من التطويل ·

و محمده ، عصده خلقه ، و رضى نفسه ، و زنة عرشه ، و مداد كلماته ، ولا إله إلا الله الأحد الصد الذي لا شريك له في دبوبيته ، ولا شبيه له في أفعاله ، ولا في صفاته ، ولا في ذاته ، والله أكبر عدد ما أحاط به علمه ، وجرى به قلمه ، ونفذ فيه حكمه من جميع برياته ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، تفويض عبد لايملك لنقسه ضمراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، بل هو بالله وإلى الله في مبادى ء أمروه ونهاياته .

الحمد لغة : هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. وعرفاً : فعل ينبيء عن تفظيم المنهم على الحامد وغيره. والشكر لغة : هو الحمد اصطلاحاً . وعرفاً : صرف العبد جميع مسا أنهم الله بـــه عليه فيما خلق لأجله . فين الحد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان فيا إذا كان باللسان في مقابلة نعمة، وينقرد الحمد فيم إذا كان باللسان لافي مقابلة نعبة ، وينفرد الشكر فيا إذا كان يغير اللسان في مقابلة نصة . واختار الجُملةالاسميةالدالةعلى الدواموالشبوت، على الجُملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث ، لانه مـع كونه على نسق الكتاب العظيم، أليتي بالمقام ، وتفاؤلًا بذلك ، وهي وإن كانت خبريـة المهد ، أي : كل الحمد مستحق ، أو جنسه مختص وبملوك لله ، وعلامة «أل » الاستغراقية أن يخلفهـما كل ونحوها و « أل » الجنسية إذا تعقيما لام الاختصاص، كان المعنى جنس الحمد يختص ومملوك له تعالى ، فتفيد ماأفادته وألى الاستغرافية ضمناً ، وإن كانت وألى للعهد، فالمعهود ثناء الله على نفسه ، وثناء ملائكته ورسله وأنبائـــه وخواص خلقه ، ولا نظر لغير ثنائهم . و « اللام » في لله للملك أو الاستحقاق أو الاختصاص . ولما ابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقياً ، وهو الاتيان بها قبل كل شيء ؛ أعقبهــــا بالحمدلة ابتداء إضافياً ، أي : بالنسبة لما بعدها ، وهو مايقدم على الشهروع في المقصود في الذات جمعاً بين حديثي البسملة والحمدلة ، ولم يعكس لموافقة الكتاب العزيز ، فإن الصحابة افتتحوا كتابته في الإمام الكبير بالتسمية ، والحمدلة تلوها ، وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار ، سواء في ذلك من يقول : بأن البسملة آية ، ومن لا يقول ذلك ، فكان أولى .

## قوله : شهدت له بوبوبيته جميع مخلوقاته النع .

الخيلوق: هو المصنوع، ومعنى شهادة المخلوقات بربوبيته سبحانه: أن العقل الصريح يقطع بأن المخلوق لابدله من خالق ، والمصنوع لابد له من صانع ، والحادث لابـــد له من محدث ، لاستحالة حدوث الحادث ينفسه ، كما قال تعالى (أم خلقوا من غيرشيء أم هما لخالقون) الطور: ه ويقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث، أم هم أحدثوا أنفسهم ? ، ومعلوم أن المحدث لايوجد بنفسه ، وطريق العلم بذلك أن يقـــال : الموجود إما حادث ، وإما قديم ، والحادث لابد له من قديم ، فيازم ثبوت القديم على كل حال ، وذلك أن الفقر والحاجة لكل حادث ومكن وصف لازم لها، فهي مفتقرة إليه داعًا ، حال الحسدوث وحال البقاء ، ومن زعم من أهل الكلام أن افتقارهما إلية في حــال الحدوث فقط، كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم ، أو في حــال البقاء فقط ، كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين عبساواة العالم له وكلا القولين خطأ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في و شرح عقيدة شمس الدين الأصباني ، فالإمكان والحدوث متلازمان، فكل محدث بمكن، وكل بمكن محدث، والفقر ملازم لها، فلا تزال مفتقرة إليه لاتستغني عنه لحظة عين، وهو الصهد الذي يصد اليه جميع المخلوقات ، ولا يصد هو إلى شيء ، بل هو سبحانه الغني بنفسه ، المغني لما سُواه . وله رحمه الله في هذا المعنى :

والفقرلي وصف ذات لازم أبداً كما الغني أبداً وصف له ذاتي قال ابن المعتر:

فيا عجباً كيف يعصى الاله أم كيف يجده الجاحد؟! ولله في كل تحريكة وتسكينة أبداً شهد وفي كل شيء له آيه تدل على أنه واحد رسئل أبر نواس عن وجود الصانع فأشد

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ماصنع المليك عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك قوله : وأدت له الشهادة جميع الكائنات الخ . . . في هذه البراعة ، الإشارة إلى توحيد الربوبيه ، وتوحيد الألوهية ، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في توحيد الأنباء والمرسلين .

قوله: الكائنات. قال في « القاموس» الكون: الحدث كالكينونة ، والكائنة كالحادثة ، وكونه أحدثه ، والله الأشياء أوجدها .

قوله: وسبحان الله الخ . . سبحات اسم بمنى التسبيح الذي هو التنزيه ، وانتصابه بفعل متروك إظهاره .

قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله . أي : لاتحول من حال الى حال ، ولا قدرة على ذلك إلا بالله ، وقيل : لاحول عن معصة الله الا عمونة الله ، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله ، والمعنى الأول أجمع وأشمل .

قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ولاصاحبة له ، ولا ولدِ له ، ولا والدله ، ولا كفء له ، الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته . وأشهد أن محمداً عبدة ووسوله ، وأمينه على وحيه ، وخيرته منهريته ، وسفيره بينه وبين عباده ، وحجته على خلقه. أَرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منبراً ، أرسله على حين فترة من الرسل ، وطموس من السبل ، ودروس من الكتب، والكفر قد اضطرمت ناره ، وتطابرت في الآفاق شراره ، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب ، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى اليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ، وقد استند كل قوم إلى ظالم آزائهم ، وحكموا على الله سيحانه بمقـ الاتهم الباطلة وأهوائهم ، وليل الكفر مدلهم ظلامه ، شديد قتامه ، وسبل الحق صبح الإيمان، فأضاء حتى ملأ الآفاق نوراً ، وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجاً منبراً ، فهدى الله به منالضلالة ، وعتلم به من الجهالة ، وبصّر به الممي ، وأرشد به من الغي ، وكثر به بعد القلة ، وأعز به بعد الذلة ، وأغنى به بعد العيلة ، واستنقذ به من الهلكة ، وفتح به أعيناً عمياً ، وآذاناً صماً ، وقلوباً غلفاً ، فبلغ الرسالة ، وأدى الأمانه، ونصح الأمة، وكشف الفمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه ، وشرح الله له صدره ، ورفع له ذكره ، ووضع عنه وزره ، وجعل الذلة والصفار علىمن خالف أمره ، وأقسم مجياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه، فاذا ذكر ذكر معه، كما في الخطب والتشهد والتأذين ، فلا يصح لأحد خطبة ولاتشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسسوله شهادة البقين.

فصلى الله و ملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله ، وهدانا إليه ، وسلم تسليما كثيراً .

أي : أخبر أفي قاطع بالوحدانية . قوله : وسفيره . قال في «القاموس» وسفره تسفيراً : أرسله الى السفر . قوله : وطبوس من السبل . الطبوس الدروس والإنجاء ، يطمس ويطبس ، وطمسته طمساً : يحوته ، والشيء استأصلت أثره ، ومنه (فإذ النجوم طمست) المرسلات : ٨ قاله في «القاموس» قوله : عافية آثارها . قال في كسجاب : الغيار : قاله في «القاموس» قوله : عافية آثارها . قال في «القاموس» عفى شعر البعير : كثر وطال فقطى ديره ، وقد عفيته وأعفيته . قوله : حنادس الظلم . في «القاموس» الحندس بالكسر : الليل المظلم قوله : حنادس الظلم . في «القاموس » الحندس بالكسر : الليل المظلم والظلمة ، جمع حنادس » وتحندس الليل أظلم . قوله : الصغار قال في والظامة ، جمع حنادس » وقرح صغارة وصفراً كمنب ، وكذا صغاراً وصفارة وشفره : جعله صاغراً . انهى . فوله : كما في الخطب والتشهد والتأذين . هذا ظاهر ، وهذا كما قوله : كما في الخطب والتشهد والتأذين . هذا ظاهر ، وهذا كما قال حسان بن ثابت رضى الله عنه :

أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد وضم الآله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الحمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

قوله: فصلى الله وملائكته النح. الصلاة من الله تعالى: الرحمة ، ومن الملائكة الاستغفار ، ومن غيرهم التضرع والدعاء بخير . هذا هو المشهور ، والجاري على ألسنة الجمهور ، ولم يرتض هذا الناظم في كتابه « جلاء الافهام» و « بدائع الفوائد » وغيرهما ، ورده من وجوه ، منها: أن الله تمالى غاير

بينها في قوله تعالى: (صلوات من ربهم ورحمة)البقرة: ١٥٧ الثاني: ان سؤ ال الرحمة يشرع لكل مسلم ، والصلاة تختص بالني مكالله وآله ، فهي حق له ولاَّ له ، وله\_ذا المعنى منع كثير من العلماء الصلاة على معين غيره، يعني : غير سائر الأنبياء والملائكة ، ولم يمنع أحد من الترحم على معين من المسلمين . الثالث: أن رحمة الله عامة ، وسعت كل شيء ، وصلاته خاصة نحواص عباده . وقولهم: الصلاة منالعباد بمعنى الدعاء ، مشكل أيضاً من وجوه :أحدها :أنالدعاء يكون بالخير والشر ، والصلاة لاتكون إلا في الحبر . الثاني : أن «دعوت» يعدى باللام ، «وصلت » لا يتعدى إلا بـ «على» . ودعاء المعدى بـ «على» ليس بمعنى «صلى» ، وهذا يدل على أن الصلاة ليست يمهني الدعاء . الثالث : أن فعل الدعاء يقتضي مدعواً ومدعواً له . تقول : دعوت الله لـك مجير ، وفعل الصـلاة لايقتضي ذلك . لاتقول : صليت الله عليك، ولا لك، فدل على أنه ليس بمناه، فأي تباين أظهر من هذا ? إ قال : ولكن التقلمد يعمى عن إدراك الحقائق ، فإِياك والإخلاد الى أرضه . قـــال في « البدائع » ورأيت لابي القاسم السهيلي رحمه الله تعالى كلاماً حسناً في اشتقاق الصلاة ، فذكر ما ملخصه أن مهنى اللفظة حسث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف ، إلا أن ذلك يكون محسوساً ومعقولاً، فالمحسوس منه صفات الاجسام ؛ والمعقول صفة ذي الجلال والاكرام ؛ وهذا الممنى كثير موجودفي الصفات، والكثير يكون صفة للمحسوسات، وصفة للمعقولات ، وهو من أسماء الرب تعالى وتقدس عن مشـــابهة الأجسام، وصفات الأنام ، فمهما يضاف اليه تعالى من هذه المعاني معقولة غبرمحسوسة ﴾ فإذا ثبت هذا فالصلاة كما قلنا: حنو وعطف، من قولك : صلت ؛ أي حنيت صلاك وعطفته ، فأخلق بأن تكون الرحمة كما سمى

عطفا وحنواً ، تقول : اللهم اعطف علينا ؛ أي : ارحمنا . قال الشاعر : ومازلت في ليني له وتعطفي عليه كا تحنو على الولد الأم وأما رحمة المباد فرقة في القلب إذا وجدما الراحم من نفسه ؟ انعطف على المرحوم ، وانثني عليه . ورحمة الله للعباد جود وفضل ، فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه ، وأنهم ، وهذه الأفعال إذا كانت من الله ومن العباد ، فهي متعدية بـ « على » مخصوصة بالحير ، لا تخرج عنه إلى غيره، فرجعت كلها إلى معنى واحد ، إلا أنها في معنى الدعاء والرحمة صلاة معقولة ؟ أي : انحناء معقول غير محسوس ، ثم هو من العبد الدعــاء ٥ لأنه لا يقدر على أكثر منه ، وثرته من الله الإحسان والانعام. فلم تختلف الصلاة في معناها ، وانما اختلفت ثرتها الصادرة عنها ، والصلاة التي هي الركوع والسجود، انحناء محسوس، فلم يختلف المعني فيها إلا من جهة المعقول · وليس ذلك باختلاف في الحقيقة ، ولذلك تعدت كامها برعلي، واتفقت في اللفظ المشتق من الصلاة ، ولم يجز: صليت على العدو ؛ أي : دعوت عليه ، فقد صار بمنى الصلاة أَرق وأبلغ من معنى الرحمة ، و إن كان راجعاً إليه ، إذ ليس كل راحم ينحني على المرحوم ، ويتعطف عليه من شدة الرحمة . انتهى . قوله : وسلم. السلام بمنى التحية ، والسلامة من النقائص والرذائل . وفي « المطلع » قال الأزهري في قولك : السلام عليك قولان: أحدهما: اسم السلام ، ومعناه: اسم الله عليك ، ومنه قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر والثاني: سلم الله عليك تسليماً وسلاماً، ومن سلم الله عليه سلم من الآفات كلمها . قال الحافظ ابن الجزري في مفتاح « الحصن » وأما الجمع بينالصلاة والسلام فهو الأولى والاكل والأفضل القوله تعالى (صلواعليه وسلموا تسليماً) الأحزاب: ٥٦

ولو اقتصر على احدهما جاز من غير كراهة ، فقد حرى عليه جمع ، منهم مسلم في « صحيحه » خلافاً الشافعية . وفي كلام بعضهم : لا اعلم أحداً نص على الكراهية، حتى إن الإمام الشافعي نفسه اقتصر على الصلاة دون التسلم في خطبة « الرسالة » ، والله أعلم .

قوله: وقد من الجاشعي الذي رواه مسلم في « صحيحه » أن رسول الله عياض بن هار المجاشعي الذي رواه مسلم في « صحيحه » أن رسول الله على قال ذات يوم في خطبته « ألا إن ربي أمر رني أن أعلم ما جهلتم بما علمني في يومي هذا ، كل مال نحلته عبداً حلال ، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وأنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحر مت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب . . . ه الحديث .

أما بعد فان الله جل ثناؤه ، وتقدست اسماؤه ، إذا اراد أن يكرم عبده بمعرفته ، ويجمع قلبه على محبته ، شرح صدره لقبول صفاته العلى ، وتلقيها من مشكاة الوجي ، فاذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول ، وتلقاه بالرضى والتسلم ، وآذعن له بالانقياد ، فاستنار به قلبه ، واتسع له صدره ، وأمتلأ به صروراً ومحبة ، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسان رسوله ، فإنه نزل تلك الصفة من قلبه منزلة الفداء اعظم ما كان اليه عاجة ، فاشتد بها فرحه ، وعظم بها غناؤه ، وقويت بها معرفته ، والحمأن اليها نفسه ، وسكن إلها قلبه ، فجال من المعرفة في ميادينها ، وأسام عين بصيرته في رياضها ربساتينها ، فجال من المعرفة في ميادينها ، وأسام عين بصيرته في رياضها ربساتينها ، لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه ، ولا معلوم أعظم وأجدل بمن هذه صفته ، وهو ذو الاسماء الحسنى ، والصفات العلى ، وان شرفه أيضاً

بحسب الحاجة إليه ، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ، ومحبته وذكره ، والابتهاج به ، وطلب الوسيلة إليه ، والزلفي عنده ، ولا سبيل إلى هذا الا بمعرفة أوصافه وأسمائه ، فكلها كان العبد بها أعلم ، كان بالله أعرف ، وله أطلب ، وإليه أقرب ، وكلها كان لهبد بها أعلم ، كان بالله أجهل ، وإليه أكره ، ومنه أبعد . والله ينزل العبد لها أنكر ؛ كان بالله أجهل ، وإليه أكره ، ومنه أبعد . والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزل العبد الله من نفسه حيث ينزل العبد الله من نفسه حيث ينزل العبد الله من نفسه أنه وصفاته مبغضاً ، وعنها نافراً ومنفراً ، فالله له أشد بغضاً ، وعنه أعظم إعراضاً ، وله أكبر مقتاً حتى تعود إلى قلبين : قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحيات ... ، ونعيمه وقرة عينه ، لو فارقه ذكرها طرفة عين ، ومحبتها لحظات لاستغاث : بالمقلب القلوب ثبت قالى على دينك . فلسان حاله بقول :

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل(١)

ويقول :

ألفيت أحشائي بذاك شعاحا

ولاذا تقاضيت الفؤاد تناسياً

ويقول :

إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكرأحياناً فننتكس

ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته ، نافر من سماعها ، معرض بكايته عنها ، زاعم أن السلامة في ذلك ، كلا والله ، إلا الجهالة والخدلان والإعراض عن العزيز الرحيم ، فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه لملى معرفة وبه تعالى وصفاته ، وأفعاله وأسمائه ، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك ، وكفى بالعبد عمى وخذلاناً أن يضرب على قلب

<sup>(</sup>١) وعلى هامش الأصل: قوله: يراد من القلبنسيا نكمالخ. هذا البيت للتنبي منّ قصيدة. والطباع بالكسر السجية التي جبل عليها الانسان ، والطباع ماركب فينا من المطمم والمشربوغير ذلك من الاخلاق التي لانزايلنا كالطامع كصحب، قاله في « القاموس » .

مرادق الاعراض عنها والنفرة والتنفير ، والاشتغال ما لو كان حقاً لم ينفع إلا بعد معرفة الله ، والإعان به وبصفاته وأسمائه . والقلب الثاني : قلب مضروب بساط الجهالة ، فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود، وطريق معرفة اسمائه وصفاته كم أنزلت علمه مسدود ، وقد قمش شهاً من الكلام الباطل ، وارتوى من ماء آجن غير طائل ، تمج منه آيات الصفات وأحادِيْتُها إلى الله عجيجاً ، وتضج منه إلى منزلها ضجيجاً مما يسومها تحريفاً وتعطيلا ؛ ويؤول معانيها تحريفاً وتبديلا ؛ قد أعد (١) لدفعها أنواعـاً من العدد ، وهمأ لرده\_ اضروباً من القوانين . قوله: من القوانين • القانون : مقياس كل شــــىء ، جمعه قوانين . قاله في ﴿ القاموس ﴾ . وإذا دعى إلى نحكسها أبي واستكبر وقال: تلك أدلة لفظمة لاتفيد شيئاً من البقين ، قد أعد التأويل جنــة يتترس ما من مواقع سهام السنة والقرآن، وجعل اثبات صفات ذي الجلال تحسماً وتشمهاً ، يصد به القاوب عن طريق العلم والإيمان ، مزجي البضاعة . قوله : مزجي البضاعة. قال في ﴿ القاموس ۗ ، : الرسل والانبياء ، لكنه مليء بالشكوك والشبه ، والجيدال والمراء . قوله : الحدال والمراء. قال ابن الأثار في والنهابة » في معنى حديث « ما أوتى قوم الحدل إلا ضلواه (٢٠) : الحدل: مقابلة الحجة الحجة ، والمجادلة : 

<sup>(</sup>١) وعلى هامش الأصل: أعد بفتح الهمزة وتشديد الدال ، أي : هأ .

 <sup>(</sup>٧) رواه أحد في « المسند » ( ٥/٥٥ ٢) عن ابي امامة بلفظ « ماضل قوم بمد هدى كانوا عليه إلا أو توا الجدل » ثم قرأ ( ماضريوه التالا جدلا بل هم قوم خصون ) وقد رواه الترمدي وابن ما جه وابن جرير . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

المفالبة . وأما الجدل لإظهار الحق فان ذلك محمود ، لقوله تعالى :(وحادلهم بالتي هي أحسن )النعل: ١٢٥ انتهي . و في «مختصر الصعام» القرطبي جدل: بالكسر جدلاً: أحكم الخصومة ، وجادله مجادلة وجدالاً: خاصه انتي . والمراه : الحدال والخاصمة. قال القرطى في «مختصر الصحاح» ماريته أماريه مراء: جادلته. انتهى. وقال المنذري في «الترغب والترهب» من المراء والحدال ، وهو الخاصمة والمحاجيمة وطلب القهر بالغلبة ، والترهب في تركه للمحق والمبطل. انتهي. فعلمنا إن الحيدال والمراء مترادفان ، وأن العطف فيها عطف المترادفين. انتهى . خلع عليه الحكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل ، فهو يتمثر بأذيال التكفير لأهل الحديث ، والتبديع لهم والتضليل ، قــــد طاف على أبواب الآراء والمذاهب ، يتكفف أربابها ، فانثني بأخسر المواهب والمطالب ، عدل عن الأبواب العالمة الكفيلة بنهاية المراد، وغاية الاحسان ، فابتلي من الجهل والتقليد ، والشهةوالمناد ، فاذا بذلت له النصيحة ، ودعى إلى الحق ؟ أَخذته العزة بالاثم فحسبه جينم ولئس المهاد، فما أعظم المصلبة مدا وأمثاله على الايمـــان ، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن ، وما أحب جهاده بالقلب والله واللسان إلى الرحمن ، وما أثقل أحر ذلك الحياد في الميزان?! والجماد بالحجةواللسان مقدم على الجهاد بالسنف والسنان ، ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لاجهاد بالبد إنذاراً وتعذراً ، فقال تعالى (فلا تطعالكافرين وجاهدهم بهجهاداً كبيراً ) الفرقان : ٥٧ وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم ، مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير ، فقال تعالى : (ياأيها النبي جاهـد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم

جهنم وبئس المصير) التوبة ٧٤ فالجهاد بالعلم والحجة جهاداً نبيا له ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والانفاق ، و « من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالفرو ، مات على شعبة من النفاق». وكفي بالعبد عمي وخدلانا أن يرى عسر كر الايمان ، وجنو دالسنة والقرآن ، وقد لبسواللحرب لأمته، وأعدوا له عدته ، وأخذوا مصافهم، ووقفوا مواقفهم ، وقد حمي الوطيس، ودارت رحى الحرب ؛ واشتد القتال ، وتنادت الأقران : النزال النزال ، وهو في الملجأ والمفارات ، والمدخل مع الحوالف كمين ، وإذا ساعد القدر ، وعزم على الخروج ، قعد على التل مع الناظرين ، ينظر لمن الدائرة لمكون إليهم من المتحيزين ؟ ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه اني كنت معكم ، وكنت أتمنى أن تـكونوا أنتم الغالبين. فحقيق بمن لنفسه عنــده قــدو وقيمة أن لايبيعها بأبخس الأغان ، وأن لايعرضها غدراً بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهيوان، وأن يثبت قدميه في صفوف أهل. العلم والابمان ، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ماجاء في السنة والقرآن، فَكُأْنَ قَدْ كَشْفُ الْفُطْءَ ، وَالْجُلِّي الْفُبِّارِ ، وَأَبَّانَ عَنْ وَجُوهُ أَهْلُ السَّنَّةُ مسفرة ضاحكة مستبشرة ، وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قَتْرَةً ، يوم تبيض وجوه و تسود وجوه . قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة ، وتسود وجوه أهـل البدعة والفرقة الضالة ، فوالله لمفارقة ( احشرو ين ظلمواوأزواجهم)الصافات: ٢٢قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وبعده ال م أحمد : أزواجهم : أشباههم ونظراؤهم ، قال تعالى ( وإذا النفوس زوجت )التكوير: ٧ قالوا. فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته ، وصاحب الباطل مع نظيره في درجته ، هنالك والله يعض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ماكان في هذه الدار عليه ، ( يقول : باليتني اتخذت

مع الرسول سبيلًا. ياويلتى ليتني لم أتخــــذ فلانــاً خليلًا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذو لا )الفرقان ٢٧٠ ــ ٢٩. شرع الناظم رحمه الله تعالى في حكاية مناظرة حصلت بينه وبين بعض الممطلة فقال:

### وهما

وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مئبت الصفات والعلو ، وبن مفطل لذلك ، فاستطعم المعظل المثبت الحديث استطمام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ماتقول في القرآن ومسألة الاستواء ? فقال المثنت : نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى ، وما قــاله نبينا ﷺ ، نصف الله تعالى بمـــا وصف به نفسه ، وعـــا وصفه به رسوله ، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل ، بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفــــــه من الأسماء والصفات ، وننفى عنه النقائص والعموب ومشابهة المخلوقات ، إثباتا بلا تمثيل ، وتنزيهاً بلا تعطيل ، فمن شه الله مخلقه فقد كفر ، ومن جحد ماوصف الله به نفسه فقد كفر ، ولس ماوصف الله به نفسه أو وصفه بغبد إلهاً واحداً صمداً (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)الشورى .١١. والكلام في الصفات كالكلام في الذات ، فكما أنا نتب ذاتاً لاتشبه الذوات ، فكذلك نقول في صفاته : إنها التشبه الصفات ، فليس كمثله شيء ﴾ لآني ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعالــه ، فلا نشه صفات الله صفات المخلوقين ، ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شـــناعة

المشنعين وتلقيب المفترين ، كما أنا لانغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لتسمية الروافض لنا نواصب ، ولا نكذب بقدر الله ، ولا نجيد كمال مشيئته وقدرته ، لتسمية القدرية لنا بجبرة ، فلا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى ، لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية . ورحمة الله على القائل :

فانكان تجسيماً ثبوت صفاته فاني بحمد الله لها مثبت

فَانَ كَانُ تَجِسِيماً ثَبُوتَ صَفَاتَه لَدِيكُمْ فَانِي اليُومِ عَبِدَ مُجِسِمٍ ورضي الله عن الشافعي حيث قال :

ان كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي وقدس الله روح القائل وهو شيخ الاسلام ابن تيمية إذ يقول:

اذ كان نصباً حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي

## فمل

سقر ، ومن قال : ليس لله بيننا في الأرض كلام ، فقد جحد رسالة محمد عَلِيْهِ ، فات الله بعثه ليلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله ، فاذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول . ونقول : إن الله فوق صمواته ، مستو على عرشه ، بائن من خلقه ، ليس في مخلوقاتــــه شيء من ذاته ، ولاني ذاته شيء من مخلوقـــاته ، وانه تعـــالى اليه يصعد الكلم الطيب ، وتعرج الملائكة والروح اليه ، وإنه يدبر الأمر من السهاء الى الأرض ثم يعرج اليه ، وان المسيح رفع بذاته الى الله، وإن رسول الله عَلَيْكُ عرج بــ لَهُ اللهُ حقيقة ، وإن أرواح المؤمنين تصعد الى الله عند الوفاة ، فتمرض عليه ، وتقف بين يديه ، وأنه تعالى هو القاهر فوق عباده، وهو العلى الأعلى ، وإن المؤمنين والملائكة المقربين مخافوت وبهم من فوقهم ، وإن أيدي السائلين ترفع اليه ،وحواجُّهم تعرض عليه ، فانه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار . فلما سمع المعطل منه ذلك ، أمسك ثم أسرها في نفسه ، وخلي بشياطينه وبني جنسه ، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور أوأصناف المكر والاحتيال ، وراموا أمراً يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال ، وعقدوا مجلساً ببتوا في مساء يومه مالا يوضاه الله من القول ، والله بما يعملون محيط ، وأتوا في مجلسهم. بما قدووا عليه من الهذيان واللفط والتخليط ، وراموا استدعاء المثبت الى مجلسهم الذي عقدوه ، ليجملوا نزله عند قدومه عليهم مالفقوه من المكر وتموه، فحبس الله سبحانه عن أيديهم وألسنتهم فلم يتجامروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء اليه ، وخذلهم المطاع فمزقوا ماكتبوه من المحاضر ، وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل بادو حاضر ، وأخر جالناس لهم من الخبآت كما ثنها. قوله: الخبآت. خبأه كمنعه: ستره كيخبأه واختبأه. قاله في « القاموس » قوله : كما تُنهـــــــا. قال في « القاموس»

كمن له كنصروسمع كموناً: استخفى، وأكمنه. والكمين كأمير: القوم بكمنون في الحرب. وقوى الله جــاًش عقـــد المثبت ، وثبت قلمه ولسانه ، وشدبالسنة المحمدية بنيانه ، فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان ، وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين ، وأنه لايستنصر من أههل مذهبه بكتاب ولا إنسان ، وأنه جعل بينه وبيذكم أقوال من قلدتموه ، ونصوص من على غيره من الأنَّة قدمتموه ، وصرخالمُتب بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم ، فلم يذعنوا لذلك ، واستعفوا من عقده ، فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث : مناظرة في مجلس عـــالم على شريطة العلم والانصاف ، تحضر فيه النصوص النبوية ، والآثار السلفية ، وكتب أمَّتكم المتقدمين من الميدان ، ومالكم بمقاومة فرسانه يدان ، فدعاهم الى مكاتبته فيا يدعون إليه ، فإن كان حقاً قبله وشكركم عليه ، وإن كان غير ذلك سمعتم جراب المثبت وتبين لكم حقيقة ما لديه ، فأبوا ذلك أشد الإباء واستعفوا غاية الاستعفاء ، فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قيامـاً في موقف الابتهال حاسري الرؤوس ، نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال ، وظن المثبت \_والله \_ أن القوم بجيبونه إلى هذا ، فوطن نفسه عليه غاية التوطين، وبات مجاسب نفسه ، ويعرض مايثبته وينفيه عن كلام رب العالمين ، وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين ، ويتجرد من كل هوى نخالف الوحي المبين ، ويهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين ، فلم بجيبوا إلى ذلك أيضاً ، وأتوا من

الاعتذار بما دله على أن القوم ليسوا من أولي الأيسدي والأبصار ، فحينتذ القريب والبعيد ، ويقف على مضمونه الذكي والبليد ، وجعله عقد مجلس التحكيم بين المُعطل الجاحد ، والمثبت المرمي بالتجسيم ، وقد خاصم في هذا المجلس بالله ، وحاكم إليه ، وبريء إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة ، وتحيز إلى فئة غـــير وسول الله وكالله وماكان أصحـــابه عليه. والله سبحانه هو المسؤول أن لايكله إلى نفسه ، ولا إلى شيء بما لديه ، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يجبه وبرضاه ، فإن أزمة الأمور بيديه ، وهو يرغب الى من يقف على هذه الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه ، قاصد لرضى مولاه ، ثم يقرؤها متفكراً ، ويفيدها ويبديهامتدبراً ، ثم يحكم فيها بما يرضى الله ورسوله وعباده المؤمنين ، ولا يقابلها بالسب والشتم كفعـــــل الجاهلين والمعاندين (١) فإن وأي حقاً قبله وشكر عليه ، وإن رأى باطلًا رده على قائله ، وأهدى الصواب اليه ، فان الحق لله ورسوله ، والقصد أن تكون كلمة السنة هي العلما جهاداً في الله وفي سبيله ، والله عند لسان كل قائل وقلبه ، وهو المطلع على نيته وكسبه ، وما كان أهل التعطيل أولياءه ، إن أولياؤه الا المتقون المؤ منون المصدقون ، ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) التوبة : ١٠٥.

<sup>(</sup>١) قابلها أبو الحسن السبكي بالشتم واللمن برسالة رّزعم أنه رد بها على النونية ، ومن قرأها ظهر له جبل السبكي وجراءته على أهل العلم بما لايرضي الله .

## وعال

وهذ أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد ، ذكرتها فبال الشروع في المقصود ، فان ضرب الأمثال بما يأنس به المقل لتقريبها المعقول من المشهود ، وقد قال تعالى وكلامه المشتبل على أعظم الحجج وقواطع البراهين (وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها الاالعالمون) ، العنكبوت: ٣٤ وقد اشتبل منها على بضعة وأدبعين مثلا ، وكان ض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين . وسنفره لها ان شاء الله كتاباً مستقلا متضمناً لأسرارها ومعانيها وما تضمنه من كنوز العلم وحقائق الاعان ، وبالله المستعان وعليه التكلان (١).

المثل الاول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف ، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل، وثياب المشبه مضمخة بدم التشبيه، وشراب ــه متغيربدم التمثيل. والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن ، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائفاً للشاربين.

المثل الثاني : شجرة المعطل مفروسة على شفا جرف هار ، وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الارض مالها من قرار ، وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السهاء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون .

المثل الثالث: شجرة المعطل شجرة الزقوم ، فالحلوق السليمة لاتبلعها ،

<sup>(</sup>١) قد وفقه الله للوفاء بوعده، فألف فيها مجلداً متوسطاً . ( ابن مانغ )

وشيمرة المشبه شيعرة الحنظل فالنفوس المستقيمة لاتتبعها ، وشيمرة الموحد طوبي يسير الراكب في ظلها مائة عام لايقطعها .

المثل الرابع: المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبودكست العنكبوت، والمشه قد خسف بعقله، فهو يتجلجل في أدض التشبيه الى البهموت، وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظراً الى الحي الذي لاعوت.

المثل الخامس: مصباح المعطل فد عصفت عليه أهورة التعطيل، فطفى، وما إنار، ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عكر التشبه، فلا تقتس منه الأنوار. العكر بفتحتين: دردي الزيت (۱) وغيره، وقد عكرت المسرجة من باب طرب: اجتمع فيها الدردي، وعكر الشراب والماء والدهن: آخره وخائره، وقد عكر فهو عكر، وأعكره غيره وعكر، وقد عكر أذ وعكره غيرة وعكر، وقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية، بكاد زيتها يضيء ولو غسسه نار.

المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم، فهو أحقر الحقير، وقلب لمشبه عابد للصم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير، والموحد قلبه متعبد ن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

المثل السابع: نقود المعطل كلها زيوف فلا يروج عندنا ، وبضاعة المشبه كاسدة فلا تنفق لدينا ، وتجارةالموحد ينادى عليها يوم العرض على رؤوس أشهاد: هذه بضاعتناردت إلىنا .

المثل الثامن: المعطل كنافخ الكبير ، إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن مد منه ريحاً خبيثة. والمشبه كبائع الخر، إما أن يسكرك، وإما أن ينجسك. الموحد كبائع المسك ، إما أن مجذبك وإما أن يبيعك ، وإما أن تجد مرائحة طبة .

<sup>(</sup>١) دردي الزيت وغيره : مايبقي في أسفله : « مختار » ( ابن مانع )

المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها ، فأدركه الطوفان ، والمشبه قد انكسرت به في اللجة ، فهو يشاهد الغرق بالعيان ، والموحد قد ركب سفينة نوح وقد صاح به الربان : (اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها ان ريي لففور رحيم ) هود: ١٤

المثل العاشر: منهل المعطل، كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماءاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، فرجيع خاسئاً حسيراً، ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييراً، ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافوراً. عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً. وقد سمتها:

« الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية »

وهذاحين الشروع في الحاكمة ، والله المستمان، وعليه التكلان، ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

قوله: (أما بعد) أي: أما بعد ماذكر من حمدالله ، والصلاة والسلام على رسوله (أما) نائبة عن (مها) ولتضنها معنى الشرط لزمت الفاء في جوابها، و (بعد) من الظروف المبنية مالم تضف لفظاً ومعنى ، أو ينوى ثبوت لفظ المضاف إليها ، أو تقطع عن الإضافة رأساً ، فتعرب حينئذ في الثلاثة ، وإن حدف المضاف إليها ونوي ثبوت معناه بنيت على الضم ، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره ، أى : بعد البسملة والجدلة والصلاة والسلام على رسول الله عراقية .

ويستحب الإتيان بها في الخطب والمسكاتبات ، لأن النبي عَلَيْقَ كان يأتي بها في خطبه ومكاتباته للملوك وغيرهم .

واختلف في أول من نطق بها، فقيل : داود عليه السلام . وعن الشعبي: أنها فصل الخطاب الذي أوتيه ، لأنها تفصل بين المقدمات والمقاصد . وقيل: اول من نطق بها يعقوب . وقيل . أيوب . وقيل : كعب بن لؤي . وقيل : وقيل : قس بن ساعدة الأيادي . وقيل : كعب بن لؤي . وقيل : يعرب بن قعطان ، والقول الأول ، وهو أن أول من نطق بها داود عليه السلام

أَسْبِهِ ﴾ كما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره .

قوله: فإن الله جل ثناؤه النع . الفاء في جواب ( أما ) النائبــة عن ( مهما ) لتضمنها معنى الشرط .

قوله: قد قمش . قال في « القاموس » . القمش جمع القباش ، وهو ماعلى وجه الأرض من فتاة الأشياء ، حتى يقال لرذالة الناس : قماش . وما أعطاني إلا قماشاً ؛ أي : أرداً ماوجده

قُوله: آجن . الآجن: الماء المنفير الطعم واللون ، أجن كضرب وفرح ونصر أجناً وأجناً وأجوناً . قاله في ﴿ القاموس ﴾

قوله : تعج منه آيات الصفات الخ . قال في « القاموس » : عج يُعج ويمج : كيمل، عجاً وعجيجاً : صاح ورفع صوته .

قوله: وتضج الخ . قال في « القاموس » أضج (١) القوم إضجاجاً : صاحوا وجلبوا ، فإذاجز عوا وغلبوا ، فه :ضيجوا يضجون ضجيجاً .

قوله : الوطيس . الوطيس هو التنور ، والآن حمي الوطيس ، أي استد الحرب . قاله في «القاموس » .

قوله : جنة . الجنة بالضم . قال في « القاموس » جنه الليل ، وعليه جناً وجنوناً ، وأجنه : ستره ، وكل ماستر عنك فقد جن عنك . وأجن عنه واستجن : استتر .

قوله : حأش المثبت . قال في « القاموس » : الجأش: رواع القلب إذا اضطرب عندالفزع ، و نفس الانسان ، وقد لايهمز ، جمعه : حرَّ وش .

قوله: في مواقف الابتهال . قال ابن هشام في « تهذيب السيرة » (٢) : نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين: ندعو باللعنة. قال أعشى بني قيس بن تعلية:

<sup>(</sup>١) في الاصل : ضج ، وهو خطأ ، والتصويب من « القاموس ».

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل، ولعله يقصد السيرة. نفسها .

لاتعقدن وقد أكلتها حطبًا نعوذ من شسرها يوماً ونبتهل

يقول : نـدعو باللعنة . وتقول العرب : بهل الله فلانا ؛ أي : لعنه ، وعليه بهلة الله ، أي : لعنة الله . ويقال : بهله الله ؛ أي : لعنه ، ونبتهل أيضاً : نجتهد في الدعاء . انتهى .

وأما حكم المباهلة ، فقد كتب بعض العلماء رسالة في شهروطها المستنبطة من الكتاب ، والسنة ، والآثار ، وكلام الأئمة . وحاصل كلامه فيها أنها لانجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه الا بالمباهلة ، فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعي في ازالة الشبهة ، وتقديم النصح والإنذار وعدم نفع ذلك ، ومساس الضرورة اليها . انتهى .

وهذا حين الشروع في شرح « النظم » فأقول والله الموفق :

بحره ذه المنظومة المباركة هو الكامل ، وهو مبني من سنة أجزاء : متفاعلن . متفاعلن . متفاعلن . متفاعلن قال الناظم رحمه الله تعالى :

حكم المحبة ثابت الاركان ماللصدود بفسخ ذاك يدان إني و قاضي الحسن نفذ حكم الفلان الحسان وأتت شهو دالوصل تشهدأنه حقاً جرى في مجلس الاحسان فتأكد الحكم العزيز فلم تجد فسخ الوشاة اليه من سلطان ولأجل ذا حكم العذول تداعت الحران منه فخر للأذقان وأتى الوشاة فصادفو الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا تبعدا ، والتصويب من « سيرة ابن هشام »

ماصادف الحكم المحل ولاهو استوفى الشروط فصار ذا بطلان فلذاك قاضي الحسن أثبت محضراً بفساد حكم الهجر والسلوان وحكى لك الحكم المحال ونقضه فاسمع إذاً يامن له أذنان حكم الوشاة بغير ما برهان ان المحبة والصدود لدان والله ماهد أبي المخرام وصدذي هجر ان؟! شتان بين الحالتين فان ترد جمعاً في الضدان يجتمعان افتتح الناظم رحمه الله هذه المنظومة بشيء من النسيب، وهو والتغزل لنسب كما عمن واحد، وأما الغزل فيه إلف النساء والتخلق عا وافقين النسب كما عمن واحد، وأما الغزل فيه إلف النساء والتخلق عا وافقين النسب كما عمن واحد، وأما الغزل فيه إلف النساء والتخلق عا وافقين النسب كما عمن واحد، وأما الغزل فيه إلف النساء والتخلق عا وافقين النسب المعان والتحلق عالم المنافرة ا

افتتح الناظم رحمه الله هـ ذه المنظومة بشيء من النسب ، وهو والتغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد ، وأما الغزل فهو إلف النساء والتخلق بما وافقهن ، وليس بما ذكر في شيء ، فمن جعله بمعنى التغزل فقد أخطأ ، وقد نبه على ذلك قدامة (١) وأوضحه في كتابه « نقد الشعر » .

قوله: حكم المحبة ثابت الأركان، ركن الشيء: جانبه الأقوى ؛ أي د ولثبوت أركانه وشدتها لايطنق الصدود فسخه.

قوله: إني وقاضي الحسن ؛ أي: كيف يقدر الصدود على فسخه وقد ثبت وتوطدت أركانه ، وذلك ان قاضي الحسن نفذ حكمها ؛ أي. نفذ حكم الحجة . وفي بعض النسخ « نفذ حكمه » والمعنى واحد . وفي قوله . قاضي الحسن ، وهو الجمال : استعارة ، وذلك أنه شبه الحسن في قوت وسلطنته على المخبوب وقهره له بسلطنة القاضي الحسي، وقهر وهم المخبوب وقهره له بسلطنة القاضي الحسي، وقهر المخموم ونفاذ حكمه ، فكذلك حسن هذه المحبوبة حكم على بحبها بالمحبة (٢) .

<sup>(</sup>١) هوقدامة بن جعفر بنزياد البغدادي كاتب يضرب به المثل في البلاغة .

<sup>(</sup>٢) اعليهان المصنف رحمه الله تعالى شرح هذه الابيات التي افتتح ان القيم بهاالنونية شرحاً إذا تأمله طالب العلماوجده غير مستقيم ، وبعيداً عن مقاصد ابن القيم . وللعلامة الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن شرح لاول هذا النظم ذكر فيه ان فاضي الحسن هو العقل ، لان أهل السنة يقولون بالتحسين والمتقبيح العقليين ، ثم بني شرحه على ذلك وهو شرح يقبله العقل ويليق بمقام الناظم، رحم الله الجميع . ( ابن ما فيم )

وفي قوله: حكم المحبة النج . براعة الاستهلال ، وهو ان يكون الابتداء مناسباً للمقصود ، لأن المنظومة المذكورة، وفي المحاكمة بين الطوائف .

قوله: فلذا أقر بذاك الحصان ؟ اي: لـاحكم قاضي الحسن بالمحبة أقر الحصان بها .

قوله : وأتت شهود الرصل النح ؛ اي : لما حصل وصل هذه المحبوبة وشهدت به الشهود ؛ تأكد الحمكم فلم يبق سبيًل للوشاة إلى فسخه ، وهذا ممنى قوله : فتأكد الحكم العزيز ،

وقوله: فسخ الوشاة هذا من الكلام المقلوب، والمعنى: لم تجــــد الوشاة الى فسخه من سلطان، هذا إن كان لفظ تجد بالتاء، وإن كان اللفظ يجد بالتحتية. فهو ظاهر، وفسخ فاعل يجد، وفسخ مضـــاف، والوشاة مضاف إله.

قوله : ولأجل ذا حكم العذول تداعت الأركان منه النع ، اي : لما شهدت شهود الوصل بثبوت حكم المحبة ، خر حكم العذول وسقطت وكانه .

وقوله: وأتى الوشاة فصادفوا النح ، لما اتى الوشاة صادفوا حكمهم باطلاً ، وهو ماذكره بقوله: حكم الوشاة النح ؟ اي حكم الوشاة أن الميحبة والصدود لدان ؟ اي: سواء ، وذلك حكم جائر ليس بمقسط، وأشار إلى ذلك بقوله: أين الفرام ? وهوشدة الميحبة، وشدة الحجة والصدود للسا بسواء .

قوله: فلذاك قاضي الحسن أثبت محضراً الخ.أي إن قاضي الحسن أثبت محضراً بفساد حكم الهجر والساوان. والمحضر: السجل والمشهد، قاله في والقاموس اي : لما حصل الوصال، حكم قاضي الحسن بفساد حكم الهجر والسلوان. قوله: شتان بين الحالتين الخ. أي افترقت الحالتان، وشتان بينها ..

قوله: الصدود. هو اسم مصدر، صد يصد صدوداً. قال في همختار الصحاح(۱): عد يصد بضم الصاد صدوداً: أعرض عنه، وصده عن الأمر: منعه وصرفه (عنه) من باب رد. انتهى.

قوله: الوشاة . جمع اش . يقال: وشي كلامه ؛ أي : كذب ، ووشي به الى السلطان وشاية ، أي : سعى « محتار الصحاح » قال العيني : الوشاة جمع واش من وشي به يشي وشاية ، اذا نم عليه وسعى به » فهو واش .

قوله : لدان . اللدة كعدة : الترب ، جمع لدات ، قاله في «القاموس» والترب بالكسر : اللدة والسن ومن ولد معك ، قاله في «القاموس» .

قوله: والله ماهذا بحكم مقسط. القسط بالكسر: العدل. تقول منه أقسط الرجل فهو مقسط، ومنه قوله تعالى: ( إن الله لا يجب المقسطين) الحجرات: ٩ أي: ما هذا بحكم عادل.

قوله: الفرام . سمي الفرام لفريه . ومنه سمي عذاب النار: غراماً للزومه لأهله وعدم مفارقته لهم . قال الله تعالى : ( إن عذابها كان غراما ) الفرقان : ٦٥ قوله : فما الضدان . الضدان هما اللذان لا يجتمعان ؛ وقد يوتفعان كالسواد والساض (٢٠) .

قال الناظم:

ياوالها هانت عليه نفسه إذ باعها غبناً بكل هوان أتبيع من تهواه نفسك طائعاً بالصد والتعذيب والهجوان

<sup>(</sup>١) في الاصل « مختصر الصحاج » وما اثبنناه هو الصواب ، وكذلك سيذكره المؤلف بعد قليل بالاسم الذي سماء به مؤلفه ،

<sup>(</sup> ٧ ) الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالخلافين ، كانتال الذي ذكره .

أم كنت ذاجهل بذي الأثمان؟! أغصان قائمة على الكثبان منها الثار وكل قطف دان ويظل يشكروهوذو هجران بالنجم هم اليه بالطيرات عسس الأميرومرصدالسجان من أرض طيبة مطلع الايمان ميق\_اته حلابلا نكران قصداً لها فألا بأن ستراني ومنى فكم نحرته من قربان ذات الستور وربة الأركان رمت الجمار ولاسعت القران داراً هنالك للمحب العماني والريح أعطتها من الخفقان ماكان ذلك منه في إمكات وصلت به ليال إلى نعمان سعد السعود وليس بالدبران

أجهلت أوصاف المبيع وقدره واهاً لقلب لايفارق طيره الـ ويظل يسجع فوقها ولغيره ويبيت يبكى والمواصل ضاحك هذا ولو أن الجمال معلق لله زائرة بليل لم تخف قطعت بلاد الشام ثم تيممت وأتتعلى اديالعقيق فجاوزت وأتتعلى وادي الأراك ولمبكن وأتت على عرفات ثم محسر وأتت على الجمرات ثم تيممت بذا وماطافت ولااستلمت ولا ورقتعلي أعلى الصفافتيممت أترى الدليل أعارها أثوابه والله لو أن الدليل مكانهـــــا هذا ولو سارت مسيرالريحما سارت وكان دليلها في سيرها

وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاكما احتاجت ورودالضان وعلت على متن الهوي و تزودت ذكرى الحبيب و وصله المتداني

فوله: واهاً هي كلمة يقولها المتعجب قال الجوهري: اذا تعجبت من طب الشيء قلت: واهاً له ، ماأطيبه ، وكذلك في التفصع واهاً، وواه أيضاً. انتهى .

قوله: لایفارق طیره الاغصان. المراد بالاغصان: القدود ؛ کقوله: اُ اُ غصان بان ماأری ا م شمائل ؟

قوله: قائمة على الكثبان ، أي الأرداف ، لأن ذلك يسمى الكثيب والنقا (۱) واعلم أن للشعر ألفاظاً صارت بينهم حقائق عرفية ، وان كانت في الأصل بجازاً لكثرة دورانها في كلامهم ، وتعاطيم استعالاتها ، لأنهم ألفوا ذلك من تداولها وتكرارها على مسامعهم ، فمن ذلك الفصن إذا أطلقوه فهموا منه القوام ، والكثيب إذا أطلقوه فهموا منه الردف ، والورد إذا أطلقوه فهموا منه الرجه ، والأقاح إذا أطلقوه فهموا منسه الثغر ، والراح إذا أطلقوه فهموا منه الريق ، والنرجس إذا أطلقوه فهموا منه العيون ، وكذا السيف والسهم والسحر والبنفسج والريحان ، العذار ، كل هذه انتقلت عن وضعها الأصلي وصارت حقائق عرفية نقلها الاصطلاح . قوله : يسجع ، قال في « مختار الصحاح ، السجع : الحكلام المقفى ، وجمعه أسجاع وأساجيع ، وقد سجع الرجل من باب قطع ، وسجع أيضاً تسجيعاً ، وكلام مسجع وأساجيع ، وسجعت الحامة : هدرت ، وسجعت لنافة : مدت حنينها على جهة واحدة ، انتهى .

<sup>( )</sup> قوله الأر اف الى آخره ماأبر هذا لتفسير وأبعده عن مقاصد ابن القيم الي فائدة بذلك . وبتطالمة ماكته الشيخ عبد اللطيف يمرف مفصد ابن القيم (ابن مانع )

قوله: لله زائرة بليل النح. قولهم: لله فلان. أصله: لله در فلان بفتح الدال ، وهو اللبن ، فيحتمل أنه كنامة عن فعل الممدوح ، أو يراد به لبن ارتضاعه ، أي : ما أعجب هذا للبن الذي نشأ به مثل هذا المولودالكامل في هذه الصفة ، وعلى كل حال فاضافته لله للتعظم ، لأنه منشىء العجائب .

قوله: عسس الأمير. قال في « مختار الصحاح »: عس من باب رد: طاف بالليل ، وعسماً أيضاً وهو نفض الليل عن أهل الربية ، فهو عاس ، وقوم عسس كفادم وخدم ، وطالب وطلب ، واعتس ، مثل عس ، انتهى .

قوله: من أرض طيبة ، هي المدينة المنورة . .

قوله: وادي العقيق. قال الشيخ محمد طاهر الفتني في « مجمع البحار »:
هو واد من أودية المدينة ، وورد أنه وادمبارك ، ومنه: أتاني T ت بالعقيق و
والآتي جبريل ، وورد أن العقيق ميقات أهل العراق ، وهو موضع قريب
من ذات عرق ، وهو اسم مواضع كثيرة ، وكل موضع شققته من الأرض
فهو عقيق . انتهى . وفي « منسك شيخ الاسلام » أن ذا الحليفة يسمى وادي والعقيق .

### واتتعلى وادي لأراك ولم يكن قصداً لها فالا بأز ستراني

الأراككالإركبالكسر: شيم من الحمض يستاك به ء وابل أراكية ترعاه ، قاله في «القاموس » أي : إن هذه العروس أنت على وادي الاراك ، وليس هو طريقاً لها ؛ ولكن فعلت ذلك تفاؤ لا (١١) بأن ترى محبها .

قوله : سارت وكان دلياما في سيرها النح . قال العلامة العيني في « شرح الشواهد الكبرى » في شرح قول الشاعر :

<sup>(</sup>١)وعلى هامش الاصل: قوله: فعلت ذلك تفاؤلًا، فيه نظر ، ف ث التفاؤل ليس، قصو داً لها . و لكنها أتنه من غير قصد له فعصل النفاؤل .

إذا دبران منك يوماً لقيتــه الومل الن القاك غدواً بأسعد

قال: دران: علم على الكوكب الذي بدبر الثرياء وهو خسة كواكب في الثور. يقال انها سنامه. الى أن قال: والحاصل ان ذكر الدبران التي هي علم الكواكب الخسة، وكنى بها عن الإدبار الذي هو خد الإقبال والسعد ، وذكر الأسعد التي هي سعود النجوم، وكنى بها عن السعد الذي هو خد النحس بوالمعنى: اذا رأيت منك ادباراً يوماً بي يهي شيئاً أكرهه فلا أقطع رجائي منك ، ولكن أؤمل حصول خيرك من بعد ذلك ؛ بأن ألقاك في سعد واقبال ، انتهى ، أي: لأنهذه العروس جاءت من الشام ، والحائي من الشام يتيسم جهة مطلع سعد السعود ، لأنه في جهة الجنوب ، ولح استدل بالدبران لما اهتدى ، ومحتمل أن مراد الناظم التفاؤل باسم سعد ولو استدل بالدبران لما اهتدى ، ومحتمل أن مراد الناظم التفاؤل باسم سعد ولو استدل بالدبران لما اهتدى ، ومحتمل أن مراد الناظم التفاؤل باسم سعد السعود (١) لأن النبي عليه ولا يعجبه الفأل ، (٢) وكان يقول : وإذا بعثم اليجه ، (٣) او كان يقول : وإذا بعثم رحمه الله تعالى :

وعدت بزور تهافأو فت بالذي لم يفجأ المشتاق الا وهي دا قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما فتحدثت عندي حديثاً خلته فعجبت منه وقلت من فرحي به ان كنت كاذبة الذي حدثتني حهم بن صفوان وشيعته الالى

وعدت وكان بملتقى الأجفان خلة الستور بغير مااستئذان بالصبر لي عن ان اراك يدان صدقاً وقد كذبت به العينان طمعاً ولكن المنام دهاني فعليك إنم الكان الخالق الديان جحدوا صفات الخالق الديان

<sup>(</sup>١) الذي ذكره الطاء أن الفأل لايقصد . ( ابن مانع )

 <sup>(</sup>٢) الحرجه ابن ماجه عن ابي هريرة ، والحاكم عن عائشة بلنظ: «كان يعجه الفأل ألحسن » وقد حسن الحافظ ابن حجر في «الفتح « اسناده . وروى الشيخان : «لاطيرة وخيرها الفأل . قالوا : وما الفأل ? قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحد كم » .

 <sup>(</sup>٣) اورده الحافظ السيوطي في ه الجامع الصفير » ورمز له بالضف.

قوله : وعدت بزورتها فأوفت بالذي الخ ؛ أي : أنها وعدت بالزيارة فأوفت بها في المنام ، ولهذا قـال : وكان بملتقى الاجفان . وكما قـال قبل ذلك: الله والروبليل. قوله : نقاب قال في « القاموس ، النقب بالكسر: الرجل العلاُّ مة (١) ، و ما تنتقب به المرزة، والطريق في الفلظ قوله: إن كنت كاذبة الذي حدثتني النح . . هذا يسمى حسن التخلص عند أهل البديع . قوله : جهم ابن صفوان . هو على ماقال الذهبي في ﴿ الميزانِ ﴾ : جهم بن صفوان أبو محرز السمر قندي الضال المبتدع ، رأس الجهمية ، هلك في زمان التابعين ، وما علمته روى شيئاً ، لكنه زرع شراً عظيا . وقال البخــــاري في « رسالة خلق أَفمال العباد » حدثني أبو جعفرقال:حدثني مجيى بن أبوب ، قـــال : صمعت أبا نعيم البلخي ، قال : كان رجل من أهل مرو ، صديقاً لجهم ، ثم قطعه وجفاه فقيل له: لم جفوته ? فقال : احتملت منه مالا محتمل ، قرأت برماً آية كذا وكذا ، أنسهامحيي . فقال : ماكان أظرف محمداً ، فاحتملتها ؟ ثم قرأ سورة ( طه ) فلما قال : (الرحمن على العرش استوى ) طه : ٥. قال : أما والله لو وجدت سبلًا الى حكما لحككتها من المصاحف ؛ فاختملتها ؛ ثم قرأ سورة (القصص) فلمما انتهى إلى ذكر موسى قال : ماهنا ؛ ذكر قصِته في موضع ؛ فلم يتمها ؛ ثم رمى بالمصحف من حجره بوجامه ، فو ثبت علمه. حدثني أبو جعفر ، قال : سمعت محمي بن أيوب ، قال : كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري ، فسأله رجل عن حديث الرؤية ، فلم مجدث به . قال : أن لم تحدثني به فأنت جهمي . فقال مروان : تقول لي : جهمي ، وجهم مكث أربعين يوماً لايعرف ربه !? وقال البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد » : بلغني أن جهماً كان يأخذ من الجعد بن درهم ، وكان خالد القسري أمير المراق خطب ، فقال : إني مضح بالجمد بن درهم ، لأنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلًا ، ولم يكلم

<sup>(</sup>١) في الاصل : الرحل والعلامة ، وهو خطأ ، والتصويب في « القاموس».

موسى تكليما. ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال : قال عبد الله. ابن المبارك :

# ولا أُقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع أهل الشرك أحياناً

وعن عبد الله بن شوذب قال : ترك الجهم الصلاة أربعين يوماً على وجه الشك ،وذكر الطبري في «تاريخه» في حوادث سنة غان (١) وعشرين (بعد المائة) أن الحارث بن سريج خرج على نصر بن سيار عامل خراسان لبني أمية ، وحاربه ، والحارث حينئذ بدعر إلى العمل بالكتاب والسنة ، وكان جهم حينئذ كاتبه ، ثم تواسلا بالصلح ، وتواضيا بحكم مقاتل بن حيان والجهم ، فاتفقا على أن الأمريكون شورى حتى يتراضى أهل غراسان على أمير يحكم بينهم بالعدل، فلم يقبل نصر ذلك ، واستمر على محاربة الحارث إلى ان قتل الحارث في سنة غان وعشر بن (بعد المائة) في خلافة مر وان الحار . فيقال : ان الجهم قتل في المعركة ومقاتل أسر ؛ فأمر نصر بن سيار سالم بن أحوز بقتله ؛ فادعى جهم الأمان فقال له سالم : لو كنت في بطني لشققته حتى أقتلك ؛ فقتله .

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بني هاشم قال : قال سالم حين أخذه : باجهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني ؟ أنت عندي أحقر من ذلك ولكني سمعتك إتكلم بكلام ، أعطيت الله عهد آ أن الأملكك الا قتلتك ؟ فقتله . ومن طريق معتسر بن سليان عن خلاد الطفادي ؟ بلغ سالم ابن أحوز وكان على شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ينكر ان الله كلم مومى تكليا ؟ فقتله . ومن طريق بكر بن معروف قال : رأيت سالم بن أحوز حين ضرب عنق جهم ؟ فاسود وجه جهم .

وأسند أبو القاسم اللالكائي في كتاب «السنة» له أن قتل جهم كان في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، والمعتمد ماذكره الطبري أنه كان في سنة عان وعشرين ( بعد المائة ) .

<sup>(</sup>١) في الاصل : تسم ، وهو خطأ ، والتصويب من « تاريخ الطبري » .

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد بن حنبل قال : قرأت كتاب داود بن هشام بن عبد الملك الى نصر بن سيار عامل خراسان : أما بعد فقد نجم قبلك رجل يقال له: جهم، من الدهرية ؛ فان ظفرت به فاقتله .

وقد ذكر الامام احمد رحمه الله بعض حال الجهم ؛ كما سيأتي في شرح قول الناظم . ولذاك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان .

وقال على بن الحسن: سمعت ابن مصعب يقول: كقرت الجهيمه في غير موضع من كتاب الله، قولهم: إن الجنة تفنى . وقال الله تعالى: (ان هذا لرزقنا ماله من نفاد) ص: ٣٤ فمن قال: انها تنفد فقد كفر. وقال (لا مقطوعة و لا ممنوعة) الواقعة: ٣٣ فمن قال: انها تنقطع فقد كفر. وقال بلفوا الجهمية أنهم كفاد ، وأن نساءهم طوالق.

وقال زهير الباني (۱): سممت سلام ابن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار. وقال وكيع: أحدثوا، هؤلاء المرجئة الجهمية، والجهمية كفار. وقال ابن الأسود: سمعت ابن مهدي يقول ليحيى بن سعيد: لو أن جهمياً بيني وبينه قرابة مااستحللت من ميراثه شيئاً.

وقال يزيد بن هارون: الجهمي أضر من ما ئي شيطان. قال أبو عبدالله: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى . ولا يسلم عليهم ؟ ولايعادون ؟ ولاينا كحون ؟ ولا يشهدون ؟ ولا تؤكل ذبائحهم . وسئل و كيع عن مثنى الأغاطي فقال : كافر . وقال عبد الله بن داود: لوكان لي على المثنى الاغاطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه ، وكان جهمياً . وحذر يزيد بن هارون من الجهمية وقال : من زعم أن الرحمن على المرش استوى على خلاف مايقر في قلوب العباد فهو جهمي . وقال ضمرة بن ربيعة عن صدوره : سمعت سليان التيمي يقول : لو سئلت عن الله لقلت في السماء . فإن قال : فأين عرشه قبل السماء ? لقلت : على الماء . فان قال : فأين

<sup>(</sup>١) في الاصل : المختياني وهو خطأ . والتصويب من كتاب «الردعلي الجمعية » .

كَانَ عَرَشُهُ قَبِلُ المَّاءُ ? قَلَتَ : لَا أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو عَبِدُ اللهُ : وَذَلْكُ لَقُولُه ( ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ) البقرة : ٢٥٥ يعني : الا بما بين . وقال محمد بر يوسف : من قال : ان الله ليس على عرشه فهو كافر ، ومن. زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر . وقيل لمحمد بن يوسف : أدركت الناس ، فهل سمعت أحداً يقول: القرآن مخلوق ? فقال: الشيطان تكلم بهذا ؛ ومن تكلم في هذا والجهمي كافر . وقال ابن المبارك : لا نقول كم قال الجهمية: ان الله في الأرض ههنا ، بل على المرش استوى وقيل له: كيف نَفُرُفُ رَبِّنَا ? قَالَ : فُوقَ صَمُواتُهُ عَلَى عَرْشُهُ . وقَالَ لَرْجُلُ مُنْهُمْ : أَبْطُنْكُ خال منه ? فبهت الآخر . وقال سعيد بن عامر : الجمية شر قولاً من اليهود والنصارى ؛ قد اجمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله على العرش وقالواهم : ليس على العرش . وقال حمادبن زيد: القرآن كلام الله ؛ نزل به جبريل ، ما يحاولون الا انه ليس في الساء إله . وقال علي : ان الذين قالوا : انشهولدًا كفر من الذين قالوا: ان الله لايتكلم (١١). وقال : احذر من المريسي واصحابه ؛ فان كلامهم اشتمل على الزندقة ؛ وأنا كلمت استاذهم حِمِماً فلم يثبث لي أن في السماء إلهاً. وقالالفضيل بن عياض : اذا قال لك الجهمي : انا أكفر برب يزول عن مكانه . فقل : انا أو منهر بيفعل مايشاء. وحدثني أبو جعفر ، قال : سمعت الحسن بن موسى الأشب فنال منهم ، ثم قال : دُخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له : شمعلة على المهدي فقال : دلني على اصحابك. فقال: أصحابي اكثر من ذلك . فقال : دلني عليهم ، فقال : صنفان ىن ينتحل القبلة : الجمهية والقدرية . الجمهي اذا غلا قال : ليس ثمشيء ، وأَشَارِ الأَشْبِ الى السَّاء ، والقدري اذا غلاقال : هما اثنان ؛ خالق خير وخالق شر . فضرب عنقه وصلبه . قال وكيع : الوافضة شرمن القدرية ، والحرورية شر منهما ؟ والجهمية شر هذه الاصناف ، قال الله : ﴿ وَكُلُّمُ اللَّهُ موسى تكلما) النساء: ١٦٤.

<sup>(</sup>١) لعل صواب الجُملة : إن الذين قالوا : ان الله لا يتكلم أكفر من الذين قالوا : إن لله ولداً . وإلا لما كان لهذا الكلام مسنى .

ويقولون : لم يتكلم . ويقولون : الايمان بالقلب : قال ابن عماس : لما كلم الله موسى كانالنداء من الساء ، وكان الله في السماء. وقال عن النبي صلى الله عليه ﴿ وسلم : إن الله على عرشه فوق صمواته ، وصمواته فوق أرضه مثل القبة . وقال ابن مسعود في قوله : ثم استوى على المرش . قال : العرش على الماء، والله فوقالمرش ، وهويعلم ماانتم عليه . وقال قتادة في قوله تعالى : (وهو الذي في الساء إله وفي الأرض إله) الرخرف: ٨٤. قال: بعد في الساء، ويعد في الأرض . وقال بعض أهل العلم : إن الجهمية هم المشبهة ، لأنهم شبهوا ربهم بالصم والأصم والأبكم الذي لايسمع ولا يبصر انتهى . ملتقط من مواضع · وقال شيخ الاسلام ابن تيمية النح ما ذكره في «الجموية» : ( ثم أصل هذه المقالة انما هو مأخوذ عن تلامذة البهود والمشركين وضلال ) (١١ الجعد بن درهم ، وأخذها عنه الجهم بن صفوان ، وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية اليه . وقيل : ان الجمد أخذ مقالته عن أبان بن سممان ؛ واخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي ؛ وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عَلِيَّةٍ. وكان الجمد بن درهم هذا فيما قبل من أهل حران ، وكان ً فيهم خلق كثير من الصائبة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنمانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم . وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران . وأخذ عن فلاسفة الصائبين عَام فلسفته ، وأخذها الجهم أيضاً فيا ذكره الامام وغيره لما ناظر السمنية (عن) بعض فلاسفة الهند ، وهم الذين يجحدون من العلوم ماسوى الحسيات ؛ فهذه أسانيد جهم ترجع الى اليهود والصابئين والمشركين ، والفلاسفة الضالين ، إما عن الصائبين ؛ وإما عن المشركين. انتهى. والمقصود

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط في الاصل . واستدر كناه من «العقيدة الحموية الكبرى» لشيخ الاسلام ابن تيمية .

الكلام على قول الناظم رحمه الله تمالى: جهم بن صفوان وشيعته الألى . والألى اسم موصول بمعنى الذين جعدواصفات الخالق الديان . المعنى أن جهما وشيعته جعدوا صفات الباري سبحانه وتعسالى . والجهم هو أعظم الناس نفياً للصفات ، بل وللأسماء الحسنى ، وقوله من جنس قول الباطنية القرامظة ، حتى ذكروا عنه أنه لايسمي الله شيئاً ، ولا غير ذلك من الأمماء التي يسمى بها المخلوق ؛ لأن ذلك بزعمه من التشبه الممتنع ، وهذا قول القرامطة الباطنية وحكي عنه أنه لايسميه إلا قادراً فاعلاً ، لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل ؛ إذ كان هو رأس الجبرة .

قال الناظم رحمه الله :

بل عطلوا منه السموات العلى والعرش أخلوه من الرحمـن ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان قالوا وليس لربنا سمع ولا بضرولاوجه فكيف يدان؟! وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنـــان كلاولا وصف يقوم بهسوى ذات مجردة بغير معان وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره فاعجب لذا البهتان وكذاك قالوا ماله من خلقه أحد يكون خليله النفساني وخليله المحتاج عندهم ، و في ذاالوصف يدخل عابدو الاثان فالكل مفتقر اليه لذاتـــه في أسر قبضته ذليل عـــان ولأجل ذاضحي بجعد خالدالقسمري يوم ذبائح القربسان إذقال ابراهيم ليس خليله كلاولا موسىالكليم الداني

#### شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخى قربان

قوله : وكلامه هو غيره . أي : ان كلامه مخلوق من حملة المخلوقات ، لأن كلامه غيره ، و ما كان غيره مخلوق فيو مخلوق . قوله : و كذا ال قاله اماله من خلقه أحد النح ؟ أي : أن الجهمية ينكرون الحلة والحبة ؛ ولهما يشتون الحلة بمعنى الفقر والحاجة ، فهم ينكرون أن الله سبحانه يحب أو يحب ، أي : فكل فقير لله ؟ فهو خليله بهذا المعنى ؟ ولهذا ألزمهم الناظم بهـــذا الالزام ؟ أي : أن الناس كلهم فقراء الى الله تمالى ؟ كما قال تعالى ( ماأسها الناس أنتم الفقراء الى الله ) الآرة فاطر : ١٥ . فيلزم على قول الجميمة أن جميع الحُلق أخلاه الله ، حتى عابدو الأوثان والأصنام. قوله : كلا ولا وصف يقوم به الخ ؛ أي : إن الباري تعالى وتقدس عندهم لايوصف الا بأنه الوجود المطلق ، والوجود المطلق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. قوله: وحياته هي نفسه ٤ أي: إن الصفات ترجع إلى مجرد الذات المقدسة ؛ فيذا حال الجهمة الأولين ؛ وهم الجهمة الذكور ؛ وأما الجهمة المتأخرون الذبن سماهم شيخ الاسلام أبو اسماعيل الأنصاريصاحب « منازل السائرين » الجهمية الاناث ؛ فقد قال شيخ الاسلام المذكور في كتابه « ذم الكلام » باب في ذكر كلام الأشعرية: ولما نظر المبرزون من علماء هذه الامة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كلام الجهمية ، وما أودعته من رموز الفلاسفة ولم تقف منهم إلا على التعطيل البحث ؛ وأن قطب مذهبهم ومنتى عقيدتهم ماصرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم ، أن الفلك دوار ؟ والسهاء خالمة ، وأن قولهم : إنه تعالى في كلموضع ؛ وفي كل شيء، عااستثنوا جوف كلب ؛ ولاخنزير ؛ ولا حشاً \_ فرار من الاثبات ؛ وذهاب شرح الكافية - ع عن التحقيق.

وأن قولهم : سميع بلا سمع ؛ بصير بلا بصر ؛ عليم بلا علم ، قدير بلا قدرة ؛ إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة ؛ ثم قالوا : لاحساة له ، ثم قالوا: لاشيء، فانه لو كان شيئًا لأشبه الآشياء . حاموا(١)حول مقال رؤوس الزنادقة القدماء ؛ إذ قالواً ؛ الباري لاصفة ؛ ولا صفة ، خافوا على قلوب ضعفى المسلمين وأهل الففلة وفلة الفهم منهم بالذكان ظاهر تعلقهم بالقرآن ، وإن كان اعتصاماً به من السيف ؛ واجتناناً به منهم ؛ وإذ إهم يرون التوحيد ؛ ومخاوضون المسلمين ؛ ومجملون الطيالسـة ؛ فأفصحوا بمعانيهم ؛ وصاحوا بسوء ضما ترهم ؛ ونادوا على خبابا نكتهم ؛ فيا طول مالقوا في أيامهم من سيوف الخلفاء ؛ وألسن العلماء ؛ وهجرات الدهماء ؛ فقد شحنت حكتاب تكفير الجهية من مقالات علماء الاسلام فيهم ، ودأب الحُلفاء فيهم ؟ ودق عامة أهل السنة عليهم ؟ واجماع المسلمين على اخراجهم من. الملة؛ ثقلت عليهم الوحشة، وطالت عليهم الذلة؛ وأعيتهم الحيلة، الاان يظهروا الخلاف لأولاهم ؛ والرد عليهم ؛ ويصغوا كلامهم صغاً (٢) يكون ألوح. للأفهام ؟ وأنجع في العوام من أساس أولهم ؟ ليجدوا بذلك المساغ ؟ ويتخلصوا من خزيّ الشناعة ؛ فجاءت محاريق تراءى للفبي بغيرمافي الحشايا؛ ينظر الناظرالفهم في جذورها ؛ فيرى مخ (٣) الفلسفة يكسى لحاءالسنة ؛ وعقد. الجهمية ينحل ألقاب الحكمة ؛ ويودون على اليهود قولهم : يد الله مفلولة، فيتكرون الفل ؛ وينكرون اليد ، فيكونون أسوأ حالاً من اليهود ؛ لأن الله أثبت الصفة ، ونفي المبب ؛ واليهود أثبتت الصفة ؛ وأثبتت العيب ؛ وهوُّ لاءنفوا الصفة ؛ كمانفوا العيب ؛ ويردون على النصاري في مقالهم في عيسى وأمه ؛ فيقولون : لايكون في المخلوق غير المخلوق ؛ فيبطلون. القر أن ؛ فلا يخفي على ذوي الألباب أن كلام أولاهم وكلام أخراهم كخيط السحارة ﴾ فاسمعوا باأولي الألباب ، وانظروا مافضل هؤ لاء على أولئك؟

<sup>(</sup>١) في الاصل : حاولو

<sup>(</sup>٣) قيالاصل: ويصفوا كلامهمروصفاً. والتصحيح من كتاب« نمالكلاموأهله »لشيخ: الاسلام الهروي ، وهو من مخطوطات الظاهرية .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : خدرها فيرمخ ، والتصحيح من « ذم الكلام وأهله » .

أولئك قالوا قبح الله مقالتهم : إن الله موجود بكل مكان ؟ وهؤلاء يقولون : ليس هُو في مكان ؛ ولا يوصف بأين . وقد قال المبلغ عن الله أ الله عاوية بن الحكم : أين الله ? وقالوا : هو من فوق ؛ كما هو من تحت ؛ لايدرى أين هو ؛ ولا يوصف بمكان ؛ وليس هو في الساء ؛ وليس هو في الأرض. وأنكروا ؟ أي : الجهـة والحد. وقال أولئك : ليس له كلام ، إنما خلق كلاماً ، وهؤ لاء يقولون : تكلم مرة فهو متكلم به منذ تكلم ، لم ينقطُع عن الكلام ؛ ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به ، ثم قالوا: ليس هوصوت ولا حروف ، وقالوا :هذا زاج وورق، وهذا صوف وخشب ، وهذا أنما قصد به النقش ، وأريد به النقر ، وهذاصوثالقارىء، أما ترى أن منه حسناً ومنه قبيحاً ، وهذا لفظه ، أما تراه يجازي به ، حتى قال رأس مِن رؤوسهم : أو يكون قرآن من لبد ? وقال آخر من خشب ، فراغوا فقالوا: هذا حكاية عبر بها عن القرآن ، والله تكلم مرة ولايتكام بعد ذلك: ثم قالوا : غير مخلوق ، ومن قال مخلوق فهو كأنر ، وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السنة ، وإمّا اعتقادهم أن القرآن غير موجود ، لفظته الجهمية الذكور بمرة، والاشفريةالاناث بعشر مرات، وأولئك قالوا: لاصفة ، وهؤلاء يقولون : وجه ، كما يقال : وجهالنهاد ، ووجه الأمر ، ووجه الحمديث ، وعين كعين المتاع ، وسمع كأذن الجدار ، وبصر ، كما يقال: جداراهما يتراءيان ، ويد كيد المنة والعطية ، والأصابع ، كقولهم : خراسان بيناصبعي (١) الأمير ، والقدمان ، كقولهم: جعلت الخصومة تحت قدمي ، والقبضة ، كما قبل : فلان في قبضتي . أي ؛ أنا أملك أمره`. وقالوا:الكرسي العلم ، والعرشالملك ، والضحك الرضى، والاستواء الاستبلاء ، والنزول القبول ، والهرولة مثله ، فشبهوا من وجه ، وأنكر وا من وجه ، وخالفوا السلف ، وتعدُّوا الظَّاهِرِ ، وردوا الأصل ، (١) في الاصل: اصابع. والتصحيح من كتاب « ذم الكلام وأهله ».

ولم يثبتوا شيئًا ، ولم ينفوا موجودًا ، ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسنة . فقالوا: لانفسرها ، نجريها عربية كما وردت ، وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة ، أرادوا بهذه المخرقة أن يكون عوام المسلمين أبعد غياباً وأعا ذهاباً منها ، ليكونوا أوحش عند ذكرها ، وأشمس عند ساعها ، وكذبوا ، بل التفسير أن يقال : وجه ، ثم يقال : كيف ?وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين . فأما العبارة فقد قال الله تعالى ( وقالت اليهود يد الله مفاولة) المائدة : ١٤ وإنما قالو اهم بالعبر انية ، فحكاها عنهم بالعربية ، وكان يكتبرسول الله بالم كتابه )بالعربية فيها أسماء الله وصفاته ، فيعبر بالألسنة عنها ، ويكتب إليه بالسريانية ، فيعبر له زيد بن ثابت رضي الله عنه بالعربية ، والله تعالی یدعی بکل لسان بأسمائه ، فیجیب و محلف بها فیلزم، وینشد فیجاو ويوصف فيمرف ، ثم قالوا ، ليس ذات الرسول بحية ، وقالوا : ماهر بعد مامات بمبلغ ، فلا تازم به (١) الحجة ، فسقط من أقاويلهم ثلاثة أشياء ، أن ليس في السياء رب ، ولا في الروضةرسول ، ولا في الأرض كتاب ، كم سبعت يحيى بن عمار (٢) يحكم به عليهم ، وإن كانوا (٣) مو هر ها و وروا عنها و استوحشو امن قصر بحبها ، فان حقائقها لازمة لهم ، وأبطلوا التقليد ، فكفروا ٢ اءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين ، وأوجبو النظر في الكلام ، واضطروا اليه (الدين) بزعمهم ، فكفروا السلف (وقالت الطائفة منهم : الفرض لا يتكرر) فأبطلت الشرائع ، وسموا الاثبات تشبيهاً ، فعابوا القرآن وضلوا الرسول ولا الشريعة معظماً ، ولا الشريعة معظماً ، ولا القرآن محترماً ، ولا للحديث موقراً ، سلبوا التقوى ، ورقة القلب ، وبركة التعبد ، ووقار الحشوع ، واستفضلوا الرسول ، فانظر إلى احدهم ، فلا هو

<sup>(</sup>١) فيالاصل :فيلزم . والتصحيح من كتاب«ذمالكلامواهله» .

 <sup>(</sup>۲) یحیی بن عمار: هو الإمام الواعظ السجستانی نزیل هر اه، أثنی علیه فی «الشذرات»
 مات سنة ۲۲؟

<sup>(</sup>٣) فيالاصل :كان . والتصحيحمن كتاب« دّم الكلاموأهله» .

طالب آثاره (۱۱) ولامتتبع أخباره ، ولا مناضل عن سنته، ولا هو راغب في أسوته ، بتقلب برتبة العلم وما عرف حديثاً واحداً ، تراه يهزأ بالدين ، ويضرب له الأمثال ، ويتلمب بأهل السنة ، ويخرجهم أحلًا من العلم ، لا تنقر لهم عن بطانة إلا خانتك ، ولا عن عقيدة الا أرابتك ، ألبسوا ظلمة الهزء (۲) ، وسلبوا هيبة الهدى ، فتنبو عنهم الأعين ، وتشعئز منهم القاوب انتهى . قوله : ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري النح . أي : ولأجل انكار الخلة والكلام ، ضحى خالد بن عبدالله القسري بالجعد بن درهم يوم الأضمى ، ولهذا قال الناظم وجمه الله تعالى :

#### شكر الضحية كل صاحبسنة لله درك مسن أخى قربان

وهو خسالد بن عبد الله القسري بفتح القاف. قال : في « تهذيب الكيال » خالد بن عبد الله بن يزيد بن كرز بن عامر البجلي القسري أمير مكة للوليد بن عبد الملك وسليان بن عبد الملك ، وأمير العراقين له شام بن عبد الملك وقال البخاري : كان خالد بن عبد الله القسري البجلي الياني بواسط ، ثم قتل بالكوفة ، وقال أبو المليح الرقي : سمعت خالد بن عبد الله يقول على المنبر : قد اجتمع من فيشكم هذا ألفا الف ، لم يظلم فيها مسلم ولا معاهيد ، وقال عبد الرحمن بن أحمد بن زيد : ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، ثنا الاصمعي ، قال : حد ثنا عبد الله بن نوح قال : سمعت خالد بن عبد الله يقول : إني لأعشي كل ليلة تمراً وسويقاً ستة وثلاثين ألفاً وقال الاصمعي : مخل أعرابي على خالد بن عبد الله فقال : إني قد أنشد من الله بيتن ، ولست أنشدهما الا بعشرة آلاف وخادم ، فقال له خالد : قل ، ولست أنشدهما الا بعشرة آلاف وخادم ، فقال له خالد : قل ،

لزمت نعم حتى كأنك لم تكن سمعت من الاشياء، شيئاً سوى نعم

<sup>(</sup>١) في الاصل : أثره ، والتصيح من كتاب « ذم الكلام واهله » .

<sup>(</sup>٣) فيالاصل : ألبسواظلةالهوى . والنصحيح من كتاب« ذمالكلامواهله» للهروي.

وأنكرت لاحتى كأَنك لم تكن سمعت بها في سالف الدهرو الأمم فقال خالد : ياغلام عشرة آلاف وخادم ، فصلما قال : ودخل عليه أعرابي فقال : إني قد قلت فيك شعراً ، وأنشأ يقول :

أخالد إني لم أزرك لحاجة سوي أنني عاف وأنت جواد أخالد ان الحمد والأجر حاجتي فأيهما يأتي وأنت عماد فقال له : سل يا أعرابي . قال : قد جعلت المسألة إلى أصلح الله الأمير ? مائة الف درهم : أكثرت يا أعرابي . فقال : أفأحطك أصلح الله الامير ? قال: نعم . قال : حططتك سبعين إلفاً ، فقال له خالد : يا أعرابي ، ما أدري من أي أمريك أعجب ? ! فقال : إنك لما جعلت يا أعرابي ، ما أدري من أي أمريك أعجب ? ! فقال : إنك لما جعلت المسألة لي سألتك على قدرك ، وما تستحقه في نفسك ، فلما سألتني أن أحطك حططتك على قدري وما أستأهله . فقال له خالد : والله يا أعرابي لا تغلبي ، ياغلام مائة إلف ، فدفعها اليه . قال خليفة : قتل خالد سنة ست وعشرين ومائة وهو ابن نحو ستين سنة . انهي مختصراً . وقد تقدمت ترجمة الجهم ، وأما الجعد فهو ابن درهم قال بخلق القرآن ، وهو الذي كان ينسب وأما الجعد فهو ابن درهم قال بخلق القرآن ، وهو الذي كان ينسب وسكن دمشق .

قال الحافظ ابن عماكر : وقد أخذ بدعته عن بيان بن سمعان ، وأخذها بيان عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم وزوج ابنته ، عمليد ابن أعصم الساحر لعنه الله ، وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الجرري . وقيل : الترمددي ، وأقام ببلغ ، وكان يصلي مع مقاتل بن سلمان في مسجده ويتناظران ، حتى نفي الى ترمذ ، ثم قتل بأصهان . وقير بمرو .

وقتله نائبها مسلم بن أحور رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً ، وإخذ بشر المريسي عن الجهم ، وأخذ أحمد بن أبي دؤاد عن بشر . وأما الجعد فانــه أقام بدمشق حتى أظهر القول مجلتي القرآن ، فتطلبه بنو أمية ، فهرب منهم قَتُه خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالكوفة. وقد روى البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد » وابن أبي حاتم في كتاب « السنة » وغير واحــــد بمن صنف في كتب السنة ، كالطبراني ، وابن ابي عاصم ، وعبدالله بن أحمد ، أن خالد بن عبد الله القسريخطب الناس في عبد أضحى فقال : أيهٰ الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم ، فاني مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ ابر اهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجمد بن درهم علواً كبيراً ، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر . قال غير واحد من الأئمة : كان الجمد بن درهم من أهل الشام ، وهو مؤدب مروان الحمار ، ولهذا يقال له : مروان الجعدى نسبة إليه . وذكره الحافظ ابن عساكر في « التاريخ » وذكر أنه كان يتردد إلى وهب بن منبه ، وانه كان كلما راح الى وهب يغتسل ويقول : إنه أجمع للعقل. وكان يسأل وهبأ عن ماهمة الله عز وجل. فقال له وهب يوماً : وملك باحمد أَنْقُصُ المَسْأَلَةُ إِنِّي لأَظْنَكُ مِنَ الْهَالَكِينَ ﴾ لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا ذلك ، وأن له عيناً ما قلنا ذلك . قال الناظم رحمه الله تعالى :

والعبد عندهم فليس نفاعل بل فعله كتحرك الرجفان وهبوب ربح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن

لكن يعاقبه على افعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان والظلم عندهم المحال لذاته أنى ينزه عنه ذوالسلطان ؟! ويكون مدحاً ذلك التنزيهما هذا بمعقول لذي الأذهان

أي : والهند عند الجهمية ليس بفاعل ، بل هو مجبور على أفعالـــه ، ولذلك قال الناظم : بل فعله كتحرك الرجفان ، أو تحرك الأشجار عند عند هبوب الربيح . وقوله : المحال لذاته ، وذلك كالجميع بين الضدين ، وجعل الجسم الواحد في مكانين . وأما المحال لغيره ، فهو كايمان منعلم الله تعالى أنه لايؤ من ، وذلك لأن الله تعالى انزل الكتب وبعث الرسل بطلب الايمان والاسلام من كل واحد ، وكافهم ذلك ، وعلم أن بعضهم لايؤمن . وفي الحديث القدسي حديث أبي ذرفي « صحيح مسلم » عن رسول الله وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى وَبِهِ قَالَ : ﴿ وَإِعْبَادِي لِمَنِّي الْخَهِ. وَفَيْهُ مَسْأَلْتَانَ : احداهما في الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه ، ونفاه عن نفسه لقوله : (وماظلمناهم)هود : ١٠١ . وقوله : (ولايظلم ربك أحد آ) الكهف . ٩٩ وقوله : (وما أنا بظلام للعبيد) ق : ٢٩ وقوله (ان الله لايظلم مثقال ذرة ) النساء : . } فان الناس تنازعو افي معنى هذا الظلم تنازعاً صاروا فيه بين طرفين متباعدين ، ووسط بينها ، وخيار الأمور أوساطها ، وذلك بسبب البحث ومجامعته للشرع ، وإذ الخوض في ذلك بفيرعلم تا،، أوجب ضلال عامة الامم ، ولهذا نهى النبي عَلَيْكُ أصحابه عن التنازع فيه ، فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد، ولم يرّد أن يكون الا ما أمر بأن يكون ، وغلاتهم الكذبون ، بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من إفعال العباد من المعتزلة وغيرهم إلى أن الظلم منه هو نظاير

الظلم من الآدميين بعضهم لبعض ، وشبهوه ومثاوه بالأفعال ، بأفعال عباده ، حتى كانوا ممثلة الأفعال ، وضربوا لله الأمثال ، ولم يجعلوا له المثل الأعلى ، يلأوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد ، وإثبات الحكم في الأصل بالرأي ، وقالرا عن هذا إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالماً له ، فالتزموا أنه لا يقدر على أن يهدي ضالاً كما قالوا: إنه لا يقدر أن يض مهتدياً ، وقالوا عن هذا ، إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما باعانته على فعل والاحسان ، جعلوا تركه لها ظلماً ، وكذلك ظنوا أن التمذيب لمن قام به لحكمة أخرى عامة أو خاصة ، وهذا الموضع زلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام ، فعارض هؤ لاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر ، فقالوا : ليس للظلم منه حقيقة عكن وجودها ، بل هو من الامهور الممتنعة لذاتها، فلا مجوز أن يكون مقدوراً ، ولا أن يقال : إنه تارك لهباختياره ومشيئته ، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين ، وجعل الجسم الواحد في مكانين ، وقلب القديم محدثاً ، والمحدث قديماً ، وإلا فهما قدر وجوده في الذهن وكان وجوده بمكناً والله قادر ، فليس بظلم ، سواء فعله أو لم يفعله ، وتلقي هذا القول عن هذه الطوائف من أهل الاثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وربما تعلقوا بظاهر أقــوال مأثورة ، كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرت أحداً بمقلي كله إلاالقدرية . قلت لهم : ما الظلم ? قالوا: أن تأخذ ماليس لك ، أوتتصرف فيا ليس لك. قلت: فلله كل شيء ، وهذا من إياس ليين أن التصرفات الواقعة في ملكه ، فلا يكون ظاماً بموجب حدهم ، وهذا لانزاع بين أهل.

ألاثبات فيه ) فانهم متفقون مع الايمان بالقدر على أن كل مافعله الله فهو عدل، وفي حديث الكرب الذي رواه الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله علي : ﴿ مَاأُصَابِ عِــداً قَطُّ هُم وَلاحْزِنَ فقال: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصبي ببدك ، ماص في حكمك، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك وذهاب غي وهمي ، إلا أذهب الله غمه وهمه ، وأبدله مكانه فرحاً ، قالوا : يارسول الله أفلا نتعلمهن ? قال : « بلي ينبغي لمن سممهن أن يتعلمن » فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل ، ولهذا يقال : كل نعمة منه فضل ، وكل \_ نقمة منه عــدل . ويقال : أطعتك بفضلك والمنة لك ، وعصيتك بعدلك، والحجة لك ، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي ، الا ماغفرت لي. وهذه المناظرة من اياس كما قــال ربيعة بن عبد الوحمِن لفيلان حين قال له غيلان: ناشد تك الله أترى الله يحب أن يعصى? فقال: ناشد تك الله أترى الله يعصى قهر آ? فكأغا ألقمه حجر أ، فان قوله: يجِب ان يعصى، لفظ فيه اجمال، وقد لا يتأتي في المناظرة تفسير الجملات مخوفاً من لدد الخصم ، فيؤتر بالو اضحات. فقال: أفتر اه يعصى قهراً ? فان هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم القدرية ، ولمن هوشر منهم من الدهرية الفلاسفةوغيوهم، فكداك إياس رأي أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ، ولم يدخل معهم في النفصيل الذي يطول وبالحلة فقوله تعالى : (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا مخاف ظلما ولا هضماً) طه:١١٢ قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف ان يظلم فيجمل عليه سيئات غيره ، ولا يهضم فننقص من حسناته ، ولا مجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه ، فيكون التقدير : ولانخاف ما هو ممتنع لذاته خارج

عن المكنات والمقدورات ، فان مثل هذا إذا لم يكن وجوده بمكناً حتى تقولوا : إنه غير مقدور ، ولو أراد لحلق المثل ، فكيف يعقل وجوده ، فضلًا عن أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه . ثم اي فائدة في نفي خوف هذا ؛ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن يجزى على حسناته بلا ظلم ولا هضم ، فعلم أن الظلم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير ، وأن الله لا يجزيه الا بعمله .

المسألة الثانية: أن الناس لهم في أفعال الله باعتبار مايصلح منه ، ومايحوز منه ، ومالايجوز منه ، ثلاثة أقوال ، طرفان ، روسط ، فالطرف الواحد طرف القدرية ، وهم الذين حجروا عليه إن لايفعل إلا ماظنوا بمقولهم أنه الجائز له >حتى وضعوا له شريمة التعديل والتجويز ، فأوجبوا عليه بفقولهم اموراً كثيرة ، وحرمو عليه بفقولهم أموراً كثيرة ، لابمعنى أَن العقل آ مر له وناه ، فان هذا لا يقوله عاقل ، بل بمعنى أن تلك الأفعال علم بالعقول وجوبها وتحريمها ، ولكن إدخلوا في تلكُّ المنكرات مابنوه على تكذيبهم بالقدر ، وتوابع ذلك ، والطرف الثاني : طرف الفلاة في الرد عليهم ، وهم الذين قالوا: لا ينز الله عن فعل من الأفعال ، ولا يعنم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لايفعله ، الطابق لعلمه أنه لايفعله ، وهؤ لاء منعوا حقيقة ما أخبر من أنه كتب على نفسه الرحمة ، وحرم على نفسه الظلم . قال تعالى : (و إذا جاء ك الذين يؤ منون بآياتنا فقل سلام عليكم كت ركم على نفسه الرحمة ) الأنعام : ٤٥ و في «الصحيحين»عن أبي هريرة عن ﴿ يِ بِإِلَّهِ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَمَّا قَضَى الْحَلْقَ كُتُبِّ عَلَى نَفْسُهُ كَتَابًا ﴾ فهو موضرع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي ، أو لم يعلم هؤلاء أث الحبر المجرد المطابق للعلم لابيين وجه فعله وتركه ، إذ الفعل يطابق المعلوم ، فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لايفعل هذا ليس فيه تعارض ، لأنب

كتب هذا على نفسه ، وحرم هذا على نفسه ، كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا أولايفعل كذا ، لم يكن في هذا بيان لكونه محموداً بمدوحاً على فغل هذا وترك هذا ، ولا في ذلك مايين قيام المقتضي لهذا والمانع من هذا ، فإن الحبر المحض كاشف عن المحبر عنه ، ليس فيه بدات مايدعو الى الفعل ولا إلى الترك ، بخلاف قوله : كتب على نفسه الرحمة ، وحرم على نفسه الظلم ، فإن التحريم مانع من الفعــــل وكتابته على نفسه داعية من الفعل ، وهذا بين واضع ، إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل ، وهو كتابة التقدير ، كم ثبت في « الصحيح » « أنه قدر مقادير الحلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين ألف سانة وكان عرشه على الماه ، فانه قال : كتب على نفسه الرحمة . و لو أريد كتابة التقديو لكان قد كتب على نفسه الفضب كم كتب على نفسه الرحمة، إذ كان المراد مجرد الخبرعما مسكون. ولكانقدحرم على نفسه كل مالم يفعله من الاحسان ، كما حرم الظلم ففر ق بين ، فعله سحانه ، ربين ماهو مفعول مخلوق له ، وليس في محـــلوقه ماهو ظلم منه ، وان كان النسبة إلى فاعلى الذي هو الانسان هو ظلم ، كما أن أفعال الانسان هي بالنسبة إلية تكون مرقة وزناً وصلاة وصوماً ، والله تعالى خالقها عشئته ، ولس بالنسبة إليه كذلك ، إذ هذه الأحكام هي الفاعل الذي قام به هذا الفعل ، كما أن الصفات هي صفات الموصوف الذي قامت يه ، لا للخالق الذي خلقها وجملها صفات ، والله تعــــالى خالق كل صانع وصنعته ، كما جاء ذلك في الحديث ، وهو خالق كل موصوف وصفته .

ثم صفات المخلوقات ليست صفات له ، كالألوان والطعوم والروائح ، لمدم قيام ذلك به ، وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات لة ، ولا أفعال له بهذا الاعتبار ، لكونها أمقعولات هو خلقها ألى وبهذا الفرق تزول. شبه كثيرة ، والأمر الذي كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء ، وهو.

مقدس عن ترك هذا الذي لو تركه لكان تركه نقصاً ، وكذلك الامر الذي حرمه على نفسه يستحق الحدوالثناء على تركه ، وهو مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصاً ، وهذا بين ولله الحمد عند الذين أوتوا العلم والايمان ، وهو أيضاً مستقر في عموم المؤمنين ، ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبهم ، فقابلهم من قابلهم بنوع من الكلام الباطل ، كالكلام الذي كان السلف والأمَّة يذمونه ، وذلك أن المعتزلة قالوا : قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم ، كما دل عليه الكتاب والسنة . والظالم : من فعل الظلم ، كما أن المادل : من فعل العدل ، هذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الاسم سمعاً وعقلًا. قالوا: ولو كان الله خالقاً لأفعال العباد التي هي الظام لـ كان ظالماً ، فعارضهم هؤ لاء بأن قالوا: ليس الظالم من فعل الظلم ، بل الظالم من قام به الظلم . وقال بعضهم : الظالم من اكتسب الظلم وكان منهيًا عنه . وقال بعضهم : الظالم من فعل محرمًا عليه أو منهيًا عنه . ومنهم من قال : من فعل الظلم لنفسه ، وهؤلاء يعنون أن يكون له ، والمحرم عليه غيره الذي يجب عليه طاعته . ولهذا كان تصور الظلم منه متنعاً عندهم لذاته ، كامتناع أن يكون فوقه آ مر له ومساو . ويمتنع عند الطائفتين أن يعود إلى الرب تعالىمن أفعاله حكم لنفسه ، وهؤ لاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك في أن العادل من فعل العـــدل ، بل سلموا ذلك لهم ، وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية ، والذي يكشف تلبيس المعتزلة أَن يقال لهم : الظالم والعادل الذي يعرفه الناس وان كان فاعلا للظلم والمدل ، فذلك قام به أيضاً ، ولا يعرف الناس من يسمى ظالماً ولم يقم به الفعل الذي صار به ظالماً ، بل لا يعرفون ظالماً إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالمـــاً ، و إن كان فعله متعلقاً بغيره وله مفعول منفصل عنه ، لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك ، فكونكم

أخذتم في حد الظالم إنه من فعل الظلم ، وعنيتم بذلك من فعله في غيره » فهذا تلبيس وإفساد الشرع والعقل واللغة ، كما فعلتم في مسمى المتكلم حيث قلتم: إله هو من فعل الكلام ولو في غيره ، فجعلتم من أحدث كلاماً منفصلاً عنه قاتماً بغيره متكاماً وان لم يقم به هو كلام أصلا ، وحذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة ، ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه ، وكذلك إيضاً ماخلقه في الحيوانات ، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق ، وإغاقال الجاود: إنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ، ولم تقل ، نطق النهبذلك ، ولهذاقال من قال من السلف ، أنطق كل شيء ، ولم تقل ، نطق اللهبذلك ، ولهذاقال من قال من السلف ، كسليان بن داود الهاشمي وغيره ، ما معناه : إنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون حينقال (أنا ربكم الاعلى ) النازعات : ٢٤ كالكلام الذي خلقه في الشجرة ، حتى قالت : (إنني أنا الله لا إله الا إنا ) فإما أن يكون الشجرة كفرعون ، وإلى هذا يكون فرعون عون كقاً ، وإما أن تكون الشجرة كفرعون ، وإلى هذا المنى تنحو الاتحادية من الجهمية ، وينشدون :

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامـــه

والمقصود الكلام على قول الناظم رحمه الله تعالى : والعبد عندهم فليس بفاعل ؛ وسيأتي لهذا المقام زيادة بسط بحول الله تعالى في الكلام على قوله : وقضى بأن الله ليس بفاعل النح .

## فعرل

وكذاك قالوا ماله من حكمة هي غاية للأمر والاتقات

مثلاعلى مثل بلا رجحان ماثم غير مشيئة قد رجحت بل ذاتــه أو فعله قولان هذا وما تلك المشيئة وصفه لوقاً له من جملة الأكوات وكلامه مذكان غيراً كان مخ خــ لاقهم هو منتهى الإيمان قالوا وإقرار العباد بأنه كالمشط عند تماثل الاسنان والناس في الايمارشيء واحد فاسأًل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابدي الاوثان عبد المسيح مقبّل الصلبان وسلاليهود وكل أقلف مشرك أعداء نوح أمية الطوفان واسأل ثموذوعاد بلسل قبلهم خلاق أم أصبحت ذانكر ان؟ واسأل أباالجن اللعين أتعرف ال لوطية هم ناكحو الذكران واسأل شرار الخلق أعنى أمة فرعون معقارون مع هامان واسأل كذاك إمام كل معطل هلكان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان هم عند جهم كاملو الايمان فليبشروا مافيهم منكافر

أي : إن الجهمية نفت الحكمة في خلقه تعالى ، فعندهم إنه لاحكمة في الأمر والنهي ، بل ماثم الا الترجيح بمجرد المشيئة ، بل خلق المخلوقات ، وأمر بالمأمورات لمحض المشيئة وصرف الارادة ، وهـذا قول جمهور من

يشبت القدر وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم ، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأصحابه ، وهو قول كثير من نفاة القياس في الفقه من الظاهرية ، كابن حزم وأمثاله .

قال شيخ الاسلام : لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه قولان، والأكثرون على التعليل والحكمة ، وهل هي منفصلة عن الرب لاتقوم به أو فائمة مع ثبوت الحكم المنفصل ? لم فيه أيضاً قولان . وهو يتسلسل الحكم أولا يتسلسل ، أو يتسلسل في المستقبل دون الماضي ? فيه أقو ال. قال: احتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله تعالى ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) البقرة : ١٤٣ وقوله : (كيلا يكون دولة) الحشر : ٧ وقوله : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم) البقرة : ٣٤٣ ونظائرها ، ولانه تمالى حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصاحة ، لقوله تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الأنسياء : ١٠٧ والاجماع واقع على أشتال الأفعال على الحُمْكُم والمصالح؛ جوازاً عند أهل السنة؛ ووجوبا عند المعتزلة، فيفعل ما يويد مجكمته وقدأطال الناظم رحمه الله في كتابه « شرح منازل السائرين »(١) « ومفتاح دار السفادة » وغيرهمـــا ، فما احتج بــــه في « مفتــاح دار السعادة » قوله تعالى : ( أم حسب الذين اجتر حوا السيئات أن مجعلهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات سواء محياهم وبمانهم ساء مامحكمون ) الجاثية : ١٢ فدل على أن هذا حكم بشيء يتنزه الله عنه ، فأنكره من جهة كونة أنه لابكون ، ومن هذا إنكاره تعالى على من جوز أن يترك عباده سدى ، لايأمرهم ولا ينهاهم ، ولا يثيبهم ولا يعاقبهم ، وإن هذا الحسّبان باطل ، والله متعال عنه لمنافاته لحكمته ، فقال تعـالى : ﴿ أَمِحِسُبُ الْانسانِ أَنْ

<sup>(</sup>١) وهو المشهور يـ : « مدارج السكاكين » .

يترك سدى ) القيامة ٣٦ فأنكر سبحانه على من زعم أنهيةرك سيدى إنكار من جمل في العقل استقباح ذلك واستهجانه ، وأنه لايلمق أن ينسب ذلك الى احكم الحاكمين ، ومثله قوله تعالى ( أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لاترجعون.فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) المؤ منون: ١١٦٬١١٥ فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان ائبات المعادبالعقل ، كما يدل على اثباته بالسمع. ثم إنه رحمه الله بسط القول ووسع العبارة في أذيد ُمن عشرة كراريس . وفي « منهاج السنة النبوية » لشيخ الاسلام قال : أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة ، ولكن تنازعوا في تفسير ذلك. فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وايقاعها على الوجه الــــذي أراده ، ولم يشتوا الا العلم والارادة والقدرة . وقال الجُههور من أهل السنة وغيرهم : بل مو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والفايات المحبوبة ، والقول باثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط، بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم ، فأمُّـــة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية ، وانما تنازع في ذلك طائفة من نفاة القياس وغير نفاته ، وكذلك مافي خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم ، وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان ، وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالكوالشافمي وأحمدوغيرهم يقولون : ليس في القرآن لام في تعليل أفعال الله ، بل ليس فيه إلا لام العاقبة . أما الجمهور فيقو لون:

لام التعليل داخلة في أفعال الله واحكامه ، والقاضي ابو يعلى وابو الحسن ابن. الزعفراني(١)ونحوهما من أصحاب احمد و إن كانوا قد يقولون بالاول، فهم يقولون بالثاني أيضاً في غير موضع ، وكذلك امثالهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وغيرهما. واما ابن عقيل في بعض المواضع ، والقاضي ابو حازم ابن القاضي ابي يعلى ، وابو الخطاب ، فيصرحون بالتعليل والحكمة في أفعال الله موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر ، والحنفية هم من أهل السنة القائلين بالقدر ، وجمهورهم يقولون بالتعليل والمصالح ، والحكرامية وامثالهم هم أيضــــاً من القائلين بالقدر والمثبتين لخلافة الحلفاء المفضلين لأبى بكر وعمر وعثمان، وهم أيضاً يقولون بالتمليل والحكمة، وكثير من. أصحاب مالك والشافعي وأحمد يقولون بالتعليل والحكمة ، بل وبالتحسين والتقبيح العقليين كأبي بكر القفال وأبي علي ابن أبي هريرة ، وغيرهم من. أصحاب الشافعي ، وأبي الحسن النميمي ، وأبي الخطاب من أصحاب أحمد انتهى كلامه . قوله : وكلامه مذكان الخ . أي : إن كلامالله غيره عندهم ، و ما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه خلقه الله في بعض الأجسام ، نحو ذلك. الجسم ابتداء، ولا يقوم عندهم بالله كلام بل ولا إرادة قول. وقد حقق الناظم رحمه الله تعالى ذلك بما يزيل اللبس والابهام ، فقال في كتابه « بدائع الفوائد، اللفظ: المؤلف من الزاي والياء والدال مثلًاله ، حقيقة متميزة متحصلة ، فاستحقأن يوضع له أفظ بدل عليه ، لأنه شيء موجود في اللسان مسموع بالآذان، فاللفظ المؤلف من همزة الوصل والسين والميم، عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلا ، واللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال ،عبارة. عن الشخص الموجود في الأعيان والأذهان ، وهو المسمى ، والمعنى واللفظ الدال عليه هو الاسم ، وهذا اللفظ أيضاً قد صار مسمى من حيث كان لفظ الهمزة والسينوالميم عبارةعنه ، فقدبان لك أن الاسم في أصل الوضع ليس.

<sup>(</sup>١) في الاصل: الزاغوني .

هوالمسمى ، ولهذا تقول: صمت هـذا الشخص بهذا الاسم ، كم تقول: حليته بهذه الحلية ، فالحلية غير المحلى ، فكذلك الاسم غير المسمى . وقد صرخ بذلك سيبويه ، وأخطأ من نسب إليه غير هذا وادعى أن مذهب اتحادهما . قال الناظم : وما قال نحوي قط ولا عربي أن الاسم هوالمسمى، ويقولون : أجل مسمى ، ولا يقولون : أجــل اسم ، ويقولـون : مسمى هذا الاسم كذا ، ولا يقول أحسد : اسم هذا الاسم كذا ، ويقولون : بسم الله ، ولا يقولون: يسمى الله . وقال رسول الله على ال تسمة وتسمين اسماً » ولا يصح أن يقال: تسمة وتسمون مسمى ، و نظائره كثيرة جداً . وقال : واذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى ، فبقي هنا التسمية ، وهي التي اغتر بها من قال باتحاد الاسم والمسمى . والتسمية عبارة عن فعل المسمى ، ووضعه الاسم للمسمى ، كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلى ، ووضعه الحلية على المحلى ، فهنا ثلاث حقائق : أسم ، ومسمى ، وتسمية . كعلية ومحلي وتحلية ، وعلامـــة ، ومعــــلم ، وتعليم . ولا سبيل إلى. الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد. فان قبل: ماشبه من قال باتحادهما ? فالجواب : شبهته أشياء : منها أن الله تعالى هو وحده الحالق و ما سو اه مخلوق ، فلو كانت مخلوقة للزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولاصفة ، لان أسماءه صفات ، وهذا أعظم مافاد منكلمي الاثبات إلى القول باتحادهما . والجواب عن كشف هذه الشبهة ، أن منشأ الفلط في النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظه عليها ، ولا ريب أن الله تعالى لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منهــــا ، فلم يزل بصفاته وأسمائه ، وهو اله واحد ، له الأسماء الحسني ، والصفات العلى ،

وصفاته وأسماؤه داخلة في مسمى اسمه ، وان كان لايطلق على الصفة أنها إله مخلق ويرزق ، فليست صفاته وأسماؤه غيره ، وليست هي نفس الإله ، وبلاء القوم من لفظة الفير ، فانها يواد بها معنيان . أحدهمـــــا: المفاير لنلك الذات المسهاة بالله ، وكل ماغاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون الا مخلوقاً ، وبرادبه مفايرة الصفة للذات اذاجردت عنهــــــا . فاذا قيل :علم الله ، وكلام الله وغيره، بمضى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام ، كان المعنى صحيحاً ، ولكن الاطلاق، اطل ، فاذا أريـد أن العلم والكلام مفار لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره ، كان باطلالفظاً ومعنىٰ ، وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلةالقائلين بخلق القر آ ن . وقالوا : كلامــــه تمالى داخل في مسمى اسمه، فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال، ومن تلك الصفات صفة الكلام ، كما أن علمه وقدرته وحياته وسممه وبصره غير مخلوقة، وإذا كان القرآن كلامه ، وهو صفة من صفاته ، فهو متضمن لأسمائـــه الحسني ، فادا كان القرآن غير مخلوق ، ولايقال : إنه غير الله ، فكيف يقال : إن بعض ماتضينه وهو أسماؤه مخلوقة وهي غيره ?! فقد حصحص الحق بحمد الله ، وانحسم الاشكال ، وإن أسماءه الحسني التي في القرآ ن من المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون : أسماؤه غيره ، وهي مخلوقة، ولمذهب من رد عليهم من يقول : اسمه نفس ذاته لاغيره ، وبالتفصل تزول الشبهة ويتبين الصواب. ثم ذكر حجج القائلين بـــأن الاسم هو المسمى ، وأجاب عنها وأطال وأطاب رحمه الله تعالى ، والله أعلم . قوله . وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. هذا بيان لمذهب جهم وأتباعه في الإيمان، وذلكأن مذهبهم أن الإيمان هو المعرفة والتصديق ؛ أي : الإقرار بالله تعالى ، وبأنه خالق العالم،والأقوالوالأعمار عندهم ليست من الايمان، وهذا مذهبالصالحي ، والشيخ أبي الحسن الاشعري في المشهور من قوليه .

وعندهم أن إيمان الناس سواء ، وأن الايمان لايتفاضل ، بل إيمان أصدق الناس وأبرهم كايان أفسقهم وأفجرهم ، ولهذا قال الناظم :

والناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الاسنان

ثم قال على سبيل الالزام: فأسأل ابا جهل وشيعته ، واسمال البهود وعُود وعاد وقوم نوح وابليس وقوم لوط وفرعون وقارون وهامان. أي: إن جميع هؤلاء معترفون بالخالق سبحانه وتعالى ، فاذا كان الايمان هو التصديق كم زعمت الجهمية ، فليبشر هؤلاء أن ليس فيهم كافر على مذهب الجهمية، لأنهم مصدقون بالله سبحانه ، والبة أعلم .

## فعال

وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بــــلا إمكان ثم استحال وصار مقدوراً له من غـــير أمر قام بالديان بل حاله سبحانه في ذاتـــه قبل الحدوث وبعده سيان قوله: وقضى النغ. قال في «النهابة»: قد تكرر في الحديث ذكر القضاء، وأصله الفصل والقطع. يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض: اذا مكم وفصل. وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، فيكون بمعنى الحلق. وقال الأزهري: القضاء في اللغة على وجره، مرجعها الى انقطاع الشيء وإقام الأزهري: القضاء في اللغة على وجره، مرجعها الى انقطاع الشيء وإقام الأزهري: قال: وقد جاءت هذه الوجوه كاما في الأحاديث الوائدة المنافية المنافية الأحاديث المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الأحاديث المنافية المنافية المنافية الأحاديث المنافية المنافية الأحاديث المنافية المنافية المنافية الأحاديث المنافية المنافية

ومنه القضاء المقرون بالقدر ، فالقضاء والقدر إمرأن متلازمان ، لا ينفك أحدهما عن الآخر ، لأن أحدهما عنزلة الأساس وهو القدر ، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء ، فمن رام الفصل بينها فقد رام هدم الناء و نقضه. انتهى . أي : وقضى جهم و حكم بأن الله كان معطلا في الأزل. تعالى الله عن ذلك ، لا يفعل شيئًا، ثم فعل من غيرأمر قام به سبحانه، وذلك فرار من القول بدوام فاعليه الرب(١١). ولنبسط الكلام على هذه المسألة بحول الله تعالى فنقول: قال مُديخ الاسلام ابن تيمية في المسألة المصرية في القرآن :اعلم أن المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم ، سلكوا في إثبات حدوثالعالم وإثبات الصانع طريقة مبتدعة في الشرع ، مضطربة في العقل ، وأوجبوها ، وزعموا أنــه لايحن معرفة الصانع إلا بها ، وتلك الطريق فيها مقدمات لها نتائج مجملة ، فغلظ كثير من سالكيها في مقصود الثارع ومقتضى العقل ، فلم يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية ، ولم مجرروا ما اقتضته الدلائل العقلية ، وذلك أنهم قالوا: لاعكن معرفة الصائع الاباثبات حدوث العالم ، ولا يمكن إثبات حدوث العالم ، إلا باثبات حدوث الأحسام . قالوا : والطريق إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث الاعراض على حدوثما قامت به الأعراض، فمنهم من احتج بالحركة والسكون فقط ، ومنهم من احتج بالاكوان التي هي عندهم الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ، ومنهم من احتج بالأعراض مطلقاً ، وبني الدليل على أن مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث، لامتناع حوادث لا أول لهـا. فقال لهم المعارضون لهم من أهــــّل الملل 

<sup>(</sup>١) الثارج لم يوضع الابيات . ( ابن ما نع )

نقيض ماأثبتوه ، فما جعلتموه دليلًا على حدوث العالم لايدل على حدوثه ، بل ولا يستلزم حدوثه . والدليل لابــد أن يكون مستلزمـــأ للمدلول ، بحيث يلزم من تحقق الدليل تحقق المدلول ، بل هو مناف لحدوث العالم ، مناقض له ، رهو يقتضي امتناع حدوث العالم ، بل امتناع حدوثه شيء من الاشياء، وهذا يقتضي بطلانه في نفسه ، وأنه لو صح لم يدل الا على نقيض المطلوب ونقيض ما يقوله كل عاقل ، فان كل عاقل يعلم حدوث الحوادث في الجلة ، سواء قيل بقدم الأفلاك، أو لم يقل بذلك ، وذلك ان مبنى دليلكم على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ، وأن الارادة الأزلية التي نسبتها إلى جميع المرادات على السواء ترجح مراداً على مراد بلا مرجع،غيرالمرجع الذي نسبته الى جميع المرجعات نسبة واحدة لاتتفاضل . ومن المعلوم أن ترجيح وجود الممكن على عدمه بلا مرجح ، أو ترجيح احد المتاثلين على الآخر بلا سبب يقتضي ذلك ، باطل في بدية العقل. ولو قيل: إن ذلك صحيح لبطل الدليل الذي يستدل به على ثبوت الصانع وحدوث العالم ، فان مبنى الدليل على أن المحدث لا بد لهمن محدث، وذلك يستلزم أن ترجيج الحدوث على المدم لا بد من مرجح ، ولابد أن يكون للمحدث مرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث الذي جعله موجوداً ، وإلا إذا لم يازم وجوده ، كان وجوده جائزاً بمكناً ، كان محتملًا للوجود والعدم ، فترجيح الوجود على العدم لا بد له من مرجح محمدت له ، وكل ما أمكن حدوثه إن لم محصل له ما يستازم حدوثه ، لم يحصل ، فما شاء الله كان لا محالة ، ووجب وجوده بمشيئة الله ، وما لم يشأ لم يكن ، بل يتنع وجوده مع عدم مشيئة الله تعالى ، فما شاء الله حدوثه ، كان لازم الحدوث واجب الحدوث بمشيئته لا بنفسه ، وما لم يشأ حدوثه ، كان متنع الحدوث لازم العدم واجب العدم ، لأنه لا يوجد

عِشيئة الله المستازمة لحدوثه . ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم الحدوث ، لأن حدوث الحوادث عن ذات لم تزل معطلة عن الفعل باطل ، فيكون العالم قديماً . وعبروا عن ذلك بأن جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعلًا إن وجدت في الأزل ، لزم وجود الفعل في الأزل ، والا لزم تخلف المقتضى عن المقتضى التام ، وحينتُذ فاذا وجدت بعد ذلك لزم الترجيح بلا مرجح ، وإن لم توجد في الأذل ، فوجودها بعدذالك أمرحادث ، فيقتضي أمراً حادثاً ، وإلا لزم الحدوث بلا محدث ، وحينتُذ فياز متسلسل الحوادث، فان القول في هذا الحادث كالقول في غيره ، وهــــذا بما ينكره المعتزلة وموانقوهم المتكلمون. قالوا: فأنتم بين أمرين: اما إثبات التسلسل في الحوادث، وإما إثبات الترجيح بلا مرجح، وكلاهما ممتنع عندكم . ثم زعم هؤ لاء الفلاسفة أن العالم قديم بناء على هذه الحيمة ، و من ملك سسل السلف والأنمة ، أثبت ما أثبته الرسول من حدوث العالم بالدليل العقلي الذي لا يحتمل النقيض ، وبين خطأ المتكلمين من الممتزلة ونحوهم الذين خالفوا السلف والأئمة بابتداع بدعة مخالفة للشرع والعقل ، وبين أن ضلال الفلاسفة القائلين بقدم المـــالم ومخالفتهم للعقل والشرع أعظم من ضلال أو لئك ، وبيان الاستدلال على حدوث العالم لا محتاج الى الطريق التي سلكما أولئك المتكلمون ، بل يمكن إثبات حدوثه بطريق أخرى صحيحة لايعارضها عقل صريح ولا نقل صحيح ، وثبت بذلك أن كل ماسوى الله فانه محدث، كان بعد أن لم يكن ، سواء سمي جسماً أوعقلًا أو نفساً أوغير ذلك ، فان أولئك المتكلمين من المعتزلة وأتباعهم ، لمـــا لم يكن في حجتهم إلا!ثبات حدوث أجسام العالم ، قالت الفلاسفة ومن وافقهم من المتأخرين ، كالشهرستاني والرازي ، والآمدي وغيرهم : إنكم لم تقيموا دليلًا على نفي

ما سوى الأجسام ، وحينتُذ فاثبات حدوث أجسام العالم لا يقتضي حدوث ما سوى الله إن لم تبينوا أن كل ما سواهجسم ، وأنتم لم تثبتوا ذلك ، ولهذا صار بعض المتأخرين كالأرموي ومن وافقه ، إلى أن أجسام العالم محدثة ، وأما العقول والنفوس فتوقفوا عن حدوثها ، أو قالوا بقدمها ، وان كان حقيقة قولهم إنه موجب بالذات لها ، وإنه محدث الأجسام بسبب حدوث لبعض التصورات والارادات التي تحدث للنفوس ، فيصيرذلك سبباً لحدوث الأُجسام ، وهذا القول كما أنه معلوم البطلان في الشرع ، فهو أيضاً معلوم . البطلان في العقل ، كما سنبينه أن شاء الله تعالى فنقول : الدليل الدال على أن كل ما سوى الله محدث ، يتناول هذا وهذا ، وأيضاً فيإذا كان موجياً بالذات، كان اختصاص حدوث أجسام العالم بذلك الوقت دون ماقبله ، وما بعده يفتقر الى مخصص ، والموجب بذاته لايصدرعنه مامختص بوقت دون وقت ، إذ لوجاز ذلك لم يكن موجباً بذاته ، ولجاز حدوث العالم عنه ، ولأن النفوس التي يثبتها الفلاسفة هي عندجمهورهم عرض قامَّ بجسم الفلك ، فيمتنع وجودها بدون الفلك، وعند ابن سينا وطائفة أنها جوهر قائم بنفسه ، اكنها متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصريف ، وحينتُذ غلو وجدت ولاتعلق لها بالجسم لم تكن نفساً ، بل كانت عقلًا ، فعلم أن وجود النفس مستلزم لوجود الجسم ، فاذا قال هؤلاء: إن النفس أذلية دون الأجسام ، كان هذا القول باطلًا بصريح العقل، مع أنه لم يعرف به قائل من العقلاء قبل هؤلاء ، وإنما ألجأ هؤلاء إلى هذا ظنهم صحة دليل المتكلمين على حسدوث الأجسام ، وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود مكن غـــــير الاجسام ، و إثبات الموجب بالذات ؛ فلما بنوا قولهم على الأصل الفاسد لهؤ لاء و لهؤلاء، ارم هذا، مع أنهم متناقضون في الجمع بين هذين، فان عمدة المتكلمين على إبطال ﴿ حُوادَتُ لَا أُولَ لَمَا ﴾ وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم

الواجب ننفسه ، فاذا قالوا بقدم نفس لها تصورات وإرادات لا تتناهي ، لزم جواز حوادث لا تتناهى ، فبطل أصل قول المتكلمين الذي بنوا علمه حدوث الأحسام ، فكان حسند موافقتهم المتكلمين بلا حجة عقلية ، فعلم أنهم جمعوا بين المتناقضين ، وأبو عبد الله بن الخطيب وأمثاله كانوا أفضل من هؤ لاء ، وعرفوا أنه لايمكن الجمع بين هذا وهذا ، فلم يقولوا هذا القول المتناقض ، ولم يهتدوا إلى مذهب السلف والأثمية ، وإن كانوا يلتز مونها ، فلو تفطنوا لما يقوم بذات الله من كلامـــه وفعاله المتعلق المحاورات ، ونحن ننبه على بعض الطرق العقلية التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله تعالى ، وهي أن يقال : لو كان فيها شيء سوى الله قديم لكان صادراً عن علة نامة موجية بذاتها ، مستازمة لمعلولها ، سواء ثبت له مشئة واختيار أو لم يثبت ، فان القديم الأزلي المكن الذي لا يوجد بنفسه ، لايتصور وجوده إن لم يكن له في الأزل مقتضى تام يستلزم ثبوته ، وهــذا كم أنه معاوم بضرورةالعقل ، فلا نزاع فيه بين العقلاء ، فلا يقول أحد : إن القديم الأزلي صادر عن مؤثر لايازمه أثره، ولا يقول : أنه صادر عن علة غير تامة مستلزمة لمعلولها ، ولا يقول : إنه صادر عن موجب بذاته لايقارنه موجبه ومقتضاه ، ولا يقول : أنه صادرعن فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر مفموله ، فإنه إذا أمكن تأخر مفعوله ، أمكن ان يكون ذلك القـــــديم الأزلى قديمًا أزليًا ، فيكون ثبوته في الأزل ، فإن ثبوت الممكن الأزلي بدون مقتض عام مستلزم له 6 تمتنع بضرورة العقل ؛ إذ قد علم بصريح العقل أن شيئًا من المكن لا يكون حتى محصل المقتضى التام المستازم لشبوته ﴾ ومن نازع في هذا من المعتزلة وغيرهم وقال : إنه لا ينتهي الى

حد الوجوب بل يكون العقل بالوجوب أولى منه بالعدم ، فإنه لم ينازع في أن القادر المختار يمتنع أن يكون مقدوره الممين أزلياً مقارناً له ، بل هذا بما لاينازع فيه لاهؤلاء ولا غيرهم ، فتبين أنه لو كان شيء بما سوى الله أزلاً، لازم أن مكون له مؤثر تام مستازم له في الأزل سواء، سمى علة قامة أو موجماً بالذات ، أو قدر أنه فاعل بالارادة وأن مراده المعين يكون أزلياً مقارناً له ، وإذا كان كذلك فنقول : ثبوت عله تامة أزلية ممتنع ، لأن العلة التامة الأزليـــة تستلزم معلولها ، لايتخلف عنها شيء من معلولها ، فانه إن تخلف عنها لم تكن علة تامة لمعلولها ، فيمتنع في الشيء الواحد أن ركون موحاً بذاته ، وأن يتخلف عنه موجه ، أوشىء من موجه ، فان الموجب بالذات لشيء لابد أن يكون ذلك الموجب جميعه مقارناً لذاته ، والعلة التامة هي التي يقارنها معلولها ولا يتأخر عنها شيء من معلولها ، فلو تأخر عنها شيء من معلولها لم تكن علة تامة ، كذلك المتــأخرون من الفلاسفة يسلمون أن لس علة تامة في الأزل لجمـــع الحوادث التي نحدث شيئًا بعد شيء ، فان ذلك جمع بين النقيضين ، إذ يمتنع أن يكون علة تامة أزلية لأمر حادث عنه غير إزلى ، وان شئت قلت : يمتنع أن بكون موجباً بذاته في الأزل لأمر حادث لمس بأزلى ، سواء كان ايجابه له بواسطة أو بغيرواسطة، فان تلك الواسطة ، إن كانت أزلية كان اللازم لها أزلياً ، وأن كانت حادثة كان القول فيها كالقول في الحـادث بتوسطها ، وهذا الذي سلموه معلوم أيضاً بصريح العقل ، فالمتقدمة برهانية مسلمة ، لكن يقولون : إنه علة تامة لما هو قديم ، كالافلاك عندهم ، وليس علة تأمة للحوادث ، وهذا أيضاً الطل ، وذلك أن كل مايقال : إنه قديم كالافلاك ، إما أن يجب أن يكون مقارناً للحوادث ، كما يقولون في الفلك : إنه يجب له لزوم الحركة ، وإنه لم يزل متحركاً ، وإما أنه لامجب أن يكون مقارناً لشيء من الحوادث ،

فان كان الأول لزم أن يكونعلة تامة للحوادث ، وكونه علة تامة للحوادث محال ، لأن ماقارنته الحوادث ولم يخـل منها بل هي لازمة له ، امتنع صدوره عن الموجب بدونها، ووجود الملزوم بدون اللازم محال ، فالموجب بذاته الذي هو علة تامة للفلك ، يجب أن يكون علة تامة موجبة الوازمه ، وعلة تامة في الأزل مجركته، اكن العلة التامة الأزلية لايجوز ان تكون معلولها الذي هو موجبها ومقتضاها في الأزل ، وأن لايتأخر عنها شيء من موجبها ومقتضاها ومعلولها ، والحـــركة التي توجه شيئًا فسيئًا هي وغيرها من الحوادثالتي تحدث شيئًا بعد شيء ، ليس كل واحد منها قديمًا، بل كل منها حادث مسبوق بآخر ، فيمتنع أن يكونشي، منها معلولًا للعلة التامة الأزلية ، لامتناع أن يكون حــادث من الحوادث قدياً ، ويمتنع وجود مجموع الحوادث في الأزل، ويمتنع وجود المستلزم للحوادث، إلاً\_ مـع حادث من الحوادث ، أو مع مجموع الحوادث ، واذا كان كلاهما يمتنع أَن يكون قديمًا متنع أن يكون شيء ما يستازم الحوادث قديمًا ، فامتنه مان يكون لشميء من الحوادث أو ما يستازم الحوادث ملزوماتها عن علة تامة قديمة ، فامتنع أن يحوث شيء لايخــلو عن الحوادث صادرًا عن علة تامة أزلية ، فامتنع أن يكون الفلك المقارث للحوادث علة تامة أزلية قديمة ، ولو كان قديمًا لصدر عن علة تامة قديمة ، فإذا لم يكن قديماً ، إلا إذا كان المقتضى النمام ثابتاً في الأزل ، فتبوت المقتضى التام له ممتنع ، كا أن قدمه ممتنع . وأما إن قيل : إن الممتنع شيء غير مقارن للحوادث ، ولا مستلزم لها ، مثل أن يقال : القديم أعيان ساكنة هي المعلول الاول، فيقال: ذلك المعلول إما أن يجوز حدوث حال منالاحوال، إما فيه أو عنه أو غير ذلك ، وإما أن لا يجوز ، فإن جاز حدوث حال من الأحوال له ، امتنع حدوث ذلك الحادث عن عله تامة أزلية ، وهو الموجب بالذات كما تقدم ، و كما هو معلوم ومتفق عليه بين المعقلاء ، فلا بدله من محدث ، والمحدث ان كان سروى الله ، فالقول في حدوثه إن كان محدوثه إن كان محدوث أ، أو في حدوث ذلك الاحداث له بعد ان لم يكن ، كالقول في حدوث ذلك الحادث ، وان كان هوالله تعالى ، امتنع أن يكون موجباً بالذات له ، اذ القديم لايكون موجباً بالذات لحادث كما بين ، فامتنع ثبوت العلة القديمة ؛ وإذا لم يكن الصانع موجباً بالذات، فلا يكون علم تامة ، امتنع قدم شيء من العالم ، لأنه لا يكون قديم الاعن علم علم تامة . وإن قيل : إنه لا يجوز حدوث لما فرض قديماً معلولاً للاول ، فهذا مع أنه لم يقل به أحد من العقلاء فهو باطل لوجوه :

أحدها: ان واجب الوجود يحدث له النسب والاضافات باتفاق العقلاء ، فحدوث ذلك الغير أولى .

الثاني: ان الحوادث مشهودة في العالم العلوي والسفلي ، وهذه الحوادث صادرة عن الله اما بواسطة او بغيرواسطة ، فان كانت بواسطة فتلك الوسائط حدثت عنها أمور بعد ان لم تكن، فلزم حدوث الاحوال للقديم، سواء كانهو الصانع او كانه هو الوسائط للصانع، وانقبل: القديم هو شيء ليس بواسطة في شيء آخر. قبل: لابد ان يكون ذلك قابلًا لحدوث الاحوال، فانه يمكن حدوث النسب والاضافات لله عز وجل بالضرورة واتفاق العقلاء ، فإمكان ذلك لغيره أولى ، واذا كان قابلًا لها ، أمكن أن تحدث له الأحوال كما حدث لفيره من الممكنات ، فان الله لايمتنع حدوث الحوادث عنه ، المابو اسطة او بغير واسطة ، فاذا كان ذلك قابلًا وصدور ذلك عن الصانع عكن ، أمكن حدوث الحوادث عنه ، فاذا كان خلك قابلًا وصدور ذلك عن الصانع عكن ، أمكن حدوث الحوادث عنه أو فيه بعد ان لم يكن ، وحينئذ ، فالقول في حدوث سائر ما يحدث عنه ، وذلك محال فالقول في حدوث سائر ما يحدث عنه ، وذلك محال عن العالمة التامة المستازمة لمعلولها ، فقد تبين بهذا البرهان الباهر أن كون

الاول علة تامة لشيء من العالم محال ، لافرق في ذلك بين الفلك وغيره ، سواء قدر ذلك الغير جسماً أو غير جسم ، وسواء قدر مستلزماً للحوادث فيه أو عنه ، كما يقول الفلاسفة الدهرية ، كالفارابي ، وابن سينا ، وامتالهما وسلفها من اليونان، فانهم يقولون: الفلك مستلزم للحوادث القائمة به، والمقول والنقوس مستلزمة للحوادث التي تحدث عنها ، وكل منها مقارث الحوادث ، لابجوز تقدمــه عليهــا ، مع كون ذلك جميعه معلولاً للموجب بذاته ؛ فـاذا تبين أن الموجب بذاته يمتنع أن يصدر عنــه في الازل حادث أو مستلزم لحادث ، بطل كون صانع العالم علة تامة في الأزل ، ومتى بطل كونه علة نامة في الأزل ، امتنع أن يكون فيما ســـواه شيء قديم بعينه ، فبهذا تبين أن كل ماسوى الله محدث كائن بعد أن لم يكن ، سواء قيل بجواز دوام الحوادث ، أو قيل بامتناع ذلك ، وإن قيل بجـــواز دوام الحوادث ، لزم حدوث كل مالا مخلو عن الحـــوادث ، وان قبل بجواژ دوام الحوادث، فكل منها حادث بعد أن لم يكن مسبوقاً بالعدم، وكل من العالم مستلزم لحادث بعد أن لم يكن مسبوقًا(١) بالعدم ، وكل ما كان مصنوعاً وهــو مستازم للحوادث، امتنع أن يكون صانعه علة نامة قديمــة موجبة له ، فاذا امتنع ذلك امتنع أن يكون من العالم ماهو قديم بعينه الكلام ، فاسمع كلام بعض أمَّة الفلاسفة في هذه المألة، وهي القول بجوازتراخي الأثر عن المؤثر.قال أبو الوليد ابن الوليد ابن رشد في كتاب « تهافت التهافت » بعد مـا حـكـى قول الامــام أبي حــامد الفزالي حاكــاً حجة الفلاسفة في قدم العالم قال: قولهم يستحيل صدور حادث من قديم مطلق ، لأنا لو فرضنا القديمولم يصدر منهالعالم مثلا ثم صدرٍ، فانما لم يصدر لأنه لم يكن للوجود مرجح ، بل وجود العالم ممكن عنه امكاناً صرفاً ،

<sup>(</sup>١) في الاصل: مسبوق

فاذا حدث لم يخل أن يتعددمرجح أو لا يتجدد ، فإن لم يتجدد مرجح بقي العالم على الامكان الصرف كما كان قبل ذلك ، وان تجدد مرجم انتقل الكلام الى ذلك المرجى ، لم رجع الآن ولم يرجع قبل ?! فإما أن يمر الامر الى غير نهاية ، أو ينتهي الامر الى مرجح لم يزل مرجحاً . قال أبو حامد : الاعتراض من وجهن : أحدهما أن يقال : لم تنكرون على من يقول : إن العالم حدث بارادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فه ، وأن يستمر عدمه إلى الفايهالتي يستمر عليها، وأن يبتدىءالوجود من حيث بدأ، وأن الوجود قبل لم يكن مراداً ، فلم يحدث لذلك ، وأنه في وقته الذي حدث فيه مراد بالارادة القديمة فحدث نه فما المانع لهذا الاعتقاد ? وما الحيل له ? قال ابن رشد : قلت : هذا قول سفسطائي ، وذلك أنه لما لم يمكنه أن يقول بجواز تراخي فعل المفعول عن فعل الفاعل له ، وعزمه على الفعل اذا كان فاعلًا مختاراً ، قال بجواز تراخمه عني ارادة الفاعل ، وتراخي المفمول عن ارادة الفاعل حائز ، وأما تراخبه عن فعل الفاعل لـــه فغير حائز ، و كذاك تراخى الفعل عن العزم على الفعل في الفاعل المريد ، فالشــك باق بعينه ، وإنما كان يجب أن يلقاه بأحداً مرين ، إما لأن فعل الفاعل ليس بوجب في الفاعل تغيراً ، فيجب أن يكون له مفير في الحارج ، أو أن من التغيرات مايكون من ذات المتغير من غير حاحة إلى مغير للحقه منه ، وأن من التفييرات مايجوز أن يلحق القديم من غير مفير، وذلك أن الذي تحسك بـــه الخصوم ها هنا هو شيئان : أحدهما أن فعل الفاعل يلزمه النَّفير ، وأن كلُّ تغير فله مفير . والأصل الثاني: أن القديم لايتفير بضرب من ضروب التفير ، وهذا كله عسير البيان ، والذي لامخلص للاشعرية منه ، هو انزال فاعل أول ، وإنزال فعل له أول ، لأنهم لا يحكنهم أن يصفرا أن حالة الفاعل من 

الفعل هنالك ، ولا بعد من حال متجددة ، أو نسبة لم تحكن ، وذلك ضرورة ، إما في الفاعل ، أو في المفعول ، أو في كليها ، واذا كان كذلك ، فتلك الحال المتجددة اذا أوجبنا أن لكل حال متجددة فاعلا ، فلا بد أن يكون الفاعل لهم الاول ، وكون الفاعل له الما فاعل آخر ، فلا يكون ذلك الفاعل هو الاول ، ولا يكون الفاعل له المنا بنفسه ، بل بغيره ، وإما أن يكون الفاعل لتلك ولا يكون دلك الفعل الذي فرض الحال التي هي شرط في فعله هو نفسه ، ولا يكون ذلك الفعل الذي فرض صادراً عنه أولاً ، بعل يكون فعله لتلك الحال التي هي شرط في المفعول قبل فعله الملك الحال التي هي شرط في المفعول قبل فعله المفعول ، وهذا لازم كاترى ضرورة ، إلاأن يجوز بجوز أن من الأحوال الحادثة في الفاعلين ما لا يحتاج الى محدث ، وهذا بعيد إلا على قول من يجوز أف همنا أشياء تحدث من تلقائها ، وهو قول الأوائل من القدماء الذين أنكروا الفاعل ، وهو قول بين سقوطه بنفسه ، انتهى كلامه والمقصود من كلامه ، ماذكره في ود حجة المتكلمين على جواذ تراخي الأثر عن المؤثر . قال الناظم رحمه الله تعالى :

جنات عدن بل هما عدمان فهما على الأوقات فانيتان فأتى بضحكة (۱) جاهل مجان في الذات واعجباً لذا الهذيان وجحيمهم كحجارة البنيان ؟!

وقضى بأن النار لم تخلق ولا فاذا هما خلقا لنوم معادنا وتلطف العلاف من أتباعه قال الفناء يكو ذفي الحركات لا أيصير أعل الخلد في جناتهم

<sup>(</sup>١) وضعكة : يكثر الناس الضعك منه ، فهو من صفات الناس « مصباح » ( ابن مانع )

ماحال من قدكان يغشى أهله عندا نقضاء تحرك الحيوان؟
وكذاكماحال الذي رفعت يدا ه أكلة من صحفة وخوان؟
فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنات
وكذاك ماحال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوات؟
فتناهت الحركات قبل الأخذهل يبقى كذلك سائر الأزمان
تباً لها تيك العقول فانها والله قد مسخت على الأبدان
تباً لمن أضحى يقدمها على ال آثار والاخسبار والقرآن

أي: وحكم الجهم بأن الجنة والناو لم تخلقا ، وانما مخلقان يوم المعداد ، ثم إذا خلقتا يوم المعاد ، فهما لابد فانيتان ، وانميا قال هذا الجهم طرداً للدليل ، وهو الدليل المسمى بد : دليل الأكوان ، إذ مبناه على قطعع التسلسل ، وهو منع حوادث لاأول لها ، فكذا يمتنع حوادث لا آخر لها . وفي «الفنية ، الشيخ عبدالقادر (۱) رحمه الله تعالى . وأما الجهمية فمنسوبة الى جهم بن صفوان وكان يقول : الإعيان : هو المعرفة بالله ورسله وجميع ماجاؤوا به عن عنده فقط، ويزعمون أن القرآن مخلوق ، وأن الله تعلل لم يكلم موسى ، وأنه تعالى لم يتكلم ، ولايوى ، ولا يعرف له مكان ، وليس له عرشولا كرسي ، ولاهوعلى العرش، وأنكروا الميزان، وعذاب القبر ، وكون الجنة والنار محلوقتين ، وادعوا أنها إذا خلقتا تفنيان، وان الله تعالى لا يكلم خلقه ولا ينظر اليه يوم القيامة ، ولا ينظر أهل الجنة وان الإعان معرفة القلب دون إقرار اللسان ،

<sup>(</sup>١) وهوالممروف بالجيلاني : من كبار فقهاء الحنابلة ، وأحد شيوخ شيخ الاسلام مونق الدين بن قدامة المقدسي .

شرح الكافية \_ م ٦

وأنكروا جميع صفات الله · تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

قوله : وتلطف العلاف . هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف البصري المعتزلي. قال الذهبي في «تاريخ الاسلام» أبر الهذيل العلاف البصري المتكلم، واسمه محمد بن الهذيل ، كان من أجلاء القوم ورؤوسهم ، وأنكر الصفات. المقدسة . يروىأن المأمون قال لحاجبه : من بالباب؟ قال : ابو الهذيل العلاف، وعبد الله بن أباض الحارجي ، وهشام بن الكابي الرافضي . فقال : مابقي من رؤوس جهنم احمد إلا وقبد حضر . أخذ الاعتزال عن عثان بن - لد الطويل صاحب واصل بن عطاء ، وقد طال عمره ، وصنف الكتب ونيف على التسمين ، مات منة٢٢٦ ، أي: وتلطف العلاف بأن قال : الفناءيكون في الحركات ، لا في الذوات ، وذلك لأجل التزام دليل الاكوان . ثمقال الناظم رحمه الله تعالى على طريق المكم بمقالة أبي الهذيل هذه : أيصير أهل الخلد في جناتهم وجميهم كحجارة البنيان ? إلى آخر كلامه . يقول : ما حال الذي ذكر تناهي الحركات يغشي أهله ، وكذا الذي رفعت يداه أكلة من. صحفة ، وتناهت الحركات قبل فراغه من أهله ، وقبل وصول يد الآكل. لفمه ، وكذا تناهت الحركات للذي قدم يده إلى قنو من القنوات قبل الأخذ . أيصيرون مكذا أبد الأبد كالحجارة , قوله : وخوات , الحوان ، كفراب، وكتاب: مايؤكل عليه . قاله في ﴿ القاموس ﴾ وله فال الناظم : تباً لمن أضحى يقدمهاعلى الآثار والأخبار والقرآن . تباً بفتح التاء، والتباب : الهلاك ، ومنه قولهم: أشابة ام تابة ? أي : هالحكة من الهرم والتعجيز. قال في « القاموس »: التبوالتبب : النقص والحسارة ، وتياً له. وتبا تبيباً مبالغة ، وتبيه : قال له ذلك . قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فعال

وقضى بأنالله يجعل خلقه عدماً ويقلبه وجوداً ثان العرش والكرسي والارواح والما أملاك والافلاك والقمران والارض والبحر المحيط وسائر الما أكوان من عرض ومن جثان كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فان ويعيد ذا المعدوم أيضاً ثانياً محض الوجو دإعادة بزمان هذا المعاودو ذلك المبدا الذي جهم وقدد نسبوه للقرآن

هذا القول مبني على اثبات الجواهر . قال شيخ الاسلام في كلامــه على سورة (الإخلاص) بعد كلام سبق : والمقصود هذا أن هؤ لاء لمـا كانهذا أصلهم في ابتداء الحلق ، وهو القول باثبات الجوهر الفرد ، كان أصلهم في المعاد مينياً عليه ، فصاروا على قولين ، منهم من قال : تعدم الجواهر ، ثم تعاد ، ومنهم من قال : تفرق الأجزاء ، ثم تجتمع ، فأورد عليهم الانسان الذي يأكله حيوان ، وذلك الحيوان أكله إنسان آخر ، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا . وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائماً ، فما الذي يعاد ? اهو الذي كان وقت الموت ؟ فان قبل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة ، وهو خلاف ماجاءت به النصوص ، وإن كان غير ذلك ، فليس بعض الأبدان أولى من بعض ، فادعى بعضهم ان في الإنسان ذلك ، فليس بعض الأبدان أولى من بعض ، فادعى بعضهم ان في الإنسان

المجزاءً اصلية لاتتحلل ، و لا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يغلمون أن بدن الانسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق ، فصار ماذكروه في المعاد بما قوى شَهَّة المتفلسفة في انكار معاد الأبدان ، وأوجب ان صار طائفة من النظار إلى أن الله يخلق بدناً آخر ، البدن ، أو في غيره ، وهــــــذا أيضاً مخالف للنصوص الصريحة بإعادة هذا البدن ، وهذا المذكور في كتب الراذي ، فليس في كتبه وكتب أمثاله في مسائل اصول الدينالكبارالقول الصحيح الذي يوافق المنقول والمعقول الذي بعث الله به الرسول ، وكان عليه سلف الأمــــة وأتمتها ، بل يذكر المتفلسفة الملاحـــدة ، وبجوث المتكلمين المبتدعة ، الذين بنوا على أصول الجمهية والقدرية في مسائل الحلق والبعث والمبدأ والمعاد، وكلا الطريقين فاسدة ، إذ بنوه على مقدمات فاسدة . والقول الذي عليه السلف ، وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال الى حال ، ، إنما يذكر عن الفلاسفة والأطباء هذا القول ، وهو القول في خلق الله للأجسام التي يشاهد حدوثها قاطبة والجمهور. انهى . قالالناظم رحمه الله تعالى :

قالوا مقالته الى الكفران أن الرسول عناه بالإيمان أو عبده المبعوث بالبرهان لهم على الايمان والإحسان حقاً مغير هذه الاكوان هذا الذي قادابن سينا والالى لم تقبل الاذهان ذا وتوهموا هذا كتاب الله أنى قال ذا أو صحبه من بعده أو تابع بل صرح الوحي المبين بأنه

والارضايضاً ذات تبديلان فيبدل الله السموات العلى وهما كتبديل الجلو دلساكني النــــيران عند النضج من نيران وكذاك يقبض اأرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان وتحدث الارض التي كنيابها ا خبار هافي الحشر للرحن من فوقها قد ا حدث الثقلان وتظل تشهد وهىعدل بالذي لاشىء هذا ليس في الامكان؟! أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لكن تسوى ثم تبسط ثم تشمه بدثم تبدل وهي ذات كيان من غير الُوديةو لا كشان وتميد أيضاً مثل مد أديمنا وتقيء يومالعرض منا كبادها كالاسطوان نفائس الاثمان مالا مرىء بالأخذ منه يدان کل براه بعینیه وعیانیه أراد المصنف أن ابن سينا ، والذين قالوا مقالته ، وأنكروا المماد ؛ وظنوا أن هذا الذي اعتقد جهم في المعاد هو ماجاء به الرســول ﷺ ، فلذاك. كقروا بالمعاد ، لأن هذا شيء لاتقبله العقول . ثم بين الناظم إمر المعاد على ماجاء به في كتاب الله ، وسنة رسوله عاليه بقوله : بل صرح الوحى المين. الخ. قال الله تعسالي: ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ) ابراهيم: ٨٤ والتبديل قد يكون في الذات ، كما في بدلت الدراهم بالدنانير، وقد يكون في الصفات، كما بدلت الحلقــة خاتمًا، والآنة تحتمل الأمرين ، ــ وبالثاني قال الأكثر . وتبدل السموات غير السموات ، لدلالة ماقبله علمه-

على الاختلاف الذي مر ، وتقديم تبديل الأرض لقربانها ، ولكون تبديلها أعظم أثراً بالنسبة إلينا . وروى مسلم وغيره من حديث ثوبان ، قال : جاء ﴿ رجل من اليهود إلى رسول الله عليه فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الارض? فقال رسول الله ﷺ ﴿ فِي الظُّلَّمَةُ دُونَ الجُّسُرِ ﴾ وروى مسلم أيضاً ، وغيره من حديث عائشة ، قالت : أنا أول من سأل رسول الْهُ عِلِيِّ عَنْ هَذَهُ الآية قلت ؛ ابن الناس يو مئذ ؟ قال : « على الصراط ، وفي « الصحيحين » منحديث سهل بن معد ، قال : صمعت وسول الله علي يقول : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي (١) ليس فيها علم لأحد » وفيهما أيضاً من حديث أبي سعيد ، قال : قال رسول الله \_ عَلَيْكُ ، وتكون الأرض يو مالقيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده...» الحديث . وقد أطال القرطبي في بيان ذلك في « تفسيره » و « تذكرته » وحاصله أن هذه الاحاديث نص في ان الأوض والسموات تبدل وتزال ، و يخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها النـــاس بعد كونهم على الجسر ، وهو الصراط. قوله: وكذلك يقبض أرضه وسماءه النح. دليله مافي الصحيح عن ابن عمرةً ، قال : لما قرأ النبي يُؤلِّكُم على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) الزمر : ٩٧ قال : يقبض الله سمواته بيده والارضين بيده الأخرى ، ثم يُجد نفسه ، فيقول: أنا الملك، إنا القدوس، انا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا الحِيار ، أَنَا المُتَكْبِرِ، أَنَا الذي بدأت الدنيا ، ولم تك شيئاً ، وأنا الذي أعدتها،

<sup>(</sup>١) النفي : الدنيق الحواري . وعنراء : بيضاء الى حرة .

أين الملوك ? ابن الجبارون ? ابن المتكبرون (١) ؟ اد كما قال . وقوله : وتحدث الأرض التي كنابها . دليله قوله تعالى : ( يومئذ تحدث اخبارها ) الزال: ٤ عن ابي هربرة، قال: قرأ رسول الله ﷺ ( يومئذ تحدث أخبارها ) قال : « أتدرون ما أخبارها ? ، قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ﴿ فَإِن أَصْارِهَا أَن تَشْهِدُ عَلَى كُلِّ عَبْدُ أَوْ أَمَّةً بَا عَمْلُ عَلَى ظَهْرُهَا ﴾ وتقول: عمل كذا وكذا ، فهذه أخب ارها ، رواه أحم د والترمذي وصححه والنسائي(٢). وعن أنس أن رسول الله عَلِيِّ قال : « إن الأرض لتجيى، يوم القيامة بكل عمل عمل على ظهرها ، وقرأ وسول الله علي (إذا زلزلت الأرض زلزالها ) حتى بلغ ( يومئذ تحدث أخبارها ) ، أخرجه ابن مردريهوالبيهقي . قوله : وتقيء يوم العرض من أكبادها الخ. قال تعالى : ( وأخرجت الأرض أثقالها ) الزلزال: ٢ ؛ اي : ماني جوفها من الاموات والدفائن . والأثقال : جمع ثقل ، قال ابو عبيدة والأخفش : إذا كان . الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها ، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها. قال والانس : الثقلان . وإظهار الأرض في موضع الإضمار ، لزيادة التقرير . قال ابن عباس : أثقالها : الموتى والكنوز . وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة ، قال رسول الله مَيْكَالِيَّهِ « تقيء الأرض أفلاذ كيدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل ، فيقول : في هذا قتلت ، وبجيء

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بلفظ « يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيـــامة ، ويطوي الساء بيمينه ثم يقول : أنا الملك ، أين ماوك الارض » وبلفظ آخر اطول من هذا ، ولم نره باللفظ الذي اورده الشارح في احد « الصحيحين » .

<sup>(</sup>١) وقال البرمذي.: هذا حديث حسن صحبح .

القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي ، وبجيء السارق ، فيقول : في هــذا قطعت يدي ، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً » وهذا معنى قول الناظم: بما لا مرىء بالأخذ منه يدان .قال الناظم رحمه الله تمالى :

وكذا الجبال تفتَّ فتاً محكماً فتعود مثل الرمل ذي الكثبان وتكرون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان وتبس بسأ مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الانسان قال الله تعالى : ( إذا رجت الأرض رجا . وبست الجبال بسا ) الواقعة : ٤ ، ٥ ؛ أي : إذا حركت حركة شديدة ، يقال : رجه يوجه رجاً : اذا حركه ، والرجة: الاضطراب ، وارتج البحر وغيره؛ اضطرب. قال المفسرون : ترتج كما يوتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل مــا عليها ، وينكسر كل شيء من الجبال وغيرها. وبست الجبال بساً . البس : الفت ، يقال: بس الشيء، اذا فته حتى يصير فتاتا، ويقال: بس السويق، اذا لته بالسمن أو بالزيت . قال مجاهد ومقاتل : المعنى: ان الجبال فتت فتا وبه قال ابن عباس. وقال السدي : كسرت كسراً. وقال الحسن : قلمت من أصلها . وقال مجاهد أيضاً : بست كما يبس الدقيق بالسمن ، أو بالزيت ، والمعنى أنها خلطت ، فصارت كالدقيق الملتوت . وقوله تعالى : ( فكانت هباء منبئاً ) الواقعة : ٢ ؛ إي : غباراً متفرقاً منتشراً بنفسه من غيرحاجة الى هواء يفرقه . وقال مجــــاهد : الهباء:الشُّعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الفبار. وقيل: هو الرهج الذي يسطع من حوافر الدواب ، ثم يذهب ، وقيل : ماتطابو من النار اذا اضطرمت . قوله : وتكون كالعهن الذي ؟ أي : كالصوف المصبوغ ، ولا يقال الصوف عهن الا اذا كان مصبوغاً . قال الحسن : تكون الجبال كالصوف الأحمر ، وهو أضعف الصوف ، وقبل : العهن : الصوف ذو الألوان ، فشبه الجبال به في تكونها الوانا كما في قوله : (جدد بيض وحمر مختلف الوانها ، وغرابيب سود ) فاطر : ه به فاذا بست ، وطيرت في الهواء ؟ أثبهت العهن المنفوش اذا طيرته الربح ، وهذه الأقوال في معنى العهن في المنفوش اذا طيرته الربح ، وهذه الأقوال في معنى العهن في منثوراً . قال الناظم رحمه الله تعالى :

وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان وكذلك القمران يأذن ربنا لها فيجتمعان يلتقيان هذي مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان وكواكب الافلاك تنثر كلها كلآلىء نثرت على ميدان وكذا الساء تشق شقاً ظاهراً وتمور أيضاً أيما موران وتصير بعد الانشقاق كمثل ه ذا المهل أو تك وردة كدهان

قال الله تعالى (واذا البحار سجرت) التكوير: ٦ أي : أوقدت فصارت ناراً تضطرم ، وقال الفراء : ملنّت بأن صارت بحراً واحداً ، وكثر ماؤها ، وبه قال الربيع بن خيثم والكلبي ومقاتل والحسن والضحاك . وقيل : أرسل عذبها على مالحها ، ومالحها على عذبها حتى، المتلأت ، وقيل: فجرت فصارت مجراً واحداً ، وقال القشيري : هو من سجرت التنوو أسجره سجراً : إذا أحميته . قال ابن يزيد وعطية وسفيان ووهب وغيرهم : أوقدت فصارت ناراً . وقال ابن عباس : تسجر حتى تصيرناراً ، وقال أيضاً : سجرت . أي : اختلط ماؤها بماء الارض . قوله هذي مكورةوهكذا خاسف. التكوير: الجمع ، وهو مأخو دمن كار العهامة على رأسه يكورها. قال الزجاج: لفت كا تلف العامة. يقال: كورت العامة على رأسي أكورها كوراً، وكورتهاتكويراً: إذا لففتها . قال أبو عبيدة : كووت مثل تكوير العامة ، تلف فتجمع . قال الربيع بن خيثم ؛ كورت ، أي : رمي بها ، ومنه كورته فتكور ، أي: مقط ، وقال مقاتل وقتادة والكلبي : ذهب ضوؤها ، وقال مجاهـــد : اضملحت. قال الواحدي: قال المفسرون: تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلف ويرمى بها . فالحاصل أن التكوير لها بمعنى لف جرمها ، أو لف ضوؤها ، أو الرمي بها . قـــال ابن أبي حاتم : ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله ( إذا الشمسكورث ) التكوير : ١ . قـــال : كورت في جهنم ( وإذا النجوم انكدرت ) قال : انكدرت في جهنم ، وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم، إلا ما كان من عيسى وأمه ، فلو رضيا أن يغبدا لدخلاها . قال الحافظ ابن رجب : غريب جداً ، وأبو بكر ابن أبي مريم فيه ضعف . وروي أن الشمس والقمر يكوران في النار . رواه عبد العزيز ابن الختار عن عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ؟ قال : ﴿ إِن الشَّمْسُ والقَمْرِ ثُورَانَ عَقَيْرَانَ فِي النَّارِ بِومُ القَّيَامَةُ ﴾ أخرج البزار وغيره ، وخرجه البخاري مختصراً عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ

« الشبس والقمر مكوران يوم القيامة » أخرجه البخاري . قوله : وهذا خاسف , خسف القمر : ذهب ضوؤه وأظلم . ويقــــال : خسف : إذا ذهب جميع ضوئه . و كسف: إذا ذهب بعض ضوئه . قوله: وكواكب الافلاك تنثر كلمها الخ قال تعالى (وإذا النجوم انكدرت ) التكوير: ٢ أي : تمافتت ، وتساقطت ، وانقضت ، وتناثرت ، يقال : انكدر الطائر من الهوى ، أذا انقض ، والأصل في الانكدار الانصاب ، قال الحليل : يقال: انكدرعليهم القوم إذا جاؤوا أرسالاً فإنصبوا عليهم. قال أبو عبيدة: انصب كما ينصب العقاب. قال الكلبي وعطاء : تمطر السهاء يومئذ نجوماً ، نورها . وقال ابن عباس : تفيرت . قوله : وكذا السهاء تشق شقاً ظاهراً . النع قال الله سبحانه ( إذا الساء انشقت ) الانشقاق : ١ ؟ أي : انصدعت ، وتفطرت ، فيه حـــــذف، والتقدير : إذا الشقت السهاء انشقت ، لأن اذا ا الشرطية يختص دخولها بالجمل الفعلية ، وماجاء من هذا ونحوه أِ فهؤول محافظة على قاعدة الاختصاص ، والساء فاعل لفعل محددوف . قال الواحدي : قال المفسرون: انشقاقها من علامات القيامة ، ومعنى انشقاقها انفطارها بالفهام الأبيض ، كما في قوله ( ويوم تشقق السماء بالفهام ) الفرقان ٢٥ وقيل: تنشق من المجرة ، وبه قال علي بن أبي طااب . والمجرة باب السياء ، وأهل الهيئة يقولون : انها نجوم صفار مختلطة غير متهيزة في الحس. واختلف في جواب إذا ، فقالالفراء: إنه أَذنت ،والواو زائدة ، وكذلك أَلقت ، قال ابن الأنباري : هذا غلط ، لأن العرب لاتقدم الواو الا مع حتى ، كقوله (حتى اذا جاؤوها وفتحت أبوابها ) الزمر : ٧١ ومع الـاكتوله (ولما أسلما وتــــله

للحمين وناديناه) الصافات ٣٠٥ ولا تقحم مع غير هذين . وقيل: إن الجواب في قوله ( فملاقيه ) أي : فأنت ملاقيه ، وبه قال الاخفش . قوله : وتمور أيضاً أيما موران . قال تمالى ( يوم تمور السهاء موراً ) الطور ٥٠ المور : الاضطراب والحركة ، قال أهل اللغة : مار الشيء يمور موراً : إذا تحرك ودار وجاء وذهب ، قاله الاخفش وأبو عبيدة . وقال ابن عباس : تحرك. وقال الضحاك : يموج بعضها في بعض . وقال مجاهد : تدور دوراً. وقيل: تجري جرياً ، وقيل تتكفأ ، فاله الاخفش . قال البغوي : والمور يجمع هذه المم اني ، إذ هو في الله \_ قالدهاب والمجيى، والتردد والدورات والاضطراب ، ويطلق المور على الموج ، ومنه نافة موارة اليد ، أي سريعة. تموج في مشيها موحاً ، ومعنى الآية أن المذاب يقع بالمصاة ، ولا يدفعه عنه دافع في هذا اليوم ؛ الذي تكون فيه السهاء هكذا ، وهو يوم القيامة . هُولُه : وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل الخ . . . قال الله تعالى ( فإذا انشقت الساء فكانت وردة كالدهـان ) الرحمن : ٣٧ انشقت ، أي : انصدعت بنزول المدئكة يوم القيامة ، وانفك بعضها من بعض ، لقيام. الساعة . وقيل : انفجرت فصارت أبواباً ، انزول الملائكة ، لتحيط بالعالم من ما أر جهات الأرض لئلا يهر ب بعضهم من المحشر. وقيل. المراد منه غراب الساء ، وفيه تهويل وتعظيم للأمر . ( فـكانت وردة ) أي : كوردة حمراء أو محمرة مثلها . قــــال سميد بن جبير وقتادة : المعنى فكانت همراء ، وقيل : فكانت كلون الفرس الورد . قال ابن عباس ، وهو الابيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة كالدهان. قال الفراء وأَبو عبيد : تصير الساء كالأديم ، لشدة حر النار . وقيال ابن عباس : كالأديم الأحمر، أي على خلاف العهد بها، وهو الزرقة . وقال الفراء أيضاً: شبه تلون السهاء بتلون الورد من الحيل، وشبه الورد في ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه . والدهان جمع دهن ، نحو قرظ وقراظ ، ورمج ورماح . وقيل: إنه اسم مفرد ؛ أي: اسم لما يدهن به ، كالحزام ، والادام . قاله الزنخشري . وقيل: المهنى تصير السهاء مثل الدهن لذوبانها . وقال الحسن: كالدهان ؛ أي: كصبيب الدهن ، فانك إذا صبته ترى فيه ألواناً . وقال زيد بن أسلم : تصير كعصير الزيت . وقال الزجاج وقتادة : إنها اليوم خضراء ، وسيكون لها لون أحمر . حكاه الشعلي . قال الماوردي : زعم المتقدمون أن أصل لون السهاء الحمرة وأنها لكثرة الحوائل والحواجز ، يرى الدم في الهروق أزرق ، ولا هواء هناك عنع من اللون الاصلي . ذكره يرى الدم في الهروق أزرق ، ولا هواء هناك عنع من اللون الاصلي . ذكره والفضة . وقال مجاهد : هو القيح من الصديد والدم . وقال عكرمة وغيره : والمهل : ماأذيب من النجاس والوصاص والفضة . وقال مجاهد : هو القيح من الصديد والدم . وقال عكرمة وغيره :

والعرش والكرسي لايفنيها أيضاً وإنهما لمخلوقان الولدان والحور لاتفنى كذلك جنةال مأوى وما فيها من الولدان ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق الى ذا الآن والانبياء فانهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان ما للبلى بلحومهم وجسومهم أبداً وهم تحت التراب يدان

<sup>(</sup>١) قال في ه الختار » : دردي الريت وغيره . مايبقي في آخره . ( ابن مانم)

وكذاك عجب الظهر لايبلى بلى منه تركب خلقة الانسان قوله: والعرش والكرسي الخ . . . المستنى من الهلك في قرام تعالى (كل شيء هالك الا وجهه) القصص: ٨٨ ثمانية أشياء كنظمها الجللال السيوطي فقال:

عمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هيالعرشوالكمرسيونار وجنة وعجب أرواح كذااللوحوالقلم وقد زاد الناظم على ذلك الحــــور في قوله: والحور لاتفني الغ. . . قال الامام احمد في رواية ابنه عبد الله: فأما السهاء والارض فقد زالتا، لأن أهلها صاروا الى الجنة والى النار ، وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب ، لأنه سقف الجنة ، والله سبحانه وتعالى عليه ، فلا يهلك ولا يبيد . واما قوله : (كل شيء هالك الا وجهه ) وذلك أن الله تمالى أنزل (كل من عليها فان) فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض، فعلموا في البقاء ، فأخبرالله تعالى عن أهل السموات وأهل الارض أنهم يموتون ، فقال : (كل شيءهالك الا وجهه ). يعني . كل شيء ميت الا وجهه ، لأنه حي لايموت، فأيقنت الملائكمة عند عَنْدَ ذَلَكَ بِالمُوتَ . انتهى كلامه . وقال في رواية أبي المباس أحمد بن جمفر ابن يعقوب الاصطفري : ذكره ابو الحسين في كتاب « الطبقات » قال : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هذه مذاهب أهل العلم ، وأصحاب الأثر: وأهل السنة ، المتبسكين بعروتها ، المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عَلِيْكُ إلى بومنا هذا ، وأدركت من أدركت من العلماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها ، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب ، أو طعن فيها ، أو عاب قائلها ، فهو محالف مبتدع خارج عن الجماعة ، زائل عن منهيج السنة ، وسبيل الحق ، وساق إقوالهم . . الى أن قال : وقد خلقت الجنة وما فيها ، وخلق النار وما فيها ، خلقها الله عز وجل ، وخلق لهما أهلا ، ولا يفنى مافيها أبداً ، فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول يغنيان ، ذلا يفنى مافيها أبداً ، فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل (كل شيء هالك إلا وجهه ) وبنحو هذا من متشابه القرآن . قيل له: كل شيء هالك إلا وجهه الفناء والهلاك هالك ، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ، ولا للهلاك ، وهما من الآخرة لا من الدنيا ، والحور العيم لا يمتن عند قيام الساعة ، ولا عند النفخة ، ولا أبداً ، لأن الله عز وجل خلقهن الموت . فمن قال خلاف ذاك ؛ فهو مبتدع ، وقد خل عن سواء السبيل . وأطال الإمام أحمد وحمه الله الكلام . قال الناظم رحمه الله تعالى :

أرواح خارجة عن الأبدان قامت وذا في غاية البطلان أبدانها والله أعظم شان قد نعمت بالروح والريحان تجني الثار بجنة الحيوان حتى تعود لذلك الجثان في جوف طير أخضر ريان

ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالـ
لكنها من بعض أعراض بها
فالشأن للارواح بعد فراقها
إما عذاب أو نعيم دائم
وتصير طيراً سار حامع شكلها
وتظل واردة لأنهار بها
لكن أرواح الذين استشهدوا

ونعيمهم بالروح والابدان أجسام تلك الطير بالاحسان مأوى لهاكساكن الانسان منها بهذي الدار في جثان قد عاينت أبصارها بعيان فلهم بذاك مزية في عشهم بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم ولها قناديل اليها تنتهي فالروح بعدالموت أكل حالة وعذاب أشقاها أشدمن الذي

قوله : ولأجل ذلك لم يقر الجهم الخ ؛ أي : أن الجهم بن صفوان يقول : إن الروح لا داخل البدن ، ولا خارجه ، ولا متصلة به ، ولا منفصلة عنه، كما ذكر ذلك عنه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب ﴿ الرَّدُ عَلَى الْجَهِّمِيةُ ﴾. قال : وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس الىالمتشابه منالقرآن والحديث ، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيراً ، فكان مما بلغنا عن الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ ، وكان صاحب خصومات وكلام ، وكان أكثر كلامه في الله تبارك وتعالى ، فلقي ناساً من المشركين يقال لهم : السمنية : فعرفوا الجهم ، فقالواله : نكلمك فان ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك ، وكان بما كاموا به الجهم أن قالوا له : ألست تزعم أن لك إلهاً ? قال الجهم : نعم ، فقالوا له: فهل وأيت , لهك ? قال : لا ، فقالوا له : هل صمعت كلامه ? قال : لا ، قالوا : فشممت له رائحة ? قال : لا ، قالوا: فوجدت له حساً ? قال : لا ، قالوا: فوجدت لهلساً ? قال : لا ، قالوا : فما يدريك أنه إله ? قال : فتحير الحبم ، فلم يدرمن يعبد أربعين يوماً، ثم إنه استدرك حجة من جنس حجة

الزنادقة مِن النصارى ، وذلــك أن زنادةـة النصارى يزعمون أَن الروح الذي في عيسى هي من روح الله، من ذات الله ، وإذا أراد اللهأن محدث أمراً دخل في بعض خلقه ، فتكلم على بعض لسان خلقه ، ويأمر بما يشاء ، وينهى عما يشاء ، وهو روح غائب عن الأبصار ، فاستذرك الجهم حجة مثل هذه الحجة ، فقال للسمني : ألست تزعم أن فيك روحاً ? فقال : نهم. قال: فهل رأيت روحك ? قال لا ، قال : فسمعت كلامــه ? قال : لا ، قـال : فوجدت له حساً ? قال لا ، قـال : فكذلك الله لا يرى له وجه ، ولا يسمع له صوت ، ولا يشم له رائحة ، وهوغائب عن الأبصار، غلا يكون في مكان دون مكان . قال : ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتثابه ، قوله ( ليس كمئله شيء وهو السميع البصير ) الشورى : ١١ . ﴿ وَهُو اللهُ فِي السَّمُواتُ وَفِي الْأَرْضُ ﴾ الأنَّمَامُ : ٣ . ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار )الأنعام : ١٠٣ . فبني أصل كلامه على هؤلاء الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله ، وكذب بأحاديث رسول الله مَرْتُطَالِيُّهُ ، وزعم أن من وصف شيئًا بما وصف الله به نفسه في كتابه ، أو حدث عنه رسول الله بِيْكِيِّهِ كَانَ كَافِراً ﴾ وكان من المشبهة ، وأضل بشراً كثيراً ، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ، ووضع دين الجهمية ، فهذا الذي ذكره الإمام أحمد من مبدأحال جهم ، إمام المتكلمين، فإنه لما ناظر من ناظره من المشركين السمنية من الهند، وجعدوا الإله ، لكون الجهم لم يدركه بشيءمن حواسه لا بسمعه و لابيصره، و لا بشمه ، ولا بذوقه ، ولا بحسه ، كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا محســــه الانسان بحواسه الخس، فإنه ينكره ولا يقربه ، فأجابهم بأنه قد يكون في

الني في العبد ، وزعم أنها لانختص بشيء من الأمكنة ، وهذا الذي قاله هو قول الصابئة الفلاسفة المشائين. وحاصل هذه الأبيات في شــــأن الأرواح بعد المفارقة بالموت ، ومالها من النعيم والعذاب، وذكر أرواح الشهداء وما أعد الله لهم من النعيم المقيم. قال الله تعالى : ( فأما إن كان من المقربين. فروح ورمجان وجنة نميم . وأما إن كمان من أصحاب اليمين . فسلام لك. من أصحاب السمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين. فنزل من حميم. وتصلية حجيم ) الواقعة : ٨٨ - ٤٤ فقسم سبحانه الأرواح الى ثلاثة أقسام، مقربين، وأخبر أنها في جنة النعيم ، وأصحاب بمين ، وحكم لهــا بالسلام ، وهو يتضمن سلامتها من العذاب ، ومكذبة ضالة ، وأخبر أن لهانزلاً من حميم. وتصلية-جعيم . وقال تعالى : ( يا أيتهـ النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جنتي ) الفجر : ٢٧ ـ ٢٩ قال غير واحد من الصحابة والتابعين: إن هذا يقال عند خروجها من الدنيا ، يبشرهـــا الملك بذلك ، ولا ينافي ذلك قول من قال : إن هذا يقال لما في الآخرة ، فانه يقال لها عندالموت ، وعند البعث ،وهذا من البشرى التي قال الله تعالى. يكمون عند الموت ، ويكون في القبر ، ويكون غندالبعث ، وأول بشارة الآخرة عندالموت ، وفي حديث البراء بن عازب ان الملك يقولها عندقبضها : أبشري بروحوريجان ، وهذا منالجنة . وروى مالك في ﴿ للوطَّأُ ﴾ عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن

مالك كان مجدت أن رسول الله عَلِيَّةٍ قال: ﴿إِنْمَانَسَمَهُ المؤمن طَائَرُ تَعَلَقَ. في شجر الحنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يعثه ، قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر : واختلف العلماء في معنى هذا الحديث. فقال قائلون منهم : أرواح النَّ منين عند الله في الجنة، شهداء كانوا أم غير شهداء اذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين ، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم . واحتجوا بأن هذا الحديث لم مخصفيه شهيداً من غير شهيد ، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة أن أرواح الابرار في عليين، وأرواح الفجار في سجين . وعن عبد الله ابن عمر ، ومثل ذلك قال أبوعمر ، وهذا قول يعارضه من السنة مــــالا مدفع في صحة نقله ، وهو قوله , اذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالفداة والعشي ، إن كان مناهل الجنة ، فمن أهل الجنة ، وان كان من اهل ا'نمار فين أهن النار . يقال له:هذا مقعد كحتى يبعثك الله اليه يوم القيامة» (١) وقال آخرون : إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم ، لأن القرآ ف والدينة إنما يدلان على ذلك ، اما القرآن فقوله تمالى ( ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ) الآية آل عمران : ١٦٩ ، ١٧٠ وأما الآثار ، فذكر حديث أبي سعيد الخدري من طريق بقي بن مخلد مرفوعاً : « الشهداء يفدون ويروحون ، يكون مأواهم الى قناديل معلقة بالعرش ، فيقول لهم الرب تبارك وتمالى : هل تعلمون كرامة إفضل من كرامية أكر متكموها ? فيقولون : لا ، غير أنا و ددنا أبك أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل

<sup>(</sup>١) متفق عايه من حديث ابن عمر رضي الله عنها

هرة أخرى فنقتل في سبيلك » رواه عن هناد عن اسمـاعيل بن المختار عن عطية، ثم ساق حديث ابن عباس قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا أَصِيبَاخُوانَكُمْ ـيَعْنِيومُ أَحَدْ ـجَمَلُ اللهَ أَرُواحِهُمْ فِي أَجُوافُ طَيْرُ خَصْـر ترد أنبار الجنة ، وتأكل من ڠــــارها ، وتأوي الى قناديل من ذهب في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشــربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ اخواننا أننا احياء في الجنة نرزق لئلا يتكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد ? قال : فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم ، فأنزل الله تعالى : ( ولاتحصبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يوزفون ) آل عمران: ١٦٩ والحديث في « مسند الامــــام أحمد » و « سنن أبي داود » ، ثم ذكر حديث لاغمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية : ﴿ وَلَا نَحْسَنِ الذِّينَ قَتْلُوا فِي سَبِّلُ الله امواتاً بل أحياء عند وبهم يرزقون ) آل عمران : ١٦٩ فقال : أما إنا قد سألناعن ذلك رسول الله فقال: «أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة في أيما شاءت ، تأوي الى تلك القناديل ، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئًا? قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ?! ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، . والحديث في ا صحيح مسلم ١

قلت : وفي «صحيح البخاري » عن أنس أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ألا

تحدثني عن حارثة \_ وكان قتل يوم بدر، إصابه سهم غرب \_ فان كان في الجنة صبرت ، وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء ? قال : ياأم حارثة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى » ثم ساق ابن عبد البر من طريق بقي بن مخلد : ثنا يحي بن عبد الحميد ، ثنا ابن عبينة ، عن عبيدالله ابن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول : أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خَصْر تَعْلَقَ فِي غُرُ الْجِنَةَ . ثُم ذَكَرَعْنَ مُعْمَر عَنْ قَتَادَةً قَالَ: بَلْفَنَا أَنْ أَرُواح الشهداء في صور طير بيض تأكل من ألد الجنة. ومن طريق أبي عاصم النبيل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو : أرواح الشهداء في طير كالزرازيريتمارفون،ويرزقون من ثمر الجنة . قال أبوعمرو: هذه الآثار كاما تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم. وفي بعضها: في صورطير. وفي بعضها: في أجواف طير . وفي بعضها: كطيرخضر. فال : والذي يشبه عندي والله أعلم أن يكون القول قول من قال : كطير أو صور طير ، لمطابقته لحديثنا المذكور ، يريد حديث كعب بن مالك . وقوله فيه : نسمة المؤمن كطائر ، ولم يقل : في جوف طائر . قال: وروى عيسى بن يونس حديث ابن مسعود عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله: كعابيرخضر . قات : والذي في « صحيح مُسُلم » « في أجواف طير خضر » قال أبو عمر : فعلى هذا التأويل فكأنه عِلَيْقَ قَال : «انمانسمة المؤ من من الشهدا، طائر يعلق في شجر الجنة » قال الناظم رحمة الله تعالى في كتاب « الروح » قلت : لاتنافي بين قوله عُرَاقِيْهِ «: نسمة المؤمن طائر يعلق في سُجِر الحِنة » وبين قوله : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعدة بالفداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن إ

أهل النار ، وهذا الخطاب يتناول الميت على فراسه والشهيد ، كما أن قوله : « نسمة المؤ من طائر يُعلق في شجر الجنة » يتناول الشهيد وغيره ، ومع كونه يمرض عليه مقعده بالفداة والعشي ، ترد روحه أنهار الجنة ، وتأكل من تمارها . وأما المقعد الحاص به ، والبت الذي أعد له ، فانه إنما بدخله الله لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي اليها أرواحهم في البرزخ قطعاً ، فهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنة ، ويكون مستقرهم في تلك القناديل المُعلقة بالعرش، فان الدخول التَّام الكامل ﴿ إِنَّا يَكُونَ يُومُ القيامة ، ودخول الارواح في الجنة في البرزخ أمر دون ذلك . ونظير هذا أهـــل الشقاء منازلهم ومقاعدهم التي كأنوا يعرضون عليها في البرزخ ؛ فتنعم الارواح بالجنة في البرزخ شيء ، وتنصها مع الأبدان بها يوم القيامة شيء آخر ، ففذاء الروح من الجنة في البرزخ دو غذائها مع بدنها يوم البعث ، ولهذا قال : تعلق في شجر الجنة ؛ أي : تأكل . وأما غام الأكل والشرب واللبس والتمتع ، فانما يكون إذا ردت الى أُجسادها يوم القيامة ، فظهر . أنه لايمارض هذا القول من السنة شيء ، وانا تعاضده السنة وتوافقه . وأما قول من قال : ان حديث كعب في الشهداء دون غيرهم ، فتخصيص ليس في اللفظ مايدل عليه ، وهو حمل اللفظ العام على أقل مسمياته ، فان الشهداء بالنسبة الى عموم المؤمنين قليل جداً ، والنبي وَالَّذِي علق عدا الجزاء يوصف الايمان ، فهو المقتضي له ، ولم يعلقه بوصف الشهادة. ألا ترى أن الحكم الذي اختص بالشهداء علق بوصف الشهادة؛ كقوله في حديث المقدام

ابن معدى كرب: ﴿ للشهيد عند الله سبع خصال: يَفْفُو لَهُ فِي أُولُ دَفْعَةُ من دمــه، وبرى مقعده من الجنــة ، ويحلى حلة الايمــان ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الماقوتة منه خير من الدنباومافيها ، ويزوج اثنتين وسمين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه ، فلما كان هذا يختص بالشهيد قال : أن للشهيد ، ولم يقل: أن للمؤ من ، وكذلك قوله في حديث قيس الحزامي: يعطى الشهيد ست خصال. وكذلك سائر الاحاديث والنصوص التي علق فيها الجزاء بالشهادة ، وأما ما علق عمه الجزاء بالإيمان، فانه يتناول كل مؤمن شهيداً كان أو غير شهيد . وأما النصوص والآثار التي ذكرت في رزق الشهداء وكون أرواحهم في الجنة ، فكلما حتى، وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤ منين الجنة ، ولاسيما الصديقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع بين الناس. فيقال لهؤ لاء: ما تقولون في أرواح الصديقين ، هل هي في الجنة أم لا ? فإن قالوا: إنها في الجنة ، و لايسوغ لهم غير هذا القول ؟ قيل : فثبت أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء بذلك ، وإن قالوا : ليست في الجة ؛ لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات الصحابة ، كأبي بكر الصديق ، وأبي بن كمت ، وعبدالله بن مسعود ، وأبي الدرداء، وحذيفة بن الهان ، وأشباههم ليست في الجنة ، وأرواح شهداء زماننا في الجنة ، وهذا معاوم البطلان ضرورة. فانقيل: فإذا كان هذا حكماً لا يختص بالشهداء ؟ فها الموجب لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص ? قبل : الموجب لذلك التنبيه على فضل الشهادة وعلو درجتها ، وإن هذا مضمون لأهلها ولا بد ، وإن لهم أوفر

نصيب ، فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم ، وان كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم ، فله نعيم يختص به لايشاركه فيه من هو دونه ، ويدل على هذا إن الله سبحانه جعل ارواح الشهداء في أجواف طير خضر ، فأنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلقهاأعداؤه فيه ، أعاضهم منها في البرزخ ابداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامـــة ، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم المجردةعنها، ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ؛ ونسمة الشهيد في جوف طير . وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال : « نسمة المؤمن طير » فهذا يعم الشهيد وغيره، ثمخصالشهداءقال : « هي في جوف طير » ومعلوم أنها اذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير ، فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضاً، ويدل على أنه حق من عند الله ، وهذا الجمع أحسن من جمع أبي عمر وترجيحه رواية من روى : أرواحهم كطير خضر ، بل الروايتان حق وصواب ، فهي كطير أخضر ، وفي أجواف طير خضر .انتهي كلام الناظم رحمه الله تعالى . قوله: حتى تعود لذلك الجثمان . الجثمان : هو الجسم. قال الجوهري: قال أبو زبد: الجسم الجسد ، وكذلك الجسمان والجثمان. وقال الاحممي: الجسم والجسمان: الجسد، والجنمات الشخص، قال: وجماعة (١) جسم الانسان أيضاً يقال له : الجسمان، مثل ذئب وذؤبان . انتهى . وقول الناظم:

لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريات

<sup>(</sup>١)في الاصل: وقال جماعة . وهو خطأ ، وما أثبتناه هو الذي جاء في «الصحاح»

يعني : أن الشهداء لهم خصوصية بأن أرواحهم تجعل في جوف طير خضر ، كما صرح بذلك في كلامه المتقدم بقوله . ثم خص الشهداء بأنقال : هي في جوف طير ، والله أعلم .

#### قال الزاظم رحمه الله تعالى :

والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تباً لذي نكران واذا أراد الله إخراج الورى بعد المات الى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرأ غليظأ أبيضا متتابعأ عشرأ وعشرأ بعدها عشران فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى اذا ماالأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متدان أوحى لهارب السها فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود فأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران والله ينشيء خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن ادي به فاحرص على الايمان هذاالذي جاءالكتاب وسنةالم طرأ كقول الجاهل الحيران ما قال إن الله يعدم خلقه قوله: والقائلون بأنها عرض . أي : إن القائلين بأن الروح عرض أبو ذا كله ، لأنها عندهم تمدم وتتلاشى ، وعندهم أنهــــا عرض من أعراض

البدن ، وهو الحياة ، وهذا قول الباقلاني ومن تبعه . وكذلك قال أبو الهذيل العلاف: النفس عرض من الأعراض، وقال غيرهم بأنه الحياة، كما عينه ابن الباقلاني ، ثم قال: هي عرض كسائر أعراض الجسم، وهؤ لاء عندهمأن الجسم إذا مات، عدمت روحه كاتقدم سائر أعراضه المشروطة بالحاة. ومن يقول منهم : إن العرض لا يبقى زمانين ، كم يقوله أكثر الأشعرية ، فمن قولهم : إن روح الإنسان الآن هي غير روحــه قبل ، وهو لاينفك محدث لدروح ، ثم تغیر، ثم روح، ثم تغیر، هکذا أبداً، فیبدله ألف روح فأكثر في ساعة من الزمان فما درنها ، فإذا مات فلا روح تصعدالي الساء، وتمود الى القبر، وتقبضها الملائكة، ويستفتحون لها أبواب السموات، ولا تنمم ، ولا تعذب ، وإنما ينعم ويعذب الجسد ، إذا شاء الله تنعيمه أو تعذيبه ﴾ رد الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه ، وإلا فلا روح هناك قائمة بنفسها البنة . وقال بعض أرباب هذا القول : ترد الحياة الى عجب الذنب ، فهو الذي يعذب وينعم فحسب ، وهذا قول يرده الكتاب والسنة ، واجماع الصحابة ، وأدلة العقول والفطرة ، وهو قول من لم يعرف روحه، فضلًا عن روح غيره ، وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج ، ودلت النصوص الصحيحة الصرمجة على أنها تصعد وتنزل ، وتقبض وتمسك، وتُوسل وتستقتح لها أبواب السهاء ، وتسجد وتتكلم ، وأنها تخرج تسمِل كما تسيل القطرة ، وتكفن وتحنط في أكفان الجنة او النار ، وأن ملك الموت وأخذها بيده ، ثم يتناولها الملائكة من يده ، ويشم لها كأطيب نفيحة مسك، أو كأنتن جيفة ، وتشيع من سماء إلى سماء ، ثم تصاد إلى الأرض مع الملائكة ، وأنها إذا خرجت تعها البصر حيث يراها ، وهي خارجة ، ودل القرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مكانحتى تبلغ الحلقوم في حركتها، وجميع

عاوردمن الأدلةالدالة على تلاقي الارواحوتعارفها ، وأنها اجناد مجندة...الى غير ذلك؛ يبطل هذا القول . وقد شـ اهد النبي عَرَائِيْهِ الأرواح ليلة الإسـراء عنَ يَينِ آدم وشماله ، وأخبر النبي يَرْكُ أن نسمة المؤمن ط\_ ائر يعلق في شجر الجنة ، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ، وأخبر تعـــالى ذلك على ابن الباقلاني لج في الجواب وقال: يخرج على هذا أحد وجهين ، إِما بأن يوضع عرض من الحياة في أول جزء من أجزاء الحسم ، وإمــــا أن يخلق لتلك الحياة والنعيم والعذاب حمة خردل، وهـــــــــذا قول في غالة الإنسان عرضاً من الأعراض تبدل كل ساعة ألوفاً من المرات ، فإذا فارقه هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب ، ولا تصعد ولا تنزل ، ولا تمسك ولا ترسل ، فهذا قول مخالف للعقل ، ونصوص الكتاب والسنة ، والفطرة ، وهو قول من لم يعرف نفسه ، والله أعلم . وقوله : وإذا أراد الله إخراج الورى الخ. أخرج الشيخان عن أبي هريوة رضي الله عنه · قال : قال رسول الله عَرَاقِيمُ « ما بين النفختين أربعون ، قيل : أربعون يوماً ? قال أبو هريوة : أبيت ، قال : أربعون شهراً ? قال : أبيت ، قال : أربعون سنة ? قال : أبت ، ثم ينزل من الساء ماء ، فينبتون كم ينبت البقل ، ولس من الانسان شيء إلا يبلي، إلاعظم واحـــد ، وهوعجب الذنب ، منه يركب الخلق يوم القيامة » وفي رواية المسلم « أن في الانسان عظماً لانا كله الأرض أبداً، فيه مركب الخلق يوم القيامة ، قالوا: أي عظم ه؛ مارسول الله ? قال : عجب الذنب ، رواه الإمام مالك وأبوداود، والنسائي واختصار قال : « كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب ، منه خلق ؟

وفيه يركب » قـــال الحافظ المنذري كغيره : عجب الذنب. بفتح العين المهملة ، واسكان الجيم بمدها باء موحدة أو ميم : هو العظم الذي يكون في أسفل الصلب . وأصل الذنب من ذوات الأربع . وقد روى. الإمام أحمد وابن حبان في « صحيحه » من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه «يأكل التواب كل شيء من الانسان إلا عجب ذنبه . قبل : ماهو يارسول الله ? قال : مثل حبـــة خردل منه تنشؤون» . وروى الثعلبي في تقسير سورة(الأعراف)وابن عطية في تفسيره عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم : اذا مات الناس كلهم في النفخة الأرلى ، يعني : نفخة. الصفق؛ أمطر عليهم أربعين عاماً كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعي ماء. الحيوان، فينبتون من قبورهم بذلك المطركم ينبت الزرع من الماء، حتى \_ إذا استكملت أجسادهم ، نفخ فيهم الروح ، ثم يلقي عليهم نومة فينامون في قبوره، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية ، قاموا وهم يجدون طعم النوم في أعينهم ، كما يجده القائم إذا استيقظ من نومه ، فعند ذلك يقولون : (باويلنا من بعثنامن مرقدنا) يس: ٥٦. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: أبيت ، فيه ثلاث. تأويلات ، أحدها: امتنعت من بيان ذلك وقيل: أبيت أسأل الذي من وي عن ذلك . وقيل : نسيت . وقيل : إن سر ذلك لأنه لا يعلمه إلا الله تعالى ، لأنه من أسر ار الربوبية ؛ الكن في حديث « إن بين النفخة بن أربعين عاماً (١) وقول الناظم : طرآ هو بضم الطاء ؟ أي : جميعاً . قال الناظم رحمه تعالى :

وقضى بأن الله ليس بفاعــل فعلا يقوم به بلا برهائ

<sup>(</sup>١) قال المناوي في « فيض القدير » ووقع لوليالله النووي في « مسلم » «أربعين ممنة » قال ابن حجر : ونُيس كذلك .

ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان عبد عين العصاة وشيعة الشيطان الأنهاذ هو فعلهم والذنب للانسان فاعل بإرادة و بقدرة الحيوات من الله وم العنيف وما قضوا بأمان على رب العباد بعزة وأمان الها أفعاله ماحيلة الإنسان سعها أنى و قد جبرت على العصيان ؟! غدت مجبورة فلها إذا جبران فعامة قد كلفت بالحمل والطيران عليها هذا وليس لها بذاك يدان عليها هذا وليس لها بذاك يدان

على فعله المفعول خارج ذاته والجبر مذهبه الذي قرت به كانوا على وجل منالعصيانإذ واللوم لايعدوه إذهو فاعل فأراحهم جهم وشيعته مناللا اكنهم حملوا ذنوبهم على وتبرؤوا منها وقالوا إنها ما كلف الجبار نفساً وسعها وكذاعلى الطاعات أيضاً قدغدت والعبد في التحقيق شبه نعامة إذكاذ صورتها تدل عليها

تضمن كلام الناظم رحمه تعالى مسألتين عظيمتين ، احداهما في أفعال الله تعالى ، هل لله تعالى فعل يقوم به بمشيئته وقدرته ، أم الفعل هوالمقعول، والحلق هو المخلوق ? فالاول هو الذي ذكره الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد و مالك في كتبهم ، كما ذكره فقهاء الحنفية ، كالطحاوي وأبي منصور الماتريدي وغيرهم، وكماذكره البغوي في « شرح السنة » وكما ذكره أصحاب أحمد ، كأبي اسحاق ، وأبي بكر عبد العزيز ، والقاضي ذكره أصحاب أحمد ، كأبي اسحاق ، وأبي بكر عبد العزيز ، والقاضي ذكره أصحاب أحمد ، كأبي اسحاق ، وأبي بكر عبد العزيز ، والقاضي ذكره في الحلق : هل هو المخاوق أو غيره ؟ على قولين ، ولكن استقر قوله على

ابن اسحاق الكلاباذي في كتاب له، وكما ذكره أمَّــة الحديث والسنة . قـــال البخاري في آخر « الصحيح» في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة : باب ماجاء في تخليق السموات والارض ونحوها من. الحلائق. وهو فعل الرب وأمره ، فالرب بصفاته وفعله ، وأمره وكلامه هو الحالق المكون غير محلوق ، وماكان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه ، فهو مفعول مخلوق مكون ، وذهبت الجهمية والممتزلة أو أكثرهم ، والكلابية والاسْعرية إلى أن الحلق هو الحلوق ، والفعل هو المقمول ، وليس لمؤلاء عند الرب فعل ولا صنع يقوم به. تعالى الله عما يقول الجاحدون علواً كبيراً. قوله : والحبر مذهبه الذي قرت به الغ. . أي: إن مذهب جهم هو الجــــبر، ومعنى ذلك أن الناس اختلفوا في أفعال العباد عل هي مقدورة للرب والعبد أم لا ? فقال جهم: وأتباعه الجبرية : إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للمبد ، وكذلك قال الأَسْعري وأتباعه : إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد . وقال. جمهور المعتزلة : إن الرب لايقدر على عين مقدور العبد ، واختلفوا: هل. يقدر على مثل مقدوره ? فأثبته البصريون كأبي على وأبي هاشم ، ونفاه الكمبي وأتباعه البغداديون ، واحتج المعتزلة بأنه لوكان مقدوراً لها للزم إذا أراد أحمدهما شيئاً أو أمراً ، وكرهه الآخر ، مثل أن يريد الرب تحريكه ، ويكرهه العبد ، أن يكون موجوداً معدوماً ، لأن المقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعي القادر ، وأن يبقى على العدم عند توفر صارفه ، فلو كان مقدور العبد مقدوراً لله لكان إذا أراد الله وقوعه ،

وكره العبد وقوعه ، لزم أن يوجد لتحقق الدواعي ، ولا يوجد لتحقق الصارف، وهو محال. وقد أجاب الجبرية عن هذا بما ذكره الرازي، وهو أن اليقاء على العدم عند تحقق الصارف بمنوع مطلقاً ، بل يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل ، وهذا أول المسألة ، وهذا جواب ضعيف ، فإن الكلام في فعل العبد القائم به إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعي إليه ، وهذا يمتنع وجوده من العبد في هذه الحال ، وما قدروجودهبدون إرادته، لم يكن فعلًا اختيارياً ، بل يكون بمنزلة حركة المرتمش ، والكلام إنا هو في الاختياري ، ولكن الجواب منع هذا التقدير ، فإن ما لم يرده العبد بأفعاله يمتنع أن يكون الله مريداً لوقوعه ، إذ لو شاء وقوعه جعل العبد مريداً له ، فإذا لم يجعله مريداً له علم أنه لم يشأه . ولهذا أتفق علماء المسلمين على أن الانسان لو قال : والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله ؟ ثم لم يفعله أنه لا محنث ، لأنه لما لم يفعله علم أن الله لم يشأه ، إذ لو شاءه لفعله العبد ، فلما لم يفعله علم أن الله لم يشأه . واحتج الجبرية بما ذكره الرازي وغيره بقولهم : إذا أراد الله تجريك جسم ، وأراد العبد تسكينه ، فإما أن يمتنعا مماً ، وهو محال ، لأن المانع من وقوع مراد كل واحد منها هو موجود مرادالآخر ، فارامتنعامماً ، لوجدا معاَّرهو محال ، أويقعا ، وهو محال أيضاً ، أو يقع أحدهما ، وهو باطل ؛ لأن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد ، والشيء الواحد حقيقة لاتقبل التفاوت ، فإذا القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود ذلك المقدور على السوية ، وإنما التفاوت في أمور خارجة عن هذا المعنى ، وإذا كان كذلك امتنع الترجيح فيقال: هذه الحجة باطلة على المذهبين أما أهل السنة فعندهم يمتنع أن يريد الله

تحريك جسم ، وبجعل العبد مريداً ، لاأن يجعله العبد ساكناً مع قدرته على ذلك ، فإن الارادة الجازمة مـع القدرة تستلزم وجود المقدور ، فلو جعله الرب مريداً مع قدرته لزم وجود مقدوره ، فيكون العبد يشاء مـــالا يشاء الله وجوده ، وهذا تمتنع ، بل ، اشاء الله وجوده يجعل القادر عليه مريداً لوجوده ، لايجعله مربداً لما يناقض مراد الرب . وأمــــا على قول المعتزلة فعندهم تمتنع قدرة الرب على عين مقدور العبد ، فيمتنع اختلاف الإرادتين في شيء واحد ، و كلا الحجتين باطلة ، فإنها مبنيتان على تناقض الإرادتين ، وهذا بمتنع ، فإن العبد إذا شاءأن يكون «شيء» لم يشأه حتى يشاء الله مشيئته ، كما قال تعالى ( لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا ان يشاء الله رب العالمين ) ، وما شاه الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فإذاشاءالله جعل العبد شائياً له ؛ واذا جعل الفبد كارهاً له غير مريد له، لم يكن هو في هذه الحال شائياً له ، فهم بنوا الدليل على تقدير مشيئة الله له، وكر اهة العبد له ، وهذا تقدير بمتنع ، وهذا تناقض من تقدير ربين وإلهين ، وهوقياس باطل، الأن العبد محلوق لله ، وهو وجميه مفعولاته ليس هو مثلًا لله ، ولا نداً ، والله أعلم . وقول الناظم رحمه الله تعالى :

## كانواعلى وجلمن العصياراذ هو فعلهم والذنب للانسان

أي: إن أفعال العباد غير اختيارية ، بل هم مجبورون عليها ، كحركة المرتعش ، وتحريك الهواء للاشجار ، ونحو ذلك ، فإذا كان أصل القدرية المجبرة أن ارادة الرب تعالى هي عين محبته ورضاه ، فكل ماشاءه فقد أحبه ورضه ، وكل مالم بشأه فهو مسخوط له مبغوض ، فالمبغوض المسخوط هو ما لم يشأه، والمحبوب المرضي هو ماشاءه ، هذا أصل القدرية الجبرية ، المنكرين

اللحكم ، والتِّعليل والاسباب ، وتحسين العقل وتقبيحه ، وأن الافعال كلها سواء لايختص بعضها بما صار حسناً لأجله ، وبعضها بما صار قسماً لأحله، ويجوز في العقل أن يأمر بما نهى عنه وينهى عما أمر به ، ولا يكون ذلك مناقضاً للحكمة ، اذ الحكمة ترجع عنــدهم الى مطابقة العلم الازلي لمعلومه والارادة الازلية لمرادها، والقدرة لمقدورها ، فاذاً الافعال بالنسبة إلى المشيئة والارادة مستوية لاتوصف مجسن ولاقبح ، فاذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حينتُذ حسنة وقبيحة، وليس حسنهاوقبهما زائداً على كونها مأموراً يها ومنهماً عنها .

قوله: والعبد في التحقيق شبه نعامة الغر...أي: لأجل أن لها أجنحة فتشبه الطير من هذا الوجه ولها اخفاف تشبه اخفاف الناقة ، فلهذا قال: قد كلفت بالجمل والطعران.

قوله: واليس لها بذاك يدان . المراد باليد هنا القدرة، تسمية للشيءباسم سببه ، لأن القدرة هي تحريك المد . يقال : فلان له يد في كذا وكذا . قال الناظم رحمه الله تعالى

> فلذاك قال بأن طاعات الورى هي عين فعل الرب لا أفعالهم نفي لقدرتهم عليها أولا فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا وكذاك ماشربوا وما قتلوا وما وكذاك لم يأتوا اختياراً منهم

وكذاك ما فعلوه من عصيان فيصح عنم عند ذا نفيات وصدورها منهم بنفي ثان زكوا ولا ذبحوا من القربان سرقوا ولافيهم غوي زان بالكفر والاسلام والايمان

شرح الكافية \_ م ٨

الاعلى وجه المجاز لانها قامت بهم كالطعم والألوان جبروا على ماشاءه خلا قهم ما ثم ذو عون وغير معان كالميت أدرج داخل الاكفان والكل مجبوروغير ميسسر وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضاً به خــوفاً من الحدثان كذباً وزوراً واضح البهتان. إذ ليست الافعال فعل إلم نا والرب ليس بفاعل العصيان وكلامــه وفعائل الانسان. فاذا انتفت صفة الإله وفعله فهناك لاخلق ولاأمر ولا وحي ولا تكليف عبد فان

الم فرغ الناظم رحمه الله من الكلام على القول بالجبر، وذكر بعض، ما يازم أهله ، شرع أيضاً في بيان ما يازمهم من وجه آخر من الشناعات ، فقال : وكذاك افعال المهيمن الخرر. أي : أن مذهب الجهمية ومن وافقهم ،أن الرب تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية، بل الفعل هو المفعول ، والحلق هو المخلوق ، كم تقدم حكاية ذلك عنهم ، لأنهم على زعمهم إذا قالوا بذاك لزم قيام الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى ، فيازم حدوثه تعالى بذاك لزم قيام الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى ، فيازم حدوثه تعالى وتقدس ، كم أن ما قامت به الحوادث ، فهو حادث . والعبد عندهم أيضاً ليس بفاعل بالاختيار ؛ بل هو مجبور ، وغير ميسر ، وحركته كحركة ليس بفاعل بالاختيار ؛ بل هو مجبور ، وغير ميسر ، وحركته كحركة المرتعش ، أو كالميت أدرج داخل الأكفان، فإذا كان فعل الرب تعالى غير قائم به عندهم ، بل المفعول هو المفعول ، والعبد عندهم ليس بفاعل ، فلذلك

قال الناظم : فاذا جمعت مقالته انتجا ، اي: إذا كان الفعل لس فعلًا للرب، والعبد مجبور لافعل له في الحقيقة ، بل تسمى أفعالا له مجازاً ، كان نسة ذلك إلى الرب تعالى كذباً ، لأن الرب لس بفاعل للمعاصى ، وصار نسبته للمبد أيضاً كذباً ، لأنه ليس بفاعل ، وإنما هو مجبور ، فاذا انتفت صفة الفعل والكلام في حق الرب تعالى،فهناك لاخلق ولا أمر ولاوحي ولاتكلف، كما ألزمهم به الناظم رحمه الله تعالى. قوله: الكل محمور النح ... قال الناظم في « ثه مرح منازل السائرين » مشهد أصحاب الجبر ،وهم الذين يشهدون أنهم مجيورون على أفعالهم ، وأنها واقعة بغيرقدوتهم واختيارهم ، الحقيقة ، ولا قادر ، وأن الفاعل فيه ، والمحرك له سواه وأنه آلة محضة ، وحركانه عنزلة هبوب الرياح، وحركات الأشجار، وهؤلاء إذا أنكرت علىم أفعالهم احتجوا بالقدر ، وحملوا ذنوبهم عليه ، وقديفلون في ذلك ويقولون: كما ان موافقة الأمر طاعة ، فموافقة المشيئة طاءـة ، كما حكى الله تعالى عن المشــركين إخوانهم أنهم جعلوا مشيئة الله لأفعالهم دليلًا على امره بها ورضاه بها قال : وهؤلاء شر من القدرية النفاة ، واشد عـــداوة لله ، ومناقضة لكتبه ورسله ودينه ، حتى إن من هؤ لاء من يعتذر عــــن ابلىس لفنه الله ، ويترجع له ، ويقيم عنده بجهده ، وينسب وبه الى ظلمــهـ بلسان الحال والقال ، ويقول : ماذنبه وقد صان وجهه عن السجود لفير خالقه ؛ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه ، وارادته منه ! ثم كيف عكنه السحود ، وهو الذي منعه منه ، وحال بنه وبنه ? وهل كان في ترك سيعوده لغيرك محسناً? ولكن:

إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته الا ذنوب قال رحمه الله: وهؤلاء أعداء الله حقاً وأولياء إبليس وأحيابه وإخوانه، واذا ناح منهم نائح على أبليس، رأيت من البكاء والحنين أمراً عجيباً، ورأيت من تظلم الاقدار وانهام الحيار ما يبدو على فلتات ألسنتهم، وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم التظلم والتوجع ماتسمعه من الحصم المفلوب، العاجز عن خصمه قسال: فهؤلاء هم الذين قال فهم شيخ الاسلام ابن تيمية في تائيته

# ويدعى خصوم الله يوم معادهم الى النار طراً فرقة القدرية

يمني : الجبرية . انتهى . وقول الناظم رحمه الله تعالى : وغير ميسر السارة الى أنهم خالفوا ماثبت في إو الصحيحين ، عنب ويطالقه ، أنه قال : و مامنكم من أحد إلاوقد علم مقعده من الجنة ، و مقعده من النار . قالوا يارسول الله : أفلا نسدع العمل و نتكل على الحكتاب ? فقال : لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، وفي والصحيح ، أيضاً أنه قيل : يارسول الله أراً يت ما يكدح الناس فيه اليوم ، ويعملون ، شيء قضي عليهم و مضى ، أراً يت ما يكدح الناس فيه اليوم ، ويعملون ، شيء قضي عليهم ، ومضى أم فيا يستقبلون بما آتاهم فيه الحجة ? فقال : بل شيء قضي عليهم ، ومضى فيهم . قالوا : يارسول الله ؟ أفلا ندع العمل ، و نتكل على كتابنا ، فقال : لا ، اعماوا فكل ميسر لما خلق له » قال الناظم رحمه الله تعالى :

وعمل

وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان

أفعال والأسماء للرحن نفی ومن جحد ومن کفران في قالب التنزييه للرحمن عجارً ليفتن أمة الشميران من لؤلؤ صاف ومن عقيان كصاب إخوتهم قديم زمان إحداهما وبحرفه ذا الثان تبدو لهم ليسوا بأهل معان. واللب حظ خلاصة الانسان وتوارثه و إرث ذي السهان أهل الحديث وشيعة القرآن وبراءة المولود من عمران وصف اليهود محللي الحيتان

فانظر إلى تعطيله الأوصافواا ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من لكنه أبدى المقالة هكذا وأتبي المالكفر العظيم فصاغه وكساه أنواع الجواهير والحلي فرآه ثيراز الورى فأصابهم عجازن قد فتن العباد بصوته والناس أكثرهم فأهل ظواهر فهم القشور وبالقشور قوامهم ولذا تقسمت الطوائف قوله لم ينج من أقواله طراً سوى فتبرؤوا منها براءة حيدر من كل شيعي خبيث وصفه

أى : إن جهماً وأتباعه ذهبوا إلى حدوث أسماء الرب تعالى وقالوا : أسماء الله تعالى غيره ، ثم قالوا : أسماء الله تعالى من كلامه ، وكلامه غيره ، ثم قالوا : وما كان غير الله فهو مخاوق بائن عنه . وقول الناطم : فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن . أى : لأنه يقول بحدوث أسماء الله

نتمالى ، وأنها مخلوقة. وتعطيله الاوصاف ، أي أنه نفى عفات الباري سبحانه. وتمطيل الأفعال ؛ أي : بأنه يقول :الفعل هو المفمول ، والحلق هو المخلوق. فانظر إلى ماتضمنه هذا من الجحد والتعطيل والكفران.وقـــوله : لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن . أقول :قال العلامة تقى الدين أحمد بن على المقريزي في كتاب و الخطط ، بعد كلام سبق : ثم حدث بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم مذهب جهم بن صفوان ببلاد المشرق،ففظمت شَكُوكًا ، أثرت في الملة الاسلامية آثارًا قبيحة تولد عنها بلاء كبير ، وكان قبيل المائة من سنى الهجرة ، فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل ، فأكبرأهل الاسلام بدعته ، وتمالؤ را على انكارها ، وتضليل أهلها ، وحذروا من الجمهية ، وعادوهم في الله ، وذمـوا من جلس اليهم ، وكتبوا في الرد عليهم ماهو معروف عند أهله. انتهى كلامه . وقد تقدم في كلام الإمام أحمد والبخاري وعبد الله بن المبارك وغيرهم رضي الله عنهم أشــــياء من أحوال جهم وأتباعه ، والتحذير من بدعهم . ولقد زرع هذا الحبيث في، الإسلام شراً عظيماً لايزول إلى قيام الساعة ، نعوذ بالله من الحذلان . قُولُه : فتبرؤ وا منها براءة حيدر . هو لقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسنة تبرؤوا من مذهب الجهم وشبعته كما تبرأ موسى عليه السلام من بني امرا ثيل الذين عبدوا العجل ، وكما تبوأ على رضي الله عنه من الشيعة الذين تبرؤوا من أصحاب رسول الله عَلِيَّتُهُ ، بل ادعى بعضهم فيه الإلهمة، فاستتابهم فلم يتوبوا ، فخدد لهم الأخاديد وأضرم فيها النار ، وأحرقهم فيها.

قــال:

إني اذا شاهدت أمراً منكراً أججت ناري ودعوت قنبرا والقصة معروفة. قال الناظم رحمه الله تعالى

#### فصل

في مقدمة نافعة قبل التحكيم

إسمع مقالة ناصح معوان بالوحي لابز خارف الهذيان جاءت عن المبعوث بالفرقان ضرب المجاهد فوق كل بنان متجرد لله غير جبان فإذا أصبت فني رضى الرحمن فيذت سلاحك ثم صح بجنان أومن يسابق يبد في الميدان؟ من قلة الانصار والأعوان والله كاف عبده بأمان فقتالهم بالكذب والبهتان فقتالهم بالكذب والبهتان

يا أيها الرجل المريد نجاته كن في أمورك كلها متمسكا وانصركتاب الله والسنن التي وأضرب بسيف الوحي كل معطل واحمل بعزم الصدق حملة مخلص واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى واجعل كتاب الله والسنن التي من ذا يبارز فليقد م نفسه واصدع بماقال الرسول و لا تخف من دايد وينه وكتاب ه

وجنودهم فعساكر الشيطان متحيزأ فلينظر الفئتات واصبر فنصر الله ربك دان لله در مقاتيل الفرسان وارجمهم بثواقب الشهبان وذبابه أتخاف من ذبان ؟! بعضاً فذاكِ الحزم للفرسان فزعاً لحلتهم ولا بحيان هذا بمحمود لدى الشجعان وافت عساكرها معالسلطان بالعاجز الواني ولاالفزعان فجنود أتباعالرسول ملائك شتان بين العسكرين فمن يكن واثبت وقاتل تحترايات الهدى واذكرمقاتلهم لفرسان الهدى وأدرء بلفظ النصفينحر العدى لاتخش كثرتهم فهم همجالوري واشفلهم عندالجدال ببعضهم وأذاهم حملوا عليك فلاتكن واثبت ولاتحمل بلا جندفما فإذا رأيت عصابة الاسلامقد فهناك فاخترق الصفوف ولاتكن

هذا شروع في وصة نافعة ومقدمة جامعة قبل الشروع في المحاكمة بين الطوائف ، أوصى بها المصنف قدس الله روحه ، ونور ضريحه لمن يعقل عن الله ، وذلك أن الانسان لم يخلق سدى مهملا ، بل خلقه الله لأمر عظيم ، وخطب جسيم ، خلقه الله سبحانه لعبادته الجامعة لمحبته وخشيته والذل والحضوع له ، وهيا دارين دار جزاء للمحسنين ، ودار عقاب للمخالفين ، والحضوع له ، وهيا دارين دار جزاء للمحسنين ، ودار عقاب للمخالفين ، فيتعين على من طلب نجاة نفسه الهيؤ والاستعداد لما يقربه من رضى ربه ، وينجيه فيتعين على من طلب نجاة نفسه الهيؤ والاستعداد لما يقربه من رضى ربه ، وينجيه

من عقابه وعذابه ، ولاسبيل إلى ذلك إلا متابعة الرسول على الدق والجل ، وتقديم طاعته على طاعة غيره ، فلهذا قال : ياايما الرجل المريد نجاته النج ... وكما قال المصنف فيا يأتي : يامن يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران ، اتبع رسول الله في الاعمال والأقوال النح . . . قوله : مقدمة بكسر الدال كمقدمة الجيش ، أول مايتقدم منه وبفتحها على قلة ، وقوله : معوان . هواسم فاعل . وعاونه معاونة وعواناً : أعانه ، والمعوان : الحسن المعونة أو كثيرها . قاله في « القاموس » قوله : اضرب بسيف الوحي . استعار اسم السيف للوحي اشارة الى قطعه المنازع ، والدليل بسيف الوحي دليل قاطع صمعي عقلي ، والوحي هو العلم النافع والدليل القاطع ، لازخارف المتكلمين ، وهذيان الفلاسفة والمتصوفين ، القاطعة عن القاطع ، لازخارف المتكلمين ، وهذيان الفلاسفة والمتصوفين ، القاطعة عن وهو كتاب الله المتين ، وسنة رسوله الصادق الأمين، فقد ضل سواء السبيل ، وهذ در القائل :

العلم قال الله قـال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه كلاولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه كلاولا رد النصوص تعمداً حذراً من التجسيم والتشبيه حاشاالنصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه

قوله : وأدرأ بلفظ النص في نحر العدى . الدرء : الدفع ، وبابه قطع

قوله: همج . الهمج بفتحتين جمع همجة ، وهي ذباب صغير كالبعوض ، يسقط على وجوه الفنم والحمير وأعينها ، ويقال للرعاع الحمقى : انما هم همج . « محتار الصحاح » قوله : ذباب . الذب: المنع والدفع ، وبايه رد ، والذبانة بالضم وتشديد الباء ونون قبل الهاء (١) واحدة الذباب. ولا (٢) تقل : ذبانة بالكسر. وجمع الذباب في القلة : أذبة ، والكثير : ذبان كفر اب وأغربة وغربان « محتار الصحاح » قال الناظم وحمه الله تعالى :

يلقى الردى بمذمة وهوان ثوب التعصب بئست الثوبان زينت بها الأعطاف والكتفان نصح الرسول فحبذا الأمران ويوكان حقيقة التكلان مادي إليه لصاحب الإيمان عنا ذا وذ قد جاء في القرآن تعجب فهذي سنة الرحمن ولاجل ذال الناس طائفتان كفار مذ قام الورى سجلان

وتعر من ثوبين من يلبسهما ثوب من الجهل المركب فوقه وقل وقل بالانصاف أفخر حلة واجعل شعارك خشية الرحمن مع وتمسكن بحبله وبوحيه فالحق وصف الربو هو صراطه الروهو الصراط عليه رب العرش أي والحق منصور وممتحن فلا وبذاك يظهر حزبه من حزبه ولأجل ذاك الحرب بين الرسل وال

<sup>(</sup>١) في الأصل : قبل إنها

<sup>(</sup>٢) في الأصل : و لان .

## الحنها العقبي لا مل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان

قوله: تعر. فعل أمر من التعري. يقال: عري من ثياب بالكسر عرباً بالضم فهو عاد وعربان، والمرأة عربانية ، وما كان على فعلان فهؤننه بالهاء . قاله في « مختار الصحاح » قوله: الجهل المركب: هو تصور الشيء على غير ماهيتة ، وذلك أن حكم العقل بأمر على أمر جاذم غير مطابق في الحارج هو الاعتقاد الفاسد ، وهو إلجهل المركب ، لتركبه من عدم العلم بالشيء ، واعتقاد غير مطابق ، فهو أن مجهل الحق ، ومجهل جهله به ، والجهل البسيط: عدم العلم ، وقيل : عدم معرفة المحكن بالفعل لا بالقوة ، البسيط: عدم العلم ، وقيل : عدم معرفة المحكن بالفعل لا بالقوة ، السيط: فالحق وصف الربوهو صراطه الهادي اليه لصاحب الإيمان أما الشقاق الصراط ، فالمشهور أنه من صرطت الشيء أصرطه: إذا بلعته بلعاً سهلاً ، فسمي الطريق صراطاً ، لأنه يصترط المارة فيه ، والصراط : ماجمع خمسة أرصاف: ن يكون طريقاً مستقيماً ، سهلاً ، مساوكاً ، واسعاً ، موصلاً إلى المقصود ، فلا تسمي الطريق المعوج صراطاً ، ولا الصعب المشق ، ولا المسدود تسمي الطريق المعوج صراطاً ، ولا الصعب المشق ، ولا المسدود غير الموصل ، ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم تبين ذلك ، قال :

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم (١)

وبنوا الصراط على زنة فعال ، لأنه يشتمل على سالكه اشتمال الحق على الشيء المسروط. وهذا الموزن كثير في المشتملات على الأشياء ، كاللحاف والحمار والرداء والغطاء والفراش. كذا أفاده الناظم . قوله : فالحق وصف الرب وعد صراطه الهادي ، إن الرب تعالى يوصف بأنه الحق ، كما في الحديث

 <sup>(</sup>١) القائل : هو الجري

الصحيح في «صحيح البخاري» من حديث عبدالله بن عباس واللهم أنت الحق» ووعدك حق، ولقاؤك حق. ، والحديث. وقوله: وهو الصراط عليه رب العرش ، يشير إلى قوله تعالى: (إن دبي على صراط مستقيم )هود: ٥٦ ؛ أي : هو على الحق والعدل .

قوله : وهو صراطه الخ . . قال الله تعالى : ﴿ وَأَنْ هَذَاصُواطَي مُسْتَقَّمُا ۗ فاتبعود ، ولا تتبعو االسبل فتفرق بكم عن سبيله) الأنعام: ١٥٤. قال ابن مسعود: خط رسول الله علية خطأ بيده م قال: هذا سبل الله مستقيماً عم خط خطوطاً المه ، ثم قرأ قوله تعالى : (وأن عذاص اطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) . وهذا لأن الطريق الموصلة إلى الله واحدة ، وهو مابعث به رسله ، وأنزل به كتبه ، لايصل البه أحد إلا من هذه الطريق ، ولو اتى الناس من كل طريق، واستفتحوا من الطريق الواحد، فإنه متصل بالله ، موصل إلى الله . قال تعالى : ( هذا صراطً على مستقيم ) الحجر: ١ ٤ قال الحسن: معناه: صراط إلى مستقيم ، وهذا يحتمل أمرين .. ان يكون أواد به أنه من باب إقامة الأدوات بعض ، فقامت أداة (على)مقام (إلي)؛ والثاني أنهأراد التفسير على المعنى ، وهو الأشبه بطريق السلف : ؟ أي : صراط موصل إلي . وقال مجــاهد : الحق يوجع الى الله ، وعليه طريقه لايعرج على شيء . ومثل قول الحسن ، وأبين منـــــه ، وهو من أصح ماقيل في الآية . وقيل : (علي ) فيه للوجوب ؛ أي : علي بيانه و تعريفه والدلالةعليه. والقولان نظير القولين في آية النحل ، وهي ( وعلى الله قصد السبيل) النحل: ووالصحيح فيها كالصحيح فيها كالصحيح فيها كالصحيح فيها كالصحيح فيها كالصحيح فيها كالصحيح فيها كالمحيد فيها كالمحيد فيها كالمحدد فيها

مضوا سلفاً قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقلب أي مرورنا عليهم ، واليهم وصولنا . وقال الآخر :

فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها أفاده المصنف في تفسير هذه الآيات . قال الناظم رحمه الله تعالى :

واجعل لقلبك هجرتين ولاتنم فهما على كل امرىء قرضان فالهجرة الاولى إلى الرحن باا إخلاص في سر وفي إعلان فالقصد وجه الله بالاقوال والاعالى والطاعات والشكران فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحن والهجرة الاخرى الى المبعوث بالاحق المبين وواضح البرهان فيدور مع قول الرسول وفعله نفياً واثباتاً بلا دوغان ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان لايحكمان بباطل أبداً وكل العدل قد جاءت به الحكمان

وهما كتاب الله أعدل حاكم والحاكم الثاني كلام رسوله فإذا دعوك لفير حكمهما فلا قل لا كرامة لا ولا نعماً ولا واذا دعيت الى الرسول فقل لهم وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا يرقى الى الأوج الرفيع و بعده

فيه الشفا وهدايـــة الحيران ما ثم غيرهما لذي إيــان سمعاً لداعي الكفر والعصيان طوعــاً لمن يدعو الى طغيان سمعاً وطوعاً لست ذا عصيان فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يهويالى قعر الحضيض الداني

شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر الهجرتين ، فالهجرة الأولى الى الله تعالى باخلاص الاعمال والتوجه اليه ، بامتثال أمره ، واجتناب نهيه ، والهجرة الثانية الى الرسول على ، باتباعه ، وتقديم قوله في الدق والجل ، وترك قول غيره لقوله ، وللمصنف رحمه الله تعالى كتاب سماه «سفر الهجرتين وطريق السعادتين » أتى بما لا مزيد عليه ، فراجعه إن شئت ، وقوله: إلى الأوج الرفيع ، الأوج معرب أوك، وهو كلمة أعجمية ، معناها: العلو ، والحضيض : القرار من الأوض عند منقطع الجل ، وفي الحديث اله أهدي إلى رسول الله على هدية ، فلم يجد شيئاً يضمه عليه ، فقال : انه أهدي إلى رسول الله على الأولى كا يأكل العبد »(١) يعنى ضعه بالارض . قال الناظم وحمه الله تعالى :

 <sup>(</sup>١) في الاصل : العبيد ، والتصحيح من « النهاية في غربب الحديث » لابن الاثير.
 والحضيض : قرار الارض وأسفل الحجل .

أعمال لا بكتائب الشجعان أنى وأعداهم بلاحسبان آراء بل بالعلم والايمان نفس وذا محذور كلجبات د في الثنامن كل ذي بطلان شدت ركائبه الى الرحن فالعز تحت مقاتل الاقران عندالورىمن كثرة الجولار(١٦ أخذوه عمن جاء بالقرآن أوبحث تشكيك ورأي فلان في الله وأخشاه تفز بأمان لافي هواك ونخوة الشيطان واصفح بفيرعتاب من هو جان ان لم يكن بد من الهجران

هذا وان قتال حزب الله بالـ والله ما فتحوا البلاد بكثرة وكذاكمافتحوا القلوب بهذهاا وشجاعة الفرسار نفس الزهدفي وشجاعة الحكام والعلماء زه فاذا هما اجتمعا لقلب صادق واقصد الىالأقران لاأطرافها واسمع نصيحة من له خبر بما ما عندهم والله خير غير ما والكل بعد فبدعة أو فرية فاصدع بأمر اللهلاتخش الورى واهجر واوكل الورى في ذاته واصبر بغير تسخط وشكاية واهجرهم الهجر لجميل بلا أذى

<sup>(</sup>١) ينال: جال في الحرب جولًا وجولانًا

قوله: والله مافتحوا البلاد بكثرة النح ... أي: ان الاسلام في بدايته كان غريباً كما قال عليه البلاد بكثرة النح مرباً وسيعود غريباً كما بدأ به الله وكما في حديث عمرو بن عبسة لما قدم على النبي عليه وهو مستخف بمكة ، فقال له: من معك على هذا ؟ قال: حر وعبد ؛ يعني أبا بكر وبلالاً رضي الله عنها ، ثم فتح الله عليه وعلى أصحابه من بعده ماهو معروف في كتب السير. والكتائب : جمع كتيبة ، وهي الجماعة من الحيل والجيش .

قوله: والكل بعد فبدعة أو فرية . البدعة هي: ما أحدث بما نحالف كتاباً أو سنة . والفرية : الكذب . يقال : فرى كذباً ، خلقه ، والاسم الفرية . وقوله تعالى : (شيئاً فرياً) مريم : ٢٧ اي : مصنوعاً مختلقاً . وقوله : الجولان . جال من باب قيال ، وجولاناً أيضاً ، بفتح الواو . الجولان بسكون الواو حبل بالشام ، وتجاولوا في الحرب : جال بعضهم على بعض « مختار الصحاح » .

قوله : نخوة الشيطان . النخوة : الكبر والفظمة . يقال : التخى غلان علينا ؛ أي : افتخر وتعظم ، قاله في « مختار الصحاح » .

قوله: واهجرهم الهجر الجميل النج .. قال الناظم في « بدائع الفوائد » عمعت شيخ الاسلام يقول : ذكر الله الصبر الجميل ، والصفح الجميل ، والهجر الجميل . فالصبر الجميل : الذي لاشكوى معه ، والهجر الجميل : الذي لاشكوى معه ، والصفح الجميل : الذي لاعتاب معه . انتهى .

قَالَ النَّاظمِ رحمه الله تمالى :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ « بدأ الاسلام غريباً ، وسيعود كم بدأ غريباً فطوبى الغرباء » وفيه أيضاً عن ابن عمر بلفظ « ان الاسلام بداغريباً وسيعود غريباً كابداً، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية الى جحرها » .

قد شاء من غي ومن ايمان وانظر الى الأقدار جارية بما بالحق في ذا الحلق ناظرتان واجعل لقلبك مقلتين كلاهما اذ لاترد مشيئة الديان فانظر بعين الحكم وارحمهم بما أحب كامه فيها اذاً نظران وانظر بعين الأمروا حملهم على من خشية الرحمن باكيتان واجعل لوجهك مقلتين كلاهما فالقلب بين أصابح الرحن لوشاء ربك كنت أيضاً مثلهم خرجتعليك كسرت كسرمهان و احذر كائن نفسك اللاتي متى طفى الدخان بموقد النيران واذاانتصرت لهافأنت كمن بغى أن سوف ينصر عبده بأمان والله أحبر وهو أصدق قائل أو يعمل الحسني يفز بجنان من يعمل السو آىسيجزى مثلها وصي وبعد لسائر الاخوان هذى وصية ناصح ولنفسه مراد المصنف رحمه الله تعالى مذه الابيات أن يبين الحيكم الكوني القدري ، والحركم الديني الامري الشرعي ، فات جميع أفعال الحلق من الطاعات والايمان ، والكفروالايمان ،لاتخرج عن حكم الرب تمالى الكوني القدري ، فان جميع الأسياء خلقه تعالى بقدرته ومشيئته ، ولكن مــــع ﴿ ذَلَكَ لَا بِدَ مِنَ النَظْرِ الى الْحَـكُمُ الدَّبِنِي الشَّرَّعِي ، فَمَعَى كلامه : إنك إذا نظرت الى الحلق بمين الحكم رحمهم ، لأن مشيئة الله تعالى لاترد ، وما شاء شرح الكافية - م ٩

الله كان ، ومالم يشألم يكن ، ولكن مع ذلك انظر الى عين الامــر ، واحملهم عليها ، أي : فحد الزاني ، والقطع السارق ، واجلد القادف ، واقتل القاتل، ونحو ذلك بما المر الله ورسوله به.وهذا معنى فوله:فانظر بعين الحكم وارحمهم بها الخ..ومعنى قوله: وانظر بمين الامر واحملهم على الخ.. قال المصنف رحمه الله تعالى في «شرح منازل السائرين» في منزلة الفكرة لما تكلم على الفناء الذي يذكر هالصوفية. فصل: وأصل هذا الفناءالاستفراق في توحيد الربوبية وهو رؤية ، تفرد الله بخلق الاشياء وملكها واختراعها، وأنه ليس في الوجود قط إلا ماشاءه وكونه ؛ فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله أياها ، ومشيئته لها وقدرته عليها ، وشمول قيوميته وربوبيته لها، ولا يشهد ماافترقت فيه من محبة الله لهــــذا، وبغضه لهذا، وأمره به، ونهيه عمانهي عنـــــه، وموالاته لقوم ، ومعاداته لآخرين ، فلا يشهد التفرقة في الجمـــــع ، وهي -تفرقة الحلق والأمر في جمع الربوبية ، وتفرقـة موجب الالهية في جمــع الربوبية ، وتفرقة الارادةالدينية في جمـع الارادة الكونية ، وتفرقة مايجبه وبرِضاه في جمـع ماقدره رفضاه ، ولا يشهد الكثرة في الوجود، وهي كثرة. الذات الموصوفة بها ، فلا يشهد كثرة دلالات أمهاء الرب تعالى وصفاتــه على وحدة ذاتـه ، فهوالله لااله الاهو الرحمن ، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهمن ، العزيز، الجبار، المتكبر، وكل اسم له صفة والصفة حكم ، فهو سبحانه واحد الذات ، كثير الأسماء والصفات ، فهذه كثرة في وحدة . والفرق بين مأموره ومنهيه ، ومحبوبه ومبغوضـــه يم ووليه وعدوه ، تفرقة في جمع ، فمن لم يتسع شهوده لهذه الانمور الأربعة فليس من خاصة أولياء الله العارفين ، بل لو ضاق شهوده عنها مع اعترافه بها فهو مؤمن ناقص، وإن حجدها أو شيئًا منها، فكفر صريح، أو بتأويل، مثل أن مججد تفرقة الأمر والنهي ، أو جمع القضاء والقدر ، أو كثرة معاني الأسماء والصفات و وحدة الذات ، فليتدبر اللبيب السالك هدذا الموضع حق التدبر ، وليمرف قدره ، فانه مجامع طرق العالمين ، وأصل تفرقهم . قد ضبطت لك معاقده ، وأحكمت لك قواعده ، وبالله التوفيق . وإنما يعرف قدد هذا من اجتاز القفار واقتبهم البحار ، وعرض له مايعرض لسالك القفر وراكب البحر ، ولم يسافر ومخرج عسن وطن طبعه ومرباه ، وكفى الناس شره ، فهذا يرجى له السلامة ، وان عدا طوره ، وأذكر مسالم يعرفه ، وكذب بما لم يحط به علماً ، ثم تجاوز الى تحصفير من خالفه ولم يقلد شيوخه ، وكذب بما لم يحط به علماً ، ثم تجاوز الى تحصفير من خالفه ولم يقلد شيوخه ، ويوضى عارضي به لنفسه ؛ فذلك هو الظالم الجساهل الذي يقلد شيوخه ، ولا أضاع الاحظه . انتهى ؛ والله اعلم .

### ر ا

وهذا أول عقد مجلس التحكيم .

فاجلس إذآ في مجلس الحكمين للسرحن لاللنفس والشيطان

الاولالنقل الصحيح وبعدهاا عقل الصريح وفطرة الرحمن

واحكم اذاً في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان

فترافقوافي سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران

هذا الوجود بعينه وعيان غلط اللسان فقال موجودان وكذلك الأفلاك والقمران أمطار مع بردومع حسبان رب الثقيل ونفس ذي النيران هذي المظاهر ما هنا شيئان هو ذاتها ووجودهـــا الحقان إيجاد والاعدام كل أوان حکم المظاهر کی یری بھیان محسوس من شر و من حدوان متكثر قامت به الأمران هذي مقالةمدعي العرفان جنس كما قبال الفريق إلثاني هذا الوجود فهذه قولان قول ابن سبعين وما القولان

فأتنى فريق ثم قال وجدته ما ثم موجود سواه وانما فهو السماء بعينها ونحه ميا: وهو الغمام بعينــه والثلج وال وهو الهواء بعينه والماء والت هذي بسائطه ومنه تركبت وهو الفقير لها لاجل ظهوره وهي التي افتقرت اليه لأنــه وتظل تلبسه وتخلمه وذا اا ويظل يلبسها ويخلعها وذا وتكثر الموجو دكالأعضاءفي اا أوكالقوى فيالنفس ذلكو احد فيكمون كلأ هذه أجزاؤه أو أنهاكتكثر الانواع في فيكون كلياً وجزئياتــه حداهمانص «الفصوص» وبعده عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان إلا من الاغلاط في حس وفي وهم و تلك طبيعة الانسان والكل شيء واحد في نفسه ما للتعدد فيه من سلطان فالضيف والمأكول شيء واحد والوهم يحسب ها هنا شيئان فالضيف والمأكول شيء واحد والوهم يحسب ها هنا شيئان وكذلك الموطوعين الوط وال وهم البعيد يقول ذان اثنان تقسيم الكل الى أجزائه ، كانقسام السكنجبين الى خل وعسل ، وتقسيم الكلى الى جزئياته كانقسام الحيوان الى انسان وفرس .

واربما قالا مقالته كما تجلوه ذات تو حـــد ومثان وأبي سواهم ذا وقال مظاهر لكن مظاهره بالاحسبان فالظاهر المجلوشيء واحد مائم غير قط في الاعيان هذي عبارات لهم مضمونها جن ولا شجر ولا حيوان فالقوم ما صانوه عن إنس ولا وادولا جبل ولا ڪثبان كلا ولا علو ولا سفل ولا صوت ولا لون من الألوان كلاولاطعم ولاريح ولا مشموم والمسموع بالآذان لكنه المطعوم والملبوس واا مذبوح بلعين الغوي الزاني وكذاك قالوا انهالمنكوح وال

دين المجوس وعابدي الأوثان ضلوا بمـا خصوا من الاعيان معبودة ما كان من كفران فالكفرستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق رباني أنا ربكم فرعون ذو الطغيان ن الحق مضطلعاً بهـذا الشان بيراً من الاوهــام والحسبان عبدره من عجل إذي الخوران معهم وأصبح ضيق الأعطان يك واسعاً في قوء\_ه لبطان لمــا سرى في وهمــــه غيران وى السجو دهوي دي خضعان غير الإله وأنتاعميكان للشمس والاصنام والشيطان والكمل معبود لذي العرفان سبحاناك اللهم ذا السبحان

و الكفرعندهم ُ هدى و لو انه قالوا وما عبدوا سواه وانما ولو انهم عموا وقالوا كلها قالوا ولم يك كافراً في قوله بلكان حقاً قوله إذكار عي ولذا غداتغريقه في البحر تط قالواولم يكمنكراً موسى لما الاعلى من كان ليس بعابد ولذاك جربلحية الأخ حيث لم بل فرق الانكار منه بينهم ولقدر أى ابليس عار فهم فأم قالوا له ماذا صنعت فقال هل ماثم غير فاسجدوا ان شئتم فالكل عين الله عند محقق هذا هو المعبرد عندهم فقل.

يا أمة معبودها موطوؤها أين الإله وثغـرة الطعان يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسيَّر جملة الكفران

أقول وبالله التوفيق: شرع الناظم وحمه الله تعالى فيما وضع له الكتاب وهو المحاكمة بين الطوائب، فبدأ بقالة الوجودية الذين هم أكفر أهل الأرض، فعوذ بالله من الزبغ .

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمه في كتابه المسمى به والسبعينية » أقوال هؤلاء ، فذكر أن كلام صاحب « الفصوص » يدور على أصلين أحدهما : أن الاشياء كلها ثابتة في العدم ، مستغنية بنفها ، نظير قول من يقول : المعدوم شيء لكن هذا لا يفرق بين ذات الحالق ، وذات الحاوق ، اذ ليس عنده ذات واجبة متميزة يوجودها عن الذوات الممكنة ، وان كان قد يتناقض في ذلك قولهم ، فانهم كلهم يتناقضون ، وكل من خالف الرسل فلا بد أنه يتناقض . قال تعالى ( إنكر لفي قول مختلف . يؤفك عنه م ن أفك ) الذاريات : ٨٥٩ وقال : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) النساء . ٨٧

الأصل الثاني ان الوجود الذي لهذه الذوات الثابة ، هو عــــين وجود الحق الواجب ، ولهـ ذا قال في أول « الفصوص» الشيشة : ومن هؤلاء يعني الذين لايسألون الله من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله، هو ما كان عليه من حال ثبوت عينه قبل وجودها ، ويعلم ان الحق لا يعطيه !لا ما أعطاه عينه من العلم به ، وهو ما كان عليه في حال ثبوته ، فيعلم علم الله به من أين حصل. وما ثم صنف من أهل الله أعلى وأكشف من هذا الصنف، فهم الواقفون على سر القدر ، وهم على قسمين ، منهم من يعلم ذلك محمَّلًا ، ومنهم من يعلم ذلك مفصلًا ، والذي يعلمه مفصلًا أعلى وأنم من الذي يعلمه مجملًا ، فأنه يعلم ما في علم الله فيه ، إما بأعلام الله إياه بما اعطاه عينه من العلم به ، وإما بأن يكشف له عن عينه الثابتة ، وانتقالات الأحوال عليها ، \_ الى مالا يتناهي ، وهو اعلى ، فانه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به ، لأن الأخذ من ممدن واحد ، هذا لفظه . وقد كشف شيخ الاسلام ابن تيمية عن مقالات رؤوس هؤ لاء الاتحادية ، وأوضح كلام كل واحد. منهم في رسالته الى الشيخ نصر المنيجي ، قال فيها : وأما ما جَّاء به هؤ لاء من. الاتحاد العام، فما علمت أحداً سبقهم اليه إلا من أنكر وجود الصانع، مثل فرعون والقرامطة ، وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يوون أن عين وجود الحق هو عين وجود الحلق ، وان وجود ذات الله خالق السموات والأرض هي نفس وجود المخلوقات، فلا يتصور عندهم أن يكون الله خلق غيره، ولا أنه رب المالمين ، ولا أنه غني وما سواه فقير ، لكن تفرقوا على ثلاثة طرق ، وأكثر من ينظر في كلامهم لا يفهم حقيقة أمرهم ، لأنه أمر مبهم الأول: أن يقولوا: ان الذوات بأمرها كانت ثابثة في العدم، وإن ذاتها أَبِديةَ إِزَايِهِ ، حتى ذوات الحيوان ، والنبات ، والمعادن ، والحركات ،

والسكنات، وإن وجود الحق فاض على تلك الذوات، فوجودها رجود الحق، وذواته للست ذات الحق يفرقون بين الوجود والثبوث، فما كنت به في ثموتك ظهرت به في وجودك ، ويقولون : ,ن الله سبحانه لم بعط أحداً شُمّاً ؛ ولا أغني أحداً ، ولا أسعده ، ولا أشقاه ، وإنما وجوده فاض على الذوات ، فلا تحمد إلا نفسك، ولاتذم إلا نفسك. ويقولون: إن هذا هو سر القدر ، وإن الله تعالى إنا علم الأسباء من جهة رؤيته لها ثابتة في العدم ، خارجاً عن نفسه المقدسة ، ويقولون : أن الله تعالى لا مقدر أن يغير ذرة من العالم ، وأنهم قد يعلمون الأشياء من حيث علمها الله سيحانه فيكون علمهم ، وعلم الله تعالى من معدن واحد ، وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض الوجوه ، لأنهم يأخذون من المعــدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسل ، ويقولون : إنهم لم يعبدوا غير الله ، ولا يتصور أن يعبدوا غير الله تعالى ، وان عباد الاصنام ماعبدوا إلا الله سبحانه ، وان قوله تمالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه )الاسراء: ٣٣ بمعنى حكم ، لا بمعنى أمر ، فما عبد غير الله في كل معبود ، فان الله تعالى ماقضي يشيء الا وقع ، ويقولون : إن الدعوة إلى الله تَعَالَى مَكُر بالمدعو ؛ فانه ما عدم من البداية فيدعى الى الغاية ، وأن قوم نوح قالوا : لاتذرن. آلهتكم ولا تذون ودرَّ ولا سواعاً، لأنهم لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر. ماتر كوا منهم ، لأن للحق في كل معبود وجهاً ، يعرفه من عرفه، وينكره من أنكره ، وان التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة ، وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية ، وأن العارف منهم يعرف من عبد والعارف يقول: هذا مجلى إلهي ، ينبغي تعظيمه ، فــــــلا تقتصر، واكـــــ

النصارى إنما كفروا، لأنهم خصصوا، وان عباد الأصنام ما أخطؤوا إلا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاءر ، والعارف بعبد كل شيء ، والله أيضاً يعبد كل شيء، لأن الأشياء غذاؤه بالأسماء والاحكام، وهو غذاؤها بالوجود رهو فقير البها ، وهي فقيرة اليه ، وهو خليل كل شيء بهذا المعنى . ويجعلون أسماء الله الحسنى هي مجرد نسبـة واضافـــة ببن الوجود والثبوت ، وليست إلا أموراً عدمية . ويقولون : من أسمائه الحسني (العلمي).عن ماذا وماثم الاهو ? وعلى ماذا وما ثم غيره ? فالمسمى محدثات، هي العلمية لذاتها ، وليست إلا هو ، و ما نكح الا نفسه ، وما ذبح سوى نفسه ، والمتكلم هو عين المستمع ، وأن موسى إنما عتب على هارون حيث نهاهم عن عبادة العجل لضيقه وعدم انساعه . وإن موسى كاث أوسع في العلم ، فعلم أنهم لم يعبدوا إلا الله ، وأن أعلى ماعبد الهوى ، وأن كل من انخذ إلهه هواه ، فما عبد إلا الله ، وفرعون كان عندهم من أعظم العارفين ، وقد صدقه السحرة في قوله ( أنا ربكم الأعلى ) النازعات : ٢٤ وفي قوله : ( ما علمت لكم من اله غيري ) القصص: ٣٨ و كنت إخاطب بكشف أمرهم لُبعض الفضلاء وأقول: إن حقيقة امرهم عو حقيقة قول قرعون المنكر لوجود الصانع حتى حدثني بعض الثقات عن كثير من كبرائهم أنهم يعترفون ويقولون: نحن على قول فرعون d وهذه المعاني كاما هي قول صاحب « الفصوص » والله تعالى أعلم بما مات الرجل عليه ، والله يففر لجميع للسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ،الاحياء منهم الأموات ، ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالإيمات ، ولا تجمل في قلوبنا غلا للذبن آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم .

والمقصود أن هذا حقيقة ماتضنه كتاب «الفصوص» المضاف الى النبي عَلِيْتُهُ أنه جاء به ، وهو ما إذا فهمه المسلم ، علم بالاضطرار أن جميع

﴿ لأَنبِياء والمرسلين ، وجميع الأولياء والصالحين ، بل وجميع عوام أهــــل الملل من الهود والنصاري والصابئين يبرؤون الى الله تعالى من بعض هذا القول ، فكيف منه كله ، ويعلم أن المشركين عباد الأوثان ، والكفار أهل الكتاب يعترفون بوجو دالصانع الخسالق البارىء المصور الذيخلق السموات والارض وجعل الطلمات والنور ، ربهم ورب آبائهم الاولين ، رب المشرق والمغرب ؛ ولايقول أحد منهم : إنه عين الخلوقات ، ولانفس المصنوعات كما يقوله هؤلاء؛ حتى إنهم يقولون لو زالت السموات والأرض ﴿ وَالْتُ حَقَّيْقَةُ اللهُ ﴾ وهذا مركب من أصلين ﴾ أحدهما : أن المعدوم شيء ثابت في العدم ، كما يقوله كثير من المعتزلة والرافضة ، وهو مذهب باطل والعقل الموافق للكتاب والسنة والإجماع. وكثير من متكلمة أهل الاثبات كَالْقَاضِ أَبِي بِكُر ، كَفُر مِن يقول جِذَا ، وإنَّا غَلْطَ هُؤُ لاء مِن حَيْثُلُّم يفرقو بين علم ألله بالاشياء قبل كونها ، وأنها مثبتة عنده في أم الكتاب في اللوح المحفوظ ، وبين ثبوتها في الخارج عن علم الله تمالى ، فان مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بعلم القديم الأزلي ، وأنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الحلائق قبل أن . يخلقها ، فيفرقون بين الوجود العلمي الكتابي وبين الوجود العيني الخارجي ، ولهذا كان أول مانزل على رسول الله عَلِيُّ سورة (اقرأباسمر بكالديخلق. خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم. الذي علم بالقلم. علم الانسان مالم يعلم ) العلق : ١ - ٥ فذكر المراتب الأربعة، وهي الوجود العيني الذي خلقه ، وذكر الوجود الرسمي المطابق للفظي الدال على العَلمي ، وبين أث الله تعالى علمه ، ولهذا ذكر التعليم بالقلم ، فانه مستلزم للمراتب الثلاثة ، ء هذا القول أعني قول من يقول : ان الممدوم شيء ثابت في نفسه ، خارج عن علم الله تعالى ، وأن كان باطلا ، ودلالته وأضحة ، لكنه قد ابتدع في

الاسلام من نحوأربعاً نق، وابن عربي وافق اصحابه ، وهو أحد أصلي. مذهبه الذي في « الفصوص » .

والأصل الثاني أن وجود المحدثات الخلوقات هو عين وجود الخالق، ليس غيره ولا سواه ، وهذا هو الذي ابتدعه وانفر دبه عن جميع من تقدمه من المشايخ والعلماء، وهوقول بقية الانجادية، اكن ابن عربي (١١) أقربهم الى الإسلام وأحسن ، أما في مواضع كثيرة ، فأنه يفرق بين الظاهر و المظاهر ، فيقر الأمر والنهي والشرائع على ماهي عليه ، ويأمر في الساوك بكثير بما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات، ولهذا كثير من العباد بأخذون من كلامه ساوكه ، فينتفعون بذلك ، وان كانوا لايفقهون حقائقي ، ومن فهمها منهم ووافقه فقد تبين قوله ، وأما صاحبه الصدر الرومي ، فإنه كان متفلسفاً ، فهو أبعد عن الشريعة والاسلام ، ولهذا كان الفاجر التلمساني. الملقب بالعفيف يقول : كان شيخي القديم متروحنا متفسلفاً ، والآخر فيلسوفاً متروحناً ، يعني الصدر الرومي ، فانه كاث قد أخذ عنه ، ولم يدرك ابن عربي ، وهو في كتاب « مفتاح غيب الجمع والوجود » وعيره يقول : إن الله تمالى هو الوجود المطلق الساري في الكائنات ، فاذا تمين لم يقل: إنه هو ، ويفرق بين المطلق والممين ، كما يفرق بين الحيوان المطلق. والحيوان المعين ، والجسم المطلق والجسم الممين ، والمطلق لايوجـد. في الخارج مطلقاً ، لايوجــــد المطلق إلا في الأعيان الخارجة، فعقيقة قوله أنه ليس لله سبحانه وجود أصلًا ولا حقيقة ، ولا ثبوت ، إلا نفس الوجود. القائم بالمحلوقات ، ولهذا يقول هو وشيخه : إن الله تعالى لايرى أصلًا ، وانه ليس في الحقيقة اسم ولا صفة ، ويصرحون بأن ذات الكلب والحنزير والبول والعذرة عين وجوده ، تعالى الله عما بقولون .

 <sup>(</sup>١) في الاصل: ابن العربي ، وهو الطائي المعروف صاحب « الفصوص »
 و « الغتوحات المكنة » والصواب تنكيره ، فرقاً بينه وبين ابن العربي القاضي المالكي
 صاحب « أحكام الفرآن » و « العارضة » .

وأما الفاجر التلمساني فهو أخبث القوم، وأعمقهم في الكفر، فانــــه لايفرق بين الوجود والثبوت ، كما يفرق ابن عربي ، و لا يفرق بين المطلق والمعين ، كما يفرق الرومي ، ولكن عنده ماثم غير ولا سوى بوجــــه من الوجوه ، وأن العبد أنما يشهد السوى مادام محجوباً ، فاذا انكشف حجابه، ورأى أنه مانم غير ، يتبين له الأمر ، ولهدا كان يستحل جميع المحرمات ، حتى حكى عنه الثقات أنه كان يقول: البنت والأم والأجنبية شيءواحد، لس في ذلك حرام علينا ، وانما هؤ لاءالمحجوبوت قالوا: حرام ، فقلنا: حرام علميكم . وكان يقول : القرآن كله شرك ليس فيه توحيد ، و إنما التوحيد في كلامنا ، وكان يقول : أنا ماأتمسك بشريعة واحدة . واذا أحسن القول يقول : القرآن يوصل الى الحنية ، وكلامنا يوصل الى الله تعالى ، وشرح الأسماء الحسني على هذا الأصل الذي له ، وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء، وشُعره في صناعة الشمر جيد ، ولكنه كم قبل : لحم خنزير في طبق صيني ، وصنف للنصيرية عقيدة ، وحقيقة أمرهم أن الحق بمنزلة البحر، وأجزاء الموجودات بمنزلة أمواجه . وأما ابن سبعين ، عانه في البدء والاحاطة يقول أَيضاً بوحدة الوجود ، وأنه مائم غير ، وكذلك ابن الفارض في آخر نظم الساوك ، لكن لم يصرح ، هل يقول بمثل قول التلمساني ، أو قول الرومي، أَو قُولُ ابن عربي ، وهو الى كلام التلماني أقرب ، لكن مارأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي ما كفره أحد قط مثل التلمساني ، وآخر يقال له: البلناني من مشايخ شيراز ، ومن أشعارهم .

وفي كل شيء له آية ندل على أنه عينــه

وأيضياً

وماأنتغيرالكوزبلأنتعينه وأبض\_اً

وتلتذإن مرتعلى جسدي يدي

و أيض\_ أ

ما بال عينك لايقر قرارها

فلسوف تعلمأن سيركلم يكن

وأيضـــاً

وانما العادة قد خصصت وأبض\_اً

ياعاذلي أنت تنهاني وتـأمرني

فانأطعك وأعصالو جدنلت عمي فعين ماأنت تدعوني اليه اذا

أرض\_اً

وماالبحرالاالموجلاشيءغيره وائ فرقته كثرة المتعدد

إلى أمثال هذه الأشَّمار ، وفي النثر مالا مجصى ، ويوهمون الجمال أنهم مشايخ الإسلام وأثمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة، مثل سفيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وهمر بن عبد العزيز ، ومالك

ويفهم هذا السر من هوذائق.

لأني في التحقيق لست سواكي

وإلام ظلك لايني متنقــــلا

إلا اليك اذابلغت المنزلا

والطبع والشارع بالحكم

والوجد أصدق نهاء وأمّار عن العيان إلى أوهام أخبار حققته تره المنهى باجــــار

ابن انس، والأوزاعي ، وابراهيم بن أدَّم ، وسفيان الثوري ، والفضيل بن عباض ، ومعروف الكرخي ، والشافعي ، وأبي سلمان الداراني ، وأحيد ابن حنبل ، وبشرالحافي ، وعبد الله بن المبـــارك ، وشقيق البلخي ، ومن لايحصى كثرة ،الى مثل المتأخرين ، مثل الجنيد بن محمد القواريري ، وسهل. ابن عبد الله التسترى ، وعمرو بن عثمان المكرى ، ومن بمدهم الى أبي طالب المكى . الى مثل الشيخ عبدالقادر الكيلاني ، والشيخ عدي ، والشيخ أبي البيان ، والشيخ أبي مدين، والشيخ عقيل، والشيخ أبي الوفاء، والشيخ رسلان، والشيخ عبدالرحم ، والشيخ عبد الله البونين ، والشيخ القوشي ، وأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا بالحجاز ، والشـــام ، والعراق ، ومصر ، والمغرب ، وخراسان ، من الأولين والآخرين ، كل هؤ لاء متفقون على تكفيرهؤ لاء ومن هو أرجح منهم ، فــان الله سـحانه وتعالى لـس هو خلقه ، ولا جزءً أُ من خلقه ، ولا صفة لحلقه ، بل هو سيحانه متميز بنفسه المقدسة ، بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته ، وبذلك جاءت الكتب الأربعة الإلهة ، من التوراة ، والانجيل ، والزبور ، والقرآن ، وعليه فطر الله تعالى عباده ، وعلى ذلك دلت العقول ، وكثيراً ماكنت أظن أن ظيور مثل هؤ لاء أكبر أسباب ظهور التتــار ، واندراس شريعة الاســــــلام ، وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب الذي يزعم أنه هو الله ، فان هؤ لاء عندهم كل شيء هو الله ، ولكن بعض الأشياء أكبر من بعض وأعظم ، أما على رأي صاحب « الفصوص » فان بعض المظاهر والمستحلمات يكون أعظم » لعظم ذاته الثابتة في العدم ، وأما على رأى الرومي ، فان بعض المتعمنات يكون أكبر ، فان بعض جزئيات الكلمي أكبر من بعض ، وأما على رأي. البقية ، فالكل أجزاء منه ، وبعض الأجزاء أكبر من بعض ، فالدجال عند

هؤلاء مثل فرءون من كبار العارفين، وأكبو من الرسل بعد نبينا محمد علاقة ، وابراهيم ، وهوسى وعيسى عليهم السلام ، فموسى قاتل فرعون الذي يدعي الربوبية ، ويسلط الله تعالى مسيح الهدى \_ الذي قيل فيه إنه الله تعالى ، وهو بريء من ذلك \_ على مسيح الضلالة الذي قال : إنهالله، ولهذا كان بعض الناس يعجب من كون النبي يُؤلِّيُّهُ قال : ﴿ إِنَّهُ أَعُورُ ۗ ﴿ (١) وكونه قال : « واعلموا أن أحيداً منكم لن يوى وبه حتى يموت » وابن الخطيب أنكر أن يكون النبي والله قال هـذا ، لأن ظهور دلائل الحدوث والنقض على الدجال ، أبين من أن يستدل عليه بأنه أعور . فلمــا رأينا حقيقة قول هؤلاء الاتحادية ، وتدبرنا ما وقعت فيه النصاري الحلولية، ظهر مر دلالة الذي يُولِيِّهُ لأمنه بهذه العلامة ، فانه بعث رحمة للعالمين ، فاذا كان كثير من الحلق يجوز ظهور الرب في البشر ، أو يقول : إنه هوالبشر، كان الاستدلال على ذلك بالعور دليلًا على انتفاء الا لهية عنه . وقد خاطبني قديمًا شخص من خيار أصحابنا كان يميل إلى الاتحاد ثم تاب منه ، وذكر هذًا الجديث ، فبينت له وجهه ، وجاء الينا شخص كان يقول: إنه خاتم الأولياء، فزعم أن الحلاج لما قال : أنا الحق » كان الله تعالى هو المتكلم على لسانه » كما يتكلم الجني على لسان المصروع ، وأن الصحابة لما سمعوا كلام الله تعالى من الذي يُرَافِي ، كان من هذا الـاب ، فسنت له فساد هذا ، وأنه لوكان كذلك، كان الصحابة بمنزل موسى بن عمران ، وكان من خاطبه من هؤلاء أغظم من موسى ، لأن موسى سمع الكلام الإلهي من الشجرة ، وهؤلاء يسمعون أ من الحي النماطق ، وهذا يقوله قوم من الاتحادية ، لكن أكثرهم جهال لايفرقون بين الاتحاد العام المطلق الذي يذهب إليه الفاجر التامساني وذووه، وبين الاتحاد الممين الذي يذهب اليه النصارى والفالية ، وقــد كان سلف

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

الأمة وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود ، كما قـــال عبد الله بن المبارك، والبخاري، وغيرهما، وانما كانوا يلوحون تلويحاً، وقل أن كانوا يصرحون بأنذاته في كل مكان . وأما هؤ لاءا لانحادية فانهم أخبث وأكفر من أولئك الجهمية ، ولكن السلف والأنَّة أعلم بالاسلام وبحقائقه ، فان كثيراً من الناس قد لا يفهم تفليظهم في ذم المقالة حتى يتدبرها وبرزق نور الهدى ، فلما اطلع السلف على سر القول ، نفروا منه ، وهذا كما قال بعض الناس: متكامة الجهمية لايعبدون شيئًا ، ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء ، وذلك لأن متكلمهم ليس في قلبه تأله ولا تعبد ، فهو يصف ربه بصفات العـدم والموت . وأمـا المتعـد ففي قلبه تأله وتعـد ، والقلب لايقصد إلا موجودًا ، لا معدوماً ، فيحتاج أن يعبد المخلوقات، إما الوجود المطلق، وإما بعض المظاهر ، كالشمس، والقمر ، والبشر ، والأوثان ، وغير ذلك ، فان قول الاتحادية مجمع كل شرك في العالم ويعم ، ولا يوحدون الله سبحانه وتعالى ، وانما يوحدون القدر المشترك بينه وبين المخلوقات ، فهم برجم يعدلون . ولهذا حدث الثقة أن ابن صبعين كان يريد الذهاب الي. الهند ، وقال : إن ارض الإسلام لاتسعه ، لأن الهند مشركون يعبدون كل ثميء ،حتى النبات ، والعيوان ، وهذاحقيقة قول الاتحادية . وأعرف ناساً لهم اشتفال في الفلسفة والكلام، وقد تألهوا على طريق هؤلاء الاتحادية، فادا أخذوا يصفون الرب سبحانه بالكلام قالوا: ليس بكذا، ليس بكذا ، ووصفوه بأنه ليس هو المخلوفات ، كما يقوله المسلمون، لكن يجحدون صفات الاثبات التي جاءت بها الرسل عليهم السلام ، واذا صار الأحدهم ذوق، ووجد له تأله، وسلك طريق الاتحادية وقال ؛ إنه هو المرجودات.

شرح الكافية \_م ١٠

كلها ، فاذا قبل له : إن ذاك النفي من هذا الاثبات ؟ قال ذلك عقدي ، فأحدهما أو كلاهما باطل ، وإنما الادواق والمواجيد زائج المعارف والاعتقادات ، فان علم القلب وحاله متلازمان ، فعلى قدر العلم وألممر فة يكون الوجد والمحبة والمحاك، ولو سلك هؤلا، طريق الابياء والمرسلين عليهم السلام الذين أمروا بعبادة الله وحده لاشريك له ، ووصفوه بما وصف به نفسه ، وبما دصفته به رسله ، واتبعوا طريق السابقين الأولين ، لسلكوا طربق الهدى ، ووجدوا برد اليقين ، وقرة العين ، فان الامر كما قال بعض الداس : إن الرسل جاؤوا باثبات مفصل ، ونفي مجمل ، والصابئة المعطلة جاؤُوا بنفي مفصل ، واثبات مجمل . فالقرآن مملوء من قوله تمالى : ( إن -الله بكل شيء عليم ) العذكبوت: ٦٢ و ( على كل شيء أدير ) الملك : ١ و ( إن الله سميه ع بصير ) الحج: ٥٥(ربناوسعت كل شيءر حمةو علماً) غافر:٧٠ وفي النفي (ليس كمثلهشيء)الشورى :١١( ولم يكن له كفواً أحد)الصمد: ٤ (هل تعلم له سمياً) مريم : ٦٥ (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ) الصافات : ١٨٠ / ١٨١ انتهى المقصود منه . ونقل الحافظ الحجة شمس الدين أبو الحير محمد بن عبد الرحمن السخاري في كتاب ﴿ القولُ المنبي عن ترجمة ابن عربي ه عن العلامة سيف الدين عبد اللطيف بن عبد الله السِعودي الحنفي أنه رفع سـؤالاً الى الملهاء على رأس القون السابع عن كتاب و الفصوص a لابن عربيه ، ونصه : ماتقول السادة العلماء أله\_ ة الدين ، وهداة المسلمين ، عِن كتاب بين أظهر الناس ، زيم مصنقه أنــــ ، وضعه وأخرج الناس باذن النبي صلى الله عليه ولم في منام زعم أنـــه رآه؛ وأكثر كتابه ضد لا أنزل الله من كتبه المنزلة، وعكس رصد عن

عن قول أنبياء الله المرصلة ؛ فها قال فيه : إن آدم علي علم السلام إنما سمي أنساناً لأنه الحق تعالى منزلة إنسان العين من المين الذي يكون به النظر . وقال في موضع آخر : إن الحق المنزه هو الحلق المشبه . وقال في قوم نوج علمه السلام : إنهم لو تركوا عبادتهم لود ؛ وسواع ؛ ويغوث ؛ ويعوق ؛ ونسر ؛ لجهلوا من الحق بقدر ماتوكوا من هؤلاء ؛ ثم قال : فان للحق في كُلُّ مَصَّودُ وَجَهَّأَ ﴾ بدر فه من عرفه ﴾ ويجهله من جهله ﴾ فالعالم يعلم من عبد ، وفي أي صورة ظهر ؟ حتى العبد ؟ وإن النفريق والكثرة كالاعضاء في الصورة المحسوسة ؛ ثم قال في قوم هو دعليه السلام : إنهم حصاوا في عين القرب ؛ فزال مسمى جهنم في حقهم ؛ ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق ؛ فما أعطاهم هذا المقام الذوقى اللذيذ من جهة المنة ؛ وانما أخذوه بما استحقت حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليها ؛ وكانوا على صراط الرب المستقيم ؛ ثم انه أنكر فيه حكم الوعيد في حق من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد ؛ فهل يكفر من يصدقه في ذلك؛ أو يرضى به منه، أم لا ? وهل بأثم سامعه إذا كان بالفاً عاقلًا ولم ينكره بلسانه ؛ أو بقلبه ? أفتونا بالرضوح والبيان كم أخذ الميثاق والتبيان ؛ فقد أضر الاهمال بالضعفاء والحُمِال ، وبالله المستعان ، وعلى الله الاتكال ، أن يعجل للملحدين النكال الصلاح الحال ، وحسم مادة النضال . فأجاب عن هذا السؤال جهابذة الاسلام والعلماء الأعلام ٥ كالشمس عمد بن يوسف الجزري ، والحافظ الحبعة سعد الدبن الحارثي ، والشيخ نور الدين البكري ، والزواري المالكي ، وشيخ الاسلام ابن تبعية ، والامام نجم الدين محمد بن عقبل البالسي ، وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بأجربة طويلة كافية شافية ، ذكرها السخاري رحمه الله؛ وتركناذكرها اختصاراً. ثم قال السخاوي رحمه الله تعالى: قرأت له،

يعني السيف السعودي مصفاً أفادنيه العلامة مفخر الزمان الأمين أبو زكربا الأقصرائي الحنفي ؛ فسح الله في أجله، وهو بخط أحمد بن آقش الشبلي، جمعه السيف في شهور سنة إحدى عشرة وسبعائة ، وسماه « بيان حكم مافي « الفصوص » من الاعتقادات المفسودة 6 والاعتقادات الباطلة المردودة » التي من اعتقدها كفر ، ومن لم ينكرها أثم وخسر ، والاستدلال لصحة ذلك بالكتاب والسنة الواضحة عنه اهل المعرفة والفطنة ، ونسخ فتاوى أهل العلم والأثمة من أهل المراتب وألحلم على اختلاف مذاهبهم ، واتفاق مطائبهم ، لنصرة دين الله ، واتباع رسوله الحاتم ، فمن خالفهم بعد ذلك فهو بالمخالفة ضال ظالم ، وافتتحه بقصيدتين من نظمه ، قافية الاولى على الهياء .

عجبت لمنكر إنكار قوم على منشي «الفصوص» ومفتريه وهي تسعة وعشرون بيتاً ، والثانة أولها

فرض علينا اتباع نبينا بحقيقة منا وحكم جازم وذكرها وهي سبعة وأربعون بيتاً. ثم قال: وهذه قصيدة ثالثة أوردها الناظم أثناء كتابه. وقال: إنه لقيها بـ « جلاء الفصوص على فهم كل تقي مخصوص » فقد متها هنا .

تفنى المحابر دون شرح كلامه في وصف جرأته وفي إقدامه من يستبيح بأن يقول تعمداً كذباً على الهادي بزور منامه أقواله تنبي اللبيب بـأنه كذب بلا شك لسوء مرامه

فضلا وجوداً ذاك من إنعامه في حق منشيه وفي علامـــه والخلق يشمل ذكر كل هوامه وعيونه ووجود وصف قوامه يتألم الوجدان. من إيلامه صديكون له غذا كطعامه لقبيح مفهوم وثبت حرامه عن كل فهم جل عن إعظامه لبيان دين القوم عند كلامه قاموا لنصر الدين حق قيامه بالقول فيه كلائم لفلامه كلامكان القولضربحسامه فيها استباح القولنص حرامه وبذاك كل سل من إسلامه مع كل ذي شرك لدى أصنامه قصداً وعقداً ثم في إبرامه

اولا الحليم بحلمه عم الورى لاندكت الاجبال مما قاله اذ قال فيه إنه هو خلقه ويراه صورة كل شيء قد بدا وهو المنقم بالملاذ وضدها ويقول نحن غذاؤه بالحكم هل ماكل ماقد قال يحكن شرحه جل المقدس والمعظم دائماً هي فتنة للامتحان بلية فالمؤمنون المتقون تراهم غضبوا فلما يرضهم إنكاره لكنهم لو مكنوا لرأيتهم للملحدين الزاعمين لوحده وعبادة الأصنام عرفان لهم سجدوا بمازعموا وإزلم يسجدوا قامو ابكفر الكافرين بأسرهم

وسط الضلالة باتباع إمامه وله مزيد الكفل مع آثامه في الورد إذ وردوا على أقدامه كانوا على حق وجوب لزامه جهلوا حنائق فيه حق تمامه في عين قرب و سطدار سلامه وبهاستحقو االجو دمن إكرامه لکنه حق یری بقیامه لم يدر تعبيراً لحلم منامه إثبات مالم يرتقي لمرامه ففداهرب العرش من أوهامه وكذاك مرضي جميع أنامه في الحكم معناه لدى فهامه فهو البريء لديه من إجرامه من كفره حكماً ومن آثامه موسى الرسول المصطفى اكلامه

ومصدق لمم بحكم مثلهم قد حازكل الاثم بمن قد مضي هذا نصيب رئيسهم وإمامهم من قال في أعداء نوح إنهم ولو استجابوا تاركي أصنامهم من قال في عــاد بأنهم ثووا ملكو االصراط المستقيم بجرمهم ما نيامهم للقرب منه منــة من قال في حق الخليل بأنه من بعد حصر صفات ذات قدست فأراد يذبح إبنه بتوهم من قال في اسماعيل مرضي له هذا الكلام جميعه متناقض من قال في فرعون ما قد قاله ويقول مات مطهراً في وقته علم الجهول بحكم مالم يبده

بمقالة للناس في إفهامه لما بــــدا بعتابــه وخصامه لم لا اتسعت وذاك من إفهامه في العجل عين الحق في اقسامه اذلم يعجل باشتكاء سقامه كنعيم خلد لذ في إلمامه والفرقر أيالعين وصف قيامه من وهمه يلقاه بعد حاميه نزع الشوىمنه وحطم عظامه بمقاله فيهم وسوء مسامه حكم الصلاة وحكم وصف قيامه من قتلها كفراً لدى حكامه هلك الذي والاه باستسلامه أبدى خلاف الحق في إيهامه فيه كمعصوم لفضل إماميه

وكذا النيّ المصطفى لم يبده من قال في موسى الكليم بأنه لأخيه هارون النبي معنفأ إن العبادة صادفت من قومه لو كار ذاك لم يحرّق عجلهم من قال في أيوب جهل صبره من قال ان عذاب خلد ذوقه في حق كل الكافرين بأسرهم فعسى يكوز نصيبه ماقاله فیری خلاف فساد و هم ظنو نه من جهل الرسل الكرام بأسرهم فشهادتاه (۱) هو الخداع و هكذا يحمى به النفس الجبيثة خائفاً جهل الشرائع والحقائق كلها خاب المقلد غير معصوم وقد مزكازمتبع الرسول فحكمه

<sup>(</sup>١) في الاصل . فشهادتيه . وهو خطأ . والصواب ما أثبتناه .

أصماه راميه بوقع سهامــه وسهامه الأقوال من إلزامه في قوله فيه بنقض ختامه منه المراد فشاب من إيهامه وبسر عصمته علو مقاميه قول استقم في الامر من اقسامه ساوى الآله بعلمه لدوامه أبدأ يحقق ذاك في أحكامه في تابع إن صح من خدامه من عجز إدراك لعظم مرامه قد عم ظامة من مضى بظلامه ومخالف العلام في إعلامـــه مايستحق بظنه وكلامه أبدأ يجدد مع مدى أيامه لبيان وجــه الحق باستلزامه تبيان لبس القول في إعجامه من صد عنه مخالفاً بتعمد إبليس قوسالرمي هذا وصفه من نقص المختار ضل عن الهدى ومقاله في إستقم لم يدر مـــا ماشك قط المصطفى في قريه فيقول شاب لأنه لم بدر هل ويقول في غير النبي " بأنـــه في حكم أقدار عليه مفصلا من يستحق سواه ما قد قاله من جهّل الصديق فيا قاله هل بعدجملة ماذكرت ضلالة أقوال ضد للشرائع كلما فعليه من غضب الاله بعلمه وعلى مصدّقه ومن يرضى به واغفر اناظمها وكسل موفق عبد اللطيف مراده في وضعها

قد صد ظناً منه في إحجامه لزوال وهم تخيل عن فهم من فينال فضل الجود من قسامه لنابع الحق المبين بلا امترا وعداوة المفتون مع اغمامه فيها نصيحة كل بر صالح ومزيد ذي الإصمام من اصمامه وشفاء صدر سالم من غله متوقفاً بالوهم مع أنصامه من صد عنها معرضاً متعللا تهدی به وتحل بین خیامـــه دعمايقو لو تابع الهادي الذي فتصير مع أهل الخيام برملة فيها النجاة لكل عبد مسلم علماء أصل الدين عقدنظامه وعلى النبي وآله مع صحبه (۱) والحد له العظيم ختامها حداً بدا من جوده أجزاؤه فيه الوصول لواصل لمراده

والحمد لله العظيم ختامها حمداً وشكراً فهو في إلهامه حمداً بدا من جوده أجراؤه وعليه بالإفضال حكم تمامه فيه الوصول لواصل لمراده وبه تمسك واتقى بعصامه ثم قال الناظم: تمت الابيات محتصرة المعاني، محيحة المباني، متضمنة اعتقاده، ومسنة لكل لبيب فساده بذكر مازعمه وأراده. فلنورد مقدمات الفتادى مع بيان ما وجب ذلك من الكتاب والسنة بما هرو ظاهر لذري البصائر والفطنة، ثم أجوبة العلماء التابعين لحاتم الانساء بتكفير صاحب المفصوص، والمصدق له فيا أورده من محالفة النصوص، وتحذير من لم

في الاصل : وعلى نبيه مع آله وصحبه . ولا يستقيم به الوزن

ينكره من الوقوع في المخالفة والمحنة . وبيان أنه بمن أخطأ طريق الجنة الا إن كان غير عالم بما وجب عليه ، وندب من الله ورسوله إليـــه من القيام. بالإنكار ، وابداء المدارة لأعداء الله الفحار ، قال : وكان الواجب لأخذ الداري رضي الله عنه مرفوعاً ﴿ الدين النصيحة ﴾ قلنا : لمن يارسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ورسوله ولأيَّة المسلمين وعامتهم ، فمقهوم مضمون هذا الحديث أنه لامحل لمسلم يسمع فيحق الله مالا يليق بكماله ، وعظمته وجلاله، أو يسمع من يلحد في آياته ، ويخوض في معاني كتابه العزيز بباطل تأويلاته » و محرفه عن مواضعه ، أو يخرجه في الاحكام عن مواقعه ، كتحليل حرامه ، أو تحريم حلاله ، أو تغيير كلامه ، أو مناقضة شيء من أحــــــكامه ، أو يسمع من يتنقص رسله الكرام ، أو يود قولاً من إقوال نبيه عليه السلام ، -أو يفض من قدره بصريع لفظ معلوم ، أو بتلويج مشعر بذلك لأرباب الفهوم ، ثم يسكت ان أمكنه الكلام ؛ أو يرض به إحد من الأنام إن وسعه السكوت. والنصيحة لأغية المسلمين مفهومة بالمناصحة في الدين ، وإعانتهم على مصالح المسلمين. وأمـــا النصيحة العامتهم فيما يأمرهم بــه من المعروف ، وينهاهم عن المنكر ، والمساعدة والعون عا تصل إليه القدرة بما حض الله ورسوله عليه ، ودفع ضرو الأديان أهم ، وهـو في النقع أخص ، وفي بذل النصيحة أعم ، ويؤيد المقصود في هــــذا المعنى مارواه مسلم في ﴿ صحيحه ﴾ أيضاً عَن ابن عباس رضي الله عنهما أن وسول الله والمالية و قال ه ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من امته حواريون وأصحاب، بأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره ، ثم انها تخلف من بعــــدهم خلوف يقولون مالا يفعلون، ويقعلون مالا يؤمرون، فمن جاهـ دهم بيده فهو

مؤمن ، ومن حاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهومؤ من ٣ وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ۽ رقال تمالی ( وجاهدوا في الله حقجهاده هواجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج : ١٧١٧ ية. فقد ثبت وتمين وجوب الجهاد على أهل الإيمان في كل زمان ومكان ، وبذل الاجتهاد طلباً لرضوان وب العباد ، ولا يصح لك شاهد الاجتباء ,لا بوجود الفضَّ لله ، والمجاهدة في سلم دنيًّا ومذهبًّا ، لكونه صار في الذمة حتمًّا مرتماً ، وقال عز من قائل : (لاتجد قوماً يؤمنون بالله والموم الآخر يوادون من حادالله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عنيرتهم) الجادلة: ٢٢ الابة . وقد علمنا أن الله سيحانه وتعالى قد شرط في صحة الإيمان به الكفير بالطاغوت ، لقوله (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الرِثْقِي)البقرة :٢٥٦ فصار الكفر بالطاغوت شرطاً في صحةالإيمان بالله واجباً لاء كمن وجود الاعان الابوجوده، وصاحب «الفصوص» زعم في التوحمد أن ترك عبادة الأصنام جهل ، وذا كاف لمن ردعليه ، والسلام . وهذاهو الموجب للقيام ، وأخذ الفتاوي ليرتدع المشاقق والناوي، بعد أن رأيت من يعتقد صحــــة مقاله ، وبزعم أنه حق ؛ فبادرت لبان ضلاله ، وإثبات محـــاله ، فإن في قوله ذلك عدة أنواع من الكفر لمن ميزه واعتبره ، وأبدا ماأظهره خفي ماأضره، من رده نص حكم الكتاب، وتصويه الكفر المربع الانقلاب، وتميزه من تعاطاه على من أنكره. وقد ثبت في الاحكام ، وشاع فهمه بين الأنام أنه ماعبد الأصنام إلا أجهل الخلق اللئام ، ولا أنكره عليهم الا أَفْضُلُ الْحُلْقُ ، وأعلمهم بالله ، أعنى : الرسل الكرام ، والانساء عليهم الصلاة والسلام . فانظر إلى هذا الإقدام ، والتحرىء على الله ، مخالف ملةالاسلام بل سائر الملل عند ذي الأفهام ... إلى أن قال بعد خطبة الكتاب: ولما

كلت المائة السادسة من الهمرة ظهرت مبادىء تلك الفترة بظبور من ينسب إلى العلم والتصوف من أعطي في ألفاظه نوعاً من التصرف، لا كتسابه العلوم الفلسفية والطبيعية وغرهما من العلوم التي لايوجي خيرها ، فتولد من هذه المركبات في الذهن عبارات، وانواع إشارات بلسان يستغرب ، وعند غير العارف الذكي تستعذب ، وهي فاسدة المعاني، واهية المماني، محالفة لظواهر النصوص، معاكسة لقولكل نبي محصوص، مع تحريقه تأويل ما يعتضد به من المنقول على حكم اعتقاده في الوحـــدة ، أو الاتحاد والحلول ، وتزايد به الأمر حتى أفدم على المضادة ، وأظهر المخالفة والمعاندة بمِــا وضعه في كتاب « الفصوص » المثارك لـــه في وضــعه إبليس ، قصـداً للتدليس ، واظهاراً للتليس ، فأظهر الله بالتحقيق هْلَكُ لَدْوَيَ النَّوْفِيقَ، فَمَن أعظم تحيلاته ، وكذبه على الله ، وافتئاته، مازعمه في مقدمة الكماب المذكور من البهتان والزور حيث قال: إنه رأى النبي خذه وأخرجه إلى الناس ينتفعون به ، وأنه أخرجه كما حده له النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان . فانظر الى هذا الحلل ، وظهور دلائل الزلل ، وذلك أنه زعم أنه ناوله اباه وصماه له ، ولم يقل:قرأته عليـــه ، ولا انتبهت فوجدته في يدي ، فكيف عرف حده وكل مافيه من قول ومعنى ، من نظم ونثر ، واستدلال بملوم فلسفية وطبيعية وهندسية من العلوم التي لا تنسب إلى الحضرة المحمدية ، وما فيها من الشعر ، فلا ينسب الى نبي ، ولا ملك ، ولا إلى حضرة الهية من مبادىء تجليات الحق سبحانه في المنام ولا غيره ، هذا إذا كان الشعر والكلام موافقاً لما جاءت به الرسل الكوام ، فظهرت دلائل كذبه فيا جعله لدفع الشبهة عنه من أقوى سبه ليلفت به اليه العوام ، ويصغي نحوه أهل البلادة بالايهام ، فيحصل منهم عنه

فيا ينكرونه عليه الإحجام . وكان أول منكر بدأ بالانكار عليه ، وثبت كفره وكذبه لديه ، شيخ الاسلام ، ومفتى الانام عز الدين بن عبد السلام، مع أنه ما اتصل بنا أنه وقف على كتاب ﴿ الفصوص » ومخالفته فيه لصريح أحكام الله في النصوص ، بل ذلك بما بلغه من فاسد أقواله ، وثبت عنده من مخالفة طرق إهل الحتى في انتحاله . ثم تابعه في الانكار ، الشيخ الامام ، بركة الاسلام ، القطب القسطلاني تغمده الله برحمته ، وأسكنه أعالي غرف جنته ، وحدر الناس من تصديقه ، وبين في مصفاته فساد قاعدته ، وضلال طريقه في كتاب سماه بر الارتباط ، ذكر فيه جماعة من هؤلاء الأنماط. ثم الشيخ الصالح العارف ، المحقق برهان الدين الجعبري ، قدس الله روحــه الانكار من الصلحاء العباد ؛ والاتقياء الزهاد ؛ وأهل الورع من الأفراد ، مما لا سبيل لحصرهم ، ولا تفصيل ذكرهم ، إلى أن أقام الله في ذلك من أقام ؟ ونبه عليه الخاص والعام ، وأذهب عن المنكرين ببيانه الاحجام ؛ وأزال بتبيانه الشبهة عن الأوهام ؛ واستضاء اهل البصائر من أولي التوفيق بنور القرآن ؛ إذ علموا أن به يتضح الفرقان ؛ وأن صحيح الأحاديث النبوية عمدة أَهَلَ العَرَفَانَ ؛ وتَحَقَّقُوا أَن مَن خَالَفَ الكَتَابِ وَالسُّنَّةِ ؛ فَقُولُهُ مُرْدُودٌ ﴾ وهو عن جناب الحق مبعود ، ومن صدقه ضل ، وعقد دينه بتصديقه انحل، فنهضت عليه أنصارالحق من علماء الصدق بسيوف فتاويهم القاطمة ، وأنوال أدلتهم الساطمة لماسمعوا منادي الإسلام ينادي : الصلاة حامعة ، بصحبح عقد جازم القيام بوجوب فرض لازم ، نصحة لرب العالمين ، ونصرة. لكتابه المبين ، وتأييداً لدينه الذي ارتضاه وأظهره على كل دين ، وانتصاراً لرسله الكرام وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، من كيد إلحادالملحدين، من جمل

الكفر إيماناً ، والجهل عرفاناً ، والشرك توحيداً ، والعصان طاعـــة ، لايستحق العاصي عليه وعيداً ، ولم يفرق بين عباده الصنم والصيد ، بل عنده من سجد للصنم أعلى ممن كفر به وجعد، فأصاب العلماء المفتون ، واستجابوا لداعي الحتى بالصـــدق وهم منتصرون . ثم إني خشيت نسيان أقوال أهل الإرشاد واستمرار ماتقدم وصفه بين أظهر المسلمين من الفساد، فاستخرت الله في كتابة فتيا متضمنة النبذة من كلامه، منبئة عن مفهوم معتقده الفاسد ومرامه ، ليشملها خطوط العلماء الدادة الذين أورثهم الله بالعلم الحشية فاغتبطوا بالافادة ، فأسرعوا بالبيان والإيضاح والتبيان؛ قياماً بِمَا أَخْذَ عَلَيْهِم مِنَ الْمَيْنَاقَ فِي بِيانَهُ النَّاسُ ، وهو في كُلُّ زَمَانَ فَرَضُ بَاقً ، وخشيه ، فالكاتب قد قام لله بلوازم فرضه ، والممتنع مسؤول عن ذلك بِوم عرضه ، بل زعم أنه توك ذلك خوف الفتنة من الخالفين ، فتلك محنة في الدين ، وكفي بالله رقيباً ، وعلى كل شيء حسيباً ، وهو الغني بعلمه ، المحيط عن أخبار الخبرين ، المطلع على سرائر الصامتين ، وضمائر الخبتين ، ثم كتب والجزري والكناني والبكري والزواويوالبالسي وقال : ولما تمت الفتاوي المذكورة / المرقومة المسطورة / قال لي بعض الفضلاء / الذين يقولون الحقى ، ويعتمدون الصدق في النصح بير الحنن : لم لامثالت التقييابن تيمية، فإر غيرته في دين الله قوية ، وممرفته بأقوال المبدعين وفية ? . فقلت له ﴿ إنهم يزعمون أنه لهم غربماً ، وبمعاداتهم في دين الله موسوماً ، فقال : المه الم لا يستخصم ٥ والحاكم المادل لايستظلم ، والمني لا يكتب بقام له الا ما يعثفد فنه الكتاب والسنة ، بعد أن يعرض نفسه على النار والجنة ، ويعلم

الله مسؤول عما كبتب ، إما في الدنيا من ذوي الحـكم وأرباب الرتب،أو في الآخرة من الربالعظيم الذي مخشى ويرتقب، في يوم تجثو فيه الأمم على الركب، خان لح وجه الصواب في قول القائيل ، وأف عن تأويل الم رض الجاهل ، وأرسلت إلى . فنادر بالجراب ، ورفع الله عن قلبه في ذلك كل حجاب ، وما راعى غير الله فيما علم ، ولا أبقى بمكناً فيما إظهاره لزم ، نم أورد الجواب، بيفيه طول تركناه اختصاراً ، ودعا لهبالتأييد فيما يرومه من إظهار الحق للحق بالحق في الحلتي ، ويقصده من قيامه ونصرته ، فإنه أشفى وما اشتفى ، وكف مظاهر الملحدين وما اكتفى ، فإن الغضب إدا كان لله الابزول مده إلا يزوال موجسة ، ولكن المرجو من الله استئصال أهله وكتبه ، ثم ساق السنف عن أبي جعفر الطحاوي قوله في عقيدته المشهورة: ين الله تعالى مازال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزدد بكونهم شناً لم يكن قبلهم من صفته ، وكما كان بصفاته أزلماً كذلك لايزال علمها أبدياً ، ليس منذ خلق الخلق استفاد الحالق، و ولا وإحداثه اللوبة استفاد المارى ، له معنى الربوبية ولا مربوب ، ومعنى الحالقية ولا مخلوق ، وكما أنه محبي الموتى بعد مازمي استحق هذا الاسم قبل إحيائهم ، وكذلك استحق اسم الحالق قبل إنشائهم ، ذلك أنه على كل شيء قدير ، وكل شيء اليه فقير ، وكل أمر عليه يسير ، لا يحتاج إلى شيء ، ليس كمنله شيء ، وهو السميع البصير . فهذا خصل من عقائد المسلمين يتضمن عمانيها ومفهوم ألفاظها ضده قول صاحب ه ' فصوص ، اللعين . ثم قال الطحاوي فيها : إنه من وصف الله بمني من معاني الشر فقد كفر ، فكف بصاحب والفصوص ، القائل بأن الحق المنزه هو الحلق ا شبه ، وأن العسالم صورته وهويته ?! عنير ذلك بمسا تتقدم . ثم قسال الطحاوي : إن من رَدْ حكم كتاب الله عز وجل ، فهو

من الكَافرين ، وكم قد رد صاحب و الفصوص » من حكم الله من أصول الشرائع التي لاتنقص ولا تنسخ ، ككفر عباد الأصنام ، وضلال مخالفي الرصل ، وأنهم بمخالفتهم أعداء الله ، وأنهم أهل النار ، ولهم فيهـــــا الحزي والعذاب الشديد السرمد . وقال في الجنة والنار : إنها واحد في الذوق ، وانما التغاير في اللون ، هذه خضراء ، وتلك سوداء أو حمراء ، وإن الطائع ، والعاصى ، والمؤمن ، والكافر ، الكل مرضيون مستحقون الوعد ، وما ثم وعيد أصلًا. وقد قال الطحاوي في العقيدة المشار اليها: إن الأمن واليأس ينقلان عن الملة ، وإن اعتقاد عدم حكم الوعيد في حق من حقت عليه كلمة العذاب غاية الأمن ، ونهاية الكفر ، نسأل الله السلامة. ثم نقل السف عن الأوسي الحنفي في تصنيف له في الأصول، أن من تكلم بكلمة الكفر ، فضحك غيره ، واستحسن ، كفر ، وكذا من وصف الله بما لايليق به كفر ؛ ومن أنكر وعده أو وعيده كفر ، أو قال : الله في ست جهات ، أو قال : يوجد في كل مكان ، ومن عاب نسأ من الأنساء ، أَو صفر اسمه ، أو لم يرض بسنته ، أو سمع القول بأنه كان يحب القرع أو الحل ، فقال : إنا لا أحبه ، أو صغر بالشريعــة ، أو بحكم من أحكامها، أو قال : إن الحمر لم يشت تحريمه بالقرآن ، أو صدق كلام أهـــل الأهواء، أو قال : إنه كلام معنوي ، أوله ممني سميح ، أو من يعرف أن الله يرحم الكافر ، أو الشيطان وأهل الأهواء ؟ فإنه يكفر بذلك كله ، فكيف بمن اعتقد ذلك في قوم نوح وقوم هود وفرعون ، وجعل كل كافر ، وفاجر ، وفاسق ، وعاص عند وبه مرضيًا ?! فعلى قائل ذلك ومعتقده اللهنة إنَّ ﴿ مات على اعتقاد ماوضعه في كتابه المذكور ، ثم نقل عن القاضي: غياض قوله في « الشَّفَاء » ؛ أعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي عَلَيْقٍ ؛ .

أو عابه ، أو ألحق به نقصاً في نفسه ، أو نسبه ، أو دينه ، أو خصلة من خصائله ، أو عرض به ، أو شبهه بشيء على طريق السب له والازراء علمه ، أو التصغير لشأنه ، أو الغض منه والعيب له ، فهو ساب له ، والحكم فيه حكم الساب ، يقتل كما بينته ، ولا نستثني فصلًا من فصول هذا الباب على. هذا المقصد ، ولا نمتري فيه تصرمحاً كان أو تلويجاً . ونقل عن ابن عناب أَنه قال : الكتاب والسنة موجبان ، إن من قصد النبي ﷺ بأذى ، أو نقص ، معرضاً ,أو مصرحاً وان قل ، فقتله واجب . قال : وقــد علمت. تنقيص صاحب « الفصوص » للمرسلين والأنبياء تصريحًا لا تلويحًا ، وأورد من كلامه قوله : وأما العارفون بالأمر على ماهو عليه ، فيظهرون صورة. الانكار لماعبد من الصور ، لأن مرتبتهم في العلم تعطيهم أن بكو ذو ابحكم الوقت مجكم الرسول الذي آمنوا به عليهم ، الذي به سموا مؤ منين ، فهم عباد الوقت مع علمهم بأنهم ماعبدوا من تلك الصور أعيانها، وإنما عبدوا الله فيها بحمكم سلطان. التجلي الذي عرفوه منهم ، وجهله المنكر الذي لاعلم له بما نجلى ، فياأهل العلم والمتقين من أولي الفهم ، معلوم باجماع المسلمين من المتقدمين والمتأخرين، واليهود والنصارى ، أن ماعبد الأصنام وغيرها من الأوثان على اختلاف أصناف ماعبدته الكفار الا أجهل الناس في كل زمان ، وما أنكره عليهم سوى المرسلين والأنبياء ، ومن تبعهم من الصديقين ، وصالح المؤمنين الموفقين ، وقد عم هذا الضال بهذه المقالة تنقيص الجميع ، ونسبهم الى الجهل وعدم الفهم ، وأثبت لعباد الأصنام والأونان الاصابة والمعرفــة بالله ،

فعليه إن مان عليه وكان (١) معتقده لعنة الله وغضبه والناس أجمعين. انهى كلامه.

أقول: ماذكرناه عن هؤلاء الأثمة عن ابن عربي وأتباعه من الشناعات والكفريات، قليل من كثير، وغيض من فيض، وينبغي أن تعلم أن ابن عربي ونحوه لا يتجاسرون على اعدلان هذه الكفريات، والها يدسونها دساً في كتبهم، لأن الاسلام قد بقيت منه بقية، والعلماء والسلاطين قائمون في نحر من يبدي شيئاً من هذه الضلالات، الهاضف الاسلام، وانحلت عراه، واشتدت غربته، صار هؤلاء الأبالسة (٢) لا يتحاشون من اطلاق هذه الكفريات، وصار كثير من الحواص وأكثر الموام يعتقدون فيهم أنهم صفوة الأولياء وخلاصة الاتقياء، فلاتسأل عما أحدثه هؤلاء الطواغيت، وان شئت فانظر كتاب والانسان الكامل، لعبد الكريم الجيلي، ترى مافيه من الطامات، والامور الفظيمة، والقبائح الشنعة، فالله المستعان.

وقول الناظم رحمه الله تعالى :

قالوا ولم يك كافراً في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطفيان

أقول: قال ابن عربي في و الفصوص ، لما كان فرعون في منصب الحكم صاحب السيف ، وإن جاز في العرف: الناموسي لذلك ، قال: أنا ربكم الأعلى ؟ أي: وان كان السكل أرباباً نسبة ما ، فأناأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم ، ولما علمت السحرة صدق فرعون فيا قاله ، في الظاهر من الحكم فيكم ، ولما علمت السحرة صدق فرعون فيا قاله ، أوروا له وقالوا (اقض ما أنت قاض إنما تفضي هذه الحياة الدنيا) طه: ٢٧ فصح قول

<sup>(</sup>١) في الاصل : كذا .

<sup>(</sup>٢) فبالاصل: الابليسية ، والمعهود في كتب اللغة أن جمع ايليس أباليس،وأبالسة.

فرعون: أنا ربكم الاعلى، فكان فرعون عين الحق. وقد صنف الشيخ محمد سعيد الدواني المدني مصنفاً في إيمان فرعون متابعة لابن عربي، وقد رد عليه العلامة الملاعلي بن محمد القاري الهروي، برسالة سماها « فر العون عن مدعي إيمان فرعون» أجاد فيها وأفاد ، جزاه الله خيراً . قال شيخ الاسلام رحمه الله تمالى في جواب له عن هؤلاء الوجودية بعد أن حكى عنهم القول بإيمان فرعون قال : وهذا القول كفر ، معلوم فساده بالاضطرار من دين الاسلام ، لم يسبق ابن عربي البه فيما أعلم أحسد من أهل القبلة ، ولا من اليهود ولا من النصارى ، بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون، وهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل ، فانه فرعون، وهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل ، فانه لم يكفر أحد بالله ويدعي لنفسه الربوبية والالهية مثل فرعون، وأطال

قوله : ولقد رأى ابليس عارفهم النح . . لم أقف على اسم هذا العارف ولعله ابن عربي ، والله اعلم .

قوله: ثفرة الطعان. الثغرة: نقرة النحربين الترقوتين ، قالمه في «القاموس » وبمن جاهد أتباع هؤ لاء الملاعين حق الجهاد ، وبلغ جهده في قمع أهل الزندقة والالحاد ، العلامة شرف الدين أبو محمد إسماعيل ابن أبي بكر بن عبد الله بن المقري الشافعي صاحب «عنوان الشرف » و « مختصر الحاوي » و « الروضة » وغيرهما من التصانيف البديعة ، فانه قام في تقبيح ابن عربي و إتباعه أتم قيام ، وصار ينظم القصائد الحساف في ذكر قبائح المنتمين إلى هذا المذهب ، والانتصار عليهم بالعلماء والسلطان ، وأفرد من النظم في الفصوص » كراسة وقف عليها الفقهاء والعلماء ، وأكثر من النظم في ذلك نظماً رائقاً يرسنج بسماعه الايان في قاوب المؤمنيسين ، وتنسجم به ذلك نظماً رائقاً يرسنج بسماعه الايان في قاوب المؤمنيسين ، وتنسجم به

عبرات المحبين لشرائع النبيين ؟ وتتزلزل به أقدام المبتدعـــين ، وانتشرت قصائده ، وظهرت بها فضائحه عند أهل تهامة وأهل الجبال ، اذ نقلت الى. الامام على بن صلاح بصنعاء ، ونظم بعض فقياء الأشراف على نحو نظمه مُكراً له ونحريضاً ، فشاع في الناس تكفير من يتدين بمذهب ابن عربي من الوصفية به : زبيد . وقال التقي الفاسي : انه حدثه مِن حال ابن عربي بما لم يبينه غيره ، لأن جماعة من صوفية زبيد أوهموا من لس له كبير نباهة علو مرتبة ابن عربي ، ونفي العب عن كلامه ، قال : وقد ذكر ذلك ابن المقري مع شيء من حال المتصوفة المشار اليهم في قصيدة طويلة من نظمه ، وهي على قافية الراء المكسورة ، وقد صماها ناظمها « الحجة الدامغة لرجال. الفصوص الزائفـــة » وهي مائتان وثلاثة وأربعون بيتاً ، موجودة في ديوانه. ولهقصيدةأخرى يحض فيها سلطان اليمن على نصر السنة ، وخذلانَ هذه الطائفة ، وهي إحدى وأربعون بساً . وصنف رحمه الله تصنفين في هذا المعني ، سمى أحدهما « النصيحة » والآخر « الذريعة إلى مكاوم الشريعة » قال الحافظ السخاوي في « القول المنبي » وقد قال ابن المقري في الردة من كتاب « الروض » مختصر « الروضة » من تردد في تكفير اليهود والنصارى وابن عربي وطائفته فهو كافر ، وقد ترجم له ابن قاضي شهبة في « طبقات الشافعية ه وقال بعد أن بالغ في مدحه : ناظر أتباع ابن عربي حتى عميت منهم الأبصار ، ودمغهم بما بلغ حجة في الافكار . انتهى قوله: نص « القصوص» هو كتاب لابن عربي الطائي المشهور ، وهو محمد بن علي بن محمد أبو بكر الحاتمي الطائي ، ولدبرسية سنة ستين وخم. بائة ، ونشأ بها ، وانتقل الى اشبيلية سنة ٧٨٥ (١) ثم ارتحل وطاف البلدات ،

<sup>(</sup>١) في الاصل : سنة ٧٨، ولملها ٨٧، كما أثبتناه لان ويناته كانت سنة ٧٣٧

فطوف بلاد الشام ، والروم ، والمشرق ، ودخل بغداد ، وحدث بها بشيء من مصنفاته ، وله التآليف الكثيرة ، توفي في الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنه ١٣٧٦ ثمان وثلاثين وسهائة بدمشق في دار القهاضي محي الدين بن الزكي ، وحمل الى قاسيون فدفن في تربته المعلومة ، وهوصاحب المقالات الشنيعة ، والكفريات الفظيعة ، أسال الله العافية . وقد صنف العلماء قديماً وحديثاً في الرد على « الفصوص » وصاحبه ، فمن ذلك كتاب « أشعة النصوص في هتك استار الفصوص » للشيخ الامام الأوحد أحمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الواسطي المعروف بابن شيخ الحزاميين ، وكتاب « تسورات النصوص على تهورات الفصوص » للشيخ الامام شمس الدين محدبن محمد العيزري تلميذالتاج السبكي، والعلامة الملاعلي بن محمد القاري، والحافظ جمال الدين ابن الحياط اليمني ، والفقيه محمد بن علي المعروف بابن نور الدين الموزعي الياني ، وغيرهم . وقال العلامة سيبويه زمانه ، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الانصاري النحوي صاحب « المغني » و « التوضيح » وغيرهما لما وقف على « الفصوص » هانصه :

هـذا الـذي بضـلاله ضلت أوائل مع أواخر من ظن فيـه غير ذا فلينا عني فهو كافر من ظن فيـه غير ذا فلينا عني فهو كافر هذا كتاب فصوص الظلم ، ونقيض الحكم ، وضلال الأمم ، كتاب يعجز الذام عن وصفه ، وقد اكتنفه الباطل من بين يديه ومن خلفه ، لقد ضل مؤلفه ضلالاً بعيداً ، وخسر خسراناً مبيناً ، لأنه مخالف لماأرسـل به رسله ، وأنزل به كتبه ، وفطر عليه خليقته ، وذلك أني لماوقفت على هذا الكتاب ، وجدته قد عقد لكل نبي من الأنبياء فصاً ، فوقفت على فص

نوح عليه السلام ، فقال فيه : لو قال بدل قوله : ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً) الى آخر كلامه : ادعوا ربكم ليكشف لكم الحجاب ، لأجابوه. انهى وقد أدرجه العيزري فيمن كفره . وذكر الحافظ شمس الدين محمد ابن عبد الرحمن السَّخاوي في كتاب ﴿ القول المنبي عن ترجمة ابن العربي ﴾ وهو مجلد عن الحافظ الجهيذ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي أنه قال بعد كلام حكماه عن ابن عربي بعد حــكايته : أستغفر الله ، وحاكمي الكمفر ليس بكافر ، ثم حكى عن الذهبي كلامه في ابن عربي في ﴿ المُسْبِرِ ﴾ و «الميزان » . . . الى ان قال الذهبي : ومن أمعن النظر في « فصوص الحكم ، وأنعم التأمل ، لاح له العجب ، فإن الذكي إذا تأمـــل منذلك الاقوال والنظائر والأشباه ؛ فهو أحدرجلين ؛ اما من الاتحادية فيالباطن؛ وأما من المؤمنين بالله الذين يمدون هذه النجلة من أكفر الكفر . نسأل الله العافية ، وأن يكتب الايمان في قلوبنا ؛ وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة. الدنيا وفي الآخرة ، فوالله لأن يعيش المسلم جاهلًا خلف البقر لايمرف من العلم شيئاً سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات ؛ ويؤمن بالله واليوم الآخر ، خير له بكثير من هذا العرفان ، وهذه الحقائق ، ولو قرأ مائة كتاب ، أو عمل مائة خلوة . وقال الذهبي في ترجمة على بن أبي الحسن بن منصور الحريري من « تاريخه الكبير » بعد أن نقل كلاماً للسيف بن المجد فيه : رحم الله السيف بن المجد ، ورضي الله عنه ، فكيف لو رأى كلام الشيخ أبن عربي (١) الذي هو محص الكفر والزندقة، لقال: انهذاالدجال المنتظر ، ولكن كان ابن عربي منقبضاً عن الناس ، انما يجتمع به آحـــاد 

<sup>(</sup>١) في الاصل: ابن العربي ، والصواب ابن عربي ، فرناً بينه وبين ابن العربي. القاضي المالكي .

عِدةً . ولهذا تمادي أمره ، فلما كان على رأس السبمائة ، جدد الله لهذه الأمة عليه الشيخ القدوة الصالح ابراهيم بن معضاد الجعبري ، فيا حدثني به شيخنا ابن تيمية عن التاج البرنباري ، أنه سمع الشيخ ابراهم بذكر ابن عـربي قال : كان يقول بقدم العالم ، ولامجرم فرجاً ، وساقه الذهبي في موضع آخر عن الجعبري بغير اسناد . قلت : ورأيت في جواب لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن سؤال سئل فيه عن بيان حقيقة مذهب الاتحادية ، قال : حدثني تاج الدين البرنباري الفقيه المصري الفاضل ، أنه ممع الشيخ ابراهيم الجمبري يقول : رأيت ابن عربي شيخاً مخضوب اللحية ، وهو شيخ نحس ، يكفر بكل كتاب أنزله الله ، وبكل نبي ارسله الله ، قال : وحدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلم أنــه قال : كنت وأنا شاب بدمشق أسمم الناس يقولون عن ابن عربي والحسرو شاهي : إن كلاهما زنديق ، أو كلاماً هذا معناه . وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين البرنباري أنه سمع الشيخ العادف ابراهيم الجمبري يقول : رأيت في منامي ابن عربي ، وابن الفارض ، وهما شيخان أعميان ، يمشيان ويقرآن ، ويقولان : كيف الطريق ? أين الطريق? وحدثني شهاب الدين بن مري ، عن شرف الدين ابن الشيخ نجم الدين ابن الحكم عن أبيه أنه قال : قدمت دمشق ، فصادفت موت ابن عربي، فرأيت جنازته كأنما ذر عليها الرماد، فرأيتها لاتشبه جنائز الاولياء، وقال: فعلمت ان هذه أونحو هذا ، وعن أبيه عنالشيخ عن اسماعيلالكوراني أنه كان يقول: ابن عربي شيطان . ونقل الذهبي عن القدوة العارف العلامــة شيخ الوقت ابراهيم الرقي أنه حذر من « الفصوص » وقال في موضع آخر : وبمن حط عليه وحذر من كلامه الشيخ القدوة الولي ابراهيم الرقي . قال السخاري:

ثم ظفرت في ترجمة محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحنبلي من « تاريخ الاسلام » نقلًا عن الرقي أنه قال في كلامابن عربي ، وابن الفارض ، مثله، مثل عسل أديف فيه سم ، فيستعمله الشخص ويستلذ بالعسل وحلاوته ، ولا يشمر بالسم ، فيسري فيه وهو لا يشعر ، فلا يزال فيه حتى يهلكه . قال السخاوي : وكذا قال شيخنا المحب البغدادي الحنبلي فيها سمعه من البدر الدميري عن ابن الفارض أنه أخذ شهداً أدخل فيه سماً . قال السخاوي : أَنبأني العز ابو محمد الحنفي رحمه الله عن الصلاح أبي الصفا خليل ابن إيبك الصقدي أنه سمع الحافظ ابن سيد الناس يقول : سمعت ابن دقيق الميد يقول: سألت ابن عبد السلام عن ابن عربي فقال: شيخ سوه كذاب، يقول بقدم العالم ، ولا يحرم فرجاً. انتهى . وقال شيخ الاسلام ابن تسمة : قال الفقيه أبو محمد بن عبدالسلام لما قدمالقاهرة وسألوه عنه فقال : هو شيخ سوء كذاب ؛ مقبوح ، يقول بقدم العالم ؛ ولا مجرم فرجاً . وقـــال ابن مرزوق: حدثني غير واحد من أشياخنا عن شيخنا عز الدين بن عبد السلام أنه قال فيه : شيخ سوء كذاب ، وذكر ما سمعه بما يقتضي كذبه ، وأفتى هو وابن الحاجب بتكفيره . انتهى : قال السخاوي : أخبرناه باختصار أبو محمد اللخمي بمكمة مشافهة . قال : أنبأ والدي أبو اسحق عن الحافظ ابي الفتح اليمعري فيما وجد بخطه قال : سمعت الامام الحافظ الزاهد العلامـــة أبا الفتح محمد بن على بن وهب القشيوي يقول : سممت شيخنا الامام أبا محمد بن عبد السلام ، وجرى ذكر ابي عبد الله محمد بن عربي فقال : شبخ سوء مقبوح كذاب . فقلت له : وكذاب أيضاً ? قـــال : نعم ، تذاكرنا يوماً بمسجد الجامع بدمشق التزويج بجواري الجن ، فقال : هذا فرض محال ، لأن الإنس جنس كثيف ، والجن روح لطيف ، ولن يعلو

الجسم الكثيف الروح اللطيف ، ثم بعد قليل رأيته وبه شجة ، فسألته عن صببها ، فقال : تزوجت امرأة من الجن ، ورزقت منها ثلاثة أولاد ، فاتفق أن تفاوضنا ، فأغضبتها ، فضربتني بعظم حصلت منه هذه الشجة ، فانصرفت فلم أرها بعد هذا ، أو معناه . وقال الشمس ابن الجزري شيخ القراء: حدثني شيخنا الامام المصنف شيخ الاسلام الذي لم تر عناي مثله عماد الدين بن ابي عمر ابن كثير من لفظه غير مرة قال : حدثني شيخ الاسلام العلامـة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي ، قال : حدثني الشيخ الامام العلامة شيخ الشيوخ قاضي القضاة علاء الدين على بن اسماعيل القونوي قال: حدثني شيخ قاضي القضاة تقي الـدين أبو الفتح محمد بن على القشيري الممروف بابن دقيق العبد القائل في أواخر عمره: لي أربعون سنة ماتكلمت بكلمة إلا وأعددت لها حواباً بين بدي الله تعالى ، قال : سألت شيخنا سلطان العلماء عز الدين ابا محمد عبد العزيز بن عبد السلام السامي الدمشقي عن ابن عربي قال : شيخ ســـوء كذاب يقول بقدم العـــالم ، ولامجرم فرجاً ، ثم قال ابن الجزرى : كذا حدثني شيخنا ابن كثير من افظه ، ورأيت ذلك في كلام الشيخ تقى الدين السبكي، وفيه زيادة رواها بمضهم عن ابن عبد السلام ، وهي أنه وقع بيني وبينه فقال : رجعت عن ذلك القول . واني قد تزوجت بجنية وولدت لي وغضبت علي يوماً فشجتني في وجهي ٥ وهذه الشجة منها ٥ وأشار الى وجهه انتهى . قال الذهبي : وبمن افتى بأن كتابه « الفصوص » فيه الكفر الأكبر ةَاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ، وقاضيالقضاة سعد الدين مسعودالحارثي والعلامة زين الدين عمر بن أبي الحزم الكناني، وجماعة سواهم . قال الذهبي:

ولقد اجتمعت بغير واحد بمن كان يقول بوحدة الوجود، ثم رجع رجـده لمسلامه ، وبينوا أن مقالة هؤ لاء : ان الوجود هوالله تعالى، وأنه تعالى بظهر كبيراً . وقال العلامة أثير الدين أبو حيـــان محمد بن يوسف بن علي الفرناطي في تفسير سورة ( المائدة ) من كتابه ﴿ البحر الحيط ﴾ عند قوله تَفَالَى : ( لقد كفر الذين قالوا إِن الله هو المسيح بن مريم ) المائدة : ٧٢ ومن بعض اعتقادات النصاري ، استنبط بعض من تستر بالاسلام وانتمي الى الصوفية ؛ حلول الله تمالى في الصور الجميلة ، ومن ذهب من ملاحدتهم الى القول بالاتحاد والوحدة ، كالحلاج ، والشوذي ، وابن أجلى ، وابن عربي المقيم بدمثق ، وابن الفارض ، وأتباع هؤلاء ، كابن سبعين ، والششتري تلميذه ، وابن مطرف المقيم بـ « مرسية » والصفار المقتول بـ « غرناطة » المذهب الملعون العفيف التلمساني ، وله في ذلك أشعار كثيرة . وابن عباش المالقي الأسود الأقطع . المقيم كان بـ « دمشق » وعبد الواحدبن المؤخر المقيم بـ « خانــكان سعيد السعدا » بالقـــــاهرة من ديار مصر ، وأبو يعقوب بن مبشر ، تلميذ الششتري المقبم كان بـ « حارة زويلة ، بالقاهرة ، وانحــــا سردت أسما. هؤ لاء نصماً للدين ، يعلم الله ذلك ، وسُفقة على ضعفاء المسلمين ليحذروهم ، فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون اللهورسوله ، ويقولون بقدم العالم، وينكرون البعث، وقد أولع جماعة بمن ينتمي الى التصوف بتعظيم هؤلاء ، وادعائهم أنهم صفوة الله وأولياؤه ، والأمر فيهم كما ذكرت ، الدين . انتهي .

وقال السخاوي في « القول المنبي » نقلًا عن شيخ الاسلام سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي : وقرأت بخطه على فتيا أبضاً مانصه : لم يكن هذا الفاجر المذكور بعني ابن عربي ، على الكتاب والسنة بل كان محالفاً ، ولا مجل اعتقاد عقيدته ، ولا العمل بما يأتي من الباطل ، وليس لكلامه ومعتقده الفاسد تأويل يقتضي موافقة الكتاب والسنة ، ومن اعتقد عقد الباطل ، أو تمسك به ، فليس على طريق الحق ، بل هو على طريق الباطل ، فيلزم من اعتقد ذلك ، أوتمسك به ، أن يتوب الى الله تعالى من طريق الباطل ، فيلزم من اعتقد ذلك ، أوتمسك به ، أن يتوب الى الله تعالى من كفره وإلحاده وزندقته ، فان تاب والا ضربت عنقه لزندقته . وقد كتبت على ذلك كراريس بالقاهرة ودمشق ، بينت فيها أنه أتى بأن واع من الكفر والالحاد والزندقة ، ولم يأت بها غيره ، فنعوذ بالله من طريقة هذأ الشيطان ، ومن طريقة من اتبعه ، وأن يجنبنا ماابتدعه ، والحال ماه كر ، والله تعالى أعلم بالصواب .

قال السخاوي: وسمعت شيخنا حافظ العصر ، فربد الدهر ، الشهاب أبا الفضل ، أحمد بن محمد العسقلاني المصري الشافعي المر ف (١) بابن حجر ،سمعته يقول مراواً: انه جرى بيني وبين شخص يقال له: ابن الأمن من الحجين لابن عربي منازعة كبيرة في أمرابن عربي، حتى نلت من ابن عربي لسوة مقالته ، فلم يسهل ذلك بالرجل المنازع لي في امره ، وكان بصر شيخ يقال له: الشيخ صفا ، يعتقده الظاهر برقوق ، فهددني المذكور بأنه يغريه به في فيذكر للسلطان أن بمصر عماعة منهم فلان يذكرون الصالحين بالسوء، ونحق فيذكر للسلطان أن بمصر عماعة منهم فلان يذكرون الصالحين بالسوء، ونحق ذلك فقلت : ما للسلطان في هذا مدخل ، لكن نتباهل أناو إباك في امره ، لأنه

<sup>(</sup>١) في الاصل : عرف

قلما تتباهل اثنان فكان أحدهما كاذباً إلا وأصيب ، فأجاب للمباهلة . قال مُسخنا فقلت له : قل : اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فالعني بلعنتك ، فقال ذلك ، وقلت أنا : اللهم إن كان ابن عربي على هدى فالمني بلمنتك ، وأفترقنا . قال : وكان يسكن الروضة : فاستضافه شخص من أبناء الجند جبل الصورة ، فحضر عنده لضافته ، ثم بدا له عدم المبيت عنده ، وخرج في أول الليل ، وصحبه من يشيعه الى الشختور ، علما رجع أحس يشيء صر على رحله ، فقال لأصحابه : مر على رحلي شيء ناعم ، فانظروا ، فلم يروا شيئاً ، وما رجع إلى منزله الا وقد عمي بصره ، وما أصبح الا ميتاً ؛ وكان ذلك في ذي القدـــدة ، سنة سبع وتسعين وسبعائة ، وكانت المباهلة في رمضان منها . قال : وكنت عنه د وقوع المباهلة ، عرفت من \_ حضر ، أن من كان مبطلًا في المباهلة ، لا تمضى عليه السنة . انتهي . وقد حكاها القاضي التقى الفاسي في تصنيفه فقال: سمعت الحافظ شهاب الدين ابن بعجر ، وذكر معناها ، وأنه كتبها له مخطه . قلت : وأحـــ ال هذا الرحل، ، وما أظهر من الكفريات والضلالات والزندقة كثير شهو ، ومن أراد استقصاء ذلك ، فليطالع كتاب ﴿ القول المنبي عن ترجمة ابن عربي ﴾ وفيها ذكرناه كفاية . ولقد أحسن العلامـــة شرف الدين أبو محمــــد اسماعيل ابن أبي بكر المقري اليمني الشافعي رحمه الله تعالى حيث يقول في منظومته الرائية التي سماها « الحجة الدامغة لرجال الفصوص الزائغة »

فقد حدثت في المسلمين حوادث كبار المعاصي عندها كالصغائر حوتهن كتب حادب الله ربها بها عز من عز بين الحواضر

على الله فيما قال كل التجاسر فربي مربوب بغير تفساير إله وعبد فهو إنكار جائر وهوَّية لله عند التنـــاظر تحلى عليها فهي احدى المظاهر ويغنون عنه لاستواء المقادر وإثباته مستجهار للمفساير به مثبتاً لاغير عند التحاذر وألف\_اه الغابينات التهاتر أعاديه منأمثال هذي الأكابر ينعم في نيرانه حكل فاجر فها ثم محتاج لعاف وغافي فما كافر إلا مطيع الأوامر سعيد ما عاصليه بخاسر

تجاسر فيهاا بن العرابي(١) واجترى فقال بأن الرب والعبد واحد وأنكر تكليفأ إذالعبد عنده وخطأ إلامن يرى الخلق صورة وقال يحل الحقفي كلصورة وأنكرأنالله يغنىعن الورى كما ظل في التهليل يهزأ بنفيه وقال الذي ينفيه عين الذي أتى فأفسد معنى مابه الناس أسلموا فسبحاز رب العرش عمايقو له وقال عذاب الله عذب وربنا وقال بأزالله لم يعص في الورى وقال مرادالله وفق لأمره وكل امرىء عند المهمن مرتضي

<sup>(</sup>١) يريد ابن عربي الطائمي صاحب « الفصوص » وغيرها المليثة بالطامات.والاصل تنكيره ( ابن عربي ) وعرف ومد لضرورة الشعر .

وقدآ منوا غيرالمفاجي المبادر لدىمو تهبل عم كل الكوافر وإلا فصدقه تكن شركافر الى ترك ود أو سواع وناسر على تركهاقو لالكفور المجاهر ورد على من قال رد المناكر منالعلم والباريلهم خيرناصر من الله في الدنيا و في اليوم الاخر وإبعادهم فاعجبله من مكابر أناالربالاعلىوار تضيكل سامر ورؤيا ابنه تحتاج تعبير عابر يعاملهم الا بحط المقادر لهاعابداً ممنعصي أمرآمر وتحريف آيات بسدو عتفاسر ولم يتورط فيه غير محاذر

وقاليموتالكافرو زجميعهم وماخص بالايمان فرعو دوحده فكذبأ مياهذا تكن خير مؤمن وأثنى على من لم يجب نوح اذ دعا وسمى جهو لا من يطاوع أمره ولم ير بالطوفان إغراق قومه وقال بلىقدأغرقوافي معارف ي قال فازت عاد بالقرب واللقا وقد أخبر الباري بلعنته لهم وصدق فرعوز وصحح قوله وقالخليل اللهفي الذبح واهم ويعظم أهل الكفرو الانبياءلا ويثنيعلى الاصنام خيرأ ولايرى وكم من جرا آتعلى الله قالها ولم ييق كفر لم يلابسه عامداً

وقال سيأتينا من الصين خاتم اله رتبة نوق النبي ورتبــة فرتبته العليا يقول لأنـــه وقال الباع المصطفى ليس واضعاً فان يدن عنه لاتباع فانه ترى خال نقصاً في (وجوب) (١١ اتباءه فلا قدس الرحمن شخصاً يحبه وقال بأن الانبياء جميعهم الى أن قال :

فهل أبصرت يا ابن الأحاير بأكذب من هذاو أكفو في الودى فلا يدعي من صدقوه ولاية فيا لعباد الله ماثم ذو حجى اذاكاذ ذو كفر مطيعاً كمؤ من كما قال هذا إن كل أوامر فلم بعثت رسلوسنت شرائع

من الأولياء الأولياء الأكابر له دونه فاعجب لهذا التنافر منالتا بعيه في الأمور الظواهر لمقداره الأعلى وايس بحافر يرى منه أعلا من وجوه أواخر لاهمد حتى جا بهذي المعافر على مايرى من قبح هذي المحابر على مايرة من قبح هذي المحابر

وأجرا على غشيان هذه البواطر وقد ختمت فليؤ خذو ابالأفادر له بعض تمييز بقلب وناظر ولا فرق فينا بين بر وفاجر من الله جاءت فهي و فق المقادر وأنزل قرآر بهذي الزواجر

<sup>(</sup>١) زيادة لم تكن في الاصل . ولا يستقيم الوزن بدونها .

لقول غريق في الضلالة حائر لاقو الهذا الفيلسو فالمغادر ومافي«فتوحات»الشرورالدوائر مساعر نار قبحت من مساعر يمنيكم بعض الشيوخ المدابر به الجلد ينضج ان يبدل بآخر اذا لم يتوبوا اليوم علم مباشر بأن عذاب الله ليس بضائر ومن سنعلم الباطن المتهاتر فأهلك أغم\_اراً به كالأباقر وما للنبي المصطفى من مآثر فليسكنو والصبح ظلمالدياجر فما آمن في دينه كمخاطر يعومود في بحرمن الكفرظاهر على هديه راحو ابصفقة خاسر بإسلامه المقبول عندالتحاور

أيخلع منكم ربقة الدين عاقل ويترك ماجاءت بهالرسل من هدى فيا محسني ظن بمافي «فصوصه» عليكم بدين اللهلاتصبحو اغدأ فليسعذاب اللهعذبا كمثل ما ولكن أليم مثل ماقـــال ربنا غدأ تعلمو زالصادق القول منها ويبدو لكمغيرالذي يعدونكم ويحكم رب العرش بين محمد ومن جا بدين مفتر غير دينه فلا تخذان المسلمين عن الهدى ولا تؤثروا غير النبي على النبي دعوا كل ذي قول لقول محمد وأمار جالات «الفصوص» فانهم إذا راح بالريح المتابع أحمداً سيحكي لهمفرعوز في دار خلده

خواتم سوءغيرها فيالخناصر عقائد كفر بالمهيمن ظاهر وتسمع لا تعدل به كفر كافر وكاذعلي الاسلام أجورجائر غني بعضه كاف لأهل البصائر من الله أن عو تبتمُ في التدابر علومكم للناس عند النذاكر ولم يتناهوا عن فعال المناكر حضورألا لاقدست منمحاضر هوالرب والتكليف ليسبظاهر من الصين من يعلوه عند التفاخر ويهنيكم طعم الكرى في المحاجر برئت الى الرحمن من كل غادر أما رجل منكم شديد المرائر وتبدوزحلم الموجع المتصابر

وياأيها الصوفي خف من «فصوصه» فلاسفة بأسم التصوف أبرزوا كلام «الفصوص» احذره فهو كاترى وحاربه فيالباري فقدضل واعتدى وفي بعض ما أمليته من كلامه ويا علماء الدين ما العذر في غد أما أخذ الميثاق في أن تبينوا وأوجبالعنآمنه فيمعشرعصوا يسب إله العرش فيكم وكلكم يقال بأن الرب عبد وعبده واز رسول الله يأتي وراءه ويطرق سمعاً بينكم مثل هذه أيدعى بمحى الدين هذا فتسكتوا أما لكم في الله والرسل غيره أعيذكم أن تسمعوا فيهم الإذى

وتفتوا بما دونتم في الدفاتر ولاوضعت أفلامكم في المحابر اذا لم تقومو اعند مذي الجرائر تحابونه او ذو وداد معاشر على الله والمختار عند التضافر وانتم سواء والذي فيالمقابر فها أنا قد أنهيت هل من مبارز باجماع أهل العلم باد وحاضر فشد لنصر الله عقد المآزو برغمءرانين الأنوف الصواغر على ما أمرتم عنده بالتناصر فهل أنتم ُ في الضعف دو ز العصافر

فاذ لم تصبحم في الإله حمية وإلا فلاأبدت اكرم صفحاتها لمنتحفظو زالعلم أو تدخرونه أبي الله أو في المصطفى ذو صداقة وهلمن عزيز عندكم تؤثرونه تباعو تقراهذه الكتب فيكم فان قلتمُ لم تنه فينا علومه أماأحرقت فيمصر والشامكتبه أمارجعو افيها الىملكأرضهم وذب عن الدين الحنيفي بسيفه فماالعذرإزلم تنهضواو تناصروا وللطيرفي الخطب اجتماع وضجة

إلى أن قال في مخاطبة بعض من حاوره في ابن عربي .

فارقلت دين ابن العر إبي (٢٠ ديننا و تكفيره تكفيرنا عائتحاذر

<sup>(</sup>١) عرف هنا ومد لضرورة الشعرة.

أقل إنك الآن المكفر نفسه وأنت الذي ألقيتها في التهاتر فذلك دين غير دين محمد وكفر لجوج في الضلالة ماهر أتى بمحال لو عقلت رفضته وكنت له في الله أول هاجر كلام كأقوال المجانين بثه اليكم جرف من الكفرهانر أضل به من يقتفيه من الورى فما منكم للمقتفين بعافر تجنيت لي ذنباً بذمي «فصوصكم» وذلك عند الله إحدى ذخائر هل الأمر بالمعروف عندك غيية وهل سبء رضاً من نهى عن مناكر

وهي طويلة نحو مائتين وثلاث وأربعين بيتًا .

وأما ابن سبعبن ، فهو عبد الحق بن ابراهيم . قال الذهبي في « تاريخ الاسلام ، عبد الحق بن ابراهيم الشبخ الضال أبو محمد المريسي الصوفي الفيلسوف ، وله كلام في الحقيقة على طريقة الاتحاد ، مات بمكة سنة ١٦٩ وسبب نزوله مكة أنه ظهر منه كلام أوجب للعلماء الفترى بقتله ، فهرب البها وأظهر لأبي غي \_ يعني الشريف صاحب مكة \_ أش\_ياء من السيمياء والكيمياء ، حتى صار عنده في الذروة ، وأحدث له ابن سبمين هذه الخطبة التي مخطب فيها المؤذن على قبة زمزم ، ويذكر نسبه الى على بن أبي طالب

رضي الله عنه ؟ وقال ابن سبعين لأبي نمي : دعني أخرب هذا الركن الاسود، وأستخرج لك من تحته سراً ليس عند ملك مثله . قـــال : فحكاها لخطيب مكة ، فزاد فيها ، أنه قال : وأحفر داخل البيت عن دفائن وخبايا ، وكان يعيب الطائفين ويقول : لماذا يدور أحدهم حول البيت ؟! وكان مخرج الى مفازة ظاهر مكة ، فيسجد للشمس ، وكان يسجد للقطب الشهالي ، ولمــا مات لم يشيعه إلا نفر قليل جداً ، فان الناس شكوا في أمره ، وظهر منه أعمال من جنس السحر . انهي .

قال الذهبي: قلت: مازال ابن سبعين مجمد الله تعالى بمقوتاً عند علماء الإسلام ، إلا من كان على خبيث نحلته ، قال: والسبعينية ، فقهاء زنادقة ، يتركون الصلاة ، ويفعلون العظائم ، ولهم وموز وإشارات أكره أن أتفوه بها ، ثم قال: إن فتحنا باب التأويل عن المقالات والضلالات ، بطلت دواوين الملل والنحل ، لأن أبا حامد ذكر في « مشكاة الأنوار » فصلا في حال الحسين الحلاج ، وأخذ يعتذر عما صدر منه من الاطلاقات الكفرية ، وأقبل بجملها على محامل بعيدة ، وقال هذا من شدة الوجسد ، كما قبل:

## أنا من أهوى ومن أهوى أنا

قال الذهبي: قلت: كان البدريون أشد حباً فته ، فما نطقوا بهذا ، وقد يقول العارف كلاماً لابأس بالاعتذار عنه ، أما من يقول: أن هذا العالم هو حقيقة الله ، فهذا لعين . والمسلم إذا تأمل كتب هؤلاء ، وأمعن النظر فيها ، حصل له مالا يندفع أنهم فرقة مازقة عن الاسلام ، وأنهم يقولون : إن الحالق هو عين المحلوقين ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، لكن من لطف الله تعالى أن هؤلاء الباطنية خاملون لا يجسرون أن يعلنوا

بافكهم في مساجد الإسلام ، ولا في بلاد الكتاب والسنة ، فسل ربك الثبات على كلمة التقوى . انتهى كلامه .

وذكرهابن عبد الملك في «التكملة» وقال فيه: وكثر أتباعه على مذهبه (۱) الذي كان يدعو إليه من التصوف ، نحلة ارتسموا بها من غير تحصيل لها ، وصنف في ذلك أوضاعاً كثيرة تلقوها منه ، ونقلوها عنه ، وبثوها في البلاد شرقاً وغرباً لا يخلى أحد منها بطائل ، وهي إلى وساوس الحبولين ، وهذيان المهرودين ، أقرب منها الى منازع أهل العلم ، ولفظه (۲) غير بلد وصقع ، لما كان يرمى به من بلايا، الله أعلم مجقيقتها ، ومطلع على سريرته فيها. وتعقبه بعض علماء السنة من المفاربة فقال : كان ينبغي أن لا يثبته في مصنفه ، فأنه لا ينبغي أن يذكر مع أهل العلم والتقسير ولا كرامة (۳) ولا والله مع أهل التوحيد .

وأما العقيف التلمساني ، فهو سلمان بن علي بن عبدالله التلمساني الأديب . قال الذهبي : من فحول الشعراء وكبار الاتحادية ، يدعي العرفان ، اله شعر رائق، وكان كاتباً على سوق الفنم بدمشق ، له هيئة وحرمة ، وكان يتعاطى (١) الحمر ويتملطخ بمعايب ، نسأل الله العقو ، وكان قد دخل الروم ، وعمل الحلوة وجاع ، وشرح « مواقف النفري » (٥) وهو القائل :

<sup>(</sup>١) في الاصل: مذهبهم .

<sup>(</sup>٢) اللفظ : أن ترمي بشيء كان في فيك . ويقال : البحر يلفظ الشيء ، أي : يرمي به الى الساحل ، واللفظ مالفظ ، أي : طرح،والمعنى : لم يقبله غير بلد وصقع لما كان يرمى به ( ابن سبعين ) من البلايا .

<sup>(\*)</sup> في الاصل : ولا تحره ، وهو خطأ ، والصواب ماأثبتناه .

<sup>·</sup> ي الاصل : يتغانى .

<sup>(</sup>ه) في الاصل: «مقامات النفري » وهو خلماً ، والتصويب من « الشذرات » و « الاعلام ».

الى الراح هبوا حين تدعو المثالث في الراح للارواح الابواعث هي الجوهر الصرف القديم فازبدت لها حبب زينت بها وهو حادث

مات سنة ٩٠٩ وذكره أبو حيان فقال : ورأيت بالقاهرة العقيف أبو الربيـع سليان بن على بن عبد الله بن على بن ثابت الكوفى ، وكان محضر عندي في بيتي في المدرسة الصالحية ، وينظر في شيء من النحو ، وأنشد لي قطعاً من شعره ، وكان قد تزوج بنت ابن سبمين ، وأولدها ولداً يسمى : محمداً ، وكان شاعراً إ ظريفاً ، ومات وهو شاب ، ولما حضر معنا للقراءة على الشيخ شمس الدين محمد بن محمود الأصهاني ، سأله : من أنت ? فقال : أنا ابن بملو ككالمفيف التلمساني، فتبسم وقال : أنت عربق في الالوهية،أمك بنت ابن سبمين ، وأبوك العقيف التلمساني ، وكان هذا التلمساني متقلباً في أحو اله ، فتارة بكون شيخ زاوية ، وتارة يشتغل في ديوان الحدم ، قدم علمنا القاهرة ، فَهْزِل فِي « خَانَكَاه سميد السمدا » في ايالة شيخ الشيوخ إذ ذاك ، وأقــــام أَسْهِراً ، ثم حكى عنه أنه حصر مجلس أنس ومعهم مفن مليح فشاع عنه لمقالة العفيف ، وأصبح أهل المجلس بتحدثون بما قاله العقيف ، فخاف على نفسه ، وخرج فارآ قبل الظهر إلى الشام .

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى : وحدثني الشيخ العالم العارف كمال الدين المراغي شيخ زمانه ،أنه لما قدم وبلغه كلام هؤ لاء في التوحيد ، قال : قرأت على العقيف التلمساني من كلامهم شيئاً فرأيته

خالفاً الكتاب والسنة ، فلما ذكرت ذلك له قال : القرآن ليس فيه توحيد ، بل القرآن كله شرك ، ومن اتبع القرآن لم يصل الى التوحيد ، قال : قلت له : ما الفرق عند كم بين الزوجة الأجنبيه والأخت ، الكل واحد ؟ قال : لا فرق بين ذلك عندنا ، وانما هؤلاء المججوبون اعتقدوه حراماً . فقلنا : هو حرام عليهم عندهم ، وأما عندنا فما ثم حرام . وحد ثني كال الدين بين المراغي أنه لما تحدث مع التلساني في هذا المذكور ؛ قال : وكنت أقرأ عليه في ذلك ، فانهم كانوا قد عظموه عندنا ، ونحن مشتاقون المقرآن والاحاديث ، فقال : ارم هذا كله خلف الباب ، واحضر بقلب طف حق تتلقى هذا التوحيد ، أو كما قال . ثم خاف أن أشيع ذلك عنه ، فجاء إلى باكياً وقال : استر عني ما سمعته مني .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## . **فصل** في قدوم ركب آخر

وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجوداً بكل مكان هو كالهواء بعينه لاعينه ملأ الخلو ولا يرى بعيان والقوم ماصانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أدد

بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الاكوان لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الايمان وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان فهم الخصوم لكل صاحب سنة وهم الخصوم لمنزل القرآن وطم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان

أقول: هذا الذي ذكره الناظم، هوقول النجارية، وهو أن الله تعالى بذاته في كل مكان، وأما الجهمية الفحول، فهم يقولون: إنـــه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولهذا قال الناظم: وعليهم رد الأنَّه أحمد النج . أن كلام الامام أحمد وأصحابه إنما هو في الرد على القائلين بأن الله في كل مكان .

قال شيخ الاسلام ابن تبعية في كتاب « الايان » : كلام السلف كان فيا يظهر لهم ويصل اليهم من كلام أهل البدع ، كما تجسدهم في الجهمية ، إنما يحكون عنهم أن الله في كل مكان ، وهذا قول طائفة منهم ، كالنجارية ، وهو قول عوامهم ، وعبادهم ، وأما جمهور نظارهم من الجهمية والممتزلة والضرارية وغيرهم ، فانما يقولون : هو لا داخل العالم ولا خارجه ، ولا هو فوق العالم . انتهى .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## **فصل** في ق**د**وم ركب آ خر

هذا ولكن جدفي الكفران وأتبي فريق ثم قارب وصفه في قـــالب التنزيه للرحمن فأسر قول معطل ومكذب هو خارج عنجلة الاكوان إذقال ليس بداخل فينا ولا فيها ولا هو عينها بيان بل قال ليس بيائن عنها ولا والعرش من رب ولا رحمن. كلاولا فوق السموات العلى العدم الذي لاشيء في الأعيان والعرش ليس عليه معبو دسوى منه وحظ قواعد البنيات بل حظه من ربه حظ الثرى لوكان فوق العرش كان كهذه الـ أجسام سبحان العظيم الشان ماً قامه في الناس منذ زمان ولقد وجدت لفاضل منهممقا قد قال قولاً واضح البرهان قال اسمعوا ياقوم إن نبيكم ذي النونيونس ذلك الغضبان لاتحكمو ابالفضل ليأصلاعلى

الله فوق العرش والاكوان وبحمده يلقى بكل مكات يفعل فأعطوه من الأثمان تبيانه فاسمع لذا التبيات قدكان يونس في قرار البحر تحب حالماء في قبر من الحيةات ومحمد صعد السهاء وجاوزالسببع الطباق وجاز كل عنان سبحانه إذ ذاك مستو بات في بعده من ضده طرفان بالاختصاص بلي هما سيان من ربه فكلاهما مثلات بالذكر تحقيقاً لهذا الشان من كل ناحية بلا حسبات عافاك من تحريف ذي بهتان من ربه أمسى على الايمات حريف محضاً أبرد الهذيان ملوى ولاأمسى مذى الخذلان

هذا يرد على المجسم قوله ويدل أن إلهنا سبحانــه ألفاً من الذهب العتيق فقال في وكلاهما في قربه من رىـــــه فالعلو والسفل االذان تلاهما إن ينسبا إلله نـــزه عنهما في قرب من أضحى مقيا فيهما فلأجل هذا خصيونس دونهم فأتى النثار عليه من أصحابه فاحد إلهك أيها السني اذ والله مايرضي بهذا خائف هذا هو الالحادحقاً بل هو الة والله ما بلي المجسم قط ذي ال

أمثال ذا التأويل أفسد هذه ال أدياد حين سرى الى الأديان والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الاركبان

أقول : هذا الركب هم الأشاعرة ، وقوله : ولقد وجدت لفاضل منهم الخ . . هذا الفاضل هو الامام أبو المعالي عبد الملك ابن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرسين . مولده كما في 1 الكامل 4 سنة عشر وأريعمائة و في ﴿ تاريخ ابن ابي الدم ﴾ سنة تسع عشرة وأربعهائة، إمام العلما في وفته ؛ فحل المذهب، سافر الى بفداد ، ثم الى الحجاز، وأقام بمحكة والمدينة أَرْبِع سنين يدرس ويفتي ويصنف ، وأم في الحرمين الشريفين ، وبذلك لقب ، ثم رجع الى نيسابور ، وجعل اليه الحطابة ومجلس الذكر والتدريس ثلاثين سنة ، وحظى عند نظام الملك . ومن تلامىذه الفزالي ، وأبو القاصم الأنصاري ، وأبو الحسن على بن محمد الطبري الكيا الهراسي ، وادعي إمام الحر مبن الاجتماد المطلق ، لأن أركانه حاصلة له ، ثم عـــاد إلى اللائق به ، وتقليد الامام الشافعي . ولما مرض عمل الى قرية موصوفة باعتدال المواة وخفة المء اسمها « بشنقان » فمات مها ونقل الى نسابوو تلك اللمة ، ودفن. من الفد في داره ، ثم نقل بعد ست سنين الى مقبرة الحسين ، فدفن بجنب أبيه ، وصلى عليه ولده أبو القاسم ، فأغلقت الاسواق يوم موته ، وكسي منبره في الجامع ، وقعد الناس لعزائه ، ورثوه كثيراً ، ومنه :

قلوب العالمين على المقالي وأيام الوري شبه الليالي أيشمر غصن أهل الفضل يوماً وقدمات الامام أبو المعالي

وكانت نلامذته يومئذ نحو أربعهائة . ومن مصنفاته « نم اية المطلب في دراية المذهب » و « الشامل » و والارشاد » كلاهما في اصولاالدين ، و « الرسالة النظامية في الأركان الاسلامية » و « البرهان » في أصول الفقه. وغيرها. توفيرحمالله تعالى في ربيع الآخر سنة ءَان وسبمين وأربعائة . قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب « النبلاء » في ترجمة الامام أبي المعالي ، كان هذا الامام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة منا "رته ، لايدري الحديث كما يليق به ، لامتنا ولا إسناداً ذكر في كتاب « البرهان » حديث معاذ في القياس ، فقال : هو مدون في الصحاح ، متفق على صحته . قلت : بل مداره على الحارث ابن عمرو ،وفيه جهالة عن رجال من أهل حمص ، عن معداد ? فاسناده صالح . انتهى . وقصة مقامه المذكور ذكرها الامام أبوعبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في ﴿ تَذَكُرُتُه ﴾ فقال : فصل : قوله عِنْ ﴿ وَ مِنْ قَالَ أَنَا خَيْرٍ مِنْ يُونُسُ بِنَ متى فقد كذب » للملماء فيه تأويلات ، أحسنها وأجملها ماذكره القاضي أبو بكر ابن العربي . قال : أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمــــام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، أنه سئل: هل الباري في جهة? فقال: لا ، هو يتعالى عن ذلك . قيل `ه : فما الدليل عليه؟ قال : الدليل عليه قول النبي والله : « لا تفضلوني على يونس بن متى » فقيل له : وما جه الدايل من هــــذا الحبر ? فقال : لاأقوله حتى يأخذ ضيفي هذا الف دينار يقضي به ديناً ، فقام رجلات فقالا : هي علينا ، فقال: لا يتبع بها اثنين ، لأنه يشق عليه ، فقال واحد: هي علي . فقال: إن يونس بن متى والله و مرى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت ، وصاد في قص البحر في ظلمات تلاثة ، ونادى ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) الأنساء: ٨٧ كما أخبرالله ، ولم يكن محمد والتقي به صعداً حتى انهى به الى موضع يسمع فيه صريف الأقلام ، وناجاه ربه بما ناجى به ، وأوحى اليه ماأوحى ؛ بأقرب الى الله من يونس في ظلمة البحر . انهى سياق القرطى .

قلت: كان هذا الامام مع فرط ذكائه وغزارة علمه تتلون آراؤه ه ففي كتاب «الشامل» وكتاب «الارشاد» مشى على تأويل الصفات الحبرية، وفي كتاب «الرحالة النظامية» مشى على ان التأويل محرم، قال في «الرحالة النظامية»: اختلف محالك العلماء في هحذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك في آي الكتاب، وما يصح من السنن، وذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأديل وإجراء الظواهر على مواردها وتقويض معانها الى الرب عز وجل، والذي نرتضه ديناً، وندين الله به عقيدة، اتباع حلف الأمة، والدليل القاطع السمعي في ذلك، وأت عقيدة، اتباع حلف الأمة، والدليل القاطع السمعي في ذلك، وأت عصر الصحابة والتابعين على الاضراب عن التأويل هذه الظواهر مسوعاً أو محتوماً عصر الصحابة والتابعين على الاضراب عن التأويل ه كان ذلك هو الوجه عصر الصحابة والتابعين على الاضراب عن التأويل ، كان ذلك هو الوجه المنبع، فلتجر آية الاستواء، وآية الجيء، وقد وله: (الما خلقت بيدي)

قال الحافظ الذهبي في كتاب « الملو » قال الحافظ الحجة عبد القادر. الرهاوي : سمعت عبد الرحم ابن أبي الوفاء إلحاجي يقول : سمعت شمد بن

طـاهر المقدسي يقول: سمعت الأديب أبا الحسن القيرواني بنسابور: يقول \_ وكان مختلف إلى دروس الاستاذ ابي الممالي الجويني ، يقرأ علمه الكلام يقــول ـ : سمعت الاستاذ أبا المعالي اليوم يقول : باأصحابنا لاتشتغاوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى مابلغ، مااشتغلت يه . وقال الفقيه أبو عبد الله الرستمي الذي أحاز لكريمة : حكى لنا الامام أبو الفتح محمد بن على الفقيه قال: دخلنا على الامام أبي المعالى الجويني نموده في مرض مرته ، فقعد، فقال لنا : اشهدوا على أني قد رجمت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ماقــال السلف الصالح ، وإنى أموت على ماتموت عليه عجائز نسابور. قسال أبو منصور بن الوليد الحسافظ في رسالة له إلى الزنجاني : أنبأ عبد القادر الحافظ بحران ، إنبأ الحافظ أبو الملاء ، أنبأ أبو جمفر بن أبي على الحافظ قال : سممت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قـــوله عز وجل (الرحمن على العرش استوى ) طه : ه فقال : كان الله ولا عرش ؛ وجعل بتخط في الكلام ، فقلت : قد علمنا ماأشرت البه ، فهل عندك للضرورات من حيلة ? فقال: ماتريد هذا القول ؛ وما تعني لهذه الإشارة ? فقلت : ماقال عارف قط : يارباه ؛ إلا قبل أن بتحرك لسائه قام من باطنه، قصد لا بلتفت يمنة و لا يسرة ، يقصد الفوق ، فهل لهذا القصد الضروري عندك حيلة ? فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت ، وبكست وبكى الخلق ، فضرب الأستاذ بكمه على السرس وصاح بالحيرة ، وخرق ما كانعليه ، وصارت قيامة في المسجد ، ونزل ولم يجبني إلا: ياحسى الحيرة الحيرة ، والدهشة الدهشة ، فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون :

مهمناه بقول: حيرني الهمذاني. توفي إمام الحرمين في سنة غان وسبعين وأربعائة، وله ستون سنة، وكان من مجور العلم في الاصول والفروع، يتوقد ذكاء، لكن قول الناظم يرحمه الله تعالى عن إمام الحرمين في حكاية مذهبه: ويدل أن إلهنا سبحانه يلقى بكل مكان ؛ فيه نظر، فان القول بأن الله تعالى في كل مكان، هو قول النجاوية. و ما الاشاعرة. فقولهم: إن الله تعالى في كل مكان، هو قول النجاوية ولا فوقه ولا تحته، ولا يوصف بأن له مكاناً ؛ فضلا عن أن يقال: إنه بكل مكان ؛ كما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في أول الأبيات. ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وحمه الله تعالى في النسعينية قال: لما نوظر ابن فورك قد دام محمود بن سبكتكين أمير المشرق؛ فقيل له: لو وصف المعدوم لم يوصف الا بما وصفت به الرب، من كونه لا داخل العالم ولا خارجه ، كتب الى أبي اسحاق الاسفراييني في ذلك ولم يكن جوابهم إلا أنه لو كان خارج العالم النزم أن يكون جماً انتهى .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## **فعىل** ني قدوم رڪب آخر

وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان قال اسمعرا باقوم لاتلهيكم هذي الأماني هي شر أماني

وبذلت مجهودي وقد أعياني. أتعبت راحلتي وكلت مهجتي فتشث فوق وتحت ثم أمامنا ووراء مم يسار مع أيمان ما دلني أحد عليه هناكمُ ا كلا ولا بشر اليه هداني تعزي مذاهبها الى القرآن الاطوائف بالحديث تمسكت فوق السهاء وفوقكل مكان " قالوا الذي نبغيه فوق عباده لكنه استولى على الأكوان وهو الذي حقاً على العرش استوى واليه يصعد كل قول طيب واليهير فع سعي ذي الشكران واليه تعرج عندكل أوان والروح والاملاك منه تنزلت واليه أيذي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن من قربه من ربه قوسان واليهقدعرجالرسول فقدرت واليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزلكي يرى بعيان واليه تصعد روح كل مصدق عند المات فتنثني بأمان واليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثار. بل فطرة الله التي لم يفطروا الا عليها الخلق والثقلان

يشير الناظم وحمه الله تعالى إلى أن هذا الركب أقروا بما دل علي. الكتاب والسنة ، وأجمع عليه سلف الأمة وأثمتها ، من العقائد التي تضنها

هذا الفصل ؛ وذكر نصوص الفرقية ، والعلو ، والاستواء , والصعود ، كقوله تعالى: ( ثم استوى على العرش ) الأعراف : ٥٤ ( الرحمن على العرش استوى ) طه: ٥ (ثم استوى الى السماء) فصلت: ١١ وقوله تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) فاطر : ١٠ وقوله تعالى : (تعرج الملائكة والروح اليه ) المعارج : ٤ وقولــــه تعالى ( تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كلأمر . سلام هي حتى مطلع الفجر ) القدر : ١٠٥ وذكر ممراج الرسول ﷺ إلى الله الذي تواترت به الأحاديث ، وأجمع عليه سلف الأمة وأئتها . عن أنس ات مالك بن صمصعة حدثه أن نبي الله حدثه عن ليلة أسري به قال : « بينا أنا في الحطيم-ورعا قال قتادة في الحجر\_مضطحماً <sup>(١)</sup> إذ آتاني آت » فذكر الحديث ،وفـه قال و ثم أتت بدايـة دون النفل ، وفوق الحمار أبض يقع خطوه عند أقصى (٢) طوفه ، فحملت عِليه ، فانطلق بي حبريل حتى أتى بى السهاء الدنيا ، فاستفتح ، فقيل من هذا ? فقال . حبريل . قيل : ومن مفك ? قال : محمد . قبل : أوقد أرسل الله ? قال : نفم . قبل : مرحباً به ولنعم الجيء جاء. قال : ففتح ، فلمـــا خلصت ، إذا فيها آ دم . قــــال: هـــذا أبوك آدم فســـلم عليه ، فسلمت عليه ، فرد السلام ، ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ، قال : ثم صعد حتى أتى

<sup>(</sup>١) في الاصل : مضجع ، وهو خطأ ، والتصحيح من « صحيح البخاري x.

 <sup>(</sup>٢) في الاصل : عند انقضى ، وهو خطأ ، والتصحيح من « صحيح البخاري »

و في « صحيح مسلم » « منتهى طر نه » .

الماء الثانية . فاستفتح . قيل : من همدا ? قدال : جبريل . قيل : ومن معك ?قال : محمد . قيل : وقد أرسل اليه ? قال : نعم . قيل : مرحباً به، ونعم المجيءجاء. قال : ففتح ، فلما خلصت فاذا يحيى وعسى وهما ابنا الحالة قال : هذا يحيى وعيسى ، فسلم عليها ؛ فسلمت ، فردا السلام ، وقالا : مرحباً بالاخ الصالح ، والنبي الصالح ، نم صعد حتى أتى السهاء النالثة ، فاستفتح . فقيل : من هذا ? قال : جبريل . قبل : و من معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل ? قال : نعم . قيل : مرحباً ونعم الجيء جاء . قال : ففتح ، فالم خلصت إذا يوسف . قال : هذا يوسف فسلم عليه . فسلمت عليمه ، فرد السلام ثم قال : مرحباً بالاخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى الساء الرابعة ، فاستفتح . قيل : من هذا ? قال : جبربل قيل : ومن ممك ؟ قال : محمد . قيل : أُوقد أرسل اليه ؟قال : نعم .قيل : مرحباً به ونعم الجيء جاء . قال : فقتح ، فلما خلصت فاذا إدريس.قال : هذا ادريس ؛ فسلم عليه ؛ فسلمت عليه ، فر ذالسلام ثم قال : مر حباً بالأنخ الصالح والنبي الصالح: قال: ثم صعد حتى أتى الساء الخامسة ، فاستفتح قيل: من هذا ? قال : جبريل . قيل : ومن معك ? قال : محمد . قيل : وقد أرسل اليه ، قال : نعم . قال : مرحباً به ونعم الجيء جاء . قال : ففتح ، فلماخلصت فاذا هارون ، قال : هذا هارون فسلم عليه ، قال : فلسمت عليه ، فرد السلام ثم قسال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم صمد حتى أتى السهاء السادسة ، فاستفتح . قيل : من هـذا ? قال : جبريل . قيل : ومن ممك ? قال: محمد . قيل: وقد أرســـل اليه ? قال: نعم . قال: مرحباً به ونعم الجيء جاء ، ففتح . فلما خلصت فالذا أنا عوسي قال : هذا موسى فسلم علميه . فسلمت فرد السلام ؛ ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح ؟ والنبي الصالح. قال: فلما تجاوزت بكي. فقيل: مايكيك ؟

قال : أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من امته اكثر بما يدخلما من أمتي ، ثم صعدحتي أتى السهاء السابعة ، فاستفتع . فقيل : من هذا ? قال : حبرين . قيل : ومن معك ? قال : محمد . قيل : وقد أرسل اليه ؟ قل : نعم . قال : مرحباً به ونعم الجيء جاء . قال : ففتح ، فلما خلصت فإذا ابراهيم قال: هذا ابراهيم، فسلم عليه كؤال فسلمت كفر دالسلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: ثمر فعت الى سدرة المنتهى ، ثمر وفع لي البيت المعمور . قال: ثم فرضت على الصلاة خمسين صلاة في كليوم؛ فرجعت؛ فمررت على موسى . فقال : بم أمرت? فقلت : بخيسين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لاتستطيع غسين صلاة ؛ واني قد خبرت (١) الناس قبلك ؛ وعالجت بني اسر ائيل أَشْد المعالجة ؛ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجِّت ؛ فوضع عني عشر آ؛ فرجعت إلى موسى فقال: بم مرت ؟قلت: بأربعين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم ، والى قل خبرت الناس قبلك ؛ وعالجت بني اسرائيل أشد المعالجة ؛ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ، فرجعت ، فوضع عني عشراً أخر ، فرجعت إلى موسى فَعَالَ : بَمَا أَمِرَتَ ؟ قَلْتَ : أَمِرِتَ بِثَلَاثَينَ صَاللَّهَ كُلُّ يُومٍ . قَالَ أَنْ أَمْتُكُ لاتستطيع ثلاثين صلاة كل يوم ، وإني قد خبرت الناس قبلك ، وعالجت بني اسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ه غرجمت ، فوضع عني عشراً أخر ، فرجمت إلى موسى . فقال بم أمرت?

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري جربت ، حيث وردت ، وفي « صحيح مسلم » فاني قد ياوت بني اصرائيلوخبرتهم .

قلت بعشرين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لاتستطيع عشرين صلاة كل يوم ، واني قد خبرت الناس قبلك ، وعالجت بني اسرائيل أشد المعالجة، فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال : فرجمت فأمرت بعشير صلوات كل يوم ، فرجعت الى موسى ، فقال ; بم أمرت ? فقلت : بعشر صلوات كليوم . قال : إن أمتك لاتستطيع عثير صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك ، وعالجت بني اسرائيل الله المعالجية ، فارجع الى ربك فاسأله التخيف لأمتك ، فرجعت ، فأمرت مخمس صاوات كل يوم فرجمت إلى موسى ، فقال : بم أمرت ؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كليوم . قـــال : إن أمتك لاتستطيع خمس صلوات كل يوم ؛ وإني قد خبرت الناس قبلك ، وعالجت بني اسرائيل أشد المعالجة . قلت : قد سألت وبي حتى استحييت ، ولكني أرضى وأسلم ، فلما نفذت ، نادى مناد : قد إنفذت فريضي ، وخففت عن عبادي » متفق عليه . قال النووي رحمه الله في « شرح مسلم » نقلًا عن القاضي عياض : الحق الذي عليه أكثر الناس ، ومعظم السلف ، وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ، أنه أُسْرَي بجسده عُرَالِيُّهُ ، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها ، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل ، ولا استحالة في حلها عليه فيحتاج إلى تأويل . انتهى .

قوله : فقدرت من قربه من ربه قوسان . بشیر إلی قوله تعالی : ( ثم دنا فندلی - فكان قاب قوسین أز أدنی ) النجم : ۹٫۸ وهذا علی أحد

النفسيرين في الآية ، وان الرب عز وجل هو الذي دنا فتدلى (١) وسيأتي بسط الكلام على ذلك في شمرح الدليل الحامس من أدلة علو الرب تعالى فوق خلقه . والله أعلم . وقال تعالى في حق المسيح صلوات الله عليه : ( بل رفعه الله اليه ) النساء : ١٥٨ الآية .

وقوله: واليه تصعد روح كل مصدق الخ... يعني أن روح المؤمن المصدق تصعد الى الله بعد الموت. وقد روى ابن أبي ذئب عن محمد بن عمر و ابن عطاء عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْتُ قَالَ : إن الميت تحضره الملائكة ، فاذا كان الرجل الصالح قالوا : اخرجي أيتها النفس

<sup>(</sup>١) الحق أن الضمير في قوله تمالى : ( ثم دنا فتدلى ) يعود على جبريل عليه السلام، لا على الله تعالى . وهو الذي يفهم من لآيات المتقدمة ( ان هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الاعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى ) لان الوحي إنما هو بواسطة جبريل ، و كذلك ثبت في « الصحيحين » عن عاششة المؤمنين ، وابن مسعود، وهو كذلك في «صحيح مسلم » عن أبي هريرة ، ولا يعرف لهم خالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بها . وما جاء في «صحيح البخاري» من رواية شريك ابن عبدالله بن ابي نمر عن أنس بن مالك في حديث الاسراء : «ثم دنا الجبار رب الموزة فقدلى » وقد دنكم كثير من الناس في متن هذه الرواية . وذكر وا اشباء فيها من الذار الموات شريك بن عبد الله بن ابي نمر اضطرب في هذا الحديث ، وساء جفظ ولم يضبطه . وقال الحافظ البهتمي : في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم انه صلى الله وقال الحافظ البهتمي : في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم انه صلى الله عليه وابن مسعود وابي هريرة في حليم هذه الآبات على رؤيته جبريل اصح . وهذا الذي عائشة وابن مسعود وابي هريرة في حلهم هذه الآبات على رؤيته جبريل اصح . وهذا الذي عائشة وابن مسعود وابي هريرة في حلهم هذه الآبات على رؤيته جبريل اصح . وهذا الذي عائشة وابن مسعود وابي هريرة في حلهم هذه الآبات على رؤيته جبريل اصح . وهذا الذي عائشة وابن مسعود وابي هريرة في حلهم المق . ومن شاء الزيادة علىذلك فليرجم الم «تفسير الن كثير» قي أولسورة (الاسراء) وعند توله تمالى : (ثم دنا فندلى) من سورة (النجم) .

الطبية كانت في الجمد الطيب ، أبشري بروح ورمجان ، ورب غير غضبان ، فلا يزال يقيال لها ذلك حتى تخرج ، ثم يعرج بها الى السهاء ، فيستفتح لها ، فيقال من هذا ?فيقال : فلان ، فيقال : مرحباً بالنفس الطبية ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السهاء التي فيها الله تعالى . وذكر الحديث . رواه أحمد في ه مسنده » والحاكم في « مستدركه » وقال : هو على شرط البخاري و مسلم . ورواه أعمة عن ابن أبي ذئب .

وقوله: فتنثني بأمان . يشير إلى ما في حديث البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله عراقية في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا الى القبر ولما يلحد ، فجلس وجلسنا حوله كأن على أكتافنا فلق الصخر ، وعلى رؤوسنا الطير ، فأزم قليلاً والازمام : السكوت - فلما دفع رأسه قال : « إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودبر من الدنيا ، نزل عليه ملائكة من السها ، معهم حنوط من الجية ، وكفن من الجنة ، فيجلسون منه مد بصره ، وجاءه ملك الموت ، فجلس عند رأسه ، ثم يقول : اخرجي أيتها النفس الطبية ، اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه ، فتسيل نفه كم تقطر القطرة من السقاء ، فاذا خرجت نفسه ، صلى عليه كل ملك بين السهاء والأرض ، إلا الثقلين . ثم يصعد به الى السهاء ، فتقتج له السهاء ، ويشعه مقربوها الى السهاء الثانية ، والثالثة ، والرابعة ، والخامسة ، والسادسة ، رالسابهة ، الى العرش ، متربو كل صماء ، فاذا انتهى الى العرش ، كتب كتابه في عليين ، العرش ، متربو كل صماء ، فاذا انتهى الى العرش ، كتب كتابه في عليين ، فيقول الرب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضجعه ، فاني وعدتهم أني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة اخرى ، فسيرد الى مضجعه . فاني وعديث العدش ، وذبها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة اخرى ، فسيرد الى مضجعه .

قوله : واليه آمال العباد نوجهت الخ ... عن سلمان الفارسي قال :قال

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح .

رسول الله عِلَيْنَةِ: إن ربكم حيى كريم ، يستحي من عبده إذا رفع يديه الله يدعو أن يردهما صفراً ليس فيها شيء «١١) هذا حديث مشهور .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

ونظير هذا أنهم فطروا على الكن أولو التعطيل منهم أصبحوا فسألت عنهم رفقتي وأحبتي من هؤلاء ومن يقال لهم فقد ولهم علينا صولة ما صالها أو ما سمعتم قولهم وكلامهم جاؤوكم من فوقكم وأتيتم جاؤوكم بالوحي لكن جئتم أ

إفرارهم لا شك بالديان مرضى بداء الجهل والخذلان أصحاب جهم حزب جنكسخان جاؤوا بأمر مالىء الآذان ذو باطل بل صاحب البرهان مثل الصواغر ليس ذا الجبان من تحتهم ما أنتم سيان بنحاتة الافكار والاذهان

قال في « القاموس » نحته ينحته كيضربه وينصره ويعلمــــه : براه. والنجاته بالضم : العرامة .

قالوا مشبهة مجمعة فلا تسمع مقال مجسم حيوان والعنهم لهنأ كبيراً واغزهم بعساكر التعطيل غير جبان

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، وابو دارد ، والترمذي وقال : حسن غريب ، وقال الحافظ ابن حجر الصقلاني : سنده جيد .

أولا فشردهم عن الأوطان واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابدي الصلبان « قال الرسول » فتنثني بهوان واحذر تجادلهم بـ« قالالله »أو أنى وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان أويل للأخبار والقرآن فاذا ابتليت بهم فغالطهم على الة آحاد ذا ولصحبنا أصلان وكذاك غالطهم على التكذيب لل أوصى به أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان فابدر بايراد وشغل زمان واذا اجتمعت رهم بمشهد مجلس لا يملكوه عليك بالآثار والــأخيار والتفسير للفرقــان فتصير إن وافقت مثلهم وان عارضت زنديقاً أخا كفران فابدر ولو بالفشر والهذيان وإذا سكت بقال هذا جاهل الفشار الذي تستعمله العامة ، بمعنى الهذبان ، لس من كلام العرب ، قاله في « القاموس »

هذا الذي أوصى به أشياخنا في سالف الاوقات والأزمان فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطبتي قد آذنت مجران فال في «القاموس»: حرنت الدابة كنصر وكرم، حرانا

بالكسر والضم ، فهي حرون ، وهي التي اذا استدر جريها وقفت ، خاص مذوات الحوافر .

عطل ركابك واسترحمن سيرها ماثم شيء غير ذي الاكوان لوكان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان اوكان رب بائن عن ذي الورى كان المجسم صاحب الايمان ولكان عندالناس أولى الحلق بالـ إسلام والإيمان والإحسان ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان أي لوكان هذا الحزب فوق رؤول حقاً وهي اعتقاد المجسمة بزعمهم الكانوا

عند الله أولى بالاسلام والايمان والاحسان ، ولكان هذا الحزب فوق رؤوس الناس ، ولأجمعوا على أنهم أهل الحق ولم يختلف منهم اثنان .

فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارم بالارسان خلع المدار كناية.

ماثم فوق العرشمن رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن لوكان فوق العرشرب اظر لزم التحيز وافتقار مكان

أي: لونقول بأن الله فوق العرش ، لزم أن يُكون متحيزاً يكوك له مكان .

لوكار ذا القرآن عين كـــلامه حرفاً وصوتاً كان ذا جثمان فاذا انتفى هذا وهذا ماالذي يبقى على ذا النفي من إيمــان

أي إذا نفرا علو الله سبحانه فوق عرشه ونفوا أن يكون هذا القرآن عين كلام الرب سبحانه ، فكيف بقاء الايان مع ذلك ?!

فدع الحلال مع الحرام لأهله فها السياج لهم على البستان فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الالوان وترى بها ما لا يراه محجب من كل ماتهوى به زوجان

قال في « القاموس » : سياج ككتاب : الحائط ، وما أحيط به على شيء ، مثل النخل والكرم ، وقد سيج حائطه تسيجاً .

واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى من سالف الازمان لتصير حراً لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان كن جعلت حجاب نفسك إذترى فوق السها للناس من ديان لو قلت مافوق السهاء مدبر والعرش تخليه من الرحمن والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقران ماقال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان لحللت طلسمه وفزت بكنزه وعلمت أن الناس في هذيان

قوله: منه بدا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمـــه الله تعالى في «شرح عقيدة الاصفهاني»: قد اتفق سلف الأمة وأغتما على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به ، وأن كلامه تعالى غير مخلوق ، وانكروا على الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم. إن كلامه تعالى مخلوق ، خلقه

في غيره وأنه كلم موسى بكلام خلقه في الشجرة، فكلم جبريل بكلام خلقه في الهواء ، واتفق أمَّة السلف على أن كلام الله منزل غير مخلوق ؛ منه بدأ وإليه يعود . قال : ومعنى قولهم : منه بدأ . أي : هو المتكلم به ٢ لمخلقه في غيره كما قالت الجهمية ومن وافقهم من المفتزلة وغيرهم بأنه بدأ من بعض المخلوقات ؛ وأنه سيحانه لم يقم به كلام · قال : ولم برد عن السلف أنه كلام فارق ذاته ؛ فان الكلام وغيره من الصفات لايفارق الموصوف ٪ بل صفة المخلوق لاتفارقه ، وتنتقل الى غيره ؛ فكيف صفة الحالق تفارقه وتنتقل إلى غيره ? ! ولهذا قال الامام أُحمد : كلام الله لس ببائن منه -قال شيخ الاسلام : ومعنى قول السلف : واليه يعود ، ماجاء في ألآثار أن القرآن بسرى به حتى لايـقى في المصاحف منه حرف ، ولا في القاوب منه آية . وما جاءت بــــــه الآثار عن النبي يُلِيِّيِّةٍ والصحابة والتابعين لهم بإحسان وغبرهم من أيَّة المسلمين ، كالحديث الذي رواد الامام احمد في و المسند ه وكتبه الى المتوكل في رسالته التي أرسل بها البه عن النبي عليه أنسه قال : ﴿ مَاتَقُرُ بِ الْعَبَادُ اللَّهِ عَبْلُ مَاخُرُجٍ . مَنْسِمَهُ ﴾ يعني القرآن. دفي لفظ « أحب اليه بما خرج منه » وقول أبي بكر الصديق رضى الله عنه لما سمع كلام مسيامة : إن هذا كلام لم يخرج من إله . أي: من رب. وقول ابن عباس رضي الله عنها لما سمع قائلًا يقول لميت لما وضع في لحده : اللهم رب القرآن ، اغفر له . فانتفت اليه ابن عباس دضي الله عنها فقال : مه ، معروف عن ابن عماس ، وقول السلف : القرآن كلام الله غـ بر مخلوق ، منه بدأ ، واليه يعود ، كم استفاضت الآثار عنهم بذلك ، كما هو منقول عنهم في الكتب المسطورة بالأسانيد المشهورة.

قال شيخ الاسلام في « شرح الاصفهانية » : وهذه الروايات لايدل شيء منها على أن الكلام يفارق المتكلم ، وينتقل الى غيره ، وإنما قدل على ان الله هو المتكلم بالقرآن \_ ومنه سمع \_ لا أنه خلقه في غيره ، كما فسره بذلك الامام أحمد وغيره من الأئة .

قال ابو بكر ألحلال : سئل الامام أحمد عن قوله : القرآن كلام الله ، منه خرج ، واليه يعود ، يعني ماقدمنا .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت مو جو دان وزعمت أذالله نموق العرش راا\_\_كرسي حقاً فوقه القدمان وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهمُ منفوقست ثمان وزعمت أز كلامه منه بـدا وإليه يرجع آخر الأزمان ووصفته بارادة وبقـــدرة وكراهة ومحدة وحنان ووصفته بالسمعوالبصرالذي لاينفى إلا لذي الجثان وزعمت أن الله يعلم كل مــا في الكون منسر ومن إعلان والعلم وصف زائد عن ذاته عرضاً يقوم بغير ذي جثان أنسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذناب وكذا النداء فانه صوت باجماع النحاة واهلكل لسان اكنه صوت رفيع وهو ضــــد للنجاء كــــلاهما صوتان

فزعمت ان الله ناداه و نا جاه وفي ذا الزعم محذوران قرب المكاذ و بعده و الصوت بل نوعاه محذوران ممتنات قوله : ويواهم من فوق ســـت ثــان . أي : السموات السبع ٤ والإرضين السبع .

قوله : والعلم وصف زائد عن ذاته . لاخصوصية للعلم عن سائر الصفات ، فان مراد أهل الاثبات بقولهم : نحن نقول باثبات صفات لله زائسيدة على ذاته ، فحقيقة ذلك أنا نئبتها زائدة على ما أثبته النفاة من الذات ، فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفات ، فقال أهل الاثبات : نحن نقول باثبات صفات زائدة على ما اثبته هؤلاء. وأما الذات نفسها الموحودة ، فتلك لايتصورأن تتحقق بلاصفة أصلًا، بل هذا بمنزلة من قال : اثبت إنسانا، لاحبواناً ، ولا ناطقاً ، ولا قاعًا بنفسه ، ولا بنبيره ، ولا له قــــدرة ، ولا حياة ، ولا حركة ، ولا سكون ، ونحو ذلك ، أو قال : أثبت نخلة ليس لها ساق. ولا جـذع، ولاليف، ولا غير ذلك، فإن هذا يثبت مالا حقيقة له في الحارج. ولا يعقل ، ولهذا كان السلف والأثَّفية يسمون نفاة لايملمونأن قولهم مستلزم التعطيل ، والله أعلم . وهذا الركب الرابع الذي ذكره الناظم قولهم ، هم فيايظهر ، الفخر الرازي ، والأسدي، والشهر ستافي، والأثير الأبهري ، ونحوهم بمن خلط الكلام بالفلسفة ، فان لهم كلاماً يشبه ماذ كر الناظم مخصوصاً الفخر الرازي، فانه قال في كتاب «أقسام اللذات» لما ذكر أن هذا العلم أشرف العلوم، وأنه ثلاث مقامات: العلم بالذات، والصفات ، والأفعال ، وعلى كل مقام عقدة ، فعلم الذات عليه عقدة ، هلى الرجودهوالماهية أوزائدة على الماهية ؟ وعلم الصفات عليه عقدة ، هل الصفات زائدة على الدات أو لا ؟ وعلم الأفعال عليه عقدة ، هل الفعال على الدات أو لا ؟ وعلم الأفعال عليه عقدة الباب أوذاق من هذا الشراب ، ثم أنشد : نهاية أقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسو منا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمر نا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا

لقد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفي عليلاً ولاتروي غليلاً ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، اقرأ في الاثباث (الرحمن علىالعرش استوى ) طه : ٥ ( اليه يصعد الكلم البطيب والعمل الصالح يوفعه ) فاطر : ١٠ واقرأ في النفي (ليس كمثله شيء) الشورى : ١١ ولا يحيطون به علماً ) طه : ١١٠ ( هل تعلم له سمياً ) مريم : ٧ ومن جرب مثل تجربتي ، عرف مثل معرفتي .

وقول الناظم رحمه الله تعالى: وكذاك غالطهم على التكذيب الآحاد النح .. يشير الى أن المخالفين للكتاب والسنة قد أعدوا لدفع الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله أصلين: أحدهما التأويل الآيات والأحاديث. والثاني: دعوى أن الأحاديث الصحيحة في ذلك أخبار آحاد ، وهي لاتفيد الملم واليقين. وللامام القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى في ذلك كتاب « إبطال التأويل » مجلد ، وكذلك للشيخ الامام أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي كثام « ذم التأويل » في جزء لطيف ، فارجع اليها إن شئت.

وينبغي أن نتكلم هنا على أخبار الآحــاد، وأنها تفيد العــلم، وله أدلة كثيرة ذكرها الناظم في كتاب ( الطواعق » (١) .

الأول: أن المسلمين لما أخبرهم العدل الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت الى الكعبة، قبلواخبره ؛ وتركوا الجهة التي كانوا عليها واستداروا الى القبلة ؛ ولم ينكر عليهم وسول الله يَوْلِيَّهُم ، بل شكروا على ذلك . وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الاولى ؛ فلولا حصول العلم لهم بجبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لايفيد العلم . وغاية مايقال فيه أنه خبر اقترن به قرينة ، وكثير منهم يقول : لايفيد العلم بقرينة . ولا غيرها ، وهذا في غابة المسكرارة . ومعلوم أن قرينة تلقي الأهدل بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير ، من أقوى القرائن وأظهرها ، فأي قرينة فرضها ؛ كانت تلك أقوى منها .

الثاني قوله تعالى: (ياأيها الذين آ منوا إن جاءكم فاست بنبأ فتبينوا) الحجرات: ٦ وفي القراءة الاخرى (فتثبتوا) وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد؛ لأنه مجتاج إلى التثبت ؛ ولو كان خبره لايفيد العلم ؛ لأمر بالتثبت حتى محصل العلم . وأيضاً فالسلف الصالح وأعَّة الاسسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله والمحلقية كذا ، وفعل كذا ، وأمر بكذا ، ونهى عن كذا ، وهد خذا ، معلوم في كلامهم بالضرورة. وفي « صحيح ونهى عن كذا ، وهد إلى الله علوم في كلامهم بالضرورة. وفي « صحيح البخاري » قال رسول الله علية في عسدة مواضع ؛ وكثير من آحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم : قال رسول الله علية ، وإنما معمه من صحابي غيره ، الصحابة يقول فيها أحدهم : قال رسول الله علية ، وإنما معمه من صحابي غيره ،

<sup>(</sup>١) هو كتاب « الصواعق المرسلة في الرد على الجُهمية والمعطلة » للناظم العلامة ابن انقيم رحمه الله تعالى .

الثالث : أن أهل بالحديث لم يزالوا يقولون : صح عن رسول الله على ال

الرابع: قوله تعالى: (وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة المتفقبوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلمهم محذرون) التوبة: ١٢٢ والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا اليهم، فلو كان خبر الواحد لايفد العلم، لكان ذلك الانذار أمراً عالافائدة فيه.

الحامس: قوله: (ولا تقف ماليس لك به علم) الاسراء: ٣٦ أي: لاتتبعه ، ولا تعمل به ، ولميزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخسار الآحاد ، ويعملون بها ، ويشتون لله تعالى بها الصفات ، فلو كانت لاتفيد علماً ، لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأغة الاسلام كلهم قد قفوا ماليس لهم به علم .

السادس: قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) النحل عن فأمر من لم يعلم أن يســال أهـل الذكر، وهم أولو الحكتاب والعلم، ولولا أن أخبادهم تفيد العلم، لم يأمر بسؤال من لايفيد خــبره علماً، وهو سبحانه لم يقل: سلوا عددالتواتر، بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً، فلو كان واحداً، لكان سؤاله وجوابه كافأ.

السابع : قوله تمالى : ( ياأيها الرسمول بلغ ماأنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) المائدة : ٧٠ وقدال : ( وما على الرسول

الا البلاغ المبين ) المائدة : ٩٩ وقال النبي مَيْطَالِيَّةٍ : « بلغوا عني » (١) وقال. لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة : ﴿ أَنَّمَ مَسَوَّ وَلُونَ عَنِي فَمَاذًا أَنَّمَ قَائُلُونَ ؟ ﴾ قالواً: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ١٣ ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ، ومجصل به العلم ، فلو كان خبر الواحد لا مجصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد ، فان الحجة إنما تقوم عا محصل به العلم . وقد كان رسول الله عليه على يوسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة على من بلغه ، وكذلك قامت حجت علينا بما بلفنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته ، ولو لم يقد العلم لم تقم علينا بدلك حجة ، ولا على من بلغه واحد ، أواثنان ، أو ثلاثة ، أو أربعة ، أو دون عدد التواتر ، وهذا من أبطل الباطل ، فيازُم من قال : إن أخبار رسول الله وَ الله الله المام أحد أمرين : إما أن يقول : إن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر ، وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ، و إما أن يقول : إن الحجةوالبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماً ولا يقتضي علماً > وإذا يطل هذان الامران ، بطل القول بأن أخباره ﴿ لِللَّهِ الَّتِي رُواهَا النَّقَاتُ العــدول الحفاظ ، وتلقتها الامـــة بالقبول ، لا تفيد علماً ، وهـــــذا ظاهر لا خفاء به .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: « بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج ، ومن كذب علي متعمداً فليبتبوأ مقمده من النار ». (٦) رواه مسلم في « صحيحه »بلفظ « وانتم تسألون عني ، فالمنتم قائلون ؟» قالوا : نشهد انك قد بلغت ، واديت ونصحت . ورواه بلفظ « انتم مسؤولون عني » ابو داود، والدارمي ، وابن ماجه ، والديه أي .

الثامن: قوله تعالى: (و كذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهدا، على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) البقرة: ١٤٣٠ وقوله: (و في هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم شهيداً) البقرة: ١٤٣٠ وقوله: (و في وجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولا خياراً ، ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغرهم عن الله رسالته ، وأدرا عليهم ذلك ، وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية ، وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله ويتنافل شهادتها أو نهاهم عن كذا ، فهم حجه الله على من خالف رسول الله وزعم أنه لم يأتهم من الله مانقوم به عليه الحجة ، ويشهد كل واحد بانفر ادهما وصل اليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة ، ويشهد كل واحد بانفر ادهما وصل اليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة ، فلم كانت أحاديث رسول الله لا تقيد (العلم ) لم يشهد به الشاهد، ولم تقم به الحجة على المشهود عليه .

الناسع: قوله تعالى: (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) الزخرف: ٨٦. وهذه الاخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله عليه عليه عليه الما أن تكون حقاً ، وإما إن تكون باطلا أو مشكوكاً فيها ، ولا يدرى هل هي حق أو باطل ، فان كانت باطلا أو مشكوكاً فيها ، وجب اطراحها وأن لا يلتفت اليها ، وهسدا انسلاخ من الاسلام بالكلية . وان كانت حقاً ، فتجب الشهادة بها على البت أنها عن رسول الله عليه ، وكان الشاهد بذلك شاهسداً بالحق وهو يعلم صحة المشهود به .

الهاشر : قول النبي وَلِيُطَالِينَهُ « على مثلها فاشهد »(١) وأشار الى الشيس ،

<sup>(</sup>۱) اخرجه ابن عدي عن ابن عباس رضوالله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلمقال لرجل : « ترى الشمس ?» قال : « على مثلها فاشهد او دع » . وقال الحافظ ابن حجر في « بلوغ المرام من أدلة الأحكام » اخرجه ابن عدي باساد ضميف ، وصحمه الحرام فأخطأ .

ولم تزل الصحابة والنابعون وأغة الحديث بشهدون عليه على القطع أنه قال كذا وأمر به ، ونهى عنه ، وفعله ، لما بلغهم أباه الواحد ، والاثنان ، والثلاثة ، فيقولون : قال رسول الله على كذا ، وحرم كذا ، وأباح كذا ، وهذه شهادة جازمة يعلمون أن المشهود به كالشمس في الوضوح ، ولا ريب أن كل من له التفات الى سنة رسول الله على واعتناء بها ، يشهد شهادة جازمة إن المؤمنين يرون ربهم عياناً يوم القيامية ، وأن قوماً من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشقاعة ، وأن الصراط حق ، وتكليم الله لعباده يوم القيامة كذلك ، وأن الولاء لمن أعتق ، الى غير أضعاف وتكليم الله لعبادة لا يشهد بكل خبر صحيح متلقى بالقبول لم ينكره أهل الحديث شهادة لا يشكد بكل خبر صحيح متلقى بالقبول لم ينكره أهل الحديث شهادة لا يشك فيها .

الحادي عشر: أن هؤلاء المنكرين لافادة أخبار الذي عَلَيْق للعلم يشهدون شهادة جازمة قطعة على أغنهم بمذاهبهم وأقوالهم ، وأنهم قللوا وقبل لهم . (ولو قيال لهم )(۱): انها لم تصح عنهم ، لأنكروا ذلك غنية الانكار ، وتعجبوا من جهل قائله . ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم الا الواحد ، والاثنان ، والثلاثة ونحوهم ، لم يروها عنهم عدد التواتر ، وهذا معلوم يقيناً ، فكيف حصل لهم العلم الضروري ، أو المقارب الضروري ، بأن أغنهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا ، وذهبوا إلى كذا ، ولم يحصل له م العلم بما أخبر به أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وسائر الصحابة عن وسول الله بمؤلفة ، ولا بما رواه عنهم التابعون ، وشاع في وسائر الصحابة عن وسول الله بمؤلفة ، وتنوعت ، وكان حرصه عليه أعظم الأم قد وذاع ، وتعددت طرقه ، وتنوعت ، وكان حرصه عليه أعظم

 <sup>(</sup>١) جملة « ولو قبل لهم » زيادة وجدت على هامش الاصل .

بكثير من حرص أولئك على أقــوال متبوعهم . إن هــــذا لهو العجب العجاب .

الثاني عشر: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما نجيم ) الأنفال: ٢٤، ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول على يوم القيامة، ودعوته نوعان: مواجهة، ونوع بواسطة المبلغ، وهو مأمور باجابة الدعوتين في الحالتين، وقد علم أن حياته، في تلك الدعوة، والاستجابة لها، ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالاجابة لما لا يفيد علماً، أو يتوعده على ترك بالاجابة لما لا يفيد علماً، أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علماً، أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علماً، أنه إن لم يفعل عاقبه، وحال بينه وبين قلبه.

الثالث عشر : قوله تعالى : (فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) النور : ٩٣. وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره على ألى يوم القيامة ، ولو كان ما بلغه لم يفد علماً ، لما كان متعرضاً بمخالفة ما لا يفيد علماً للفتنة والعذاب الأليم ، فان هذا الما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر .

الرابع عشر: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول الرسول النساء: ٥٥ ووجه الاستدلال أنه أمر أن يود ماتنازع فيه المسلمون الى الله ورسوله ، والرد الى الله هو الرد الى كتابه ، والرد الى الرسول هوالرد اليه في حياته ، والى سنته بعد وفاته ، فلولا أن المردود اليه يفيد العلم و فصل النزاع ، لم يكن في الرداليه فائدة، وفاته ، فلولا أن المردود اليه يفيد العلم و فصل النزاع ، لم يكن في الرداليه فائدة، إذ كيف يود حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علماً البتة ، ولا يدرى أحتى هو أم باطل ?!

عَلِيْ لَا تَفِيدَ عَلَماً ؛ إنا نُرد ماتنازعنا فيه إلى العقول ، والآراء ، والأقيسة ، فانها تفيد العلم .

(١) إن كل ما تقدم من الادلة على ان خبر الواحد العدل ينيد العلم ، إنمـــا هو منقول عن كتاب « مختصرالصواعق المرسلة في الردعلى الجهمية والمطلة » للعلامة ابنالقم، وقد اسقط الشارح هنا الدليل الخامس عشر ، وانتقل ألى السادس عشر فساه : الخامس عشدر وفأحببنا اثبات الدليال الخامس عشر الذي اسقطه الشارخ هنا: الدليل الخامس عشر : قبوله تعمالي : (وان احكم بينهم بما الزل الله ولا تتمع اهواءهم الجاهلية ينغون ومن احسن من الله حكماً لفوم يوقنون ) المائدة : . ه ووحه الاستدلال ان كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عما انزل الله، وهو ذكر من الله انزل على رسوله ، وقد تكفل سبحانه بحفظه ، فلو جاز على حكمه الكذب والفلظوالسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطوسهو ناقه ، لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه ، وهذا من اعظم البـاطل ، ونحن لاندعي عصمة الرواة ، بل تقول : إن الراوي اذا كذب او غلط او سها ، ذلا بد ان يقوم دليل على ذلك ، ولا بد ان يكون في الامةمن يعرف كذبه وغاطه ليتر حفظه لحجمه أدلته ، ولا تلتبس بما ليس منها ، فانه من حكم الجاهلية، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغايتهاان بكون كإقالهمن لاعلم عنده :(ان نظن إلاظنأ وما نحن مستيقنين ) الجائمة : ٣٧ .

فان دعوتهم تحيط من ورائهم (١)

قال الشافعي : فلما ندب رسول الله على أنه الستاع مقالته وحفظها وأدائها ، أمر أن يؤديها ولو واحد ، دل على أنه لايأمر من يؤدي عنه إلا ماتقوم به الحجة على من أدي اله ، لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى ، وحرام يتجنب ، وحد يقام ، ومال يؤخذ ويعطى ، ونصحة في دين ودنيا ، ودل على أنه قد يحمل الفقه غيرالفقيه ، يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقيهاً ، وأمر وسول الله على بنا وم حماعة المسلمين ، مما يحتج به في أن إجماع الملمين لازم . انتهى .

والمقصود أن خبر الواحد العدل ، لو لم يفد علماً لأمر رسول التم والمقطيقية أن لايقبل من أدى اليه إلا من عدد التواتر الذي لا يحصل العلم إلا بخبرهم ، ولم يدع للحامل المؤدي أو وان كان واحداً ، لأن ما حمله لا يفيد العلم ، فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده الا بانضامه الى أهل التواتر ، وهذا اخلاف ما اقتضاه الحدث ،

ومعلوم أن رسول الله على الله على الله عليه ، وأمر به التقوم به الحجة على من أدي اليه ، فلو لم يفد العلم ، لم يكن فيه حجة .

<sup>(</sup>١) اورده الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » في الترغيب في الاخسلاس والترغيب في الاخسلاس والترغيب في الاخسلاس والترغيب في الاخساد والترغيب في الاخساد والترفيبية والمردي، وقال الترفذي: حديث حسن صحيح، ومن رواية ابن هاجه، وابن حبان في «الاوسط » و « الكبير » قال المنذري: وقد روي هذا الحديث عن ابن مسعود ، ومعاذ بن حبل ، والنمان بن بشير ، وجبير بن مطحم ، وابي الدرداء ، وابي مرافة جندرة بن خشينة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، واسانيد بعضهم صحاح .

السادس عشر ، حديث أبي رافع الصحيح عن رســول الله عليَّة قال : ﴿ لَا أَلَفَينَ أَحَدُكُم مِنْكُمًّا عَلَى أَرْبِكُتُه ﴾ يأتيه الأمر من أمري. يقول: لاندري ماهذا ? بينا وبينكم القرآن ، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه » ووجه الاستدلال أن هذا نهي عام لكل من بلغه حديث صحيح عن رسول الله عَرَاقِهُم أن مخالفه ، أو يقول : لا أقبــل الا القرآن ، بل هو أمر أززم ، وفرض حتم بقبول أخباره وسننه ، وإعلام منه عَلَيْكُم ، انها من الله أوحاها اليه ، فلو لم تقد علماً لقال من بلغته : إنها أخبار آحاد لاتفيد علماً ، فلا يازمني قبول مالا علم لي بصحته ، والله تعــالى لم يكلفني رسول الله مِنْ اللهِ مُنْ أَمَّتُه ، ونهاهم عنه . ولماعلم أن في هذه الأمـــة من يقوله ، حذرهم منه ، فان القائل : إن أخباره لاتفيد العلم ، هكذا يقول، سواء ، ماندري ماهـذه الأحاديث ، وكان سلف هؤلاء يقولون : بيننا وبينكم القرآن ، وخلفهم يقولون : بيننا وبينكم أدلة العقول ، وقد صرحوا بذلك الأقسة عليها.

السابع عشر : مارواه مالك عن اسحاق بن عبد الله ابن أبي طاحة عن أنس بن مالك قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ، وأبا طلحة الانصاري ، وأبي بن كعب شراباً من فضيخ ، فجاءهم آت فقال : إن الخر قد حردت ، فقال أبو طلحة : قم ياأنس الى هذه الجرار فاكسرها ، فقمت الى مهراس لنا فضربتها بأسفله ، حتى كسرتها .

وجه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التجريم حيث ثبت به التحريم لما كان حلالاً وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله عَلِيَّ شفاها ،

وأكد ذلك القبول باتلاف الإناء وما فيه ، وهو مال ، وما كان ليقدم على اتلاف المال مخبر من لايفيد خبره العلم ، ورسول الله على الله علية ، بحيث خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام الساع من رسول الله عليه ، بحيث لم يشكوا ولم يرتابوا في صدقه ، والمتكلفون بقولون : إن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلم ، لا بقرينة ولا بغير قرينه .

الثامن عشر : أن خبر الواحد لو لم يفد العلم ، لم يثبت به الصحابـة التحليل؛ والتحريم ، والاباحة ، والفروض ، ويجعلون ذلك ديناً بدان به في الأرض إلى آخر الدهر ، فهذا!الصديق رضي الله عنه زاد في الفروض التي في القرآن ، فرض الحدة ، وجعله شريعة مستمرة الى يوم القيامة بخبر محمد ابن مسامة ، والمغيره بن شعبة فقط ، وجعل حكم ذلك الحبر في اثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في اثبات فرض الأم ، ثم اتفق الصحابه والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد ، وأثبت عمر بن الخطاب رضي الله عنـــه بخبر حمل بن مالك ديةالجنين ، وجعلها فرضًا لازماً للأمة ، وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها مجير الضحاك بن سفيان الكلابي وحده ، وصار ذلك شرعاً مستمراً الى يوم القيامة ، وأثبت عبمان بن عفان شريعة عامــــة في سكني المتوفى عنها بخبر فريعة بنت مالك وحدها ، وهذا اكثر من أن بذكر ، بل هو أجماع معلوم منهم . ولا يقال على هذا إنما يدل على العمل مخبر الواحد في الظنبات ، ونحن لاننكر ذلك ، لأنا قد قدمنا أنهم إجمعوا على قبوله والعمل بموجبه ، ولو جاز أن يكون كذباً أو غلطاً في نفس الأمر ، الدين والأمية.

التاسع عشر : أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر

الواحد، ويقطعون بمضونه ، فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة وأشاللا له : ( إن الهلأ يأغرون بك ليقتاوك ) القصص ٢٠ فجزم بخبره ، وخرج هارباً من المدينة ، وقبل خبر ابنة صاحب مدين لما قالت ( إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ) القصص : ٢٥ وقبل خبر أبيها في قوله : هذه ابنتي ، وتزوجها بخبره ، وقبل بوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك ، وقال له : ( ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة ) يوسف : ٥٠ وقبل النبي عَلِيَة خبر الآحاد الذين كانوا مخبرونه بنقض عهد المعاهدين له ، وغزاهم بخبرهم ، واستباح دماءهم وأموالهم ، وسبى ذراريهم ، ورسل الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك الأخبار أصكامها ، وهم مجوزون أن تكون كذباً وغلطاً ، وكذلك الامة لم تثبت رسول الله عليهم الأحرد ، وهم مجوزون أن تكون كذباً على رسول الله علم له به ، بل مجوزون أن تكون كذباً على أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا علم لهم به ، بل مجوز أن يكون كذباً وخطأ وضائه وصفاته وأفعاله بما لا علم لهم به ، بل مجوز أن يكون كذباً وخطأ في نفس الأمر ، هذا بما يقطع ببطلانه كل عالم مستبصر .

العشرون: أن خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول ، لو لم يفد العلم ، لم تجز الشهادة على الله ورسوله بمضمونه ، و من المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة الى الآن، لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطاياتهم ، فيقولون: شرع الله كذا وكذا على لسان رسوله والمسالة ، فلو لم يكونوا عالمين بصدق الأخبار، جازمين بها ، لكانوا قد شهدوا بفيرعلم ، وكانت شهادة زور ، وقولاً (۱) على الله ورسوله بغير علم . له هذا حقيقة قيام دم أونى بشهادة الزور من سادات الأمة وعلما أيا .

<sup>(</sup>١) في الاصل : والقول.

قال أبو عمرو ابن الصلاح وقد ذكر الحديث الصحيح المتلقى بالقبول المتفق على صحته: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقني النظري واقع به، خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد الا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول، لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد مخطىء، قال: وقد كنت أميل الى هذا وأحسبه قوياً، ثم بان لي المذهب الذي اخترناه هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء، والأمة في اجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الاجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك، وهذذ نكتة نفسة نافعة، انتهى.

ونقال الناظم ايضاً قال: قال شيخ الاسلام ابن تيمية وقد قسم الأخبار الى تواتر وآحاد ، فقال بعد ذكر التواتر: وأما القسم الثاني من الأخبار ، فهو ما لا يرويه الا الواحد العدل ونحوه ، ولم يتواتر لفظه ولا معناه . ولكن تلقته الأمة بالقبول ، عملا به ، أو تصديقاً له ، كخبر عمر بن الحطاب . « إنما الأعمال بالنيات »(١) وخبر ابن عمر « نهى عن بيع الولاء وهبته »(٢) وخبر أنس « دخل مكة وعلى وأسه المغفر »(٣) وكخبر أبي هريرة « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها »(٤) و كقوله: « يحرم من الرضاءة ما يحرم من النسب »(٥) وقوله في المطلقة ثلاثاً به شعبها الأربع ، ثم جهدها ، فقد وجب الفسل »(١) وقوله في المطلقة ثلاثاً به

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه . (٤) متفق عليه .

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم في « صحيحه » عن عائشة بهذا اللفظ . وور بلفظ آخـــر في.
 « الصحيحين » عن عائشة « ان الرضاعة نحرم ماتحرم الدلادة » .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه من حديث ابي هريرة .

وحتى تذوقي عسلته ويذوق عسيلتك » (١) وقوله: « لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » (٢) وقوله: « إنما الولاء لمن أعتق » (٣) وقوله ، يعني ابن عمر : فرض رسول الله علي صدقة الفطر في رمضان » على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى . (١) وأمشال ذلك ، فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد علي من الأولين والآخرين.

أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع ، وأما الحلف ، فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأغة الأربعة ، والمسألة منقولة في كتب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية ، مثل السرخسي ، وأبي بكر الرازي من الحنفية ، والشيخ أبي السحاق من الشافعية ، وابن خويز منداد وغيره من المالكية ، ومثل القاضي أبي يعلى ، وابن أبي موسى ، وأبي الحطاب وغيره من الحنبلية ، ومثل السحق الاسفر ابين ، وابن فورك ، وأبي الحطاب وغيرهم من الحنبلية ، ومثل السحق الاسفر ابين ، وابن فورك ، وأبي السحاق النظام من المتكلمين ؛ وانما نازع في ذلك طائفة ، كابن وأبي السحاق النظام من المتكلمين ؛ وانما نازع في ذلك طائفة ، كابن وأبي المعالى ، والغزالي ، وابن عقيل ، وقدذ كر أبو الباقلاني ومن تبعه ، مثل أبي المعالى ، والعزالي ، وابن عقيل ، وقدذ كر أبو عمر و ابن الصلاح القرل الأول ، وصححه ، واختاره ، ولكنه لم يعلم كثرة

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي الى النبي صلى الله عليه وسلمفقالت: كنت عندرفاعة قطلقني ،فبتطلاقي ، فتروجت بعده عبدالرحمن بن الربير، وانما معه مثل هدبة الثوب ، فقال : « أتريدين ان ترجمي الى رفاعة ? لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ؟! »

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه بمناه ، وهو ملفق من حديثين .

القائلين به ليتقوى بهم ، وأمَّا قاله بموجب الحجة الصحيحة ، وظن مناعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين ، وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة ، أن هـذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو ، انفرد به عن الجمهور ، وعـذرهم أنهم يوجمون في هذه المسائل الى مايجدونه من كلام ابن الحــاجب. وإن ارتقوا درجة ، صعدوا إلى السيف الآمدي ، والى ابن الخطيب ، فان علا مندهم صعدوا الى الفزالي ، والجربني ،والباقلاني . قال ، وجميع أهـل الحديث على ماذكر الشيخ أبو عرو ، والحجة على قول الجمهور إن تلقي الأمة الخبر تصديقاً وعملًا إنجماع منهم، والأمـة لاتجتبع على ضلالة، كما لو اجتمعت على موجب عموم أر مطلق ، او اسم حقيقة ، أو على موجب قياس ، فانها لانجتم على خطأ ، وان كان الواحــد منهم لوجود النظر اليه لم يؤمن عليه الخطأ ، فإن العصمة ثبتت بالسنة الاجماعية ، كما أن خبرالتواتر يجوز الخطأ والكذب على واحدمن المخبرين بمفرده ، ولا يجوز على المجموع، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ورؤباها ، كما قال النبي مُتَكَالِيَّةٍ: «أرى رؤيا كم فد تواطأت على أنها في المشمر الأواخر ، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر » (١) فجعل تواطأ الرؤيا دليلًا على صحتها ، والآحاد في هذا الباب قد يكون ظنونا بشروطها ، فاذا قويت صارت علوماً ، واذا ضعفت صارت أوهاماً وخيالات فاسدة ، قال : وأيضاً فلا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذباً على الله ورسوله وليس في الأمة من ينكره ،' اذ هو خلاف ماوصفهم الله تعالى به . فان قبل : أما الجزم بصدقـــه ، فلا عَكَن منهم ، وأما العمل به ، فهو الواجب عليهم ، وأن لم يكن صحيحاً

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي اللهعنها، بلفظ «أرى رؤيا كمقد تواطأت في السبح الاواخر، فن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر».

وِرْرُاهُ البخارِي ايضاً بِلنَظْهُأْرِي رَوِّياكُمْ فِي العشر الاواخر فاطلبوها فيالوترمنها ».

في الباطن ، وهذا سؤال ابن الباقلاني . قلنا : وأما الجزم بصدقه ، فان قد يحتف به من القرائن ما يوجب العلم ، إذالقرائن المجردة قد تفيد العلم عضمونها ، فكيف اذا احتفت بالحبر ، والمنازع بني على هذا أصله الواهي ه أن العلم عجرد الأخبار لايحصل الا من جهة العدد ، فازمه أن يقول مسادون العدد لايفيد أصلا ، وهذا غلط خالفه فيه حذاق أتباعه ، وأما العمل به ، فلو جاز أن يكون في الباطن كذباً وقد وجب علينا العمل به لانعقد الاجماع على ماهو كذب وخطأ في نفس الأمر ، وهذا باطل ، فاذا كان تلقي الأمة له بالقبول يدل على صدقه لأنه إجماع منهم على أنه صدق مقبول باجماع السلف والصحابة ، أولى أن يدل على صدقه ، فانه لا يحكن أحداً أن يدعي إجماع الأمة الا فيا أجمع عليه سلفها من الصحابة والنابعين ، أحداً أن يدعي إلى المتقد التشرت انتشاراً لا تضط أفوال جميعها .

قال: واعلم أن جمهور إحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب ، كا ذكر الشيخ أبو عمرو ومن قبله من العلماء ، كالحافظ أبي طاهر الدلفي وغيره ، فاغا تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق، فهو محصل العلم ، مفيد لليقين ، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين ، فأن الاعتبار في الاجماع على كل أمر من الأمور الدينية على أهل العلم به ، دون غيرهم ، كا لم يعتبر على الاجماع في الأحكام الشرعية الا العلماء ، وكذلك لا يعتبر في الاجماع على صدق الحديث المتكلمين والنحاة والأطباء ، وكذلك لا يعتبر في الاجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله ، وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال نبهم ، الضابطون لأقواله وأفعاله ، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعهم ، فكما أن العام بالتواتر ينقسم الى عسام وخاص ، فيتواتر عند الخاصة مالا يكون معلوماً لغيرهم، فضلا (عن) أن يتواتر

هندكم ، فأهل الحديث اشدة عنايتهم بسنة نبيهم ، وضطهم لأقواله وأفعاله وأحراله ، يعلمون من ذلك علماً لايشكون فيه ، بما لاشعور لغيرهم به البتة ، فخبر أبي بكر ، وعمر بن الحطاب ، ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود، ونحوهم ، يفيد العلم الجازم الذي يلتحق عندهم بقسم الضروريات ، وعند الجهمية والممتزلة وغيرهم من أهل الكلام لا فيد علماً ، وكدلك يعلمون بالضرورة أن رسول الله عليهم لم يقل ذلك ، ويعلمون بالضرورة أن نبهم بالضرورة أن رسول الله عليهم من أهل ذلك ، ويعلمون بالضرورة أن نبهم بالضرورة أن رسول الله عليهم من النار بالشفاعة ، وعند الممتزلة والحرارج عليه يقل ذلك .

وبالجلة فهم جازمون باكثر الأحاديث الصحيحة ، قاطعون بصحنها عنه، وغيرهم لاعلم عنده بذلك ، والمقصود أن هذا القسم من الأخبار يوجب العلم عند جمهورالعقلاء . انتهى .

وقد أطال الناظم رحمه الله تعالى الكلام في هذا المقام ، وأكثر النقول عن العلماء في أن أخبار الآحاد تفيد العلم واليقين ، ولكن تركناه اختصار ، وفيا ذكرناه كفاية ، والله أعلم .

## وقول الناظم :

وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندا الرحن افتسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الاذنان و دذا النداء فانه صوت باجماع النحاة والهل كل لسان لكنه صوت رفيع وهو ضدد للنجاء كلاهما صوتان

فزعمت أن الله ناداه ونا جاه وفي ذا الزعم محذوران نوعان محذوران متنعـــان قر بالمكان و بعده والصوت بل هذا إشارة الى الرد على القائلين بالـكلام النفسى، والممنى المجرد. قال شيخ الاسلام : فقول الله تمالي : ﴿ وَكُلِّمِ اللهُ مُوسَى تَكَلَّمُمًّا ﴾ النساه: ١٦٤ ( ولما جاء موسى لمقاتنا وكامه ربه ) الأمراف: ١٤٣. (وناديناه من ج نب الطور الاعين وقربناه نجياً ) مريم : ٥٣ ( فلما أتاها نودى ياموسى ، إني أنا ربك فأخله نعليك إنك بالواد المقدس طوى . وأنا اخترك فاستمع لما يوحى ) طه: ١١ - ١٤ الآيات ؛ تكليم بسمعه موسى ، ودل الدايل على أنه ناداه ، والنداء لا يكون إلا صوتاً مسموعاً ، فلا يمقل في لفة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع لاحقيقة ولا مجازاً . أنهى . وقال الامام موفق الدين بن قدامـة في قوله تعالى ؛ ( وكام الله موسى تكلماً ) ( وكلمه ربه ) وقال تعالى : ( وناديناه من جانب الطور الأعنى) وقال تعالى : (إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ) أجمعنا على أَتْ موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى من الله ، لا من شجرة ، ولا من حجر ، ولا من غيره ، لأنـــه لو سمع من غير الله تعالى ، لكان بنو اسرائيل أفضل في ذلك منه ، لأنهم سمعوا من أفضل بمن سمع منـــه موسى ، لكونهم سمعوا من موسى علمه السلام ، وهو على زعمهم إنما سمع

من الشجرة . ثم يقال لهم : لم سمي موسى كليم الله ، وإذا ثبت أن موسى

علمه السلام غاسمه عن الله عز ؛ حل لم يجز أن مكون الكلام الذي سمعه

إِلا صوتاً وحرفاً ، فانه لو كان معنى في النفس وفكرة ورؤية ، لم يكن

ذلك تكليما لموسى ، ولا هو شيء يسمع ، والفكر لايسمى مناداة ، فان. قالوا : نحن لانسميه صوتاً مع كونه مسموعاً . قلنا : هذا محالفة في اللفظ مع الموافقة في المعنى ، فانه لايعني بالصوت الا ماكان مسموعاً ، ثم إن لفظ الصوت قد صحت به الأخبار .

وقال الحافظ ابن حجر في « شرح البخاري » : ومن نفى الصوت باز مه أن الله تعالى لم يسمع أحداً من ملائكته ولا رسله كلامه ، بل ألهمهم إياه إلهاماً . قال : وحاصل الاحتجاج النفي الرجوع الى القياسات على أصوات المخلوقين ، لأنها التي عهدت ذات محارج ، كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة ، ولئن سلم ، فيمنع القياس المذكور ، لأن صفة الحالق لاتقاس على صفة المحلوقين ، وحيث ثبت ذكر الصوت بهذه الاحاديث الصحيحة ، وجب الايمان به .

وقال ابن حجر أيضاً في موضع آخر من « شرح البخاري» قوله بَالِيّة : «ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد » حمله بعض الأغّة على مجاز الحذف أي: يأمر من ينادي ، فاستبعده بعض من أثبت الصوت ، لأن في قوله : « يسمعه من بعد » إشارة إلى أنه لبس من المخلوقات ، لأنه لم يعهد مئل هذا فيهم ، وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا ، واذا سمع بعضها بعضاً لم يصعقوا . قال : فعلى هذا صوته صفة من صفات ذاته ، لبس يشبة صوت غيره ، إذ لبس يوجد شيء من صفات المخلوقين . قال : وهكذا قرره المصنف يعنى الامام البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد » انتهى .

ومن الاحاديث في إثبات الصوت ، مارواه جابر بن عبّد الله رضي الله عنه قال : خرجت الى الشام الى عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه ، فقال عبد الله بن أنيس : سمعت رسول الله بالله يقول « يحشر الله العباد »

«الناس» وأو مأبيده الى الشام «حفاة عراة غرالم بهماً» قال: ليس معهم شيء . قال : «فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك ، أنا الديان ، لا ينفى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبة مظلمه حتى اللظمة ، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهــل الجنة يطلبه عظامة حتى اللطمة » قلنا : كنف وانما نأتى حفاة عراة غرلاً ? إ قال : « بالحسنات والسيئات ، أخرج أصله البخاري تعليقاً مستشهداً بـــه إلى قوله : ﴿ أَنَا المَلِكُ ﴾ أنا الديان ﴾ وأخرجــــه الامام أحمد(١) وأبو يعلى. الموصلي ، والطبراني ، وأخرجه الحافظ ضياءالدين المقدسي بسنده الى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : بلغني أن الني والله حديثاً في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر ، فاشتريت بعيراً ، فشددت عليه رحلًا ، وسرت حتى وردت مصر ، فمضت الى باب الرجل الذي بلغني عنه الحديث فقرعت بابه ، فيخرج الي مماوكه ، فنظر في وجهي ولم كلهني ، فدخل إلى سيده فقيال : أعرابي. فقال : سله من انت ? فقال: حيار بن عبد الله الانصاري : فخرج الي مولاه ، فلما تراءينا اعتنق أحدنا بصاحه ، فقال : ياجابو ، ماجئت تعرف? فقلت: حديث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص ، ولا تظنن أن أحداً بمن مضي وبمن بقي أحفظ له منك . قال : نعم ياجابو ، سمعت رسول الله عليه مقول : « أن الله تعالى بمشكر يوم القيامة من قبوركم حفاة عراة غرلاً بها، ثم ينادي بصوت رفيع غير

<sup>(</sup>١) والارده الحمافظ المنذري في « الترغيب والترهيب» بلفط قريب مما أورده الشارح هنا عن عبدالله بن أنيس ، وقال في آخره : رواه احمد باستاد حسن .

فظيع ، يسبعه من بعد كمن قرب: أنا الديان ؛ لا تظالم الموم ، أمسا وعزتي لايجاوزني السوم ظلم ظالم ولو لطمة بكف ، أو يد على يده ألا وان أشد ما أتخوف على أمتى من بعدي عمل قوم لوط ، فلترتقب أمتى العذاب ، اذاتكافأ النساء بالنسام، والرحال بالرحال ، وقد رواه عبد الحق الاشبلي من طريق الحارث بن إبي أسامة، ومن ومسنده » نقله ، وخرجه على بن معبد البغري الملكي وغيره ، وفيه : فابتعت بعيراً فشــددت عليه رحلي ، ثم سرت الله ، فسرت شهراً حق قدمت الشام، فاذا عبد الله بن أنس الانصاري ، فأتت منزله ، فأرسلت الله أن جابواً على الباب ، فرجع الرسول الي فقال: جار بن عبد الله ? قلت: نعم ، فرجم اليه ، فغرج فَاعْتَنْقَتُهُ : فَقَلْتَ: حَـدَيْثُ بِلْغَنِي أَنْكُ سَبَعْتُهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيَّتِهِ فَي المظالم لم أسمعه . قال : سمعت رسول الله عالية يقول : « محشــــــر الله العباد » أو قال : « الناس ه . . . الحديث . وفي حديث ابن مسعود قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم و أن الله أذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر (١١ السلسلة على الصفا ؛ فيصعقون ، فلا بزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام ، فاذا جاءهم جبريل ، فزع عن قلوبهم ، فيقولون: عاجاريل ماذاقال ربك ? قال : فقول : (٢) الحق ، فنادون : الحق الحق ، أخرجه أبو داود ورجـــاله ثقات ، ونحوه من حديث أبي هريرة رواه البخاري ؛ وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، وكذا رواه الامام أحمد، وابنه عبد الله ، وقال : سألت أبي ، فقلت : ياأبي ، الجهمة يزعمون أن الله لاتكلم بصوت ، فقال : كذبوا إنما بدورون على التعطل.

<sup>(</sup>١) في الاصل : كحجر ، وهو خطأ ، والتصويب من « سنن ابي داود » .

<sup>(</sup> ٢ ) فيالاصل : يقول ، والتصحيح من « سنن ابي داود »

وروى الامام احمد رضيالله عنه بسنده الى عبد الله بن مسعود قال : إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السياء . قال السيخري . و ما في رواة هذا الحبر الا إمام مقبول ، وتتبة الحبر : فيخرون سجداً ، حتى إذا فزع عن قلوبهم \_ قال : سكن عن قلوبهم \_ قال أهل السياء : ماذا قال ربكم ? قالوا : الحق . قال كذا وكذا . قال القاضي أبو الحسين وغيره : ومثل هذا لايقوله ابن مسعود رضي الله عنه إلا نوقيفاً ، لأنه إثبات صفة طلذات . انتهى .

وقد روي في إثبات الحرف والصوت أحاديث تزيد على أربعين حديثاً ، بعضها صحاح ، وبعضها حسان ؛ ويحتج بها، أخرجها الامام الحافظ ضياءالدين المقدسي وغيره .

واخرج الإمام أحمد غالبها ، واحتج به ، وأخرج الحافظ ابن حجر غالبها أيضاً في را شرح البخاري ، واحتج به البخاري وغيره من أغة الحديث ، على أن الحق جل شأنه يتكلم بحرف وصوت ، وقد صد صعيموا هدا الأصل ، واعتقدوه ، واعتمدوا على ذلك ، منزهين الله تعالى عما لايليق بخلاله من شبهات الحدوث ، وسمات النقص ، كم قالوا في سائر الصفات ، فاذا وأبنا أحداً من الناس بمن لايقدر عشر معشار هؤلاء ، قد دونوا هذه المفات ، وعملوا بها ، ودانوا لله سبحانه وتعالى بها ، وصرحوابان الله تعالى معتمد بن على ماصح عندهم عن صاحب الشريعة المعصوم في أقواله وأفعاله ، معتمد بن على ماصح عندهم عن صاحب الشريعة المعصوم في أقواله وأفعاله ، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحي ، مع اعتقادهم الجازم الذي لا يعتربه شك ولا وهم ولا خيال ، نفي التشبه والتمثيل ، والتحريف ، والتعطيل ، بل ديولون في صفة الكلام ، كا يقولون في سائر الصفات ، إثباتاً بلا غثيل ، بل ديولون في صفة الكلام ، كا يقولون في سائر الصفات ، إثباتاً بلا غثيل ،

وتنزيهاً بلا تعطيل ، كما عليه سلف الامة ، وفحول الأثَّة ، فهو حق اليقين ، وما بعد الحق الا الضلال .

## قال الناظم رحمه ألله تعالى

وزعمت أن محمداً أسري بـــه ليلا إليه فهو منه دائ وزعمت أن محمداً يوم اللقا يدنيه رب العرش بالرضوان حتى يرى المختار حقاً قاعداً معه على العرش الرفيع الشان وزعمت أن لعرشه أطأ بــهـ كالرحل أط براكب عجلان. وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان لما تجلى يوم تكليم الوضى موسمي الكليم مكلَّم الرحنُ وزعمت للمعبود وجهأ باقيا وله يمين بل زعمت يدان وزعمتأن يديه للسبع العلى والارض يوم الحشر قابضتان وزعمت أن يمينه ملأى من الخيرات ما غاضت على الازمان وزعمت از العدل في الاخرى بها رفع وخفض و هو بالميزان وزعمت الزالخلق طرأ عنده يهتز فوق اصابع الرحن وزعمت ايضا انقلب العبدما بين اثنتين من الأصابع عان وزعمت ان الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان من عبده يأتي فبيدي نحره لعدوه طلباً لنيل جنان

وكذاك يضحك عندما يثب الفتي من فرشــه لتلاوة القرآن إذ أجدبوا والفيث منهم دان وكذاك يضحك من قنوط عماده وزعمت اذالله يرضى عن أولي الحسني ويغضب من أولي العصيان وزعمت از الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني لما يناديهم أنسا الديات لا ظلم لدي فيسمع الثقلات في الارض يوم الفصل والميزان وزعمت أزالله يشرق نوره فيخر ذاك الجمع للأذقات وزعمت ازالله يكشف ساقه لمسيئنا ليتوب من عصيان وزعمت ان الله يبسط كفه طي السجل على كتاب بيان وزعمت ان يمينه تطوي السا في ثلث ليمل آخر أو ثان وزعمتان اللهينز لفي الدجي فأنا القريب أجيب من ناداني فيقول هل من سائل فأجيبه يوم القيامة للقضاء الثاني وزعمت أن له نزولا ثانيا وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتی یری بعیان بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان اليه ناظرتسان وزعمت أن لربنا قدماً وان الله واضعها على النيرات وتقول قط قط حاجتي وكفاني فهناك يدنو بعضها من بعضها

وزعمت أزالناس يوممزيدهم كل يحاضر ربـه ويداني بالحاء معضاد وجامعصادها وجهان في ذا اللفط محفو ظان في الترمذي ومسندوسواهما من كتب تجسيم بلا كتان ووصفته بصفات حي فاعل بالاختمار وذانك الأصلان أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان أولا فلا تلعب بدينك ناقضاً نفياً باثبات (١) بلا فرقان او ثالث متناقض صنعات فالناس بین معطل او مثبت واللمه لست برابع لهم بلي إما حماراً او من الثيرانِ. متناقضاً رجل له وجهان فاسمح بانكار الجميع ولاتكن اولا ففرق بين مـــا أثبته ونفيته بالنص والبرهان فالباب باب واحد في النفيوالــإثبات في عقل وفي ميزان فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع او ائت بالفرقان ومتى نفى شيئًا وأثبت مثله فجسم متناقض ديصان فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الايمان الكلام في الاسراء عايفني عن الاعادة.

قوله . وزعمت إن محمــداً يوم اللقا يدنيه رب العرش بالرضوان الــخ

<sup>(</sup>٠) في الاصل: واثبات، والصواب ما اثبتاه.

ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب والعلو، قال: أخبونا اسماعل من عد الرحمن بن المبارك: أنبأنا عبد الله بن أحمد الفقيه ، أنبأ ابن البطى ، أنبأ ابن خـيرون ، أنبأنا أبو على ابن شاذان ، أنبأنا أبو سهل القطان ، ثنا عبد الحريم الدير عاقولي ، ثنا يحيى بن عبد الحميد وغيره قالوا: أنبأنا اون فضيل عن ليث عن مجاهد (عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً) الاسراء: ٧٩ قال: يحلسه، أو بقعده على العرش، لهذا القول طرق خمسة . وأخرجه ابن جربر في تفسيره ، وعمل فيه المروذي مصنفاً ، ثم قال الذهبي بعد ذلك: فأما قضية قعود نسنا على العرش ، فلم يثبت في ذلك نص ، بل في الباب حديث واه ؛ وما فسم نه محاهد الآية كم ذكرناه ، فقد أنكره بعض أهل الكلام. فقام المروذي وقعد وبالغ في الانتصار لذلك ، وجمع فيه كتاباً ، وطرق قول مجاهد ،منه رواية ليث ابن أبي سلم ، وعطاء بن السائب ، وأبي بحيي القتات، وجابر بن يزيد، الهمن أفتى في ذلك العصر بأن هــذا الاثر يسلم ولا يعمارض ، أبو داود السجستاني صاحب « السنن » وابراهيم الحمسريي ، وخلق ، بحبث أن ابن الامام أحمد قال عقب قول مجاهد : أنا منكر على كل من رد هذا الحديث ، وهو عندى رجل سوء منهم ، سمعته من جماعة ، وما رأىت محدثاً سُكره. وعندنا إنا تنكره الجهمة • وقد حدثنا هارون ابن ممروف ، ثنا محمد بن فضل ، عن لث عن مجاهد في قوله ( عسي أن يعنك ربك مقاماً محموداً ) الاسراء: ٧٩ قـال: يقعده على العرش ، فحدثت به أبي رحمه الله . فقال : لم يقدر لي أن أسمعه من ابن فضل ، بحث أن المروذي روى حكامة (ينزل) عن إبراهيم بن عرفة : سمعت ابن عبر نقول : صمعت أحمد بن حنيل نقول : هيذا قد تلقته العلماء بالقيول -وقال المروذي : قال أبو داود السجستاني . ثنا ابن أبي صفوان الثقفي ،

ثنا محيى بن كثير، ثنا سالم بن جعفر وكان ثقة ، ثنا الجريري ، ثنا سيف السدوسي ، عن عبد الله بن سلام قال : إذا كان يوم القيامة جيى، بنبيكم عَلِيْقَةٍ ، حتى يجلس بين يدي الله عز وجل على كرسيه . . . الحديث

قوله: وزعمت أن لعرشه أطاً به النج .. عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء إعرابي إلى النبي عليه فقال: يارسول الله ، كه كت الأنفس ، وجاع العيال ، وهلكت الأموال . فاستسق ربك ، فانا لنستشفع بالله عليك ، وبك على الله . فقال النبي عليه : « سبحان الله ، فانا لنستشفع بالله عليك ، وبك على الله . فقال النبي عليه في وجود أصحابه ، ثم قال : ويحك أتدري ما الله : إن سأنه أعظم من ذلك ، إن لا يستشفع به على أحد مإنه لفرق سهواته على عرشه ، وإنه عليه له كذا » وأشار وهب بيده مثل القبة عليه . وأشار ابن الازهر أيضاً « وإنه لينط به أطبط الرحل مثل القبة عليه . وأشار ابن الازهر أيضاً « وإنه لينط به أطبط الرحل بالراكب » (۱) أخرجه أبو داود عن أحمد بن سعيد عن وهب ، ولفظه : إن عرشه على سمواته ، ساقه الذهبي في كتاب «العلو» من عدة طرق ، من طريق عرشه على سمواته ، ساقه الذهبي في كتاب «العلو» من عدة طرق ، من طريق ابن إسعق عجة في النه أسعى ، ثم قال : هذا حديث غريب جداً فرد ، وابن اسحق حجة في المفازي إذا أسند ، وله مناكير وعجائب ، فا لله أعلم ، هل قال عليه هذا المفازي إذا أسند ، وله مناكير وعجائب ، فا لله أعلم ، هل قال عليه هذا أم لا ؟ والله عز وجل ليس كمله شيء ، جل جلاله ، وتقدست أسماؤه ،

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه كمد بن استعاق معنعناً ، فهو ضعيف لندليسه ، ولايصح في أطبط العرش حديث .

ولا إله غيره. والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل ، فذاك صفة لله عز وجل، الرحل ، فذاك صفة للرحل وللعرش ، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل، ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت. وقولنا في هذه الأحاديث: إننا نؤ من عاصح منها ، وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره ، فاما مافي إساده مقال ، واختلف اللهاء في قبوله وتأويله ، فانا لا رض له بتقرير ، بل نوويه في الجلة ، ونبين حاله ، وهذا الحديث إلما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه مما يواقق آيات الكتاب ، انتهى كلامه .

قــوله: وزعمت أن النبي على الله على دبه المجبل جعله على أنس أن النبي على قرأ هذه الآية ( فلما نجلي دبه المجبل جعله دكاً ) الاعراف: ١٤٣ قــال حماد: هكذا ، وأمسك سلمان بطرف لم المعامه على أغلة أصبعه اليمني ، قال : فساخ الجبل ، وخرموسي صعقاً . فال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح ، لانعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة . وروى ابن أبي عاصم في كتاب «السنة » عن ابن عباس ( فلما تجلي دبه المجبل ) قــال : ما تجلي منه الا مثل الخنصر . قال : فجعله منا : تواباً ( وخر موسي صعقاً ) غشي عليمه » ( فلما أفاق قال : محانك تبت اليك ) عن أن أسألك الرؤية ( وأنا أول المؤمني أيضاً . ورواه الطبراني أيضاً . ورواه البيمقي في كتاب إثبات الرؤية له : اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا البيمقي في كتاب إثبات الرؤية له : اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا عمرو أبر العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن اسحق . بعني العدناني ، ثنا عمرو أبر العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن اسحق . بعني العدناني ، ثنا عمرو أبر العباس عمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن السحق . بعني العدناني ، ثنا عمرو أبد قال : تجلي منه مثل طرف الخنصر ، فجعله د كا .

قوله : وزعمت للمصود وجهاً باقياً وله يمن الخ... يأتي الكلام في الوجه

والبدين إنشاء الله تعالى (١)

قوله: وزعمت أن يدبه السبع العلى الخ... روى البخاري في و صحيحه » عن عبدالله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه قال: وان الله يقبض بوم القيامة الأرضين، وتكون السموات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك » وفي و الصحيحين » أيضاً » واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه عنه الله السموات بوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول: أنا الملك ، أين الجارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بيسده الأخرى ، ثم يقول: أنا الملك ، أين الجارون ؟

قوله: وزعمت أن يمينه ملأى الخ . . . يشير إلى قوله على الله ملأى الله ملأى لايفيضها نفقة ، محاء الليل والنهار ، أرأيتم مسا أنفق منذ خلق السموات والأرض ، فانه لم بغض مافي عينه ، وفي يده الأخرى العدل ، يخفض بها ويوفع ، قوله : وزعمت أن الله يضحك عندما الخ . . يشير الى قوله على الله في يدخلان الجنة ، يقاتل على يقتل أحدهما الآخر ، يدخلان الجنة ، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد » ) (٢) .

قوله : وزعمت أيضاً أن قلب العبد ما... النع . . عن عبد الله بن عمرو ابن العص قال : سمعت رسول الله والمسلحية يقول « إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلبواحد ، يصرفه حيث شاء » ثم قالرسول الله ما عمرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) في الاصل بياض هنا ، ولماه اراد ان يقول : يأتي الكلام في الرجه واليدين. إن شاء الله تمالى في بابه .

 <sup>(</sup>٢) في الاصل بياض هنا، وأثبتنا هذا الحديث الذي رواه البخاري بين القوسين،
 لانه هو الذي يشير الى قول الصنف: وزعمت أن الله يضحك عندما النبر.

قوله: وكذاك بضحك من قنوط عباده . . . يشيرالى ما في حديث أبي رذبن عن النبي على الله على الله عبده وقرب غيره ، ينظر البيع أذاين قنطين ، ويظل بضحك ، يعلم أن فرجكم قريب » فتال له أبو وذين : أو يضحك الرب ؟ قال : نعم . فقال : لن نعسدم سن رب يضحك \_ خيراً .

قوله: وزعمت أن الله يبسط كفه ... يشير الى حديث أبي موسى. أن وسول الله والله والمرابع والمرابع والمرابع في كف الرحمن إلا كخردلة في والمد والمرابع والمرابع والمرابع في المرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع في المرابع والمرابع والمرابع

قال الحلال في كتاب والسنة ، قال حنبل: سالت أبا عبد الله عن الأحديث التي تروي إن الله تباوك رتمانى ينزل إلى سماء الدنيا ، وأن الله يوى ، وأن الله يضع قدمه ، وما أشه هذه الأحاديث. فقال أبو عبد الله : نؤمن بها ، ونصد ق بها ، ولا كيف ، ولا ممنى ، ولا نرد منها شيئاً ، ونعلم أن ماجاء به الرسول حتى اذا كان باسانيد صحاح ، ولا نرد على ألله قوله ، ولا يوصف الله تبارك وتعالى بأكثر بما وصف به ننسه ، بلا حدى ولا غاية ، ليس كمثله شيء . وقال حنبل في موضع آخر : ليس كمثله شيء في ذاته ، كما وصف به نفسه . وقد أجمل تبارك وتعالى بالصفة

<sup>(</sup>١) كان في الأصل هنا بياض ،فاخترنا هذه الزيادة التي بين التموسين تنسبها للشائدة.

لنفسه ، فحد لنفسه صفة ، ليس يشبه شيء ، فنعمد الله بصفاته غير محدودة، ولا معلومة ، إلا بما وصف الله نَفْسَه به . قال الله تبارك وتعالى : ( وهو السميع البصير) الشورى : ١١ وقال حنبل في موضع آخر : وهو سميع بصير ، بلا حد ، ولا تقدير ، ولا يبلغ الواصفون صفته ، وصفاته منه وله، و لا تتعدى القرآن والحديث ، فنقول كما قال ، ونصفه كما وصف نفسه ، ولا نتعدى ذلك ، ولا تبلغه صفة الواصفين ، نؤمن بالقرآن كله ، محكمه ومتشابهه ، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنفت ، ووصف وصف يه نفسه من كلام ، وخلوه بعباره ، ووضعه كنفه عليه ، هذا كاه يدل على أن الله تبارك برتمالي يرى في الآخرة ، والتحديد في هذا بدعة . والتسليم لله بأمره بغير صفة و لا حد إلا عا وصف به نفسه، سميع بصير ، لم يزل متكليا غفوراً عالماً ، عالم الغيب والشهادة ، علام الغيوب ، فهذه صفات وصف بها نفسه ، لاترد ولا تدفع ، وهو على المرش بلا حد ، كما قال تعالى : ( ثم استوى على العرش ) الأعراف : ٥٧ كيف شاء ، المشتقاليه عز وجل ، والاستطاعة له ، ليس كمثله شيء ، وهو خالق كل شيء ، وهو كما وصف نفسه ، سميغ بصير بلا حد . ولا تقدير قول ابراهيم لأبيه (لم تعتبد مسا لا يسمع ولا يبصر ) مريم ، ٢٤ فشت أن الله سميع بصير ، صفاته منه ، لانتعدى القرآن والحديث والحبر : يضحك الله ، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول ، وتثبيت القرآن ، لا يصفه الو اصفون ، ولا مجده أحد ، تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة . قلت له: والمشبهة مايقولون ؟ قال : من قال: بصر كبصري ، ويد كيدي . انتهى .

قوله : فالنــاس بين معطل أو مثبت النح . . . المعطلة ، كالجهمية ، والممتزلة . والمثبتة ، يعني السلف وأتباعهم . والثالث المتناقض ، كالذين

يشتون بعض الصفات ، وينفون بعضها ، ولهذا قال الناظم : فمن أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع ؛ أي : إنه يلزمكم إذا أثبتم بعض الصفات أن تشتوا جميعها ، والا فانفوها جميعها ، اذ ليس بأيديكم فرق صحيح ، وسيأتي إبطال مافرقوا به في كلام الناظم رحمه الله تعالى ، والله أعلم .

وقوله: ديصان. قال الناظم في « إغاثة اللهفان» وحكى أدباب المقالات عنهم ، أي عن الثنوية أن قوماً منهم يقال لهم : الديصانية ، زعمواأن طينة العالم كانت طينة خشنة (۱) و كانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم \_ زماناً ، فتأذى بها ، فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنه ، فتوحل فيها (۲) واختلط بها ، فتر كب من بينها هذا العالم المشتمل على الظلمة والنور ، فها كان من جهة الصلاح ، فمن النور ، وما كان من جهة الفساد ، فمن الظلمة . فأل : وهؤ لاء يغتالون الناس و يختقونهم ، ويزعمون أنهم مجسنون إليهم بذلك ، وأنهم مخلصون الروح النورانية من الجسد المظلم ، انتهى ، وقوله : القدماء ، يعني الفلاسفة .

اوقاتلوا مع يمة "التجسيم والتشبيه تحت لواء ذي القرآن أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببياث والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانف الجيع بصنعة وبيان وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم شماحل على الأقران

<sup>(</sup>١) في الاصل حسنة . (٢) في الاصل : نتحول عنها

<sup>(</sup>٣) أي مع المُهْ ، وجذفت الهُمَوْ تَانُ الصَّرُورَةُ الوَّرَنَّ .

فنى سيحت لهم بوصف واحد علوا عليك بحملة الفرسان .

هصر عت صرعة من غدا متلبطاً وسط العرين ممزق اللحمان علداك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم ان صرنا الى القرآن .

ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الازمان ولنا علوك الوسل الألى جاؤوا باثبات الصفات كان وتمروذ وجنكسخان في آل غرعون وغارون وها مان وتمروذ وجنكسخان

غوله : جنكسخان ، ويقال : جنكر خان ، وعرطاغية النتاد ، وملكيم الأول بادية الأول الذي خرب البلاء ولم يكن النتاد قبله ذكر ، إغا كانوا ببادية الصين بفلكو وعليم ، وأطاعو وطاعة أصحاب نبي لنسيم ، وكان مبدأ ملكه سنة ( ١٩٥٥) أن واستولى على خادى وسمو قند ، ١ سنة ، واستولى على مدن خراسان ٢٧ سنة ، ولما رجع من حرب السلطان جلال الدين خوارزم بناه على غير السند ، ووصل الى مدينة سكب من بلاد الحطا ، فمرض بها بناه على غير السند ، ووصل الى مدينة سكب من بلاد الحطا ، فمرض بها برمات في دايع شهور مضان ٢٤ سنة فكانت أيام ملكثه خساً و عشرين سنة ، وخلف برمات في داران بلي الملك ترجي ، ومات على دينهم و كفرهم ، وخلف من الاولاد سنة ، وفوض الأمر إلى أركناي أحدهم بعد ما السنشار الحسة بن الاولاد سنة ، وفاما مات المتنع أركناي من الملك ، وقال : في إخواني وأعمامي من هما عليم ، وفقوه ، وفقوه ، وفاما من المات المتنع أركناي من الملك ، وقال : في إخواني وأعمامي ، وفقوه ، وفقو

 <sup>(</sup>٩) قبالاعمل «٩٩٠» وهوخطأ ، والتصحيح عن « البداية والنهاية » لابن كثير.

القان الأعظم ، ومعناه : الخليفة فيا قيل ، وبعث جنوده وفتح الفتوحات، وطالت أيامه ، وولي بعده الامر موتكوقا ، وهو القان الذي هو لاكو من بعض مقدميه ، وولي بعده أخوه قبلاي ، وطالت أيام قبلاي ، وبقي في الأمر الى سنة ، ٧٤ و مات بمدينة خان بالق ، يقال : إنـــ لما كان السلطان خوارزم شاه يغزو هؤلاء التتار، ويقتلهم، ويسبي ذراريهم وأولادهم، ويمنعهم الحروم عن حدود بلادهم، اجتمع (١) التتار، وشكوا ما يلاقون (٢) من خوارزم شاه ، وما هم فيه من الضيق والبلاء. فقال لهم جنكزخان : إن ملكتموني عليكم والتزمتم لي بالطاءـة واتباع الذي أخمه لكم شرعة ، رددت خوارزم عنكم ، فالترموا له بذلك ، وكان بما وضعه لهمأن قال : كل من أحب امرأة بنتاً كانت أو غيرها ، لا يمنع من التزوج ، ولو كان زبالًا والمرأة بنت ملك، وكان غرضه ان يتنا كيموا بشهوة شديدة(٣) ويتضاعف نسلهم ، ويكثر عددهم ، فأما تقرر ذلك دخلوا على خوارزم شاه ، وعقدوا مهادنته عشرين سنة ؛ فما جاءت العشرون سنة إلا وهم أمم لا محصون ، ولا محصرون . وكان من جملة ماقرره أنه إذا حرم القان على احد شيئًا ، فلايجل له إلى أن تأتيه المات، وقرر لهم أن (من)رعف وهو يأكل قتل كائناً من كان ، وقرر لهم أن كل من لم يمض حكم اليسق قتل أيضاً ، وأراد أن يذهب الكبار الذين فيهم ، لعلمه أنهم بداخلهم الحسد له ، ويستصفرونه ، فتر كهم يوماً وهم على سماطه ، فرعف غلم يجسر أحد أن يمضي فيه حكمه لمهابته وجبروته ، فتركوه ولم يطالبوه بما قرر ، وهابوه في ذلك ، فتر كهم أياماً ، وجمعهم وقال : لأي شيء ما أمضيتم حكم

<sup>(</sup>١) في الاصل : اجتمعوا (٢) قي الاصل : يلانوا .

<sup>(</sup>٣) في الاصل شديد.

اليسق في ، وقد رءفت وإنا آكل بينكم ? فقالوا : لم نجسر على ذلك .. فقال : لم تعملوا باليسق ولا أمضيتم أمره ، وقد وجب قتلكم ، فقت ل أكابوهم ، واستراح منهم . والتركيز عمون أنه ولدالشمس ، لأن في صحاريهم أماكن فيها غاب الغاب ، لا يقربه أحد من الذكران ، وأن أمه أعتقت فرجها ، وراحت الى ذلك الغياب وغابت فيه مدة ، وأنتهم وقالت : هذا من الشمس ، لأن الشمس دخلت في فرجي بعض الأيام وأنا أغتسل ، فحملت بهذا . ويقال : إنه كان حداداً ، والله اعلم ، كذا في وتاريخ ابن شاكر ،

قوله : أتان بفتح الهمزة : هي الأنثى من الحمير . قال ابن السكيت : ولا يقال أتانة : وجمع الكائرة : أتن ، مشل عنق وأعنق ، وجمع الكثرة : أتن بضمين .

## قال الناظم رحمه الله تمالي

ولنا الأثمة كالفلاسفة الألى لم يعبؤ وا أصلاً بذي الأديان منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان وعند كل أوان مافيهم من قال إن الله فو قالعرش خارج هذه الاكوان كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وأنه ناداني

وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهان. وكذلك الطوسي لما أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطان قتل الخليفة والقضاة وحاملي القرآن والفقهاء في البلدات إذ هم مشبهة مجسمة ومــا دانوا بدين أكابر اليونان ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتشبيه آل سنان ولنا تصانيف بها غاليَّتُمُ مثل «الشفا»و «رسائل الأخوان» وكذا الاشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان قدصرحت بالضد بماجاء في التـــوراة والانجيل والفرقــان هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان وإذا تحاكمنا فانّ اليهم بقع التحاكم لا إلى القرآن إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الايقان فلذاك حكَّمنا عليه وأنتمُ قول المعملم أولاً والثاني يا ويح جهم وابن درهم والألى قالوا بقولهما من الخوران نقضت قواعده من الأركان بقيت من التشبيه فيه بقية ينفى الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن وكذاك يعلم سركل جنان ويقول إنالله يسمع أويرى

شرح الكافية - م ١٦

ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الاكوان ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه الى الحدثان وبنفيه التجسيم يصرخ في الودى والله ما هـذات متفقات الكنتا قلنا محال كل ذا حذراً من التشبيه والإمكان

أما ابن سينا ، فهو على مافي « تاريخ ابن خلكان » وغـيره . أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري ( والده من بلخ . سكن بخارى أيام الأمير نوح ، ثم تزوج امرأة بقرية ( أفشنة) وبها ولد أبو علي المذكور الملقب بالرئيس ، وختم القرآن وهو ابن عشر سنين ، وقرأ الحكمة على أبي عبد الله الناتلي ، وحل اقليدس ، والجسطي ، والطب، وهو ابن عَانيَ عشرة سنة ، ثم انتقل من بخارى الى جرجان وغيرها ، ثم اتصل بخدمة بجد الدولة ابن بويه بالري ، ثم خدم قابوس بن شكمير ، ثم قصد علاء الدولة ابن كا كويه بأصبهان ، وتقدم عنده، ثم مرض الصرع ، والقولنج ، وترك الحمية ، ومضى الى همذان مريضاً ومات بها سنة ٤٢٨ أربعائة وغمان وعشرين ، وعمره إحدى وخمسون سنة (١) . قال ابن خلكان : ثم إن ابن سينا لما أيس من العافية على ما قيل ، ترك المداراة ، واغتسل ، وتاب ، وتصدق بما معه على الفقراء ، ورد المظالم على من عرفه ، وأعتق مماليكه ، وجعل يختم في كل ثلاثة ختمة . مات بهمذان يوم الجمعة من شهر رمضان وقيل : مات في السجن ، وولادته سنة ثلاثًائة وسبعين ، والله أعلم . وله نحو مائة مصنف ، منها كتاب ﴿ الشَّفاءِ ﴾ في الحكمة ﴿ و الأشارِات ﴾ ، وفي الطب « القانوب » وغييره ، وله شعر ، ومنيه القصيدة المشهورة في الووح، وهي :

 <sup>(</sup>١)في الاصل : ومات سنة اربعائة وثمان وثلاثين سنة ، وعمره ثمان وخمسون سنة وهو خطأ ، والتصحيح من « الاعلام » و « وفيات الاعبان » .

هبطت اليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمتنع

وأما النصيرالطوسي . فهو محمد بن محمد بن الحسن ، نصير الدين الطوسي ، صاحب « الرياضي » ، « و « الرصد » ، كان رأساً في علم الأوائل ، لا سيا في الأرصاد ، والجسطي ، فازه فاق الكبار . قرأ على المعين سالم بن بدران المُمتزليالوافضي ،وغيره ، وكان ذا حرمة وافرة ، ومنزلة عالمة عندهو لا كو ، وكان يطيعه فيما يشيربه عليه ، والأموال في تصريفه ، وابتنى د(مراغة)قبة، ورصداً عظماً ، راتخذ في ذلك خزانة عظمة فسيحة الأرجاء ، و لأها من الكتب التي نهبت من بغداد ، والشام ، والجزيرة ، حتى تجمع فيها ذيادة على أربعهائة الف مجلد ، وقرر بالرصد المنحمين، والفلاسفة ، والمقلاء، وجعل له أوقافاً ، وكان حسن الصورة ، سميماً كرياً ، جواداً حليماً ،حسن العشرة ، غزير الفضائل ، واختصر « المحصل » للامام فخر الدين ، وهذبه ، وزاد فيه ، وشرح « الاشارات » وردعلي الامام فيخر الدين في شرحه ، وقال : هذا جرح ، وما هو بشرح . وقال فيه : حررته في عشرين سنة ، وناقض فخر الدين كثيراً . ومن تصانيقة « التجريد » في المنطق و « أوصاف الاشراف، و « قواعد العقائد » و « التلخيص » فيالكلام و « شرح كتاب شرة بطليموس<sup>(۱)</sup>» ، وكتاب « المجسطي » و « شــرح مسألة العلم » و « وسالة الإمامة » ورسالة الى نجم الدين الكاتبي في اثبات الواجب، وحواشي على كليات « القانون » وغير ذلك . وقال شمس الدين ابن المؤيد العرضي : أُخذ النصير العلم من كمال الدين بن يونس الموصلي ، ومعين الدين سالم بن بدرانالمصريالمعتزلي ، وغيرهما ، وكان منجماً لا ثقاً (٢) بعد أبيه ،

<sup>(</sup>١) في الاصل: « وشرحالهمزة لبطلبموس» ، والتصحيح من كتاب «الاعلام» .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة لم تكن واضعة في الأصل.

وكان يعمل الوزارة لهولاكو ، من غير أن يدخل يده في الأموال ، واحتوى على عقله ، حتى إنه لاير كب ولا يسافر إلا في وقت يأمره به ، ومولد النصير بطوس ٩٧ منة سبع وتسعين وخمسائة ، وتوفي في ذي الحجة سنة ٢٧٢ اثنتين وسبعين وستائة ببغداد ، ودفن في مشهد الكاظم ، انتهى ملخصاً من « تاريخ ابن شاكر »

قلت: ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في « منهاج السنة النبوية » في الود على ابن المطهر الرافضي لما ذكر قوله: قال شيخنا الأعظم خواجه نصر الله والحق والدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه ، الى آخر ماذكر ابن المطهر. فقال الشيخ في الجواب:

## الحواب من وجوه :

أحدها : أن هذا الامامي قد كفر من قال : إن الله موجب بالذات ، كما تقدم من قوله : يلزم أن يكون موجباً بذاته لا مختاراً ، فيلزم الكفر، وهذا الذي جعله شيخه الاعظم ، واحتج بقوله ، هو بمن يقول بأن الله موجب بالذات ، ويقول بقدم العالم ، كما ذكر ذلك في كتاب « شرح الاشارات ، له ، فيلزم على قوله أن يكون شيخه هذا الذي احتج به كافراً ، والكافر لا يقبل قوله في دين المسلمين .

الثاني: أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الاسماعيلية بالألموت ، ثم لما قدم الترك المشركون الى بلاد المسلمين ، وجاؤوا الى بفداد دار الحلافية ؛ كان هيذا منجماً مشيراً لملك الترك المشركين هو لاكو . أشار عليه بقتل الحليفة ، وقتل أهل العلم والدين ، واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينقمونه في الدنيا ، وأنه السمين ، وكان يعطى عنه ما شاء الله لعلماء

المشركين وشيوخهم من النجشية السجرة وأمثالهم، وانه لما بني الرصدالذي ب(مراغة)على طريقة الصابئة، كان أخس الناس نصماً منه من كان إلى أهل الملل أقرب، وأوفرهم : صماً من كان أبعد عن الملل، مثل الصابئة المشركين، ومثل المعطلة ، وسائر المشركين ، وأن أرتز قوا(١) بالنجوم والطب ونحو ذلك. ومن المشهور عنه وعن إتباعه ، الاستهتار بواجبات الاسلام وحرماته ، لا مجافظون على الفرائض كالصلوات ، ولايزعون عن محارمالله من الفواحش والخمر وغير ذلك من المنكرات ، حتى إنهم في شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلوات ، والفواحش ، وشرب الخمور ، ما يعرفه أهل الخبرة بهم ، ولم يكن لهم قوة وظهور إلا مع المشركين الذين دينهم شر من دين اليهود والنصارى ، ولهذا كلما قوى الاسلام في المفول (٢) وغيرهم من الترك ، ضعف أمر هؤ لاء لفرط معاداتهم للاسلام وأهله ، ولهذا كانوامن أنقصالناس منزلة عندالأميرنوروز المجاهد في سبيل المالشهيدالذي دعا ملك المغول غازان الى الاسلام ، والتزم له ان ينصره اذا أسلم ، وقتل المشركين الذين لم يسلموا من النجشة السحرة وغيرهم ، وهدم البدخانات، وكسر الأصنام ، ومزق سدنتها كل ممزق ، وألزم اليهود والنصاري بالجزية والصفار ، وبسببه ظهر الاسلام في المغول وأتباعهم.

وبالجملة فأمر هذا الطوسي وأتباعه في الاسلام والمسلمين أشهر وأعرف من أن يعرف ، ويوصف ، ومع هذا فقد قيل : إنه كان في آخر عمره يحافظ على الصلوات الجنس ، ويشتغل بتفسير البغوي ، وبالفقه ، ونحو ذلك، فات كان قد تاب من الالحاد ، فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، والله يقول : (ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يعفو الذنوب جمياً إنه هو الغفور الرحم) الزمر : ١٥ لكن ماذكره

<sup>(</sup>١) في الاصل : ارتزقوم . (٢) في الاصل : المفل

عنه هذا ، إن كان قبل التوبة ، لم يقبل قوله ، وان كان بعد التوبة ، لم يكن قدد . وعلى النقديون ، يكن قدد . وعلى النقديون ، فلا يقبل قوله ، والأظهر أنه كان يجتمع به وبأمثاله لما كان منجماً للمغول المشركين ، والالحاد معروف من حاله إذ ذاك . انتبى كلام شخ الاسلام .

وقـول الناظم: آل سنان. هو سنان البصرى الذي كان محصون الاسماعلة بالشام ، وكان يقول : قد رفعت عنهم الصلاة ، والصوم، والحج ، والزكاة . وأما « الشفاء » فهو من مصنفات ابن سينا ، وكذا « الاشارات» ، من تصانفه أيضاً . وقوله : و « رسائل الأخوان » هي « رسائل اخوان الصفا » وهي على ما في « كشف الظنون » و « شرح عقيدة السفاريني، إحدى وخسون رسالة ، وهي أصل مذهب القرامطة ، وربما نسبوها الى جعفر الصادق رضي الله عنه ترويجاً . وقد صنفت بعدالمائة الثالثة في دولة بني بويه ٤ أملاها أبو سليان محمد بن نصر البستي المعروف بالمقدسي ، وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني ، وأبو أحمد النهر جوري ، والعرفي يزيد بن رفاعة ، كامهم حكماء اجتمعوا وصنفوا هذه الرسائل على طريق الفلسفة الخارجة عن مسلك الشريعة المطهرة ، وفي « فتاوى ابن حجر الحديثية » ما نصه : نسبها كثير الى جعفر الصادق ، وهو باطل ، وإنما الصواب أن مؤلفها مسلمة بن قاسم الأندلسي ، كان جامعاً لعلوم الحكمة، من الالهات، والطبيقيات، والهندسة، والتنجيم، وعلوم الكسمياء وغيرها ، واليه انتهى علم الحكمة بالأندلس ، وعنه أخذ حكماؤها . وتوفي سنة ٣٥٣ وممن ذكره ابن بشكوال ، وكتابه فيه أشياء حكمية ، وفلسفية ، وشرعية , أنتهى .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في « المنهاج » : حتى إن طائفة من الناس يظنون أن « رسائل إخوان الصفا » مأخوذة عن جعفر الصادق ، وهذا من الكذب المعلوم » فان جعفراً توفي سنة ١٤٨ ثمان وأربعين ومائة » وهذه الرسائل وضعت بعد ذلك بنحو مائتي سنة ، وضعت لما ظهرت دولة الاسماعيلية الباطنية الذين بنوا القاهرة المعزية ، سنة بضع و خمسين وثلاثمائة ، وفي تلك الأوقات صنفت هذه الرسائل بسبب ظهور هذا المذهب الذي ظاهره الرفض ، وباطنه الكفر المحض ، فأظهروا اتباع الشريعة ، وأن لها باطناً مخالفاً لظاهرها ، وباطن أمرهم مذهب الفلاسفة ؛ وعلى هذا الأمر وضعت هذه الرسائل ؛ وضعها طائفة من المتفلسفة ؛ معروفون ؛ وقد ذكروا في أثنائها ما استولى عليه النصارى من أرض الشام ؛ وكان أول ذلك بعد ثلاثمائة سنة ٢٠٠٠ من الهجرة النبوية في أوائل المائة الرابعة .

انتهى كلامه . قول الناظم :

فلذاك حكمنا عليه وأنتم فلذاك حكمنا عليه وأنتم

المعلم الأول أرسطاطاليس ؛ والمعلم الثاني هو أبو نصر الفارابي : وهو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي ، صاحب المصنفات المشهورة في المنطق ؛ والحكمة ؛ والموسيقى التي من ابتغى الهدى فيها أضله الله . مات سنة ٢٣٩٩ تسع وثلاثين وثلاثانة ، وله نحو من ٨٠ سنة ،

قَـوله :

ياويه جهم وابن درهم والألى قالوا بقولهما من الحوران هذا على سبيل النهكم ، وإلزام جهم والجعد بن درهم التناقض ؛ أي : إن الحهم بقول : ، إن الله يسمع ، وبرى ، وبعلم ، ويشت المشيئة والعلم لله ، ومع ذلك ينفي التجسيم ؛ أي فالتجسيم لازم له إذا أثبت هذه الصفات ، وهذا من الحور ، أي الضعف .

قوله: ياويح. ويح: كلمه ترحم وتوجع ، تقال لمن وقسع في علكة لا يستحقها. قال في « القاموس »: ويح لزيد ، وويحاً له: كلمة رحمة ، ورفعه على الابتداء ، ونصه بإخمارفعل ، وويحزيد، ويا ويحه ، بنصبها أيضاً ، وويحا زيد عمناه ، وأصله: وي، فوصلت بحساء مرة ، وبسلام مرة . انتهى .

قال شيخ الاسلام في كتابه « التسمينية »: وكذلك الجهمية على ثلاث درجات ، فشرها الفالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته ، و إن سموه بشيء من أسمائه الحسى قالوا: هو مجاز ، فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ، ولا عالم ، ولا قادر ، ولا سميع ، ولايصير ، ولا يكلم ، ولا يتكلم ، وكذا وصف العلماء حقيقة قولهم ، كما ذكره الامام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمه ، قال: فعندذلك تبين للنــاس أنهم لا يشتون َ شئاً ، لكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية. فاذا قيل لهم : فمن تعبدون ? قالوا : نعبد من يدبر هذا الخلق . فقلنا : فهذا الذي يدبر أمر هذا الحلق هو مجهول لا يعرف بصفة ? قالوا : نعم . قلنا : قــد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئًا، الها تدفعون عن انفسكم الشنعة عا تظهرون ، فقلنا لهم : هذا الذي يدبر هوالذي كلم موسى ? قالوا : لم يتكلم ولا يتكلم ، لأن الكلام لا يكون الابجارحة ، والجوارح عن الله منفية . وإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله ، ولا يعلم أنهم إِنَا يَقُودُهُمْ قُولُهُمُ الى ضَلالُ وكَفُر . قال : وقال ابو الحسن الأستعري في « المقالات »: الحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين ، وعمى العميين ، وحسيرة المتحيرين ، الذين نفوا صفات رب العالمين ، وقالوا : ان الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ، لا صفات له ، ولا علم له ، ولا قدرة له ، ولا حاة له ،

ولا صمع له ، ولا يصر له ، ولاعزة له ، ولا جلال له ، ولا عظمة له ولا صمع له ، ولا كبرياء له . و كذلك قالوا في سائر صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه . قان : وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن العالم صانعاً لم يزل ، ليس بعالم ، ولا قادر ، ولا حي ؛ ولا سميع ، ولا بصير ، ولا قدير ، وعبروا عنه بأن قالوا : نقول : عين لم يزل ، ولم يزيدوا على ذلك ، غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المستزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره ، فأظهروا معناه ، فنقوا أن يكون للباري ، علم ، وقدرة ، وحياة ، وسمع وبصر ، ولولا الحوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ، ونصر ولأ فصحوا به ، غير أن الحوف ينعهم من إظهار ذلك . قال : قد أفصح بذلك رجل يعرف بر ( ابن الايادي ) كان ينتحل قولهم ، فزعم أن الباري، عالم ، قادر ، سميع ، بصير في المجاز لا في الحقيقة ، وهذا القول الذي هو عول الفائية النفاة للاسماء حقيقة ، هو قول القرامطة الباطنية ، ومن سبقهم من إخوانهم الصابئة الفلاسفة .

والدرجة الثانية من التجهم ، هو تجهم المعتزلة ونحوهم الدن يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة ، لكن ينفون صفاته ، وهم أيضاً لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة ، بل يجعلون كثيراً منها على المجاز ، وهؤلاء هم الجهسة المشهورون .

وأما الدرجة الثالثة ، الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية . اكن فيهم نوع من التجهم ، كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة ، لـكن يودين طائفة من أسمائه وصفاته الحبرية وغير الحبرية ، إلى آخر ماذكره رحمه الله تعالى. وقد تقدم ماذكره شيخ الاسلام في موضع آخر . والجهم هو

أعظم الناس نفياً للصفات ، بل وللاسهاء الحسني .

قوله: من جنس قول الباطنية القرامطة حتى ذكروا عنه أنه لا يسمي. الله شيئاً ، ولا غير ذلك من الاسماء التي يسمى بها المخلوق ، لأن دلك بزعمه من التشبيه والممتنع، وهذا قول القرامطة الباطنية ، وحكي عنمه أنه لا يسميه الا قادراً فاعلاً ، لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل ، إذ كان. هو رأس المجبرة . انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

قال الناظم:

## قصل

# في قدوم ركب الايمان وعسكر القرآئ

وأتى فريق ثم قال ألا اسمعوا قد جئتكم من مطلع الايمان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه وعمل القرآن مع فطرة الرحمن جل حلاله وصريح عقلي فاعتلى ببيان فتوافق الوحي الصريح و فطرة السرحن و المعقول في إيمان شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان وهو الاله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الثان بل كل معبود سواه فياطل من عرشه حتى الحضيض الداني.

وعبادة الرحمن غاية حبــه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان ومــداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فقيام دين الله بالاخلاص والاحســان إنهما له أصلان لم ينج من غضب الإله وتارة إلا الذي قامت به الأصلان ينج بفتح الياء وضم ألجيم ، مبني للفاعل ؟ أي : لم بنج من غضب الاله وناره الا الذي قام به الاخلاص والاحسان .

والناس بعد فشرك بإآله أو ذو ابتداع أوله الوصفان والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان بثير المقال الماء كم أبك أحسن

يشير إلى قول الفضيل بن عياض في قوله تعالى (ليبلوكم أيكم أحسن علا) الملك: ٢ قال: أخلصه وأصوبه ؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل عتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص: أن يكون لله ، والصواب: أن يكون على السنة .

### قال الناظم رحمه الله تعالى:

فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الاحسان وكذاك قدشهدوا بأن الله ذو سمع فردو بصر هما صفتان وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان

ويرى كذاك تقلب الأجفان غيرى دبيب النمل في غسق الدجي وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا تتشابه الصوتان وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان وهو العليم بما يكون غداً وما قد كان والمعلوم في ذا الآن وبكل شيء لم يكن لوكان كيف يكون موجوداً لذي الاعيان وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعاً بلا عصيان وعموم قدرته تدل بأنيه هو خالق الأفعال للحيوان هي خلقه حقاً وأنعال لهم حقاً ولا يتناقض الأُمران لكن أهل الجبر والتكذيب بالـ أقدار ما انفتحت لهم عينان نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان فحقيقة القدر الذي حارالورى في شأنه هو قدرة الرحمن لما حكاه عن الرضى الرباني واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد قال الامام شفا القلوب بلفظة ذات اختصار و هی ذات بیان أَمْار رحمه الله بهذه الأبيات إلى اثبات صفات الله تعالى التي نطق بما كتابه ، وسنة رسوله عِلْقِيْهِ . ومذهب سلف الأمة وأثَّتها، إثبات صفات الله تمالى التي ورد بها الكتاب ؛ وصحيح السنة وحسها ؛ إثباتاً بسلا أشل ؟ وتنزيها بلا تعطيل ؛ خلافاً للجهمية ، والمعتزلة ، والاشاعرة ، والأمر كم قال نعم بن حماد الحزاعي شيخ البخاري : من شبه الله بخلقه فقد كفر ، ومن جحد ماوصف الله به نفسه فقد كفر ، وليس ماوصف الله به نفسه ، أو وصفه به رسوله تشبهاً . انتهى . بل هو إثبات على مايليتي بجلال الله وعظمته و كبريائه ، ليس كشله شيء وهو السميع البصير .

قوله: وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون النخ ، وذلك نحو خبر الله عن أهل النار أنهم ( لو ردوا لهادوا الى مانهوا عنه ) الانعام : ٢٨ وأنه ( لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ) الأنفال : ٣٣ وأنه ( لو كان فيها آلهة الا الله لفسدتا ) الأنبياء: ٢٢ وأنه ( لو كان معه آلهة كا يقولون إداً لابتغوا الى ذي الهرش سبيلاً ) الاسراء: ٢٤ وأنه ( لوخرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ) التوبة: ٤٧ وأنه ( لولا فضل الله عليكم ورحمته مازكي منهم من أحد أبداً ) النور: ٢١ ونحو ذلك ، وقد تقدمت الإشارة الى اثبات الحرف والصوت في كلامالله تعالى ، وكذلك تقدم الكلام في خلق أفعال العباد .

وإما الكلام في القدر، فهو طويل، ولكن نشير إلى ذلك اشارة، فقول : قول الناظم رحمه الله : لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقداد النخمه، أي : إن الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر حتى جعلوا العباد مجبودين على أفعالم من الطاعات والمعاصي، فأفعال العباد عندهم بمنزلة تحريك الهسواء للأشجار، وبمنزلة حركة المرتعش . وقابلهم النقاة القدر، وهم الذين جعلوا أفعال العباد غير محلوقة لله تعالى .

وقد روى مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنَّسَائي ، وابن ماجه »

عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم باالقدر في البصرة معمد الجهني، غَائطُلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحيري حاجين أو منتمرين ، فقلنا : لو لقينًا أحداً من أصحاب رسول الله وَلَيْكَالِيُّهِ ، فسأ لناه عما يقول هؤ لاعني القدر، فوفق لنا عبدالله بن عمر داخلًا المسجد، فا كتنفته إناو صاحبي ، فظننت أن صاحبي سيكل الكلامالي. فقلت : أبا عبد الرحمن ، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ، ويتقفرون العلم ، يزعمون أن لاقدر ، وأن الأمر أنف. فقال : إذًا لقيت أو لئك ، فأخبرهم أني منهم بريء ، وأنهم مني برآء ، والذي يحلف به عبد الله بن عمر : لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفق . في سبيل الله ، ماقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر . ثم قال : حدثني عمر بن الخطاب رضي عنه قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله عليه علينا رجل شديّد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لايري عليه أثَّر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي مِرَاقِيُّ ، فأسندر كبنيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فَيَغَذَيُّهُ ، وقال : يَامَحُمُدُ أُخْبِرُنِي عَنِ الْأَسْلَامِ . قالرسول اللهُ عَالِيُّهُ : ﴿ الْأَسْلَامِ أن تشهدأن لا إله الا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتــؤتي الزكاة ، وتصوم ومضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ، قال : صدقت ، فعجبنا له ، يسأله ويصدقه ، قال : فأخبرني عن الايمان. قال «أن تؤ من يالله عو ملائكته عو كتبه عورسله عواليوم الآخر عوتؤ من بالقدرخير وشره وقال: صدقت . قال: فأخبرني عن الاحسان قال ﴿ أَن تُعبِدَ اللَّهِ كَأَنْكُ رَاهُ ، فَإِنَّ لَم تَكُنَّ تُواه فانه براك » . قال فأخبرني عن الساعة . قال : ﴿ مِالْلَمُوولُ عَنْهَا بِأُعْلَمُ من السائل « قال : فأخبرني عن أماراتها . قال « أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة المراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ، قسال : فانطلق غلبثت ثلاثـاً . وفي رواية مسلم : ملياً ، ثم قال : « ياعمر ، أتــدري من السائل ؟ » قلت : الله ورسوله اعلم . قال : « فإنه حبريل أتاكم يعلمكم المر دينكم »

وروى الامام أحمد ، وأبو داود ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة ؛ حدثني أبي قال : دخلت على عبادة وهو مريض أتخابل فيه الموت ، فقلت : بابته ، أوصني ، واحتمد لي . فقال : أجلسوني . فقال : بابني ، إنك لن تجد عليم الايمان ، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله ، حتى تؤ من بالقدر خيره وشره . قلت : باأبتاه ، كيف أعلم ماخير القدر وشره ? قال : أن تهم أن ماأخطاك لم يكن ليصيك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، يابني سمعت رسول الله عليك ليكن ليصيك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، يابني سمعت رسول الله عليك المساعة عا هو كائن الى يوم القيامة ، يابني إن مت ولست على ذلك دخلت الساعة عا هو كائن الى يوم القيامة ، يابني إن مت ولست على ذلك دخلت النار . ورواه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب . وفي هـذا الحديث وضره بيان شمول علم الله تعالى ، وإحاطته عباكان ومايكون في الدنيا والآخرة ، كما قال الله تعالى : ( الله الذي خلق سبع صموات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قــد مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قــد مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قــد مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قــد أحاط بكل شيء علماً ) الطلاق : ١٢

وقد قال الامام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر ، قال : القدر قدرة الرحمن ، واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد ، كما ذكره الناظم . والمصنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء . ونفاة القدرقد جحدوا كمال قدرة الله تعالى، فضاوا عن سواء السبل .

وقد قال بعض السلف : ناظروهم بالعلم ، فان أقروا به خصوا ، وإن حجدوه كفروا .

وفي المسند ، و « سنن ابى داود ، عن ابن الديلمي ، واسمه عبــــــــــ الله

ابن فيروز ؟ قال : لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه ، الهذبهم وهو. غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم ، ولو أنفقت مثل أحد ذهباً ماقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ، وتعلم أن ماأصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصبك ، ولومت على غيير هذا لكنت من أهل النار . قال : فأتيت عبدالله بن مسعود ؟ فقال مثل ذلك، ثم أتيت زييد بن ثابت . قال : فحد ثني عن النبي هي الله و مثل ذلك ، واخرجه ابن ماجه ، وقال العاد بن كثير رحمه الله: عن سفيان ، عن منصور ، عن ربعي بن خراش عن رجل ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله بعثي بالحق ، ويؤمن بالبعث بعد الموت ، ويؤمن بالقدر خييره وشره ، وكذا رواه الترمذي عن النصر بن شمل ، عن شعبة ، عن منصور به ، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي : عن شعبة ، عن ربعي ، عن علي . . . ودواه من حديث أبي داود الطيالسي : عن شعبة ، عن ربعي ، عن علي . . . .

وقد ثبت في « صحيح مسلم » من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانيء الحولاني ، عن أبي عبد الرحمن الحبيبي عن عبد الله بن عمرو قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله كتب مقادير الحلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة » ذاد ابن و د ب : «وكان عرشه هي الماء » وروا مالترمذي ، وقال : حديث حسن غريب .

وكل هذه الاحاديث ، وما في معناها ، فيها الوعيد الشديد على عـدم الايمان بالقدر ، ومي الحيحة على نفاةالقدر من المعتزلة وغيرهم . ومن مذهبهم. تخليد أمل المعاصي في النار ، وهـــذا الذي اعتقدره من أكبر الكبائر ، وأعظم المعاصي . وفي الحقيقية إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت بد نصوص الكتاب والسنة ، من إثبات القـــدر ، فقد حكموا على أنفسهم بالحلود في النار إن لم يتوبوا ، وهذا لازم لهم على مذهبهم ، هذا وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة ، من إثبات القدر ، وعدم تخليد إهل الكبائر من الموحدين في النار ، والله اعلم .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وله الحياة كالها فلأجل ذا ماللمات عليه من سلطان وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان وكذلك القيوم من أوصاف الكمال جميعها ثبت له ومدارها الوصفان فصحح الا وصاف والا فعال والساسماء حقاً ذانك الوصفان ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسما الالهالا عظم اشتملاعلى اسما الحي والقيوم مقترنان فالكل مرجع اللى الاسمين يد ري ذاك ذو بصر بهذا الشان فالكل مرجع اللى الاسمين يد ري ذاك ذو بصر بهذا الشان

أي: ومصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقاً، ذانك الوصفان ، وقوله: ولأجل ذا جاء الحديث الخ ... أي: جاء الحديث بأن الحي القيوم ، هما: اسما الله الأعظم .يشير الى مارواه ابو داود ، والتومذي ، وابن ماجه ، وحسنه الترمذي وصححه ، من حديث أسماء بنت يزيد وضي الله

عنها ، أن النبي عَلِيْقِ قال و اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين (والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم) البقرة : ١٦٣ ، وفاتحة سورة آل عمران (آلم . الله لا اله إلا هو الحي القيوم)

واخرج الامام احمد ، وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مر النبي عَلِيْقِهِ بأبي عياش زيد بن الصامت وهو يصلي ، وهو يقول : اللهم إني اسألك بأن لك الحمد ، لا اله الا أنت ، ياحنان يا منان ، يابدين السموات والأرض ، ياذا الجلال والاكرام . فقال رسول الله عَلَيْهِ : « لقبد دعا الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى » . رواه أبو داود ، والنسائي ، وإن حبان في « صحيحه » والحاكم ، وزاد هؤ لاء الاربعة (۱): «ياحي ، ياقيوم» - وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، وزاد الحاكم في رواية له - « أسألك الجنة ، وأعوذ بك من النار » .

وفي « جلاء الأفهام » للناظم قال : وفي « مسند أبي يعلى » الموصلي عن بعض الصحابة أنه طلب أن يعرف اسم الله الاعظم ، فرأى في منامه مكتوباً في السماء بالنجوم : يا بديع السموات والأرض ، ياذا الجسلال والاكرام . انتهى .

وله الارادة والكراهة والرضى وله المحبة وهو ذو الاحسان وله الكمال المطلق العاري عن التشعيب والتمثيل بالانسان وكال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان أيكون قد أعطى الكمال وماله ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟! أيكون إنسان سميعاً مبصراً متكاماً بمشيئة وبيان؟!

<sup>(</sup>١) أي: أبو داود ، والنسائي ، وأن حيان . والحاكم .

وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكليّ والاعيان والله قد أعطاه ذاك وليس هـذا وصفه فاعجب من البهتان بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منهوحاجة الا بدان إذ تلك ملزومات كون العبد مح تاجا وتلك لوازم النقصان وكذا لوازم كونه جسداً نعم ولوازم الاحداث والامكان يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثان

قوله: وله الكمال المطلق الخ... اعلم أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تثميل يستوي فيه الأصل والفرع ، ولا بقياس شمول تستوي أفراده ، فان الله سبحانه لس كمثله شيء ، فلا يجوز أن يمثل بغيره ، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره في قضة كليه تستوي أفرادها ، وله ذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة ممثل هذه الأفيسة في المطالب الالهية ، لم يصلوا بها الى اليقين ، بل تناقضت أدابهم ، وغلب عليهم بعدالتناهي الحيرة والاضطراب ، لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها .

ولكن يستميل في ذلك قياس الأونى ، سواء كان غثيلًا أو شمولاً ، كما قال تعالى : (ولله المثل الأعلى) النحل : ٥٠ مشل أن يعلم أن كل كمال ثبت للمكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه \_ وهو ما كان كمالاً للموجود ، غير مستازم للمدم \_ فالواجب القديم أولى به ، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر ، فانما استفاده من خالقه وربه و مدبره ، فهو أحق به منه ، وأن كل نقص وعيب في نفسه

وهو ماتضين سلب هذا الكمال - اذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المجلوقات والممكنات والمحدثات ، فانه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى ، وأنه أحق بالامور الوجودية من كل موجود. وأما الامور العدمية ، فالممكن المحدث بها أحق ، ونحو ذلك ، ومثل هذه الطرق ، هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب ، كما استعمل نحوها الامام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة الاسلام ، وبمثل ذلك باء القرآن في تقرير أصول الدين في التوحيد والصفات والمعاد ، ونحو ذلك .

والله ربي لم يزل متكاماً وكلامه المسموع بالآذان صدقاً وعدلاً أحكمت كلماته طلباً وإخباراً بلا نقصان

شرع الناظم رحمه الله تعالى في إثبات صفة الكلام ، وقد ذهب جمهو رد أهل الحديث وأغتهم الى أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ، وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار والقرآن وغيره من الكتب الالهية ، وهو كلام الله تكلم الله به بمشيئته وقدرته ، ليس ببائن (ولا) مخلوق ، ولا يقولون : إنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً ، ولا إن كلام الله من حيث هوهو حادث ، بل ماذال متكلماً !ذا شاء ، وإن كان كلم موسى وفاداه بمشيئته وقدرته ، فكلامه لا ينفد ، كما قال تعالى : (قل لوكان البحر مداداً الكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ) الكهف : ١٩٠٩ الآيسة ، ويقولون بما جاءت به النصوص النبوية الصحيحة ، ودلت عليه العقول الزكية الصريحة ، فلا ينفون عن الله سبحانه و تعدائي صفات الكمال ، ويجعلونه المحل التي تتكلم ، ولا تبصر ، فلا تكلم عابديها ، ولا تهديم سبيلا ، ولا ترجع اليهم قولاً ، ولا تبصر ، فلا تكلم عابديها ، ولا تهديم سبيلا ، ولا ترجع اليهم قولاً ، ولا تلك لهم ضراً ولا نفعاً . و من

جعل كلام الله لا يقوم الا يغيره ، كان المتصف به هو ذلك الغير ، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى : (انني انا الله) طه ١٤ وله ذا استد نكير السلف على من قال ذلك ، وقالوا: هذا نظير قول فرعون (أنا ربكم الاعلى) السلف على من قال ذلك ، وقالوا: هذا نظير الله ، وهذا كلام قائم بغير الله ، وهذا كلام قائم بغير الله ، وهذا كلام قائم بغير الله ، وأهل هذا القول الموافقون للسلف لا يقولون : إن الرب كان مسلوب صفات الكيال في الأزل ، وإنه كان عاجزاً عن الكلام حتى حدث له قدرة عليه كالطفل ، والذين يقولون : إن القرآن محلوق ، يجعلون الكلام لفيره ، فيسلبونه صفات الكيال ، ويقولون : إنه لا يقدر على الكلام في الأذل ، لا فيسلبونه صفات الكيال ، ويقولون : إنه لا يقدر على الكلام في الأذل ، لا غيره ، وهم وإن لم يصرحوا بالعجز عن الكلام ، فهو لا غيره ، وهم وإن لم يصرحوا بالعجز عن الكلام ، فهو

قوله : وكلامه المسموع بالآذان . أي : إن كلام الله تعالى يسمع كما يسمعه جبريل عليه السلام ، وكما سمع موسى عليه السلام .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

ورسوله قدعاذبالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الهاشراك وهو معلم الإيمان؟! بل عاذبالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيات هو قول ربي كله لا بعضه لفظاً ومعنى ما هما خلقان تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلار و غان

كمدادهم والرق مخلوقان م كلامر بالعرش ذي الاحسان كقراءة المخلوق للقرآن قد كلم المولود من عمرات شيء من المسموع فافهم ذان وخصومهم من بعد طائفتان. خلق له ألفاظه ومعان خلق وشطر قام بالرحَمن. قلنا كما زعموه قرآنات قال الوليد وبعده الفئتات بالنفس لم يسمع من الديات هو عين اخبار وذو وحدان حيل وعين الذكر والفرقان لا يقبل التبعيض في الاذهان حرف ولا عربي ولاعبراني ودليلهم في ذاك بيت قالـه في يقال الأخطل النصراني.

لكن أصوات العباد وفعلهم فالصو تالقاري ولكن الكلا هذا اذا ما كان َثمٌ وساطة فاذا انتفت تلكالو ساطة مثاما فهنالك المخلوق نفس السمعلا هذي مقالة أحمد ومحمد(١) إحداهما زعمت بأن كلامه والآخروز أبواوقالواشطره زعموا القُرانعبارة وحكاية هذا الذي نتلوه مخلوق كما والآخر المعنى القديم فقائم والأمر عين النهي واستفهامه وهو الزبور وعين توراة وإن الكل شيء واحد في نفسه ما إن له كل ولا بعض ولا

<sup>( • )</sup> اي: محمد بن اشماعيل البخاري صاحب « الصحيح » .

معنى الكلام ومااهتدوا لبيان إذ قيل كلمة خالق رحمات هوتاً قدياً بعد متحدان معنى قديم غير ذي حدثاث ناسوته لكن هما غيران عجب وطالع سنة الرحمن قول محال وهو خمس معان. لجيعها كالأس للبنيات أوصافيه وهما فتفقان لموق ولم يسمع من الديان أنشاه تعبيراً عن القرآن جبريل أنشأه عن المنان نقل من اللوح الرفيع الشان. أنشاه خلقاً فيه ذا حدثان في كتبهم يامن له عينان جبريل بلُّغه عن الرحمن.

ياقوم قد غلط النصارى قبل في. ولاجلذاجعلو االمسيح إكمهم ولأجل ذأ جعلوه ناسوتاً ولا و نظیر هذا من یقول کلامه والشطر مخلوقوتلك حروفه فانظر الى ذا الاتفاق فانه وتكايستأخرى قالت إن ذا تلك التي ذكرت ومعنى جامع فيكون أنواعاً وعند نظيرهم ان الذي جاء الرسول به لمخ والخلف بينهم فقيل محمد والآخرون أبوا وقالوا إنما وتكايست أخري وقالت إنه فاللوحميدؤه ورباللوح قد هذي مقالات لهم فانظرتري لكتن أهل الحق قالوا إنما

ألقاه مسموعاً له من ربه للصادق المصدوق بالبرمان

وغيره ، على أن كلام الله غير مخلوق ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكامات الله في غير حديث. فقال: ﴿ أَعُوذُبُكُمَاتُ اللهُ التَّامِــة ، ففي « صحيح البخاري » عن ابن عباس قبال : كان النبي علية بعر توذ الحسن والحسين « أعيدُ كما بكلمات الله التامــــة »وذكر الحديث. وفي « صحيح مسلم » عن خوله بنت حكيم أن النبي والسينة قال : « لو أن أحدكم إذا نزل منزلاً قال : أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء ؛ حتى يرحل من منزله ذلك » . وفي «صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنــه ، ان النبي يُرْاقِيُّهُ قال : « من قال حين يمسي : أعوذ بكلمات الله النامات من شر ماخلـق » وذكر الحديث ، وذلك في أحاديث أخر . قال أحمد وغيره : ولا يجوز أن يقال : أعيدُكُ بالسهاء ، أو بالجبال ، أو بالانبياء ، أوبالملائكة ،أوبالعرش، أو بالأرض ، أو بشيء بما خلق الله ، ولا يتموذ إلا بالله ، أو بكلماتــه . قال البهمقي : ولا يصح أن يستعيذ من مخلوق بمخلوق ، فدل على أنه استعاد بِصَفَةَ مِنْ صَفَاتَ ذَاتِهِ . وَذَاتِهِ غَيْرِ مُخْلُوقَةً . ثُمْ قَالَ : وبِلْغَنَي عَن أَحِمْ لِ حنبل أنه كان يستدل بذلك على إن القرآن غير محلوق .

وقول الناظم: هو قول ربي كله لابعضه النع. هذا إشارة إلى قول أبي الحسن عمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، ومن اتبعه ، كالقلانسي، وابي الحسن الأشعري، وغيرهم: إن كلام الله معنى قائم بذات الله ، هو الأمر بكل مأمور أمر به، والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه ، إن عبر عنت بالعربية كان قرآناً ، وان عبر عنه بالعبرية كان توواة ، وان عبر عنه بالسريانية كان كان قرآناً ، والأمر والنهي والحبر ليست أنواعاً له ينقسم الكلام اليها ، وانما

كلها صفات له اضافية ، كما يوصف الشخص الواحد بانه ابن لزيد ، وعم لعمر و ، وخال لحكر ، والقائلون بهذا القول موافقون للمعتزلة ، في أن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف محلوق ، وإنما الحلاف بدين الطائفتين أن المعتزلة لم تثبت لله كلاماً سوى هذا ، والأشعرية أثبتت الكلام النفسي القائم بذاته تعالى ، وأن المعتزلة يقولون : إن المخلوق كلام الله ، والأشعرية لا يقولون : إن المخلوق كلام الله ، والأشعرية لا يقولون : إن المخلوق كلام الله ، والمساون كلام الله محازاً ، هذا قول جمود متقدمهم . وقالت طائفة من متأخريهم : لفظ الكلام يقال على هذا الكلام المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في مصاحفنا ، وعلى الحكلام النفسي المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في مصاحفنا ، وعلى الحكلام النفسي المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في مصاحفنا ، وعلى الحكلام النفسي المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في مصاحفنا ، وعلى الحكلام النفسي المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في مصاحفنا ، وعلى الحكلام النفسي المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في مصاحفنا ، وعلى الحكلام النفسي المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في مصاحفنا ، وعلى الحكلام النفسي المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في مصاحفة المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في المحلول الذي نقرؤه ونكتبه في المحلولة المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في المحلولة ونكتبه ونفية ونكتبه في المحلولة ونكتبه ونفية المحلولة ونكتبه ونفية المحلولة ونكتبه ونفية ونف

قال شيخ الإسلام ابن تبهة : لكن هذا ينقض أصلهم في ابطال قيام الله على الكلام بغير المتكلم به ، وهم مع هذا لا يقولون: إن المخلوق كلام الله حقيقة ، إن كلامه حقيقة ، بـل يجعلون القرآن العربي كلامه عقيقة .

قال شيخ الاسلام: وهذا شر من قول المعتزلة ، وهذا حقيقة قول الجهية . ومن هذا الوجه ، فقول المعتزلة أقرب . قال : وقول لآخرين وهو قول الجهمية المحضة ؛ لكن المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاء ، واغا ينازعونهم في اللفظ الثاني : إن هؤلاء يقولون: كلام الله هو معنى قديم قائم بذاته ، والحلقة يقولون: لايقوم بذاته كلام ، ومن هدذا الوجه ، فالكلابية خير من الحلقية في الظاهر . ولكن جمهور المحققين من علماء السلف يقولون : إن اصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا كلاماً للحقيقة غير المحلوق ؛ لأنهم يقولون عن الكلام النفسي : إنه معنى واحد ، هو الأمر والنهي ؛ والخبر إن عبر عنه بالمربية كان قرآناً ، وان عسبر عنه بالمربية كان قرآناً ، وان عسبر عنه بالمهرية .

كان توراة ، وان عبر عنه بالسريانية كان إنجيلًا . وجمهورالعقلاء يقولون : ان فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام ، فانا إذا عربنا الترراة والانجيل ، لم يكن معناهما معنى القرآن ، بل معاني هذا ليست معاني هذا ، وكذلك (قل هو الله أحد ) ليس هو معنى (تبت بدا أبي لهب ) ولا معنى (آية الكرسي ) آية الدين . وقالوا : إذا جوزتم أن تكون الحقائبق المتنوعة شيئاً واحداً ، فجوزوا أن يكون العلم ، والقدرة ، والكلام ، والسمع ، والبصر ، صفة واحدة ، فالتزم أغة هذا القول ، بأن هذا الالزام ليس لهم عنه جواب عقلي . ثم منهم من قال : الناس في الصفات ، إما مثبت لها ، واما نفل ها ، وأما إثباتها واتحادها ، فخلاف الاجماع ، ومن اعترف بأن ليس له جواب أبو الحسن الآمدي .

وقول الناظم: لكن أصوات العباد وفعلهم النح. أي: إن مذهب أغة أهل الحديث كالامام أحمد ، والبخاري وغيرهما: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، والسلف والأغة متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والقرآن بلغه جبريل عن الله الى محمد ، وبلغه محمد الى الخلق ، والكلام المبلغ عن قائله لا يخرج عن كونه كلام المبلغ عنه ، بل هو كلام لمن قاله مبتدئاً ، لا كلام من بلغه عنه مؤدياً ، فالنبي عليه إذا قال: وإنما الكمال المرىء مانوى ه(١) وبلغ هذا الحديث عنه واحد بعد واحد ، حتى وصل الينا ، كان من المعلوم أنا إذا سمعناه من الحديث به واحد به النبي عليه الله عنه بفعله وصوته . وزئس الصوت الذي تكلم به النبي عليه لم النبي عليه النبي علي

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

نسمعه ، وإنما سمعنا صوت المحدث عنه ، والكلام كلام وسول الله عليه ا لا كلام المحدث ، فمن قال : إن هذا الكلام ليس كلام وسول الله عَلَيْنَهُ ﴿ كان مفترياً ، وكذلك من قال : إن هذا لم يتكلم بــ ، رسول الله عليه ا وانما أحدثه في غيره ؛ وإن النبي عَالِيُّهِ لم يُتَكَلِّم بِلْفَظِّهُ وحروفه ؛ بل كان ساكتاً ، أو عاجزاً عن التكلم بذلك ، فعلم غيره مافي نفسه ، فنظم هذه الألفاظ ليعبر عما في نفس النبي عَلِيِّتُهِ ، أو نحو هذا الكلام ، فمن قال هذا ، كان مفترياً . ومن قال : إن هذا الصوت المسموع صوت النبي عَلَيْ ، كان مفترياً ، فاذا كان هذا معقولاً في كلام الخلوق ، فكلام الخالق أولى باثبات. مايستحقه من صفات الكمال ، وتنزيه الله أن تكون صفاته وأفعاله ، هي. صفات العباد وأفعالهم ، أو مثل صفات العباد وأفعسالهم ، فاللف والأثمة كانوا يعلمون أن هذا القرآن المنزل المسموع من القارئين كلام الله ، كما قال تعالى ( و إن أحـد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) التوبة: ٦ ليس هو كلاماً لفيره ، لا لفظه ولا ممناه ، ولكن بلغه عنه جبريل ، وبلغه محمد عن جبريل ، ولهذا أضافه الله الى كل من الرسولين ؛ لأنه بلغه وأداه ، لا لأنه أحــد ث لا لفظه و لا معناه، إذار كان أحدهما هو الذي أحدث ذلك ، لم يصح إضافة الاحداث إلى الآخر ، فقال تعالى ( انه لقول رسول كريم، وما هو. بقول شاعر قليلًا ماتؤ منون . ولا بقول كامن فليلًا ماتذكرون ) الحاقة ·٤ - ٢٤ فَهِذَا مُحْمَدُ عَلِيْكُمْ ، وقال تعالى ( انـه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي المرش مكين . مطاع ثم أمين ) التكوير ١٩ - ٢١ فم الما جبريل عليه السلام. وقد توعد تعالى من قال : ( إن هذا الا قول البشمر ) المدثر : ٢٥ ( ومن ) قال : إن هذا القرآن قول البشر ، فقد كفر ، وقال

يقول الوحيد الذي أو عده الله سقر . ومن قال : إن سُبناً منه قول البشر ، فقد قال بعض قوله ، ومن قال : إنه ليس بقول رسول كريم ، وانما هو قول سُاعر ، أو مجنون ، أو مفتر ، أو قال : هو قول سُيطات نزل به عليه ، ونحو ذلك ، فهو أيضاً كافر ملعون . وقد علم المسلمون الفرق بين أن يسمع كلام المنكلم منه ، أو من المبلغ عنه ، وان موسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة . ونحن أما نسمع كلام الله من الملغين عنه ، واذا كان القرق ثابتاً بين من سمع كلام النبي عَلَيْتُ منه ، ومن سمعه من الصاحب المبلغ عنه ، فالفرق هما أولى ، لأن افعال المخلوق وصفاته ، أشبه بافعال المخلوق وصفاته ، أشبه بافعال المخلوق وصفاته ، أشبه بافعال المخلوق وصفاته ، أشبه بافعال

قوله : وخصومهم من بعد طائفتان .

إحداهما زعمت بأركلامه حلق له ألفاظه ومعان أقول: هذا مذهب الجهمة والمعتزلة، وقد تقدم حكاية كلامهم في الكلام عا أغنى عن إعادته .

قوله:

والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمين هذا قول الأشهرية والكلابية ، كما سيأتي الكلام على ذلك .

قوله: زهموا القرآن عبارة الخ. أي: قالت الأشاعرة: إن القرآن عبارة عن المعنى . وابن كلاب ومن تابعه قالوا: حكاية .

قوله:

ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني أي: ودليلهم على إثبات الكلام النفسي قول الأخطل:

إزالكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

ومن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره ، وقالوا : انهم فتشوا ديوانه فلم يجدوه ، وهذا يروي عن أبي محمد بن الخشاب . قال بمضهم : لفظه : إن البيان لفي الفؤاد . ومن العجب أنـــ له احتج محتج في مسألة مجديث أخرجاه في « الصحيحين » عن النبي عَلِيَّةٍ ، لقالوا : هـــــذا خبر واحـــد ، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقمه بالقبول ، وهـذا البيت لم يثبت نقله عنقائله بالاسناد، لا واحد ولا أكثر من واحد ،ولا تلقاه أهل العربية بالقبول 6 فكيف بثبت به أدنى شيء من اللغة فضلًا عن مسمى الكلام؟! ويقال أيضاً: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو بما محتاج فيه الى قول شاعر ، فان هذا بما تكم به الأولون والآخرون من أهل اللغــــة ، وعرفوا معناه في لفتهم ، كما عرفوا مسمى الرأس ، واليد ، والرجل ه وأيضاً ، فالناطقون باللغة بحتج باستمالهم للالفاظ في معانيها ، لا بما يذكرونه من الحدود ، فان أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم : إن الرأس كذا، والبدكذا، والكلامكذا، واللونكذا. بلينطقون مذه الألفاظ دالة على يذكر مسمى الكلام ، ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة ، وإنما أراد إن كان قال ذلك ، مافسر به المفسرون للشعر . أي : أصل الكلام من الفؤاد ، هو المعنى ، فاذا قال الانسان بلسانه مالس في قلبه ، فلا تثق به كا وهذا كالاقوال التي ذكرها الله عن المنافقين ، وذكر أنهم يقولون بألسنهم ماليس في قلوبهم ، ولهذا قال الأخطل قبل ذلك .

لا يعجب تنك من خطيب خطبة حتى بكو يومع الكارم أصيلاً إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه في الأصل ، ولهذا . قال : حتى يكون مع الكلام أصيلا .

وقوله: مع الكلام . دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاماً وان لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه ، وهذا حجة عليهم ، فقد استمل شعره على هذا وهذا ، بل قوله: مع الكلام ، مطلق ، وقوله ؛ إن الكلام لفي الفؤاد. هذا وهذا ، بل قوله: مع الكلام ، مطلق ، وقوله ؛ إن الكلام لفي الفؤاد ، أراد به أصله ومعناه والمقصود به ، واللسان دليل على ذلك ، وبالجمة فمن الحتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لفة العرب ، والفرس ، والروم ، والتوك ، وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر ، فانه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم . ثم هو من المولدين ، ليس من الشعراء القدماء ، وهو مصراني كافر مثلث ، واسمه الأخطل ، والخطل فساد في الكلام ، وهسو نصراني ، والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الكلام ، فجعلوا المسيح القائم بنقسه ، هو نفس كلمة الله ، ولهذا قال الناظم :

ياقوم قدغلط النصارى قبل في معنى الكلام وماا عتدوا لبيان

قال شيخ الاسلام: في ه التسعيلية » بعد كلام سبق: وأيضاً فهم - يعني الاساعرة ... في لفظ القرآن الذي حروفة واشتماله على المعنى لهم، مضاهاة قوية بالنصارى في جسد المسيح الذي (هو) متدرع اللاهرت ، فان هؤ لاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله ، بل هي مخلوق ... ه كما أن النصارى متفقون على أن جسد المسيح لم يكن من اللاهوت ، بل هو مخلوق ، ثم يقولون: المعنى القديم لما أنزله بهدد الحروف المخلوقة ، هم من سمي الحروف: كلام الله حقيقة ، كما يسمي المعنى: كلام الله حقيقة ، فيهم من يقول: بل هي كلام الله مجاذاً ، كما أن النصارى ، منهم من ومنهم من يقول: بل هي كلام الله مجاذاً ، كما أن النصارى ، منهم من

يجعل لاهوتاً حقيقة لا تحاده باللاهوت واختلاطه به ، ومنهم من يقول: هو على اللاهوت و دعائه . ثم النصارى تقول: هذا الجسد إنما عبد لكونه مظهر اللاهوت ، وإن لم يكن هو إياه ، ولكن صارهو إياه بطريق الاتحاد، وهو محله بطريق الحلول ، فعظم لذلك ، وهؤلاء يقولون: هذه الحروف ليست من كلام الله ، ولا يجوز أن يتكلم الله بها ، ولا تكلم بها ، بل لايدخل في قدرته أن يتكلم بها ، ولكن خلقها ؛ فأظهر بها المعنى القديم ، ودل بها عليه ، فاستحقت الاكرام والتحريم لذلك حيث تدخل في حكمه ، بحيث لا يقصل بينهما ؛ أو يقصل بأن يقال : هذا مظهر هذا و دليله ؛ وجعلوا ماليس هو كلام الله ؟ ولا تكلم الله به قط ؛ كلاماً لله معظماً تعظيم كلام الله ، كاجعلت الناسوت ـ الذي ليس بآله قط ، ولاهو الكلمة ـ إلها . وعظموه تعظيم الاله الذي هو كلمة الله عنده .

ومنها أن النصارى على ماحكى عنهم المتكلمون ، كابن الباقلاني أو عليه منهوه بنفون الصفات ، ويقولون: إن الأقانيم التي هي الوجود ، والحياة ، والعلم ، هي خواص ، هي صفات نفسة للجوهر ، وليست صفات زائدة على الذات ، ويقولون: إن الكلمة هي العلم ، ليست هي كلام الله ، فان كلامه صفة فعل ، وهو مخلوق ، فقولهم في هذا كقول نفاة الصفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ، وهذا يكون قول بعضهم بمن خاطبه متكلمو الجهمية من النسطورية وغيرهم ، ومن تفلسف منهم على مذهب نفاة الصفات من المتفلسفة ونحو هؤلاء . وإلا فلا ريب أن في النصارى مثبتة للصفات ، بل عالمة في ذلك ، كما أن اليهود أيضاً فيهم المثبته والنفاة ، والمقصود هذا أن تسميتهم للعلم كلمة دون الكلام الذي هو الكلام ، ثم ذلك العلم ليس هو أمراً معقولاً كما نعقل الصفات القائمة بالموصوف ، ضاهاهم في ذلك هؤلاء

الذين يقولون: الكلام هو ذلك المعنى القائم بالنفس دون الكلام الذي هو. الكلام، ثم ذلك المعنى هو المعقول من معالي الكلام، فحرفوا اسم. الكلام ومعناه، كما حرفت النصاري اسم الكلمة ومعناها. انتهى كلامه.

وتكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال وهو خمس معان تكانست . قال في «القاموس » . الكس خلاف الحمق ، والجُمــاع ، والطب ، والجود ، والعقل ، والغلبة بالكياسة ، وقد كاسه بكسه . ثم قال بعدذلك: تكيس: تظرف وكايسه: غلبه في الكيس. قال الآمدي في في « ابكار الافكار » فان قيل : إذا قلتم : أن الكلام قضة واحدة ، وأن اختلاف العبارات عنها بسبب المتعلقات الخارجة ، فلم لم تجوزوا أن تكون ١٠٠ الارادة ، والعلم ، والقدرة ، وباقي الصفات راجعة الى معنى واحـــــدَ ? ? وبكون اختلاف التعبيرات عنه بسبب المتعلقات ، لا بسبب اختــلافه في. ذاته ، وذلك بأن سمى ارادة عند تعلقه بالتخصيص ، وقدرة عند تعلقه بالايجاد ، وهكذا سائر الصفات. وانجازدلك ، فلم لايجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات ، من غير احتياج الى الصفات ?! وقــــال : أجاب الأصحاب عن ذلك بأنه يتنع أن يكون الاختلاف بين القدرة والارادة. بسبب التعلقات والمتعلقات، أذ القدرة معنى من سأنه تأتي الابجاد به . والارادة معنى من شأنة تأتي التخصيص الحادث مجال دون حال ، وعند اختلاف التأثيرات ، لابد من الاختلاف في نفس المؤثر ، وهذا مخلاف الكلام ؛ فأن تعلقاته بمتعلقاته لا يوجب أثراً ، فضلًا عن كونه مختلفاً . قال: وفيه نظر ، وذلك أنه وان سلم متناع صدور الآثار المختلفة عن المؤثر الواحد مع امكان النزاع فيه ؛ فهو موجب للاختلاف في نفس القدرة: وذلك.

<sup>(</sup>١) في الاصل: فإ لا جوزتم ان يكون .

لأن القدرة مؤثرة في الوجود ؛ والوجود عند أصحابنا نفس الذات ؛ لا أنه زائد عليها ، وإلا كانت الذوات ثابثة في العدم ؛ وذلك بما لانقول به . وإذا كان الوجود هو نفس الذات ، فالذوات مختلفة ، فتأثير القدرة في آثار مختلفة ، فيلزم أن تكون مختلفة كما قرروه ؛ وليس كدلك . وأيضاً فان ماذكروه من الفرق وإن استمر في القدرة والارادة ، فغير مستمر في باقي الصفات؛ كالعلم ؛ والحياة ، والسمع ؛ والبصر ؛ لعدم كونها مؤثرة في أثر ما . قال : والحق أن ما أوردوه من الاشكال على القول باتحاد الكلام ، وعود الاختلاف الى التعلقات والمتعلقات ؛ مشكل ؛ وعسى أن يكون عند غيري حله ؟ ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا الى القول بأن كلام الله القائم بذاته ؛ ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا الى القول بأن كلام الله القائم بذاته ؛ في صفات مختلفة ؛ وهي الأمر ؛ والنهي والحبر ؛ والاستخبار ؛ والنداء .

قلت: وهذا الذي ذكره الآمدي هو الذي أراده الناظم بقوله: و تكابست أخرى النح. فيكون الأمر ؛ والنهي ؛ والحبر ، والاستخبار ، والنداء، صفات للمعنى النفسي على ما ذكره الآمدي عن هؤلاء. والصواب أن الأمر ؛ والنهي ؛ والحبر ؛ والاستخبار ؛ والنداء ؛ أنواع الكلام ؛ والله والله أعلم .

قولــه:

وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان

قال الأصفهاني في أوائل تفسيره: اتفق أهل السنة والجماعة على أن القرآن منزل ؛ واختلفوا في معنى الإنزال ، فينهم من قال: إظهار القراءة ؛ ومنهم من قال: إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل وهو في الساء وهو عال عن

شرح الكافية - م ١٨

المسكان ؛ وعُلمه قراءته، ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المسكان . وفي التنزيل طريقان .

أحدهما: أن النبي عَلِيْكِ انخلع من صورة البشرية الى صورة الملكية، وأخذه من جبريل.

والثاني : أن الملك انخلع الى البشترية حتى يأخذه الرسول منه ؛ والأول أصعب الحالين . انتهى .

وقال القطب الرازي في حواشي و الكشاف ، الإنوال لفة : بمنى الإيواء ، وبمعنى تحريك الشيء من علو الى أسفل ؛ و كلاهما لا بتحققان في الكلام ؛ فهو مستعمل فيه في معنى مجازي ؛ فمن قال : القرآن معنى قامُ بدات الله تعالى؛ فإنواله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعنى ؛ ويشتها في اللوح المحفوظ ، ومن قل : القرآن هو الألفاظ ؛ فإنواله : بحرد اثباته في اللوح المحفوظ ؛ وهذا المعنى مناسب ؛ لكونه منقولاً عن المعني اللفويين ؛ ويمكن أن يكون المراد بانواله ، إثباته في الساء الدنيا بعد الاثبات في اللوح المحفوظ ؛ وهذا مناسب للمعنى الثاني . والمراد بانوال بعد الاثبات في اللوح المحفوظ ؛ وهذا مناسب للمعنى الثاني . والمراد بانوال الكتب على الرسل أن يتلقفها الملك من الله تلقفاً روحانياً ، أو محفظها من اللوح المحفوظ وينول بها فيلقيها عليهم ، انتهى ، وذكر بعضهم أن أحرف اللوح المحفوظ وينول بها فيلقيها عليهم ، انتهى ، وذكر بعضهم أن أحرف القرآن في اللوح المحفوظ : كل حرف منها بقدر جبل قاف ؛ وأن تحت كل حرف منها معان لا يحيط بها الا الله ، انتهى ، وقال بعضهم : في المنول على حرف منها معان لا يحيط بها الا الله ، انتهى ، وقال بعضهم : في المنول على طرف منها معان لا يحيط بها الا الله ، انتهى ، وقال بعضهم : في المنول على النبي عالية على عرف منها معان لا يحيط بها الا الله ، انتهى ، وقال بعضهم : في المنول على النبي عالية على المن يا يقول بها الا الله ، انتهى ، وقال بعضهم : في المنول على النبي عالية على الله و المناسبة على النبي عالية الله الله على المناسبة ع

أحدها: أنه اللفظ والممنى ؟ وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ .

والثاني؛ أن جبريل انما انزل بالماني خاصة ؛ وأنه عِلِيِّ علم تلك المعاني

عِ عبر عنها بلغة العرب؛ وتمسكةائلهذا بظاهر قوله تعالى : ( نؤل به الروح الأمين على قلبك ) الشعراء : ١٩٣

والثالث: أن جبريل ألقى اليه المعنى ، وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغـة العرب، وأن أهل السهاء يقرؤونه بالعربية، ثم إنه نزل به كذلك بعــد ذلك. انتهى .

ولما أشار الناظم الى هذه الاقــوال التي ما أنزل الله بها من سلطان. ع ناسب أن نذكرها ليعلم حقيقة حالها ، ويتحقق بطلانها ، والله أعلم .

قولــه:

لكن أهل الحق قالوا إنما حبريل بأغه عن الرحمن

أقول: قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتاب هو الفصول في الأصول عن الأنمة الفحول ، وذكر اثنا عشر إماماً ، وهم: الشافعي ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، والبخاري ، وابن عينة ، وابن المبارك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، واسحق بن راهويه ، وأبوزرعة ، وأبو حاتم : سمعت الامام أبا منصور محمد بن أحمد يقول : سمعت الامام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول : سمعت الامام مذهبي ومذهب الشافعي و فقهاء الامصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قيال: علوق، فهو كافر ، والقرآن حمله جبريل عليه السلام مسموعاً من الله تعالى ، والصحابة سمعو مهن رسول الله عيريل عليه السلام مسموعاً من الله تعالى ، والصحابة سمعو مهن رسول الله عيريل عليه السلام مسموعاً ، ومكتوباً ، ومحقوظاً ، ومنقوشاً ، وكل حرف منه كالباء والتاء ، كله كلام الله غير مخلوق . ومن قال: مخلوق ، فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين ، انهى .

## قال الناظم رحمه الله تعالى :

## ومرا

# في مجامع طُرق أهل الارض واختلافهم في القرآن

و اذا أردت مجامع الطّرق التي فيها افتراق الناس في القرآن. فدارها أصلان قام عليها هذا الخلاف هما له ركنان هل قوله بمشيئة أم لا وهل أصل اختلاف جميع أهل لأرض في اا قرآن فاطلب مقتضى البرها*ن* ثم الألى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان إحداهما جعلته معنى قائماً بالنفس او قالوا بخمس معان والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا الى الاذمان وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل دلت على القرآن ولربما سمى بها القرآن تســــ مية المجاز وذاك وضم ثان وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عيارة لبيان ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذكان أو له نظير الثـــاني

غلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان والآخرونيرونهذا البحث لفي ظياً ومافيه كبير معان

شرع الناظم رحمه الله تعالى في بنان طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن العظيم ، وذكر أن اختلافهم يدورعلي أصلين ، وهما: هــــل قوله بمشئة وارادة ، أم هو بغير مشئة وارادة ? وهـل كلامه تعالى في ذاته ، أم هو خارج الذات ? وذكر أن القائلين بأنه بغير مشتَّةوارادة طائفتان . إحداهما: الكلابية والأشاعرة ، والطائفية الثانية الاقترانية ، وهم السالمية أتباع ابي الحسن بن سالم ، وهذا هو البناء الأصل ، والبرهان الذي يقوم علمه الدليل ، لا ماذكره الدواني في معنى اختـــلاف الناس في القرآن من الكلام الجزاف ، والهذبان الذي بطلانه غير خاف ، وذلك أنه قال في شرحه لـ «العقائد العضدية»: لاخلاف بين أهل الملة في كونه تعالى متكلماً ، أى : موصوفاً بهذه الصفة ، لكن اختلفوا في تحقيق كلامه ، هل هو نفسي أو الفظى ? وحدوثه وقدمه ، وذلك أنهما رأوا قياسين متمارضي النتيجة، وهما: كلام الله تعالى، صفة له ، وكل ماهو صفة له فرو قديم، فكلام الله تعالى قديم. و كلام الله تعالى مؤلف من حروف وأصوات مترتبة متعاقبة في الوجود ، و كل ماهو كذلك فيو حادث ، فكلام الله تمالي حادث ، اضطروا الى القدم في أحمه القياسين ضرورة امتناع حقبة النقيضين ، فينع كل طائفة بعض المقدمات ، فالحنابلة ذهبوا إلى أن كلام الله تعالى حروف وأصوات ، وهي قدعــة ، و منعوا قول: إن كل ماهو مؤلف من حروف وأصوات مترتبة ، فهو حادث ، بل قال بعضهم بقدم الجلد والفلاف. قال : قلت : مابالهم لم يقولوا بقدم الكاتب والمجلد?! قال : وقيل: إنهم منعوا إطلاق لفظ الحادث على الكلام

اللفظي رعاية الأدب، واحترازاً عن ذهاب الوهم إلى حدوث الكلام النفسي، كما قال بعض الأشاعرة: إن كلامه تعالى ليس قاماً بلسان أو قلب، ولا حالاً في مصحف أو لوح، ومنع اطلاق القول مجدوث كلامه، وان كان المراد هو اللفظي رعاية اللادب، واحترازاً عن ذهاب الوهم الى حدوث الكلام الأذلي. والمعتزلة قالوا مجدوث كلامه ؛ وأنه مؤلف من أصوات وحروف، وهو قائم بغيره ؛ ومعنى كونه متكاماً عندهم أنه موجد لتلك الحروف والأصوات في الجسم ، كاللوح المحقوظ ، أو كيجبريل ، أو النبي عليه السلام ، فهم منعوا أن المؤلف من الحروف والأصوات صفة للة تعالى قديمة .

والكرامية لما رأوا أن محالفة الضرورة التي التزمها الحنابلة أشدع من محالفة الدليل ، وأن ماالتزمه المعتزلة من كون كلاميه تعالى صفة لغيره ، وأن معنى كونه متكلماً ، كونه خالقاً للحكلام في الغير ، محالف للعرف والأصوات واللغة ، ذهبوا إلى إن كلامه تعالى صفة له ، مؤلفة من الحروف والأصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى ، فهم منعوا أن كل ماهو صفة له فهو قديم ، والأشاعرة قالوا : كلامه تعالى معنى واحد بسيط قائم بذاته تعالى ، قديم ، فهم منعوا أن كلامه تعالى مؤلف من الحروف والأصوات . ولا نزاع بين فهم منعوا أن كلامه تعالى مؤلف من الحروف والأصوات . ولا نزاع بين الشيخ (۱) والمعتزلة في حدوث الكلام اللفظي ، وإنما نزاعهم في إثبات الكلام النفسي وعدمه ، وذهب المصنف الى أن مذهب الشيخ ، يعني الأشهري ، أن النفسي وعدمه ، وذهب المصنف الى أن مذهب الشيخ ، يعني الأشهري ، أن الألفاظ أيضاً قديمة ، وأفرد في ذلك مقالة ذكر فيها أن لفيظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ ، وأخرى على القائم بالغير ، فالشيخ لما قال:هو المنى

<sup>(</sup>١) أي الاشعري .

النفسي ، فهم الأصحاب منه أن مراده به مدلول اللفظ ، وهو القديم عنده ، وأما العبارات ، فإغاسميت كلاماً مجازاً ، لدلاتهم على ماهو الكلام الحقيقي، حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذهبه ، ولكنها ليست كلاماً له تعالى حقيقة ، الى غير ذلك بما لا يخفى على المتفطئين في الاحكام الدينية ، فوجب عمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني ، فيكون الكلام النفسي عنده إمراً شاملًا للفظ والمعنى جميعاً ، قائمًا بذات الله تعالى . انتهى كلام الدواني الذي هو في الوهن مثل بيت العنكوت ، وأحسن منه البه والسكوت ، وفه أشياء يتعين التنبه عليها .

الأول: قوله: إن الناس لما رأوا قياسين متعارضي النتيجة النج يقال: أكثر أهل الاسلام لم يوفعوا بالمنطق رأساً ، ولم يواعوا هذه القواعد ، وإذا شئت أن تعرف ذلك ، فانظر الى ردود متكلمي أهل الاسلام على المنطق ، وبيان فساده وتناقضه ، كأبي سعيد السيراني النحوي ، والقاضي أبي بكر ابن الطيب ، والقاضي عبد الجبار المعتزلي ، والجبائي وابنه ؛ وأبي المعالي الجويني ، وأبي القاسم الأنصاري ، وشيخ الاسلام ابن تيمية ، فإن له في الجويني ، وأبي القاسم الأنصاري ، وبالله العجب ؟! أثرى المهتزلة والكلابية والكرامية ، أسسوا مذاهبهم على قواعد المنطق ، فضلا عين السلف وأتباعهم ؟! هذا لا يظنه إلا أجهل الحلق ، وأشدهم غفلة عن معرفة دبانات الناس ونحلهم .

الثاني : قوله : بعض الحنابلة قال بقدم الجلد والغلاف ، ثم تهكم بقوله: مالهم، لم يقولوا بقدم الكاتب والججلد ?!

أقول: انظر إلى هذا الكذب المجرد ، فبالله قل لي : من قال هـذا القول منهم ? وفي أي كتاب يوجد من كتبهم ? ونحو مما حكاه الدواني.

عاذكره أبو المعالى الجويني قال: وذهب الحشوية المنتمون الى الظاهر الى أن كلام الله تعالى قديم أزني، ثم زعموا أنه حروف وأصوات. وقطعوا بأن المسموع من اصوات القراء ونعاتهم عين كلام الله تعالى، وأطلق الرعاع منهم القول بأن المسموع صوت الله تعالى عن قولهم، وهذا قياس جهالاتهم، ثم قالوا: اذا كتب كلام الله بجسم من الأجسام رقو مأروسوما وأسطراً وكلمات، فهي بأعانها كلام الله القديم، فقد كان اذكان جسما حادثاً، ثم انقلب قديماً، ثم قضوا بأن المرئي من الأسطر هو الكلام القديم الذي هو حرف وصوت. وأصلهم أن الأصوات على تقطيعها وتواليها، كانت نابته في الأزل، قائمة بذات الباري تعالى، وقواعد مذهبهم مبنية على دفع الضرورات. انتهى كلامه.

قال شيخ الاسلام بعد أن حكى هذا الكلام عن اليالمعالي: ومعاوم أن هذا القول لايقوله عاقل بتصور ما يقول ، ولا نعر ف هـذا القول عـن معروف بالعلم من المسلمين ، ولا رأينا هذا في شيء من كتب المسلمين ، ولا وأينا هذا في شيء من كتب المسلمين ، ولا وأينا هذا في شيء من كتب المسلمين ، ولا معناه من أحد ، ولا وأينا في كتاب أحد ، ان المداد الحادث انقلب قديماً ، ولا أن المداد الذي يكتب به القرآن قديم ، يل وأينا عامة المصنفين من أصحاب أحمد وغيوهم ، ينكرون هسذا القول ، وينسبون ناقله عن بعضهم الى الكذب، وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يقول الكذب ، لكن القول الحكذب ، وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يقول الكذب ، لكن القول الحكي قد يسمع من قائل لم يضبطه ، وقد يكون القائل نفسه لم يخبر قولهم ، بل يذكر كلاماً مجلاً يتناول النقيضين، ولا يميز فيه بين نوازم أحدهما ولوازم الآخر ، الى آخر ماذكره . وأقبع من ذلك قوله ، أي : الدواني . وقبل : إنهم منعوا إطلاق لفظ الحادث على ذلك قوله ، أي : الدواني . وقبل : إنهم منعوا إطلاق لفظ الحادث على الكلام اللفظي وعاية للأدب ، واحترازاً عن ذهاب الوهم إلى حدوث الكلام اللغطي وعاية للأدب ، واحترازاً عن ذهاب الوهم إلى حدوث الكلام

النفسي ، فيالله العجب من هذا الاعتذارالبارد! فان الحنابلة لا يمتقدون ثبوت الكلام النفسي ، بل ينفونه أشد النفي ، ويرونه من أعظم الباطل ، والكلام عندهم اسم الفظ والمعنى جميعاً ، كما هو مذهب السلف رحمة الله عليم . ويسأل هذا المتحذلتي : هل يوجد كلام الفظي ليس له معنى ? اللهم إلا كلام المجانين ، أو اللفظ المهمل ، فهو لا يسمى كلاماً ، إذ ليس له معنى ، وهذا معنى قول النحاة : الكلام لفظ مفيد، فانه لا يفيد حتى يكون له معنى . الثالث . قوله : والكرامية لما رأوا مخالفة الضرورة التي التزمها الحنابلة الذي . . يقال : إن كان مخالفة الضرورة ضاراً ، فأصحاب ك الاشاعرة قد خالفوا الضرورة في إثبات المعنى النفسي ، فالتزموا أن الساكت متكلم ، والأخرس متكلم ، وغير ذلك من الشناعات .

الرابع . قوله : والمعتزلة قالوا بجدوث كلامه ، وأنه مؤلف من أصوات وحروف ، وهو قائم بغيره الخ .

يقال: هذا في الحقيقة هو قول أصحابك الأشاعرة ، فانهم قضوا بحدوث الحروف ، وأنها مخلوقة ، وصرحوا بأنها إنشاء حبريل ، أو إنشاء محديقة ، أو أنها خلقت في محل آخر ، كاللوح المحفوظ ، والشجرة ، أو أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ ، فكان حقيقة قولهم إذا قالوا: إن محمد عليه أخذها من اللوح المحفوظ ، فكان حقيقة قولهم إذا قالوا: إن محمد عليه أنشأه ، هو قول من قال : ( إن هدذا إلا قول البشر ) المدثر : ٢٥ تم اصحابك أنتوا شيئاً لادليل على ثبوته ، وهو المعنى النفسي ، وخالفوا اجماع السلف والمعتزلة جميعاً ، فإن الكلام عندالسلف والحنابلة اسم الفظوالمعنى اجماع السلف والمعتزلة لا كلام الله تعالى الا اللفظ المخلوق في محل ، وإنه غير مقام بالله تعالى ، وألزم السلف وأصحابك المعتزلة أن الكلام لا يكون كلاماً إلا لمن قام به الكلام ، ثم نقض من نقض من أصحابك هذا الالزام ،

وقالوا: الكلام يطلق على المعنى واللفظ بالاشتراك ، فانهدم أصلهم الذي ردوا به على المعتزلة في الحقيقة ؟ اذ الألفاظ عندهم مخلوقة ، كما هو قولكم ، والمعنى الذي أثبتموه وخالفتم به جميع فرق الأمة ، هو شيء لاحقيقة له ، وليس بأيديكم إلا بيت الأخطل:

إن الكلام لفي الفؤاد الخ ...

الخامس: أن اصحابك خالفوا فرق الأمة في انبات هذا المعنى، والأمر كم قال الامام أبو اليمن الكندي النحوي الحنفي، قال: إن الأشمري رحمه الله سلب الكلام اسمه، وسماه عبارة، وسلب الفكر والرؤية اسمها، وسماهما كلاماً.

السادس: قولك: الأشاعرة قالوا: كلامه تعالى معنى واحد بسيط، ثم نقلت عن صاحب والمواقف ، أنه أفرد لذلك مقالة ، حمل فيها كلام. الشيخ أبي الحسن الأشعري لما قال: هو المعنى النفسي ، أن ذلك يكون. شاملًا للفظ والمعنى جميعاً ، ثم سكت عن إنكاره ، فكيف كان في الأول. بسيطاً ، ثم صاد مركباً من المعنى واللفظ ؟؟

السابع: أن نلميذك عفيف الدين الأيجي ، قد رد مذهب أصحابك ، وقدح فيه غاية القدح ، فقال ماحاصله : إن هذا الذي تدعيه الأشاعرة من أن الكلامله معنى آخريسمى: النفسي ، باطل ، فاذا قلنا : زيد قام ، فهناك أربعة أشياء: الأول : العبارة الصادرة عنه ، والثاني : مدلول هذه العبارة، وما بضعت له هذه الألفاظ من المعاني المقصودة بها الثالث : علمه بشوت تلك.

النسبة وانتفائها . الرابع ثبوت تلك النسبة وانتفائها بالواقع ؛ والأخيران ليسا كلاماً اتفاقاً، والأوللاءكن أن يكون كلام الله حقيقةعلى مذهبهم > فبقى الثاني ، وكذا نقول : في الأمر والنهى هاهنا ثلاثة أمور : الاول : الارادة والكراهة الحقيقية . الثاني : اللفظ الصادر عنه . الثالث : مفهوم لفظه ومعناه ، الأول ليس كلاماً اتفاقاً ، والثاني كذلك على مذهبهم ته فيقي النالث، وبه صرحاً كثر محققيهم، وكونه كلاماً نفسياً ثابتاً للهـتعالى. سَأَنه \_ عَكُوماً عليه بأحكام مختلفة ، باطل من وجوه : الاول : أنه مخالف للعرف اللغة ، فإن الكلام فيهما ليس إلا المركب من الحروف . الثاني : أنه لايوافق الشرع ، إذ قد ورد فيما لامحص كتاباً وسنة ، أن الله تعالىينادي الأخبار الصعيحة وباب المجاز – و إن لم يغلق بعد ، الا ان حمل مايزيــــــ على. نحو مائة ألف من الصرائح على خلاف معناها - بما لايقبله العقل السليم ه الثالث : أن ماقالوه من كون هدا المعنى النفسي واحداً مخالف العقل، فانه لاسْك أن مدلول اللفظ في الأمر مخالف مدلوله في النهي ، ومدلول الحبو يخالف مدلول الانشاء، بل مدلول أمر محصوص غير مدلول أمر آخر ، وكذا في الحبر . ولا يرتاب عاقل أن مدلول اللفظ لايمكن أن يكون غير القرآن رسائر الكتب السهاوية ، فيلزم أن يكون كل واحــد مشتملًا علي. مااشتمل عليه الآخر ، وليس كذلك ، وكيف يكون معنى واحد خــبوأً وانشاء محتملًا للتصديق والتكذيب وغمير محتمل ?! وهو جمع بين النفي والاثبات . انتي كلامه .

الثامن: قوله: ان الكرامية لمارأو امحالفة الضرورة التي التزمها الحنابلة. يقال:

كلا ليس هذا مأخذ الكرامية ، والها مأخذهم في ذلك أنهم شاركوا الجهمية والمعتزلة في الاستدلال على حدوث العالم ، بدليل الأكوان المشهور المبني على منع التسلسل ، فلهذا جعلوا لكلام الله تعالى أولاً ، كما جعلوا لفعله أولاً، خوفاً من القول بالتسلسل ، فيسد ذاك عليهم اثبات الباري سبحانه ، وكلامه كفعاله ، الكل عندهم له بداية ، فوضح بطلان كلام الدواني من كل وجه.

وقول الناظم رحمه الله تعالى :

ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز وذاك وضع ثان

أي: ان القائلين بالكلام النفسي اختلفوا في الحروف بعد اتفاقهم الما الما تخاوفة الما المدين ال

# أعل

#### في مذهب الاقترانية

والفرقة الأخرى فقالت انه لفظ ومعنى ليس ينفصلان بالنفس ليس بقابل الحدثان واللفظ كالمعنى قديم قائم لكن هما حرفان مفترنان فالسين عند الباء لا مسبوقة ترتيبها في السمع بالآذان والقائلون بذا يقولوا(١) أنما ولها اقتران ثابت لذواتها فاعجب لذا النخليط والهذيان لكن واغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غييران يا للعقول وزيفة الاذهان فترتبت بوجودها لا ذاتها ليس الوجودسوى حقيقتهالذي الـ أذهان بل في هذه الاعيان لكن اذاً أخذ الحقيقة خارجاً ووجودها ذهناً فمختلفان والعكس أيضأ مثلذا فاذاهما اتحدا اعتباراً لم يكن شيئان

<sup>(</sup>١) كان حقة أن يقول: والقائلون بذا يقولون، باثبات نون (يقولون )، ولكمنى حذف النون لضرورة الشعر .

# وبذًا تزول جميع إشكالاتهم في ذاتـه ووجوده الرحمـن

شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان مذهب الاقترانية في القرآن، وهم السالمية ومن وافقهم ، وذلك أن كلام الله عندهم حروف وأصوات قديمة أزلية ، ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم. ثم إن جهورهؤ لا يقولون : ان تلك الأصوات هي الأصوات المسموعة من القراء ، ولهم في ذلك تفاصيل، ليس هذا موضع ذكرها .

#### وقول الناظم رحمه اللـه تعالى :

لكن زاغوينهم قد قسال إن ذواتها ووجودها غيران

يمني أن الراغوني(١) من أمّة هذه الطائفة قال: ان وجود هذه الكلمات غيرذواتها ، فرد عليه الناظم بقوله: يا للمقول وزيغة الاذهان؛أي: كيف يكون وجودالشيء غيرذاته ?! ثم قرر الناظم رحمه الله تعالى ماهو الحق في المسألة ، وهو أن الوجود والماهية إن أخذا ذهنين ، فالوجودالذهني عين الماهية الذهنية ، وكذلك إن أخذا خارجين ، انحدا أيضاً ، فليس في الحارج وجود زائد على الماهية الحارجة ، بحيث يكون كالثوب المشتمل على المبدن ، هذا خيال محض ، وكذلك حصول الماهية في الذهن هو عين المبدن ، هدا خيال محض ، وكذلك حصول الماهية في الذهن هو عين

<sup>(</sup>١) هين الراغوني ،من علماء الفلسفة والكلام، والمسه على ، وهو الذكور والله أعلم في « ميزان الاعتدال » للنهي و « لسان الميزان » لابن حجر ، وأما علي ابن الزاغوني شيخ ابن الجوزي ، فقد ائنى عليه ابن الجوزي في « المنتظم » وكذا ابن رجب، ومئله صاحب « الشذرات » وشيخ الحنابلة وواعظم ، والمتكلم ايضاً حنبلي ، والظاهر انها اثنان ، ولا يضر اتفافها في الاسم واسم الاب والكنمة والذهب ، فكلاهما حنبلي .

هوجودها، فليس في الذهن ماهية ووجود متفايرين ، بل ان أخذا ، أحدهما . دهنياً ، والآخر خارجياً ، فأحدهما غير الآخر . ولما قررالمصنف هذا قال:

وبذا تزول جميع إشكالاتهـــم في ذاته ووجوده الرحمن

قال الناظم:

### 103

في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والارادة

وإرادة أيضاً فهم صنفان والقائلون بأنه بمشيئة كمشيئة للخلق والاكــوان إحداهما جعلته خارج ذاته عالوا وصار كلامه باضافة التشريف مثل البيت ذي الاركان والقول لم يسمع من الديان مأقال عندهمُ ولا هو قائل بالغير كالاعراض والأكوان فالقول مفعول لديهم قائم فيها الشيوخ معامو الصبيان هذي مقالة كل جهمي وهم لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني وهمالألى اعتزلوا عن الحسن الرضى البيصري ذاك العالم الرباني من قبل جهم صاحب الحدثان حكذاك أنباع على منهاجهم

لكذيا متأخروهم بعد ذا لكوافقوا جهماً على الكفران. فهم، بذا جهمية أهل اعتزا ل ثوبهم أضحى له عامان ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلاء في البلدان واللالكائي الامام حكاه عنه بم بل حكاه قبله الطبراني

شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان مذاهب القائلين بأن كلام الله تعالى متعلق بالمشيئة والارادة . فذكر مذهب الجهمية القائلين مخلق القرآن ، ومن تبعهم من المعتزلة ، وذلك أن الكلام عندهم صفة فعل ، قالوا : وأنا سمى : كلام الله ، للتشريف ، كما يقال : بت الله ، و إلا فالله تعالى عندهم ما تكليم ولا شكليم ، كما قال الامام أحمد رحمه الله تعالى فيما خرحه في الردعلى الجهمة: بيان ما أنكرت الجهمية أن الله كلم موسى عليَّة وعلى نسنا. قلنا : لم أنكرتم ذلك ? قالوا: لأناللـه لم يتكلم ، ولا يتكلم ، وانماكون شيئًا، فعبر عن الله، وخلق صوتاً فسمع ، فزعموا أن الكلام لايكون ,لاً'. من جوف ، وغ، وشفتين، ولسان. فقلنا : فهل يجوز اكرون، أو لغير الله أن يقول لموسى : ( لا اله الا أنا فاعبدني وأنم الصلاة لذكري ) طه : ١٤ و (إني أنا ربك) طه : ١٦؟ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غبر الله ادعى الربربية ، ولو كان كما زعم الجهمة أن الله كون شيئًا ، كان يقول ذلك المكون: ياموسي ان الله رب العالمين ، لا يجوز ان يقول: اني انا الله رب العالمين . وقد قال جل نناؤه ( وكلم الله موسى تُكلماً ) النساء : ١٦٤ وقال : ( ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه ) الأعراف : ١٤٣ وقال ( اني. . اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) الأعراف : ١٤٤ فهذا منصوص.

القرآن. قال: وأماما قالوا: إن الله لم يتكلم، ولا يتكلم، فكيف يصنعون بحديث صلبان الأعمش ، عن خيشمة ، عن عدي بن حاتم الطائي قال : قال رسول الله عَلِيَّهُ « ما منكم من احد الا سكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» ، (١٠ قال: وأما قولهم: إن الكلام لايكون إلا من جوف، وفم، وششفتين ولسان ، أليس قال الله للسموات والارض : ﴿ اثْنِيا طُوعاً أَو كُرِهاً قَالَتَا أتينا طائعين ) فصلت : ١١ أترى انها قالت بجوف ، وشفتين ، ولسان . وقال الله (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن) الأنبياء ٧٩ أتراها أنها مبحت بفم ، وجوف ، ولسان ، وشفتين . والجنوارح إذا شهدت على الكفار (٢). فقالوا (لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء) فصلت : ٢١ أَتْرَاهَا نَطَقَتْ بَجُوفْ ، وَشَفْتَينْ ، وَفَمْ ، وَلَسَانَ ، وَلَكُنَ اللَّهُ أنطقها كيف شاء ، من غير أن يقول : فم ، ولسان ، وشفتين . قال : فلما خنقته الحجج قال : إن الله كلم موسى ، الا أن كلامه غيره ، فقلنا : وغيره مخلوق ؟ قال : نعم . قلنا : هذا مثل قولكم الأول ، إلا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم بما تظهرون ، وحديث الزهري قــال : لما سمع موسَى . كلام ربه قال : يارب ، هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم ياموسي هو كلامي ، وانما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ، ولي قوة الالسن كلها ، وأنا أقـوى من ذلك ، وانا كلمتك على قـدر مايطيق بدنك ، ولو كلمتك باكثر من ذلك مت . قال : فلما رجع موسى إلى،قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك . فقال : سبحان الله ، وهل أستطيع أن

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : الكافر :

أصفه لكم ? قالوا: شبهه .قال: أسمعتم أشدمايسمع من أصوات الصواعق، فكأنه مثله (١) .

قال : وقلنا للجهمية من القائل لعيسي يوم القيامة (ياعيسي بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى الهّرين من دون الله ) المائدة : ١١٦ أليس الله هو القائل ? قالوا: يكون الله شيئاً يعبو عن الله ، كما كون لموسى فعبر ? فقلنا : فمن القائـــل ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) الاعراف: ٦ أليس الله هو الذي يسأل ? قالوا: هذا كله إنما يكون الله شيئًا ، فيعبر عن الله . قلنا : قد أعظمتم على الله الفرية ، حين زعمتم أن الله لايتكلم ، فشبهتموه بالاصنام التي تعبد من دون الله ، لأن الأصنام لاتتكلم ، ولا تتحرك ، ولا تزول من مكان الى مكان ، فلما ظهرت عليه الحجة قال: أقول: أن الله قد يتكلم ، ولكن كلامه مخلوق. قلنا : وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق ، ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الاوقات لايتكلم ، حتى خلق التكلم ؛ وكذلك بنو آدم كانوا لايتكامون ، حتى خلق لهم كلاماً ، فقد جمعتم بين كفر وتشبه ، فتعالى الله عن هذه الصفة ، بل نقول : إن الله جل ثناؤه ، لم يزل متكلماً إذا شاء ، ولا نقول : أنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلاماً ، ولانقول : إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علماً فعلم ، ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة ، ولانقول : إنه قـــــد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراً ، ولا نقـــول : إنه كان ولا عظمة حتى خلق لنفــه عظمة . فقالت الجهمية لنا لما وصفنا من الله هـذه الصفات : إن زعمتم أن الله ونوره ، والله وقدرته ، والله وعظمته ، فقد قلتم بقول النصارى ، حينزعمتم أَن الله لم يزل ونوره ، ولم يزل وقدرته . فقلنا : لانقول : إن الله لم يزل

 <sup>(</sup>١) في الاصل: قال: أسمم أصوات الصواعق التي في تقبل في أحلى حلاوة سمتموها
 فكأنه مثله ،وهذا الاثر موجود في « تفسير الطبري » عن الرهري بفير هذا اللفظ .

وقدرته ، ولم يزل ونوره ، ولكن نقول : لم يزل بقدرته ونوره ، لا مني غدر ، ولا كيف قدر. فقالوا: لا تكونون موحدين أبداً حتى تقولوا: كان الله ولاشيء . فقلنا : نحن نقول : كان الله ولا شيء ، ولـــكن إذا قلنا ؛ إن الله لم يزل بصفاته كلها ، أليس إنما نصف إلهاً واحــــداً بجميع صفاته ، وضربنا لهم مئلًا في ذلك . فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة ، أليس للها حذع ، وكرب ، وليف ، وسعف ، وخوص ، وجمار ، واسمها اسم واحد ، سميت نخلة بجميع صفاتها ، فكذلك الله جل ثناؤه ، وله المشل الأعلى بجميع صفاته إله واحد ، لا نقول ; إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق قدرة ، والذي ليس له قدرة هو عاجز ، ولا نقول : إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق فعلم ، والذي لايعلم فهو جاهل، ولكن تقول: لم يزل الله قادراً ، عالماً ، مالكاً ، لامتى ، ولا كيف ، وقد سمى الله رجاًً كافراً اسمه الوليد بن المغيرة الخزومي، فقال : ﴿ ذَرَنِي وَمِنْ خُلَقْتَ وَحَيْداً ﴾ المدثر : ١١ وقد كان لهذا الذي صماه الله ( وحيداً ) عينان ، وأذنان ، ولسان ، وشفتان ، ويدان ، ووجلان ، وجوارح كثيرة . فقد ساه الله وحيداً بجميع صفاته ، فكذلك الله وله المثل الأعلى ، هو بجميع صفاته إله واحد .

وفي «التسعينية» لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وبما ينبغي أن يعلم أن الجمسة لما كانت في نفس الأمر قولها قول أهل الشرك والتعطيل، ليس هو قول أحد من أهل الكتب المنزلة، ولكن لم يكن لهم بد من موافقة أهل الكتاب في الظاهر؛ وان كانوا في ذلك منافقين عالمين بنفاق أنفسهم كل عليه طواغيتهم الذي علموا بمخالفة أنفسهم للرسل؛ وأقدموا على ذلك بوهؤ لاء (إما) منافقون زنادقة بواما جهال بنفاق أنفسهم بمصاروا في الجمع بين

تكذيبهم الباطن ؟ وتصديقهم الظاهر ؟ جامعين بين النقيضين ؟ مضطرين الى. السفسطـة في العقليات ، والقر مطة في السمعيات ، مفسدين للعقل والدين .. وقولهم مخلق القرآن ، ونفي الصفات من أصول نفاقهم ؛ وذلك أنه من المماوم ببداية العقول ؛أن الحي لا يكون حياً الابحياة تقوم به ، لا يكون حياً بلاحياة ،أو مجياة تقوم ، بغيره وكذلك العالم، والقادر؛ لا يكون عالماً ، ولاقادراً إلا بعلم وقدرة تقوم به الابكون عالماً قادراً بلا علم ولا قدرة اأر بعلم وقدرة تقوم بغيره . وكذلك ، الحكيم ؛ والرحيم ، والمريد ، لايكون حكيماً ، ولارحيماً ، أومتكلماً أو مريداً ، إلا مجكمة ورحمة تقوم بفيره ، ولايكون. منلكماً ولامريداً بلا كلام ولا إرادة ، أو بكلام وإرادة تقوم بغيره ، وكذلك من المعلوم ببداية العقول أن الكلام ، والارادة ، والعلم ، والقدرة العقول أن الحـــل الذي يقوم بهالعلم بكون عالمــاً ، والذي تقوم به القدرة يكون قادراً ، والذي يقوم به الكلام يكون متكلماً ، والذي. تقوم به الرحمة يكون رحيماً ، والذي تقوم به الارادة ، يكون مريداً ، فهذه الأموو مستقرة في فطر الناس ، تعلمها قلوبهم علماً فطرياً ضرورياً ، والألف اظ المعبرة عن هذه المعاني هي من اللفات التي اتفق عليها بنو آدم ، فلا يسمون عالماً قادراً إلا من قام به العلم والقــدرة ، و من قام بـه العلم والقدرة سموهـ عالماً قادراً ، وهذا معنى قول من قال من أهــــل الاثباب : إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل ، وكان ذلك المحل هو العالم المتكلم ، دون غيره . ومعني قولهم : إن الصفة إذا قامت بمحل اشتق له منهـا اسم كما يشتق لمحل العلم عليم ، ولمحل الكلام متكلم ، ومعنى قولهم : إن صدق المشتق لاينفك عن صدق المشتق منه أن لفظ العليم والمتكلم مشتق من لفظ العلم

والكلام له ، ولهذا كان أغة السلف الذين عرفوا حقيقة من قال : مخلوق ، والكلام له ، ولهذا كان أغة السلف الذين عرفوا حقيقة من قال : مخلوق ، وأن معنى ذلك أن الله لم يقم به كلام ، بل الكلام قائم بجسم من الأجسام غيره ، وعلموا أن هذا يوجب بالفطرة الضرورية أن يكون ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام ، دون الله ، وأن الله لا يكون متكلماً أصلا ؟ صاروا يذكرون قولهم بجسب ماهو عليه في نفسه ، وهو أن الله لا يتكلم وإنما خلق شيئاً تكلم عنه . وهكذا كانت الجهمية تقول أولاً ، ثم إنها زعمت أن المتكلم من فعل الكلام ولو في غيره . واختلفوا هل يسمى متكلماً بالكلام على قولين . فلهم في تسمية الله تعالى متكلماً بالكلام المخلوق ثلاثة أقوال :

أحدها: وهو حقيقة قولهم وهم فيه أصدق الاظهارهم كفرهم: إن الله الاتكام ، ولا يتكلم .

والثاني : وهم فيه متوسطون في النفاق - إنه يسمى متكاماً بطريق المجاذ، والثالث وهم فيه منافقون نفاقاً محضاً : إنه يسمى متكاماً بطريق الحقيقة ، وأساس النفاق الذي ينبني عليه الكذب ، فلهذا كانوا من أكذب الناس في تسمية الله متكلماً بكلام ليس قائماً به ، وإنما هو محلوق في غيره كانوا كاذبين مفترين في تسمية الله عالماً ، قادراً ، مريداً ، متكلماً بلا علم يقوم به ، ولا قدرة ، ولا إرادة ، ولا كلام ، وكانوا والمن نطقوا علم يقوم به ، ولا قدرة ، ولا إرادة ، ولا كلام ، وكانوا والمن نفوا عنه أن يسمى بالرحمن . ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً ) الفرقان : ٢٠ وبذلك وصفهم الأئمة وغيرهم من خبر مقالاتهم ، كما قائل الامام أحمد فيا خرجه في الرد على الجمية : فاذا

قيل لهم: من تعبدون ? قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الحلق. قلنا : فهذا الذي يدبر أمر هذا الحلق. قلنا : نعم. قلنا : قد عرف المسامون أنكم لا تثبتون شيئاً ، إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون ، وقلنا لهم : هذا الذي يدبر هو الذي كلم هوسى ? قالوا : لم يتكلم ، ولا يتكلم ، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة ، والجوارح عن الله منفية ، فإذا سمع الجاهل قولهم ، يظن أنهم من أشد الناس تعظيالله ، ولا يعلم أنهم انما يقودون قولهم إلى ضلالة وكفر. انتهى كلامه .

قوله:

لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهبالشيطاني.

أي : أن قدماء المعتزلة ، ك . واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد . ، وغيرها لم يذهبوا الى القول مخلق القرآن ، ولكن متأخروهم بعد ذلك . وافقوا الجهم على القول مجلق القرآن ، ولهذا قال الناظم .

فهم بذا جهمية أهل اعتزا ل ثوبهم أضحى له علمان

العلم . رسم النوب ورقمه ، قاله في « القاموس » .

قوله ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر الخ . أي : أن القائلين . كنوهم خمسهائة عالم من علماء المسلمين ، وهذا معنى قول الناظم: ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر الخ .

قوله . واللالكائي الامام حكاه عنهم الخ .

قال الامام الحافظ ابو القاسم اللالكائي وقد ذكر أقوال السلف و الأُمّة بأن القرآن كلام الله غير محلوق، وماورد عنهم من تكفير من يقول ذلك، ثم قال : فهؤ لاء خمسهائة و خمسون نفساً وأكثر من التابعين، وأتباع

التابعين ، والأعمة المرضين ، سوى الصحابة الحبيرين ، على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام ، وفيهم نحو من مائة إمام ، بمن أخذ الناس بقولهم، وتدينوا بمذاهبهم ، قال . ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلفت أسماؤهم ألوفاً كثيرة ، لكن اختصرت ، فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر ، لاينكر عليهم منكر ، ومن أنكر قولهم استنابوه ، وأمروا بقتله ، أو لاينكر عليهم منكر ، ومن أنكر قولهم استنابوه ، وأمروا بقتله ، أو نفيه ، أو صله . قال : القرآن غلوق ، الجميد بن درهم ، ثم الجهم بن صفوان . فأميا جعد ، فقتله خالد بن عبد الله القسري ، وأما جهم ، فقتل بمرو في خلافة جعد ، فقتل بمرو في خلافة من عبد الملك ، وسأذكر قصتها إن شاء الله تعالى ، وقد حكى نحواً من هذا الطبراني ، كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

# **قُصل** في مذهب الكرامية

في ذاته أيضاً فهم نوعان نوعاً حذار تسلسل الأعيان إثبات خالق هذه الاكوان ما للفناء عليه من سلطان ذو مبدء, بل ليس ينتهيان والقائلون بأنه بمشيئة إحداها جعلته مبدوءاً به فيسد ذاك عليهم في زعمهم فلذاك قالوا إنه ذو أول وكلاها

وأتوا بتشنيع بلا برهان قالواولم ينصف خصوم جعجعوا قلنــاكما قالوه في أفعاله بل بيننا بون من الفرقان قلنا ها بالله قائمتات بلنحن أسعد منهم بالحق إذ وهم فقالوا لم يقم بالله لا لفعاله ومقاله شر وأبطب ل من حلول حوادث بييان شر من التشنيع بالهذيان تعطيله عن فعله وكلامــه ِهذيمقالات ابن كراموما ردوا عليه قط بالبرهان أنى وماقد قال أقربمنهم للعقل والآثار والقرآن لكنهم جاؤوا له بجعاجع وفراقع وقعاقع بشنان

شرع الناظم رحمه الله تعالى في مذهب القائلين بأنه تعالى يتكلم بمشيئة وإرادة ، فذكر مقالة الكرامية بتشديد الراء ، وهم أتباع أبي عبد الله محمد ابن كرام ، أبو عبد الله السجستاني الزاهد ، شيخ الطائفة الكرامية ، مات سنة ٢٥٥ وفي « القاموس » ومحمد بن كرام كشداد امام الكرامية القائل بأن معبوده مستقر على العرش ، وأنه جوهر ، تعالى الله عن ذلك علواً كبراً .

مذهب الكرامية ان كلام الله تعالى حادث ، قائم بدات الله بعد أن لم يكن متكلماً بكلام ، بل مازال عندهم قادراً على الكلام ، وهو عندهم لم يزل متكلماً ، بعنى أنه لم يزل قادراً على الكلام ، وإلا فوجود الكلام

عندهم في الأزل متنع ، كوجود الأفعال عندهم وعند من وافقهم من الهلام ، كالمعتزلة وأتباعهم ، وهم يقولون : إنه حروف وأصوات عادثة بذات الرب بقدرته ومشيئته، ولايقولون : ان الأصوات المسموعة، والمداد الذي في المصحف قديم ، بل يقولون : ان ذلك محدث .

قوله . إحداهماجعلته مبدوءاً به . . الى قوله :

وكلام كفعاله وكلاهما ذو مبدء بل ليس ينتهيان

أي : إن الكرامية قالت : ان كلام الله تعالى له أول ، ولفعاله أول، ولكن لانهاية لهما عندهم .

وقوله: حذار تسلسل الأعيان . أي : أن الكرامية قالوا هذا القول خوفاً من لزوم التسلسل ، وذلك لأنهم شاركوا الجهمية ، والمعتزلة ، والأشاعرة ، وغيرهم في الاستدلال على حدوث العالم ، بدليل الاعراض المشهور بين المتكلمين ، ومبنى الدليل على منع التسلسل . قالوا : فلو كان الباري تعالى متكلماً في الأزلى بكلام لا أول له ، وفاعلاً لأفعال لا أول له ، وفاعلاً لأفعال لا أول له ، وناعلاً لأفعال لا أول له ، وناعلاً لأعمال .

به ، فهذا تعطيل لفعاله ومقاله ، وهو شر من القول مجلول الحوادث، ولهذا قال الناظم :

هذي مقالات ابن كرام وما ردوا عليه قط بالبرهان

وقد قال الفخر الرازى في « الأربعين » ان مسألة حلول الحوادث تلزم عامة الطرائف ، وذكر في « الأربعين » أنها تلزم أصحابه الأشاعرة أيضاً .. فقال: ان الكرامة بجوزون ذلك ، وينكره سائر الطواف ، وقبل : أكثر المقلاء يقولون به ، وان انكروه باللسان ، فان أبا على وأبا هاشم من الممتزلة وإتباعها قالوا: انه ربد بارادة حادثة ، وبكره بكراهـة حادثة ، لا في على الا أن صفة المربدية والكارهـة عدثة ، واذا حصل المرئي والمسموع ، حدث في ذاته تعـالى صفة السامفية والمبصرية ، لكنهم \_\_\_\_ ائمًا بطلقون لفظ التحدد دون الحادث ، وأبو الحسين البصرى بثبت في ذاته علوماً متجددة مجسب تجدد المعلومات ، والأسْعرية يشتون نسخ الحريم مفسرين ذلك يرفعــه أو انتهائه ، والارتفاع والانتهاء عدم بمـــد الوجود ، ويقولون: انه عالم بعلم واحد ، يتعلق قبل وقوع المعاوم بأنه سيقع، وبعده مزول ذلك المتملق ، ويتملق بأنه وقع ، ويقولون بأن قدرته تتملق بايجاد المعين ، واذأ وجد انقطع ذلك التعلق لامتناع ايجاد الموجود ، وكذلك تعلق الارادة بترجيح المعن ، وأيضاً المعدوم لايكون مر تباً ولامسموعاً وعند الوجود يصير مرئباً مسموعاً ، فهـذه التعلقات حادثة ، فان التزم حاهل كون المعدوم مرئماً مسموعاً ، قلنا : الله تعالى برى المعدوم معدوماً لا موجوداً ، وعند وحوده براه موجوداً لا معدوماً ، لأن رؤية الموجود معاَّمدو ، أو بالمكس ، غلط، و إنه يوجب ماذكرنا ، والفلاسفة مع بعدهم

عن هذا يقولون بأن الاضافات وهي القبلية بالبعدية والمعبة موجودة في الأعيان ، فيكون الله مع كل حادث ، وذلك الوصف الاضافي حدث ذاته . وأبوالبركات من المتأخرين منهم صرح في « المعتبر » بارادات محدثة ، وعلوم محدثة في ذاته تعالى ، زاعماً بأنه لايمكن الاعتراف بكونه إلها لهذا العالم إلا مع هذا القول ، ثم قال : الاجلال من هذا الاجلال ، والتنزيه من هذا التنزيه وأحب :

قال الرازي واعلم أن الصفة إما حقيقة عادية عن الاضافة ، كالسواد . والبياض ، أو حقيقة يازمها إضافة ، كالعلم والقدرة ، فانه يغزسها تعلق بالمعلوم والمقدور ، وهو اضافة مخصوصة بينها ، واما إضافية محضة ، ككون الشيء قبل غيره وبعده ، وبمينه ويساده ، فان تغير هذه الأشياء لايوجب تغيراً في الذات ، ولا في صفة حقيقية منها ، فنقول ، تغير الاضافات لا محيص عنه ، وأما تغير الصفات الحقيقية ، فالكرامية يشتونه ، وغيرهم ينكرونه ، فظهر الفرق بين مذهب الكرامية : لايسمى ذلك صفة ، ولانقول : ان ذلك تغير في الصفات الحقيقية ، انهى .

ونقل السيد الشريف في « شرح المواقف»قال: وقالت الكرامية: العقلاء وافقوننا في قيام الصفة الحادثة بذاته سحانه وتعالى، وإن انكر واعلينا الماليان ، فإن الحائمة قالوا بارادة وكراهية حادثتين لا في عل ، لكن المريدية والكارهية (قالوا): حادثتان في داته تعالى، وكذا السامعية والمبصرية تحدث محدوث المسموع والمصر، وأبو الحسين يثبت علوماً متحددة ، والاشعرية يثبتون النسخ ، وهو إما رفع الحكم القائم بذاته أو انتهاؤه ، وهما عدم بعد الوجود ، فيكونان حادثين . انتهى .

قوله: لكنهم جاؤوا له بجعاجع النع ، الجعجعة: صوت الرحى -

<sup>. (</sup>١) في الاصل : وإنْ أنكرونا .

والقعاقع: تتابع أصوات الرعد ، فرقع الأصابع نقضها ، فتقرقعت وافرنقعت ، قاله في « القاموس » .

قال الناظم رحمه ألله تعالى :

## فصل

في ذكر مذهب أهل الحديث

والآخرونأولو الحديثكأحد ومحسد وأئمة الايمان قالوا بأن الله حقـــاً لم يزل متكأماً بمشيئه وبيان إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أزل بدار امكان ويصير فيما لم يزل متڪاماً ماذا اقتضاه له من الامكان وتعماقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الازمان والله رب العرش قال حقيقة (حم) مع (طه) بغير قران بل أحرف مترتبات مثامـــا قد رتبت في مسمع الانسان وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضاً يوجدا في آن من واحد متكلم بل يوجدا بالرسمأو بتكلم الرجلان هذا هو المعقول أما الاقترا ن فليسمعقو لا لذي الاذهان

وكذاكلام من سوى متكلم أيضاً محال ليس في الامكان الالمن قام الكلام به فذا ك كلامه المعقول في الاذهان أيكونحيأ سامعأ أومبصرأ من غير ماسمع وغير عيان هـذا المحال وواضح البهتان والسمع والابصار قام بغيره وصفاً له هذا من الهـذيان وكذا مريدوالارادة لم تكن قامت به من أوضح البطلان وكذا قـدير ماله من قدرة بالنقل والمعقول والبرهان ينكره من أتباعهم رجلان قد أجمعت رسل الإله عليه لم فكلامه حقاً يقوم به والالم يكن متكلماً بقران يقول الحق ليس كلامــه بالفائي والله قال وقيائكل وكذا ويكلم الثقلين يوم معادهم حقاً فيسمع قولهالثقلان وكذا يكلم حزبه في جنة الـحيوان بالنسليم والرضوان حقاً فيسال ألهم عن التيان وكذا يكلم رسله يوم اللقا ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال لهمن الانسان بيخاً وتقريعاً بـلا غفران ويكام الكفار في العرصات تو وبكلم الكفار أيضاً في الجحميم أن اخسؤوا فيها بكل هوان

شرع الناظم رحمه الله تعالى في مذهب النوع الثاني القائلين بأنه تعالى يتكلم من ذاته ، وهم أهدل الحديث ، فقال : والآخرون أولو الحديث ، كأحمد ، ومحمد الخ . . أي : أن أصحاب الحديث ، كالامام أحمد ، والبخاري وغيرهما من الأئمة قالوا بأن الله تعالى لم يزل متكلماً بمشئته وقدرته إذا شاء ، وذلك أن الكلام من صفات الكمال ، فالذي لايتكلم ، أو حدث له الكلام بعد أن لم يكن متكلماً ، ناقص ، وهذا هو معنى قول الناظم :

إن الكلام هو الكال فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان ويصير فيا لم يزل متكاماً ماذا اقتضاه له من الامكان أي : كيف صار متكاماً بعد أن لم يكن متكاماً .

والله رب العرش قال حقيقة (حم) مع (طه) بغير قران بل أحرف مترتبات مثلما قد رتبت في مسمع الانسان

و لهذا قال الناظم؛ وقتان في وقت محاله محذا، أي: كما أنه لا يمكن أن يوجدو قتان في وقت، في حال أن يوجد حرفان في آن. أي: في وقت من متكلم و احد، بل يمكن فلك في الرسم. أي: في الحط، أو بتكلم رجلين. فذلك يمكن أن يكرن في وقت

<sup>(</sup>١) في الاصل اقتران ثابت

واحد، وأما النطق بحرفين معاً، فهو حال غير مكن ، ثم أشار الحارد مذهب الجهية والمعتزلة القائلين بأن كلامه تعالى هو ما يخلقه في غيره ، وذلك محال أيضاً ، فلا يسمى متكلماً الا من قام به الكلام ، وكذا لا يسمى سامعاً أو مبصراً الا من قام به السمع والبصر ، وإلا فلا يسمى سامعاً او مبصراً بسمع او بصر قائم بغيره ، وكذا لا يسمى مريداً وقديراً إلا من قامت به الارادة والقدرة ، لا يسمى مريداً أو قديراً بارادة او قدرة بغيره . ثم قال الناظم .

والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان وقد تقدم بسط الكلام في ذلك لما ذكرت مذهب الجهمية والمعتزلة في القرآن ، بما أغنى عن إعادته .

# قال الناظم رحمه الله تعالى :

سمع الندا في الجنــة الأبوان والله قد نادى الكليم وقبله وصفاً فراجعها من القرآن وأتبي الندا في تسع آيات له حتى ينفذه بكل مكان وكذا يكلم جبرئيل بأمره ذاك البخاري العظيم الشان واذكر خديثاً «في صحيح محمد» بالصوت يبلغ قاصياً والداني فيه ندا الله يوم معادنا بل ذكره مع حذفه سيان هبأن هذا اللفظ ليس بثابت م بل رواه مجسم فوقان ورواه عندكم البخاري المجس ء ليس مسموعاً لنا بأذان أُيصح في عقل وفي نقل ندا

أهل اللسان وأهلكل لسان أم أجمح العلماء والعقلاء من فهو النجاء كلاهما صوتان انالندا الصوت الرقيع وضده هذا الحديث ومحكم القرآن والله موصوف بذاك حقيقة واذكر حديثاً لابن مسعود صريحـــاً انه ذو أحرف بيبات للحرف منه في الجزا عشر من اا حسنات مافيهن من نقصان وانظرالىالسورالتي افتتحت بأحمر فهما ترى سرأ عظيم الشأن لم يأت قط بسورة الا أتى في إثرها خبرعن القرآت \_ اذكان إخباراً به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الايمان ويدل أن كلامه هو نفسها لاغيرها والحق ذو تبيان (الاعراف) ثم كذاالي (لقان) فانظراليمبدا الكتاب وبعدها مع تلوها أيضاً ومع (حم) مع (يس)وافهم مقتضى الفرقان

قوله: وأتى الندافي تسع آيات له الخ. وهو قوله تعالى في سورة الأعراف ( وناداهما ربهما ) الأعراف: ٢٢ الآية .وفي مريم ( وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً ) مريم : ٥٦ . وفي طه ( فلما أتاها نودي ياموسي إني أنا ربك ) طه : ١١ ، ١٢ . الآية .وفي سورة الشعراء ( واذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ) الشعراء : ١٠ . وفي النمل ( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ) النمل : ٨ . وفي القصص ( فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقمة المباركة من الشجرة ) القصص : ٣٠ .

( وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ) القصص : ٢٦ ، ( ويوم ينادي بم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ) القصص : ٦٦ ، ٧٤ - في موضعين ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) القصص : ٦٥ . وفي الصافات ( وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ) الصافات : ١٠٥ ، ١٠٥ . وفي النازعات ( وهل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ) النازعات . ١٠٥ . ١٠٥ .

وقوله: وكذا يكلم جبرتيل بأمره. يشير الى حديث النواس بنسمهان قال: قال رسول الله علي « إذا أراد الله تبارك و تعالى أن يوحي بالأمر ، تكلم بالوحي ، فاذا تكلم بالوحي ، أخذت السموات منه رجفة \_ أوقال: رعدة \_ شديدة ، خوفاً من الله عز وجل ، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً فيكون أول من يوفع رأسه جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ، ثم يمر جبريل على الملائكة ، كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا ياجبريل فيقول جبريل : (قال الحق وهو العلي الكبير) سبأ : ٣٣ . فيقولون كلهم مثل ماقال جبريل ، فينهي جبريل بالوحي الى حيث أمره الله عز وجل من الساء والأرض ، رواه ابن أبي حاتم (١).

وقوله : واذكر حديثاً في « صحيح محمد » النح . يشير الى حديث جابو بن عبد الله رضي الله عنه في القصاص ، وقد تقدم .

وقوله . ورواه عندكم البخاري الجسم الخ . مجكى عن الصاحب بن عباد أنه قال عن البخاري : إنه مجسم ساقط .

قوله: أيصح في عقل وفي نقل ندا. قا**ل** شيخ الاسلام في « منهاج السنة ». النداء لا يكون الا أصواتاً باتفاق أهل اللغة وسائر الناس .

<sup>(</sup>١) كان في هذا الحديث نقص ، فاسندركناه من « تفسير ابن كثير » .

شرح الكافية \_ م ٢٠

وقول الناظم :وأتى الندافي تسع آيات له الخ. بل أتى النداءفي عشرة مواضع أو أكثر ، كما في « المنهاج » .

قوله: واذكر حديثاً لابن مسعود. هو مارواه الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود عن رسول الله عليه أنه قال: « من قرأ حرفاً من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، ورواه غيره من الأمّة ، وفيه: « أما إني لا أقول ( الم ) حرف، ولكنّ ألف حرم، ولام حرف، وميم حرف ».

قوله : وانظر الى السور التي افتتحت الخ .

قال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب « بدائع الفوائد »: تأمل سن (الم ) كيف اشتملت على هذه الأحرف الثلاثة » فالألف اذا بدىء بها أولاً كانت هزة ، وهبي أول المخارج من أقصى الصدر ، واللام من وسط بحارج الحروف المتاداً على اللسان ، والميم آخر الحروف ، ويخرجها من الفم ، وهذه الثلاثة هي أصل محارج الحروف ، أعني الحلق ، واللسان ، والشفتين ، وتنزلت في التنزيل من البداية الى الوسط الى النهاية ، فهذه الحروف تعتمد (على) المجارج التلاثة التي يتفرع منها ستة عشر محرجاً ، فيصير منها غانية (١٠ وعشرون حرفاً عليها مدار كلام الأمم الأولين والآخرين ، مع تضمنها سراً عجيباً ، وهو أن الألف للبداية ، واللام للتوسط ، والميم للنهاية ، فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والواسطة بينها ، وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة ، فهي مشتملة على بدء الحالق ، ونهايته ، وتوسطه ، فمشتملة الأحرف الثلاثة ، فهي مشتملة على بدء الحالق ، ونهايته ، وتوسطه ، فمشتملة على تخليق العالم وغايته ، وعلى المتوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامر ، وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء في القرآن ، فان الطاء جمعت من صفات ، لم يجمعها غيرها ، وهي الحمر ، والشدة ،

<sup>(</sup>١) في الاصل تسعة .

والاستعلاء ، والقلقلة ، والاطباق . والسين حرف مهموس، رخو، مستقل، صغير ، منفتح ، فلا يمكن أن يجمع الى الطاء الاحرف (التي) يقابلها ، كالسين والهاء ، فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف . وتأمل السور التي اجتمعت على الحروف المفردة، كيف تجدالسورة مبنية على كلمة ذلك الحرف، فمن ذلك (ق) والسورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن، وذكر الحلق، وتكرر القول ومراجعته مراداً ، والقرب من أبن آدم ، وتلقي الملكين قول العبد ، وذكر الرقيب ، وذكر السائق والقرين، وذكر القبل مرتين، و تشقق الأرض ، وإلقاء الرواسي فيها ، وبسوق النخل ، والوزق ، وذكر القوم ، وحقوق الوعيد ، ولو لم يكن الا تكرار القولي والمحاورة ، وسر آخر، وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة، والجهر ، والعلو، والانفتاح ،

وإذا أردت زيادة إيضاح، فتأمل ما اشتملت عليه سورة (ص) مسن الخصو مات المتعددة ، فأولها خصومة الكفار مع الذي والحليقة ، وقولهم (أجعل الآلهة الها واحداً) ص: ه الى آخر كلامهم . ثم اختصام الخصين عند داود ، ثم تخاصم أهل النار ، ثم اختصام الملا الأعلى في العلم ، وهو الدرجات والكفارات ، ثم خاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم ، ثم خصامه ثانياً في شأن بنيه وحلقه ليغوينهم أجمعين إلا إهل الاخلاص منهم . فليتأمل اللبيب الفطن ، هل يليق بهذه السورة غير (ص) وسورة (ق) غير حرفها ، وهذه قطرة من بعض أسرار هذه الحروف ، والله سبحانه أعلى . آخر كلامه .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

### 1.09

# في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام

ناه مثيب مرسل لسان. ومحدث ومخبر بالشان ومحذر ومبتسه بأمان بكلامه للحق والايمان ـذا منتف متحقق البطلان إرسال منفى بلا فرقان م المرسل الداعي بلا نقصان للمرسلين وأنه نوعات موسى وجبريل القريب الداني. إذلا تراه هاهنا العينان طة وهو أيضاً عنده ضربان وحي وإرسال اليه وذاك في الشورى أتى في أحسن التيبان

والله عز وجل موص آمر ومخاطب ومحاسب ومنبيء ومكلم متكلم بل قـــائل هاد, يقول الحق يرشد خلقه فاذا انتفت صفة الكلام فكل ه واذاا نتفت صفة الكلام كذلك ال فرسالة المبعوث تبليغ كلا وحقيقةالارسال نفس خطابه نوع بغير وساطة ككلامه منه اليه من وراء حجابه والآخر التكليم منه بالوسا مضمون هذا الفصل إلزام المعطلة النافين لصفة الكلام نفي الرسالة ، اذ حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل ، فاذا انتفت صفة الكلام ، لزم نفي الرسالة ، ثم ذكر أن حقيقة الارسال نفس خطابه تعالى للمرسلين ، وهو نوعان : بغير وساطة ، ككلامه تعالى لجبريل وموسى من وراء حجاب ، والنوع الثاني : تكليم بالوساطة ، كتكليمه سبحانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على لسان جبريل ، كما قال تعالى : (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يوسل رسولاً فيوحي واذنه مايشاء ) الشورى: ١٥ الآرة .

#### قال الناظم زحمه الله تعالى :

### فعل

في الزامهم التشبية الرب بالجماد الناقص اذا انتفت صفة الكلام

غاذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوات والرب ليس بقابل صفة الكلام مفنفيها ما فيه من نقصات فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصات إذ أخرس الانسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان فجحدت أوصاف الكال مخافة التجسيم والتشبيه بالانسان وقعت في تشبيهه بالجامدا تالناقصات وذا من الخذلان

الله أكبر هنكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. قول الناظم :

فاذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان

لاشك أن الكلام صفة كمال ، وكل كمال اتصف به المخلوق اذا لم يكن فيه نقص بوجه ما ، فالحالق أحق به ، لأنسه هو الذي خلقه ، وكل كمال اتصف به موجود بمكن وحادث ، فالموجود الواجب القديم أولى به ، وكل نقص تنزه عنه محلوق موجود حادث ، فالحالق أولى بتنزيهه عنه .

قوله: فلئن زعمتم ان ذلك في الذي هو قابل الخ. قالت النفاة من الباطنية من المتفلسفة وغيرهم: لما قيل لهم، اذا لم بوصف بالعلم، والقدرة، والحياة، والكلام، لزم أن يتصف عا يقابل ذلك ، كالعجز، والجهل، والموت، والبكم. فقالوا: إغا يلزم ذلك لو كان قابلاً للاتصاف بذلك ، فان المتقابلين تقابل السلب والايجاب ، كالوجود والعدم، اذا عدم أحدهما ثبت الآخر، وأما المتقابلان تقابل العدم والملكة ، كالحياة والموت ، والعمى والبصر، فقد يخلو الحل عنها ، كالجاد، فانه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. فقال لهم أهل الاثبات: فررتم (من) (١) تشبيه بالحيوان الناقص الذي لا يسمع، ولا يبصر، ولا يتكلم ، مع امكان ذلك منه ، فشبهتموه بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف يربذا ولا بهذا ، فكان مافررتم اليه شرآ ما فروتم منه .

<sup>(</sup>١) في الاصل : عن .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

### فقل

في الزامهم بالقول بأنكلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه

أو ليس قد قام الدليل بأن أف عال العباد خليقة الرحن من ألف وجهأو قريب الالف يحصيها الذي يعني بهذا الشان. فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان اذكات منسوباً اليه كلامه خلقاً كبيت الله ذي الاركان هذا ولازم قولكم قد قاله ﴿ ذُو الاتحاد مصرحاً ببيان حينر التناقض إذ تنأقضتم والمكن طرده في غاية الكفران ن كبيته وكلاهمـا خلقان فلئن زعمتم أن تخصيص القرا فيقالذاالتخصيص لاينفي العمو م(ولاالخصوص)(١)كربذي الأكوان ويقالربالعرش أيضاً هكذا تخصيصه لاضافة القرآن لا يمنع التعميم في البـاقي وذا في غــاية الايضاح والتبيان هذا الالزام الذي ذكره الناظم هو الزام مشهور للسلف ، الزموا به الجهمية القائلين بأن كلام الله مخلوق ، وأن إضافته الى الله اضافــة تشريف وتعظيم ، كما يقال : بيت الله ، وناقة الله ، فألز مهم السلف بأن جميع كلام

<sup>(</sup>١) جملة : « ولا الحصوص » زيادة لم تكن في الاصل ، ولا في غيره ، ولا يستقير الوزن بدونها .

الحلق عبن كلام الله . قال سليان بن داود الهاشمي : من قال : إن القرآن مخلوق فهو كافر ، وإذا كان القرآن مخلوقاً كما زعموا ، فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال ( أنا ربكم الأعلى ) النازعات : ٢٤ . وزعموا أن هذا مخلوق . وقال ( إنني أنا الله لا إله الا أنا فاعبدني ) طه : ١٤ . فقد ادعى ما ادعى فرعون ، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار اذ قال : ( أنا ما ادعى فرعون ، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار اذ قال : ( أنا بربكم الأعلى ) من هذا ، وكلاهما عنده مخلوق ، فأخبر بذلك ابو عبيد ، فاستحده وأعجه ، ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق « أفعال العباد» ، وكذلك ذكر نظير هذا عبد الله بن المبارك ، وعبد الله بن ادريس ، ويحيى ابن سعيد القطان ، ولهذا قال الناظم : هذا ولازم قولكم قد قداله ذو الناتحاد ، أي : أن الاتحادية صرحوا بهذا اللازم ، فقالوا :

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه ولكن طرد هذا ، كما قال الناظم : في غاية الكفران ، أي : ان القول بهذا هو غاية الكفران ، بل لا أكفر من يقول ذلك ، نموذ بالله .

قوله: فلنن زعمتم أن تحصيص القرآن النح. أي: كما أنه اذا قيل: رب الأكوان، ورب المخلوقات، فالعرش داخل في عموم الأكوان ورب المخلوقات، فالعرش داخل في عموم الأكوان والمخلوقات، فاذا قلتم: أن اضافة القرآن اليه تعالى التشريف، لزمكم أن حميع كلام الحلق كلام الله، والتخصيص في القرآن لاينفي العموم، كما أذا قيل: رب العرش، ورب الأكوان، كما لا يخفى، والله أعلم.

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## ومال

# في التفريق بين الحلق والاً مر

ولقد أتى الفرقان بين الخلق والـ أمر الصريح وذاك في الفرقان والكل خلق مـا هنا شيئان وكلاهما عند المنازع واحد والعطف عندهم كعطف الفردمن نوع عليه وذاك في القرآن فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آيــــة التفريق ذو تبيان قد سخرت والأمر للجريان فالله بعــد الخلق أخبر أنهــا بالأمر بعد الخلق والتبيان وأبان عن تسخيرها سبحانه والأمر إما مصدر أو كان مفــعولاً همــا في ذاك مستويان مأموره هو قابل للأمر كالــمصنوع قـابل صنعة الرحمن فإذاانتفى الأمرانتفي المأموركالممخلوق ينفي لانتفا الحدثان وانظرالى نظمالسياق تجد به سراً عجيباً واضح البرهـان ذكرالخصوص وبعده متقدماً والوصف والتعميم في ذا الثاني فعلاً ووصفاً موجزاً ببيان فأتى بنوعى خلقه وبأمره فتدبرالقرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن

قوله: ولقد أتى الفرقان بين الحلق والأمر الخ. أي: ان الله فرق بين الحلق والأمر) الاعراف: إه فجعل الحلق والأمر) الاعراف: إه فجعل الحلق غير الأمر، ولكن الجهية ومن تبعهم قالوا: ان الحلق هنا هو الأمر، وقالوا . العطف لا يقتضي المغايرة ، بل هو من عطف الحاص على العام، وهذا معنى قول الناظم . والعطف عندهم كعطف القرد من نوع عليه الخ. وهذا مردود ؛ لأن الله سبحانه أخبر في هذه الآية أنها بعد الحلق قد سخرت بالأمر .

قوله : والأمر إما مصدر النح . أي : ان الأمر في الآية ، إما ان يكون مصدراً ، كما هو الأظهر ، وإما ان يكون المراد به المأمور ، كما يقوله أهل التأويل ، فهما سواء ، فإن المأمور لابد له من آمر ، ولذلك سمي مأموراً ، كما ان المخلوق ينفى اذ انتفى الحدثان .

وقال الشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي في شرح «جمع الجوامع » قال البويطي عن الشافعي ؛ أما خلق الله الحلق ب (كن) ، فلو كانت هي مخلوقة ، فمخلوق خلق مخلوقاً . قال الأثمة : ولوكان (كن) الأول مخلوقاً، فهو مخلوق بأخرى ، وأخرى الى ما لا يتناهى ، وهو مستحيل . وقال سفيان بن عينة رضي الله عنه في قوله تعالى (ألاله الحلق والأمر) الاعراف : ٤٥ الأمر: القرآن، ففصل بين المخلوق والأمر ، ولوكان الأمر محلوقاً لم يكن لتفصيله معنى . قال ابن عينة : فرق بين الأمر والحلق ، فمن جمع بينهما فقد كفر ، وأما ان القرآن هو الأمر ، فلقوله تعالى (انا فمن جمع بينهما فقد كفر ، وأما ان القرآن هو الأمر ، فلقوله تعالى (انا عندنا) الدخان : ٣ ـ ٥ وروي هذا الاستنباط عن احمد بن حنبل، وسمحد ابن عين الذهلي ، واحمد بن سنان وغيرهم من الأئمة ، وذكر البهقي بإسناد

صحيح عن عمرو بن دينار قال : سممت مشيختنا منذ سبمين سنة يقولون: القرآن كلام الله ليس محلوقاً . قال : ومشيخته جماعة من الصحابة ، منهم ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، وابن الزبير ، وأكابر التابعين ، ثم قال : ودوينا هذا القول عن الليث بن سعد ، وسفيان ، وابن المبادك ، وحماد ابن ذيد ، وابن مهدي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي عبيد ، والبخاري ، ومشيخة سواهم . وانما أحدث هذه البدعة الجفد بن درهم ، وعنه كان يأخذ الجهم ، فذبحه خالد بن عبد الله القسري بوم الاضعى ، انتهى ،

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

### فعل

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

. Aughor

في التفريق بين ما يضاف الى الرب تعالى من الاوصاف والأعيان

والله أخبر في الكتاب بأنه سنه ومجرور بمن نوعان عين ووصف قائم بالعين فال أعيان خلق الحالق الرحمن والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان ونظير ذا أيضاً سواء مايضاف اليمن صفة ومن أعيان فاضافة الأوصاف ثابثة لمن قامت به كارادة الرحمن وإضافة الاعيان ثابتة له ملكاً وخلقاً ما هما سيان فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان

وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة اذها وصفان لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضاً هما ذاتان فانظر إلى الجهمي لما فاته السحق المين واضح الفرقان كان الجميع لديه باباً واحداً والصبح لاح لمن له عينان

قوله: والله أخبر في القران بأنه الخ. أي : كما في قوله تعالى (قل نؤله روحالقدس من ربك بالحق) النحل: ١٠٢ وقال (والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق) الانعام : ١١٤ وقال تعالى عن المسيح (وروح منه) النساء : ١٧١ ومن لابتداء الفاية . وقال تعالى (وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعاً منه) الجائية : ١٣ ومن لابتداء الفاية . قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : المضاف الى الله تعالى إذا كان معنى قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : المضاف الى الله تعالى إذا كان معنى

لايقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات ، وجب ان يكون صفة لله تعالى قائمة به ، وامتنع اضافته اضافة محاوق مربوب ، واذا كان المضاف عناً قائمة بنفسها كجبريل ، وعيسى عليها السلام ، وأرواح بني آدم ، امتنع ان يكون صفة لله تعالى ، لأن ماقام بنفسه لا يكون صفة لغيره ، لكن الأعمان المضافة الى الله تعالى على وجهين .

أحدهما: أن تضاف اليه بكونه خلقها وأبدعها ، فهذا شامل لجميع المخلوقات ، كقولهم : سماء الله ، وأرض الله ، فجميع المخلوقين عبيد الله ، وجميع المال مال الله .

الوجه الثاني : أن يضاف اليه لما خصه به من معنى يجبه ، ويأمر به ، هيرضاه ، كما خص البيت العتبق بعبادة فيه لاتكون في غيره ، وكما يقال

في مائل الخمس والفي : هو مال الله ورسوله ، ومن هذا الوجه ، فعباد الله هم الذين عبدوه أوطاعوا أمره ، فهذه اضافة تتضمن ألوهبته ، وشرعه ، ودينه ، وتلك اضافة تتضمن دبوبيته وخلقه ، انتهى ملخصاً .

قال الناظم رحمه الله تعالى .

# فصل

وأتى ابن حزم بعد ذاك فقالما للنــاس قرآن ولا إثنان. بل أربع كل يسمى بالقرا ن وذاك قول بين البطلان هـ ذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العماني والثالث المحفوظ بين صدورنا هـذي الثلاث خليقة الرحمن والزابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن وأظنه قد رام شيئاً لم يجـد عنه عبارة ناطق ببيان إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان في العمين ثم الذهن ثم اللفظ ثـ م الرسم حين تخطـه بينان وعلى الجميع الاسم يطلق لكن الـ أولى به الموجود في الأعيان بخلاف قول ابن الخطيب فانه قد قال أن الوضع للأذهان فالشيء شيء واحد لا أربع فدهي ابن حزم قلة العرفان

ابن حزم : هو الامام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطي الظاهري المشهور ، عالم الأندلس ، صاحب المصنفات المشهورة ، كر الملل والنحل» و« الحلي شرح الجلي » (١) وكتاب « الاجماع»وكتاب « الايصال» وغير ذلك ، وشهرته تغني عن الاطناب في ذكره ، والاسهاب في أمره . وقال الذهبي في « تذكرة الحفاظ » : ولد رحمه الله تعالى بقرطبة سنة ٣٨٤ أربــــع ومَّانين وثلاثائة ، وسمع من أبي عمر أحمد بن الحسور ، ويمي بن مسعود ، ويوسف بن عبد الله القاضي ، وحمام بن أحمد القاضي ، وعبد الله أبن ربيع التعيمي ، وأبي عمر الطامنكي ، وخلق. روى عنه أبو عبد الله الحميدي فأكثر ، وابنه أبو رافع الفضل ، وطائفة . وكان إليه المنهي في الذكاء ؛ والحفظ؛ ومعة الدائرة في العلوم ، وكان شافساً ، ثم انتقل الى القرل بالظاهر ، ونفى القول بالقياس ، وتمسك بالعموم والبراءة الأصلية ، وكان صاحب فنون ، فيه دين ، وتورع ، وتزهد ،وتحر للصدق، وكان أبوه وزيراً حِليلًا ، محتشماً ، كبير الشأن ، وكان لأبي محمد كتب عظيمة ، لاسيا كتب الحديث ، والفقه ، وقد صنف كتاباً كبيراً في فقـه الحديث سماه « الايصال إلى فهم كتاب الحصال الجامعة لجمل شرائع الاسلام والحلال والحُرام ، اورد فيه أقوال الصحابة فمن بمدهم ، والحجة لكل قول ، وله كتاب « الإحكام لأصول الأحكام » مجلدان، وكتاب « المجلى » في الفقه على مذهبه واجتهاده مجلد ، وشرحه وهو « الحلي » في نمــــاني مجلدات،وكتاب « الفصل في الملل والنحل » ثلاث مجلدات ، وكتاب « إغامهار تبديل اليهود

<sup>(</sup>١) الهد جمع ابن حرم مسائل مختصرة في كتاب سماه « الحيلى » تُم رغب البه بعض الناس أن يشرحه ، فاستجاب وسماه « الحيل شرح الحيلى » وهو كتاب عظيم ومرجع كبعر في الفقه الاسلامي ، غير أنه ـ رحه الله ـ كان شديد اللهجة في الرد على مخالفه.

والنصارى الكتابين التوراة والانجيل » وكتاب « التقريب لحد المنطق » والمدخل اليه بألفاظ أهل العلم ، لا بألفاظ أهـل الفلسفة ، ومثله بالأمثلة الفقهية . أخذ المنطق عن محمد بن حسن المذحجي ، وأمعن فيه ، فبقي فيه قسط من نحلة الحكماء .

قال أبو حامد الغزالي : وجدت في اسماء الله تعالى كتاباً ألفه أبو محمد بن حزم يدل على عظم حفظه ، وسيلان دهنه .

وقال صاعد بن أحمد : كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ، وأوسعهم معرفة ، مع توسعه في علم اللسان ، ووفور حظه من البلاغة ، والشعر ، ومعرفته بالسنن والآثار . اخبرني ولده الفضل أنه اجتمع عنده مخط أبيه أبي محمد من تآليفه أربعائة مجلد ، محتوي على نحو من ثمانين الف ورقة .

قال الحميدي: كان أبو محمد حافظاً للحديث وفقهه ، مستنبطاً للاحكام من الكتاب والسنة ، متقناً في علوم جمة ، عاملًا بعلمه ، ما رأينا مثله فيا اجتمع له من الذكاء ، وسرعة الحفظ ، وكرم النفس والتدين ، وكان له في الأدب والشعر نفس واسع ، وباع طويل ، مارأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه ، وشعره كثير ، جمعه على حروف المعجم .

قال أبو محمد عبد الله بن محمد المفريي: صحبت ابن حزم سبعة أعوام ، وسمعت منه جميع مصنفاته ، سوى الججلد الأخير من كتاب «الفصل» وقرأنا عليه من كتاب «الإيصال» سبع مجلدات في سنة ست وخمسين (۱) ، وهو أدبعة وعشرون مجلداً ، ومن تآليفه كتاب «الصادع» في الرد على من قال بالتقليد ، وكتاب «شرح أحاديث الموطأ» ، وكتاب «الجامع» وكتاب في صحيح الحديث باختصار الأسانيد ، وكتاب « منتقى الإجماع» وكتاب

<sup>(</sup>١) لطه يقصد : سنة ست رخسين بعد الاربعائة .

« كشف الالتباب لمابين الظاهرية وأصحاب القياس » وله « السيرة النبوية » في مجلد ، وتصانيفه كثيرة .

قال أبو مروان بن حان : كان ابن حزم حامل فنون ، من حديث ، وفقه ، وجـــدل ، ونسب ، وما يتعلق بأذبال الأدب ، مع المشاركة في أنواع النعاليم القديمة ، من المنطق ، والفلسفة ، وله كتب كثيرة ، لم يخل فيها من غلط ، لجراءته في التسور على الفنون ، لاسيا المنطق ، فإنهم زعموا أنه زل هنالك ، وضل في سلوك المسالك ، وخالف أرسطو واضعه مخالفة من لم يفهم غرضه ، ولا ارتاض ، ومال أولاً في النظر الى الشافعي ، وناضل عنه ، حتى وسم به ، فاستهدف بذلك لكثير من الفقهاء ، وعب بالشذوذ ، ثم عدل عن ذلك إلى الظاهر ، فنقحه وجادل عنه ، ولم يكن يلطف صدعه بما عنده بتعريض ، ولابتدريج ، بل يصك به معادضه صك الجندل ، وينشقه انشقاق الحردل ، فتنفر عنه القاوب ، وتقع به الندوب ، حتى استهدف إلى فقهاء وقته ، فبالؤرا علمه ، وأجمعوا على تضلله ، وشنعوا عليه ، وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو منه، فطفق الملوك يقصدونه ، ويسيرونه عن بلادهم ، الى ان انتهوا به منقطم أثره، وهي بلدة من بادية لبلة، وهو في ذلك غير مرتدع، ولاراجع، الى آخر كلام لأبي حان ، تركته اختصاراً . انتهى . تو في ٥٦ و سنة سنة وخمسين وأربعائة ، وله اثنتان وسبعون سنة ، رحمه الله تعالى ، وقوله في وحمه الله ، ولكن الناظم ، لما ذكر جميع ما قاله الناس في القرآن الفظيم ، ذكر هذا القول ، لأنه من جملة الأقوال التي قيلت ، والا فشيخ الاسلام رحمه الله تمالى قد ذكر في المسألة المصرية أقوال الناس في القرآن ، فبلفت

سبعة أقوال ، أو غانية ، ولم يذكر قـــول ابن حزم هذا ، وحيث ذكره الناظم ، فلا بد من بيان معناه . فقوله : بل أربع كل يسمى بالقرآن، هذا الذي يتلى ، والثالث : الحفوظ في المصاحف ، والثالث : الحفوظ في المحدور ، والمراد بالرسم : الخط . وقوله : هذه الثلاث خليقــة الرحمن ، وهذا القول من أبطل الأقوال التي قيلت في القرآن ، ولذلك قال الناظم : وذاك قول بين البطلان .

وقول الناظم: وأظنه قد رام شيئاً لم يجد، إلى قوله: ان المعين ذو مراتب أربع النج .. أي: أن المعين كزيد مثلًا له أربع وجودات: وجرو خارجي ، ووجود ذهني ، ووجود لفظي ، أي: في اللفظ ، اذا تلفظت بلفظ زيد ، ووجود رسمي ، أي: خطي ، فهذه الوجودات الأربعة ، وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله: (اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق. إقرأ وربك الاكرم .الذي علم بالقلم ) القلم : ١ - ٤ فذكر المراتب الأربعة ، وهي الوجود العيني الحارجي الذي هو خلقه ، وذكر الوجود الرسمي المطابق للفظي الدال على العلمي ، فهذهب ابن حزم أن القرآن في المراتب الثلاثة مخلوق ، وهي وجوده العيني ، واللفظي ، والرسمي ، ولكن الاولى بالتسمية بالقرآن \_ وهو وجوده العيني ، واللفظي ، المعنى القديم ، فهو غير مخلوق ، كالعلم .

وقول الناظم : مخلاف قول ابن الخطيب الخ . أي : أن قول ابن محمد الكافية - م ٢١

الخطيب ، أي الفخر الرازي ، قال : ان الكلام موضوع لما في الذهن . وهو المعنى النفسي على ما هو معروف من مذهب الاشاعرة ، وإنه معنى واحد ، والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان بصدور أهل العلم والايمان وكذاك أخبرنا بأن كلامه وكذاكأخبرأنه المكتوبفي صعف مطهرة من الرحمن(١) وكذاك أخبر أنه المتلو وال مقروء عند تلاوة الانسان والكل شيء واحد لا أنــه هو أربع و ثلاثة واثناث وكذاالكتابة فهي خط بنان وتلاوة القرآن أفعال لنـــا محفوظ قول الواحد المنان لكنما المتلو والمكتوب واا وبضده فهما له صوتان والعبد يقرؤه بصوت طيب وبضده فهما له خطان وكذاك يكتبه بخط جيـد أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن ولقد أتى في نظمه من قال قو ل الحق فيه وهو غير جبان بأنامل الأشياخ والشبات إنالذيهو في المصاحف مثبت ومدادنا والرق مخلوقان هو قول ربي آيه وحروفه

<sup>(</sup>١) في الاصل: الشيطان ، وعلى هامش الاصل: نسخة الرحن .

فشفى وفرق بين متـلو ومــصنوع وذاك حقيقة العرفان الكل مخلوق وليس كلامه الميتلو مخلوقاً هما شيئان فعليك بالتفصيل والتمييز فالم إطلاق والإجمال دون بيان قد أفسدا هذا الوجود وخبطـا الاذهان والآراء كل زمان وتلاوة القرآن في تعريفهــا باللام قد يعني بها شيئان هو غير مخلوق كذي الأكوان يعنى بهاالمتلو فهو كلامه وأدائهم وكلاهما خلقان ويراد أفعال العباد كصوتهم هذا الذي نصت عليه أئمة ال إسلام اهل العلم والعرفان لكن تقاصر قاصر الاذهان وهو الذي قصدالبخاري الرضي عن فهمه كتقاصر الافهام عن قول الإمام الاعظم الشيباني في اللفظ لما أن نفى الضدين عنــه و اهتدى للنفي ذو عرفان فاللفظ يصلحمصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن وهو القرآن فذان محتملان وكذاك يصلح نفس ملفوظ به فلذاك أنكر أحمد الاطلاق في نفى وإثبات بلا فرقان شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان القراءة ، والمقروء ، والتلاوة ، والمتلو، والكتابة، والمكتوب، والمحفوظ، واللفظ، والملفوظ،

وأطنب في ذلك لكثرة ماوقع في ذلك من التخيط والتخليط، فقال (١)؛ والله أخبر أنه سبحانه متكلم الغ . كما قال تعالى (حتى يسمع كلام الله) التوبة: ٦ وقال تعالى (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتو العلم) العنكبوت : ٩٤ وقال تعالى (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة) عبس : ١٤٠١٣ وقال تعالى (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه) القيامة : ١٨ عبس : والكل شيء واحد ، لأنه هو أربع ، وثلاثة ، واثنان ، ثم قال : وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بنان

قال شيخ الاسلام بعد كلام سبق: وكان أهل الحديث قدا نترقوا في ذلك، أي: في مسألة اللفظ في القرآن، فصار طائفة منهم يقولون: لفظنا بالقرآن غير محلوق، ومرادهم أن القرآن المسموع غير محلوق، وليس مرادهم صوت العبد كما يذكر ذلك عن أبي حاتم الرازي، ومحمد بن داود المصيصي، وطوائف غير هؤ لاء، وفي أتباع هؤ لاء من قد يدخل صوت العبد أر فعله في ذلك، أويقف فيه، ففهم ذلك بعض الأئمة، فصار يقول: أفعال العباد (و) أصواتهم محلوقه، رداً لمؤ لاء، كما فعل البخاري، ومحمد بن نصر المروزي، وغيرهما من أهل العلم والسنة، وصار يحصل بسبب كثرة الخوض في ذلك ألفاظ مشتركة، وأهواء النفوس، حصل بسبب فلك نوع من الفرقة والفتنة وحصل بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي في ذلك ماهو معروف، وصار قوم مع البخاري، كمسلم بن الحجاج ونحوه. وقوم عليه، كأبي وصار قوم مع البخاري، كمسلم بن الحجاج ونحوه. وقوم عليه، كأبي وحام م ونحوها، وكلاهؤلاء من أهل العلم والسنة والحديث، وهم من أصحاب أحمد بن حنبل، ولهذا قال ابن قتية : إن أهل السنة لم مختلفوا في شيء من أقوالهم، إلا في مسألة اللفظ، وصار قوم، وليس يطلقون القول بأن التلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروه، وليس

<sup>(</sup>١) أي الناظم .

مرادهم بالتلاوة المصدر ، فالدين قالوا : التلاوة هي المتلو من أهـ ل العلم والسنة ، قصدوا بدلك أن التلاوة هي القول ، والكلام المقترن بالحركة وهي الكلام المتلو ، والقراءة غيو، وهي الكلام المتلو ، وآخرون قالوا : بل التلاوة غير المتلو ، والقراءة غيو، المقروء . والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث ، أرادو بذلك أن أفعال العباد ليست هي كلام الله ، ولا أصوات العباد هي صوت الله ، وهذا الذي قصده البجاري ، وهو مقصود صحيح . انتهى كلامه ملخصاً من كتاب «العقل والنقل » .

وقال الحافظ الذهبي في كتاب «العلو»: قال عبد الرحمن بن محمد الحافط: حدثنا عبدالله بن محمد بن الفضل الصيداوي اسمعت اسمحق بن داو دالشعر اني مذكر أنه عرض على محمد بن أسلم الطوسي كلام بعض من تكلم في القرآن ، فقال محمد : القرآن كلام الله غير مخلون أين ماتلي وحيث ما كتب ، لا يتفير ولا يتحول ولا يتبدل . قال الذهبي : صدق والله ، فانك تنقل من المصحف مائة مصحف ، وذلك الأول لايتحول في نفسه ولا يتغير ، وتلقن القرآن ألف نفس وما في نفسك باق بهيئته لايفصل عنك ولا يتفير ، وذلك لأن المكتوب واحد، والكتابة تعددت ، والذي في صدرك واحد ، وما في صدور المقرئين ، هو عين ما في صدرك سواء ، والمتلو وان تعدد التالون به ، واحد، مع كونه صور وآيات ، وأجزاء متعددة ، وهو كلام الله ووحيه ، وتنزيله وإنشاؤه ، للس هو بكلامنا أصلًا . نعم وتكلمنا به وتلاوتنا له ونطقنا به من أفعالنـــا ، وكذلك كتابتنا له وأصواتنا به من أعمالنا . قال الله عز وجل (واللهخلقكم وما تعملون ) الصافات : ٩٦ فالقرآن المتلو مع قطع النظر عن أعمالنا ، كلام الله ، ليس بمخلوق ، وهذا إنما محصله الذهن . وأما في الخارج، فلا يتأتى وجود القرآن إلا من تال وفي مصحف ، فإذا سمعه المؤ منون في الآخرة من

رب العالمين ، فالتلاوة إذ ذاك والمتلو ليسا بمخلوقين ، ولهذا يقول الامام أحمد : من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن ، فهو جهمي ، فتأمل هذا ، فالمسألة صعبة ، وما فصلته فيها \_ وإن كان حقاً \_ فأحمد رجمه الله تعالى وعلماء السلف ، لم يأذنوا في التعبير عن ذلك ، وفروا عن الجهمية ومن الكلام بكل مكن ، حتى إن حرب بن اسماعيل قال : سمعت ابن راهويه وسئل عن الرجل يقول : القرآن ليس بمخلوق ، وقراءتي إياه مخلوقة ، لأني أحكيه ، فقال : هذا بدعة لايقار على هذا حتى يدع قوله .

قلت ؛ أظن اسحق نفر من قوله : لأني أحكيه ، بحيث أن الحافظ الثبت عبد الله بن الامام أحمد رضي الله عنه قال : سألت أبي في رجل قال : التلاوة مخلوقة ، وألفاظنا بالقرآن مخلوقة ، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ، قال : هذا كلام الجهمية . قال الله تعالى ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) التوبة : ٣ وقال النبي عَلَيْتُهُ : «حتى أبلغ كلام ربي » (١٠ وقال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناساس» (٢)

<sup>(</sup>١) الذي في « سنن أبي داود » « ألا رجل يحملني الى قومه لأبلغ كلام ربي ، فان قريشاً قد منعوني ان ابلغ كلام ربي » كان يقول ذلك عندما يعرض نفسه على الناس في المواسم .

<sup>(</sup>٣) والحديث بتامه: عن مماوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه ، إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت : و الكل أهياه : ما شأنكم تنظرون الي \_ قال \_ فجلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأي و أمي، مارأيت معلماً قبله و لا بعده أحسن تعليا منه، فوائلة ماكرين ، ولا ضربني ، ولا شتمني ، قال يران عده الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن » . رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي . وابو داود ، وقال : « لا يحل » مكان « لا يصلم » .

وكان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء ، او يقال : مخلوق ، أوغير مخلوق . قلت : فعل الامام أحمد رضي الله عنه هذا حسما للمادة ، والا فالملفوظ كلام الله ، والتلفظ به فمن كسبنا . انتهى كلام الذهبي . وقول الناظم : وهو الذي قصد البخاري الرضى الى آخره . يعني ان الامام أحمد قال فيما نقل عنه نقلًا مستفيضاً أنه قال : من قال : لفظي بالقرآئ محلوق ، فهو جهمي ، ومن قال غير محلوق فهو مبتدع .

قال الناظم في كتاب « الصواعق المرسلة » (١) فان قيل : فاذا كان الأمركم قررتم ، فكيف أنكر الامام احمد على من قيال : لفظي بالقرآن مخلوق ، وبدعة ، ونسبه الى التجهم ، وهل كانت محنة أبي عبد الله البخاري الاعلى ذلك ، حتى هجره أهل الحديث ، ونسبوه الى القول بخلق القرآن . قبل : معاذ الله أن يظن بأغة الاسلام هذا الظن الفاسد ، فقد صرح البخاري في كتابه « خلق أفعال العباد » وفي آخر « الجامع » (٣) بأن القرآن كلام الله غير محلوق ، وقال : حدثنا سفيان بن عينة ، قال : أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة ، منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله غير محلوق . الله أن قال : فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه ، وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله ، فان الامام احمد سد الدربعة ، حيث منع اطلاق لفظ المخلوق نفياً وإثباتاً على اللفظ ، وهذا المنع في النفي والاثبات من كال علمه باللغة والسنة ، وتحقيقه لهذا الباب ، فانه امتحن بما لم يتحن به غيره ، وصار كلامه قدوة وإماماً لحزب الرسول المسول المناه بوم القيامة ، والذي قصده أحمد أن اللفظ يواد به أمران : أحده ا .

<sup>(</sup>١) على الجهمية والمطلة .

<sup>(</sup>٢) أي « الجامع الصحيح » وهو المعروف بـ « صحيح البخاري » .

الملفوظ نفسه ، وهو غير مقدور للعبد ، ولا فعل له . والثاني : التُلفظ به ، والادالة ،وفعل العبد ، فاطلاق الحلق على اللفظ قد يوهم المعنى الاول، وهو خطأ ، واطلاق نفي الحلق عليه ، قد يوهم المعنى الثاني ، وهو خطأ ، فمنع الاطلاقين. وأبو عبد الله البخاري ، ميز ، وفصل ، وأُسْبِ ع الكلام في ذلك ، وفرق بين ماقام بالرب ، وبين ما قام بالعبد ، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد ، وأصواتهم ، وحركاتهم ، وأكسابهم ، ونفي اسم الحلق عن الملفوظ ، وهو القرآن الذي سممه جبريل من الله تعالى ، وسمعه محمد ميساته من جبريل ، وقد شفى في هذه المسألة في كتاب « خلق أفعال العباد » وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ، ويوضح الحق ، ويبين محله مـــن الامامه والدين ، ورد على الطائفتين أحسن الرد. وقال أبو عبد الله البخاري: فأما ما احتج به الفريقان لمذاهب احمد ، ويدعيه كل لنفسه ، فليس بثابت وأهل العلم ان كلام الله تعالى غير مخلوق ، وما سواه فهو مخلوق ، وانهم كرهوا البعث والتفتيش عن الاشياء الفامضة.و (كان) يجتنب أهل الكلام ، والحوض ، والتنازع الا فيما جاء به العلم ، وبينه النبي عَرَاقِيْم ، والفريقات اللذين عناهما البخاري، وتصدى للود عليها وابطال قولمها ، ثم أخبو البخاري أَن كل واحدة من الطائفتين الزائغتين تحتج بأحمد ، وتزعم ان قولها قوله ، وهو كما قال رحمه الله ، فان اولئك اللفظية يزعمون أنه كان يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق ، وأنه على ذلك استقر أمره ، وهذا قول من يقول : التلاوة هي المتلو ، والقراءة هي المقروء، والكتابة هي المكتُّوب ، والطائفة الثانية الذين يقولون: التلاوة والقراءة مخلوقه ، ويقولون: ألفاظنك بالقرآن مخلوقة ، • مرادهم بالتلاو، والقراءة نفس ألفاظ القرآن العربي الذي

عمع من رسول الله علي والمتلو والمقروء عندهم هو المهنى القائم بالنفس، وهو غير مخلوق، وهو أسم القرآن ، فاذا قالوا: القرآن غير مخلوق، أرادوا به ذلك المعنى ، وهو المتلو والمقروء. وأما المقروء والمسموع المثبت في المصاحف ، فهو عبارة عنه ، وهو مخلوق ، وهؤ لاء يقولون : التلاوة غير المتلو ، والقراءة غير المقروء ، والكتابة غير المكتوب ، وهي مخلوقة ، والمتلو المقروء غير مخلوق ، وهو غير مسموع ، فانه ليس مجروف ولا أصوات ، والفريقان مع كل منها حتى وباطل .

فنقول وبالله التوفيق . اما الفريق الاول ، فأصابوا في قولهم : إن الله تعالى تكلم بهذا القرآن، على الحقيقة حروفه ومعانيه ، تكلم به بصوته وأسمعه من شاء من ملائكته ، وليس هذا القرآن العربي مخلوقاً من جملة المحلوقات ، وأخطؤوا في قولهم : إن هذا الصوت المسموع من القارىء هو الصوت القائم بذات الرب تعــالى ، وانه غير مخلوق ، وان تلاوتهم وقراءتهم والفاظهم القائمة بهم غير مخلوقة ، فهذا غلو في الاثبات يجمع بين الحق والباطل. وأما الفريق الثاني ، فأصابوا في قولهم : إن أصوات العباد، وتلاوتهم ، وقراءتهم ، وما قام بهم من أفعالهم وتلفظهم بالقرآن، وكتابتهم له ، محلوق ، وأخطؤ وا في قولهم : إن هذا القرآن العربي الذي بلغه رسول الله عَلِيُّكُ عِن الله ، مخلوق ، ولم يتكلم به الرب ، ولا سمع منه ، وإن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه ، ليس مجروف ، ولا سور ، ولا آيات ، ولا له تدل على هذاالمعني ، والحرب واقع بين هذين الفريقين من بعد موت الامام أحمد الى الآن ، فانه لما مات الامام احمد قال طائفة بمن ينسب اليه ، منهم محمد بن داود المصيصي وغيره : ألفاظنا بالتراآث غه. مخلوقة ، وحكوا

ذلك عن الامام أحمد ، فأنكر عليهم صاحب الامام أحمد ، وأخص الناس « السنة » ثم نصر هذا القول أبو عبد الله بن حامد ، وأبو نصر السجزي ، وغيرهما ، ثم نصرهما بمده القاضي أبو يعلى وغيره ، ثم ابن الزاغوني ، وهو خطأ على أَحمد ، فقابل هؤ لاء الفريق الثاني .وقالوا : إن نفس هذه الألفاظ مخلوقة ، لم يتكلم الله بها ، ولم تسمع منه ، وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه وقالوا : هذا قول أحمد ، والبخاري . وأئمة السنة براء من هذين القولين ، والثابت المتواتر عن الامام أحمد ، هو مانقله عنه خواص أصحابه وثقاتهم كابنيه : صالح ، وعبد الله ، والمروذي ، وغيرهم ، الانكار على الطائفتين جميعاً ، كما ذكره والبخاري ؛ فأحمد والبخاري على خلاف قول الفريقين ، وكان يقول : من قال : لفظي بالقرآن مخاوق » فهو جهمي ، ومن قال غير مخلوق ، فهو مبتدع ، و إن القرآن الذي يقرؤه المسلمون ، هو كلام الله على الحقيقة ، وحيث تعرف كلام الله ، فهوغير مخلوق . وكان يقول مجخلق أفعال العباد وأصواتهم ، وإن الصوت المسموع من القارىء هو صوتهوهومخلوق ، ويقول في قول النبي مُرَاتِينَ : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » (١) معناه : محسنه بصوته ، كما قال : « زينوا القرآن بأصواتكم » (١٠ انتهى كلام الناظم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في « صحيحه » عن ابي هريرة في كتاب النويحيد : ياب قوله تمالى ( وأسروا قولكم او اجهروا به ) ورواه احمد وابو داود .

<sup>(</sup>٢) رواه البخـــاري: تعليقـــــأ وابو داود ، ولدارمي ، والحاكم وهو حديث صحيح

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فعل

في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله

وأتبى ابن سيناالقر مطبى مصانعاً المسلمين بافك ذي بهتان فرآه فيضافاض من عقل هو الـفعال علة هـذه الأكوان حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان فأتى به العمالين خطابة ومواعظاً عريت عن البرهان ما صوحت أخباره بالحق بل رمزت اليه إشارة لمعان وخطاب هذاالحقوالجمور بالبحق الصريح ففيرذي إمكان لا يقبلون حقائق المعقول الا في مثال الحس والاعيان الا اذا وضعت لهم بأوان ومشارب العقلاء لا يردونها من جنسماأ لفت طباعهم من المحسوس في ذا العالم الجثان فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسميم وتخييل الى الاذهاب ولذاك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي العرفان فاذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان

لكن حقيقة قولهم أنقداتوا بالكذب عند(١)مصالح الانسان متفاوتان وما هما عدلان والفيلسوفوذاالرسول لديهم أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذي البرهان والحق عندهم ففيا قاله اتباع صاحب منطق اليونان ذكر الناظم رحمه الله تعالى كلام المتفلسفة في كلام الله تعالى ، كابن سينا وأتباعه ، ومن وافقهم من متصوف ومتكلم ، فان كلام الله عندم ليس له وجود خارج عن نفوس العباد ، بل هو ما يفيض على النفوس من المعانى إعلاما أو طلباً ، اما من العقلالفعال ، كما يقوله كثير من المتفلسفة، واما مطلقاً ، كما يقوله بعض متصوفة الفلاسفة . أفاده شيخ الاسلام ،وقال في كلامه على حديث النزول (٢) بعد كلام سبق : ثم لما أرادوا تقرير النبوة ، جعلوها فيضاً يفيض على نفس النبي من العقل الفعال ، أو غيره ، من غير أن يكون رب العالمين يعلم له رسولاً مميناً ، ولا يميز بين موسى ، وعيسى ؛ ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولايعلم الجزئيات، ولا نزل من عنده ملك ، بل جبريل هو خيال يتخيل في نفس النبي ، وهوالعقل الفعال . وأنكروا أن تكون السموات تنشق وتنفطر ، وغير ذلك بما أخبر به الرسول عَلَيْتُهُ ، وزعموا أن ما جاء به الرسول عَلِيَّةً ، إنا أراد به خطاب الجمهور بما يخيل اليهم بما ينتفعون به ، من غير أن يكون الأمــــر في نفسه كذلك ، ومن غير أن تكون الرسل بينت الحقائق ، وعامت الناس ما الأمر عليه ، ثم منهم من يفضل الفيلسوف على النبي . وحقيقة قولهم أن الأنبياء كذبوا للمصلحة لما ادعوه من نفع الناس ، وهل كانوا جهلاء ? على

<sup>(</sup>١) في الاصل: فيه .

 <sup>(</sup>٢) وقد قام المكتب الاسلامي بطبعه بعنوان: « شرح حديث النزول لشيخ الاسلام أبن تيميه .

قولين لهم ، الى غير ذلك من أنواع الالحاد ، والكفر الصريح ، والكذب على النبي عَلَيْتُم ، وعلى الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل ، وان تظاهروا بالاسلام ، فانهم يظهرون من مخالفة الاسلام أعظم مما كان يظهره المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله عَلَيْتِهِ . وقد قال حذيفة بن اليان رضي الله عنه : المنافقوت اليوم شر من المنافقين على عهد رسول الله عَلَيْتُهِ . قيل : ولم ذلك ? قال : لأنهم كانوا يسرون نفاقهم وهم اليوم يعلنونه ، ولم يكن على عهد حذيفة من وصل الى هذا النفاق ، ولا إلى قريب منه ، انتهى .

قوله: خطابة: بفتح الحاء: ماركب من مقدمات مقبولة، أو من مقدمات مظنونة، وسميت بذلك، لأن القصد منها ترغيب المخاطب فها يفعله الخطباء، كذا ذكر المنطقون.

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

ومضى على هذي المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتذو ابلبان منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن صوفيهم عبد الوجود المطلق الـمعدوم عند العقل في الاعيان أو ملحد بالاتحاد يدين لا الـتوحيد منسلخ من الاديان

معبوده موطوؤه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الاحسان الله أكبركم على ذا المذهب السملعون بين الناس من شيخان يبغون منهم دعوة ويقبلو نأيادياً منهم رجا الغفران لوأنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان فابذوهم ان كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفاً من الأتبان واظهر بمظهر قابل منهمولا تظهر بمظهر صاحب النكران وانظر الى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان

يقول الناظم: إنه قد مضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا، منهم نصير الكفر وأصحابه، يعني النصير الطوسي، ونحوه قوله: فاغتذوا بلبان اللبان، بكسر اللام. قال الأعلم: هو للآدمين، واللبن لغيرهم، وقد يكون جمع لبن في هذا المرضع. قوله: صوفيهم عبد الوجود المطلق النح، أي أن صوفيهم عندهم أن الرب \_ تعالى عن قولهم - هو الوجود المطلق الساري في الموجوات، والوجود المطلق لا يوجد الا في الذهن، وقد تقدم حكاية مذاهبهم في الفصل الذي فيه قدوم ركبهم. قوله: معبوده موطورة ، أي أن القائلين بوحدة الوجود يعتقدون ذلك لأنهم يعبدون الوجود المطلق.

#### قوله :

الله اكبركم على ذا المذهب الم لمعون بين الناس من شيخان أي: كم على هذا المذهب من مشايخ الضلال المنتحلين لأنواع الكفر والمحال . قوله : من شيخان بكسر الشين هو جمع شيخ ، أي : علىذا المذهب مشايخ كثيرون ، والناس يعظمونهم لعدم معرفتهم بأقوالهم ، ولا نهم يظهرون التقى والتقشف ، ويربطون العوام بالحث على لزوم الكتاب

والسنة ، وتعظيم الرسل ظاهراً ، ويعظمون مشايخ الزهد والتصوف . وينتحلون أقوالهم ويعظمونها ، فلهذا التبس أمرهم على الناس . وقد يوجد في كلام بعضهم ، كابن عربي تنقص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وكذلك يوجد في كلامه تنقص مشايخ الزهد والتصوف المتبعين للكتاب والسنة ، كالجنيد وامثاله ، وعدح المذمومين عند المسلمين كالحلام وأمثاله .

وفي كتاب « الفرقان »(١) لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ولما كانت أحوال هؤ لاء شيطانية ، كانوا مناقضين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، كما يوجد في كلام صاحب « الفتوحات » المكية و « الفصوص » (٢) وأشباه ذلك بمدح الكفار مثل قوم نوح ، وهود ، وفرعون ، وغيرهم ، ويتنقص بالأنبياء ، كنوح ، وابراهيم ، وموسى ، وهرون ، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين ، كالجنيد بن محمد ، وسهيل بن عبد الله التستري ، ويمدح المذمومين عند المسلمين ، كالحلاج ونحوه انتهى .

وقوله: يبغون منهم دعوة ويقبلون أيادياً هي جمع يد ، أي: أن الناس يقبلون أيادي المشايخ المذكورين، ويطلبون منهم الدعاء، ولو علموا حقيقة قولهم ، أي: لو علموا ما يقولون به من وحدة الوجود، لرجموهم (٣) لاشك بالصوان ، أي: بالحجارة الصوانة مشددة ، ضرب من الحجارة شديد ، جمع صوان ، قاله في « القاموس » .

وقوله: فابذرلهم إن كنت تبغي كشفهم الخ . أي : إن أردت أن

<sup>(</sup>١)هو «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الاسلام ابن تيميه ، وقد قام المكتب الاسلامي قريباً بطبعه مع تخريج احاديثه .

<sup>(</sup>٢) هو ابن عربي الطائي ، صاحب الشطحات .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : رجموهم .

يظهروا لك حقيقة اعتقادهم ، فأعطهم شيئًا من حطام الدنيا ، واظهر عظهر قابل منهم ، ولاتبدلهم الإنكار ، فانك إذا فعلت ذلك أظهروا لك أقوالهم الكفرية المتضمنة الكذب والسخرية .

وقوله :

وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان

يقال : والله المستعان قد جرت تلك الانهار حتى ملأت الديار والقفار ، وقد أثقلت كتب هؤلاء الملاعين ظهر البسيطة ، فانظر ترى يامن له عينان ، والله المستعان ، وان شئت أن تعرف ذلك ، فطالع كتب ابن عربي كر «الفتوحات المكية » و «الفصوص » وشروحها و «تائية ابن الفارض » وشروحها ، وتصانيف العفيف التلمساني ، والشيخ عبد الفني النابلسي ، ومؤلفات عبد الرزاق الكاشي ، وكتاب «الانساني الكامل » للجيلي وقصدته العنية ، وغيرها ، والله الموعد .

ولقد أحسن أبو حيان النحوي في قوله:

حلبت الدهر أشطره زماناً وأغناني العيان عن السؤال فيا أبصرت من خلوفي ولا ألفيت مشكور الخلال دئاب في ثياب قد تبدت لرائيها بأشكال الرجال فن يك يد عي منهم صلاحاً فزنديق تغلغل في الضلال فيأخذ ما لهم ويصيب منهم نساءهم بمقبوح الفعال

ويأخذ حاله زوراً فيرمي عمامته ويهرب في الرمال ويجرونالتيوسوراء رجس تقرمط في العقيدة والفعال قال الناظم رحمه الله تعالى:

# فصل

في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله

طمت على ما قالكل لسان وأتت طوائف الاتحاد بملة قالواكلام الله كل كلام هـ ذا الخلق من جن ومن إنسان صدقاً وكذباً واضح البطلان نظمأ ونثرأ زوره وصحيحه للمحصنات وكل نوع أغان فالسب والشتم القبيحوقذفهم والنوح والتعزيم والسحر المبسين وسائر البهتان والهذيات وكلامه حقاً بلا نكران هو عين قول الله جل جلاله هذا الذي أدى اليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان إذ أصلهم أن الآله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان وصفاته ما هاهنا قولان فكلامها وصفاتها هو قوله وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن احسات(١)

<sup>(</sup>١) هذا البيت سقط من الاصل ، واستدركناه من مخطوطة المتن .

شرح الكافية \_ م ٢٢

و كذاك قدوصفوه أيضاً بالكما لوصده من سائر النقصان هذي مقالات الطوائف كلها حملت اليك رخيصة الاثمان وأظن لو فتشت كتب الناسما ألفيتها أبداً بذا التيان زفت اليكفان يكن لكناظر أبصرت ذات الحسن والاحسان

أقول: حاصل كلام الاتحادية ، كما قال الناظم (١) ان جميع كلام الخلق كلام الله ، نظمه و نثره ، زوره وصحيحه ، صدقه وكذبه ، جميعه كلام الله تعالى عن ذلك، كما قالو:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء كان علينا نثره ونظامه عليهم لعائن الله المتتابعة الى يوم الدين .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

فاعطف <sup>۲</sup>على الجهمية المغل الالكي خرقوا سياج العقل والقرآن تقدم معنى السياج .

شرد بهم منخلفهم واكسرهم بأذان أو في ناديهم بأذان أفسدتم المنقول والمعقول والمسموع من لغة بكل لسان أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان؟! أيصح صبّار ولا صبر له ويصح شكار بلاشكران؟!

<sup>(</sup>١) أي كما قال الناظم حاكياً قول الاتحادية .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : وعطف ، والتصحيح من مخطوطة المتن .

ويصح علام ولا علم له ويصح غفار بلا غفران؟! ويقال هذاسامع أومبصر والسمع والأبصار مفقو دان؟! هذامحال في العقول و في النق. و لو في اللغات و غير ذي إمكان فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالانسان او غيره فيقالهذا باطل وعليكم في ذاك محذوران نفى اشتقاق اللفظ للمــوجود معناه به وثبوته للثاني اعني الذيما قام معناه به قلب الحقائق أقبح البهتان و أخوه معدود من العميان و نظير ذا اخو ان هذا مبصر سميتم الأعمى بصيراً إذ ُ اخو ه مبصر وبعكسه في الثاني فلئن زعمتم أنذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان والفعل ليس بقائم بإآلهنا إذ لايكون محل ذي حدثان ويصح أنيشتق منهخالق فكذلك المتكلم الوحدان؟! هو فاعل لكلامهوكتابه ليس الكلام له بوصف معان

شرع الناظم رحمه الله تعالى في توضيح ما تقدم فقال: فاعطف على الجمهية المغل الألى الخ. أي: أن الجمهية خالفوا العقل والنقل، فلهذا وقال فشرد بهم من خلفهم. والتشريد: التفريق مع الاضطراب، والازعاج. قال أبو عبيدة في تفسيرقوله تعالى: (فشرد بهم من خلفهم) الأنفال ٥٧

قال : شردهم ، سمع بهم . وقال الزجاج : افعل بهم فعلًا من القتل تفرق به من خلفهم . يقال : شردت بني فلان:قلعتهم عن مواضعهم ، وطردتهم عنها حتى فارفوها ، ومنه شرد البعير ، إذا فارق صاحبه ، بـــل ناد في ناديهم بأذان . أي : ارفع صوتك في ناديهم ، أي : مجلسهم ، والنادي : قال في بأذان . أي : النادي والندوة والمنتدى : مجلس القوم نهاراً ، أو المجلس ماداموا مجتمعين فيه ، والأذان في اللغة : الاعلام . قال الله تعــالى : وأذان من الله ورسوله ) التوبة : ٣ أي : قل الجهمية : أفسدتم المعقول ، والمنقول ، واللغة التي نزل بهالقرآن . وقل : أيصح وصف الشيء بالمشتق المسلوب ? معناه : فهل يصح صباد ولا صبر له ? وهل يصح شكاد ولا شكر له ? ويصح علام ولا علم له ? ويصح غفاد بلا مغفرة ? ويصح الله يقال : هذا سامع أو مبصر لمن لا سمع له ولا يصر ? ان هذا محال في العقل ، والنقل ، واللغة .

قوله: مكسح البنيان ، هو اسم مفعول من كسح يكسح كسحاً ١١ ، فهو مكسح . قال في « القاموس » : الكساحة : الكناسة ، والزمانة في البدين . كسح ، كفرح ، وهو أكسح وكسحان . والكساح : داء للابل . والمكسح : المقشر ، والكسيح (٢) : العاجز ، والاكسح : الأعرج ، والمقعد ، مع كسحان . انتهى .

ثم قال :

فلئن زعمتم انه متكلم لكن بقول قام بالانسان او غيره فيقال هذا باطل وعليكم في ذاك محذوران

نفي اشتقاق اللفظ الخ .

أي : أنه يازمكم إذا قلتم بذلك أن تنفوا استقاق اللفيظ الموجود ممناه به الخ . . لأن لفظ متكلم مشتق من الكلام ، واذا أضفتم الكلام

<sup>(</sup>١) في الاصل : كسح يكسح تكسيعاً ، وهو خطأ ، والتصويب من « اللسان »

<sup>(</sup>  $\dot{r}$  ) في الاصل: المكسّر: المقشر، والكسح، وهو خطأ ، والتصحيح من « القاموس »

الى غير من قام به ، كان ذلك محالاً ، وهو قلب للحقائق ، وهو بمنزلة أخوين بصير ، وأعمى ، فهل يسمى الأعمى بصيراً لأن أخاه مبصر ? وهل يسمى المبصر أعمى لأن أخاه أعمى ? فهل في قلب الحقائق مثل هذا ?!

وقوله: فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله النح. أي: إن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله . أي: إن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله . أي: لأن الفعل عندهم هو المفعول ، والحلق هو المخلوق ، والفعل ليس قائماً بالله تعالى عندهم ، لئلا تقوم به الحوادث عندهم ، ولكن يصح أن يشتق منه خالق ، فكذلك الكلام ، فهو عندهم فاعلل لكلامه وكتابه ، ولم يزد الناظم على هذا القول هنا ، لأنه سيسط الكلام عليه فيا بعد .

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

ومخالف المعقول والمنقول والصفطرات والمسموع للانسان من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعان والسين عندالباء ليست بعدها لكن هما حرفان مقترنان أو قال إن كلامه سبحانه معنى قصديم قام بالرحمن ما إن له كل ولا بعض ولا العربي حقيقته (۱) ولا العبراني والأمن عين النهي واستفهامه هو عين إخبار بلا فرقان وكلامه كحياته ما ذاك مقدوراً له بل لازم الرحمن هذا الذي قد خالف المعقول والصفول والفطرات للانسان

<sup>(</sup>١) في الاصل : حقيقة ، والنصحيح من المتن المطبوع .

ذو أحرف قد رتبت ببيان أما الذي قد قال إن كلامه وكلامه بمشيئة وإدارة كالفعل منه كلاها سيات فهو الذي قد قال قولا يعلم الـعقلاء صحته بـلا نڪران. فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهـــان. ولأي شيء دائمـاً كفَّرتم أصحاب هذا القول بالعدوان فدعوا الدعاويوابحثوامعنا بتحقيق وإنصاف بلاعدوان إن كان ذاك الرفوفي الامكان، وارفوامذاهبكموسد واخرقها أدلوا اليك بججة وبيات فاحكم هداك الله بينهم فقد هم عسكر القرآن والايمان لاتنصرن سوى الحديث وأهله وتحيزن اليهم لا غيرهم لتكون منصوراً لدى الرحمن

ذكر الناظم رحمه الله مذهب الافترانية ومذهب الكلابية والاشاعرة في كلام الله تعالى ، وقد تقدم رد مذهبهم بما فيه كفاية ، ثم بسطالكلام في مسألة : هل الفعل هو المفعول ، والحلق هو الخلوق ? فقال :

أهل الكلام وقاده أصلان أو غيره فها لهم قولان فروا من الأوصاف الحدثان تعطيل خالق هذه الاكوان

إحداهما هل فعله مفعوله والقائلون بأنه هو عينه لكن حقيقة قولهم وصريحه

فنقول هذا القدرقد اعيى على

لكنه ما قــام بالرحمن عن فعله إذ فعله مفعوله فعلى (١) الحقيقة ماله فعل اذ الممفعول منفصل عن الديان والقائلون بأنه غير له متنازعون وهم فطائفتان إحداها قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان سموه تكويناً قديماً قاله أتباع شيخ العيال النعمان وخصومهم لم ينصفوا في رده بل ڪابروهم ما أتوا بييان بالذات قــام وأنهم نوعان والآخرون رأ وهأمراً حادثاً إحداها جعلته مفتتحاً به حذر التسلسل ليس ذا إمكان هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سيان والآخرونأولولحديث كأحمد ذاك ابن حنيل الرضى الشيباني متكلماً ان شاء ذو إحسان قد قال إن الله حقاً لم يزل جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن وكذاك نص على دوام الفعل بالـ إحسان أيضاً في مكان ثان وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن وكذاك جعفر" الامام الصادق الـمقبول عند الخلق ذي العرفان برأ جواداً عند كل ُ اوان قد قال لم يزل المهيمن محسناً

<sup>(</sup>١) في الاصل: فعل ، والتصحيح من مخطوطة المتن .

متلازمان فليس يفترقان ل وذا في غاية التبيان من آفة أو قاسر الحيوان ما شاء كان بقدرة الديان وكذاك قدرة ربنا الرحن ان المهمن دائم الاحسان يا دائم المعروف والسلطان وقديم الاحسان الكثير ودائم السجود العظيم وصاحب الغفران فطروا عليها لا تواص ثان وكما له أفذاك ذو حدثان؟! أفعالهم سبب الكمال الثاني أُفذاك متنع على المنان ؟! متمكنــاً والفعل ذو إمكان قالوا بهذا القول ذي البطلان حتى تمكن فانطقوا ببيان

قد قال مافيه هدي الحيران

وكذا الامام الدارمي فانه قال الحياة مع الفعال كلاهما صدق الامام فكلحي فهو فعا الا اذا ما كان تم موانع والرب ليس لفعله من مانع ومشيئة الرحمن لازمة له هذا وقد فطر الإله عباده أولست تسمع قول كلموحد من غير إنكار عليهم فطرة أو ليس فعل الرب تابع وصفه وكما له سبب الفعال وخلقه أو ما فعال الرب عين كاله أزلاً إلى أن صار فيا لم يزل تا لله قد ضلت عقول القوم إذ ماذا الذي أضحى له متجدياً

والرب ليس معطلا عن فعله بل كل يوم ربنا في شان

ذكر الناظم رحمه الله تعالى النزاع في الأصل المشهور: وهو أنه: هل الحلق هو المخلوق ، والفعل هو المفعول ? ومعنى ذلك أن الناس تنازعوا في الأفعال اللازمة المضافة الى الرب سبحانه وتعالى ، مثل الجيء ، والاتيان ، والاستواء الى السماء ، والى العرش ، بل وفي الأفعال المتعدية ، مثل الحلق، والاحسان ، والعدل ، وغير ذلك : هل يكون خلقه للسموات والأرض فعلاً فعله غير المخلوق ، أم فعله هو المفعول والحلق هو المخلوق ؟ على قولين معروفين ، والأول هو المأثور عن السلف ، وهو الذي ذكره البخاري في معروفين ، والأول هو المأثور عن السلف ، وهو الذي ذكره البخاري في كتاب «خلق الأفعال »(١) عن العلماء مطلقاً ، ولم يذكروا فيه نزاعاً .

قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب « خلق الافعال» : اختلف الناس في الفاعل والفعل والمفعول ، فقالت القدرية : الأفاعيل كلها من البشر ، وقالت الجهمية : الفعل والمفعول وقالت الجهمية : الفعل والمفعول واحد ، لذلك قالوا : (كن) مخلوق . وقال: التخليق فعل الله ، وأفاعيلنا مخلوقة ، ففعل الله صفة الله ، والمفعول من سواه من المخلوقات . انتهى ، وكذلك ذكره البغوي وغيره عن مذهب أهل السنة ، وكذلك ذكره أبو على الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة في العقيدة التي اتفقوا هم وابن خزيمة في العقيدة التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أنها مذهب أهل السنة ، وكذلك ذكره الكلاباذي في كتاب « التعرف لمذهب التصوف » أنه مذهب الصوفية ، وهو مذهب الحنفية ، وهو مشهور عندهم ، وهو قول السلف ، وجمهور الطوائف، وهو قول جمهور أصحاب أحمد متقدمهم (۲) ، وأكثر المتاخرين منهم ، قول جمهور أصحاب أحمد متقدمهم وهو قول السلف ، وجمهور الطوائف، وهو قول جمهور أصحاب أحمد متقدمهم (۲) ، وأكثر المتاخرين منهم ،

<sup>(</sup>١) وهو المعروف بكتاب « خلق أفعال العباد » .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: متقدموهم كابهم.

وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى ، وكذلك قول أئمة الشافعية ، والمالكية ، وأهل الحديث ، وأكثر أهل الكلام ، كالهشامية والكلابية ، والكرامية كلهم ، وبعض المعتزلة ، وكثير من أساطين الفلاسفة . وذهب متقدموهم ، ومتأخروهم ، وآخرون من أهل الكلام ، الجهية ، والمعتزلة ، والأشعرية ، الى أن الخلق هو نفس المخلوق ، وليس لله عند هؤلاء صنع ، ولا خلق ، ولا فعل ، ولا أبداع الا المخلوقات أنفسها ، وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين إذ (١) قالوا بأن الرب مبدع ، كابن سيناء ونحوه .

قوله: والقائلون بأنه غير ؟ أي : القائلون بأن الحلق هو المخلوق ، فروا من قيام الحوادث بالرب تعالى ، والحجة المشهورة للقائلين بأن الحلق هو المخلوق ، أنه لو كان خلق المخلوقات بحلق ، لكان ذلك الحلق إما قديماً وإما حادثاً ، فان كان قديماً ، لزم قدم كل محلوق ، وهذا مكابرة ، وإن كان حادثاً ، فان قام بالرب ، لزم قيام الحوادث به ، وان لم يقم به ، كان الحلق قائماً بغير الحالق ، وهذا بمتنع ، وسواء قام به ، أو لم يقم به ، يفتقر ذلك الحلق الى خلق آخر ، ويلزم التسلسل ، هذا عمدتهم ، وقد أجابهم القائلون بأن الحلق غير المخلوق بأجوبة شافية كافية ، فلتطلب من المطولات . وأما ولكن الكرامية كما ذكر الناظم حملت له أولاً ، خوفاً من القول بالتسلسل . ولكن الكرامية كما ذكر الناظم حملت له أولاً ، خوفاً من القول بالتسلسل . وقوله : إحداهما قالت قديم قائم النح ، أي : إن أتباع شيخ العالم بفتح وقوله : إحداهما قالت قديم قائم النح ، أي : إن أتباع شيخ العالم بفتح اللام ، وهو الامام أبو حنيفة النعان بن ثابت الكوفي ، عالم العراق رحمه الله تعالى ، قد قالوا : ان التكوين قديم قائم بالذات ، والمكون حادث ، الله تعالى ، قد قالوا : ان التكوين قديم قائم بالذات ، والمكون حادث ، وهو كقدرته سبحانه ، كما قال الامام أبو جعفر الطحاوي الحنفي في عقيدته

<sup>(</sup>١٠) في الاصل : إذا

المشهورة (١): إن الله تعالى مازال بصفاته قدياً قبل خلقه ، لم يزدد بكونهم سنياً لم يكن قبلهم من صفته ، وكماكان بصفاته أزلياً ، كذلك لا يزال عليها أبدياً ، اليس منذ خلق الحلق استفاد الحالق ، ولا باحداثه البرية استفاد الباري ، له معنى الربوبيه ولا مربوب ، ومعنى الحالقية ولا محلوق ، وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيي استحق هذا الاسم قبل إحيائهم ، كذلك أنه على كل شيء قدير ، وكل شيء اليه فقير ، وكل أمر عليه يسير ، لا مجتاج إلى شيء ، ليس كمثله شيء وهو السمح البصير . انتهى .

قوله: والآخرون رأوه أمراً حادثاً بالذات قام الخ. أي: أن الكرامية رأوا أن الفعل أمر حادث قائم بذات الله ، ولكن له أول ، وهو معنى قول الناظم عنهم ، ففعاله وكلامه سيان ، يعني أن كلامه له أول وفعاله له أول عند الكرامية .

قوله: والآخرون أولو الحديث كأحمد الخ. أي: أن مذهب أهل الحديث ، كأحمد بن حنبل وغيره ، أن الله تعالى لم يزل متكلماً ، ولم يزل فعالاً ، ولهذا قال الناظم عن الامام أحمد: إن الله حقاً لم يزل متكلماً إن شاء. قال الامام أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله عالماً متكلما غفوراً . وقال في الرد على الجهية: لم يزل الله عالماً قادراً مالكاً ، لامتى ولاكيف. قوله: وكذا ابن عاس فراجع قوله الخ و يد مارواه البخارى في

هوله : و ددا ابن عباس فراجع هوله النح · يريد مارواه البخاري في « صحيحه » عن سعيد بن جبير أن رجلًا سأل ابن عباس قال : إني أجد

<sup>(</sup>١) وقد قنا بطبعها مع شرحها مصححة محققة وخرج أحاديثها الشيح محمد ناصرالدين الألماني.

في القرآن أشياء تختلف علي"، فذكر مسائله ، ومنها قال: وقوله: (وكان الله غفوراً رحمًا ) النساء : ٩٦ (وكان الله عزيزاً حكمًا ) النساء : ١٥٨ ( وكان الله سمعاً يصراً ) النساء : ١٣٤ و كأنه كان ثم مضى . فقال ابن عباس : وقوله : ( وكان الله غفوراً رحياً ) سمى نفسه ذلك ، وذلك قوله ، أي : لم أزل كذلك ، هذا لفظ البغاري بتامه ؛ واختصر الحديث ، ورواه البرقاني عن طريق شيخ البخاري بتمامه ، فقال ابن عباس: قاما قوله . ( وكان الله غفوراً رحما ) ( وكان الله عزيزاً حكما ) ( وكان الله سمعاً بصراً ) فإن الله جعل نفسه ذلك ؛ وسمى نفسه ذلك ، ولم ينحله أحداً غيره ، وكان الله . أي : لم يزل كذلك ، هذا لفظ الحمدي صاحب «الجمع» . ورواه البيهقي عن البوقاني من حديث محمد بن إبراهيم البوشنجي، عن يوسف بن عدى شيخ البخاري قال : إن الله سمى نفسه ذلك ، ولم ينحله غيره ، فذلك قوله : ( وكان الله ) أي : لم يزل كذلك ، ورواه البهيقي من رواية يعقوب بن سفيان . عن يوسف ، ولفظ ابن عباس : فان الله سمى نفسه ذلك ولم يجعله غــــيره، فذلك قوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ ﴾ أى: لم بزل.

قوله: وكذاك جعفر الامام النع. يعني مارواهالثقالي في تقسيره باسناده عن جعفر بن محمد الصادق، أنه سئل عن قوله تعالى (أفحستم أنما خلقناكم عبئاً) المؤ منون: ١١٥ لم خلق الحلق؟ فقال: لأن الله كان محسناً عالم يزل، فيالميزل، الممالميزل، فأراد تعالى أن يفيض إحسانه الى خلقه، وكان غنياً عنهم، لم يخلقهم لجر منفعة، ولا لدفع مضرة، ولكن خلقهم ، وأحسن اليهم ، وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل، فمن أحسن كافأه بالجنة، ومن عصى كافأه بالنار. قوله: وكذا الامام الدارمي النع. قال الامام عثمان بن سعيد الدارمي

في كتاب « النقض على المريسي » (١) حين احتج بقوله تعالى ( الله لا إله الا هو الحي القيوم ) البقره : ٢٥٥ وادعى أن تفسير القيوم : الذي لايزول ، يعني الذي لاينزل ، ولا يتحرك ، ولا يقبض ولا يبسط . قال غثان (٢) وكان واضحاً عند العلماء وأهل البصر بالعربية ، أن معنى لا يزول : لا يفنى ولا يبيد ، لأنه لا يتحرك ولا يزول من مكان الى مكان إذا شاء ، كما كان يقال في الشيء الفاني : هو زائل ، كما قال لبيد :

الاكل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل يعني: فان ، لا أنه متحرك ، فان، أمارة مابين الحي والميت التحرك ، وما لا يتحرك ، فهو ميت لايوصف بحياة ، كالاتوصف الأصنام الميتة (بالحياة ). وما لا يتحرك ، فهو ميت لايوصف بحياة ، كالاتوصف الأصنام الميتة (بالحياة ). قال الله تعالى : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ) النحل : مايشاء ، بخلاف الأصنام التي لاتزول حتى تزال ، وقال البخاري : ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق ، وأن العرب لا تعرف الحي من لليت الا بالفعل ، فمن كان له فعل فهو حي ، ومن لم يكن له فعل فهو ميت وأن أفعال العباد مخلوقة ، فضيق عليه حتى مضى لسبيله ، وتوجع أهل العلم وأن أفعال العباد مخلوقة ، فضيق عليه حتى مضى لسبيله ، وتوجع أهل العلم بالزل به . قال : وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيماً ومن نحا نحوه ليس بالرق ولا مبتدع ، بل البدع والتروس بالجهل لفيرهم أولى ، اذ يفتون بالإراء المختلفة بما لم يأذن به الله . انتهى .

<sup>(</sup>٢) اي الدارمي .

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

ميا فقد ذا ووجوده سيان جبه محال ليس في الامكان ومشيئة ويليهما وصفان أوصاف ذات ألخالق المنان فعل يتم بواضح البرهان مع مؤجب قد تم بالأركان ما زال فعل الله ذا إمكان عبدوا الحجارةفيرضي الشيطان القة وليست ذات نطق بيان أوثانهم لا شــك مفقودان باله حق وهو ذو بطلان أفعنه ذا الوصفان مسلوبان ؟! هذا المحال وأعظم البطلات أبداً إله الحق ذا سلطان بل فاعلاً ماشاء ذا إحسان

والأمر والتكوينوصفكما له وتخلف التأثير بعد تمام مو والله ربي لم يزل ذا قدرة العلم مع وصف الحياة وهذه وبها تمام الفعل ليس بدونها فلأي شيء قــــد تأخر فعله ما كان ممتنعاً عليه الفعل بل واللهعاب المشركين بأنهم و نعى عليهم كونها ليست بخا فأبان أن الفعل والتكليم من افاذا هما فقدا فما مسلوبها والله فهو إله حق دائمـــــأ أزلاً وليس لفقدها من غاية إنكان رب العرشحقاً لميزل فكذاك أيضاً لم يزل متكلماً والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والابطال والنكران بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي ذي الاحسان هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الاكوان والله سابق كل شيء غيره ما ربنا والخلق مقترنان والله كان وليس شيء غيره سبحانه جل العظيم الشان لسنا نقول كما يقول الملحد الرنديق صاحب منطق اليونان بدوام هذا العالم المشهود والراواح في أزل وليس بفات مذي مقالات الملاحدة الاكل كفروا بخالق هذه الاكوان قوله:

وتخلف التأثير بعد تمام مو جبه محال ليس في الإمكان والمولى سبحانه لم يزل ذاقدرة ، ومشيئة ، وعلم ، وحياة ، وهذه كما قال الناظم : أوصاف ذات الحالق المنان. وبها تمام الفعل ، ومع وجود المؤثر التام يلزم وجود الأثر ، وقد تقدم بسط الكلام في ذلك ، فالرب سبحانه لم يزل فعالاً متكلما إذا شاء ، ولهذا لما قال المتكلمون بوجوب تأخر الأثر ، أورد عليهم من الاشكالات ما لا جواب لهم عنه ، ثم قال الناظم : والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة الخ . أي : أن الله عاب على المشركين عبادة الأصنام، بأنهم عبدوا الحجارة الخ . أي : أن الله عاب على المشركين عبادة الأصنام، ونعى عليهم كونها لاتخلق ولا تتكلم ، واذا فقد الفعل والكلام ، فليس مساويها بالله حق ، والله تعالى وتقدس لم يزل متكلما فعالاً محسناً ، وما سواه حادث ، كما قال الناظم : هذا وما دون المهيمن حادث .

وقوله : والله كان وليس شيء غيره الخ . أي : ان المولى سبحانه كان

وليس معه شيء من خلقه ، كما قال : ماربنا والحلق مقترنان .

وقوله : ماربنا والحلق مقترنان . هـذا إشارة الى الرد على ابن سنة وأتباعه القائلين بأن العالم معلول لعلة قديمة أزلية ، وأن العالم لم يزل مع الله أَذْلاً وأبداً ، ويقولون : العلة متقدمة على المعلول ، وإن قارنته بالزمان . فنقال لهم : إن أُودتم بالعلة ما هو شرط في وجود المعلول لامىدعاً له ، كان ` حقيقة ذلك أن واجب الوجود ليس مبدعاً للمكنات ولا رباً لهـــا ، بل وجوده شرط في وجودها ، وهذا حققة قول هؤلاء ، فالرب على أصلهم والعالم متلازمان ، كل منها شرط في الآخر ، والرب محتاج الى العالم ، كما أن العالم محتاج الى الرب ، وهم يبالغون في اثبات غناه عن غيره، وعلى أصلهم فقره الى غيره كفقر بعض المخلوقات، وإن أرادوا بالعلة ما هو مبدع للمعلول ، فهذا لا يعقل ، مع كون زمانه زمان المعلول لم يتقدم على المعلول تقدماً حقيقاً ، وهو التقدم المعقول ، واذا شهوا وجود الفلك مع الرب بالصوت مع الحركة ، والضوء مع الشمس ، كان هذا ونحوه تشبيهــــأ باطلًا وأمثالها إِما أن يقال فيها : إن الثاني موجود متصل بالأول كاجزاء الزمان والحركة ، لأنه معه في الزمان ، وأما أن يقال : الثاني مشروط بالأول ، لا أن الأول مبدع للثاني فاعل له ، فلا يمكنهم أن يذكروا وجود فاعل لغيره ، مع أن زمانهما معاً أحلًا ، وعامة العقلاء مطبقون علىأنالعلم بكون الشيء المعين مراداً مقدوراً يوجب العلم بكونه حادثاً بعد أن لم يكن ، بل هذا عندهم من الامور الضرورية ، ولهذا كان مجرد تصور العقلاء أن الشيء مقدور للفاعل مراد له فعله بمشيئته وقدرته ، يوجب العلم بأنه حادث ، بل مجرد تصورهم كون الشيء مفعولاً أو مخلوقاً أو مصنوعاً أو نحو ذلك من

العبارات ، يوجب العلم بأنه محدث كائن بعد أن لم يكن ، ثم بعد هدذا ينظر في أنه فعله بمشئته وقدرته ، وإذا علم أن الفاعل لايكون فاعلا الا يمشئته وقدرته ، وماكان مقدوراً ومراداً فهو محدث ، كان هذا أيضاً دليلا ثابتاً على أنه محدث ، ولهذا كان كل من تصور من العقلاء أن الله خلق السموات والأرض ، أو خلق شيئاً من الاشياء ، كان هذا مستازماً لكون ذلك المحدث مخلوقاً ، كائناً بعد أن لم يكن ، واذا قبل لمعضهم : هو قديم مخلوق ، أو قديم ، وعنى بالمخلوق ما يعنيه هؤلاء المتفلسفة الدهريه المتأخرون الذين يريدون بلفظ المحدث أنه معلول ، ويقولون : إنه قديم أزلي ، مع كونه معلولاً بمكناً ، يقبل الوجود والعدم ، فاذا تصور العقل هذا المذهب جزم بتناقضه ، وأن أصحابه جمعوا بين النقيضين حيث قدروا مخلوقاً محدثاً معلولاً مفعولاً ممكناً أن يوجد وأن يعدم ، وقدروه مع ذلك قديماً أزلياً معلول الوجود بغيره يمتنع عدمه .

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وقد بسطنا هذا في الكلام على المحصل وغيره ، وذكرنا أن ما ذكره الرازي عن أهل الكلام من أنهم يجوزون وجود مفعول معلول أزلي للموجب بذاته ، أنه لم يقله أحد منهم ، بل هم متفقون على أن كل مفعول فانه لايكون الا محدثاً ، وكل ما قدر أنه معلول لعلة فاعلة ، فانه لايكون الا محدثاً ، وما ذكره هو وأمناله موافقة لابن سينا ، من أن الممكن وجوده وعدمه، قد يكون قدياً أزلياً ، قول باطل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين ، حتى عند أرسطو وأتباعه القدماء والمتأخرين ، فانهم موافقون لسائر العقلاء من أن كل ممكن وجوده وعدمه أن لم يكن وجوده وعدمه لا يكون الا محدثاً كائناً بعد أن لم يكن ، وأرسطو

شرح الكافية \_ م ٢٣

اذا قال : إن الفلك قديم ؛ لم يجعله مع ذلك مكناً يكن وجوده وعدمه ، والمقصود إن العلم بكون الشيء مقدوراً مراداً يوجب العلم بكونه محدثاً ، بل العلم بكونه مفعولًا يوجب العلم بكونه محدثاً ، فات الفعل والحلق والابداع والصنع ونحو ذلك ، لايعقل الا مع قصور حدوث المفعول . وأيضاً فالجمع بين كون الشيء مفعولاً وبين كونه قدياً أزلياً مقارناً للفاعل في الزمان ، جمع بين المتناقضين ، ولا يعقل قط في الوجود فاعل قادنـــه مفعوله المعين ، سواء سمي علة ، أو لم يسم ، ولكن يعقل كون الشرط مقارناً المشروط ، والمثل الذي يذكرونه من قولهم : حركت يديفتحرك خاتمي ، او كمي ، او المفتاح ، ونحو ذلك ،حجة عليهم لالهم ، فان حركة اليد ليست هي العلة التامة ، ولا الفاعل لحركة الحاتم ، بل الحاتم معالاصبح كالاصبع من الكف ، فالحاتم متصل بالاصبع ، والأصبع متصلة بالكف، لكن الحاتم يمكن نزعه بلا ألم ، بخلاف الكف . وقد يفرض بين الاصبع والحاتم تقدم بيسير ، مجلاف أبعاض الكف ، ولكن حركة الاصبع شرط في حركة الحاتم، كما أن حركة الكف شرط في حركة الاصبع، أعني في الحركة المعينة التي مبدؤهامن اليد ، مخلاف الحركة التي تكون للخاتم او الاصبع ابتداء ، فانهده تتصل منهاالحالكف، كمن مجر أصبع غيره ، فيجر معه كفه ، و ما بذكر و نه من أن التقديم يكون بالذات والعلة، كمركة الاصبع، ويكون بالطبع ، كتقدم الواحد على الاثنين ،وتكون بالمكانة ،كتقدم العالم على الجاهل ، ويكون بالمكان، كتقدم الصف الأول على الثاني ، وتقدم مقدم المسجدعلىمؤخره، وتكون بالزمان ؛كلام مستدرك ، فان التقدم والتأخر المعروف هوّ التقدم بالزمان، فان قبل وبعد ومع ونحو ذلك ، معانيها لازمة للتقدم والتأخر الزمــاني ، وأما التقدم بالعلية ، او الذات مع المقارنة في الزمان ، فهذا لا يعقل البتة .

ولاله مثال مطابق في الوجود ، بل هو مجرد تخييل لاحقيقة له ، وأما تقدم الواحد على الاثنين ، فان عني به أن الواحد المطلق قبل الاثنين المطلق، فيكون مقدماً في التصور تقدماً زمانياً ، وإن لم يعن به هذا ، فلا تقدم، بل الواحد شرط في الاثنين مع كون الشرط لايتأخر عن المشروط ، بل قد يقارنه وقد يكون معه ، فليس هنا تقدم واجب غير التقدم الزماني ، وأما التقدم بالمكان ؛ فذاك نوع آخر ، وأصله من التقدم بالزمان ، فان مقدم المسجد تكون فيه الأفعال المتقدمة بالزمان على مؤخره ، فالامام يتقدم فعله بالزمان لفعل المأموم ، فسمي محل الفعل المتقدم متقدماً ، وأصله هذا ، وكذلك التقدم بالرتبة ، فان أهل الفضائل مقدمون في الافعال الشريفة والامكنة ، وغير ذلك على من دونهم ، فسمي ذلك تقدماً وأصله هذا .

وحينئد فاذا كان الرب هو الأول المتقدم على كل ماسواه ، كان كل شيء متأخراً عنه ، وإن قدر أنه لم يزل فاعلًا ، فكل فعل معين، فهو متأخر عنه ، وإذا قيل : الزمان مقدار الحركة ، فليس هو مقدار حركة معينة ، كحركة الشبس ، او الفلك ، بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة ، وقد كان قبل أن تخلق السبوات، والأرض ، والشبس، والقمر ، حركات وأزمنة ، وبعدأن يقيم الله القيامة فتذهب الشبس والقمر ، ويكون في الجنة حركات ، كاقال تعالى: ( ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) مريم: ٣٢ وجاء في الآثار أنهم يعرفون الليل والنهار بأنوار تظهر منجهة العرش ، وكذلك لهم في الآخرة يوم المزيد ، يوم الجمعة ، يعرف بما يظهر فيه من الأنوار الجديدة القوية ، وان كانت الجنة كلها نوراً يزهر ونهراً يطرد ، لكن يظهر (في) بعض الأوقات نور آخر يتميز به الليل عن النهار ، فالرب سبحانه إذا لم يزل متكلماً بمشئته ، نور آخر يتميز به الليل عن النهار ، فالرب سبحانه إذا لم يزل متكلماً بشئته ، كان مقدار كلامه وفعاله الذي لم يزل ، هو الوقت الذي محدث ما يحدث فيه من مفعولاته ، وهو سبحانه م مقدم على كل ماسواه التقدم الحقيقي فيه من مفعولاته ، وهو سبحانه م مقدم على كل ماسواه التقدم الحقيقي

المعقول . وأطال الشيخ وحمه الله في هذه المسألة ، ثم هؤلاء الشذوذ من المتأخرين الذين زعموا أن الفعل لايشترط فيه تقدم العدم ، فذكروا حجماً ذكرها ابن سينا وغيره من متأخريهم ، واستقصاها الرازي في « المباحث الشرقية » وذكر في ذلك ما سماه عشرة براهين ، وكلها باطلة ، وفي ذكرها وأجوبتها طول يخل بالمقصود ، وهذا جواب عما لعله يتوهم ، وهو أذكر إذا قلم : إن الرب تعالى لم يزل فعالاً ، لز مكالقول بقدم العالم ، كاتقوله الفلاسفة ، فنفى ذلك بقوله : لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق النع . وقد بسط الجواب عن هذا الايواد في فضل اعتراضهم على القول يدوام فاعلية الرب تعالى ، كما سيأتي .

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعاً للمسلمين فقال بالامكان. لكنه الأزلي ليس بمحدث ماكان معدوماً ولا هو فان وأتى بصلح بين طائفتين بينها الحروب وما هما سلمان أنى يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحاً قط في الايمان والسيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينها فحرب عوان وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لسان وأتى الى الاسلام يهدم أصله من أسه وقواعد البنيات عمر المدارس للفلاسفة الألى كفروا بدين الله والقرآن وأتى الى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعلى ذي أضغان

وأراد تحويل الاشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان وأراد تحويل الشريعة بالنوا ميس التي كانت لدى اليونان إلا إذا قتل الخليفة والقضاء في البلدان ﴿ فسعى لذاك وساعد المقدور بالــ أمر الذي هو حكمة الرحن في عسكر الايمان والقرآن فأشار ان يضع التتار سيوفهم الكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الابدان مثل لهــا مضروبة بوزان فغدا علىسفالتتارالالففي وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان حتى بكي الاسلام أعداء ُ اليهو دكذاالمجوس وعابدوالصلبان فشفى اللعين النفس من حسرب الرسول وعسكر الايمان والقرآن ﴿ وبوده لوكان في أحد وقد شهد الوقيعة مع ابي سفيان أو أن يرى متمزق اللحمان قوله : وأتى ابن سنا بعد ذاك مصانعاً للمسلمين فقال بالامكان الخ. أي : ان ابن سينا قال : ان العالم بمكن ، ومعنى ذلك عنده ، أن القديم - يمكن ، وله ماهية تقبل الوجود والعدم ، وهذا بما خالف (١) فيه جمهور

<sup>(</sup>١) في الاصل : خلف .

العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم، حتى إنه هو تناقض في ذلك، فوافق سلفه وجميع العقلاء ؛ وصرح بأن المكن لايكون إلا مايقل الوحود والعدم . وطريقته هذه لم يسلكها سلفه الفلاسفة ، كأرسطو وأصحابه ؛ بل ولا سلكها جماهير الفلاسفة ؛ بل كثير من الفلاسفة ينازءونه في نفيه لقام الصفات بذات واجب الوجود، ويقولون : إنه تقوم به الصفاات والارادات ؛وإن كونه واجباً بنفسه لاينافي ذلك ، كما لاينافي عندهم حميماً كونه قديماً ؛ ولكن ابن سينا وأتباعه ؛ لما شاركوا الجهمة في نفي. الصفات ؛ وشاركوا سلفهم الدهرية في القول بقدم العالم ؛ سلكوا في إثبات رب العالمين طريقاً غير طريقة سلفهم (١١ المشائين ؟ كأرسطو وأتباعه الذين أثبتوا العلة الاولى مجركة الفلك الاراديه ؛ وأن لها محركا يجركها كحركة المعشوق. لعاشقه ؛ وهو محرك الفلك للتشبه بالعلة الاولى ؛ فعدل ابن سنا عن تلك. الطريقة الى هذه الطريقة التي سلخها من طريقة اهل الكلام الذين محتجون بالمحدث على المحدث ، وهو لايقول مجدوث العالم ؛ فجعل طريقته الاستدلال. بالمكن على الواجب، ورأى اولئك المتكامين قسموا الوجود الى قديم ومحدث ، فقسمه هو ألى واجب ، ومكن ، وأثبت الواجب بهذا الطريق . وابن سينا يعجب بهذه الطريقة ، ويقول : إنه أثبت واجب الوجود من نفس الموجود من غير أحتياج الى الاستدلال بالحركة ، كما فعل أسلافه .

قال شيخ الاسلام في كتاب « العقل والنقل » : وكل هؤلاء يقولون : ما كان مهلولاً يمكن وجوده ، ويمكن عدمه ، لايكون الاحادثاً مسبوقاً بالعدم ، وبمن قال ذلك ، أرسطو وأتباعه ، حتى ابن سينا وأمثاله صرحوا بذلك ، لكن ابن سينا تناقض مع ذلك ، فزعم ان الفلك هر قديم أزلي. مع كونه بمكناً يقبل الوجود والعدم ، وهذا نخالف لما صرح بههو، وصرح

<sup>(</sup>١) في الاصل : سنفه .

به أغّته وسائر العقلاء ، وهو بما أنكره عليه ابن رشد الحفيد، وبين أن هذا عالف لما صرح به أرسطو وسائر الفلاسفة ، وأن هذا لم يقله أحد قبله ، وأرسطو لم يكن يقسم الوجود الى واجب وبمكن ، ولا يقول : ان الأول موحب بذاته للعالم ، بل هذا قول ابن سينا وأمثاله ، وهو وإن كان أقرب الى الحق مع فساده وتناقضه ؛ فليس هو قول سلفه ؛ بل قول أرسطو وأتباعه : إن الأول إنما افتقر اليه الفلك لكونه يتحرك للتشبيه به ، الالكون الأول علة فاعلة له ، وحقيقة قول أرسطو وأتباعه إنما كان واجب الوجود ، الأول علة فاعلة له ، وحقيقة قول أرسطو وأتباعه إنما كان واجب الوجود ، فأنه لايكون مفتقراً الى غيره ، فيكون جسما مركباً حاملًا للأعراض ، فان الفلك عندهم واجب بذاته ، وهو كذلك كما قد بسط كلامهم والرد عليهم في غير هذا إلموضع .

قلت: قال ابن رشد في كتاب « النهافت » في الرد على ابن سينا: فاما مايريده ابن سينا في هذه الطريقة ويقول: ان المكن الوجود يجب أن يننهي إما الى واجب الوجود من غيره ، أو واجب الوجود من ذاته ، فان انهى الى واجب الوجود من غيره ، وجب في الواجب الوجود من غيره أن يكون لا زماً عن واجب الوجود لذاته ، وذلك أنه زعم أن واجب الوجود من غيره هو بمكن والوجود من ذاته ، والمكن يحتاج الى واجب ، وإنما كانت هذه الزيادة والوجود من ذاته ، والمكن يحتاج الى واجب ، وإنما كانت هذه الزيادة عندي فضلا وخطأ ، لأن الواجب كيفها فرض ليس فيه إمكان أصلا ، ولا يوجد شيء ذو طبيعة واحدة . ويقال في تلك الطبيعة : انها بمكنة من جهة واحدة ، ويقال في تلك الطبيعة : انها بمكنة من جهة واجبة من جهة ، لأنه قد بين القوم أن الواجب ليس فيه امكان أصلا، لأن المكن نقيض الواجب، وإنما الذي يمكآن ن يوجد شيء واجب من جهة طبيعية ما بمكن من جهة طبيعية أخرى ، مثل ما يظن الأمر عليه في الجرم الساوي ، طبيعية ما به أبه واجب في الجوهر ، بمكن في الحركة في الأين ؛ وإنما الذي قاده الى هذا أعني أنه واجب في الجوهر ، بمكن في الحركة في الأين ؛ وإنما الذي قاده الى هذا أعني أنه واجب في الجوهر ، بمكن في الحركة في الأين ؛ وإنما الذي قاده الى هذا أعني أنه واجب في الجوهر ، بمكن في الحركة في الأين ؛ وإنما الذي قاده الى هذا أعني أنه واجب في الجوهر ، بمكن في الحركة في الأين ؛ وإنما الذي قاده الى هذا

التقسيم أنه اعتقد في الساءأنها في جوهرها واجبة من غيرها، بمكنة من ذاتها، وقد قلنا في غير ما موضع: ان هذا لايصح بالبرهان الذي استعمله ابن مينا في واجب الوجود، متى لم يفصل هذا التقصيل، وعين هذا التعيين، كان من طبيعة الأقاويل العامة الجدلية، ومتى حصل، كان من طبيعة الأقاويل العامة الجدلية، ومتى حصل، كان من طبيعة الأقاويل العامة .

قوله: وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح الخ . تقدمت ترجمـــة الطوسي ، وذكر شيء من أحــواله ، و مافعله بالمسلمين مع هو لاكو ملك التتار شائع ذائع ، أشار الناظم إلى ذلك بقوله : فأشار أن يضع التتار سيوفهم الخ . وذلك لما قاتل التتار الخليفةالمستعصم بالله والمسلمين في بغداد، والقصة مشهورة في التاريخ ، فأما ما جرى على بغداد ، فقد ذكر ذلك الذهبي وغيره . قال الذهبي في « تاريخ الاسلام » وفي سنة ٢٥٦ أحاط أمر الله ببغداد ، فأصبحت خاوية على عروشها ، وبقيت حصيداً كأن لم تفن بالأمس، فانا لله وانا البه واجعون، نازلها المغول في أخلاط من السفل، وأوباش من المنافقين، وكل من لم يؤمن بالحساب .قال : وكات ابن العلقمي الوزير والياً على المسلمـــين ، وكان رافضاً جلداً ، فلما استداروا ببغداد ، وخارت القوى ، وجف الربق ، وانخلعت الافئدة ، أشـــار الوزير على الحُليفة المستعصم بالله بمصانعة العدو وقال : دعني أخرج اليهم في تقرير الصلح ، فخرج ، فاستوثق لنفسه ولمن أراد ، وجاء الى الحليفة وقال: إِن الملك قد رغب أن مزوج ابنته بابنك أبي بكر ، ويبقلك في الخلافة كما كَانَ الْحُلَفَاءُ مَعُ السَّلَّجُوفَيةُ ، ويُوحَلُّ عَنْكُ ، فأجبه الى ذلك ، فان فيه حقن الدماء ، وأرى أن تخرج اليــه ، فغرج الحليفة في جمع من الاعيان إلى االسلطان هو لا كو ، فأنزله في خيمة ، ثم دخـــل الوزير فاستدعى الأكابر

لحضور العقد ، فحضروا وضربت أعناقهم ، وصار كذلك مخرج طائفة بعد طائفة (١) فيقتلون ، ثم صبح في البلد ، وبذل السبف ، واستمر القتل ، والسبي والحريق ، والنهب ، وقامت قيامة بغداد \_ فلاحـــول ولاقوة الا باللهـ بضعاً وثلاثين يوماً ، كل صباح يدخل فرقة من التنار فمحصدون محلة ، حتى جِرت السيول من الدماء، وردمت فجاج المدينة من القتلي، حتى قيل: إنه راح تحت السف ألف ألف وغانمائة ألف . قال :والاصمأنهم بلغوا نحواً من هَاعَانَةُ أَلْفَ . وهذا شيء لايكاد ينضبط ، فانهم قتلوا في الطرق ، والجوامع والبموت ، والأسطحة ، وبظاهر البلد ، مالا يحصى ، بل هي ملحمة ماجري قط في الاسلام مثلها ، وسبوا من النساء والصفار ماملًا الفضاء ، وبمن أسر ولد الحُلَمَة الصغير وإخوانه ، وقتل الحُلَمَة وابناه أحمد وعبدالرحمن » وبمن قتل مع الخليفة من الاعيان أعمامه علي ،والحسين ، ويوسف ، وجماعة من أهل بنته ، وأخرج الصاحب محمى الدينالرئيس العلامة ابن الجوزي ، وبنوه : عبد الله ، وعبد الرحمن ، وعبد الكريم ، فضربت أعناقهم ، وممن قتل صبراً جماعة مستكثرون من العلماء، والامراء، والاكلبر، وخلت بغداد من أهلها ، ودثرت المحال ، واستولى عليها الحريق ، واحترقت دار الخلافة ، والجامع الكبير ، حتى وصلت النار الى خزانة الكتب ، وعم الحريق جميع البلاد ، وما سلم الا مافيه (من) هؤلاء الملاعين، وضاقت بالقتلى، وانداسوا بالارجل(٢) ، ولم يبق بمر إلا على القتلي ، وكانالاطفال يتقلبون في الوحل الى أن يموتوا ،وعاين من سلم منالأهوال مالا يعبر عنه،ثم وقع الوباء، وكَثَرَ الموت، وكثر الذباب جداً، حتى غطى الجدران، ولزم الناس البصل من جيفة الدنيا ، وجاءت القوافل بالجلب من (الحــــلة ) بخبز روجبن وبيض، وتعوض أهـل الجلب بالكتب، يأخـذون المجلد بفلس،

<sup>(</sup>١) في الاصل: يخرج كل طائفة بعد طائفة . (٢) في الاصل: في الأرجل .

ورميت الكتب مدة النهب تحت أرجل الخيل ، وألقي خلق من القتلي في دجلة ، وحفرت حفائر وطمت على خلق كثير ، جعل الله ذلك كفارة وقمحيصاً . وزعم العلقمي أنه (١) يحسن لهو لا كوأن يقيم ببغداد خليفة علوياً ، فلم يتهيأ له ذلك ، ثم لم يلبث أن هلك ، ولم يبق من بغداد وأهلها الا مقدار الثمن ، ونحوذلك . وفي أثناء ذلك العام فسدا لهو اعللحمة بغداد ، واتصل الوباء بالشام ، ومات أمم بدمشق وغيرها . انتهى كلامه .

ومعنى ماذكره الناظم رحمه الله تعالى فى قوله: فغدا على سيف التتال الألف في مثل لها مضروبة بوزان. وكذا غان مئينها في ألفها الخ.أي: أن القتلى في بغداد بلغوا ألف ألف وغاغائة الف، لكن في هذا نظر، كما ذكره الذهبي. قال: والأصح أنهم بلغوا نحواً من من غاغائة ألف، وهذا معنى قول الناظم: فشفى اللعين النفس من حزب الرسول الخ. قوله: وبوده لوكان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان. اي: ان النصير يود لو أنه شهد أحداً مع أبي سفيان قائد جيش قريش ، حتى يبلغ أربه ، ويقضي وطره من الرسول عالية وأصحابه ، وهذا نهاية العداوة للرسول وأصحابه وحزبه. نعوذ بالله من الحذلان.

قال الناظم رحمه الله :

وشواهدالاحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن لوكان غير الله جل جلاله معه قديماً كان ربأ ثاني إذكان عن رب العلى مستغنياً فيكون حينئذ لنا ربان والرب باستقلاله متوحد أفمكن أن يستقل اثنان لوكان ذاك تنافيا وتساقطا فاذا هما عدمات ممتنعان

<sup>(</sup>١) في الاصل: أن

والقهر والتوحيد يشهد منها كل لصاحبه هما عدلان ولذلك اقترنا جميعاً في صفا تالله فانظر ذاك في القرآن فالواحد القهار حقاً ليس في الــــ إمكان أن تحظى به ذاتان

أقول : شرع الناظم رحمه الله تعالى في ساق دليل النانع المشهور بين المتكلمين . قال شيخ الاسلام رحمه الله تعيالي في كتابه « شرح عقيدة · الأصبهاني » : وهذا التوحيد يعني توحيدالربوبية ، لم يذهب الى نقيضه طائفة. ممروفةمن بني آدم ، ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال ؛ إن العالم له صانعان متائلان في الصفات والأفعال . قال : فإن التنوية من المجوس ﴾ ا متفقون على أن النور خير من الظلمة ، وهو الاله المحمود عندهم ، وأن الظلمة ` شُريرة مذمومة ، وهم 'متنازعون في الظامة ، هل هي قديمة ? أو محدثة ? بالتثليث ، فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب يفضل بعضهم عن بعض ، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد ، ويقولون باسم الأب ، والابن ، وروح القدس ، اله واحد ، وقولهم في التثليث قول متناقض في نفسه ، وقولهم في. الحلول أفسد منه ، ولهذا كانوا بكتمون قولهم عن كثير من أصحابهم ؛ فانهم إذا فهموه نفروا منه بفطرة عقولهم ، وهذا دأب كل مضل منحد في. كل شريعة وملة يكتم الالحاد والضلال عن اكثر أتباعه ، لأن المقالات الفاسدة في الهيئات قد فطر الله عباده على العلم بفسادها بعد التصور التام ، ولهذا لا يكاد أحـــد من النصاري يعبر عن قولهم بمعني معقول ، ولا يكاد

اثنان منهم يتفقان على قول واحد، فانهم يقولون . هو واحد بالدات، ثلاثة بالأقدوم ، والأِقانيم تفسر تارة بالحواص ، وتارة بالصفات ، وتارة بالأشخاص ، ويقولون : إن الاقانيم هي أقنوم الأب ، وأقنوم الابن ، وأقنوم روح القدس . وكلام النصارى على غاية من الفهاهـة والبلادة ، وهم أمية ضالة تائمة حتى قيال بعض الفضلاء : لو اجتمع عشرة من علماء النصاري لافترقوا عن أحد عشر مذهباً . والحاصل أنهم لا يقولون : خالق الطوائف من يثبت للعالم صانعين متاثلين ، مع أن كثيراً من أهل الكلام والنظر والفلسفة ، تعبوا في بيان هذا المطلوب وتقريره ، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل ، وزعم أنه يتلقى من السمع ، والمشهور عند النظار إثباته بدليل التانع ، وهو دليل صحيح في نفسه ، وهو. أنه لو كان للعالم صانعان متسكافئان ، فعند اختلافها ، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم، ويريدالآخر تسكينه ، أو يريد (أحدهما)!حياءه، ويريد الآخر!ماتته ، فاما أن مجصل مرادهما ، أو مراد أحدهما ، أو لا يحصل مراد واحد منهما ، والأول بمتنع ، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين ، والثالث بمتنع ؛ لأنه يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، ويستلزم أيضاً عجزكل منهما، والعاجز لا يكون الهاً، ولأن المانع من فعل أحدهما، هو فعل الآخر، فلوا متنع مرادهما، لزم كون كل منها مانعاً للآخر، وذلك يستلزم كون كل منهاقادراً غيرقادر ، لان كونه مانعاً يقتضي القدرة، وكونه بمنوعاً يقتضي العجز، وذلكِ تناقض ، واذا حصل مراد أحدهما دون الآخر ، كان هذا هو الآله القادر ، والآخر عاجزاً لا يصلح للالهية ، وكثير منأهل النظر يُؤعمون أن دليل التانع هو معنى قوله تعالى : (لو كان فيهما آلمة الاالله لفسدتا) الانساء : ٢٣ لاعتقادهم أث

توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الاكهية الذي بينه القرآن ، ودعت اليه الرسل ، وليس الامر كذلك . وقال في موضع آخر : وقد نقلنا أنه لس في أهل الارض من أثت للعالم خالقين متاثلين في الصفات والأفعال . بل هذا متنع لذاته ، وامتناعه ظاهر في العقول ، مخلاف مايظنه كثير من أهل الكلام والفلسفة ، نعم بعض أهـــل الضلال يزعم أن ثم خالقاً لبعض العالم ، كالثنوية في الظلمة ، وكالقدرية في أَفعال الحيوان ، وكالفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك ، أو حركات النفوس والأجسام الطبيعيـــة ، فان من هؤ لاء الفرق الضالة من يثبت أموراً محدثة بدون إحداث الله تعالى إياها ، فهم المشركون في بعض الربوبية ، وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد بظن في إلهته شيئاً من هذا ، وأنها تنفعه وتضره بدون أن يخلق الله ذلك » فلما كان هـذا الشرك في الربوبـة موجوداً في النـاس، بين القرآن بطلانه بقوله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولد و ما كان معه من اله إذاً لذهب كل اله عا خلق ولعلا بعضهم على بعض ) المؤمنون : ٩١ والموجود خــلاف هــذا ، فان العالم مرتبط بعضه ببعض ، ما من محلوق الا وهو متصل بفيره من المخلوقات ، محتاج اليه ، فالحيوان الواحد والنبات الواحد من أصل ، وذلك. الأصل من غيره ، وهلم جرا ، وهو أيضاً مفتقر الى الهواء والماء والتراب ، بل والى أنـــواع النباتات والحبوانات ، ومفتفر الى أثر الشمس ، والقمر ، والليل ، والنهار ، وغير ذلك ، والفلك مرتبط بعضه ببعض ، والأفسلاك مفتقرة بعضها الى بعض ، والعالم العاوي مفتقر الى العالم السفلي ، فاوقدر أن صانع الأرض غير صانع الساء ، وأنه مستفن عنه لايفير أحدهما مصنوع. الآخر ، لزم من ذلك أن لا يكون مافي السهاء مؤثراً في الارض ، فلا تؤثر الشمس والقمر في الارض، وإن يكون ما يصعد من الأدخنـــة ،

والأُنجَرة ، والأُغيرة ، لايؤثر في نورالشمس والقبروالهواء،والواقع خلافه ، وتقرير هذا يطول . انتهى كلامه .

وقال الناظم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: (لوكان فيها آلهة الا إلا الله لفسدتا) الانبياء: ٢٣ الآية ، قال: فان قوام السموات والارض والحليقة بأن تأله الآله الحتى ، فلوكان فيها آلهة أخرى غير الله لم يكن إلها حقاً ، اذ الآله الحتى لا شريك له ، ولاسمي له ، ولا مثل له ، فلو تألمت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء مافيه صلاحها بتأله الآله الحتى ، كما أنها لا توجد الا باسنادها الى الرب الواحد القهار ، ويستحيل أن تستند في وجودها الى ربين متكافئين ، فكذلك يستحيل أن تستند في تألمها الى

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

### فصل

فياعتراضهم علىالقول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه

قلنا صدقتم وهو ذو إمكان هل بين ذينك قط من فرقان نقل ولا نظر ولا برهان هذي العقول ونحن ذو أذهان فرقا يبين لصالح الأذهان

فَلَئن رَعْمَمُ أَن ذَاكَ تسلسل كَتسلسل التأثير في مستقبل والله ما افترقا لدى عقل ولا في سلب إمكان ولا في ضده فليأت بالفرقان من هو فارق

وكذاكسوى الجهم بينهماكذا المعلاف في الانكار والبطلان ولأجلذا حكا بحكم باطل قطعاً على الجنات والنيران فالجهمأ فنىالذات والعلاف للمحركات أفني قماله الثوران وأبو على وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل الـمذموم عند أئمة الايمـان فرقوا وقالوا ذاك فيالم يزل حق وفي أزل بــلا إمكان قالوا لأجل تناقض الازلي والـ احداث ماهذان يجتمعان لكن دوامالفعل في مستقبل مافيـه محذور من النكران فانظرالىالتلبيسفيذا الفرقتر ويجاعلى العوران والعميان أزل لذي ذهن ولا إعيــان ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو بل كل فرد فهو مسبوق بفر د قبله ابدأ بلا حسبان ونظير هذاكل فرد فهو ملـ حوق بفرد بعده حكمان النوع والآحاد مسبوق وملــحوق وكل فهو منها فان والنوع لايفني أخيراً فهو لا يفني كذلك اولاً ببيان وتعاقب الآنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان أما تُعريف التسلسل ، فهو ترتيب أمور غير متناهية . واعلم أن التسلسل نوعان : تسلسل في المؤثرين ، وتسلسل في الآثار ، فاما الأول فهو

محال باتفاق العقلاء ، وأما الثاني ، ففيه قولان للنظار وغيرهم ، وجوازه قول الأثير الأبهري ، والأرموي. فقول الناظم: فلئن زعمتم أن ذاك نسلسل أي : إن زعمتم أن القول بدوام فاعلية الرب تعمالي تسلل ، قلنا : نعم ، ' وذلك صحيح ، كما جوز ارباب الكلام ، كالأشفري ، وابن البـافلاني ، وغيرهما من الصفاتية القول بذلك في الأبد والمستقبل ، وكذلك أَعُمَّة المعتزلة كأبي على ، وابنه أبي هاشم ، وغيرهما من المعتزلة ، جوزوا ذلك في الأبد ، فالزمهم الناظم القول بجواز التسلسل في الازل كما جوزوه في الأبد، وأما الجهمية، وأبو الهذيل العلاف، فقالوا بامتناع التسلسل في الطرفين: الأزل، والأبد ، لأنهم قالوا: إذا قلنا : كل خلق قبله لا إلى غاية ، وكل خلق بعده لا إلى نهاية ، لزمنا القول بعدم العالم ، وانما قال الجميع بذلك لئلا يبطل عليهم دليل الأكوان الذي استدلوا به على حدوث ،العالم ، لأن مبناه على امتناع التسلسل ، وسيرد الناظم عليهم هذا القول فيما يأتي . والاشعري : هو أبو الحسن علي بن اسماعيل ابن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن اسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الاشعري ، قدم بغداد ، أَخذ الفقه عن زكريا بن يحيى الساجي ، وتفقه بابن سريح ، وقــد كان معتزلياً ، فتاب بالبصرة فوق المنبر ، وأظهر فضائحهم وقبائحم ، وذكر له من التصانيف«الموجز» وغيره ، وحكي عن ابن حزم أنه صنف خمسة وخمسين تصنفاً ، وذكر أن دخله في كل سنة كان سبعة عشر درهماً ، وأنه كان من اكثر الناس دعابة ، وأنه ولد سنة مبعين ومائتين . وقبل : سنة ٢٦٠ ستين ومائتين ، ومــــات سنة ٢٣٤ أربع وعشرين وثلاثمائة . وقيل : ٣٠٠(١١)سنة . وقيل: سنة بّضع وثلاثين ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أي ثلاثين ومائتين .

قلت : وللحافط ابن عساكر كتاب « تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الشيخ ابي الحسن الاشعري » مجلد .

وابن الطيب هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقــــلاني القاضي ، وأس المتكلمين على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ، ومن اكثر الناس كلاماً وتصنيفاً في الكلام . يقال : إنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين ورقة في مدة طويلة من عمره ، فانتشرت عنه تصانيف كثيرة ، منها كتاب «التبصرة » و « دقائق الحقائق » و « التمهيد » في أصول الفقه و « وشرح الابانة » وغير ذلك من المجاميع الكبار والصغار، ومن أحسنها كتاب الرد على الباطنية الذي سماه « كشف الأسرار وهتك الأستار » وقد اختلفوا في مذهـــه على الفروع . فقيل : شافعي . وقيل مالكي ، وكد الحروي . وقد قيل : إنه كان يكتب على الفتاوى ، كتبه محمد بن الطيب الحنبلي ، وقد كان في غاية الذكاء والفطنة ، مات في الحجة سنة ٣٠ ؛ ثلاث واربعائة .

وأبو على : هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن يزيد بن ابي السكن الجائي ، ولد سنة ٢٣٥ خمس وثلاثين ومائتين ، وهو من معتزلة البصرة » وهو الذي ذلل الكلام وسهله ، وإليه انتهت وئاسة المعتزلة في زمانه ، لا يدافعه أحد عن ذلك ، أخذ عن أبي يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام » وتوفي سنة ٣٠٣ ثلاث وثلاثائة ، فدفن بر (جبي ) (١) وله خمس وسبعون مصنفاً . وابنه أبو هاشم : وهو عبد السلام ابن أبي علي الجبائي ، قدم بغداد سنة ٣١٤ أربع عشرة وثلاثائة ، وتوفي سنة ٣١٢ إحدى وعشرين وثلاثائة ، وكان

<sup>(</sup>۱) قریة من قری بصری .

. ذكياً ، حسن الفهم ، ثاقب الفطنة ، صانعاً للكلام ، مقتدراً عليه ، قيماً به ، له مصنفات .

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

فــاذا أبيتم ذا وقلتم أولالأانات مفتتح بلانكران ماكان ذاك الآن مسبوقاً يرى الابسلب وجوده الحقان فيقال ما تعنون بالأنات هل تعنون مدة هذه الازمان والأرض والأفلاك والقموان منحين إحداث السموات العلى من قبلها شيء من الاكوان ونظنكم تعنونذاكولم يكن هل جاءكم في ذاك من أثرُومن نص ومن نظر ومن برهان هذا الكتابوهذه الآثار والـــمعقول في الفطرات والاذهان منها فحكم الحق في تبيان إنا نحاكم إلى ما شئتم. ن وذاك مأخوذ من القرآن أأوليسخلق الكون في الايامكا أو ليس ذلكم الزمان بمدة لحدوثشيء وهوعين زمان · فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه تلك حقيقة الازمان خسين ألفاً من سنين عدها المسمختار سابقة لذي الاكوان

هذاوعرش الربفوق الماءمن

قبل السنين بمدة وزمان

يقول الناظم وحمه الله تعالى: فاذا أبيتم ماذكرنا ، وقلتم: ان الأنات الما أول ، ولا يصير ذاك أولاً الا بسلب وجوده ، وإلا لم يكن أولاً ، فنقول: ما تعنون بالأنات ? هل تعنون مدة هذه الأزمان ? أي : من حين خلق الله السبوات ، والشمس ، والقبر ، والنجوم ? والأرض ، وأن عندكم لم يكن قبلها شيء من الأكوان ، أي : من المخلوقات ، فهل عندكم حجة على أنه ليس قبلها شيء ? فهاتوا برهانكم على ذاك من الأثو والنظر ، ونحن نحاكمكم الى ماشئتم من ذلك ، ويدل على أن قبلها مخلوقات ، أن الله أخبر في القرآن بأنه خلق السبوات والأرض في ستة أيام ، فتلك الأيام قبل وجود السبوات والأرض ، والنجوم ، والجبال ، ويدل على ذلك حديث عبد الله البن عمرو بن العاص عن النبي عربية قال : « إن الله كتب مقادير الحلائق قبل أن يخلق السبوات والأرض بخسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» (١) وهذا معنى هذه الأبيات التي ذكرها الناظم .

قوله: فحقيقة الأزمان نسبة حادث الخ. أي: أن نفس قدر الفعل هو المسمى بالزمان، فان الزمان إذاقيل: إنه مقدار حركة الشمس أوالفلك، وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات، وهو الدخان الذي هوالبخار، كما قال تعالى: (ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في « صحيحه » عن عبد الله بن عمرو بن العاس قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كتب الله مقادير الحلائق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة. قال : وكان عرشه على الماء ». ورواه الترمذي بلفظ «قدر الله المقادير قبل ان يخلق السموات والارضين بخمسين ألف سنة » وقال : هذا حديث صحيح غريب •

طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائمين ) فصلت : ٩١ وهذا الدخيان هو مخاو الماء الذي كان حينيَّذ موجوداً ، كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين ، وكما عليه أهل الكتاب ، وتلك الأيام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس. وهذا الفلك ، فان هذا بما خلق في تلك الأيام ، بل تلك الأيام مقدرة مجركة: أخرى ، وكذلك إذا شق الله هذه السموات ، وأقام القيامة ، وأدخل أهل. الحنة الجنة ، قال تعالى : ( ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) مريم : ٦٢٠ وقد جاءت الآثار عن النبي ﷺ بأنه تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة ، وأن أعلاهم منزلة من يرى الله تعالى كل يوم مرتين ، وليس في... الجنة شمس ، ولا قمر ، ولا هناك حركة فلك ، بل ذلك مقدر مجركات ، كما جاء في الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش. هذا تقريرً كلام الناظم رحمه الله تعالى ، وقد اختلف الناس في حقيقة الزمان ،فقيل : هو جوهر ليس بحسم ولا جسماني . أي : ليس بجسم ، ولا داخل في الجسم، فهو قائم بنفسه ، مجرد عن المادة وقيل : فلك معدل النهار. وقيل : عرض. فقيل : حركة معدل النهار . وقيل : مقدار الحركة المذكورة ، ومنهم من عبر بحركة الفلك ومقدارها . وقيل : إنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد. معلوم ، إذالة للايهام من الأول بمقارنته للثاني ، كما في : آتيك عند طلوعي الشمس ، وهذا قول المتكلمين ، والأقوال قبله للحكماء.وفي ﴿ القاموس ﴾ الزمن محركة وكسحاب : العصر ، واسمان لقليل الوقت وكثيرة ، جمع. أزمان ، وأزمنة وأزمن . انتهى .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان

هلكان قبل العرش أو هو بعده قو لان عند أبي العلى الهمذاني والحق أن العرش قبل لانه قبل الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان لل براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان فجرى بما هو كائن ابداً الى يوم المعاد بقدرة الرحمن أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبداً وذو إمكان أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبداً وذو إمكان قوله: والناس مختلفون الخ. قال شيخ الاسلام: قد ذكرنا أن السلف في العرش والقلم أيها خلق قبل الآخر قولين ، كماذكر ذلك الحافظ

<sup>(</sup>١) رواه ابو داود رقم ( ٧٠٠٠) ولفظه بتامه: « أن أولماخلق الله القلم، فقال الله : اكتب: قال: رب وماذا أكتب ? قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» ثم قال عبادة برالصامت لابنه : يا بني إني سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من مات على غير حفذا فليس مي » .

«الرد على الجهية (١) » حدثنا ابن كثير العبدي ، أنبأنا سفيان الثوري ، حدثنا أبو هاشم ، عن مجاهد عن ابن عباس قال : ان الله كان على عرشه قبل. أن يخلق شيئاً ؛ فكان أول ماخلق الله القلم فأمره أن يكتب مبا هو كائن ، والما يجري الناس على أمر قد فرغ منه ، وكذلك ذكر الحافظ البهقي في كتاب «الأسماء والصفات» ؛ لما ذكر بدء الحلق ؛ ثم ذكر حديث الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن قول الله تعالى : (وكان عرشه على الماء) هود : ٧ على أي شيء كان الماء ? قال : على متن الربح .

وروي حديث القاسم ابن أبي بردة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. أنه كان يحدث أن رسول الله على قال : « أول شيء خلقه الله القلم ، وأمره فكتب كل شيء يكون » قال البيهقي : وإنما أراد \_ والله أعلم \_ أول شيء خلقه بعد الماء ، والربيح ، والعرش ، والقلم ، وذلك في حديث عمران بن حصين « ثم خلق السموات والأرض » أقول : حديث عمران بن حصين الذي أشار اليه ، هو مارواه البخاري من غير وجه مرفوعاً « كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ، ثم خلق السموات والأرض، وكتب يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ، ثم خلق السموات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء » (٢) ورواه البيهقي كما رواه محمد بن هارون الروياني

<sup>(</sup>١) وقد طيمناه قريباً .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في « كتاب التوحيد » باب: « وكان عرشه على المساء وهو...
 رب الدرش العظيم . عن عمران بن حصين رضي الله عنه . وجاء في كتاب « بدء الحلق» .
 بلفظ: « كان الله ولم يكن شيء غيره » وفي رواية غير البخاري « ولم يكن شيء معه ».

في « مسنده » وعنان بن سعيد الدارمي ، وغيرها من حديث الثقات المتفق على ثقنهم ، عن أبي اسحاق الفزاري ، عن الأعمش ، عن جامع بن شداد ، عن صفوان بن بحرز ، عن عمران بن حصين عن النبي علي قال : « كان الله ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه على الماء ، ثم كتب في الذكر كل شيء ، ثم خلق السموات والأرض » وذكر أحاديث وآثاراً . ثم قال مامعناه : فثبت بالنصوص الصحيحة ، أن العرش خلق أولاً . قال ابن كثير : قال قائلون : خلق القلم أولاً . وهذا اختيار ابن جرير ، وابن الجوزي ، وغيرهما . قال ابن جرير : وبعد القلم السحاب الرقيق ، وبعده العرش . واحتجوا بحديث عبادة . والذي عليه الجمهو أن العرش يعني حديث عبد الله كا دل عليه الحديث الذي رواه مسلم في « صحيحه » يعني حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص الذي تقدم (۱) قالوا : وهذا التقدير هر كتابته بالقلم المقادير ، وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش ، فثبت تقدم العرش على القلم الذي كتب به المقادير ، كما ذهب الى ذلك الجماهير ، وحملوا العرش على القلم على أنه أول المخلوقات من هذا الهالم . انهى .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

ب أداهم لخلاف ذا التبيات سبحانه هو دائم الاحسان المحالم عوا عن القرآن

فلئن سألت وقلت ما هذا الذي ولأي شيء لم يقولوا إنـــه فاعلم بأن القوم لما أسسوا

<sup>(</sup>١) والفظه : « كتب الله مقادير الحلائق قبل أن مخلق السموات والارض بخسين. أقف سنة ـ قال ـ وكان عرشه على الماء » .

عن فطرة الرحمن والبرمان قسرأ إلى التعطيل والبهتان بالرب خوف تسلسل الاعيان إثبات صانع هذه الاكوان دئة فلا تنفك عن حدثان لحدوثها اذ ذاك من برهان والجسم لايخلو عن الحدثان هذا الدليل بواضح البرهان في ذا المقام الضيق الاعطان ينجي الورى من غمرة الحيران من جنة المأوى مع الرضوان وعن الحديث ومقتضي المعقول بل وبنوا قواعدهم عليه فقادهم نفي القيام لكل أمر حادث فيسد ذاك عليهم في زعمهم إذأ ثبتوه بكون ذي الا حسام حا فاذا تسلسلت الحوادث لميكن فلاجل ذا قالو االتسلسل باطل فيصح حينئذ حدوث الجسمن هذي نهايات لأقدام الورى فمن الذي يأتي بفتــــــح بيـــُـن فالله يجزيه الذي هو أهـــله

أي : ان سألت أيها الناظر في هذا الكتاب ، وقلت : لم لم يقل المستكلمون بدوام فاعلية الرب تعالى ، وقالوا بوجوب تواخي الأثر ? فاعلم أنهم لما أسسوا أصل الكلام ، عوا عن الكتاب والسنة ، وهو أنهم استدلوا على حدوث على حدوث العمالم بدليل الأعراض المشهور ، وأنهم استدلوا على حدوث الاجسام مجدوث الأعراض ، وأن العرض لا يبقى زمانين ، والأعراض حادثة ، وما قامت به الحوادث فهو حادث ، فيلزم حدوث الجسم من هذا الحدليل . قالوا : فلو قلنا بقيام أفعال الرب تعالى به ، لزم قيام الحرادث به الحدادث به

ولزم التسلسل. وهو عندهم ممتنع. قالوا: فاذا جوزنا قيام الأفعال بالرب سبحانه ، وأنه لم يزل يفعل شياً بعد شيىء ، لزم قيام الحوادث به تعالى ، ولزم التسلسل ، وهذا معنى قوله :

فاذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان فلهذا قالوا ببطلان التسلسل، والتسلسل الباطل الما هو التسلسل في الآثار، فهو جائز.

وقول الناظم رحمه الله تعالى: نفي القيام (١) لكل أمر حادث بالرب. فيه تسامح ، لأن أفعال الرب الاختيارية ليست مجوادث، وانما هي أفعال اختياريه ، تقوم به بمشيئته وقدرته.

قال الناظم رحمه الله تعالى: ١٠

# فعل

فاسمع إذاً وافهم فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الففرات هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هد كل قواعد القرآن وهو الدليل الباطل المردودعند ألمة التحقيق والعرفات ما زال أمر الناس معتدلاً الى أن دار في الاوراق والاذهان وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه الى الايمان رفعت قواعده وتخت (٢) أسه فهوى البناء وخر للأركان

<sup>(</sup>١) تلتومعني فيامها بهسبحانه، إنما هو قدرته عليها، واعتراض الشارح على الناظم غيروجيه (٢) في الاصل: ونحت. والتصحيح من مخطوطة المتن مـ ( إن ما نع )

إذ سلطوا الاعداء بالعدوان، وجنوا على الاسلام كل جناية حلوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان. وأتى العدو الى سلاحهم ُ فقا تلهم به في غيبة الفرسان، يامحنة الاسلام والقرآن من جهدالصديق وبغىذي طغيان والله لولا الله ناصر دينـــه وكتابه بالحق والبرهان. لتخطفت أعداؤه أرواحنــــا ولقط بعت منا عرى الايمان. أيكونحقأذا الدليل ومااهتدي خير القرون له محال ذان وفقتمُ للحق اذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان أبدأ به واشدة الحرمان وهديتمونا للذي لم يهتدوا دخلوه واعجبأ لذا الخذلان ودخلتم ُ لِلحق من باب ومــا ن القوم واعجباً لذا البهتان وسلكتم طرقالهدى والعلمدو وعرفتما لرحمن بالاجساموال أعراضوالحركاتوالالوان(١) وهم ُ فما عرفوه منها بل من الــ آيات وهي فغير ذي برهانـــ الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. دع ذا أليس الله قد أبدى لنا . حق الأدلة وهي في القرآن. متنوعات مرفت وتظاهرت في كل وجه فهي ذو أفنـان.

<sup>(</sup>١) في الاصل : الاكوان ، وهو خطأ ، والنصعيح من مخطوطة المين .

للحس أو في فطرة الرحن معلومة للعقل أو مشهودة خبراً او احسستم له ببیان أسمعتم لدليلكم في بعضها إلا به وبه قوى الايمات أيكو نأصل الدين ماتم الهدى علمـــاً به لم ينج من كفران وسواه ليس بموجب من ايحط والله ثم رسوله قد بینـــا طرق الهدى في غاية التبيان فلأي شيء أعرضا عنهولم نسمعه في أثر ولا قرآن فظهور أحداث من الشيطان لكن اتانا بعدخير قرونسا من كل صاحب بدعة حيران وعلى لسان الجهم جاء وحزبه من سائر العلماء في البلدان ولذلك اشتد النكير عليهم في إثرهم بثواقب الشهبان صاحوابهم في كل قطر بل رموا ودليلهم بحقيقة العرفان عرفوا الذييفضي إليه قولهم وأخو الجهالة في خفارةجهله والجهلقد ينجى منالكفران أقول: قد تقدم الكلام في دلل الأكوان مسوطاً في الفصل الذي أَوله : وقضى بأن الله كانمعطلًا. عن : شبخ الاسلام وغيره : ونحن نشير الى

قال شيخ الاسلام في كتاب «العقل والنقل» في الكلام على أصول الدين بعد كلام سبق : وأما ما يدخله بعض الناس في هـذا المسمى من الباطل » فليس ذلك من أصول الدين، وان أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة،

ذلك بعض الاشارة.

مثل الاستدلال على حدوث العالم مجدوث الاعراض التي هي صفات الأحسام القائمةًا م، إما الاكوان، وإما غيرها. وتقرير المقــدمات التي يحتاج اليها هذا الدليل من إثبات الاعراض التي هي الصفات أولاً ، أو إثبات بعضها ، كالاكوان التي هي الحركة ، والسكون ، والاجتماع ،والافتراق واثنات حدوثها باثبات إبطال ظهورها بعد الكمون ، وابطال انتقالها من محل الى محل ، ثم اثبات امتناع خلو الجسم ، إما عن كل جنس من أجناس الأعراض باثبات أن الجسم قابل لها ، وان القابل للشيي الانجار عنه وعن ضده ، وإما عن الأكوان وامتناع حوادث لا أول لها , رابعاً : وهو مبنى على مقدمتين : إحداهما أن الجسم لا يخلو عن الاعراض باثبات أن الجسم لا مخلو عن الاعراض التي هي الصفات . والثانية : أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الاعراض ، فهو محدث ، لأن الصفات التي هي الأعراض لاتكون الا محدثة ، وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض ، كالألوان ، وما لا مخلو عن جنس الحــوادث ، فهو حادث ، لامتناع حوادث لاتتناهى ، فهذه الطريقة بما يعلم بالاضطرار أن محمداً ﷺ لم يدع الناس مها الى الاقرار بالخالق ، ونبوة أنسائه ، ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام ، كالاشعري وغيره أنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ، ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمـــة عندهم. بل المحققون على أنها طريقة باطــــــلة ، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم بينع تبوت المدعى بها مطلقاً ، ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه ، فأحد الأمرين لازم له ، إما أن يطلع على ضعفها ، ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العسالم فتتكافأ عنده الأدلة، أو يرجح هذا تارة ، وهذا تارة ، كما هو حال طوائف منهم ، وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل ، كما

التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار ، والتزم لأجلها أبوالهذيل انقطاع حركات أهل الجنة ، والتزم قوم لأجلها كالاشعري وغيره أنَّ الماء ، والهـــواء ، والتراب، والناد ، له طعم ولون وديح ، ونحو ذلك ، والتزم قوم لأجلها وأجل غيرها أن حميع الاعراص كالطعم واللون وغيرهمالايجوز بقاؤها محالى لأنهم احتاجوا الى جـــواب النقض الوارد عليهم لما أَثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الاجسام بصفاتها ، فقالوا : صفات الأجسام أعراض أي : أنها تعرض فتزول ، بخلاف صفات الله ، فانها باقية ، وأما ما اعتمد عليه طائفة منهم عمن أن العرض لو بقي لم يمكن عدمه ، لأن عدمه ، إما أن يكون باحداث ضد ، أو بفوات شرط ، أو اختيار الفاعل ، وكل ذلك متنع » فهذه العمدة لايختارها آخرون منهم ، بل يجوزون أن الفاعل المختار ، يعدم الموجود ، كما يحدث المعدوم ، ولايقولون : إن عدم الاجسام لا يكون الا بقطع الأعراض عنها ، كما قاله أولئك ، ولا يخلق ضد هو الفناء لافي محل ، كما قاله من قاله من المعتزلة ، وأما جمهور عقلاء بني آدم ، فقالوا : هذه مخالفة المعلوم بالحس ، والتزم طوائف من أهل الكلام ، من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقاً ، أو نفي بعضها ، لأن الدال عندهم على حــدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها ، والدليل يجب طرده ، فالتزموا حدوث التزموا القول بخلقالقرآن ، وانكار رؤية الله في الآخرة ،وعلوه على عرشه ، إلى امثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة و من اتبعهم أصل دينهم ، فهذه داخلة فما سماه هؤلاء: أصول الدين ، ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لمباده ...

وقال(١) في كلامه على « حديث النزول » (١٢) لما تكلم على هذه الطريقة : ؛ أَما قولكم : إن هذا الطريق هو الأصل في معرفة دين الاسلام ، ونبوة الرسل ، فهذا بما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام فساده ، فانه من المعاوم لكل من علم حال الرسول وأصحابه ، وماجاء به من الايمان والقرآن ، أنه لم يدع الناس بهذه الطريقة أبداً ، ولا تكلم بها أحد من الصحابة ، ولا التابعين لهم باحسان ، فكيف تكون هي أصل الايمان ، والذي جاءبالايمان وأفضل الناس إيماناً لم يتكلموا بها البتة،ولا سلكها منهم أحد،والذين علموا ان هذه طريقة مبتدعة حزبان : حزب ظنوا أنها صحيحة في نفسها لكن أعرض السلف عنها لطول مقدمانها وغموضها ، وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل ، وهذا قول حماعة ، كالأشعري في رسالته الى النَّغُر ، والحطابي والحلمي ، والقاضي ابي يعلى ،وابن عقيل وأبي بكر السهقي ، وغير هؤلاء. والثاني: قول من يقول: بل هذه الطريقة باطلة في نفسها ، ولهذا ذمها السلف ، وعدلوا عنها . وهذا قول أمَّة السلف ، كابن المباوك ، والشافعي ، وأحمد ابن حنبل ، واسحق بن راهویه ، وأبي يوسف ، ومالك بن أنس ، وابن الماحشون عبد العزيز . وغير هؤ لاء منالسلف . انتهى .

وقال الامام الحافظ أبو عمر بن عبد البر: الذي أقول : إنه اذا نظر إلى إلى المام أبي بكر ، وعمر ، وعمان ، وعلي ، وسعد ، وسعيد ، وعبد الرحمن ابن غوف، وسائر المهاجرين والأنصار ، وجميع الوفود الذين دخلوا في دين

<sup>(</sup>١) أي : شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام نان تيميه الحراني النمري الدمشقي رحمه الله تعالى .

 <sup>(</sup>٢) وقد قنا قريباً بطعمه ، بعنوان « شرح حديث النزول » الشيخ
 الاسلام ابن تبيه .

الله أفواجاً ، علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم الابتصديق النبين ، وأعلام النبوة ، ودلائل الرسائل، لامنقبل حركة وسكون، ولا من باب الكل والبعض ، ولا من باب كان ويكون ، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً ، وفي الجسم ونفيه ، والتشبيه ونفيه لازماً ، ما أضاعوه ، ولو أضاعوا الواجب لما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم ، ولو كان من علمهم مشهوراً ، ومن أخلاقهم معروفاً ، لاستفاض عنهم وشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى:

## فصل

في الرد على الجهميه المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش اله يعبد ولافوق السموات اله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلًا ونقلًا ولفة وفطرة .

وبرى البرية وهي ذو حدثان عن ذاته أم فيه حلت ذان هي عينه ما ثم موجودان شيء مغاير هذه الاعيان من رابع خلو عن الروغان رفع القواعد مدعى العرفان والله كان وليس شيء غيره فسل المعطل هل يراها خارجاً لابد من إحداهما أو أنها ها ثم مخلوق وخالقه وما لا بدمن احدى ثلاث مالها ولذاك قال محقق القوم الذي

أنى وليس مباين الاكوان هو عين هذا الكون ليس بغيره فهو الوجود بعينه وعيان كلا وليس مجانبا ايضاً لها فالقول هذا القول في الميزان ان لم يكن فوق الخلائق ربها اذليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالابدان حلت بها كمقالة النصراني والروح ذات الحقجلجلاله عنها ولا فيها بحكم بيان فاحكم على من قال ليس بخارج بخلافه الوحيين والاجماع والعقــل الصريح وفطرة الرحمن. فعليه اوقع حـد معدوم بلي حد المحال بغير ما فرقان ونقيض حد ذاك في امكان باللعقول اذا نفيتم مخـــبرأ لا يصدقان معاً لذى امكان انكان نني دخوله وخروجه الاعلى عدم صريح نفيه متحقق ببديهة الانسان أيصح في المعقول يا أهلالنهي ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تباين منها ذات لاخــرى أو تحايثها فيجتمعان قوله أو تحايثها قال في القاموس حبث كلمة دالة على المكان كحين في الزمان ويثلث آخره . انتهى .

ان كان في الدنيا محال فهو ذا فارجع الى المعقول و البرهان فلئن زعتم ان ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جيمان

والرب ليسكذا فنني دخوله وخروجه ما فيه من بطلان فيقال هذا أولاً من قولكم دعوى مجردة بلا برهان

ذاك اصطلاحمن فريق فارقوا الموحي المبين بحكمة اليونان احتج الناظم رحمه الله تعالى على بطلان قـــول الجهمية النفاة لعلو الله. سبحانه على خلقه بهذه الحجج القاطعة ، والبراهين الساطعة ، فقال : والله كان وليس شيء غيره .يشير إلى الحديث الصحم المرفوع: «كان الله ولم يكن شيء· غيره وكان عرشه على الماء»(١) يقول إذا كان الله تعالى في الأزل لم يكن معه· غيره ، وخلق المخلوقات ، وهذا معنى قوله : وبرى البرية الخ . فسل المعطل . هل خلقها خارجاً عن ذاته المقدسة ، أو خلقها في ذاته المقدسة ، تعالى عن ذلك ، أو هي عينه كما يقوله الوجودية ، لعنهم الله تعــــالى ، وهذه قسمة -حاصرة ، لأن المخلوقات إما أن لكون خلقها في ذاته ، أو خارجاً عنها ، أو هي عنه ، ولاقسم غير هذه الثلاثة ، ولذلك قال الناطم : ولذاك قال محقق. القوم الذي رفع القواءـد ، يعني القائلين بوحـدة الوجود ، فانهم قالوا :: وجود الخلوقات هو عين وجود الحالق ، ماثم غير ولاسوى البتة ، تعالى الله · عن قولهم علواً كبيراً ، ولهذا قال : إن لم يكن فوق الحلائق ربها الخ . أي : إن لم يكن الرب تعالى فوق خلقه ، فالقول هذا القول في الميزان ، أي : في العدل والقياس ، فأنه إذا لم يكن تعالى مبايناً للاكوان ولامحايثاً لها داخلًا فيها ، لم يبق الاهذا القول ، إذ ليس يعقل إلا هذا ، وأن الروح ذات-

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في « صحيحه » عن عمران بن حصين رضي الله عنه . شرح الكافية م ــ ٢٥

الحق تعالى حلت بهذا العالم ، كما تقوله النصارى في عيسى عليه السلام .

قوله : فاحكم على من قال : ليس مخارج الخ . هذا الكلام لأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان ، حكاه عنــه الامام أبو بكر ابن فورك . في كتاب « المجرد » فيا جمعه من كلام ابن كلاب أنه قال : وأخرج من الحبر والنظر قول من قال: لا هو في العالم ، ولاخارحاً منه ، فنفاه نفياً مستوياً لأنه لو قبل له : صفه بالعدم لما قدر أن يقول أكثر من هذا ، ورد النه أيضاً ، وقال في ذلك مالا يجوز في نص ولا معقول ، ثم قال : .ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو صفوة الله من خلقه ، وخيرته من بريته أعلمهم بالأين ، واستصوب قول القـــائل : إنه في الساء ، وشهد له القول به ، قال : ولو كان خطأ لكات رسول الله عَلِيِّ أحق بالانكار له ، وكان ينبغي أن يقول لها : لاتقولي ذلك فتوهمي أنه محدود ، وأنه في مكان دون مكان ، ولكن قولي : إنه في كل مكان ، لأنه هو الصواب دون ماقلت . كلا فقد أجازه رسول الله عليه مع علمــــه بما فيه ، وانه من الإيمان ، بل الامر الذي يجب به الإيمان لقائله ،ومن أجله شهد لها بالايمان حبن قالته ، وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق بذلك ، وشاهد له ، وقد غرس في نبيه الفطرة ، ومعارف الآدمين من ذلك ما لا شيء أبين منه ، ولا أو كد ، لأنك لاتسأل أحداً من الناس عنـــه عربياً ولاعجمياً ، ولامؤ مناً ولا كافراً ، فتقول : أين وبك ، إلا قال : في السهاء أفصح ، أو أوما بيده ، أو أشار بطرفه إن كان لايفصح ولا يشير إلى غير ذلك، وما رأينا أحداً إذا عن له دعاء إلا وافعاً يديه إلى الساء،ولا وجدنا أحداً غير الجهمية بسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون، وهم يدعون

أنهم أفضل الناس كلهم ، فتاهت العقول ، وسقطت الاخبار ، واهتدى جهم وخمسون رجلًا معه ، نعوذ بالله من مضلات الفتن . انتهى كلامه .

قوله: باللعقول إذا نفيتم محسبواً النح. بفتح اللام اسم منادى مجرور باللام، إذا استغيث اسم منادى وجب كون الحرف با، وكونها مذكورة، وغلب جره بلام واجبة الفتح، كقول عمر رضي الله عنه: يالله للمسلمين، معنى كلام الناظم: إنه نفيتم عنه تعالى النقيضين، وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا كان تعالى عندكم لاداخل العالم ولاخارجه، فهذا حدالمعدوم، لأنه هو الذي لاداخل العالم ولاخارجه، فهم وصفوا واجب الوجود تعالى عا يمتنع معه وجوده، فضلا عن وجوبه، لأن المعدوم لا يوصف الا بالا بما وصفوا به واجب الوجود تعالى. ثم قال الناظم: فلئن زعمتم أن ذلك إلا بما وصفوا به واجب الوجود تعالى. ثم قال الناظم: فلئن زعمتم أن ذلك يق الذي هو قابل الخ، أي: أن هذا إنما يتأتى في الأجسام التي تقبل أن فوصف بذلك، والرب تعالى ليس بجسم، فوصفه بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، عير محذور، فأجابهم الناظم بقوله: فيقال هذا أولاً من قولكم دعوى مجردة عن البرهان، وإنما هي من اصطلاح دعوى الخر. هذه دعوى مجردة عن البرهان، وإنما هي من اصطلاح فلاسفة اليونان.

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان أنسيت نفي الظلم عنه وقولك السظلم المحال وليس ذا إمكان ونسيت نفي النوم والسنةالتي ليست لرب العرش في الإمكان ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبوله والنفي في القرآن

ونسيت نفى ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعـــان. والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وماله عينان والخلق نفيأ واضح التبيان وكذا نفي عنهالشعور ونطقه هذا وليس لهـــا قبول للذي ينفى ولا من جملة الحيوان معنى كلام الناظم وحمه الله تعالى ، أن الشيء يصدق نفيه عن قــابل وغير قابل ، كما في قوله تعالى ( لاتأخذه سنة ولا نوم ) البقره : ٢٥٥ معناه أن الرب تعالى لايجوز عليه النوم والسنة ، كما نفى الطعم عنه سبحانه في قوله : (وهو يطعم ولا يطعم ) الأنعام : ١٤ وكما في قوله تعالى ( ومـــا. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) الذاريات : ٥٦ ، ٧٥ وكما نفي سبحانه الظلم عن نفسه وهو عندكم عال في حق الرب ، وليس بمكن ، وقد تقدم معنى ذلك في قول الناظم :: والظلم عندهم المحال لذاته الخ ، بما يغني عن الاعادة . قال الناظم رحمه الله تعالى :

ويقال أيضاً ثانياً لو صح هـذا الشرط كان لما هما ضدان لا في النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان يتوقف فهم كلام الناظم على معرفة النقيضين والضدين ، فالنقيض ان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، كالحركة ، والسكون ، والضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان ، كالسواد ، والبياض ، فمعنى كلام الناظم أن هذا الشي ط و صح وهو ان النفي لا يصح الا عن القابل ، لكان ذلك في الضدين ، لا في النقضين .

قال الناظم رحمه الله تعالى .

ويقال أيضاً نفيكم لقبوله لها يزيل حقيقة الإمكان بلذا كنفي قيامه بالنفسأو بالغير في الفطرات والاذهان فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس او بالغير ذو بطلان إذ ليس يقبل و احداً من ذينك الما أمرين إلا وهو ذو إمكان جسم يقوم بنفسه أيضاً كذا عرض يقوم بغيره أخوان في حكم إمكان وليس بو اجب ماكان فيه حقيقة الإمكان

أي اذا نفيتم قبوله سبحانه لأن يكون داخل العالم أو خارجه ، فهذا كنفي قيامه بالنفس او بالغير ، فاذا قال المعطل : إن قيامه بنفسه او بغيره باطل ، فعلى هذا يستحيل وجوده تعالى وتقدس . ومعلوم أن الخلو عسن النقيضين بمتنع ، كما أن الجمع بين النقيضين بمتنع ، لأنه قد يقال : إن جميع الممتنعات ترجع الى الجمع بين النقيضين .

قال الناظم رحمه الله تعالى في « الصواعق »(١) هذه الحجة العقلية ، وهي الاحتجاج بكون الرب تعالى قائماً بنفسه على كونه مبايناً للعالم ، وذلك ملزوم بكونه فوقه عالياً عليه بالذات ، لما كانت حجة صحيحة لايمكن مدافعتها ، وكانت بما ناظر بها الكرامية لأبي اسحق الاسفراييني ، فر أبو اسحاق الى كون الرب قائماً بنفسه بالمعنى المعقول ، وقال : لانسلم أنه قائم بنفسه ، إلا بمعنى أنه غني عن المحل ، فجعل قيامه بنفسه وصفاً عدمياً لاثبوتياً ،

<sup>(</sup>١) هو « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة »

وهذا لازم لسائر المعطلة النفاة لعلوه. ومن المعلوم أن كون الشيء قائمًا أ بنفسه أبلغ من كونه قائماً بغيره ، وإذا كان قيام العرض بغيره يمتنع ان يكون عدمياً بل وجودياً ، فقيام الشيء بنفسه إحق ان لايكون أمراً عدمياً بل وجودياً ، وإذا كان قيام المخلوق بنفسه صفة كمال ، وهو مفتقر بالذات الى غيره ، فقيام الغني بذاته بنفسه أحق وأولى . انتهى .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

فكلاكا ينفي الاله حقيقة وكلاكما في نفيه سيان فيالنفي صرفاً إذ هما عدلان ما ذا يرد عليه من هو مثله ضاهيت هذا النفي في البطلان والفرق ليسبمكن لك بعدما َفُو زانهذا النفيما قد قلته حرفاً بحرف أنتها صنوان والخصم يزعمأن ماهو قابل لكليها فكقابل لمكان فافرق لنا فرقاً يبين مواقع الـــ إثبات والتعطيل بالبرهان أولا فأعظ القوس باريها وخــل الفشىر عنك وكثرة الهذيان قال الرضى في « شرح الكافية » قد يقدر نصب الباء في السعة أيضاً ، وذكر المثل؛ فإن «باريها» مفعول أعط؛ وهو ساكن الباء، وهو في هذا تابع للز مخشري في « المفصل » . قال الميداني في أمثاله ؛ أي : استعن على عملك بأهل المعرَّفة والحذَّق فيه ، وينشد :

يا باري القوس برياً لست تحسنها لا تفسدنها وأعط القوس باريها قوله: فكلاكما ينفي الإله حقيقة الغ ؛ أي: ان المعطل إذا قال ::

إن قيامه تعالى بنفسه او بغيره باطل (١) فقولكم : إنه تعالى لاداحل العالم. ولا خارجه ، مثله في البطلان ، فكلاكما ينفي الاله حقيقة وكلاكما سواء في نفيه ، والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فصل

في سياق هذا الدليل على وجه آخر

تردي قواعده من الاركان. وسل المعطل عن مسائل خمسة قل المعطل هل تقول إلهنا المسعبود حقاً خارج الاذهان للرب حقاً بالغ الكفران. فإذا نفى هذا فذاك معطل وإذ أقربه فسله ثانياً أتراه غيرجميع ذيالاكوان هو عينها ما ها هنا غيران فاذا نفي هذا وقال بأنـــه بالكفو جاحد ربه الرحن فقد ارتدى بالاتحادمصرحا حاشاالنصارىأن يكونوامثله وهم الحمير وعابدو الصلبان. وأولاءما صانوه عن حيوان هم خصصوه بالمسيح و امه وإذأقر بأنــه غير الورى عبد ومعبود عما شيئان

<sup>(</sup>١) في الاصل : باطلًا ، والصواب الرفع على أنه خبر ( أن )

أم ذاته فيه هنـــا أمران فاسأله هل هذا الورى في ذاته فإذا أقر بواحد من ذينك الـ أمرين قبل خـــده النصراني و يقول أهلاً بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقان وإذا نفي الأمرين فاسأله اذاً هلذاته استغنت عن الاكوان فلذاك قام بنفسه أم قيام بال أعيان كالاعراض والألوان(١) فأذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان؟ بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدانأو غيران؟ وعلى التقادير الثلاث فإنــه لولا التباين لم يكن شيئان صدين أو مثلين أو غيرين كا نابل هما لا شـك متحدان فلذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان نقطتم لهمُ وهم خطوا على نقط الكم كمعلم الصبيان

حاصل هذه الأبيات هو أن الناظم يقول: سل المعطل عن نمس مسائل: الاولى: هل تقول: إن الله تعالى خارج الأذهان ، فان نفى ذلك فقد كفر حقاً بلا شك. والثانية: سله إن أقر بذلك عن المسألة الثانية ، وهو أنه ، هل هو الأكوان او غيرها ? فإنه لابد ان يقول: هو الأكوان او غيرها ، فإذا قال: هو عين الأكوان فقد قال بالاتحاد ، وهو أكفر قول . غيرها ، فإذا قال: هو عين الأكوان فقد قال بالاتحاد ، وهو أكفر قول . وأشنع مذهب ، بل القائل بذلك أكفر من النصارى ، لأن الناظم: . خصصوه بالمسيح وأمه ، وهؤ لاء عموه بكل موجود ، ولهذا قال الناظم:

<sup>(</sup>١) فيالاصل: الأكوان،

حاسًا النصارى أن يكونوا مثله الخ. وإذا أقر المعطل بأنه غير الورى ، قسله ثالثاً: هل هذا الورى في ذاته ، أو ذاته فيه ? فاذا أقر بواحد من هذين فقد قال بالحلول ، ولهذا قال الناظم:

فاذا أقر بواحد من ذينك الأمسرين قبل خده النصراني وقرله: خشداشنا. هذه كلمة تعظيم ، وهي غير عربسة ، وإن نفى المعطل الأمرين با أي : إن نفى ان ذاته حلت في الورى ، او حل الورى في ذاته ، فاسأله: هل ذاته تعالى استغنت عن الأكوان ولذلك قام بنفسه ، أم قسام بالأعراض والألوان ? وإن أقر وقسال : بل هو قائم بالنفس ، فاسسأله ، وقل : ذاتان قامتا بالنفس ؟ أخبرني : هل هما مثلان او ضدان او غيران ؟ الضدان : هما اللذان لا يجتمعان ، وقسد يو تفعان ، كالسواد ، والبياض . والمثلان : هما الختافان . وقبل : هما الموجودان المختيفة ، كبياض وبياض . والغيران : هما الختافان . وقبل : هما الموجودان مقام الآخر ، وسد مسده ، وعمل عمله ، وقبل : هما اللذان يشتركان في الصفة اللازمة ، فهما لا يجتمعان ، وير تفعان ، لتساوي الحقيقة ، كبياض وبياض ، كل موجودين غير متفقين في جميع صفات النفس ، والغيران غو منهما ، والمثلان ضد لهما :

وقول الناظم :

وعلى التقادير الثلاث فانه لولا التباين لم يكن شيئان أي: لأن الموجودين ، إما ان يكونا ضدين ، او مثلين ، او غيرين ، وعلى جميع هذه التقادير ، فلابد من ثبوت شيئين ، ثم قال : فلذا قلنا : إنكم باب لمن يقول بالاتحاد ، بل بابان ، نقطتم لهم ، وهم خطوا على نقط

لَكُمْ ﴾ أي كما أن معلم الصبيان أولاً ينقط لهم حروف الهجاء ، ثم يكتبها ، و فكذلك أنتم ومن يقول بالانحاد ، والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

#### فعدل

في الإشارة الى الطرق النقلية الدالة على ان الله سبحانه فوق سمو اته على عرشه

ولقد ُاتي في عشر أنواع من الــمنقول في فوقيـــة الرحمن مع مثلها أيضاً يزيد بواحد ها نحن نسردها بلاكتان منهااستواءالربفوقالعرشفي سبع أتت في محكم القرآن. وكذلك اطردت بلالام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل السباقي عليها بالبيان الثاني ونظير ذا إضارهم فيموضع حملاً على المذكور في التبيان. لا يضمرون مع اطراد دون ذكـــــر المضمر المحذوف دون بيان بلفي محل الحذف يكثرذكره فإذاهمُ ٱلفوه ألف لسـان. حذفوه تخفيفأ وإيجازأ فلا يخفى المرادبه على الانسان. هذا ومن عشرين وجهاً يبطل التـفسير باستولى لذي العرفان. 

هذا هو الدليل الأول من أدلة علو الله سبحانه على عرشه .

قوله: في سبع أتت في محكم القرآن ، وهي قوله تعالى في سورة يونس الأعراف : ٤٥ وفي سورة يونس ( أم استوى على العرش ) الأعراف : ٤٥ وفي سورة يونس ( إن ربكم الله الذي خلق السبوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ) يونس : ٣ وفي سورة الرعد ( الله الذي رفع السبوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ) الرعد : ٢ وفي سورة الفرقان ( ثم استوى على العرش الرحمن ) الفرقان : ٥٥ وفي طه ( الرحمن على العرش استوى) طه : ٥ وفي سورة السبوات والارض وما بينها في ستة أيام ثم استوى على العرش ) السبعدة : ٤ وفي سورة الحديد ( هو الذي خلق السبوات والأرض وما بينها في الذي خلق السبوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ) الحديد : ٤ الآية .

قوله: وكذلك اطردت بلا لام النج ... أي : أن لفظة استوى اطردت بلا لام ؛ أي : بلا لام استولى ، فلو كانت بمنى اللام ، لأتمت باللام في بعض المواضع ، كي يحمل الباقي عليها ، كما أنهم يضمرون في موضع ليحمل الباقي عليها ، كما أنهم يضمرون في موضع ليحمل الباقي عليه في مواضع أخر ، والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى في « الصواعق المرسلة » في إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء:الوجه الرابع: أن هذا اللفظ قد اطرد في القرآن والسنة حيث ورد بلفظ الاستواء ، دون الاستيلاء ، ولو كان معناه استولى ، لكان استعاله في اكثر موارده كذلك ، فاذا جاء موضع أو موضعات بلفظ استوى حمل على معنى استولى ، لأنه المألوف المعهود ، وأما أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعاله في جميع موارده على معنى واحد ، فيدعى صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعاله فيه ، ففي غاية الفساد ، هذا ولم يكن في الجميع إلى معنى لم يعهد استعاله فيه ، ففي غاية الفساد ، هذا ولم يكن

غي السياق ما يأبي حمله على غير معناه الذي اطرد استعاله فيه ، فكيف وفي السياق ما يأبي ذلك ?! انتهى .

قوله : هذا ومن عشرين وجهاً يبطل التفسير باستولى الخ ... أي : أن مشيخ الاسكام أفرد مصنفاً في تفسير قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) طه : ه وأبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء من عشرين وجهاً ، وزاد الناظم وجهاً ، فصادت إحدى وعشرين . وفي «الصواعق المرسلة» ود تفسير الاستواء بالاستيلاء من أربعين وجهاً .

قال الناظم رحمه الله تعالى:

#### فصل

هذا وثانيها صريح علوه وله بحكم صريحه لفظان لفظ العلي ولفظة الاعلمعر فــــة (أتتك هنا) القصد بيان إن العلو له بمطلقه على الــــتعميم والاطلاق بالبرهان وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهراً مع علو الشاني لكن نفاة علوه سلبوه إكما للعلو فصار ذا نقصان حاشاه من إفك النفاة وسلبهم فله الكمال المطلق الرباني وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان المعلى معطل تبديلها أبداً وذلك سنة الرحمن المناه وللهال تبديلها أبداً وذلك سنة الرحمن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ، زيادة لم تكن في الاصل ، ولا يستقيم الوزن بدونها .

كل إذا ما نابه أمريرى متوجهاً بضرورة الإنسان نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان ونهاية الشبهات تشكيك وتخصيش وتغيير على الإيمان لا يستطيع تعارض المعلوم والصمعقول عند بداية الأذهان فن المحال القدح في المعلوم بالشهات هذا بيأن البطلان واذا البداية قابلتها هذه الشهات لم تحتج إلى بطلان شتان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض أول للثاني ومقالة فطر الاله عباده حقاً عليها ما هما عدلان

هذا هو الدليل الثاني من أدلة علو الله على خلقه ، وحاصل كلام الناظم أن الله تعالى وصف نفسه بالعلو ، وأتى في ذلك لفظان : أحدهما : لفظ الأعلى العلي في قوله تعالى ( وهو العلي العظيم ) البقرة : ٢٥٥ والثاني : لفظ الأعلى كما في قوله تعالى ( سبح اسم وبك الأعلى ) الأعلى : ١ وذلك لبيان أن العلو مطلقاً له سبحانه ، أي : علو الذات ، وعلو القدر ، وعلو القهر . وأما النفاة ، فلم يثبتوا له سبحانه الا علو القدر ، وعلو القهر ، ونفوا علو الذات ، تعالى الله عما يقولون . وقد احتج الناظم عليهم بما فطر الله تعالى عليه الخلق محمين الله عما يولون . وقد احتج الناظم عليهم بما فطر الله تعالى عليه الحلق محمين على وكافرها ، بل هو شيء فطر الله عليه المقلين ، ولهذا ترى الحلق مجمعين على ذلك ، فترى من نابه أمر يتوجه نحو العلو ضرورة ، وقد له تقدم ما أورده أبو جعفر الهمداني على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني في ذلك ،

وأنه قال له: باأستاذ ، أخبرنا عن هذه الضروة التي نجدها في قلوبنا ، ما قال قطعارف، يا الله: إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتقت بمنسة ولا يسرة ، أواد الشيخ أن إقر ارالفطر بأن معبودها ومدعوها فوق،هو أمر ضروري عقلي فطري ، وأنت دليلك في نفي العسلو نظري ، والنظري لا يعارض الضروري ، وذلك نحو ما يجيبون به عن هذا القصد الضروري ، مثل قولهم : إن السهاء قبلة الدعاء ، ومثل معارضتهم ذلك بوضع الساجم حبهته على الأرض ، ونحو ذلك ، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله : ونهاية الشهات تشكيك ونخيش .

وقوله: وإذا البداية قابلتها هذه الشهات؟ أي : أن علو الرب سبحانه فوق خلقه أمر معلوم بالفطرة والبداهة، فلا يعارض بالنظريات والشهات، فأما قولهم: إن الساء قبلة الدعاء ، فقول باطل لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان ، والذي صع أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ، وقد صرح العلماء بأنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة ، وقد استقبل النبي عليه الكعبة في دعائه في مواطن كثيرة ، فمن قال : إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة ، فقد ابتدع في الدين ، وخالف جماعة المسلمين ، وأما ثانياً ، فلأن القبلة ما يستقبله الداعي بوجهه ، كما نستقبل الكعبة في الصلاة ، وما حاذاه الإنسان بيديه أو رأسه مثلاً ، لا يسمى قبلة أصلا ، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن بوجه الداعي وجهه الما أفسده من نقض ! فإن واضع شرع أصلا ، وأما النقض بوضع الجبهة ، فما أفسده من نقض ! فإن واضع الجبهة أما أفسده من نقض ! فإن واضع الجبهة أما الله ، إذ هو تحته ، بل الحيم وتعلى سجاده وتعالى .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

#### فصل

هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان إحداها هو قابل التأويل والـ أصل الحقيقة وحدها ببيان فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان لكنما المجرور ليس بقابل الـــتأويل في لغة وعرف لسان وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المرادلمن له أذنان أضحى كنص قاطع لايقبل الـــتأويل يعرفذا أولو الأذهان فسياقه الألفاظ مثل شو اهدالـ أحوال إنها لنا صنوان إحداها للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان فاذا أتى التأويل بعد سياقه تبدي المرادأتي على استهجان وإذا أتى الكتان بعد شواهدال أحوال كان كأقبح الكتان فتأملالألفاظوا نظر ماالذي سيقت له ان كنت ذاعر فان كلالوجوه لفاطرا لأكوان والفوق وصف تابت بالذات من

لكن نفاة الفوق ماو ّفوابه جحدوا كال الفوق للديان بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات الرحمن قالواوهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران هذا الذي قالوا وفوق القهر والسفوقية العلياعلى الأكوان

هذا هو الدليل الثالث من أدلة علو الله تعالى على خلقه ، وهو صريح الفوق، مصحوباً برمن) كما في قوله سبحانه (يخافون وبهم من فوقهم )النحل ، ق وأتى صريح الفوق أيضاً عير مصحوب برمن). كقوله تعالى : (وهو القاهر فوق عباده) الانعام : ١٨، ١٦ و د كروحمه الله تعالى أن المجرود برمن) لايقبل التأويل أصلاً وأماغير المجرود برمن) فإن ادعى مدع تأويله لم يقبل منه ، لأن الأصل الحقيقة ، فلا تقبل دعوى المجاذ بغير دليل ، ولا دليل هناك ، وهذا في غاية الظهور .

قوله: وأصخ لفائدة جليل قدرها النح مضمون هذه الفائدة قد ذكره الناظم في موضع آخر، فقال: الجاز والتأويل لا يدخل في النصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له، وكون اللفظ نصاً يعرف بشيئين: أحدهما عدم احتاله لغير معناه وضعاً. والثاني: ما اطرد استعاله على طريقة واحدة في جميع موارده، فانه نص في معناه، لايقبل تأويلا ولا بجازر، وإن قدر تطرق ذلك إلى بعض أفراده، وصاد بمنزلة خبر التواتر، لا يتطرق احتال الكذب إليه، وان تطرق الى كل واحد بمفرده، وهذه قاعده نافعة تدل

على خطأ كثير من التأويلات للسمعيات التي اطرد استعمالها في ظاهرها ، وتأويلها والحالة هذه غلط ، فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذاً مخالفاً لغيره من السمعيات ، فيحتاج إلى تأويله ليوافقها ، وأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة ، صارت بمنزلة النص وأقوى ، وتأويلها بمتنع . انتهى . قوله قوله :

والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لربنا الرحمن أي : فوقية الذات ، وفوقية القهر ، ثابتة لربنا سيحانه ، لكن المعطلة جحدوا فوقية الذات ، وتأولوها بقولهم : ان هذا مثل قول الناس في الذهب : وإنه فوق الفضة . أي فوقية القدر ، والأمير فوق الوذير . ومعلوم أن هذا مما تنفر منه العقول السليمة ، فان قول القائل ابتداء " : الله خير من عباده ، أو خير من عرشه ، من جنس قوله : الثلج بارد ، والهناد حارة ، والشمس أضوء من السراج ، والسماء أعلى من سقف الدار ، ونحو ذلك ، وليس في ذلك أيضاً تجيد ولا تعظيم لله تعالى ، بل هو من أرذل فلك ، وليس في ذلك أيضاً تجيد ولا تعظيم لله تعالى ، بل هو من أرذل الكلام ، فكيف يليق عمل الكلام الجيد عليه وهو الذي لو اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؟!

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فصل

هذا ورابعها عروج الروح والـــ أملاك صاعدة الى الرحن شرح الكافية ــ م ٢٦

ولقد أتى في سورتين كلاهما اشـــتملا على التقدير بالأزمان خسين ألفاً كامل الحسبان في سورة فيها المعارج قدرت وبسجدة التنزيل ألفأ قدرت فلأجل ذا قالوا همايومان يوم المعاد بذي المعارج ذكره واليوم في تنزيل في ذا الآن وكلاهما عندي فيوم واحد وعروجهم فيه الى الديان فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني هذي السهاء فإنها قد قدرت خسين في عشر وذا ضعفان لكنها الخمسون ألف مسافة الـ سعالطباق وبعد ذي الأكوان منعرش ربالعالمين إلى الثرى عندالحضيض الاسفل التحتاني واختار هذا القول في تفسيره الـــبغويُّ ذاكُ العــالم الرباني ومجاهد قد قال هذا القول لكن ابن اسحاق الجليل الشان قال المسافة بيننا والعرش ذا الـ مقدار في سير من الإنسان ل قتادة وهما لنا علمان والقول الاول قول عكومة وقو واختار هالحسن الرضيور واهعن بحر العلوم مفستر القرآن ساداتنا في فرقهم أمران ويرجح القول الذي قدقاله إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الانعياب

یکوی بها یوم القیامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان خسون ألفاقدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان فالظاهر اليومان في الوجهين يو م واحد ما ان ها يومات مضون (١) منه بأوضح التبيات قالوا وايراد السياق يبين الـــ فانظر الىالإضمار ضمن يرونه ونراه (۲) ما تفسيره بييات فاليوم بالتفسير أولى من عذا ب, واقع للقرب والجيران ويكون ذكر عروجهم فيهذه ال دنيا ويوم قيامة الأبدان كنزو لهم أيضاً هنا للشاب فنزولهم أيضاً هنالك ثابت أيضاً هنا فلهم إذاً شأنان وعروجهم بعدالقضاكعروجهم ويزولهذا السقفيوممعادنا فعروجهم للعرش والرحن هذا وما نضجت لدي وعلمها الـموكول بعد منزل القرآن وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علموهذا غاية الإمكان ورسوله المبعوث بالفرقان علو الله تعالى على خلقه ، وهو عروج هذا هو الدليل الرابع من أدلة الروح والملائكة البه تعالى.

قوله : ولقد أتى في سورتين كلاهما الخ .. ففي سورة المعارج قال : ( تعرج الملائكة والروحاليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة) المعارج: ٤

<sup>(</sup>١) في الاصل: المتصود. (٢) في الاصل: ورآه

وفي سورة السجدة قال : ( يدبر الامر من السهاء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة بما تعدون) السجدة : ٥ والمراد بالروح هنا حبريل علمه السلام ، يعرج الى الله تعالى . واختلف المفسرون في تفسير الآنتين ٢ وقد حكىالناظم ذلك الاختلاف ، واختار أنهايوم واحد ، وأن المراد في آية السجدة من الأرض إلى السهاء الدنيا ألف سنة ، مسافة لصعودهم ونزولهم > وذلك الف سنة ، وأما في سورة ( المعارج ) فالمعنى أن ذلك مسافة السبع الطباق ، منالعر ش إلى الثرى ؛أي : أسفل الأرض السابعة ، وذكر أن البغوي اختار هذا القول ، وهو قول مجاهد ، والقول الأول قول عكرمة ، وقتاده ، والحسن . وعبارة البغوي في تفسير ه ، قال قوله تعالى : ( في يوم كان مقداره خسين ألف سنة) من سنى الدنيا لو صعد غيرالملك ، وذلك أنها تصعد من منتهي أمر الله من الأرض السابعة إلى منتهي أمر الله فوق السهاء السابعة. وروى لمث عن مجاهد ، أن مقدار هـذا خسين ألف منة ، ساروا خمسين ألف سنة . وقال عكرمة ، وقتادة : وهو يوم القيامــة ، وأراد إن موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس خسين ألف سنة من سني الدنيا ،اليس يعني به أن مقدار طوله هذا دون غيره، لأن بوم القيامة له أول ً وليس له آخر ، لأنه يوم محدود ، ولو كان له آخر ، كان منقطعاً. وروى عن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يوم القيامة يكون على الكافر مقدار خسين ألف سنة . ثم روى باسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قبل لرسول اليوم ? فقال رسول الله عَلِيِّيم : « والذي نفسي بيده انه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا »(١) وقيل معناه

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في « مسئده » وفي سنده . دراج أبو السمح ، وشيخه ابو الهيثم ، ومما ضعيفان .

لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله ، لم يفرغ منه في خمسين الف سنة ، وهذا معنى قول ابن عباس ، ومقاتل قي ال عطاء : ويفرغ الله في مقدار نصف يوم من إيام الدنيا . انتهى كلام البغوي . واحتج الناظم لما أختاره بما في « الصحيح » عنه عليله في عقوبة مانع الزكاة أنها تحمى عليه صفائح من نار فيكوى بها جينه ، وظهره ، وجنبه كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ... الحديث (١) قوله : وما نضجت لدي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ... الحديث (القموس » نضج التمر واللحم انضجاً ونتضجاً ، أدرك فهو نضيج ، وناضج ، وأنضجته ، وهو نضيج الرأي : محكمه ، النظم أن هذه المسألة لم تنضج عنده ، ولهذا فوض علمها الى المه سبحانه ، والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى:

# فصل

بالطيبات اليه والاحسان ت اليه مناعمال ذي الايمان

حذا وخامسها صعودكلامنا وكذاصعو دالىاقيات الصالحا

<sup>(</sup>۱) في « الصحيحين » عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى جها جنبه وجهته وظهره، كلما يردت أعبدت الحفيوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما الى الخار..»

وكذاصعو دتصدق من طيب أيضاً اليه عند كل أوان وكذاعروجملائكقدوكلوا مُّنا بإعمـــال وهم بدلان فاليه تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون ويعرجون(١)اليه بالــــ أعمال سبحان العظيم الشان وكذاك سعي الليل ترفعه الى الـــرحمن من قبل النهار الثاني وكذاك سعياليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الانسان وكذاك معراج الرسول اليه حـــق ثابت ما فيه من نكران بلجاوز السع الطباق وقددنا منه (٢) إلى أن قدرت قو سان بل عاد من موسى اليهصاعدا خساعدادالفرض فيالحسان وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقاً اليه جـاء في القرآن وكذاك تصعدروحكل مصدتق لما تفوز بفرقة الأبدان حقاً اليه كي تفوز بقربــــه وتعود يوم العرض للجثان وكذادعا المضطررا يضاصاعد أبدأ اليــه عند كل أوان وكذا دعاالمظلوم أيضاصاعد حقاً اليه قاطع الاكوان هذا هو الدليل الخامس على علو الرب تعالى فوق خلقه ، ذكر الناظم

مما يدل على ذلك قوله تعالى (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يوفعه) فاطر : 10 وكذا ذكر صعود الباقيات الصالحات . هذا مِن القرآن .

<sup>(</sup>١) كان حقه ان يقول: يشهدوا ، ويعرجوا ، بحذف نونها ، ولكن اثبتها؛ لضرورة وزن الشعر .

 <sup>(</sup>٢) الصواب أن الدنوكان لجبريل عليه السلام ، دنا من محمد صلى الله عليه وسلم ،
 وليس الدنوللرسول صلى الله عليه وسلم نحو ربه ، انظر الصفحة «٩ ٩ ١» في هذا الموضوع .

قوله: وكذا صعود تصدق من طيب النج يشير الى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يتلقي : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يصعد الى الله الا الطيب ، فان الله يتقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه ، حتى تكون مثل الجبل » متفق عليه . وحديث أبي هريرة ، أن رسول الله عليه قال : « الملائكة يتعاقبون (١) فيكم ملائكة بالليل ، وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر ، وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو اعدلم بهم : كيف تركتم عبادي ، فقولون : أتيناهم وهم يصلون ، وتركناهم وهم يصلون » متفق عليه .

قوله: وكذاك سعي الليل يرفعه الخ. يشير الى حديث ابي موسى الاسعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الله لا ينام، ولا ينغي له أن ينام، يخفص القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النهار أو \_ النور \_ لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه »(٢) رواه مسلم.

وكذاك معراج الرسول الخ. تقدم الكلام في المعراج. وقوله: وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى. يشير الى قوله تعالى ( بل رفعه الله الله) النساء: ١٥٨ قوله: وكذاك تصعد روح كل مصدق الخ. يشير الى حديث ابي هريرة عن النبي عليه قال: « إن الميت تحضره الملائكة ، فاذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي ايتها النفس الطبية كانت في الجسد الطبب، أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج

<sup>(</sup>١) لقد ورد هذا الحديث في « صحيح البخاري » بعدة ألفاظ منها هذا ، ومنها « يتعاقبون فيكم ملائكة » على لغة بأحارث وهو كذلك في« صحيح مسلم » ومنها ؛ « إن للائكة يتعاقبون » وجاء في «الحلية» بسند صحيح بلفظ « إن الملائكة فيكم يعتقبون».
(٢) في الاصل : « لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره »والتصحيح «من صحيح مسلم » رقم ( ٢٩٣ ) .

ثم يعرج بها الى الساء ، فيستفتح لها فيقال : من هذا ? فيقال : فلان فيقال مرحباً بالنفس الطبة ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السهاء التي فيها الله تعالى » وذكر الحديث . رواه أحمد في « مسنده » والحاكم في « مستدركه » وقال : هو على شرط البخاري ومسلم . ورواه أغة عن ابن أبي ذئب .

قوله: وكذا دعا المظلوم أيضاً صاعد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْنِينَهِ: « اتقو دعوة المظلوم ، فانها تصعد إلى الله كأنها شرارة » (١) قال الدهبي: غريب. و إسناده جيد ، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْنِينَهِ: « مامن حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا ، يرى في أول الصحيفه خيراً وفي آخرها خيراً إلا قال الله لملائكته : أشهد كم أني قد غفوت لممدي مابين طرفي الصحيفة » (٢) رواه أبو يعلى ، والبزار .

قوله: وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان . ظاهر كلام الناظم عود الضمير إلى الرب عز وجل ، وأنه هو الذي دنا فتدلى ، وهذا على أحد التفسيرين في الآية (٣) ولكن هذا خلاف ما اختاره في غير هذا الموضع . فانه قال بعد كلام ذكره: لأن جبريل هو الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى قوله (ولقد رآه نزلة اخرى ، عندسدوة المنتهى) النجم :١٣-١٤

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم ، وقال : رواته متفق على الاحتجاج بهم إلا«عاصم»بن كليب فاحتج به مسلم وحده .

 <sup>(</sup>٢) رواه ابو يعلى في « مسنده » والبرار، والبيهقي عن أنس بن ما لك. وفي سنده
 ( تمام بن نجيح ) قال الحافظ في « التقريب » ضعيف .

<sup>(</sup>٣) الحق ان الضمير في قوله تعالى( ثم دنا فندلى ) يعود على حبريل . انظر التعليق لاندي على الصفحة ( ١٩٩) .

هكذا فسره النبي ﷺ في الحديث الصحيح لعائشة. قالت عائشة رضي الله عنها : سألت رسول الله عِلَيْكَ عن هـذه الآية فقال : « ذاك جبريل ، لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين » رواه مسلم . قال : ولفظ القرآن لايدل على غير دلك ، ثم ساق سبعة أو حه دالة على ذلك . قال : وأما ما وقع في البخاري من رواية شريك عن أنس « ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أرأدني » فقد تكلم الناس فيه وقالوا : إن شريكا غلط فيه ، وذكر فيه أموراً منكرة . قال : والدنو والتدلي الذي في حديث شربك غير هـــذا ، وجزم ابن كثير بأن الدنو والتدلي الذي في حديث شريك غير الذي في الآية . وقـــال أيضاً في تفسير الذي ( دنا فتدلى ) إنه جبريل ، هذا هو الصحيح في التفسير ، كما دل علب كلام الصحابة رضي الله عنهم . واختلف في المراد من قوله تعــالى ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) أي حمث الوتو من القوس ، قاله مجاهد. وقال أبو عبيدة: قاب قوسين ، أي : دار قوسين ، أو أدني ، أو أقرب . والقاب : مابين القيضة والسنة من القوس. قال الواحدي: هذا قول الجمهور من المفسر ن أن المراد بالقو سالتي ير مي بها. قال: وهل المر ادبهاالذراع ، لأنه يقاس بهاالشبي ، فإقال الحافظ ابن حجر في «فنح البادي»: وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح: فقد أُخرج ابن مروديه باسناد صحيح ، عن ابن عباس رضي الله عنها قال : القاب : القدر ، والقوسان : الذراعان(١) . ويؤيده أنه لو كان المراد له القوس التي يرمي بها ؛ لم يمثل بذلك ليحتاج الى التنبيه ، فكان يقال مثلا: قاب رمح ، أو نحو ذلك . انتهى ، والقاب ، والقبب ، والقاد ، والقيد : ` المقدار ، ذكر معناه في الصحاح . إنهى .

<sup>(</sup>١) في الاصل : والقوسين : الذراعين .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

#### فصل

هذا وسادسها وسابعها النزو ل كذلك التنزيل للقرآن والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهـان أيكون تنزيلاً وليسكلاممن فوق العباد أذاك ذو إمكان أيكون تنزيلًا من الرحمن والــرحمن ليس مباين الأكوان وكذا نزول الرب جلاله في النصف من ليل و ذاك الثاني من ذاك يسالني فيعطى سؤله من ذا يتوب إلي من عصيان فيقول لست بسائل غيري بأحـ ـوال العباد أنا العظيم الشان من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران من ذا يريد شفاءه من سقمه فانا القريب مجيب من ناداني ذا شــــ أنه سبحانه وبحمده حتى يَـٰكون الفجر فجراً ثاني يا قوم ليس نزوله وعلوه حقاً لديكم بل هما عدمان وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قولاً (١) سواه ثان كل مجاز لاحقيقة تحتــــه أولوزد وانقص بلا برهان شرع الناظم رحمه الله تعالى في الدليل السادس والسابع من أدلة العلو ، وهما التنزيل ، والنزول . قال الله تعـــالى ( تنزيل الكتاب من الله العزيز (١) في الأصل : قول .

العلم ) غافر : ٢ وقال تعالى ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) النحل ١٠٢ وقال تعالى: ( تنزيل من حكيم حميد ) فصلت : ٢٢ قال الناظم رحمه الله تعالى في « بدائع الفوائد » في الكلام على قوله تعالى: ( تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم)غافر: ٢ إلى قوله: (المصير)غافر: ٣ افتتح الآية بقوله تعالى: ( تنزيلاالكتاب من الله العزيز العليم) والتنزيل يستلزم علو المنزل عند(من)لا أن تنزيل الكتاب منه ، فهذا يدل على شيئين : أحسدها : علوه تبارك وتعالى على خلقه . والثاني : أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل ، لا غيره ، فانه أخبر أنه منه ، وهذا يقتضي أن يكون منه قولاً . كما أنه منــه تنزيلًا ، فان غيره لو كان هو المتكلم به ، لكان الكتاب من ذلك الغـير ، فان الكلام أنما يضاف الى المتكلم به ، ومثل هذا( ولكن حق القـــول مني ) الشجدة : ١٣ ومثله ( نزله روح القدس من ربك بالحق ) النحل : ١٠٢ ومثله ( تنزيل من حكيم حميد ) فصلت : ٤٢ فاستمسك مجرف( من) في هذه المواضع ، فانه يقطع شغب المعتزلة والجمهية ، وتأمل كيف قال : تنزيل منه ، ولم يقل : تنزيله ، فتضمنت الآية !ثبات علوه ، وكلامه ، وثموت الرسالة . انتهى المقصود منه .

وقوله: وكذا نزول الرب الخ. يشيرالى حديث النزول ، وهو متواتر عن رسول الله عَلَيْتُ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقي ثلث الليل ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفرله » أخرجه أصحاب الصحاح ، كالبخادي ، ومسلم ، واخرجه غيرها . قال الحافظ الذهبي : وقد ألفت أحاديث النزول في جزء ، وذلك متواتر ، أقطع به . قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «شرح الموطأ » لما تكلم على حديث النزول ، قال : هذا حديث ثابت من جهة النقل ، صحيح تكلم على حديث النزول ، قال : هذا حديث ثابت من جهة النقل ، صحيح

الاسناد ، لا يختلف أهل الحديث في صحته ، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي ويتلقق ، وفيه دليل على ان الله عز وجل في السماء على العرش ، من فوق سبع سموات ، كما قاله الجماعة ، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم : إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة . قال : والدليل على صحة قول أهرل الحتى قول الله تعالى . وذكر بعض قال : والدليل على صحة قول أهرل وأعرف عند العامة والحاصة من أن الآيات ... الى أن قال : وهذا أشهر وأعرف عند العامة والحاصة من أن يحتاج إلى اكثر من حكايته ، لأنه اضطرار لم يخالفهم عليه أحد ، ولاأنكره عليهم مسلم . وقول الناظم : فيقول : لست بسائل غيري النج . يشير الى الحديث الذي رواه النسائي ، وابن ماجه ، وغيرهما بسند صحيح ، أنه تعالى يقول : «لا يسأل عن عبادي غيري »

وقوله: ياقوم ليس نزوله وعلوه حقاً لديكم بل هما عدمان ، يعني أن النزول والعلو عندهم باطلين ، فلهذا حرفوا نصوص الفوقية والنزول ، كا روى بعضهم حديث النزول ، (ينزل) بالضم ، وهـذا كما قرأ بعضهم ، (وكام الله موسى تكليا) النساء: ١٦٤ ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى . وبعضهم يفسر النزول بنزول الرحمة ، أو نزول ملك أو غـيو ذلك . فيقال له: الرحمة التي تثبتها ، إما أن تكون عيناً قائمة بنفسها ، وإما أن تكون صفة قائمة بغيرها ، فان كانت عينا وقد نزلت الى الساء الدنيا ، لم يكن أن تقول : « من يدعوني فأستجيب له » كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك ، وأن كانت صفة من الصفات ، فهي لا تقوم بنفسها ، بل لابد لها من خلك ، وأن كانت صفة أن تقول هـذا الكلام ، او محلها ، ثم اذا نزلت على ، ثم لا يمكن الصفة أن تقول هـذا الكلام ، او محلها ، ثم اذا نزلت الرحمة الى الساء الدنيا ولم تنزل إلينا ، فأي منفعة في ذلك .

والحاصل كما قال الناظم : إن هذه النصوص عند المعطلة مجاز لاحقيقة، ولهذا قال عنهم : أول وزد وانقص بلا برهان .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

### فصل

هو رفعة الدرجات للرحن أيضاً له وكلاها رفعان درجاته مرفوعة كمعارج وسيــاقها يأباه ذو التبيان وفعيل فيها ليس معنى فاعل لكمال رفعته على الأكوان لكنها مرفوعة درجاته عنه وخذ معناه في القرآن هذاهو القولالصيحح فلاتحد فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذوالسلطان إلا سواء او ها شبهان ذا رفعة الدرجاتحقاً ماهما تفسير أهل العلم للقرآن فخذالكتاب ببعضه بعضاكذا

ذكر الناظم الدليل الثامن على العلو ، وهو رفعة الدرجات . ومعنى رفعة الدرجات ، أن درجاته تعالى مرفوعة ، لكمال رفعته ، وليس رفيع هنا بمعنى رافع ، كما تقوله المعطلة . وأشار الى ذلك بقوله : وفعيل فيها ليس

معنى فاعل. قال ابن كثير في « تفسيره » تحت قوله تعالى : ( رفيع الدرجات ذو العرش ) غافر : ١٥ الآية : يقول تعالى مخبراً عن عظمته و كبريائه ، وارتفاع عرشه العظيم العالى على جميع محلوقاته ، كالسقف لها ، كا قال تعالى ( من الله ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) المعارج : ٣ ، ٤ وسيأتي إن شاء الله بيان أن هذه مسافة مابين العرش الى الارض السابعة في قول جماعة من السلف والحلف ، وهو الأرجح إن شاء الله . وقد ذكر غير واحد أن العرش من ياقو ته حمراء ، اتساع مابين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة ، وارتفاعه من الارض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة ، وفي حديث الأوعال (١) مايدل على ارتفاعه عن السموات السبع بشيء عظم ، أنتهى .

قوله: فنظيرها المبدي لنا تفسيرها الآيه ، أي: أن هذه الآية الكريمة تفسير آية سورة هي غافر)، وقوله تعالى (تعرج الملائكة والروح اليــــة) المعارج: ٤ فالمعنى أن الروح والأملاك تصعد في معارجه اليه تعالى .

قوله : فخذ الكتاب ببعض ، أي فسر بعض القرآن ببعض كما هو سبيل أهل العلم والإيمان ، جعلنا الله منهم .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فصل

هذا و تاسعها النصوص بأنه فوق السهاء و ذا بلا حسبان فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تللقاه مبيناً و اضح التبيان (١) وهو حديث ضعيف ، رواه الترمذي ، وابو داودوني سنده (عبد الله بن عميرة) قال الذهبي : فبه حالة .

ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شو اهد الايمان وإذاأتتكفلاتكن(١)مستوحثاً منها ولا تك عندها بحان ليست تدل على انحصار إطنا عقلاً ولا عرفاً ولا بلسان إِذا جمع السلف الكرام بأن معـناها كمعنى فوق بالبرهان او ان لفظ سمائه یعنی به نفس العلو المطلق الحقان الــمخلوق شيء ز ذو السلطان والرب فيه وليس يحصره من كل الجهات بأسرها عدمية من حقه هو فوقها بييان ط ولا يحاط بخالق الأكوان قد بان عنها كلها فهو المحيـــ وصف العلو لربنـا الرحمن ماذاك ينقم بعد ، ذو التعطيل في بعدالتصور يا اوليالاً ذهان ايرد ذو عقل سليم قط ذا والله مارد امرؤ " هــذا بـــغير الجهل او بحميــة الشيطان . هذا هو الدليل التاسع على علو الرب سبحانه فوق خلقه ، وهذه (٢) نصوص الفوقية من الكتاب والسنة ، كقوله تعـــالى ( مخافون ربهم من فوقهم ) وقوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ويوسل عليكم حفظة ) الانعام: ١٦ الانة

وروى الحافظ الذهبي في كتاب « العلو » عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ) قال : لم يستطيع أن يقول : ( من فوقهم ) علم أن الله تعالى من فوقهم . وأما الأحاديث ، فعن زينب ( ) في الاصل : وإذا آت في لا تكن . ( ) في الاصل وهي .

بنت جعش أنها كانت تقول النبي ﷺ : زوجنيك الرحمن من فوق عرشه وفي لفظ البخاري ، كانت تقول : إن الله أنكحني من فوق سبع سموات. وروى البغاري عن انس رضي الله عنه قال : جاء زيد ابن حارثة يشكو ، فجعل رسول الله عَالِيُّهِ يقول: ﴿ اتَّقَ اللهُ الحديث.. ﴾ ، وفيه: وكانت تفخر على أذواج النبي ﷺ؛ تقول : زوجكن أهاليكن ، وزوجني الله من فوق سبع سموات . وفي رواية للبخاري عن أنس ، وكانت تفخر على نساء النبي ﷺ ، وكانت تقول إن الله أنكريني في السهاء. وعن سعدابن أبي وقاص ، أن النبي مَثِلِيَّةٌ قال لسعد ، يعني ابن معاذ : « لقد حكمت اليوم فيهم ـ يعنى بني قريظة ـ بحكم الملك من فوق سبع سموات ، قال الذهبي : هذا حديث صحيح . وقد رواه الأموي في المغازي عن ابن عباس ، أن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظـة ، قـال له رَسول الله عَلَيْهِ : « لقد حكمت فيهم مجكم الملك من فوق سبع أرقعة ، (١) وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عَلِيِّيُّهِ «: بينا أهل الجنة في نعيمهم ، إذ سطع لهم نور ، فرفعوا رؤوسهم ، فاذا الرب قد أَشْرِف عليهم من فوقهم ، فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . قال : وذلك قوله تعالى ( سلام قولا من رب وحيم ) يس : ٥٨ قـــال : فينظر اليهم ، وينظرون اليه ، فلا يلتفتون الى شيء من النهيم ماداموا ينظرون اليه ، حتى يحتجب عنهم ، ويبقى نوره ». رواه ابن ماجه ! وعن العباس بن عبد المطلب ، قسال . كنا بالبطحاء جلوساً مع رســول الله عَلِيلَهِ ، فمرت سحابة ، فقال رسـول الله عَلِيلَهِ : «أتدرون ماهذا?قلناالسحاب قال: « والمزن» : قلنا والمزن.قال: والعنان. فسكتنا. قال : « هل تدرون كم بين السهاء والارض ? يه قلنا: الله ورسوله أعلم . قال : بنها مسيرة خمسائة سنة ، ومن كل سماء (١) رواه بنحو هذا اللفظ ابن اسحاق من مرسل علقمة بن وتاس . والذي في البخاري : « لقد قضيت بحكم الله \_ وربما قال : بحكم الملك » .

الى سماء مسه ِ ق خمسها له ، و كثف كل سماء مسهوة خمسا له سنة ، وفو قالسهاء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السهاء والارض ، والله تعالى فوق ذلك وليس مخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وعن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب عن النبي علية نحره . أخرجه أبو داود(١) وأخرجه ابن ماجه بلفظ آخر، ويرويه ابراهيم بن طهان، وعمرو بن(أبي) قيس عن سماك وقد حسنه الترمذي (٢) . وأخرجه الحافظ الضياء في « المختارة » وأخرجه الذهبي من طريق آخر ، وفيه : ثم عد سبع سموات كذلك ، ثم فوق ذلك بحر بين أعلاه و أسفله كما بين سماء الى سماء ، وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء الى سماء ، والعرش فوق ذلك ، والله فوق العرش اخرجه الحافظ ابو عبد الله ابن مندة في كتاب « التوحيد » قال الذهبي : قرأ على عمر بن عبد المنعم بـ (عربيل) ، وأنا أسمع عن ابي القاسم الحرستاني ، عن ابي عبد الله الفراوي قال: أنبا أبو بكر بن الحسيناليه لمي في كتاب « الأسماء والصفات » له قال : وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعمد ابن أبي عمر ، وقالا : ثنا محمد ، ثنا هارون بن سلمان، ثنا عبدالرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله قال : بين السهاء والتي تليها خمسهائة عام ، وبين كل سماءين خسائة عام ، وبين السابعة والكرسي خمسائة عام ، وبين الكرسي والماء خمسائة عام، والكرسي فوق الماه ، والله فوق الكرسي، ويعلم ما أنتم عليه. رواه بنحوه المسعودي عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل بدل(زر)، عن عبد الله ، ولفظه : والله فوق ذلك ،

<sup>(</sup>١) رقم (٢٧٣٣) وفي سنده ( الوليد بن أبي نور ) قال الحافظ ابن حجر في « التقريب ضعيف . وفيه أيضاً ( عبدالله بن عميرة ) .قال الحافظ الذهبي في « الميزان» فيه جهالة .
(٢) لم يحسنه الترمذي ، بل قال : هذا حديث غريب .

شرح الكافية \_ م ٢٧

لانخفى عليه شيء من أعمالكم . وله طرق(١) . انتهى كلامه .

قولة: ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب النع. يشير الى قوله تعالى (أأ منتم من في الساء) الملك: ١٦ والحديث الذي فيه «حتى ينتهى بها الى السهاء التي فيها الله» ونحوذلك وذكر رحمه الله تعالى أن هذه النصوص لا تدل على انحصار إلهنا تعالى وتقدس ، لا عقلاً ولا عرفاً ، إذ أجمع السلف على أن معناها كمعنى فوق ، وأن لفظ السهاء يعني به نفس العلو المطلق ، وسيأتي بسط الكلام في ذلك ، والله أعلى .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فعل

هذاوعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للوحمن وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان لولم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعاً عند ذي السلطان ويكون عند الله ابليس وجبريل هما في العند مستويات هذاهو الدليل العاشر من أداة عاو الرب تعالى فوق خلقه ، وهو اختصاص بعض المخلوقات بالعندية له سبحانه ، كقوله تعالى ( ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ) الأعراف: ٢٠٠ وقوله تعالى: (وله من في السموات والأرض ومن عنده ) الأنبياء : ٢٩ الآية . وعن ابي هريرة رضي الله عنه والله : قال رسول الله على الله الله الله الله الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

<sup>(</sup>١) لاتخلو من ضمف

فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي »(١) وفي لفظ عن ابي هريرة سمعت رسول الله على الله عنه إلى الله كتب كتاباً قبل أن مخلق الحلق: إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش » وفي لفظ عن ابي هريرة « لما خلق الله الحلق كتب في كتاب كتبه على نفسه ، فهو مرفوع فوق العرش ، ان رحمتي تغلب غضبي » وفي لفظ عن ابي هريرة عن النبي علي العرش ، ان رحمتي تغلب غضبي » وفي نفسه : إن رحمتي تغلب غضبي » فلو لم يكن الله جل وعلا فوق عرشه لما كان لتخصيص بعض الملائكة بالعند معنى ، ولكان إبليس وجبريل في العندية سواء ، نعوذ بالله من ذلك .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وتمام ذاك القول ان محبة الــرحن غير (٢) ارادة الأكوان وكلاها محبوبه ومراده وكلاها هو عنده سيان ان قلتم عندية التكوين فالـــذاتان عند الله مخلوقـان أو قلتم عندية التقريب تقـريب الحبيب وما هما عدلان فالحب عندكم المشيئة نفسها وكلاهما في حكمها مثلان فالحب عندكم المشيئة نفسها وكلاهما في حكمها مثلان لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقاً بلا روغان جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الاحسان والحبوصف وهو غيرمشيئة والعند قرب ظاهر التبيان

<sup>(</sup>١) رواه الشجانعن أبي هريرة . (٢) في الاصل: عين .

حاصل هذه الأبيات أن محبة الله تعالى عندكم عين إرادته ، فلا يظهر وجه اختصاس العند بالملائكة ، لأنكم إن قلم : إن المراد بالعندية التكوين ، فالميس وجبريل كلاهما عند الله محلوقان مكونان ، فيلا يبقى للتخصيص بالعندية معنى ، وان قلتم : إن المراد بالعندية عندية المحبة ، فهو أيضاً لا يصح بناء على قولكم ، لأن الحبة عندكم هي المشيئة نفسها ، وجبريل وابليس في نفس المشيئة متساويان .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فصل

هذاو حاديعشرهن اشارة نحو العلو بأصبع وبنان لله جل جــــالله لاغيره إذ ذاكاشراك من الانسان ولقد أشار رسوله في مجمع الـ حج العظيم بموقف الغفران نحوالسهاء بأصبعقدكرمت مستشهدأ للواحد الرحمن يارب فأشهد انني بلغتهم ويشير نحوهم لقصد بيان فغداالبنان مرَّفعاً ومصوُّباً صلى عليك الله ذوالغفران أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حقالبلاغ الواجب الشكوان هـذا هوالدليل الحادي عشر من أدلةعلو الله تعــــــــــــــــــالى على لخلقه ، وهو إِشَارِتُهُ عِنْكِينَ بِأَصِعِهُ نَحُوالُسِمَاءُ وينكرِمِا (١) إلى الناس ، ويقول : « اللهم الشهد» (١) في نسخ مسلم التي بين ايدينا «ينكتها»ألتاءوفي بعش نسخ«سنن ابي داود<sub>»</sub> ينكهابالباء

كما رواه مسلم في حديث جابر الطويل في خطبته علي وم عرفة ، وفيه : « فقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به ، كتاب الله وأنتم تسألون عني عفما أنتم قائلون » قالوا : نشهد أنك قد بلغت ، وأديت، ونصحت . فقال بأصعه السابة يرفعها الى السهاء وينكمها إلى الناس: اللهم اشهد » ثلاث مرات .

قوله: ينكبها: يقال: نكب أصبعه: أمالها الى الناس ، يويد بدلك أن يشهد الله عليهم ، قاله ابن الاثير في غريب « جامع الاصول » . قوله: ومصوباً . الصوب: المجيء من عل « قاموس » .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

### فعل

هذاو ثاني عشرها وصف الظهو والظاهر العالي الذي مافوقه حقاً رسول الله ذا تفسيره فاقبله لاتقبل سواه من التفا والشيء حين يتم منه علوه أو ما ترى هذي السا وعلو ها والعكس أيضاً ثابت فسفو له

ر له كما قد جاء في القرآن شيء كما قد قال ذو البرهان ولقد رواه مسلم بضان سير التي قيلت بلا برهان فظهوره في غاية التبيان وظهورها وكذلك القمران وخفاؤه اذ ذاك مصطحبان

فانظر الى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان وانظر خفاءالمركز الأُدني ووصف السفل فيه وكونه تحتاني وظهوره سبحانه بالذات مثسل علوه فهما له صفتان لانجحدنهًا جحود الجهم أو صاف الكمال تكون ذا بهتان وظهوره هو مقتض لعلوه وعــلوه سان اظهوره وكذاك قد دخلت مناكالفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان فتأملن تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدأ اليك تطرق الاتيان ثبت في « صحيح مسلم » عن النبي عَلِيْكِ أَنه قال : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، وعن مقاتل بن سليان. قال : بلفنا والله أَعلم في قوله تعالى : ( هو الأول ) الحديد : ٣قال : قبل كل شيء ، والآخر قال : بعد كل شيء ، والظاهر قـــال : فوق كل شيء ، والباطن ، قال : أقرب من كل شيء .

قوله: والشيء حين يتم منه علوه النح ... أي: إن الشيء اذا كان في غاية العلو ضوءاً ظهر ما يكون ، والعكس أيضاً ثابت ، أي: كلما سفل الشيء كان في غاية الحفاء، ثم مثل لذلك بالمحيط والمركز ، فان المحيط لتام علوه في غاية الظهور، والمركز لسفوله في غاية الحفاء، ولهذا قال الناظم: وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه ؛ أي: أن ظهوره سبحانه مقتض لعلوه وعلوه مقتض لظهوره .

وقوله : ولذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب الخ .. يعني الفاء التي في قوله على الله وانت الظاهر فليس فوقك شيء » يعنى انها فاء السبية ، والمراد بالحيط هنا الفلك ، والمركز وسط الأرض .

قال الناظم:

## فعال

انا نراه بجنة الحيوان هذا وثالث عشرها أخباره أم عن شمائلنا وعن أيمان فسل المعطل هل يرى من تحتنا أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل يرى من فوقنا ببيان أو أن رؤيته بلا إمكان ياقوم مافيالأمر شيءغير ذا إذ رؤية لا في مقابلة من الــرائي محال ليس في الامكان ومنادعي شيئاً سوى ذا كان دعواه مكابرة على الاذهان هذا هو الدليل الثالث عشر من أدلة علو الله على خلقه ، وهو رؤيتــــه تعالى في الجنة ، كما أخبر بذلك رسول الله عليه عن جابر قال:قال رسول الله عليه عن جابر قال:قال رسول الله مَالِقَةٍ : « بينا أهل الجنة في نعيمهم ، إذ سطع لهم نور ، فرفعوا رؤوسهم ، فاذا الرب حل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم ، فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة ، فذلك قوله عزوجل: (سلام قولاً من رب رحيم) يس: ٥٨ رواه ابن ماجـه في « سننه » . وعن أنس قال : قال رسـول الله عليه : أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء ، فيها نكتة سوداء ، فقلت :

ماهذه ياجبريل ? قال هذه الجمعة بعرضها علىك ربك عز وجل لتكون لك عداً ، ولقومك من بعدك ، تكون أنت الأول ، وتكون البود والنصارى من بعدك • فقلت : مالنا فيها ? قال : لكم فيها خير ، فيها ساعة من دعا الله تعالى فيها مخير هو لهقسم إلا أعطاه إياه، أو للس له يقسم إلا أدخر له ماهو أعظم منه . قلت : ما هذه النكتة السوداء فيها ? قال : هي الساعة تقوم يوم الجمعة ، وهو سيد الأيام عندنا ، ونحن ندعوه يوم المزيد في الآخرة . قلت : ولم تدعونه يوم المزيد ? قال : إن ربك اتحذ في الجنية وادياً أَفِيحٍ من مسك أبيضٍ ، فاذا كان يوم الجمعية ، نزل تبارك النبيون ، حتى يجلسوا عليها ، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب ، ثم جاء الصديقون والشهداء ، حتى يجلسوا عليها ، ثم جاء أهــــل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب ، فيتجلى لهم ربهم عزوجل حتى ينظروا الى وجهه ، ثم يقول : أنا الذي صدقتكم وعدي ، وأتممت عليكم نعمتي ، وهذا محــــل كرامتي ويسألونه حتى تنتهي رغيتهم ، فيفتح لهم عند ذلك مالا عن رأت، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر إلى أوان منصرف الناس من يوم الجمعة ، ثم يصعد على كرسيه ، ويصعد معه الصديقون والشهداء ، ويرجع أهــــل الغرف إلى غرفهم درة بيضاً لا فصم فيها ولا وصم ، أو ياقوته حمراء ، أو زبرجدة خضراء ، منها غرفها وأبوابها مطودة فيها انهارها ، متدلة فيها تمارها ، فيها أزواجها وخدمها ، فليسوا الى شيء أحوج منهم الى يوم الجمعة ليزدادوا نظراً الى وجه ، فلذلك دعي يوم المزيد »(١)قال الذهبي : هــــذا حديث مشهور ، وافر الطرق . أخرجه عبد الله بن أحمد في كتابّ « السنة » له عن عبد الأعلى بن حماد النرسي ، عن عمر بن يونس .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ابي الدنبا ،والطبراني في «الأوسط»، وابو يعلى مختصراً، والبزار.

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

ولذاك قال محقق منكم لأهــل الاعتزال مقـالة بأمان مابيننا خلف وبينكم لدى الـــتحقيقُ في معنى فيا إخوان تذر المجسم في أذل هوان شدوا بأجمعنا لنحمل حملة اذقال إن إلهنا حقاً يرى يوم المعادكما يرى القمران حقاً اليه رؤية بعيان وتصير أبصار العباد نواظراً لاريب أنهم اذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الاكوان فلذاك نحن وحزبهم خصان ويكون فوق العرش جل جلاله ـدنا على نفي العلو لربنا الرحن لكتنا سلم وأنتم اذ تساعـــ ق العرش من ربولاديان فعلوه عين المحال وليس فو طعم فنحن وأنتم سامان لإتنصبوا معنا الخلاف فماله فانظر تری یامن له عینان هذا الذي والله مودع كتبهم

لا ذكر الناظم أن أهل الجنة يرونه سبحانه وتعالى ، وأن رؤيته تعالى لاتكون إلا من فوق ، وإلا فرؤيته سبحانه محال ، ولهذا قال في هـــذه الأبيات : ولهذا قال محقق منكم لاهل الاعتزال النح . قوله : منكم . أي : من الاشاعرة ، ولم أقف على تعيين هذا المحقق . وقد قال شيخ الاسلام في كتاب « العقل والنقل » : والمقصود هنا أن نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة وغــيرهم اذا قالوا : إثبانها يستلزم أن يكون الله جسماً ، وذلك منتف ،

وادعوا أن العقل دل على المقدمتين ، احتيج حينئذ إلى بيان بطلان المقدمتين أو إحداهما ، فاما أن يبطل نفي التلازم ، أو نفي اللازم ، أو المقدمتان جميعاً ، وهنا افترقت طرق مثبتة الرؤية ، فطائفة نازعت في الاولى كالأشعري وأمثاله ، وهو الذي حكاه الاشعري عن أهل الحديث وأصحاب السنة ، وقالوا : لانسلم أن كل مرئي بجب أن يكون جسماً ، فقالت النفاة ، لأن كل مرئي في جهة ، وما كان في جهة فهو جسم ، فافترقت نفاة الجسم على قولين : طائفة قالت : لا نسلم أن كل مرئي يكون في جهة ، فهو جسم ، فادعت نفاة الرؤية أن العلم الضروري حاصل بالمقدمتين ، وأن المنازع فيها مكابر ، وهذا هو البحث المشهور بين المعتزلة والأشعرية ، فلهذا طلقوها موافقة المعتزلة ، فاهذا أطلقوها موافقة لأهل السنة ، فسروها بما تفسرها به المعتزلة ، وقالوا: النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## وصل

لله بلفظ الأين للــرحمن سأل الرسول بلفظه بوزان لل أقربه بــلا تكران لكن جواب اللفظ بالميزان

هذا ورابع عشرها إقرار سا ولقد رواه أبو رزين بعدما ورواه تبليغاً له ومقرراً هذاوماكان الجواب جواب من

هذا السياق لمن له أذنان كلا وليس لمن دخول قط في دع ذا فقد قال الرسول بنفسه أين الإله لعالم بلسان ً والله ما قصد المخاطب غير معـ ناها الذي وضعت له الحقان والله ما فهم المخاطب غيره واللفظ موضوع لقصد بيان ياقوم لفظ الأين تمتنع على الــرحمن عندكم وذو بطلان ويكاد قائلكم يكفرنا بــه بل قد وهذا غاية العدوان قولاً وإقراراً هما نوعان لفظ صريح جاءعن خير الورى عن لفظ من مع أنها حرفان والله ماكان الرسول بعاجز والأين أحرفها ثلاثوهيذو لبس ومن في غاية التبيان والله ما الملكان أفصح منه إذ في القبر من رب السما يسلان (١) ويقول أين الله يعني من فلا والله ما اللفظان متحدان كلاولا معناهما أيضأ لذي لغة ولا شرع ولا إنسان

هذا هو الدليل الرابع عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه .

قوله: ولقـد رواه أبو رزين الخ . عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يارسول الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والارض ? قال : كان في عماء مافوقه هواء ، وماتحته هواء ، ثم خلق العرش ، ثم استوى عليه » وواه الترمذي ، وابن ماجة . قال الذهبي : واستاده حسن (٢) رواه إسحق

<sup>(</sup>١) أي يسألان ، وسهل الهمزة لوزن الشعر .

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي فيه : هذا حديث غريب .

ابن راهويه عن عبد الصد بن عبد الوارث عن حماد ، وعنده · « ثم كان · العرش ،فارتفع على عرشه » وروى حرب عن ابن راهويه « تحته هواء، وفوقه هواء » يعني السحاب ومن الاحاديث المتواترة ؛ حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال ؛ كانت لي غنم قبل أحد والجوانية . وفيها جارية لي، فاطلعت ذات يوم ، فاذا الذئب قد ذهب منها بشاة ، وأنا رجل من بني آهم ، فأسفت ، فصحكتها ، فأتيت النبي عَلِيَّةٍ ، فذ كرت ذلك له ، فعظم ذلك على . فقلت : يارسول الله ، أفلا أعتقها ? قال : ادعها ، فدعونها . قال فقال لها: « أَين الله : » قالت : في الساء . قال : « من أنا ? » قالت : أنت وسول الله صلى الله عليك وسلم . قال : « اعتقها فانها مؤمنــــة » هذا حديث صحيح ، رواه جماعة من الثقات ، عن يحيي ابن أبي كثير ، عن هلال ابن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن معاوية بن الحكم السلمي . أُخْرَجِهُ مَسَلِّمٌ ﴾ وأَبُو داود ، والنسائي ، وغير واحد من الأَنَّة . قال الذهبي: أخبرنا أحمد بن ابراهيم الخطيب ، ومحمد بن أحمد العقيلي ، ومحمد بن المظفر، قالواً : أنبأنا السخاوي ، أنبأنا السلفي ، أنبأنا الخليل بن عبد الجبار بقزوين أنا على بن الحسين بن جابر ، أَنبأنا محمد بن على النقاش ، ثنا القاسم بن الليث ، ثنا المعافى بن سليان ، ثنا فلسح بن سليان ، عن هلال بن علي بن يسار ، عن معاوية بن الحكم السلمي قال : كانت لي غنم ترعى بالعذيب ، فكنت أتعهدها ، وفيها جارية لي سوداء ، فجئتها يوماً ففقدت شاة من خيار الغنم ، فقلت . أين الفلانية ? قالت . أكلها الذئب ، فأسفت وأنا من بني آدم ، فضربت وجهها ، ثم ندمت على ما صنعت ، فذَّكُرث ذلك لرسول الله وَ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فقال : أَصْرِبت وجهما ? وعظم ذلك تعظيماً شديداً . فقلت : يارسول الله إن من توبيَّ أن أعتقها . قال : فائتني بها قبل أن تعتقها ، فجنته

بها. فقال لها . « من ربك ? » قالت . الله . قال . « وأن هو ؟ » قالت : في الساء . قال : «فمن أنا ? » قالت : أنت رسول الله .قال : « اعتقها فانها مؤمنة » هذا حديث صحيح : قال الذهبي : وهكذا رأينا كل من يسأل: أين الله ، يبادر ويقول : في السماء ، ففي الخـــــبر مــــألتان . إحداهما شرعية . قول المسلم : أين الله . وثانيهما قول المسؤول : في السهاء . فمن أَنكر هاتين المسألتين ، فإنما ينكر على المصطفى عَلِيُّ النَّهي . وقول الناظم: هذاوما كان الجواب جواب من الخ . أي لأن النفاة أولوا قول النبي مَا الله « أَين الله » بمني: من الله . قال شيخ الاسلام « في العقل والنقل » بعد كلام حبق . وهذا بما يبين أن سؤال السائل ، أين كان ربنا في حديث ابي رزين ، لم يكن هذا السؤال فاسداً عنده علي كسؤال السائل: من خلق الله ، فإنه لم ينه السائل عن ذلك ، ولا إمره بالاستعادة ، بل النبي عَرَاقَيْ سأل بذلك لف يو واحد فقال له : أين الله؛ وهو منزه أن يسأل سُؤًّاالأفاسداً . وسمع الجواب عن ذلك وهو منزه عن أن يقر على جواب فاســــــــــ ، لما سئل عن ذلك أجاب . فكان سائلًا به تارة ، ومجيباً عنه أخرى ، ولوكات المقصود مجرد التمييز بين الرب والصنم ، مع علم الرسول ان السؤال والجـــواب فاسدان ، كان في الأسئلة الصحيحة مايغني غير الرسول عَلِيُّ عن الأسئلة الفاسدة، فكيف يكون الرسول عليه ، فإنه كان يمكن أن يقول : من ربك، من تعبدين، كما قال لحصين الحزاعي : ياحصين كم تعبد اليوم إلهاً، قال: أَعبد سبعة آلهة ، ستة في الارض وواحداً في السهاء. قال : فمن الذي تعسد لرغبتك ورهبتك » قال : الذي في السهاء . فقال : « أُسلم حتى أعلمك كلمة ه ينفعك الله بها . » فلما أسلم ، سأله عن الدعوة . فقال : « قل : اللهم ألهمني وشدي وقني شر نفسي ، رواه أحمد في «المسند»و(رواه)غيرأحمد(١).انتهى . قوله : ياقوم لفظ الاين ممتنع على الرحمن الخ . أي أنه لايجوز عندهم أن

<sup>.</sup> ( ١ ) وروأه الترمذي واللنظ له . وقال : هذا حديث حسن غريب .

حِقَالَ : أين الله ، ويكاد قائلكم يكفرنا به ، بل قد . أي يقارب قائلكم أن يكفرنا به ، بل قد . أي يقارب قائلكم أن يكفرنا به ، وهذا على طريق الاكتفاء . وقد عرفه علماء البديع بأنه ، هو أن يأتي الشاعر ببيت من الشعر ، وقافيته متعلقة بمحذوف ، فلم يفتقر الى ذكر المحذوف ، لدلالة باقي لفظ البيت عليه ، ويكتفى عا هو معلوم في الذهن كقوله : لا أنتهي ، لا أنشي ، لا أرعوي مادمت في قيد الحياة ، ولا إذا ...

وقوله: والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من.أي: لو كان مراده بقوله: أين الله. السؤال من الله، لما كان عاجزاً عن ذلك، ولفظ (من) حرفان، ولفظ أين ثلاثة أحرف.

وقوله: والله ماالملكان أفصح منه إذ. أي ما الملكان اللذان يسألان الميت ، فيقولان: من ربك ومن نبيك? ومادينك? بأفصح منه ، أفيقول الرسول عَلَيْتُهُ أَيْنِ الله ، يعني من الله ، فلا والله ما اللفظان بسواء ، ولا همناهما أيضاً بسواء ، لا في لغة ولاشرع ، والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

# وصل

هذاوخامس عشرها الاجماع من رسل الالمهالو احدالمنان فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قدصر حواباً لفوق للرحمن وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبدالقادر الجيلاني

إجماعهم أعني ابن رشد الثاني (١) المحماعهم علم الهدى الحواني (٢) السواه من متكلم بلسان

وأبوالوليدالمالكي أيضاً حكى وكذا أبوالعباس أيضاً قدحكى وله اطلاع لم يكن من قبله

قال الشيخ الامام شيخ الاسلام سيد الوعاظ أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي (٣) في كتاب « الغنية » له: أما معرفة الصانع بالآيات والاختصار ، فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد . . الى أن قال : وهو بجهة العلو مستوعلى العرش ، محنوعلى الملك ، محيط علمه بالاشياء ، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يوفعه ، يدبر الامر من الساء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة بما تعدون ، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان ، بل يقال : إنه في الساء على العرش ، كما قال : (الرحمن على العرش استوى ) طه : ه وذكر آيات وأحاديث ... الى أن قال : وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل ، وانه استواء الذات على العرش ، وكونه على العرش ، وذكر كلاماً طويلاً .

وقال الناظم: في كتابه « إغاثة اللهفان » قال أبو الوليد ابن رشد في كتاب « الكشف » عن مناهج الأدلة : القول في الجهة ، أما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه ، حتى نفتها المعتزلة ، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الاشاعرة ، كأبي المعالي ، ومن اقتدى بقوله ...

<sup>(</sup>١) وهو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي ، ابو الوليد ، صاحب كتاب « بداية الجتهد ونهاية المقتصد » توفي سنة (ه ٩ ه) ويلقب بر ( ابن رشد الحفيد ) تمييزًا له عن جده ( ابي الوليد محمد بن احمد ) المتوفي سنة (ه ٢ ه) ه .

<sup>(</sup>٢) هوشيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم ن عبد السلام ابن تبمية النميري الحر اني الدمشقي .
(٣) وهو المعروف بالجيلاني ، فقيه من فقها الحنابلة ، وهو شيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي توفي سنة (٢١٥) .

إلى إن قال : والشرائع كلها مبينة على أن الله في السهاء ، وأن منها تنزل الملائكة بالوحي الى النبيين ، وأن من السموات أنزلت الكت ، واليها كان الامراء بالنبي والله النبية ، وجميع الحكماء قد انفقوا على أن الله والملائكة في السهاء ، كما انفق جميع الشرائع على ذلك ، ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول، وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمية ومن وافقهم ... الى أن قال : فقد ظهر لك من هذا أن أثبات الجهمة واجب بالشرع والعقل ، وأن إبطاله بطال الشرائع كلها . انتهى ..

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في بعض أجوبته بعد كلام سبق : مع أن أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة ، واتفاق سلف الأمة وأثنة السنة ، بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، فهذا إجماع الرسل الذي نقل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

هذا ونقطع نحن أيضاً أنه إجماعهم قطعاً على البرهان وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بائسبات الصفات لخالق الأكوان وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بائسبات الكلام لربنا الرحمن وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بائسبات المعاد لهذه الابدات وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بائسبات المعاد لهذه الابدان وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بائسبات القضاء ومالم من ثان وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بائسبات القضاء ومالم قولان فالرسل متفقون قطعا في اصول الدين دون شرائع الإيمان

كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر لا التوحيد فافهم ذان فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الاديان فن الحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان

شرع الناظم رحمه الله في ذكر أشياء بما يقطع بأنها دين الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وذلك كعلو الله تعالى على خلقه، واثبات صفاته تعالى ، وكلامه ، وإثبات القضاء والقدر، وذلك بما يقطع به ضرورة ، ثم قال ؛ فالرسل متفقون قطماً في أصول الدين ، وذلك بغير شك ، وأما شرائعهم فمختلفة ، كم قال تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) المائده : ٤٨ .

قال ابن كثير: قال ابن ابي حاتم: وساق السند إلى ابن عباس ؛ (لكل جعلنا منكم شرعة) قال : سبيلا ، وساق أيضاً عن ابن عباس » (منهاجاً ) قال : وسنة . وكذا روي عن ابن عباس (شرعة ومنهاجاً ) ؛ أي : سبيلا وسنة ، وكذا روي عن مجاهد ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وقتاده ، والضحاك ، والسدي ، وأبي اسحاق السبيعي ، أنهم قالوا في قوله (شرعة ومنهاجاً ) ؛ أي : سبيلا وسنة . وعن ابن عباس أيضاً ، ومجاهد ، وعطاء الحراساني عكسه ؛ أي : سنة وسبيلا ، والأول أنسب ، فان الشرعة هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء ، ومنه يقال : شرع في كذا ؛ اي : ابتدأ فيه ، وكذا الشريعة ، وهي ما يشرع فيها الماء . إما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل ، والسنن الطرائق ، فقصير قوله : (شرعة فهو الطريق الواضح السهل ، والسنن الطرائق ، فقصير قوله : (شرعة شرح الكافية - م ٢٨

ومنهاجاً ) بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس ، والله اعلم . انتهى كلامه .

قوله: في الأمر لا التوحيد النح ... اي: أن جميع الرسل متفقون في التوحيد ، كما ثبت في « صحيح البخاري » عن ابي هريرة ان رسول الله عن الله عن معاشر الأنبياء الحوة لعلات ، ديننا واحد (۱) » يعنى بدلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله ، وضمنه كل كتاب أزله ، كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون ) الانبياء: ٥٥ وقال تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) النحل : ٣١ الآلية . وأماالشر ائع في مغنلفة في الأوامر والنواهي ، فقد يكون الشيء في الشريعة حراماً ، ثم يحل في الشريعة الشريعة حراماً ، ثم يحل في الشريعة الدامغة ، وهـــذا معنى لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة ، والحجة الدامغة ، وهـــذا معنى قول الناظم : في الأمر لا التوحيد فافهم ذان .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بعد لالله بين طوائف الانسان وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بعد المخمس وهي قواعد الايمان المائنا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الابدات ويجنده وهم الملائكة الألى هم رسله لمصالح الأكوات هذي أصول الدين حقاً لاأصو

<sup>(</sup>١) رواية البخاري بلفظ « الانبياء إخوة لملات ، أمها تهم شتى ودينهم واحد ».

فرع فمنــه الخلق للقرآن تلك الأصول للاعتزال وكملما لعلوه والفوق للرحمن وجحود أوصاف الإلهونفيهم يوم اللقاء كما يرى القمران وكذاك نفيهم لرؤيتنا له سبق الكتاب به ها حتان و نفو اقضاء الربو القدر الذي أهل الكبائر في لظي النيران منأجل هاتيك الاصول وخلدوا ورموا رواة حديثها بطعان ولأجلها نفوا الشفاعة فيهمأ ولأجلها قالو بأث الله لم يقدر على اصلاح ذي العصيان ولأُجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إيمان ذي الكفران ولأجلها حكموا على الرحن بالمشرع المحال شريعة البهتان ولأجلها هم يوجبون رعاية لــــالأصلح الموجود في الإمكان حقاً على رب الورى بعقولهم سبحانك اللهم ذا السبحان أي نقطع أن الرسل دعوا لأصول الايمان الخمسة ، وهي : الايمان بالله ، يوملائكته ، وكته ، ورسله ، والنوم الآخر .

وقوله :

هذي أصول الدين حقاً لا الأصو ل الخمس للقاضي هو الهمذاني أي: أن هذه أصول الدين ، لا الأصول الحمسة للمعتزلة ، وذلك أن أصولهم خمسة يسمونها ، التوحيد ، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين ، وإنفاذالوعيد، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات ، ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه الموحدين ، وهذا إنما هو

إلحاد في أسماء الله وآياته ، ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر ، وهو خلق أفعال العباد ، وارادة الكائنات أو القدرة على شيء ، ومنهم من ينكر تقدم العلم بالكتاب ، لكن هذا ليس قول أئتهم ، وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمناً بوجه من الوجوه ، كالا يسمى كافراً ، فنزلوه منزلة بين منزلتين وانفاذ الوعيد عندهم معناه ان فساق الملة مخلاون في الدار ، لايخرجون منها بشفاعة ولاغيير ذلك كما تقوله الحوارج . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة ، وقتالهم بالسيف .

وقول الناظم : تلك الأصول للاعتزال ، وكم لها فرع فمنه النح أي : ان. المعتزلة قالوا مجلقالقرآن . ونفوا صفات الله تعالى ، وعلوه على خلقه ، ونفوا ورقوا ورقيته تعالى في الآخرة ، ونفوا القضاء والقدر، والشفاعة في عصاة الموحدين ، وقالوا بأن الله لا يقدر على اصلاح العصاة ، ولا يقدر على ايمان الكفار ، وأوجبوا على الله رعاية الأصلح ، ونحو ذلك .

وقوله: للقاضي هو الهمداني . أي : القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني . المعتزلي ، شافعي الفروع ، معتزلي الأصول ، وهو عبد الجار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الحليل أبو الحسين الهمداني ، قاضي الري وأعمالها ». وكان شيخ المذهب ، وهو مع ذلك شيخ الاعتزال .

فال ابن كثير في « تاريخه »: ومن أجـــل مصنفاته وأعظمها كتاب. « دلائل النبوة » في مجلدين ، أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة ، وقد طال. عمره ، ورحل الناس اليه من الأقطار ، واستفادوا به ، مات في ذي القعدة... سنة ١٥٤ حمل عشرة واربعائة .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## وعدل

هذا وسادس عشرها اجماع أهل العلم أعني حجة الأزمان من كل صاحب سنة شهدت له أهل لحديث وعسكر القرآن لاعبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعيران إن الذي فوق السموات العلى والعرش وهو مباين الأكوان عور ربنا سبحانه و بحمده حقاعلى العرش استو االرحمن فاسمع إذاً أقو الهم و اشهد عليه مبعدها بالحقو و الايمان واقرأ تفاسير الأئمة ذاكري الاستناد فهي هداية الحيران هذا هو الدليل السادس عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه، وهو إجماع العلماء من أهل السنة وأصحاب الحديث. قال:

وانظر الى قول ابن عباس بتفسير استوى ان كنت ذا عرفان قال البغوي في « تفسيره » المشهور. قال: ابن عباس واكثر مفسري . السلف: استوى الى السهاء: ارتفع الى السهاء.

وانظر الى أصحابه من بعده كمجاهد ومقاتل حبرات قال البخاري في « صحيحه » باب قوله تعالى ( وكان عرشه على الماء ) هود: ٧ قال أبو العالمية : استوى الى الساء: ارتفع . وقال مجاهد في

استوى : علا على العرش . وروى عبد الله ابن الامسام أحمد في كتاب «السنة » له عن أبيه عن نوح بن ميمون ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم) الجادلة : ٧ قال : هو على عرشه ، وعلمسه معهم . وروى البيهقي باسناده عن مقاتل بن حيان قال : بلغنا والله اعسلم في قوله تعالى ( هو الاول والآخر) الحديد : ٣قالى: هو الاول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء والباطن أقر ب من كل شيء، والما قربه بعلمه ، وهو فوق عرشه . وانظر الى الكلي ايضاً والذي قد قاله من غير ما نكران وى البيهقي من طريق محمد بن مروان عن الكلي ، عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله ( ثم استوى على العرش ) يقول : استقر على العرش وكذا رفيع التابعي " أجلهم ذاك الرياحي " العظيم الشان وفيع بضم الراء مصغراً . هو ابو العالية ، وقد تنقدم مانقله البغادي عنه . قال أبو العالمة : استوى الى السهاء : ارتفع

علمه فلذاكمااختلفا(۱)عليه اثنان لم يوا فق قوله تحريف ذي البهتان أربع قدحصلت للفارس الطعان للثار تفع الذي ما فيه من نكران وابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني سيره أدرى من الجهمي بالقرآن

كم صاحب القى اليه علمه فليهن من قد سبه إذ لم يوا فليهن من قد سبه إذ لم يوا فلهم عبارات عليها أربع وهي استقر وقدعلاو كذلك الوكذاك قدصهدالذي هو رابع يختار هذا القول في تفسيره

<sup>(</sup>١) في الأصل: ما اختلفت.

حكى الفراء عن ابن عباس (ثم استوى) صعد . أبو عبيده : هو معمر ابن المثنى التميى البصرى .

قوله: صاحب الشيباني هو أبو عمرو بن العلاء (١) واسمه اسحقكما ذكر ذلك الذهبي في « تاريخ الاسلام » وقيل: انما قيل له الشيباني لانقطاعه الى أناس من بني شيبان .

والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتسباع لجهم وهو ذو بطلان في كتبه قد قاله (۲) من موجز وإبانة ومقالة ببيان أي : أن الأشعري ذكر إبطال تأويل الاستواء بالاستيلاء في كثير من كتبه ، كر الموجز » و « المقالات » قال أبو الحسن الأشعري في كتابه « الابانة في اصول الديانة » له في باب الاستواء : فان قال قائل : ما تقولون في الاستواء ? قيل : نقول له : إن الله مستو فان قال قائل ( الرحمن على العرش استوى ) طه : و وقال : ( اليه يصعد الكلم الطيب) فاطر : ١٥ وقال : (بل رفعه الله اليه) النساء . ١٥٨ يوقال حكاية عن فرعون ( وقيال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً يوقال حكاية عن فرعون ( وقيال السموات فأطلع الى اله موسى واني لاظنه لهلي أبلغ الاسباب . أسباب السموات فأطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذباً ) غافر : ٣٦ كذب موسى في قوله : إن الله فوق السموات وقال عز وجل ( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الارض ) الملك : ١٦ فالسموات فوقها العرش ، فلما كان العرش فوق السموات وكل ما علا فهو فالسموات وكل ما علا فهو فالسموات وكل ما علا فهو

<sup>(</sup>١) ابو عمرو بن العلاء شيخ ابي عمر الشيباني فقوله :ابيالعلاء سبق قلم .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: قد قال ذا ، والتصحيح من مخطوطة المتن .

<sup>(</sup> ابن مانع )

صماء، وليس إذا قال : ( أأمنتم من في السهاء ) يعني جميع السموات ، وانما أراد العرش الذي هو أعلى السموات ، ألا ترى أنه ذكر السموات فقال : ( وجمل القمر فيهن نوراً ) نوح: ١٦ ولم يرد أنه يلاهن جميعاً. قال : ورأينا المسلمين جميعاً يوفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأت الله مستو على العرش الذي هو فوق السموات ، فلولا أن الله على المرش لم يوفعوا أيديهم نحو العرش، وقد قال قائلون، من المعتزلة ، والجهمية ، والحزورية: إن معنى استوى ؛ استولى ، وملك ، وقهر ، وإنه تعالى في كل مكان ، وجحدوا أن يكون على عرشه ، كما قال أهل الحق ، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ؛ فلو كان كما قالوا كان لافرق بين المرش وبين الارض السابعة ، لأنه قادر على كلشييء ؛ والارض فالله قادرعليها ، وعلى الحشوش ، وكذا لوكان مستوياً على العرش بمعنى الأستيلا ، لجاذ أن يكون مستوياً على الاشياء كلم ا ، ولم يجزعند أحدمن المسلمين أن يقول: ان الله مستوعلي الأخلية ، والحشوش، فبطل أن يكون الاستواء الاستيلاء، وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك ، وكتاب « الابانة » من أشهر تصانيف أبي الحسن شهرة ، والحافظ ابن عساكر اعتبد عليه ، ونسخه بخطه الامسام محيي الدين النووي، كذا ذكره الحافظ الذهبي.

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وكذلك البغوي أيضاً قد حكا ه عنهم بمعالم القوآن قال الامام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي صاحب « معالم التنزيل » عند قروله تعالى ( ثم استوى على العرش) الأعراف : ٤٥ قال الكلبي ، ومقاتل : استقر . وقال أبو عبيدة : صعد ، ثم قال البغوي : وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء . وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف ، يجب الإيمان به ،

وقال في قوله تعالى (ثم استوى الى الساء) البقرة : ٢٩ قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف : ارتفع الى السباء . وقال في قوله (هل ينظرون الا ان يأتيهم الله) البقرة : ٢٠١ الاولى في هذه الآية وماشا كلها أن يؤمن الانسان بظاهرها ، ويكل علمها الى الله ، ويعتقد أن اللها منزه عن سمات الحدوث ، على ذلك مضت أئة السلف ، وعلماء السنة . وقال في قوله تعالى (مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) المجادلة : ٧ أي من سرار ثلاثة الا هو رابعهم بالعلم . انتهى .

وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان

في الاستواء بأنه المعلوم لـ كن كيفه خاف على الأذهان روى السهقي وابو الشيخ الاصهاني ، عن يحيى بن يحيى قال : كنا عند مالك بن أنس ، فجاء رجل فقال : يا أبا عبد الله ( الرحمن على العرش استوى ) ، كيف استوى ? فأطرق مالك برأسه حتى عدلاه الرحضاء ، مُ قال : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وما أراك الا مبتدعاً . فأمر به أن يخرج . وساق السيهقي باسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني ، عن ابن وهب قال : البيهقي باسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني ، عن ابن وهب قال : كنت عند مالك، فلدخل رجل فقال : يا أبا عبدالله (الرحمن على العرش استوى) طه : ه، كيف استوى ? فأطرق مالك (رأسه) ، وأخذته الرحضاء ، مُ دفع رأسه فقال : الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ، ولايقال : كيف ، وكيف عنه مرفوع ، وانت صاحب بدعة . أخرجوه . قال الذهبي في كتاب «العلو» بعد ماساق كلام الامام مالك : وهذا قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها ، بل نجهلها ، وأن استواءه

معلوم ، كما اخبر به في كتابه ، وانه كما يليق به ، لا نعبق ، ولانتحذلق ، ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباناً ، بل نسكت ، ونقف كما وقف السلف ، ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله جل حلاله لا مثل له في صفاته ، ولافي استوائه ، ولا في نزوله . سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً . وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والاتقان الله حقاً في السماء وعلمه سبحانه حقاً بهكل مكان فانظر الى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني

فانظر الى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العــــالم الرباني فالذات خصت بالساء وانما الـــمعلوم عم جميع ذي الاكوان

ذا ثابت عن مـالك من رده فلسوف يلقى مالكاً بهوان

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية : حدثني أبي ، ثنا شريح بن النعان ، عن عبد الله بن نافع قال : قال مالك بن أنس : الله في السباء ، وعلمه في كل مكان ، لانخلو منه شيء ، فانظر كيف فرق مالك رحمه الله تعالى بين الذات والمعلوم ، فخص الذات بالسباء ، واما المعلوم فهو عام كل شيء . والمراد بالمعلوم هنا العلم ، كما ذكره الناظم رحمه الله تعالى .

وقوله: ذا تابت عن مالك الخ. يعني بقوله: فلسوف يلقى مالكاً خازن النار ، نعوذ بالله من ذلك ، ولكن لايخلو كلامه من مبالغة . قال الناظم وحمه الله تعالى :

وكذاك قالالترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والايمان

الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي أيمان ذكر الحافظ أبو عسى الترمذي في «جامعه» لماروى حديث أبي هريرة ، وهو خبر منكر «لوأ نكم دليتم بجبل إلى الارض السفلي لهبط على الله» (١) فقال: قال أهل العلم: أراد: لهبط على علم الله ، وهو على العرش ، كما وصف نفسه في كتابه . وقال أبو عيسى إثر ماروى حديث أبي هريرة . «إن الله يقبل الصدقة ، ويأخذها بيمينه فيربيها » روت عائشة عن الذي ويسيلة نحوه . وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا و مايشهه من الصفات ، ونزول الرب : نثبت هده الروايات في هذا ، ونؤ من به . ولا يترهم ، ولا يقال : كيف هذا ? روي عن مالك ، وابن عينة ، وابن المبارك ، أنهم قالوا في هـذه الأحاديث : أمروها بلا كيف ، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجاعة . وأما الجهمية » فأنكرت هذه الروايات ، وقالوا هـذا تشبيه ، وفسر وها على غير ما فسر فأكرت هذه الروايات ، وقالوا هـذا تشبيه ، وفسر وها على غير ما فسر وهذا القول في باب فضل الصدقة من الجامع ، وقال نحواً من ذلك أيضاً فيه تقسير ( وقالت المهود يد الله مغلولة ) المسائدة : ٢٤ .

وكذاك أوزاعيهم أيضاً حكى عن سائر العلماء في البلدان من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين وهم أولو العرفان إيمانهم بعلوه سبحانه فوقالعبادوفوقذي الأكوان

روى البيهقي في « الأسماء والصفات » باسناد صحيح عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون نقول : ان الله تعالى ذكره فوق عرشه ، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . وروى أبو بكر الخلال في كتاب

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب .

« السنة » عن الأوزاعي قسال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. وروي أيضاً عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، والاوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت . وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلاكيف .

وكذاك قال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني حقاً قضى الله الخلافة ربنا فوق الساء لا صدق العبدان حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا فشل ولا متوان فانظر الى المقضي في ذي الارض لكن في الساء قضاء ذي السلطان وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه وهدذا واضح البرهان قال الشافعي رضي الله عنه : خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه ، وجمع عليها قلوب عباده . انهى . أي : أن المقضي في الارض ، والقضاء في الساء ، وهو فعله سيحانه وتعالى المتضمن لمشيئته

قولة: حكاه عنه السيهقي وشيخه الرباني . مراده بشيخ السيهقي ، الحافظ أبو عبد الله الحاكم رحمهما الله تعالى .

وقدرته.

قوله: العبدان جمع عبد ، وقوله: حب الرسول النح . يعني : أبا بكر الصديق رضي الله عنه . وقال الامام ابن الامام عبد الرحمن ابن أبي حاتم الراذي رضي الله عند . حدثنا أبو شعيب ، وأبو ثور عن أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى قال : القول في السنة التي إنا عليها ،

ورأيت أصحابنا عليها ،أهل الحديث الذين رأيتهم ، وأخدت عنهم ، مشل سفيان ، ومالك وغيرهما : الاقرار بشهادة أن لا إله الا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء ، وأن الله تعالى ينزل الى السهاء الدنيا كيف شاء .

قال

وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والا لفاظ للنعمان من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوقكل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا تخفى عليه هو اجس الا أذهان فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان هذا الذي في الفقه الاكبر عندهم وله شروح عدة لبيان

قوله : النعمان . هو الامام عالم العراق ، أبو حنيفة النعمان بن ثابت . وقوله : يعقوب :هو ابن إبراهيمأبو يوسف القاضي.

قلت: قال في كتاب ، الفقه الاكبر » المشهور المروي بالاسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي ، قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول : لا أعرف ربي في السماء ، أو في الارض. قال: قد كفر ، لأن الله يقول (الرحمن على العرش استوى) طه: ه وعرشه فوق سمواته. فقلت: إنه يقول : أقول على العرش استوى ، ولكن قال: لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء ، فقد كفر. دواها صاحب الفاروق باسناد عن أبي بكر نصير بن يحيي عن الحكم.

قال الذهبي : وسمعت القاضي الامام تاج الدين عبد الخالق بن علوان

قال سمعت الامام أبا محمد عبدالله بن احمد المقدسي مؤلف «المقنع» (١٠ رحم الله ثراه ، وجعل الجنة مثواه يقول و بلغني عن ابي حنيفة رحمه الله أنه مقال من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر .

وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستوا والفوق للرحمن وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذاالشان

اذ كان ممتحناً باعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران واذا أردت نصوصه فانظر الى ماقد حكى الخلال ذو الاتقان

يعني أن الامام أحمد له من النصوص والكلام في صفات الله تعسالي وفي كلامه ماليس لغيره من الألمة ، لأنه كان بمتحناً بالمعطلة والجهمية ، وما جرى عليه من المحنة في ذلك ، والضرب ، مشهور مذكور في الكتب التي صنفت في مناقبه ، كناقبه للامام ابي اسماعيل الأنصاري ، وللحافظ ابي طلفرج ابن الجوزي ، والحافظ ابي بكر البيهقي ، وغسيرهم ، وكذلك كتب التواريخ .

وقوله: الحلال. هو أحمد بن محمد بن هارون ، أبو بكر الحلال ، كان أحد من صرف عنايته إلى جمع علوم الامام أحمد بن حنبل ، وسافر الى البلاد لأجلها ، وسمعها عالمية ونازلة ، وصنف كتاب « الجامع » وهو في عدة مجلدات ، وكتاب « السنة » وكتاب « العلل » لأحمد بن حنبل ، وغير ذلك . قال إبو بكر بن شهرباز . كلنا تبع للخلال ، لأنه لم يسقنا إلى جمع علم أحمد أحد قبله . قال الحطيب : جمع يعني الخلال علوم أحمد ،

<sup>(</sup>١) هو المعروف بـ « موفق الدين بن قدامه المقدسي» صاحب « المغني » شرح «مختصر الحذقي » وقد قام المكتب الاسلامي بطبع هذا المختصر .

وطلبها ، وسافر لأجلها ، وكتبها ، وصنفها كتباً ، ولم يكن فيمن ينتحل مذهب أحمد أجمع منه لذلك ، توفي في ربيع الأول سنة ٢٣١ إحدى وعشر من و ثلثاثة ، وقد نيف عن الثانين . انتهى ملخصاً من « تاريخ الذهبي » وأما نصوص الامام أحمد في ذلك ، فنذكر منها قليلًا من كثير قال يوسف بن موسى القطان شخ أبي بكر الخلال: قبل لأبي عبد الله: الله فوق الساء السابعة على عزشه ، بائن من خلقه ، وقدرته وعلمه بكل مكان ? قال : نعم هوعلى عرشه ، ولا يخلو شيء من علمه . وقال أبو طالب أحمد بن حميد : سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال : الله معنا وتلا يأخذون بآخر الاية ، ويدعون أولها ، قرأت عليه ( ألم تو أن الله يعلم ) المجادلة : ٧ فعلمـ به معهم . وقال في سورة ق ( ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) ق ١٦ . فعلمه معهم . قال المرودي قل لابي عد الله: إن رجلًا قال . أقول كما قال الله . (مايكون مَن نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) أقول هذا ، ولا أجاوزه الى غيره. فقال هذا كلام الجهمية ، بل علمه معهم ، فأول الاية يدل على أنه علمـه . رواه ابن بطة في كتاب « الابانة ، عن عمر بن محمد بن رجاء عن محمد بن داود عن المروذي . وقال حنبل ابن اسحق : قيل لأبي عبد الله : ما معنى (وهو معكم) قال : علمه محيط بالكل ، وربنا على العرش بلاحد ولاصفة وكلامه رحمه الله تعالى في هذا كثير شُهير ، وفيها ذكرنا كفاية .

وكذاك اسحاق الامام فانه قد قال مافيه هاى الحيران قال الخلال : أنا المروذي ، قال : قال اسحق بن ابراهيم بن راهويه

قال الله تبارك وتعالى (الرحبن على العرش استوى) طه . ه اجمــاع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ، ويعلم كل شيء في أسفل الارض السابعة وفي قعور البحار ، ورؤوس الآكام ، وبطون الأودية ، وفي كل موضع ، كما يعلم علم مافي السموات السبع وما فوق العرش ، أحاط بكل شيء علماً فلا تسقط من ورقة الا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات البر والبحر الا قد عرف ذلك كله ، وأحصاه ، فلا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره .

وابن المبارك قال قولاً شافياً إنكاره علم على البهتــان قالوا له ما ذاك نعرف ربنا حقاً به لنكون ذا إيمان فأجاب نعرفه بوصف علوه فوق السماء ماين الأكوان وبأنه سبحانه حقاعلى الـــعرش الرفيع فجل ذو السلطان قال الحلال : ثنا أبو بكر المروذي ، قال : سمعت أبا عبد الله قيل له ي روى على بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك إنه قيل له : كيف نعرف الله عز وجل ? قال : على العرش مجد ، قال : قد بلغني ذلك عنه وأعجبه ، ثم قال أبو عبد الله : ( هل ينظرون الا إن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) البقرة : ٢١٠ثم قــال : ( وجاء ربك والملك صفاً صفــاً ) الفجر : ٢٢ وروى مُسيخ الاسلام أبو عثمان الصابوني باسناده الثابت عن عبد الله بن المبارك انه قال : نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته ، بائناً من خلقه ، ولا نقول كما قال الجهمية بأنه ههنا ، وأشار بيده الى الارض. وهو عبد الله بن المبارك ، أبو عبد الرحمن المروزي ، كان أبوه تركياً مولى لرجل من التجار من بني حنظلة من أهل همدان ، فكان ابن المباوك

إذا قدمها أحسن الى ولد مولاهم ، وكانت أمه خوارزمية ، ولد سنة ڠاني. عشرة ومائة ، وسمع اسماعيل ابن أبي خالد ، والأعمش ، وهشام بنعروة. وحميد الطويل ؛ وغيرهم من أئمة التابعين ، وحدث عنه خلائق من الناس ، وكان موصوفاً بالحفظ ، والفقه ، والعربية ، والزهد ، والكرم ، والشجاعة · وله التصانيف الحسان ، والشعر المتضن حكماً جمــة ، وكان كثيرالغزو والحج ، وكان له رأس مال نحو أربعمائة ألف تدور بتجارة في البلدان ، فعيث اجتمع بعالم بلدة أحسن إليه . وكان يوبو كسبه في كل سنة على. مائة الف ينفقها كلها في أهل العلم والعبادة ، وربما أنفق من رأس المال .. قال سفيان بن عينة : نظرت أمر الصحابة ، فما رأيتهم يفضلون عليه إلا بصحبتهم رسول الله ﷺ . وقال اسمعيل بن عياش : ما أعلم على وجـهـ الأرض مثله ، وما أعلم خصلة (من)الحير الا وقد جعلها الله في ابن المبارك. الحُبيض وهو الدهر صائم . وقد قدم مرة الى « الرقة » وبها هارون الرشيد. فلما دخلها انجفل الناس يهرعون الى ابن المبارك، وازدهم الناس حوله، فَأَشْرَفَتَ أَمْ وَلَدُ لِلرَّشِيدُ مِنْ قَصِرَ فَقَالَتَ : مَا لَلْنَاسُ ? فَقِيلُ : هَذَا رَجِلَ من علماء خراسان، يقال له : ابن المبارك ، فقالت المرأة . هذا هو الملك لا ملك هارون الذي يجمع الناس بالسوط والعصا . وقد قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر : أجمع العلماء على قبوله ، وجلالته ، وإمامته ، وعدالتــه .. توفي بـ « هيت » في سنة ١٨١ !حدى وڠانين ومائة في رمضان عن ثلاث. وستين سنة .

وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان.

قال شيخ الاسلام أبو عثان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في «عقيدته » أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، يعني الحاكم في كتاب « التاريخ » الذي جمعه لأهل نيسابور ، وفي كتاب « معرفة أصول الحديث » اللذي جمعه لأهل نيسابور ، وفي كتاب « معرفة أصول الحديث » اللذي جمعهما ، ولم يسبق الى مثلهما .قال : سمعت ابا جعفر محمد بن صالح بن هانى ، مسمعت الامام أبا بكر محمد بن اسحق ابن خزيمة يقول : من لم يقر أن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته ، فهو كافر به ، حلال الدم ، يستتاب ، فان تاب والا ضربت عنقه (١) وألقي على بعض المزابل .

وحكى ابن عبدالبرفي تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان إجماع أهـل العلم أن الله فو قالعرش لم ينكره ذو إيمان وأتى هناك بما شفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «شرح الموطأ» : لما ذكر حديث النزول قال : هذا حديث ثابت من جهة النقل ، صحيح الاسناد ، لايختلف أهل الحديث في صحته ، وهو منقول من طرق سوى هيده من أخبار .

<sup>(</sup>١) في الاصل : ضربت عنه .

العدول ، عن النبي عَلِيْتُهُ ، وفيه دليل على أن الله تعالى في السهاء على العرش من فوق سبع سموات ، كما قال الجماعة ، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم : إن الله بكل مكان . قال : والدليل على صحة قول أهل الحق قوله عز وجـــل ( الرحمن على العرش اســـتوى ) طـــه : ٥ سبعانه (أأمنتم من في السياء) الملك: ١٦ وقال (اليه يصعد الكليم الطيب ) فاطر : ١٠ وقال: ( يخافون ربهم من فوقهم ) النحل : ٥ وقال: (يدبر الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه) السجدة : ٥ وقال : ( تعرج الملائكة والروح اليه ) المعارج : } وقال : ( وهو القــــاهر فوق عباده ) الأنعام : 11 ، 17 وقال لعيسي عليه السلام (اني متوفيك ورافعك إلى ) آل عمران : ٥٥ وقال : ( بل رفعه الله اله ) النساء : ١٥٨ وقد أُخبر الله تعالى في موضعين من كتابه عن فرعون أنه قال . ( ياهامان ابن لي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب. أسباب السموات فأطلع الى اله موسى و إني لأظنه كاذباً ) غاذ: ر ٣٦ ٣٧٠ يعني أظن موسى كاذباً أن له إلهاً في السماء، هذه الاية تدل على أن موسى كان يقول : إلهي في السماء، وفرعون يظنه كاذباً . قال : ومن الحجة أيضاً في أنه على العرش فوق السموات السبع أن الموجودين أجمعين من المرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا أيديهم ووجوهم الى السياء، ونصبوا أيديهم رافعين لها ، مشيرين بها الى السهاء يستفيثون الله ربهم تبارك وتعالى ، وهـ ذا أشهر وأعرف عند الحاصة والعامة من أن محتاج إلى أكثر من حكايته ، لأن اضطرار لم يواقفهم عليه أحد ، ولا أنكره عليهم مسلم. وقد قال النبي عَلِيَّ الأمة التي أراد مولاها عتقها وكانت عليه رقبه مؤمنة ، فاختبرها رسول الله عليه

يأن قال لها: «أين الله » فأشارت الى الساء. قال: « من أنا» قالت: رسول الله على وسول الله على وسول الله على وسول الله على يرفعها رأسها الى الساء ، واستغنى بذلك عما سواه. قال ابو عمر رضي الله على أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة ، والدينان بها ، وحملها على الحقيقة ، لا على المجاز ، وأما أهل البدع ، الجهمية ، والمعتزلة كلها ، والحوارج ، فكالهم ينكرها ، ولا يحمل منها شيئًا على الحقيقة ، ويزعمون أن من أقربها نافون للمعبود ، والحق فيا قاله ويزعمون أن من أقربها مشبه ، وهم عند من أقربها نافون للمعبود ، والحق فيا قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله ، وهم أثمة الجماعة ، والحمد لله .

في كتبه قد جاء بالتبيان. من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان. وأتى بتقريراستواء الرب فو ق العرشبالايضاح والبرهان. وأتى بتقرير العلو بأحسن الته قرير فانظر ڪتبه بعيان. والله ما قال المجسم مثل مــا فارموه ويحكم مما ترموا به هذا المجسمياأولي العدوان. أُو لا فقولوا إن َثُمَّ حزازة وتنفس الصعداء من حران. فسلوا الإلهشفاءذاالداءالعضا ل مجانب الاسلام والايمان.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في « صحيحه » عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في حديث. طويل في باب « تحريم الكلام في الصلاة » .

يعني أن الامام أبا الحسن الأشعري قد أوضح في كتبه كر الابانة ، و « الموجز ، و «مقالات الاسلاميين » ورسائله الى الثغر استواء الرب فوق عرشه ، وبرهن على ذلك ، وقرره بأحسن تقرير (١) ، وذلك في كتبه ، «فانظرها إن شئت ، وقد تقدم بعض كلامه في ذلك .

قوله : والله ما قال الجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني ؛ أي : ما قال المنبوذ عندكم بالتجسم مثل ما قد قال الأشعري .

قوله : فارموه ويحكم بما ترموا به هذا المجسم الخ ... أي : فشنعوا بمثل ما شنعتم به على اصحاب الحديث الذين هم عندكم مجسمة .

وقوله: بما ترموا به الأصل: ترمون به ، ولكن حذف النون للوزن . وقوله: تنفس الصعداء كالبرحاء: تنفس طويل ،قاله في « القاموس » . وقوله: الداء العضال . قال في « القاموس » داء عضال ، كغراب ، يعنى غال .

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وانظرالى حرب وإجماع حكى لله درك من فتى كرمان

حرب: هو أبو محمد حرب بن إساعيل الكرماني ، صاحب الامام أحمد ، صاحب الامام وغيرهما ، أحمد ، صاحب السائل المعروفة التي نقلها عن أحمد ، واسحاق ، وغيرهما ، ود كر معها من الآثار عن النبي والمسائلة والصحابة وغيرهم ما ذكره ، وهو كتاب كبير ، صنفه على طريقة « الموطأ » ونحوه من المصنفات . قال في آخره في « الجامع » : باب : القول في المذهب ، هذا مذهب أغة العلم ، وأصحاب الآثر ، وأهل السنة المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها ، وأدركت من علماء أهل العراق ، والحجاز ، والشام ، وغيرهم عليها ،

<sup>(</sup>١) في الاصل : بأحسن التقرير .

فمن خالف شئاً من هذه المذاهب ، أو طعن فيها ، أو عاب قائلها ؟. فهو مبتدع خارج عن الجماعة ، زائل عن منهج السنة ، وسبيل الحق ، وهو مذهب أحمد ، واسحق بن ابراهيم بن مخلد ، وعبد الله بن الزير الحمدي. وسعيد بن منصور وغيرهم بمن جالسنا وأخذنا عنهم العلم ، وذكر الكلام في الايمان والقدو ، والوعيد ، والإمامة ، ومـا أخبر به الرسول من. أشراط الساعة ، وأمر البرزخ والقيامة وغير ذلك .. الى أن قال : وهو أ سحانه بائن من خلقه ، لا يخلو من علمه مكان ، ولله عرش ، وللعرش حملة. يحملونه ، وله حد ، والله أعــلم بجده ، والله على عرسه عز ذكره ، وتعــالى. جده ، ولا اله غيره ، والله تعالى سميع لا يشك ، بصير لا يوتاب ، عليم لا يجهل ، جواد لا يبخل ، حليم لا يعجل ، حفيظ لا ينسى ، يقظان لا يسهو ، رقيب لا يغفل ، يتكلم ، ويتحرك ، ويسمع ، ويبصر ، وينظر ، ويقبض ، ويبسط ، ويفسرح ، ويحب ، ويكره ، ويبغض ، ويوضى ، ويسخط ، ويغضب ، ويرحم ، ويعفو ، ويغفر ، ويعطى ، ويمنع ، وينزل كل ليله إلى السهاء الدنيا كيف شاء ، وكما شاء ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . . . الى أن قال : ولم يزل الله متكلماً ، عالماً ، فتارك الله أحسن الخالقين.

وانظر الى قول ابن وهب أوحد العلماء مثل الشمس في الميزان ابن وهب: هو الامام عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري صاحب الامام مالك بن أنس ، ولم أقف على كلامه فأحكيه .

وانظر الى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحاً بيان من أنه سبحانه و بحمده بالذات فوق العرش والاكوان

قال الامام أبو محمد ابن أبي زيد المغربي القيرواني ، شيخ المالكية في وقعه في أول رسالته المشهورة في مذهب الامام مالك : وإنه تعالى فوق عرشه الجميد بذاته ، وانه في كل مكان بعلمه . وذكر ابن أبي زيد أيضاً في كتاب «الفرد» في السنة تقرير العلو ، واستواء الرب على العرش بذاته ، وقرره أتم تقرير . وقال في « مختصر المدونة » : وإنه تعالى فوق عرشه بذاته ، فوق سمواته دون أرضه .

وانظر الى ما قاله الكرخي في شرح لتصنيف امرىء رباني وانظر الى الاصل الذي هو شرحه فهما الهدى لملدد حيرات لم أقف على شرح الكرخي ، ولا أصله فأسوقه ،

وانظر الى تفسير عبد ماالذي فيه من الآثار في ذا الشان وانظر الى تفسير ذاك الفاضل الشبت الرضى المتضلع الرباني. ذاك الامام ابن الامام وشيخه وأبوه سفيات فرازيًان (١)

يويد التفسير المشهور تأليف الامام الحافظ الثبت أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم ، محمد بن ادريس الرازي رحمهما الله تعالى ؛ وتفسيره المذكور في أربع مجلدات ، والبيت الثاني فيه قلق ، ولم يظهر المراد منه

قوله: وشيخه وأبوه سقيان ، أما أبوه فهو الحافظ أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي. وأما قوله: وأبوه سفيان فلا نعلم ما المراد به. وفي بعض النسخ ، فانظر ذان ، وفي بعضها فرا زيّان.

النسائي : هو الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، صاحب « السنن »

واقرأ كتاب العرش للعبسي وهـو محمد المولود من عنمات قال الحافظ أبو جعفر محمد بن عنمان بن محمد بن ابي شبة العبسي ، محدث الكوفة في وقته ، قال في كتاب «العرش » : وذكروا أن الجهمية يقولون : ليس بين الله وبين خلقه حجاب ، وأنكروا العرش ، وأن يكون الله فوقه ، وقالوا : إنه في كل مكان ، ففسرت العلماء ( وهو يكون الله فوقه ، وقالوا : إنه في كل مكان ، ففسرت العلماء ( وهو معكم ) الحديد . ؛ يعني علمه ، ثم تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق معكم ) الحديد . ؛ يعني علمه ، ثم تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه ، فهو فوق العرش ، متخلصاً من خلقه ، بائناً منهم انهى كلامه .

واقرأ لمسند عمه ومصنف أتراهما نجمين بل شمسان واقرأ كتاب الاستقامة للرضى ذاك ابن أصرم حافظ رباني واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضى في السنة العليا فتى الشيباني ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالاتقان

. هو الامام الحافظ الثقة عبد الله ابن الامام أحمد بن حنبل رحمهما الله تمالى ، وكتابه المشهور في « السنة » نحو مجلد

واقر أكتاب الاثرم العدل الرضى في السنة الأولى إمام زمان هو ابو بكر الأثرم.

وكذاالامام ابن الامام المرتضى حقاً ابي داود ذي العرفان

تصنيفه نثراً ونظماً واضحاً في السنة المثلى هما نجاف قال الحافظ الذهبي في كتاب «العلو»: أخبرنا أحمد بن عبد الحميد، أنبانا أبو محمد بن قدامة سنة ثماني عشرة وستائة، أخبرتنا فاطمة بنت علي، أنبأنا على بن بيان ، أنبأنا الحسين بن علي الطناجيري أنبأنا ابو حفص ابن شاهين. قال: شيخنا أبو بكر عبد الله بن سليان هذه القصيدة وجعلها محنة.

ولا تك بدعيا لعلك تفلح أتتعنرسولالله تنجووتربح بذلك دان الاتقياء وأفصحوا فان كلام الله باللفظ يوضح كاالبدر لايخفي وربكأوضح وليس له شبه تعـالى المسبح بمصداقما قلناحديث مصرح فقل مثل ما قدقال في ذاك تنجح بلاكيف جل الواحد المتمدّح فتفرج أبواب الساء وتفتح ومستمنح خيرأ ورزقأ فيمنح ألا خابقوم كذبوهم وقبحوا

تمسك بحبل الله واتبع الهدى ودن بكتاب الله والسنن التي وقل غير مخلوق كلاممليكنا. ولا تقل القرآن خلق قراءة وقل يتجلى الله للخلق جهرة وليس بمولود وليس بوالد وقدينكر الجهمي هذاوعندنا رواه جرير عن مقــال محمد وقل ينزل الجبار فيكل ليلة الى طبق الدنيا بمن بفضله يقول ألا مستغفر يلق غافراً روى ذاك قوم لايرد حديثهم

وزيراه قدما ثم عثمان الارجح على حليف الحير بالخير ممنح على نجب الفردوس بالنور تسرح وعامر فهر والزبير الممدح ولا تك طعاناً تعيب وتجرح وفي الفتح آي فيالصحابة تمدح دعامة عقد الدين والدين أفيح ولاالحوضوالميزان إنك تنصح من النار أجساداً من الفحم تطرح كحبة حمل السيل إذجاء يطفح وقل فيعذابالقبرحقموضح وكلهم يعصي وذوالعرش يصفح مقال لمن يهو اه يردي ويفضح ألا انما المرجيّ بالدين يمزح وفعل على قول النبي مصرح بطاعته ينميو فيالوزنيرجح

وقل إن خير الناس بعد محمد ورابعهم خير البرية بعدهم وإنهمُ والرهط لا ريب فيهم سعيدو سعد وابن عوف وطلحة وقل خير قو ل في الصحابة كلهم فقد نطق الوحى المبين بفضلهم وبالقدر المقدور أيقن فانــه ولا تنكونجهاًلنكيراًومنكواً وقل يخرج الله العظيم بفضله علىالنهر في الفر دو س<sup>(۱)</sup>تحيى بما ئه وإن رسول الله للخلق شافع ولاتكفرنأمل الصلاة وإِنْعصوا ولا تعتقد رأي الخوارج إنه ولا تك مرجياً لعوباً بدينه وقل إنما الإيمان قول ونية وينقص طورأ بالمعاصيوتارة (١) في الاصل : في الفردود.

ودع عنك آراء الرجال وقوطم ولاتكمن قوم تلهم وا(١) بدينهم إذاما اعتقدت الدهرياصاح هذه

فقول رسول الله أزكى وأشرح فتطعن في أهل الحديث و تقدح فأنت على خير تبيت وتصبح

هذه القصيده متواترة عن ناظمها ، رواها الآجري ، قلت : وقد شرحها أيضاً أبو علي ابن البنا الحنبلي ، وصنف لها شرحاً ، وابو عبد الله ابن بطة في «الابانة » قال ابن ابي داود ، هذا قول أبي ، وقول شيوخنا ، وقول العلماء بمن لم نوهم ، كما بلغنا عنهم ، فمن قال غير ذلك فقد كذب . كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ، ما هو بدون أبيه ، صنف التصانيف ، انتهت اليه وئاسة الحنابلة بغداد توفي سنة ٣١٦. انتهى كلام الذهبي .

واقرا كتاب السنة الأولى الذي أرواه مضطلع من الإيمان فإلك النبيل ابن النبيل كتابه أيضا نبيل واضح البرهات

قال الحافظ الامام قاضي أصبهان، وصاحب التصانيف، أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الشباني: جميع ما في كتابنا كتاب « السنة الكبير » الذي فيه الأبواب من الاخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها، وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها، وترك تكلف الكلام في كيفيتها، فذكر من ذلك النزول الى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، سمعت عاتكة بنت أبي بكر هذا الكلام من أبيها، وكانت فقيه عالمية، وكان أبوها شيخ الظاهرية بأصبهان، كما أن شيخهم بالعراق داود بن على . روى عن أصحاب شعبة، وهماد بن سلمة، وقع لناجمة من تصانيفه، ومات سنة سبع وغانين ومائين (٢٨٧)، لم يلحق لناجمة من تصانيفه، ومات سنة سبع وغانين ومائين (٢٨٧)، لم يلحق

<sup>(</sup>١) اي جعلوا دينهم لهوا.

جده أبا عاصم النبيل ، ولحق جده لأمه موسى بن اسماعيل التبوذكي . وانظر الى قول الرضى سفيان أبياط الرضى وانظر الى قول الرضى سفيان أي سفيان بن عيينه . قال أحمد بن ابراهيم الدورقي : حدثني أحمد بن نصر قال : سألت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة ، فجعلت ألح عليه في المسألة فقال : دعني أتنفس ، فقلت : كيف حديث عبد الله عن النبي عليه في المسألة فقال : دعني أتنفس ، فقلت : كيف حديث عبد الله عن النبي عليه في المسالة فقال : دعني أتنفس ، فقلت : كيف حديث على أصبع » (١) وحديث النبي عليه في الله يعجب أو يضحك بمن يذكره في الاسواق » فقال سفيان : هي ال الله يعجب أو يضحك بمن يذكره في الاسواق » فقال سفيان : هي الحادث ، نقر بها ، ونحدث به الله كيف .

وانظر الى قول ابن زيد ذاك حمّ الد وحماد الامام الثاني حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضي أبو اسمعيل البصري مولى آل جريو بن حازم ، وكان جده درهم من سبي سجستان . روى عن أنس ابن سيرين ، وثابت البناني ، وحميد الطويل ، وأبي حازم مسامة بن دينار، وعمرو بن دينار ، وأبي جرة نصر بن عمران الضعي ، وهشام بن عروة ، وعجي بن سعيد الانصاري ، وهؤلاء كلهم تابعيون في جماعة آخرين . وعنه الاسود بن عامر شاذان ، وسعيد بن منصور ، وسفيان الثوري ، وهو أكبر منه ، وسفيان بن عينة ، وهو من أقرانه ، وعبد الله بن المبارك ،

<sup>(</sup>١)اخرجه الشيخان .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في « صحيحه » عن عبد الله بن عمرو بنالعاص رضي الله عنه بلفظ «إن تلوب بني آدم كنها بين أصبين منأصابع الرحمن» . ورواه احمد في« مسنده» أيضاً .

وعدالله بن وهب ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعلي بن المديني ، ووكيع والهيثم بن سهل التستري ، وهو آخر من ورى عنه . قال عبد الرحمن بن مهدي : أمّة الناس في زمانهم أربعة : سفيان الثوري في الكوقة ، ومالك بالحجاز ، والأوزاعي بالشام ، وحماد بن زيد بالبصرة . وقال : لم أر أحداً قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد وقال مرة : مارأيت بالبصرة أفقه منه . وقال أحمد بن حنبل : حماد بن زيد أحب الينا من عبد الوارث ، حماد بن زيد من أمّة المسلمين من اهل الدين والاسلام ، وهو أحب الي من حماد بن سلمة . وقال أحمد بن سعيد الدارمي : سمعت أبا عاصم يقول : مات حماد بن زيد يوم مات ، ولا أعلم له في الاسلام نظيراً فيا أظنه . قال : وسمعته وكان عبد الله بن الميارك ينشد

ايها الطالب عامــــاً إنت حماد بن زيد فخذ العلم بحــــلم ثم قيده بقيــــد لا كثور وكجهم وكعمرو بن عبيد

مات سنة تسع وستين ومائة (١) ، قاله جماعة ، منهم عارم ، والفلاس. زاد عارم : يوم الجمعة لعشر ليال خلون من رمضان. روى له الأئمة الستة . قال عبد الرحمن ابن ابي حاتم الرازي الحافظ في كتاب «الرد على الجهمية» ثنا أبي ، ثنا سليان بن حرب ، سمعت حماد بن زيد يقول : إنمايدورون على أن يقولوا : ليس في السماء اله ، يعنى الجهمية .

وعبدالله بن كثير، وخلق. وعنه مالك، وشعبة، وسفيان، وابن مهدي، وعارم ، وعقان ، وأمم . وكان ثقة ، له أوهام . قال أحمد : هو أعلم الناس بجديث خاله حميد الطويل ، وأثبتهم فيه ، وقال ابن معين : هو أعلم الناس بثابت. وقال آخر: إذا رأيت الرجـــل يقع في حماد فانهم على الاسلام. قال علي بن المديني : كان عند يحيى بن الضرير عن حماد عشرة آلاف حديث. وقال عمر و بن سلمة: كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألف حديث. وقال ابن المبارك: مارأيت أحداً كان أشبه عالك الأول من حماد بن زيد . وروى الكوسج عن ابن معين : ثقة . وقال آخر : كان من الايدال، وعلامة الابدال أن لا يولد لهم، تزوج سبعين المرأة فلم يولد له قال أبو عمرو الجرمى : مارأيت فقيهاً قط أفصح من عبد الوارث الا حِماد ابن سلمة . وقال عفان : وأيت من هــو أعبد من حماد ، لكن مارأيت أَشْد مواظبة على الخير ، وقراءة القرآن ، والعمل لله منه ، ولو قلت : إنني ما رأيته ضاحكاً قط صدقت ، كان مشغولاً بنفسه ، ! ما يقرأ ، أويسبح ، أَو يحدث ، أو يصلي . وقال ابن مهدي . لو قيل لحاد : إنك تموت غداً ماقـــدر أن يزيد في عمله شيئاً . وقال يونس المؤدب . مات حماد في المسجد ، وهو يصلي . وقال ابن حبان : لم ينصف من جانب حديث حماد، واحتج بأبي بكر ابن عياش ، وعبد الرحمن بن عبدالله بن دينار ، وكان خزازاً ، من العباد الجابي الدعوة . وقال وهيب : كان حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا . وقال عفان : اختلف أصحابنا في سعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن سلمة ، فصرنا الى خالد بن الحارث ، فسألناه فقال : حماد سأحسنهما حديثاً ، وأثبتهما لزوماً للسنة ، فرجعنا الى يحبى القطان فأخبرناه فقال : أقال لكم : وأحفظها ? قلنا : لا . وقال أحمد : ويحيى ثقة . وقال ابن المديني : من

سمعتموه يت كلم في حماد فانهموه . وقال رجل لعفان : أحدثك عن حماد بقال : من حماد ويلك ? قال : أن سلمة . قال : ألا تقول: أمير المؤمنين ؟ مات حماد رحمه الله تعالى سنة ١٦٧ سبع وستين ومائة (١) انتهى ملخصاً من « الميزان » للذهبي وحمه الله تعالى .

وانظر الى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك الدارمي الرباني في نقضه والرديا له اكتا باسنة وهما لنا علمان هدمت قواعد فرقة جمية خرّت (٢) سقو فهم على الحيطان

أي: وانظر إلى ما قاله الامام العلامة عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المسمى: «رد عثمان بن سيعد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الحله في التوحيد» ، وكتاب « الرد على الجهمية » فانها كتابان حافلات بنقض شنهات الجهمية ، وقمع أضاليلهم ، وقطع أباطيلهم ، فرحمه الله من إمام .

وانظر الى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان من رده ما قاله الجهمي بالنهق الصحيح الواضح البرهان وانظر الى تلك التراجم ما الذي في ضمنها ان كنت ذاعرفان وانظر الى ما قاله الطبري في الشهرح الذي هو عندكم سفران أعني الفقيه الشافعي اللا لكائي المسدد ناصر الايمان أي : وانظر الى ما قاله أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي الطبري في كتاب «شرح اعتقاد أهل السنة » وهو مجلد ضخم . قال : الامام

(٢) في الاصل : فخرت.

الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الشافعي مصنف كتاب (شرح اعتقاداً هل السنه» سياق ما روي في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) طه : ٥ وإن الله على عرشه . قال الله عز وجل (إليه يصعد الكلم الطيب) فاطر : ١٠ وقال : (أأ منتم من في الساء) الملك : ١٦ وقيال : ( وهو القاهر فوق عاده) الأنعام : ١٠ ١٦ فدلت هيده الآيات أنه في الساء ، وعلمه بكل مكان . روي ذلك عن عمر ،وابن مسعود، وابن عباس ، وام سلمة : ومن التابعين : ربيعة ، وسلمان التيمي ، ومقاتل بن حيان ، وبه قال مالك ، والثورى ، وأحمد .

وانظر الى ما قاله علم الهدى التميي في إيضاحه وبيان ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسان

قال: الاهام الحافظ ابو القاسم إساعيل بن محمد بن الفضل التسميم. الطلحي الأصهاني مصنف « الترغيب والترهيب » ، وقد سئل عن صفات الرب فقال: مذهب مالك ، والثوري ، والاوزاعي ، والشافعي ، وحماد ابن سلمة ، وحماد بن زيد ، وأحمد ، ويحيى بن سعيدالقطان ، وعبد الرحمن ابن مهدي ، واسحاق بن واهويه : ان صفات الله التي وصف بها نفسه ، أو وصفه بها رسوله ، من السمع ، والبصر ، والوجه ، والبدين ، وماثر أوصافه ، إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ، ولا تشبيه ، ولا تأويل قال ابن عينة : كل شيء وصف الله به نفسه ، فقر اءته ولا تشبيه ، و لا تأويل قال ابن عينة : كل شيء وصف الله به نفسه ، فقر اءته تفسيره ، ثم قال : أي : هو على ظاهره لا يجوز صرفه الى المجاز بنوع من التأويل . وذا له رحمه الله تعالى في كتاب « الحجة » : قال علماء السنة : إن الله عز وجل على عرشه ، بائن من خلقه . وقالت المعتزلة : وهو بذاته .

في كل مكان . قال : وروي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى:(مايكون.. من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم ) المجادلة : ٧ قال : هو على عرشه ، وعلمه في كل مكان . قال : وزعم هؤلاء أن معني ( الرحمن على العرش استوى). طه: ٢٥ أي ملكه ، وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر بما له بالأمكنة، وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه . قـال أهل السنة : استوى على. العرش بمد خلق السموات والأرض على ما ورد به النص، وليس معناه الماسة ، بل هو مستو على عرشه بلا كيف ، كما أخبر عن نفسه . قال : وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الاشارة الى الله بالرؤوس، والأصابع الى فوق ، فان ذلك يوجب التحديد ، وأجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى ، و نطق بذلك القرآن ، فزعم هؤ لا ، أن ذلك بمعنى علو الغلبة ، لا علو الذات، وعند المسلمين أن لله علو الغلبة ، والعلو من سائر وجوه العلو ، لأن صفة. العلو صفة مدح ، فثبت أن لله تعــالى علو الذات ، وعلو الصفات ، وعلو القهر ، والغلبة . وفي منعهم الاشارة الى الله من جهة الفوق ، خلاف ١١) اسائر الملل ، لأن المسلمين وقع منهم الاجماع على الاشارة الى الله من جهة. الفوق، في الدعاء، والسؤال، واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة. وقد أُخبر عن فرغون أنه قال : ( ياهامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السموات فأطلع الى اله موسى و إني لأظنه كاذباً ) غافر : ٣٧٢٣٦ فكان فر عون. قد فهم عن موسى أنه كان يثبت إلهاً فوق الساء ، حتى رام بصرحه أن. يطلع اليه، وأنهم موسى بالكذب في ذلك ، والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته ، فهم أعجز فهماً من فرعون ، بل وأضل ، وقد صح عن النبي. عَلِيْهِ أَنْهُ حَكُمُ بِايَمَانُ الْجَارِيةِ حَيْنَ قَالَتَ ؛ إِنْ اللهُ فِي السَّاءُ ، وَحَكُمُ الجَهْمِي. (١) في الاصل: خلافاً.

شرح الكافية \_ م٠٠٠

ِ بِكَفَرِ مَن يَقُولُ ذَلَكَ . انتهى كلام أَبِي القاسم رحمهُ الله تعالى. توفي سنة ٣٥٥ قال الناظم :

وانظر الى ما قالْ ، في السنة الحجرى سليات هو الطبراني صنف الحافظ الحبير أبو القاسم سليان بن أحمد بن أبوب اللخمي الشامي نزيل أصهان كتاب «السنة» قال فيه: باب ماجاء في استواء الله على عرشه ، بائن من خلقه ، فساق في الباب حديث أبي رزين العقبلي . قلت : يارسول الله ، أبن كان ربنا ? وحديث عبد الله بن خليفة عن عمر في علو الرب على عرشه ، وحديث الأوعال (١) وأن العرش على ظهورهن ، وأن الله فوقه . وقول مجاهد في المقام الحمود توفي رحمه الله سنة ٣٠٠ ستن وثلاثها لله ، وحدالله تعالى .

وانظر الى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطلمنكيهم ذو شان قال الحافظ الامام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي في كتاب « الوصول الى معرفة الاصول » وهو مجلدان: أجمع المسلمون من أهل السنة ،على أن معنى قوله تعالى : (وهو معكم أينا كنتم) الحديد: ٤ ونحو ذلك من القرآن ، إنه علمه ، وان الله تعالى فوق السيوات بداته ، مستو على عرشه كيف شاء . وقال أهل السنة في قوله ( الرحمن على العرش استوى ) طه : د إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة ، لا على المجاز ، فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية : لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة ، ويسمى بها المحلوق ، فنفوا عن الله الحقائق

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال:«هذاحديثغريب» وابو داود رقم (٧٢٣) وفي سنده عبد الله بن عميرة ، قال الحافظ الذهبي : فيه جهالة وفيه أيضاً ( الوليد بن أبي ثور ) قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب» ضعف .

من أسمائه ، و أثبتوها لحلقه ، فاذا سئلوا : ما الذي حملهم على هذا الزيخ ؟ مقالوا : الاجتاع في التسمية بوجب التشبيه ، قلنا : هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها ، لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا يشتبه بالتسمية ، والما تشتبه الأشياء بأنفسها ، أو بهيئات فيها ، كالبياض بالبياض ، والسواد ، والطويل بالطويل ، والقصير بالقصير ، ولو كانت الأشياء توجب اشتباها ، لاشتبهت الأشياء كلها ، لعموم اسم الشيء لها ، وعموم تسمية الاشياء به ، فنسألهم : أتقولون : إن الله موجود ؟ فان قالوا : نعم . قيل المرجود ، ولا يوجب وجوده الاشتباه بينه وبين الموجودين ، وإن قالوا : موجود ، ولا يوجب وجوده الاشتباه بينه وبين الموجودات . قلنا ، فكذلك هو ، حي ، عالم ، قادر ، مريد ، سميع ، بصير ، متكلم . يعني ولا يلزم اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات .

كان الطلمنكي من كبار الحفاظ ، وأئمة القراء بالأندلس ، عاش بضماً وغانين سنة ، وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعهائة .

وانظر الى قولالطحاوي الرضى وأجره من تحريف ذي بهتان

قال الامام عالم الديار المصرية في وقته أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي رحمه الله « في العقيدة التي ألفها »(١) (في) ذكربيان (عقيدة أهل) السنة و الجماعة على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة ، وأبي وسف ، و محمد ، وضي الله عنهم: نقول في توحيد الله معتقد بن أن الله واحد لا شريك له ، ولا شيء مثله ، ماذ الله بصفاته قد عاً قبل خلقه ، وأن القرآن كلام الله ، منه بدا يلا كيفية قولاً ، وأنزله على نبيه وحياً ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً ،

<sup>(</sup>١) وقد قَمْنَا قريبًا بطبعها مع شرحها طبعة جيدة محققة

وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ، ليس بمخلوق ، فمن سمعه وزعم أنه كلام الشهر فقد كفر ، والرؤية لأهل الجنة حق ، بغير احاطة ، ولا كيفية ، وكل مافي ذلك من الصحيح عن رسول الله عليه ، فهو كما قال ، ومعناه على ما أراد ، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ، ولايثبت قدم الاسلام الا على التسليم والاستسلام ، فمن رام ما حظر عنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الايمان ، ومن لم يتوق النفي والتشيه ، زل ، ولم يصب التنزيه . . إلى ان قال : والعرش والحرسي حق ، كما بين في كتابه ، وهو مستغن عن العرش ، ومادونه محيط بكل حق ، كما بين في كتابه ، وهو مستغن عن العرش ، ومادونه محيط بكل شيء ، وفوقه . انهي .

وكذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلاني قائد الفرسان، قد قال في تمهيده ورسائل والشرح مافيه جلي بيان في بعضهاحقاً على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، وأتى بتقرير العلو وأبطل الله التي زيدت على القرآن من أوجه شتى وذا في كتبه باد, لمن كانت له عينات قال القاضي أبو بكر محمد بن الطب الباقلاني الأشعري في كتابه «التمهيد في أصول الدين » وهو من أشهر كتبه: فان قال قائل: فهل تقولون: إنه في كل مكان ? قبل: معاذ الله ، بل هو مستو على عرشه ، كا تخبر في كتابه ، فقال: (الرحمن على العرش استوى) طه: ه وقال: أخبر في كتابه ، فقال: (الرحمن على العرش استوى) طه: ه وقال: مكان ، لكان في جوف الأنسان ، وفي فه ، وفي الحشوش ، والمواضع مكان ، لكان في جوف الأنسان ، وفي نقل على ألمية عن ذكرها ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . ثم قيال. القذرة التي يرغب عن ذكرها ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . ثم قيال.

تعالى: (وهو الذي في الساء إله وفي الأرض إله) الزخرف: ٨٤ المراد لأنه إله عند أهل السماء، وإله عند أهل الأرض، كما يقال: فلات سيد مطاع في المصرين؛ أي: عند أهلهما، وليس يعنون أن ذات المذكور حالحجاز، وبالعراق موجودة.

وقوله: (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) النحل: ١٢٨يعني بالحفظ والنصر والتأييد، ولم يرد أن ذاته معهم تعالى، وقوله: (إنني
معكما أسمع وأدى) طه: ٤٦ محمول على هذا التأويل.

وقوله: (مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) المجادلة: ٧ إنه عالم بهم، وبما خفي من سرهم ونجواهم، وهــــذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن، فلا يجوز أن يقال قياساً على هذا: إن الله بالقيروان، ومدينة السلام، ودمشق، وإنه مع الثور، والجمار، وإنه مع الفساق، ومـــع المصعدين الى حلوان، قياساً على قوله: (إن الله مع الذين اتقوا) النحل: ١٢٨ فوجب التأويل على ما وصفنا، ولا يجـــوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه، كما قال الشاعر:

## قد استوى بشرعلى العراق

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر ، والله تعالى لم يزل قادراً قِاهراً .

وقوله: (ثم استوى): يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن ، مخطل ما قالوه. وقال في كتاب « الذب عن أبي الحسن الأشعري » كذلك مقولنا في جميع المروي عن رسول الله ويتليق في صفات الله ، إذا صح من ما أثبات اليدين ، والوجه ، والعينين . ونقول : إنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام ، وإنه ينزل الى الساء الدنيا ، وإنه مستوعلى عرشه ... الى أن

قال: وقد بينا دين الأئمة وإهل السنة ، إن هـ ذه الصفات تمركم جاءت ، بغير تكييف، ولا تحديد ، ولاتجنيس ، ولا تصوير ، كما روي عن الزهري. وعن مالك في الاستواء، فمن تجاوز هذا فقد تعدى ، وابتدع ، وضل . قال الحافظ الذهبي : فهذا نفس هذا الامام ، وأين مثله في تبحره ، وذكائه وبصره بالملل والنحل ، فلقد امتلاً الوجـ و بقوم لايدرون ما السلف ، ولا يعرفون الا السلب ، ونفي الصفات وردها ، صم بـ كم غنم عجم ، يدعون الى العقل ، ولا يكونون على النقل ، فانا لله وانا إليه واجعون . مات القاضي أبو بكر رحمه الله في سنة ثلاث وأربعائة وهو في عشر السعين ، وقد سارت بمصنفاته الركبان

وانظر الى قول ابن كلاّبوما يقضي بــه لمعطل الرحمَن. أخرج من النقل الصحيح وعقله من قال قول الزور والبهتان ليس الإله بداخل في خلقه أو خارج من جملة الاكوان. قد تقدم نقل كلام ابن كلاب بما يغنى عن الاعادة.

وانظر الى ما قاله الطبري في الـــتفسير والتهذيب قول معان

وانظر الى ما قاله في سورة الأعسراف مع طه ومع سبحان أي وانظر الى ما قاله الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطسبري في «تفسيره» وفي «تهذيب الآثار» قال الذهبي في كتاب «العلو»: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر ، أنبأ زين الأمناء الحسن بن محمد ، أنبأ أبو القاسم الأسدي ، أنبأنا أبو القاسم ابن أبي العلاء ، أنبأ عبد الرحمن ابن.

أبي نصر ، إنبأ أبو سعيد الدينوري مستملي محمد بن جرير ، قال : قرى على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع في عقيدته ، قال : وحسب امرى ان يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى ، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر . انتهى . «تفسير ابن جرير» مشحون بأقوال السلف على الاثبات ، نقل في قوله تعالى ( ثم استوى الى الساء ) البقرة : ٢٩ عن الربيع بن أنس (استوى) : بمعنى ارتفع ، ونقل في تفسير ( ثم استوى على العرش ) الأعراف : ١٤ في المواضع كلما ؛ أي : علا وارتفع . وقد روى قول الأعراف : ١٤ في المواضع كلما ؛ أي : علا وارتفع . وقد روى قول موق العرش ، ولامن ينكره من الجمية ونحوهم . وقال في كتاب «التبصير فوق العرش ، ولامن ينكره من الجمية ونحوهم . وقال في كتاب «التبصير في معالم الدين » : القول فيا أدرك علمه من الصفات خبراً ، وذلك نحو اخباره عن وجل أنه سميع بصير ، وأن له يدين بقوله : ( بل يداه مبسوطتان ) عز وجل أنه سميع بصير ، وأن له يدين بقوله : ( بل يداه مبسوطتان ) الرحمن : ٢٧ وان له قول الذي يُراتِي «حتى يضع الرب فيها قدمه » (١) و أنه يضحك وان له قدماً بقول الذي يُراتِي «حتى يضع الرب فيها قدمه » (١) و أنه يضحك بقوله : « لقي الله وهو يضحك إليه » (٢) وأنه يهط الى سماء الدنيا ، خبر بقوله : « لقي الله وهو يضحك إليه » (٢) وأنه يهط الى سماء الدنيا ، خبر بقوله : « لقي الله وهو يضحك إليه » (٢) وأنه يضحك بقوله : « لقي الله وهو يضحك إليه » (٢) وأنه يضعك بقوله : « لقي الله وهو يضحك إليه » (٢) وأنه يهط الى سماء الدنيا ، خبر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «صحيحه » عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يلقى في النار وتقول هل من مزيد ? حتى يضع قدمه فتقول : قط قط » ورواه أحمد وملم عن انس ايضاً بلفظ « لا تزال جهم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد ، حتى حتى يضعربالمرزة فيها قدمه ، فيدوي بعضها الى بعض وتقول:قط قط ».

<sup>(</sup>٢) روى البخاري في «صحيحه » عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « يضحك الله الى رجلين يقتل أحدهما الآخر ، يدخلان الجنة . يقتل الله فيقتل ، ثم يتوبالله على القاتل فيستشهد » .

«رسول الله عليه الله عليه الله أصبعاً بقول رسوله: « ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن »(٢) فان هـ ذه المعاني التي وصفت ، ونظائرها بما وصف الله به نف ورسوله ، مالا يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية ، لانكفر بالجهل بها أحداً الا بعد انتهائها اليه . أخر جهذا الكلام لابن جرير القاضي أبو يعلى في كتاب « إبطال التأويل» له. وقال في قوله عز وجل: ( وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأساب أسبوات فأطلع الى اله موسى وإني لأظنه كاذباً ) غافر : ٣٦ ، ٣٧ ، يقول ويدعي أن له رباً في الساء أرسله إلينا . توفي ابن جرير رحمه الله سنة ٢٠٦ عشر وثلاثائة .

وانظر الى ماقاله البغوي في تفسيره والشرح بالاحسان في سورة الأعراف عندالاستوا فيها وفي الأولى من القرآن

<sup>(</sup>١) أخرج الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى الساء الدنيا حين يبقى ثك الليل الآخر . فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له » .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، وابن ماجه ، والحاكم وقال : صحيح ، وأقره الذهبي . وقال الحافظ العراقي : وسنده جيد . ورواه مسلم في « صحيحه » عن عبد الله بن عمرو بن العام بلغظ « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من اصابع الرحمن كقلّب وأحمد يصرفه .حيث يشاء » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم مصرف المتلوب ، صرف قلوبنا .

على طاعتك » · .

ومقاتل: استقر. وقال ابو عبيدة: صعد. وأولت المعسقزلة الاستواء بالاستيلاء. وأما أهل السنة ، فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف ، يجب الايمان به . وقال في قوله (ثم استوى إلى الساء) البقرة : ٢٩ . قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: ارتفع إلى الساء . وقال في قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغهام والملائكة) البقرة: ٢١٠ الأولى في هذه الآية وماشاكلها ، أن يؤمن الانسان بظاهرها ، ويكل علها الى الله ، ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحسدث ، على ذلك مضت السلف ؛ وعلماء السنة . وقال في قوله : ( مايكون من نجوى ثلاثة الاهور رابعهم ) المجادلة : ٧ ؛ أي . من سرار ثلاثة إلا هو رابعهم بالعلم .

كان عيى السنة من كبار أمّة مذهب الشافعية ، وهو الحسين بن مسعود البن محدأ بو محمد البغوي صاحب «التفسير» و «شرح السنة» و «التهذيب» في الفقة و « الجمع بين الصحيحين» و « المصابيح» في الصحاح والحسان ، وغير ذلك . تفقه على القاضي حسين ، وبرع في هذه العلوم ، وكان علامة زمانه فيها ، وكان ديناً ، ورعاً ، زاهداً ، عابداً صالحاً . توفي في شوال سنة ١٩٥ ست عشرة و خمسائة . وقبل: سنة عشر .

وانظر الى ما قاله ذو سنة وقراءة ذاك الامام الداني قال الحافظ المام القراء أبوعمرو، عثمان بن سعيد (١١الداني صاحب «التيسير» . في أرجوزته التي في عقود الديانة .

ولم يزل مدبراً حكياً وهو فوق عرشه عظيم

کلم موسیعبده تکلیا کلامه وقوله قدیم

<sup>(</sup>١) في الاصل: سعد ، وهو خطأ .

والقول في كتابه المفضل بأنه كلامـــه المنزل على رسوله النبي الصادق ليس بمخلوق ولا بخالق

توفي الداني رحمه الله في شوال سنة ٤٤٤ أربع واربعين وأربعمائة » بـ « دانية » من الاندلس ، ومشى السلطان أمام نعشه .

وكذاك سنة الاصبماني أبي الـــشيخ الرضى المستل من حيان قال محدث إصبهان ــ مع الطبراني ــ أبو محمد ابن حيان رحمه الله في كتاب « العظمة » له : ذكر عرش الرب تبادك وتعالى وكرسيه ، وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه ، ثم ساق جملة من الاحاديث في ذلك. أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري ، صاحب المصنفات السائرة ، ويعرف بأبي الشيخ . ولدسنة أربع وسبعين ومائتين ، وسمع في سنة أربع وثمانين وهلم جرا، وكتب العالي والنازل ، ولقي الكبار ، وسمع من جده. لأمه الزاهد محمود بن الفرج ، وابراهيم بن سعدان ، ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن حفص الهمداني ، وئيس أصبهان ، وأبي بكر ابن أبي عاصم ، وأبي يعلى الموصلي ، وأبي عروبة الحراني ، وكان مع سعة علمــــه وغزارة حفظه ، صالحًا ،خيرًا ، قانتًا لله ، صدوقًا ، حدث عنه أبو بكر ، أحمد بن وأبو نعيم ، والفضل بن محمد القاشاني ، وأبوطاهر بن عبدالرحيم الكاتب ، وخلق كثير . قال ابن مردويه : ثقة مأمون ،صنف « التفسير »، والكتب الكثيرة في الأحكام، وغير ذلك .وقال أبو بكر الخطيب : كان حافظاً ، ثبتاً ، متقناً . وروي عن بعض العلماء قال : ما دخلت على الطبراني إلاً وهو بمزح أو يضحك ، ومادخلت على ابي الشيخ إلاوهو يصلي . قال أبونعيم :. كان أحد الاعلام صنف « الأحكام» و «التفسير» ، وكان يفيد عن الشيوخ ». ويصف لهم ستين سنة ، وكان ثقة . قال الذهبي : وله كتاب « السنة » وكتاب « فضائل الأعمال » و « السنة الكبير » وكان إماماً في الحديث ، رفيع الاسناد . نوفي سنة ٣٦٩ تسع وستين وثلاثمائة وهو في عشر المائة . وانظر ما قاله ابن سريج ذاك الــــبحر الخضم الشافعي الثاني سريج : بضم السين وفتح الراء وبعدها ياء ثم جيم ، وهو أبو العباس ، أَحمد بن عمر بن سريج ، فقيه المراق . قال أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني : سألت أيدك الله بيان ماصح لدي من مذهب السلف ، وصالحي الحُلف في الصفات، فاستخرت الله تعالى ، وأجبت بجواب الفقيه أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله ، وقد سئل عن هــــذا ، ذكره أبو سعيد عبـــ الواحد بن محمد الفقيه ، قال: سمعت بعض شيوخنا يقول : سئل ابن سريج رحمه الله عن صفات الله تعالى ، فقال : حرام على العقول أن تمثل الله ٧ وعلى الأوهام أن تحده ، وعلى الالباب أن تصفه الا بما وصف به نفسه في كتابه ، أو على لسان رسوله ، وقد صح عند جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا هذا ، أن جميع الآي ، والأخبار الصادقة عن رسول الله ﷺ ، يجب على المسلمين الايمان بكل واحد منه كما ورد ، وأن السؤال عن معانيها بدعة ، والجواب كفر وزندقة ، مثل قوله : ﴿ هُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يُأْتِّيهُمْ الله في ظلل من الغيام) البقرة: ٢١٠ وقدوله: (الرحمن على العرش استوى ) طه : ٥ ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) الفجر : ٢٢ ونظائرها ما نطق به القرآن ، كالفوقية ، والنفس ، والبدين ، والسمع ، والبصر ، وصعودالكمام اليه ، والضحك ، والتعجب ، والنزول. . الى أن قال : اعتقادنا فيه وفي

الآي المتشابه في القرآت ، أن نقبلها ، ولا نودها ، ولانتأولها بتأويل المخالفين ، ولا نترجم عن صفاته بلغــــة غير المحربية ، ونسلم الحبر الظاهر والآية الظاهر تنزيلها .

كان ابن سريج اليه المنتهى في معرفة المذهب ؛ بحيث أنه كان (يفضل) على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني . قال الامام أبو اسحاق صاحب « التنبيه » معمعت أبا الحسن الشيرجي يقول : إن فهرست كتب أبي العباس تشتمل على أربعها لة مصنف، وكان العلامة أبو حامد الاسفر ابيني يقول : نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون الدقاق . توفي سنة ٣٠٦ ست وثلاثًا ئة محمه الله تعالى .

وانظر الى ما قاله علم الهدى أعنياً با الحنير الرضى النعمان وكتابه في الفقه وهو بيانه يبدي مكانته من الايمان

قال الناظم في « الجيوش الاسلامية »(١) له كتاب لطيف في السنة على مذهب أهل الحديث ، صرح فيه في مسألة الفوقية ، والعلو ، والاستواء حقيقة ، وتكلم الله عز وجل بهذا القرآن ألعربي المسموع بالآذان حقيقة ، وأن جبريل عليه السلام سمعه من الله سبحانه حقيقة ، وصرح فيه باثبات الصفات الحبرية ، واحتج لذلك ونصره ، وصرح بمخالفة الجمهية والنفاة .

وانظر الى السنن التي قد صنف العـــاماء بالآثار والقرآن زادت على المائتين منها مفرد أوفى من الخسين في الحسبان

 <sup>(</sup>١) هو كتاب « اجتاع الجيوش الاسلامية في غزو المطلة والجمهية » للتساظم
 ابن الغيم رحمه الله تعالى .

منها لأحمد عـدة موجودة فينا رسائله الى الاخوانث واللائي في ضمن التصانيف التي شهرت فلم تحتج الى حسبان فكثيرة جداً فمن يك راغباً فيها يجد فيها هدى الحيوان أصحابهاهم حافظو الاسلاملا أصحابجهم حافظو الكفران وهم النجوم لكل عبد سائر يبغي الإله وجنة الحيوان ق أئمة تدعو إلى النيرات وسواهم والله قطاع الطريه مافي الذين حكيت عنهم آنفاً من حنبلي واحد بضائ بلكلهم والله شيعة أحمد فأصوله وأصولهم سيات والخلال ، وعبدالله ابن الامام أحمد ، وحرب الكرماني ، كامهم معدودون من الحنابلة ،والأصحاب بذكرونهم في «طبقات الحنابلة»وهورحمه الله قدحكي كلام المذكورين. وهؤلاء وان لم يكونوا متبعين للامام أُحمد على سبل. التقليد الصرف ، فهم يعدون في الحنابلة ، والله أعلم .

قو له :

منها لأحمد عدة موجودة فينا رسائله الى الاخوات منها رسالته الى مسدد بن مسرهد وغيرها ، وهي مذكورة في « مناقب الامام أحمد » لابن الجوزي .

وبذاك في كتب لهم قد صرحوا وأخو العماية ماله عينان

مثل الحمير تقاد بالارسان أتظنهم لفظية جهلية أهل العقول وصحة الاذهان حاشوهم من ذاك بلوالله هم بالنقل والمعقول والبرهان فانظر الى تقريرهم لعلوه ومؤيد بالمنطق اليونات عقلان عقل بالنصوص مؤيد حتى تشيب مفارق الغربان والله ما استويا ولن يتلاقيا من سادة العلماء كل زمان أفتقذفو نأولاء بلأضعافهم بالجهل والتشبيه والتجسيم والـــتبديع والتضليل والبهتات\_ لاتفسدوه بنخوة الشيطان ياقومنا ألله في إسلامكم من قبلكم في هذه الأزمان ياقومنااعتبروا بمصرعمنخلا وقتىالهم بالزور والبهتان لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم كلا ولا التدليس والتلبيس عـند الناس والحكام والسلطان مالم يكن للقوم في حسبان وبدالهم عندانكثاف غطائهم وبدالهم عند انكشاف حقائق إلى ايمان أنهم على البطلان فأثوا بعلم وانطقوا ببيان ما عندهم والله غير شكاية فاشكوا لنعذركم المالقرآن ما يشتكي الا الذي هو عاجز وعليكمُ فالحق في الفرقان ئماسمعواماذا الذي يقضى لكم

فغدا لكم للحق تلبيسان يأتي بتحريف على الانسان بأئمة الاسلام ظن الشـــان قالوا كذاك منزل الفرقان إذ جسمت بل شبهت صنفان من غير تحريف ولا عدوان كلبالروافض أخبث الحيوان لما أفاضوا في حديث الرفض عند القبر لاتخشون من إنسان من صاحب القبر الذي تريان يثنى عليه ثناء ذي شكران عنى ُ ابو بڪر بلا روغان حتى يرى في صورة الفضبان في الناس كان هو الخليل الداني وله علينا منة الاحسان تحزن فنحن ثلاثـة لا اثنان ما حازهــا إلا فتى عثمان

ألبّستم معنى النصوص وقولنا من حرق النص الصريح فكف لا ياقوم والله العظيم أساتم ما ذنبهم ونبيهم قـــد قال ما ما الذنب الاللنصوص لديكم ما ذنب من قد قال مانطقت به هذاكما قال الخبيث لصحبه ياقوم أصل بلائكم ومصابكم كم قدم ابنأبي قحافة بل غدا ويقول في مرضالوفاة يؤمكم ويظل يمنع من إمامة غيره ويقول لو كنت الخليل لواحد لكنهالأخ والرفيق وصاحبي ويقول للصديق يوم الغار لا الله ثالثنا وتلك فضلة

ياقوم ما ذنب النواصب بعد ذا لم يدهكم فتفرقت تلك الروافض كلهم قد اطبقت وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فهما رضيعا ثوبان قد نسجاعلى المنوال يا عريان لا تا والله شــر منهما فهما على أهل الضلالة

لم يدهكم الاكبير الشان قد اطبقت أسنانه الشفتان فهما رضيعا كفرهم بلبان عريان لا تلبس فما ثوبان أهل الضلالة والشقا علمان

أقول: لم أقف على تعين هذا الرافضي الذي قال هذا القول ، والمعنى أن هذا الرافضي قال لأصحابه لما أفاضوا في حديثهم عند القبر المكرم عليه: ياقوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب هذا القبر ، لأنه كم قدم ابن أبي قحافة ، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عله ، ويثني عليه ، ويقول في مرض موته: يؤمكم أبو بكر ، ويمنع من إمامة عمر رضي الله عنه ، ويقول : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض "خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً (١) ويقول . للصديق يوم الغار « لاتحزن إن الله معنا "(٢) وتلك فضية ماحازها الا فتي عان ، يعني أبا بكر رضي الله عنه ، فانه عبد الله بن عنان ، فيقول ذلك . الرافضي لأصحابه : ماذنب النواصب بعد هذا ؛ أي : فان الرسول عليه هو الذي قدم أبا بكر ، فلا لوم على النواصب .

قوله : النواصب . قال في « القاموس » : النواصب ، والناصة وأهل. النصب : المتدينون بغضة على رضي الله عنه ، لأنهم نصوا له ، أي : عادوه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في « صحيحه » بلفظ « لو كنت متخذاً من أهل الارش خليلا ، لا تخذت ابن ابي قحافة خليلا ، ولكن صاحبكم خليل الله ».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في « صحيحه » في باب: مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو. بكر. وجاء في « الصحيحين » و « مسند أحمد » ان أبا بكر قسال : قلت للنبي. صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدكم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: «ما ظنك يا أبا بكر بانتين الله ثالثها » .

قولى :

وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فهما رضيعا كفره بلبان، رضع أمه كسمع وضرب رضعاً، ويحرك ، ورضاءاً ورضاعة ، ويكسران ، ورضعاً ، ككتف : امتص ثديها ، قاله في «القامرس» واللبان بكسراللام. قال الأعلم : هو للآدميين . واللبن لغيرهم ، وقد يكون جمع لبن في هذا الموضع . قال ابن السكيت : يقال : هو أخوه بلبان أمه ، ولا يقال : بلبن أمه ، الخيال اللبن الذي يشرب ، انتهى ؟ أي : فعلى زعم الجهمي لا ذنب للمجسمة ، اذ قالوا بالنصوص الدالة على الاستواء ، والنزول ، والجيء والصفات ، كالوجه ، والدين ، والقدرة ، والارادة ، والرضى ، والسخط والحب وغيرها بما تقدم .

قوله: أبو قحافة، قال في «القاموس»: (وسيل) قحاف كغراب: (جراف (١)).. وبنوقحافة : بطن من خثعم ، وأبو قحافة : عثمان بن عامر ؛ صحابي ، والد. الصديق رضي الله عنهما .

# فعل

هذا وسابع عشرها أخباره عن عبدهموسى الكليم وحربه تكذيبه موسى الكليم بقوله

سبحانه في محكم القرآن فرعون ذي التكذيب والطغيان الله ربي في السما نبـــاني

دالفو قمن فرعو نذي الكفران ومنالمصائب قولهم إن اعتقا أنتم وذا من أعظــم البهتان فاذا اعتقدتم ذا فأشياع له فاسمع اذاً من ذا الذي أولى بفر عون المعطل جاحد الرحمن تحكى مقال امامهم بيان وانظر الى ماجاء فيالقصصالتي بأئمة تدعو الى النيرات والله قد جعل الضلالة قدوة فامام كل معطل في نفيه فرعون مع نمرود مع هامان طلب الصعود إلى الساءمكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان بل قال موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب ذو السلطان فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى اليه بحيلة الانسان وأظن موسى كاذباً في قوله الله فوق العرش ذو سلطان وكذاك كذبه بأت إلهه ناداه بالتكليم دون عيان علياكقول الجهم ذي صفوان هو أنكر التكليم والفوقية ال فمن الذي أولى بفرعون اذاً منا ومنكم بعد ذا التبيان هذا هو الدليل السابع عشر من أدلة علو الله على خلقه ، وهو أنـــــه سبحانه أخبر عن عبده موسى الكليم ، وعدوه فرعون ، أنَّ فرعون اللهين كذب موسى في قوله : ربي في الساء ، وأنه بني الصرح ، ورام الصعود الى الساء ، وقال: (ياهامان ابن لي صرحاً لعدلي أبلغ الأسباب . أسباب

"السموات فأطلع الى اله موسى وإني لأظنه كاذباً) غافر به ، ٣٧ في قوله : إن الله في السماء . وقد قال ابو الحسن الاشعري في « الابانة » لما ذكر بعض الآيات الدالة على علو الله تعالى على عرشه ، قال : وقال تعالى حكاية عن فرعون ( ياهامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الاسباب . أسباب السموات فأطلع الى اله موسى وإني لأظنه كاذباً ) غافر : ٣٧ ، ٣٧ كذب موسى في قوله : إن الله فوق السموات . انتهى كلامه .

قوله: ومن المصائب قوله: إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران النحسة وله النفاة : إن اعتقاد العلو هومذهب فرعون ، فاذا اعتقد تموه فأنتم أشاع له ، وعلى مذهبه ، كما قال بعضهم في تفسير قوله : (وإني لأظنه كاذباً) غافر : ٣٧ فيا يقول من أن له رباً في السماء ، وما قال موسى له ذلك قط ، ولكنه لما قال له : (وما رب السموات والأرض) الشعراء: ٢٢ ظن باعتقاده الباطل أنه لما لم يو في الأرض، أنه في السماء ، فرام الصعود الحالسماء لرؤية إله موسى . انتهى .

ثم بين الناظم وجه أولويتهم بفرعون، وأن مذهبه جحدالعلو، فانه طلب الصعود الى السماء مكذباً لموسى ، ورام بناء الصرح ، وقال : أظن موسى كاذباً في زعمه : إن الله فوق السماء ، وكذلك كذب فرعون موسى عليه السلام في قوله: إن الله تعالى ناداه وكلمه ، فكان مذهبه إنكارالتكليم والفوقيه ، كقول جهم وأتباعه ، فقد تبين الآن من هو أولى بفرعون، وأن المه طلة أولى به في كل حالة ، والله اعلم .

قال الناظم:

ياقوم والله العظيم لقولن ألف تدل عليه بل ألفان. عقلاً ونقلاً مع صريح الفطرةالـــ أولى وذوق حلاوة الايمان. كل يدل بأنه سبحانه فوق الساء مباين الأكوان. أترون أنا تاركو ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. ياقوم ما أنتم على شيء الى أُذترجعوا للوحي بالاذعان.. وتحكُّموه في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان. قد أقسم الله العظيم بنفسه قسماً ببين حقيقة الايمان أناليسيؤمن منيكو نمحكما غير الرشول الواضح البرهان.. بل ليس يؤمن غير من قدحكم الـوحيين حسب فذاكذو ايمان. هذا وما ذاك المحكم مؤمناً إنكان ذا حرج وضيق بطان. هـذا وليس بمؤمن حتى يســـلم للذي يقضي به الوحيات ياقوم بالقر العظيم نشدتكم وبحرمـــة الايمان والقرآن. هل حدثتُكم قط أنفسكم بذا فسلوا نفو سكم عن الايمان. لكن رب العالمين وجنده ورسوله المبعوث بالقرآن. ذا شأنه ابدأ بكل زمان هم يشهدون بأنكم أعداءمن ولأي شيءكان أحمد خصمكم أعني ابن حنبل الرضى الشيباني..

. والا يشيء كان بعد خصو مكم أهل الحديث وعسكر القرآن ولا يشيء كان أيضا خصم شيخ الوجود العالم الحزاني أعني أبا العباس ناصر سنة الـ مختار قامع سنة الشيطان ﴿ وَاللَّهُ لَمْ يُكُ ذُنِّبُهُ شَيًّا سُوى تجريده لحقيقة الايهان : إذجر دالتو حيد عن شرك كذا تجريـده للوحى عن بهتان فتجرد المقصود عن قصد له فلذاك لم ينضف الى انسان ما منهم أحد دعا لمقالة غيرالحديث ومقتضي الفرقان فالقوم لميدعو االي غيرالهدي شتان بين الدعوتين فحسبكم يا قوم ما بكم من الخذلان قالوا لنا لما دعوناهم الي هذا مقالة ذي هوى ملآن ذهبت مقادير الشيوخ وحرمة الـ علماء بل عبرتهم العينان وتركتم ُ أقوالهم هدراً وما أصغت اليها منكم أذنان الكن حفظنا نحنحرمتهمولم نعد الذي قالوه قدربنان ياقوم والله العظيم كذبتم وأتيتم بالزور والبهتان ونسبتم العلماء للأمر الذي هم منه أهل براءة وأمـــان والله ما أوصوكمأن تتركوا قول الرسول لقولهم بلسان

كلا ولا في كتبهم هذا بلا بالعكس أوصوكم بلاكتان ليسوا بمعصومين بالبرهان. قد قاله المبعوث بالقرآن أقوالهم كالنص في الميزان. فقها فتلك صحيحة الأوزان. أبدأ على النص العظيم الشان صين مع ظلم ومع عدوات نحن الأئمـة فاضلو الأزمان أين النجوم من الثرى التحتاني. أشبهتم العلماء في الأذقان. عقل ولا بمروءة الانسان للحق بل بالبغي والعدوان طعماً فيالمساقط الذبان مثل البغاث يساق بالعقبان ن جو ابكم جهلاً بلا برهان

إذقد أحاط العلم منهم أنهم كلاومامنهم أحاط بكل ما فلذاك أوصوكم بأن لاتجعلوا لكن زنو هابالنصوص فانتوا لكنكم قدمتم أقوالهم والله لالوصية العلماء نف وركبتم الجهلين ثم تركتم النـــــ قلنا لكم فتعلُّموا قلتم أمـــا من أين والعلماء أنتم فاستحوا لم يشبه العلماء الاأنتم عاملتم العاماء حين دعوكم " إن أنتم الا الذباب اذا رأى واذا رأى فزعاً تطاير قلبــه وإذا دعوناكم الى البرهانكا

نحن المقلدة الألى ألفوا كذا آباءهم في سالف الأزمان قلنافكيف تكقرونومالكم علم بتكفير ولا ايمان للناس كالاُعمى هما أخوان اذأجمع العلماء أن مقلداً والعلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد مستويان حرنا بكم والله لا أنتم مع الـعلماء تنقادون للبرهـان. كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعوه نحسبكم من الثيران لكنها والله أنفع منكم للارضفي حرثوفي دوران نالت بهم خيراً ونالت منكم المصمود من بغي ومن عدوان فمن الذي خير وأنفع للورى أنتم أم الثيران بالبرهان؟ شرع الناظم رحمه الله في ذكر الأدلة الدالة على ثبوت العلو إجمالًا ٢٠ فقال : ياقوم والله العظيم لقولنا الخ . . أي أن الدلائل الدالة على علوه· تعالى على خلقه ، ومباينته له\_م ، من المعقول والمنقول والفطرة ، ألف دليل ، بل ألفا دليل، وذلك ظاهر مجمدالله لن تتبعه. ثم شرع في بيان وجوب تحكيم الرسول عَلِيَّةٍ في الدق والجل ،والتسليمله، والرضى بحكمه ، كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك فيم شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً بما قضيت ويسلموا تسليا ) النساء : ٦٥ قال الناظم رحمه الله في تفسيرهذه الآية : أقسم سبحانه بأجل مقسم به ، ومعو نفسه عز وجــل ، على أنه لا يثبت لهم الايمان ، ولايكونون من أهمله حتى محكموا رسوله

وَ عَلَيْهُ فِي جَمِيعِ موارد النزاع، في جميع أبواب الدين، فان لفظة (ما) من صيغ العموم ، ولم يقتصر على ذلك حتى ضم اليه انشراح صدورهم مجكمه ، بحيث لايجدون في أنفسهم حرجاً ، وهو الضيق والحصر من حكمه ، بل يقبلون حكمه بالانشراح ، ويقابلونه بالقبول ، لا يأخذونه عن انماض ، ويشربونه على قدى ، فإن هذا مناف للايان ، بل لا بد أن يكون أخذه يقبول ورضى وانشراح ، ومتى أراد العبد شاهداً فلنظر في حاله ، وبطالع قله عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه ، أو على خلاف ما قله فيه أسلافه من المسائل الحبار ومادونها ، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو أَلقى معاذيره ، فسبحان الله ، كم من حزازة في نفوس كثير من النصوص ، وبودهم أن لوتود،وكم من حرارة في أكبادهم منها ، وكم من شجى فيحلُّوقهم من موردها ، ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم اليه قوله : ﴿ ويسلموا ــ تسليم ) النساء: ٦٥ فذكر الفعمل مؤكداً له بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين، وهو الحضوع والانقياد لما حكم به طوعاً ورضى وتسليماً ، لاقهراً ومصابرة ، كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاً ، بل تسليم عبد مطيع لمولاه .وسيده الذي هو أحب شيء اليه ، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه .انتهى قوله: ولأي شيء كان أيضاً خصمكم شيخ الوجود الخ. يعني شيخ الاسلام أبا العباس ابن تيمية رحمه الله ، ثم أقسم أنــــه لا ذنب له سوى تحريده لحققة الاعان.

قوله: إذ جرد التوحيد عن شرك النع ؟ أي: إنه رحمه الله جرد التوحيد عن الشرك ، وجرد الوحي عن البهتان والكذب ، وكذلك سائر اللعاماء الربانيين لم يدعوا إلى اتباع غير الهدى ، وأما أنتم فدعوتم الى الآراء

المتنافضة ، والأقوال المتهافتة ، وهي أقوال الرجال التي ماأنزل الله بها من سلطات .

قوله: ونسبتم العلماء الأمر الذي النج. أي: أن العلماء وحمهم الله ، كالأثمة الأربعة وغيرهم ، أوصوكم باتباع الكتاب والسنة ، وترك أقوالهم اذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله ، كما قال الشافعي رحمه الله : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله والله والله الله المنافعي كن له أن يدعها لقول أحد .

وروى البيهقي في « السنن » عن الشافعي أنه قال : إذا قلت قولاً وكان عن النبي عَلِيقَةٍ خلاف قولي ، فما يصح من حديث رسول الله عَلِيقَةٍ أولى، فلا تقلدوني .

وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله عليه ، فقولوا بسنة رئيسول الله عليه ، ودعوا ماقلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله عليه . وقال أبو حنيفة: اذا جاء الحديث عن وسول الله عليه ، فعلى الرأس والعين ، واذا جاء عن الصحابة ، فعلى الرأس والعين ، واذا جاء عن التابعين خنجن رحال وهم رحال .

وفي « روضة العلماء » سئل أبوحنيفة : اذا قلت قولاً وكتاب الله مخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لكتاب الله . قيل : اذا كان قول رسول الله مخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لخبر الرسول الله عَرَاقِيْم . قيل : اذا كان قول الصحابة . مخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابة .

إرقال ابو طالب عن الامام احمد . وقيل له : إن قوماً يدعون الحديث

ويدهبون الى رأي سفيان ، فقال : أعجب لقوم صمعوا الحديث وعرفوا الاسناد وصحته ، يدعونه ويذهبون الى رأي سفيان وغيره. قال الله : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصبهم فتنة أويصيهم عذاب اليم) النور: ٣٣ أتدري ما الفتنة ? الفتنة : الكفر . قال الله تعالى : ( والفتنة أكبو من. القتل ) البقرة : ٢١٧ فيدعون الحديث عن رسول الله عليهم أهواؤهم الى الرأي . ذكر ذلك شيخ الاسلام .

وقال الامام أحمد رضي الله عنه: لاتقلدوني ، ولاتقلدوا مالكاً ، والثوري ، والاوزاعي ، ولكن تعلموا كما تعلمنا .

قوله: اذ أجمع العلماء أن مقلدا الخ. قد نقل هذا الاجماع الحافظ. أبو عمر بن عبد البو.

قوله: مثل البغاث . قال الفراء : بغاث الطير ، بفتح الباء وضمها وكسرها : شرارها ومالا يصيد منها ، ثم قيل : هو جمع بغاثة ، وهي اسم للذكر والانثى ، مثل نعامة ، ونعام . وقيل : هو فرد ، وجمعه : بغثان ، كغزال ، وغزلان ، قاله في « محتاد الصحاح » . والعقبان ، جمع عقاب بضم العين : طائر معروف .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فصل

هذا وثامن عشرها تنزيه سبحانه غنمو جب النقصان وعن العيوب وموجب التمثيل والــــتشبيه جل الله ذو السلطان

عن أن يكون له شريك ثان ولذاك نزه نفسه سبحانه أو أذيكون لهظهير في الورى سبحانه عن إفك ذي بهتان. من حاجة أو ذلة وهوان أو أن يوالي خلقه سبحانه أوأنيكون لديه أصلا شافع الا باذن الواحــد المنان وكذاك عن ولدهما نسبان وكذاك نزه نفسه عن والد وكذاك نزه نفسه عن زوجة وكذاك عن كفء يكون مدان كى لا يدور بخاطر الانسان ولقد ُاتى التنزيه عما لم يقل ينسب اليه قط من انسان فانظر الى التنزيه عن طعم ولم نوم وعن سنة وعن غشيان وكذلك التنزيه عن موتوعن وكذلك التزيه عن نسيانه والرب لم ينسب الى نسيان وكذلك التنزيه عن ظلم وفي الــ أفعال عن عبث وعن بطلان وكذلك التنزيه عن تعبوعن عجز ينافي قدرة الرحمن هذا هو الدليل الثامن عشير من أدلة علو الله تعالى على خلقه ، وهو أنه سيعانه نزه نفسه عن موجب النقصان ، وحما بوحب التمثيل والتشبه ، ونزه سبحانه نفسه عن الشركة ، وعن أن يكون له ظهير في الورى ، أو أن يشفع عنده أحد الا باذنه ، أو ان يوالى خلقه من حاجة أو ذلة ، وكذا نزه نفسه سيحانه عن الوالد والولد، والزوحة، والكفء، وكذا نزه خفسه سبحانه عما لم يقل ، أي : نزه نفسه سبحانه عن اشياء لم يقلها أحد فنه تعالى ، كالطعم، والموت ، والنوم ، والسنة ، والغشيان ، والنسيان ، والظلم والنعب ، والعجز ، فاذا كان سبحانه قد نزه نفسه عما يوجب النقص بما قبل وما لم يقل ، ومعلوم أن القول بعلو الله تعالى على خلقه ومباينته لهم ، قد طبقت شرق البلاد وغربها ، فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه عنها في القرآن?! وكذا لم ينزه الرسول ربه سبحانه عنها في السنة ، بل دائماً يبدي سبحانه في القرآن اثباتها بأنواع الادلة ، وكذا رسوله والسنة ، لاسيا وتلك المقالة ، عند المعطلة ، كعبادة الأوتان ، أو كقول المثلث قد عباد الصليب ، وهم النصارى ، فلأي شيء لم يحذر الله تعالى خلقه عنها ، وينزه نفسه عنها كما نزه نفسه عنها كما نزه نقسه عما يوجب النقص ار التشبيه والتمثيل .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

ولقد حكى الرحمن قولاً قاله فنحاص ذو البهتان والكفران إن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى ذو الجد والامكان ولذاك أضحى ربنا مستقرضا أمو النا سبحان ذي الاحسان أما قصة فنحاص المذكورة فهي على ماحكى ابن اسحاق في «سيرته» قال: دخل أبو بكر بيت المدراس على يهود ، فوجد منهم ناساً كثيراً كانوا قد اجتموا الى رجل منهم ، يقال له : فنحاص ، وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر من أحبارهم ، يقال له : أشيع . فقال أبو بكر لفنحاص : ويلك يافنحاص ، أسلم ، فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله ، قد جاء كم بالحق من عند الله ، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والانجيل ، فقيال فنحاص فنحاص فنحاص المنابع الم

لأبي بكر: والله يا أبا بكر ما بنا الىالله من فقر ، وانه لفقير، ومانتضر عاليه كما يتضرع الينا ، وإنا عنه لأغنياء ، وما هو بغني ، ولو كان غنياً عنا مااستقرضنا أموالنا ، كما يزعم صاحبكم ، ينها كم عن الربا ويعطيناه، ولو كان غنياً عنا ، ما أعطانا الربا . قال : ففضب أبو بكر ، فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً ، وقال : والذي نفسي بيده : لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت رأسك أي عدو الله ، فذهب فنحاص الى رسول الله عالية ، فقال: يامحمد ، انظر ما صنع بي صاحبك . فقال رسول الله عالية لأبي بكر ، « ما حملك على ما صنعت ؟ » فقال أَبو بكر : يا رسول الله ، إن عدو الله قِد قال قولاً عظيماً ، إنه زعم أن الله فقير وهم عنه أغنياء ، فلما قال ذلك غضبت ما قال ، وضربت وجهه ،فجحه ذلك فنحاص وقال : ما قلت ذلك ، فأنزل الله تعالى فيماقال فنحاص رداً عليه، وتصديقاً لأبي بكر: ( لقد سمع الله قول الذين قالواان الله فقيرونحن أغنياء سنكتب ماقالوا وقتلهم الانبياء بغيرحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ) آل عمران : ١٨١ وأنزل الله في أبي بكر ومابلغه في ذلك من الغضب: ( ولتسمعن من الذين أَوتُوا الكتاب من قبلكم ومن أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامــور) آل عمران: ١٨٦ ثم قال في فنحاص وأحباريهو د(وإذأَخذ السَّميثاق الذين أونو ا الكتاب لتبيننه للناس ولاتكتمونه فنبذوه وراءظهورهم واشتروابه تمنأ قليلافيئس مايشترون. لاتحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن مجمدوا بما لم يفعلوافلا تحسبنهم بمفازة منالعذاب ولهم عذاب إليم ) آل عمر ان:١٨٨٢١٧٨ يعني فنحاص وأَشْيِع وأشْباهما من الاحبار الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على مازينوا للناس من الضلالة ، ومجبون أن مجمدوا بما لم يفعلوا . أي : بقول الناس :علماء وليسوا بأهل علم ، لم يحملوهم على هدى وحق، وبحبون ان يقول الناس: قد فعلوا .

## قال الناظم رحمه الله تعالى :

وحكى مقالة قائل من قومه ان العزير ابن من الرحمن هذا وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان

يعني أن الله سبحانه قد حكى قول اليهود: إن عزير ابن الله كم قال تعالى: ( وقالت اليهود عزير ابن الله ) التوبة : ٣٠وحكي مقالة فنحاص لعنه الله ، وما القولان منصورين ، فلو كانت المقالة المذكورة وهي إثبات علو الله تعـــالى على خلقه باطلا لحكاها الله سبحانه ، ونهى عنها ، لاسما وتلك المقالة عند المعطلة كعبادة الاوثان ، أو كمقالة المثلثـــة عباد الصليب ، ولم تؤل المعطلة ينبزون المثبتة بالالقاب القبيحة ، ويرمونهم بالعظائم والبهت والكذب الفاحش. وقد حكى الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب ، في «طبقات الحنابلة » في ترجمة شيخ الاسلام ، أبي اسماعيل عبد الله بن محمد الانصاري قال : قال ابن طاهر : وصمعت بعض أصحابنا بـ « هراة » يقولون : لما قدم السلطان ألب أرسلان «هراة» في بعض قدماته ، اجتمع مشايخ البلدوروِّ ساؤه، ودخلوا على الشيخ ابي اساعيل الأنصاري ، وسلموا عليه ، وقالوا : قد ورد السلطان ونحن عزم أن نخرج ونسلم عليه ، فأحببنا أن نبدأ بالسلام على الشيخ الامام ، ثم نخرج(إلى)هنا ، وقد تواطؤوا على أن هلوا معهم صنماً صفيراً من صفر وجعلوه في المحراب ، تحت سجادة الشيخ ، وخرجوا واستغاثوا من الانصاري ، وقالوا: إنه مجسم ، وإنه يترك في تحرابه صنما . يقول : إن الله عز وجل على صورته ، وإن يبعث السلطان الآن اليه ، مجذ الصنم في قبلة مسجده . فعظم ذلك على السلطان ، وبعث غلاماً ومعه جماعة

ودخلوا الدار،وقصدوا المحراب، وأخذوا الصنم من تحت السجادة، ورجع ﴿الْعَلَامُ بِالْصَمِّ ، فُوضُعُهُ بِينَ يَدِّي السَّلْطَانَ ، فَبَعْثُ السَّلْطَانَ بِقُلَّمَانَ فَأَحضروا الانصاري ، فلما دخلوا رأى شيوخ البلد جلوساً ، ورأى ذلك الصنم بين يدي السلطان مطروحاً ، والسلطان قد اشتد غضبه ، فقال له السلطان : ماهذا? قال: هذا صنم يعمل من الصفر ، شبه اللعبة ، فقال : لست عن هذا أسألك. فقال : عما ذا يسأل السلطان ? قال : إن هؤلاء يزعمون إنك تعبد .هذا ، وإنك تقول: إن الله عزوجل على صورته . فقال الانصاري : سبحانك هذا بهتان عظيم ، بصوت جهوري وصولة ، فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه ، فأمر به فأخرج إلى داره مكرماً ، وقال لهم : تصدقوني القصـــة أو أفعل بكم وأفعل ، وذكر تهديداً عظيماً . فقالوا : نحن في يد هذا الرجل في بلية من استبلائه علينا بالعامة، وأردنا أن نقطع شره عنا. فأمر بهم ، ووكل بكل واحد منهم ، فــــــلم يرجع إلى منزله ، حتى كتب بخطه مبلغاً عظيماً من المال، يؤديه إلى خزانة السلطان، جناية لما فعلوه، وسلموا بأرواحهم ، بعد الهوان العظيم . انتهى. وكذلك شيخ الاسلام ابن تبهية فلا يخفى ماافتروه عليه ، ورموه به من الإفك ، وجعلوه يقول بالتجسيم وحَاشَاه ، وذكر ابن بطوطة في رحلته المشهورة. قال : وكان دخولي لبعلبك ، عشية النهار ، وخرجت منهابالغدو لفرط اشتياقي إلى دمشق ، وصلت يوم الحيس ، التاسع من شهر ومضان المعظم ، عام ست وعشرين وسبعائة إلى مدينة دمشق الشام ، فنز لت فيها بمدرسة المالكية المعروفة بر(الشرابيشية) . ... إلى أن قال: وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة ، تقي الدين بن تيمية كبير الشام ، يتكلم في الفنون...الى أن قال : فحضرته يوم الجمعـة ، وهو يعظ الناس ، على منبر الحامع ، ويذكرهم ، فكان من جملة كلامه أن قال:

لمن الله ينزل إلى سماء الدنيا ، كنزولي هذا . ونزل درجة من المنسر. فعارضه فقه مالكي يعرف بابن الزهراء. إلى آخر ماهذا به ابن بطوطة. أقول: وأغوثاه باللهمنهذا الكذب . الذي لم يخف الله كاذبه ، ولم يستحي مفتريه ، وفي الحديث : « إذا لم تستح فاصنع ماشئت »(١) ووضوح هذا الكذب ». أظهر من أن محتاج إلى الاطناب، والله حسيب هذا المفترى الكذاب، فانه ذكرأنه دخل دمشق في ٩ رمضان سنة ٧٢٦ وشيخ الاسلام ابن تسهة. اذ ذاك قد حبس في القلعة ، كما ذكر ذاك العلماء الثقات ، كتلمنذه الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، والحافظ ابي القرج عبد الرحمن بن أحمد بن. رجب في « طبقات الحنابلة » قال في ترجمة الشيخ من « طبقاته » المذكورة: سنة ثمان وعشرين ، وزاد ابن عبد الهادي أنه دخلها في سادس شعبان ، فانظر الى هذا المفتري، يذكر إنه حضره وهو يعظ الناس على منــــبو. الجامع. فياليت شعري ، هل انتقل منبر الجامع إلى داخل قلعة دمشق ، والحال أنالشيخ رحمهالهملادخل القلعةالمذكورة فيالتاريخ المذكورلم يخرجمنها إلاعلى النمش،وكذاذكر الحافظ عمادالدين بن كثير في «تاريخيه.قال:وفي يوم الأثنين بعرد الفصر ، السادس من شعبان سنة ٧٢٦ اعتقل الشيخ تقي الدين بن تمية بقلعة دمشق. حضر إلىه من جهة نائب السلطنة مشد الاوقاف ، وابن الحطير ، أحد الحجاب، وأخراه أن مرسوم السلطان حضر

<sup>(</sup>١) رواه البخـــاري في «صحيحه»عن ابي مــمود عقبة بن عمر والانصاري البدري. رضي الله عنه ، ولفظه بتامه « إن شما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى إذا لم تستحي. فاصنع ما شئت » .

بذلك ، وأحضر إليه معها مركوباً ، وأظهر السرور بذلك ، وقال : أن كنت منتظراً لذلك ، وفيه خير كثير،وركبوا جميعاً من داره إلى باب القلعة ، وأخليت له قاعة ، وأجري إليها الماء ، ورسم له بالاقامة فيها . وكان معه اخوه زين الدين يخدمه باذن السلطان ، ورسم بما يقوم بكفايته . انتهى كلامه . فانظر كلام تلامذته وغيرهم ، من العارفين بحاله ، أههل الورع والأمانة والديانة ؛ ينضح لك كذب ، هذا المغربي عامله الله بما يستحق ، والأمانة والديانة ؛ ينضح لك كذب ، هذا المغربي عامله الله بما يستحق ، والله أعلم . وكم كذبوا عليه ، وجتوه وقولوه الشياء هوبريء منها ، والأمر

فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كيلولا ميزان. ولله در القائل :

إن كان إثبات الصفات لديكم فيا أتى مستوجب ألومي، وأصير تيمياً بذلك عندكم فالمسلمون جميعهم تيمي وكذا كذبوا على غيره من علماء الاثبات رحمهم الله تعالى وعفا عنهم. قال الناطم وحمه الله :

الكن مقالة كونه فوق الورى والعرش وهو مباين الأكوان قد طبّقت شرق البلادوغربها وغدت مقررة لذي الأذهان فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محصكم القرآن عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان

شرح الكافية \_ م ٢٣:

ويعيده بأدلة التسان مقرونة بعبادة الأوثان عدالصلب المشرك النصراني ليس الإله منزل الفرقان بالذات ليسوا عابدي الديان هذا المعطل جاحد الرحمن هو مقتضي المعقول والبرهان نكذب عليكم فعلذي البهتان عنها وهذا شأنها بييان حتى يحال لنا على الأذهان بظهورها للوهم في الانسان

عل دائماً يبدي لنا إثباتها لاسها تلك المقالة عندكم أوأنها كمقالة لمثلث إذكان جسماً كل موصوف بها فالعابدون لمن على العرش استوى لڪنهم عباد أوثان لدی ولذاك قد جعل المعطل كفرهم هذا رأيناه بكتبهم ولم ولاي شيء لم يحذ رخلقه هذا وليس فسادها بمبين ولذاك قد شهدت أفاضلكم لها

وخفاء ما قالوه من نني على الأذهبان بل تحتاج للبرهان مضون هذه الأبيات ، أن القول بعلو الله تعالى على خلقه ، صرحت به الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل ، وكذا الفرقان يبدي إثباتها ، ويعيده بجميع أنواع الأدلة ، فلو كان هذا كفراً ، كا زعمت المعطلة ، لنهى عنها القرآن ، لأنهاعند المعطلة كالشرك ، وعبادة الأوثان . وهذا أظهر من الشمس لمن له عينان (١) ، ونعوذ بالله من الحذلان . قوله : ولذاك قد شهدت الشمس لمن له عينان (١) ، ونعوذ بالله من الحذلان . قوله : ولذاك قد شهدت

<sup>(</sup>١) في الاصل: عينا

﴿ أَفَاضُلَكُمُ اللَّحِ أَيُ أَفَاضُلُ النفاة قد شهدوا بظهور مقالة الإثبات ، في الكتاب والسنة ، وخفاء ما قالوا من النفي ، كما قال السعد التفتازاني في وشرح المقاصد، فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة ، فيا بال الكتب السماوية ، والأحاديث النبوية، مشعرة في مواضع لاتحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق ؟! كدا كما كروت الدلالة على وجود الصانع ، ووحدته ، وعلمه ، وقدرته ، وحقيقة المعاد، وحشر الأجسادفي عدة مواضع ، وأكدت غاية التأكيد ، مع أن هذا أيضاً حقيق بغاية التأكيد والتحقيق ، لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأدبان ؛ والآراء في التوحيد إلى العلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى الساء ، ثم أجاب عن ذلك التفتازاني بها يظهر ضعفه من آول وهاة ، وكذا ذكر ذلك غيره .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فصل

هذا وتاسع عشرها إلزام ذي التعطيل أفسد لازم ببيات وفساد لازم قوله هو مقتض لفساد ذاك القول بالبرهان فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان ماذا تقول أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا وهل كانت نصحيته لنا كل النصيحة ليس بالخوان

أم لا وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعات ملة مبر أة من النقصات فإذا انتهت هذي الثلاثه فيه كا للنفى والتعطيل في الأزمان. فلأي شيىء عاش فينا كاتما بل مفصحاً بالضد منه حقيقية الـ إفصاح موضحة بكل بيان. ولأي شيىء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التـــعطيل لا المبعوث بالقرآن. هذا هو الدليل التاسع عشر ، من أدلة علو الله تعالى على خلقه ، وحاصله أن الناظم سأل عن ثلاث مائل ، وكلهامسامة عند المنازعين . وهو أن تسأل المعطل: هل تقول: إن الرسول عَلِيَّةٍ يعرف ربه ? فبالضرورة: يقول: نعم ؛ ثم سله: هل كان في غايةالنصح?فلا بد أن يقول: نعم . ثم سله: هل حاز البلاغة كلها ?فلا بد أن يقول: نعم فإذا أقر بهذه الثلاثة ، فقل له:. فلأي شيء عاش منذ أرسله الله تعالى إلى أن نوفي صلوات الله وسلامه عليه وَهُو يَفْصِعُ بِالْإِنْبَاتُ ، ويعيد فيه في كل محضر ومجمع ? ولأي شيء كتم.

عاجزاً عن أن يقول: استولى ، وينزل أمره أو ملك ، ويقول : ( منالله) ، موضع ، ( أين الله ) ، فلازم قولكم عدم معر فقالرسول بربه، أو عدم النصح ، أو عدم البلاغة، وهذا اللازم من أفسد اللوازم وأبطلها ، فيدل على فساد للازمه وبطلانه ، لأن فساد اللازم يدل على فساد المازوم .

النفي والتعطيل ، ولأي شيء لم يصرح بما صرحتم به في ربنا تعالى? وهل كان

## قال الناظم رحمه الله تعالى :

في كل مجتمع وكل زمان ولائي شييء كان يذكر ضد ذا أتراه أصبح عاجزاً عن قوله اســـتولى وينزل أمره وفلات ف الأين هل هذا من التبيان ويقول أين الله يعني من بلفـــ والله ما قال الأُنْمُــة كل ما قـد قاله من غير ما ڪتمان لكن لاُن عقول أهل زمانهم ضاقت بحمل دقائق الايمان ضوءالنهار فكف عنطيران وغدت بصائرهم كخفاش أتى أبصرته يسعى بكل مكان حتى اذا ما الليل جاء ظلامه ياقوم كالحشرات والفئران وكذاعقولكمُ لو استشعرتمُ ُ بمطالع الأنوار قط يدان أنست بايحاش الظلام ومالها

الحفاش معروف ، تقدم ، تعريفه . والحشرات .قال في « القاموس » الموام ، أو الدواب الصغار ، كالحشرة بحركة فيها . انتهى . والفئران جمع فأر بالهمز ، وهو حيوان معروف ، يعني الناظم رحمه الله تعالى أن هؤلاء المعطلة ضاقت عقولهم عن حمل دقائق الايمان ، فصاروا كالحشرات والحفاش التي لا تسعى الا بالليل ، فان هؤلاء المعطلة لم تحمل عقولهم ما في كتاب الله وسنة رسوله علي ما وصف الرب تعالى به نفسه ، أو وصفه به رسوله علي ألهار لأبصار الحفاش والحشرات ونحوها ، فصار ذلك لبصائر المعطلة ، كالنهار لأبصار الحفاش والحشرات ونحوها ، نعوذ بالله من عمي البصائر .

# قال الناظم وحمه الله تعالى :

لوكان حقاً مايقول معطل لعلوه وصفاتيه الرحمن لزمتكم ُشنع ثلاثفار تؤوا أو خلة منهن أو ثنتان تقديمهم في العلمأو في نصحهم أو في البيان أذاك ذو إمكان. إنكان ما قد قلتم ُ حقاً فقد ضل الورى بالوحى والقرآن. إذ فيهما ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يجتمعان. بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي عرفان. أما على جهم وجعد أو على النـــــَّظام أوذي المذهب اليونان. وكذاك أتباع لهم فقع الفلا صم وبكم تابعو العميان. وكذاك أفراخ القرامطة الألى قد جاهروا بعداوة الرحن. كالحاكمية والألى وألوهم كأبي سعيد ثم آل سنات وكذا ابن سينا والنصير نصير أهمل الشرك والتكذيب والكفران وكذاك أفراخ المجوس وشبههم والصائبين وكل ذي بهتان إخوان ابليس اللعين وجنده لا مرحباً بعساكوالشيطان. أفمن حوالته على التنزيل والـ وحى المبين ومحكم القرآن كمحير أضحت حوالته على أمثاله أم كيف يستويان؟ إلا

أم كيف يشعر تائه مصابه والقلب قد جعلت له قفلان قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان ومفاتح الاقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشان فاسأ له فتح القفل مجتهداً على السان إن الفتح بالاسنات أي: إن كان حقاً ما تقوله المعطلة لعلو الرب وصفاته ، لزمتهم ثلاث شناعات .

وقوله . فارتؤوا ؛ أي : اطلبوا رأياً تخلصون به من هذه الشنع ، لأن الكتاب والسنة ضد لما قالوه ، والضدان لايجتمعان ، فكان الكتاب والسنة على هذا سبباً لاضلال الناس ، فكانترك الناس بلا كتابولاسنة أهدى لهم، ويحالُون في العلم والعرفان على جهم ، وجعد ، والنظام ، وحكماء اليونان ، والقرامطة ونحوهم ، وهذا معنى ماذكره شيخ الاسلام في مقدمة «الحموية» قال : فلو كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هـ ذه العبارات ونحوها دون مايفهم من الكتاب والسنة ، إما نصاً ، وإما ظاهراً ، فكيف يجوز على الله، ثم على رسوله، ثم على خير الامة ، أنهم يتكلمون دائمًا بما هو نص أو ظاهر في خــلاف الحق ، ثم لانصاً ، ولاظاهراً ، حتى يجيء أنباط الفرس ، والروس ، وفروخ اليهود ، والفلاسفة ببينون للأمةالعقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف ، أو كل. فاضل ، أن يعتقدها ، لئن كان مايقوله هؤ لاء المتكلمون المتكلفون ، هي الاعتقاد الواجب ، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقو م ، وأن

يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم مادل عليه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً، لَقُدَ كَانَ تَرَكُ النَّاسُ بِلا كَتَابُ وَلا سَنَّةَ أَهْدَى لَهُمْ وَأَنْفُعُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ، بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين ، فان حقيقة الأمـر على ما يقوله هؤلاء أنـكم يا معاشر العباد لاتطلبون معرفـة الله ، وما يستحقه من الصفات نفياً واثباتاً ، لامن الكتاب ، ولامن السنة ، ولا من طريق سلف الأمــة ، ولكن انظروا أنتم ، فما وجدتموه مستحقاً له من الصفات ، فصفوه به ، سواء كان موجوداً في الكتاب والسنة ، أو لم يكن ، ومالم تجــــدوه مستحقاً له في عقولكم ، فلا تصفوه به ، ثم هم هنا فريقان ، أكثرهم يقولون : ما لم تشته عقولكم فانفوه ، ومنهم من يقول : بِل توقفوا فيه ، وما نفاه قياس عقولكم الذي انتم فيه مختلفون ومضطربون -اختلافاً أكثر من جميع اختلاف (الناس)على وجه الارض ، فانفوه ، والله عند التنازع فارجعوا، فانــه الحق الذي تعبدتكم به، وماكان مذكوراً في الكتاب والسنة بما يخالف مقاييس عقولكم ، أو يثبث مالم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنتكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن ليجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ، ووحشي الألفاظ ، وغرائب الكلام ، أو أن تسكُّتُوا عنه مفوضين علمه الى الله ، مع طي دلالته على شيء من الصفات ، وهذا حقيقة الامر على رأي هؤلاء المتكلمين ، وهذا كلام رأيته قد صرح بمعناه طائفة منهم ، وهو لازم لجماعتهم لزوماً لا محيد عنـه ، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله ، وأن الرسول معزول عن البعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لايردون ما تنازعوا فيه الى الله والرسول ، بل الى مثل ما كانوا عليــه في الجاهلية ، أو إلى مثل من يتحاكم اليه من لا يؤ من بالأنبياء ، كالبراهمة ،

والفلاسفة ، وهم المشركون ، والجوس ، وبعض الصابئين. وان كان هذا الرد لايزيد الأمر الاشدة ، ولا يرتفع الخيلاف به ، اذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا اليهم ، وقد أمروا أن يكفروا بهم .

وقوله: فقع الفلا: قال في « القاموس » الفقع ويكسر:البيضاءالرخوة من الكمأة ، جمع ، كعنبة . ويقال للذليل: هو أذل من فقع بقرقرة ، لأنه لا يمتنع على من اجتناه ، أو لأنه يوطأ بالأرجل .

قوله: أفراخ . قال في «القاموس »: القرخ: ولد الطائر ، وكل صغير من الحيوان والنبات، جمع أفرخ، وأفراخ ، وفراخ، وفروخ، وأفرخة، وفرخان، والرجل الذليل المطرود . انتهى .

قوله: والحاكمة. هم شيعة الحاكم العبيدي المعتقدون فيه الالهية ، وهو أبو على منصور بنزار العزيز بالله ابن معد المعز لدين الله العبيدي ، لأتباعه فيه من الاعتقادات الحبيثة ، ما تصم عنه الآذان ، ويقضى على معتقده بالزور والبهتان . وقد ذكر طرفاً من ذلك الحافظ الذهبي ، والحافظ ابن والبهتان . وقد ذكر طرفاً من ذلك الحافظ الذهبي ، والحافظ ابن كثير في «تاريخها» وغيرهما ، والامام أبو شامة في كتاب «الروضتين في أخبار الدولتين » . وأبوسعيد هو الحسن بن بهر ام القر مطي رئيس القرامطة . قال الشيخ عز الدين أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري في تاريخه الكبير المسمى به الحامل » قال : في هذه السنة ، يعني سنة ثمان في تاريخه الكبير المسمى به الحامل » قال : في هذه السنة ، يعني سنة ثمان وسعين وماثنين ، تحرك قوم بسواد الكوفة يعرفون بالقرامطة . ثم بسط القول في ابتداء أمر هم . وحاصله أن رجلاً إظهر العبادة والزهد والتقشف ، وكان يسف الحوص ، ويأكل من كسبه ، كان يدعو الناس إلى إمام من أهل البيت رضي الله عنهم ، وأقام على ذلك مدة ، فاستجاب له من أهل البيت رضي الله عنهم ، وأقام على ذلك مدة ، فاستجاب له من أهل البيت رضي الله عنهم ، وأقال ، أوجبت له حسن الاعتقاد فيه ، وانتشر خلق كثير ، وجرت له أحوال ، أوجبت له حسن الاعتقاد فيه ، وانتشر خلق كثير ، وجرت له أحوال ، أوجبت له حسن الاعتقاد فيه ، وانتشر

ذكرهم بسواد الكوفة . ثم قال ابن الأثير بعد هذا : في سنة ست وثهانين ومائتين ، وفي هذه السنة ظهر وجل من القرامطة ، يعرف بأبي سعيدالجنابي. بالبحرين ، واجتمع الله ناس كثير من الاعراب ، والقرامطة . وقوي أمره . فقتل من حوله من أهل تلك القرى . وكان أبو سعيد المذكور يبيع. الناس الطعمام ، ويحسب لهم بيعهم . ثم عظم أمرهم ، وقربوا من نواحي. البصرة ، فجهز إليهم الحليفة المقتدر بالله حيشاً ، فقاتلهم مقدمه العباس بن عمرو الغنوي فتواقعوا وقعــــة شديدة ، وانهزم أصحاب العباس ، وإسر العباس ، وكان ذلك في آخر شعبان من سنة سبع وعَانين ، فيما بين البصرة-والبحرين . وقتل أبو سعيد الأسرى ، وأحرقهم واستبقى العباس ، ثم أطلقه يعد أيام ، وقال له : امض الى صاحبك ، وعرفه ما رأيت . فدخل بغداد في شهر رمضان من السنة ، وحضر بين يدي المقتدر ، فخلع عليه . ثم إنَ القراقطـــة دخلوا بلاد الشام ، في سنة تسع وثمانين ومائتين ، وجرت بين الطائفتين وقعات يطول شرحها . ثم قتل أبو سعيد المذكور في سنة إحدى. وثلاثمائة . قتله خادم له في الحمام ، وقام مقامهولده أبو طاهر سليمان ابن ابي. سعيد، ولما قتل أبوه أبو سعيد، كان قد استولى على هجر والقطيف والطائف، وســــائر بلاد البحرين . وفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ، في شهر دبيع الآخر منها ، قصد أبو طاهر وعسكره البصرة وملكها بغير قتال ، بل صعدوا اليها بليل بسلالم الشعر ، فلما حصلوا بها وأحسوابهم ، ثاروا اليهم فقتلوا متولي البلد، ووضعوا السيف في الناس، فهربوا منهم. وأقام أبو طاهر سبعة عشر يوماً يجمل منهم الاموال ، ثم عـــاد الى بلده ، ولم يزالوا يعيثون في البلاد، ويكثرون فيها الفساد، من القتـــل والسبي والنهب والحريق إلى سنة سبع عشرة وثلاثًائة .فحج الناس فيها ، وسلموا في طريقهم،

تم وافاهم أبو طاهر القرمطي عكة يوم التروية . فنهبوا أمـــوال الحاج ، وقتلوهم حتى في المسحد الحرام ، وفي البيت نفسه ، وقلع الحجر الاسود ، وأنفذه الى هجر ، فخرج إليه أمير مكة في جماعة من الاشراف ، فقاتلوهم فقتلهم أجمعين ، وقلع باب الكعمة ، وأصعد رجلًا للقلع الميزاب ، فسقط فمات ، فطرح القتلي في بئر زمزم ، ودفن الباقين في المسجد الحرام من غير كفن ، ولاغسل ولاصلاة على أحــد منهم ، وأخذ كسوة البيت ، فقسمها في اصحابه ، ونهب دور أهــل مكة . ثم ذكر ابن الأثــير في سنــة ستين وثلاثًائة أن القرامطة وصلوا إلى دمشق ، فملكوها وقتلوا جعفر بن فلاح نائب المصريين ، ثم بلغ عسكر القرامطة إلى عـين شمس ، وهي على باب القاهرة ، وظهروا عليهم . ثم انتصر أهل مصر عليهم ، فرجعوا عنهم . انتهى . قال ابن خلكان : وعلى الجملة . فالذي فعلوه في الإسلام ، لم يفعله أحسد قبلهم ولا بعدهم من المسلمين ، وملكوا كشيراً من بلاد العـراق والحجاز وبلاد الشرق وبلاد الشام إلى باب مصر ، ولما أُخذوا الحجر تركوه عندهم في هجر ، وقتل أبو طاهرالمذكور في سنة اثنين وثلاثين وثلثمائة . والقر مطى بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم وبعدها طاء مهملة. والقرمطة في اللغة: تقارب الشيء بعضه من بعض. يقال : خط مقر مط ، و مشى مقر مط إذا كان كذلك" وكان أبو سعيد المذكور قصيراً ، مجتمع الخلق ، أسمر كريه المنظر، فلذلك قيل له: قرمطي . وقددكر القاضي أبو بكرالباقلاني فصلًا طويلًا من أحوالهم في كتاب «كشف أسرار الباطنية » . وأما الجنابي فإنه بفتح الجمم وتشديد النون وبعد الالف باء موحده ، وهذه النسة إلى جِنَابَة ، وهي بلدة من اعمال فارس ، متصلة بالبحرين عند سـيراف ، والقرامطة منها فنسبوا اليها . اننهى كلام ابن خلـكان رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أي إذا كان فيه مقاربة الخطو .

قوله: ثم آل سنان ، عو البصري الذي كان مجصون الاسماعيلية بالشام، وكان يقول: قد رفعت عنهم الصوم، والصلاة، والحج، والزكاة.

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## زمال

هذا وخاتم هذه العشرين وجـــهاً وهو أقربها الى الأُذهـان طرق الأدلة في أتم بيان سردالنصوص فانها قد نوعت وسياقـــة الألفاظ بالميزان والنظم يمنعني من استيفائها فأشير بعض إشارة لمواضع منها وأين البحر من خلجان ؟ في سبع آيات من القرآن فاذكر نصوص الاستواء فانها واذكرنصوصالفوقأيضاً فيثلا ث قد غدت معلومة التبيان معلومة برئت من النقصان واذكر نصوص علوه في خمسة تنزيله من ربنــــا الرحمن واذكر نصوصاً في الكتاب تضمنت فتضمنت أصاين قام عليها ال اسلام والايمان كألبنيان كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان وعدداها سبعون حين تعدأو زادت على السبعين في الحسبان أدلة علو الله تعالى على خلقــه ، وهي هــذا هو الدليل العشرون من

النصوص الدالة على ذلك من الكتاب العزيز .

قوله: فاذكر نصوص الاستواء النع . تقدم ذكر آيات الاستواء .. قوله : واذكر نصوص الفوق أيضاً في ثلاث النع . وهي قوله تعالى ته ( يخافون ربهم من فوقهم ) النحل : ٥٠ وقوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الحبير ) الانعام : ١٨ .

قوله: واذكر نصوص علوه في خمسة النح. وهي قوله تعالى في آية. الكرسي (وهو العلي العظيم) البقرة: ٢٥٥ وفي الرعد: ٩ (وهو الكبير المتعال) وقوله في الشورى: ٤ (وهو العلي العظيم) وقوله تعالى في سورة غافر: ١٢ (فالحكم لله العلي السكبير) وقوله تعالى في سورة سبح: ١ (سبح اسم ربك الاعلى).

قوله : واذكر نصوصاً في الكتاب الخ . تقدم الكلام في ذلك بمل أغنى عن إعادته .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

واذكر نصوصاً ضمنت رفعاً ومعــراجاً وإصعاداً الى الديان.

هي خمسة معلومة بالعد والـحسبان فاطلبها من القرآن

وهي قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: (بل وفعه الله اليه) النساء: ٦٥٨ وقوله في سورة سأل: ٤ ( تعرج الملائكة والروح اليه ) وقوله في سورة السجدة: ٥ ( ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره أالف سنة بما تعدون ). وقوله تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فاطر : 10 وقوله تعالى عن عيسى ( إني متوفيك ورافعك إلي ) آل عمران : 00 قال الناظم رحمه الله تعالى :

ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقاريها من النيران نصان إن الله فوق سمائه عندالحرِّف ما هما نصان

قال الناظم رحمه الله تعالى :

ولقداً تى التخصيص بالعندالذي قلنا بسبع بل اتى بثان

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والترمذي ، وابو داود ،و النسائي وابن ماجه ، وسنده حسن.
(٢) أورده الحافظ السيوطي في « الجامع الصغير » بلفظ « سورة من القرآن ماهي الا ثلاثون آية ، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجلة » . رواه الطبراني في «الاوسط» والضياء عن انس بن مالك . قال الناوي في شرحه : قال الهيمي : رجاله رجال الصحيح .

منها صريح موضعان بسورة الـ أعراف ثم الانبياء الثاني فتدبرالنصين وأنظر ماالذي لسواه ليست تقتضي النصان وبسورة التحريم أيضاً ثالث بادي الظهور لمن ليه أذنان ولديه في مَّزَمَّل قد بيَّنت نفس المراد وقيّدت بيان من راحة فيها ولا تبيان لاتنقص الباقي فما لمعطل في سووة الاعراف ١٨٧ ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قــل انما علمها عند ربي لايجليهالوقتها الاهو )الى قوله (قل انما علمها عند الله) ( ان الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادتـــه ويسبحونه وله يسحدون ) الاعراف : ٢٠٦ وفي الأنبياء : ١٩ ( وله من في السموات والأرض ومن عنده ) الايه .وفي سورة التحريم : ١١ ( رب ابن لي عندك ستاً في الحنة ) الاية.وفي سورة المزمل: ٢٠ ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ) وفي سورة القمر : ٥٥ (في مقعد صــدق عند مليك مقتدر ) قوله: لاتنقص النافي. هو بالصاد المهملة ، أي: لا تنقص المواضع السيعة التي ذكرها الناظم ، لانه لم يذكر الا بعضها ، والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

وبسورةالشورىوفي، زَمِّل سرعظيم شأنه ذو شان في ذكر تفطير الساء فمن يرد علماً به فهو القريب الداني لم يسمح المتأخرون بنقله جنباً وضعفاً عنه في الايمان بل قاله المتقدمون فو ارس الـ إسلام هم أمراء هذا الشان و محمد بنجرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان يعني قوله تعالى في سورة الشورى : ٥ (تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسجون بجمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض) الاية وقوله تعالى في سورة المزمل : ١٧ / ١٨ ( فكيف تتقون ان كفرتم بوماً يجعل الولدان شيبا . الساء منقطر به ) الاية

قال الناظم رحمه الله تعالى :

# فصل

هذا وحاديها وعشرين الذي قد جاء في الا خبار والقرآن ايان رب العرش جل جلاله ومجيئه الفصل بالميزات فانظر الى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح ببيان الحجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان إذ ذانك الأمران قد ذكرا وبينها مجيء الرب ذي الغفرات والله ما احتمل المجيىء سوى مجيى عن الذات بعد تبين البرهان من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان من فوقنا أو تحتنا (وأمامنا)(المنافقة وعن شمائلنا وعن أيمان

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة ليست في الاصل ، ولاقي غيره ولا يستقيم الوزن بدونها..

والله لا يأتيهم من تحتهم أبداً تعالى الله ذو السلطان كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان والله لا يأتيهم الا من الـ علو الذي هو فوقكل مكان

هذا هو الدليل الحادي والعشرون من أدلة علو الله تعالى على خلقه ، وهو إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه الذي جاء في القرآن ، والاحاديث. قال الله تعالى : (وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) الفجر : ٢٣ وقال (هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو يأتي ربك أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ) البقرة : ٢١٠ الاية ويؤخذ من القرآن أن المجيىء لذاته ، لا أمره ، ولا ملك ، كما في قوله تعالى (هل ينظرون أن المنام : ١٥٨ لأن المعطلة يفسرون المجيء والاتيان بمجيء أمره ، او ملك . والمجيىء في الاية وهي قوله تعالى (هل ينظرون المجيء الملائكة أويا في ربك أويا في بعض آيات ربك ) الانعام : ١٥٨ لأن المعطلة يفسرون المجيء والاتيان بمجيء أمره ، او ملك . والمجيء في الاية وهي قوله تعالى (هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة الانعام : ١٥٨ لا يحتمل غير بحيء الرب بذاته تعالى، لأن بحيء الملائكة قد تقدم ، وبحيء الأمر وهو بعض الآيات \_تأخر، وبحيء الرب بينها ، فلا مجتمل ذلك غير بحيء الرب سيحانه .

قال شيخ الاسلام أبو عثمان الصابوني في « عقيدته » : ويشت اصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة الى السهاء الدنيا من غير تشبه له بنزول المخلوقين ، ولا تشيل ، ولا تكييف ، بل يشتون ما أثبته رسول الله عَلَيْكُمْ

ونتهون فيه اليه ، ويمرون الخبر الصحيح الوارد على ظاهره ، ويكلون علمه الى الله سيحانه وتعالى ، وكذلك نشتون ما أنزله الله في كتابه من ذكر المجيء والاتدان المذكورين في قوله تعالى ( هل ينظرون الا أن يأتبهم الله إ في ظلل من الغمام ) المةرة : ٢١٠ وقوله عز وجل ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) الفحر : ٣٢ قال : وأخبرنا ابوبكر بن زكريا ، سممت أبا حامد أبن الشرقي ، سمعت حمدان السلمي وأيا داود الخفاف ، قالا : سمعنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي يقــول : قال ني الأمــير أبو عبد الله بن طاهر : يا أبا يعقوب ، هذا الحديث الذي ترومه عن رسول الله والله « منزل ربنا كل ليلة الى السهاء الدنيا »(١) كيف ينزل ? قال : قلت : أعز الله الأمير ، لا يقال لأمر الرب: كنف ، إنما منزل بلاكنف ، قال: وسمعت أبا عبد اللهُ الحافظ يقول : سمعت أبا زكريا محيى بن ابراهيم العنبري ،سمعت ابراهيم ابن أبي طالب ، سمعت أحمد بن سعيد بن الراهيم أبا عمد الله الرباطي يقول : حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم ، وحضر اسحاق ابن إبراهيم ، فسئل عن حديث النزول ، أصحيح هو ? قال : نعم . فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا عبد الله ، تزعم أن الله ينزل كل لبلة ? قال: نعم قال : كيف بنزل ? قال اسحاق : أثبته فوق . فقال : أثبته فوق . فقال اسحاق : قال الله عز وجل ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) الفحر : ٢٢ فقال الأمير عبد الله: هذا يوم القيامة . فقال اسحاق : أعز الله الأمير ، من يجيىء يوم القيامة من يمنعه اليوم ? وقال أبو عثان : قرأت في رسالة أبي

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه .

بكرالاسماعيلي إلى أهل جيلان: إن الله ينزل الى الساء الدنيا (١) على ما صح به الحبر عن النبي علقه . وقد قال الله عز وجل (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) البقرة: ٢١٠ وقال: (وجاء ربك والملك صفاً حفاً) الفجر: ٢٢ نؤ من بذلك كله على ماجاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين كيف ذلك فعل، فانتهينا الى ما أحكمه، وكفينا عن الذي تشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات عكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذي في قلوبهم ذيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الاأولو الألباب) تل عران: ٧. انتهى . فاذاً قد ثبت بحيء الرب تعالى وأتيانه من الحكتاب والسنة ، فهعلوم انه لا يأتي الا من فوق، تعالى الله عما يصفه به الجاحدون والمعطلون علواً كبيراً .

قال الناظم رحمه الله تعالى:

# فعل

في الاشارة الى ذلك من السنة

واذكر حديثاً في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان

<sup>(</sup>١) يشير بذلك الى الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة . « ينزل ربنا كل لية الى الساء الدنيا .. » .

لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الاحسان وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الاركان إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني بشير الى حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال : سمعت رحمتي سقت غضي ) فهو عنده فوق العرش » اخرجه البخاري ومسلم ، وذكره الذهبي في كتاب « العلو » بلفظ آخر عن ابي هريرة قال : قال رصي سقت غضي » قال : ولفظ حديث الثوري عن الاعمش عن ابي صالعت رحمتي سبقت غضي » قال : ولفظ حديث الثوري عن الاعمش عن ابي صالعت عن ابي هريرة رفعه « لما خلق الله الحلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو عن ابي هريرة رفعه « لما خلق الله الحلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو عنده فوق العرش : ان رحمتي تغلب غضي » وفي حديث صفوان بن مرفوع فوق العرش : ان رحمتي تغلب غضي » وفي حديث صفوان بن عبسى ، ثنا ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي عالية قال : « لما غلق الله الحلق كتب بيده على نفسه : إن رحمتي تغلب غضي » .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبع وبنان مستشهداً ليرى ويسمع قوله الثقلان أتراه أمسى للسما مستشهداً أم للذي هو فوق ذي الأكوان يعني حديث جابر في خطبته براية يوم عرفة ، وقد تقدم ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) رواه مــلم في « صحيحه » عن جابر في باب « حجة النبي صلى الله عليه وسلم » .

#### قال الناظم:

ولقد أتى في رقية المرضى عن المهادي المبين أتم ما تبيان نص بأن الله فوق سمائه فاسمعه إن سمحت لك الأذنان

يشير الى حديث ابي الدرداء قال: سمعت رسول الله عَلَيْقَة يقول: « مناشتكى منكم شيئاً أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في الساء عنقد س اسمك، أمر ك في الساء والارض كارحتك في الساء ، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا ، وخطايانا، أنت رب الطبين، أنزل علينارحة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع ، فيبرأ » أخرجه ابو داود في « سننه » (١).

قال الناظم رحمه الله تعالى :

ولقد أتى خبر رواه عمه السعباس صنوأبيه ذو الاحسان إن السموات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحن والله فوقالعرش يبصر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان

يشير الى حديث الأوعال: وهو حديث العباس بن عبد المطلب ، قال: كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله والمالية ، فرت بهم سحابة فنظراليها فقال: « والمزن ؟ » قالوا: السحاب. قال: « والمزن ؟ » قالوا: والمزن. قال: « هل تدرون

مابعد ما بين السهاء والارض ?» قالوا: لا ندري . قال : « إن بعد ما بينها الما واحدة ، أو اثنتان ، أو ثلاث وسبعون سنة ، ثم السهاء فوقها كذلك ،

<sup>(</sup>١) رقم ( ٣٨٩٢ ) وفي سنده زيادة بن عمد الانصاري . قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب » منكر الحديث ،وأخرجه النسائي ايضاً.

ختى عد سبع مموات ، ثم فوق السهاء السابعة ، بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء الى سماء ، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ، بين أظلافهم وركبهم مثل مابين سماء الى سماء ، ثم على ظهورهم العرش ، بين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء الى سماء ، ثم على ظهورهم العرش ، بين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء الى سماء ، ثم الله تعالى فوق ذلك » رواه ابو داود (١) وابن ماجه وله طرق (٢) .

قوله: صنو أبيه . قال ابن الاعرابي: الصنو: المثل ، أراد مثل أبيه . وقيل في قوله تعالى (صنوان وغير صنوان) الرعد: ٤ أن يكون الاصل واحداً ، وفيه النخلتان ، والثلاث ، والاربع .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

واذكر حديث حصين بن المنذر (۱۳ الله قة الرضى أعنى أبا عمران إذ قال ربي في السماء لرغبي ولرهبتي أدعوه كل أوان فأقره الهادي البشيرولم ويقل أنت المجسم قائل بمكان حين تبل جهيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحن هذي مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقاً أبو عمران فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للرحن

 <sup>(</sup>١) رقم ( ٣٧٧٣ ) وفي سنده ( الوليد ابن ابي ثور ) قال الحافظ ابن حجر عنه
 في « التقريب » : ضعيف . وفيه ايضاً ( عبد الله بن عميرة ) قال الحاقظ الذهبي في
 « الميزان » : فيه جهالة .

<sup>(</sup>٢) وكلها لاتخلو من مقال .

<sup>(</sup>٣) هو ابن عبيد ( ابن مانع )

يعني حديث حصين بن المنذر الخزاعي . وهو ما رواه عمران بن خالد ابن طليق ، حدثني أبي عن أبيه عن جده قال : اختلفت قريش الى حصين والد عمران ، فقالوا : إن هذا الرجل يذكر آلهتنا ، فنحب أن تكله و تعظه ، فشوا الى قريب من باب النبي علي الله وعلموا ، ودخل حصن ، فلما رآه النبي علي قال : «أو سعو الله يعلم الله وعمر ان وأصحاب رسول الله وسي النبي علي قال عنك إنك تشم آلمتنا ، وتذكره م ، متوافر ون ، فقال حصين : ماهذا الذي بلغنا عنك إنك تشم آلمتنا ، وتذكرهم ، وقد كان أبوك حصينة وخيراً . «فقال ياحصين : كم إلها تعبد اليوم ؟ هقال : سبعة ، قال : الذي سبعة ، قال : الذي في الساء . قال : «فاذا هلك المال فمن تدعو ؟ » ، قال : الذي في الساء . قال : «فاذا هلك المال فمن تدعو ؟ » ، قال : الذي في الساء . قال : «فاذا هلك المال فمن تدعو ؟ » ، قال : الذي أو كلمة نحوها أم تخاف أن يغلب عليك ؟قال : ولا واحدة من ها تين ، وو كر الحديث . أخرجه أني لم أكلم مثله . فقال ياحصين : اسلم تسلم . . . وذكر الحديث . أخرجه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد » (۱) .

وقول الناظم : حيزت الخ. أي : اذا قلت بما قال حصين بن المنذر قالوا : حيزت . أي قلت بأن الله في حيز ، وجهيت . أي قلت بأن الله تعالى في جهة . وشبهت . أي : قلت بما يقتضي التشبيه . وجسمت . أي : قلت بأن الله تعالى حسم ، تعالى الله عن ذلك .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

واذكر شهادته لمن قد قال ربىي في السما بحقيقة الايمان وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران

<sup>(</sup>١) ورواه الترمذي بأخصر منه ، وقال : هذا حديث حــن غريب .

واحكم بأيها تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلات انكنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوات يشير الى جديث الجارية (١) وقد تقدم بعض ألفاظه . قال الناظم:

واذكر حديثاً لابن اسحاق الرضى ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعو ن الى الرسول بربه المنات فاستعظم المختار ذاك وقال شأ ن الله رب العرش أعظم شان الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أطرحل الراكب العجلان لله ما لقي ابن استحاق, من المسجهمي إذ يرميه بالعدوان ويظل عدحه اذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان ويظل عدحه اذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان

هذا هو التطفيف لاالتطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان يعني الناظم حديث ابن اسحاق . وقد رواه الذهبي في كتاب « العلو » فقال : اخبرنا التاج عبد الحالق ، وبنت عمه ست الاهل ، قالا : أنبأنا البهاء عبد الرحمن بن ابراهيم ، أنبا عبد المفث بن زهـــير ، أنبأنا أبو العز ابن

كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحكم لله العليّ الشان

<sup>(</sup>١) رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم ألسلمي في باب « تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كاك. من اياحته »

كادش ، أنبأنا أبو طالب محمد بن على ، أنبأنا أبو الحسن الدارقطني ، ثنا محمى بن صاعد / ثنا محمد بن بزید أخى كرخویه ، ثنا وهب بن جربو ، ثنا أبي ، سمعت ابن اسحاق محدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير عن أبيه عن جده قال : أتى رسول الله عاليه اعرابي ، فقال : يارسول الله جهدت الانفس وضاع العمال ، وهلكت الانعام ، ونهكت الاموال ، فاستسق الله لنا ، فانا لنستشفع بالله علمك ، وبك على الله . فقال : ويحك ، أتدري ما تقول ? أن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه ، شأن الله أعظم من ذلك ، و محك أتدرى ما الله ? إن عرشه لعلى سمواته ، وأرضه هكذا ، قال: وأرانا وهب بيده هكذا ،وقال : مثل القبة ، وانه ليبط أطبط الرحــل بالراكب »(١) قال الذهبي : هذا حديثغريب جداً ، وابن أسحاق حجة في ﴿ المفازي إذا أسند ، وله مناكبر وعجائب ، فالله أعلم هل قال رسول لله عَلَيْتُهِ هذا ، أم لا ? والله عزوجل لس كمثله شيء . جلجلاله ، وتقدست أسماؤه ولا اله غيره. والأطيط الواقع بذات العرش، من جنس الأطبط الحاصل في الرخل ، فذاك صفة لارحل والعرش ، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وحِل ، ثم لفظ ( الأطبط ) لم يأت به نص ثابت . وقولنا في هذه الاحادث : إِننا نؤ من عاصح منها ، وما اتفق السلف على اقراره و إمراره ، فأما ما في اسناده مقـــال ، أو احتلف العلماء في قبوله أو تأويله ، فإننا لانتعرض له بتقرير ، بل نرويه في الجُملة ، ونبين حاله ، وهذا الحديث أنما سقناه لما فيه مما تواثر من علو الله تعالى فوق عرشه بما يو افق آيات الكتاب.

<sup>(</sup>١) اسناده ضعيف ، فيه عنعنة محمدبز إسحاق ، ولايصح في أطبط العرش حديث .

#### قال الناظم رحمه الله

واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثان فنزول رب ليس فوق سائه في العقل ممتنع وفي القرآن تقدم سياق حديث النزول . وقرل الناظم : فنزول رب ليس فوق سهائه النج . هذا نحوما ذكر شيخ الاسلام في كلامه على حديث النزول (١٠ قال : سئل بعض أغة نفاة العلو عن النزول ، فقال . ينزل أمره . فقال له السائل : فممن ينزل ? ما عندك فوق العرش شيء . فممن ينزل الأمر من العدم المحض ? فيهت .

#### قال الناظم رحمه الله:

واذكر حديث الصادق ابن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان فيه الشهادة أن عرش الله فو ق الماء خارج هذه الاكوان والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان ذكر ابن عبد البر في استيعابه خذا وصححه بلا نكران قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب « الاستيعاب » : روينا من وجوه صحاح أن عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلى أمة له ، فنالها ، فرأته امرأته فلامت ، فجحدها . فقالت له : إن كنت صادفاً فاقرأ القرآن ، فقال :

شهدت بأن وعـــد الله حـق وأن النار مشـوى الكافرينا

<sup>(</sup>١) وقـد فعنا بطبعه بعنوان « شــرح حديث النزول » لشيخ الاصلام ابن تيمية .

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا قالت امرأته: صدق الله (۱)، وكذبت عني ، وكانت لا تحفظ القرآن ، ولا تقرؤه. قال الناظم رحمه الله:

وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان تقدم الكلام على المعراج بما أغنى عن إعادته ، والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

واذكر بقصة خندق حكماً جرى لقريظة من سعد الرباني شهد الرسول بأن حكم اله من فوق سبع وفقه بوزان

قال الشيخ موفق الدين بن قدامة : قرأ على عبد الله بن منصور وأثا أسمع : أخبر كم أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ محمد بن عبد الواحد، أنبأ أبو بكر بن شاذان ، أنبأ أبو عبدالله المغلس، ثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال : حدثني ابي، ثنا محمد بن اسحاق ، عن معبد بن كعب بن مالك ، أن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال له رسول الله على « لقد حكمت فيهم حكماً حكم الله به من فوق سبعة أرقعة » وأصل القصة في «الصحيحين» (٢).

واذكر حديثًا للبراءرواهأصحاب المساند منهم الشيباني

<sup>(</sup>١) في الاصل : آمنت بالله ، والتصحيح من « الاستيعاب » لابن عبد البر .

 <sup>(</sup>٢) الذي في « التصحيحين » بلفظ: « قضيت فيهم بحكم الملك » ورايــــة أخرى
 حكمت فيهم بحكم الله عز وجل » .

وأبو نعيم الحافظ الرباني مالم يحرفه أولو العدوان وفراقها لمساكن الأبدان أخرى إلى خلاقها الرحن فيها وهذا نصه بأمان

وأبو عوانة ثم حاكمناالرضى قد صححوه وفيه نص ظاهر في شأن روح العبدعندوداعها فتظل تصعد في سماء فوقها حتى تصير إلى سماء ربها

تقدم الحديث ببعض طرقه ، والله اعلم.

قال الناظم رحمه الله تعًالى :

واذكر حديثاً في الصحيح وفيه تحدير "لذات البعل من هجران من سخطر بفي السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان يشبر الى حديث ابي هريرة ان رسول الله علياتية قال: « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو المرأة الى فراشها فتأبى عليه الاكان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى » اخرجه البخارى ومسلم (۱).
قال الناظم رحمه الله تعالى:

واذكر حديثاً قد رواه جابر في شأن أهل الجنةالعليا وما بيناهمُ في عيشهم ونعيمهم لكنهم رفغوا اليه رؤوسهم

فيه الشفاء الطالب الايمان يلقون منفضلومن إحسان وإذا بنور ساطع الغشيان فاذا هو الرحن ذوالغفران

<sup>(</sup>١) زاللفظ لمسلم .

فيسلم الجبار جل جلاله حقاً عليهم وهو ذو الاحسان قد تقدم حديث جابر.

قال الناظم رحمه الله تعالى :

واذكر حديثاً قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجُ عة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان يوم استواء الربجل جلاله حقاً على العرش العظيم الشان

هذا الحديث ساقه الذهبي في كتاب «العلو» فقال: أخبرنا أحمد بن عبد المنعم القزويني ، أنبأ محمد بن سعيد ببغداد ، وأنبأ علي بن محمد وجماعة » قالوا: أنبأ ابن الزبيدي .

ح (۱) و إنبأ التاج أبو محمد المغربي ، أنبأ عبد الله بن أحمد الفقيم ببعلبك ، قالوا : أنبأ أبو زرعة ، إنبأ مكي بن منصور أبو بكر الحيري ، ثنا أبو العباس الأصم .

ح وأنبأ محمد بن الحسين ، أنبأ ابن رفاعة ، أنبأ الخلعي ، إنبأ أبو العباس ابن الحساج الاشيلي ، حدثنا أبو القوارس أحمد بن محمد الصابوني إملاء قالا : ، ثنا الربيع بن سليان ، ثنا الشافعي ، أنبأ ابراهيم بن محمد ، حدثني موسى بن عبدة ، حدثني أبو الازهر معاوية بن اسحاق بن طلحة ، عن عبدالله بن عمير (٢) أنه سمع أنس بن مالك يقول : أتى جبريل عرآة

<sup>(</sup>١) هذا الرمز(ح)يعني ان الاسناد غول الىاشخاص آخرين.

<sup>(</sup>٢) في الاصل:عبد الله بن عبيد بن عمير،والتصحيح من «مسند الامام الشافعني »..

يضاء فيها وكتة (١) سوداء الى النبي بالله فيها تبع ، اليهود والنصادى ، لكم فيها خير ، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو (الله) بخير الا استجيب له ، فيها خير ، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو (الله) بخير الا استجيب له ، وهو عندنا يوم المزيد . فقال النبي بالله : « وما يوم المزيد ? » قال : ان وبك اتخذ في الجنة وادياً أفيح فيه كثب من مسك ، فاذا كان يوم القيامة أنزل الله فيه من شاء من الملائكة ، وحوله الصديقون والشهداء ، فيخلسون من ورائهم على تلك الكتب ، فيقول الله تعالى : أنا ربكم ، قد صدقت م وعدي ، فساوني أعطكم ، فيقولون : ربنا سألك الرسى ، فيقول : رضت عنكم ، ولكم ماشئم ، ولدي مزيد ، فهم محبون يوم الجمعة ، لما يعطيهم وبهم من الخير ، وهو اليوم الذي استوى فيه دبك على العرش ، وفيه خلق آدم ، وفيه تقوم الساعة » إبراهيم وموسى ضعفا ، أخرجه الامام وفيه خلق آدم ، وفيه تقوم الساعة » إبراهيم وموسى ضعفا ، أخرجه الامام ابن واصل المنقري ، عن قتادة ، عن أنس ، ومن طريق عنسة الراذي عن أبن واصل المنقري ، عن قتادة ، عن أنس ، ومن طريق عنسة الراذي عن أبي اليقطان عثان بن عمير عن انس . (وأخرجه عثمان بن سعيدالدرامي قال: أبي اليقطان عثان بن عمير عن انس . (وأخرجه عثمان بن سعيدالدرامي قال: أبي اليقطان عثان بن عمير عن انس . (وأخرجه عثمان بن سعيدالدرامي قال: أبي اليقطان عثمان بن خالد الدمشقي وكان ثقة ، ثنا ) (٣) محمد بن شعيب بن ألد الدمشقي وكان ثقة ، ثنا ) (٣) محمد بن شعيب بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: نكتة ، والتصحيح من « مسند الشافعي » والوكتة: أثر في شيء كالنقطة من غير لونه والجم وكت.

<sup>(</sup>٣) ورواه الطبراني في الاوسط ، والبزار ، وأبو يملى عنصراً ، وللحافظ ابن عما كر جزء سماه ه القول في جلة الاسانيد الواردة في حديث يوم المزيد » قال فيه : ان لهذا الحديث عن أنس عدة طرق في جميها مقال ، وقد تكلم عليه الهيتمي في «بمع الروائد» في فضل يوم الجمعة ، وباب صفة الجنة ، فليراجع.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين بياض في الاصل : آستدر كناه من كناب « الرد على الجمهمة » لا ي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي ، وقد طبعناه قريبا .

شابور عن عمر مولى غفره عن أنس . وأخرجه القاضي أبو أحمد العسال في كتاب « المعرفة » له ، عن رجاله : عن جرير بن عبد الحميد، عن لبث ابن أبي سلم ، عن عثان بن أبي حميد ، وهو أبواليقظان ، عن أنس . درواه من طريق سلام بن سلمان عن شعبة واسر ائيل وورقاء ، عن ليث أيضاً ، وساقه الدار قطني من رواية شجاع بن الوليد عن زياد بن خيشة عن عثان بن ابي سلمان عن أنس . والظاهر أن عثان أبو اليقظان . وحسدت به الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن سالم بن عبد الله عن أنس بن مالك ، وهدده طرق بعض بعضها بعضاً . درقنا الله وإيا كم لذة النظر الى وجهه الكريم . انتهى كلام الذهبي .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

واذكر مقالته الستامين من فوق الساء الواحد المنان واذكر حديث أبي رزين ثم سقه بطوله كم فيه من عرفات والله مالمعطل بسماعه أبداً قوى إلاعلى النكران فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الايضاح والتبيان وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني وكذا أبو بكر بتاريخ له وأبوه ذاك زهير الرباني يشير بقوله: الست إمين النج الى حديث ابي سعيد الحدري قال: بعث على من اليمن الى رسول الله على الله على من اليمن الى رسول الله على الله الم مقروط (١١) لم تحصل من

<sup>(</sup>١) في الأصل: مقروض ، والتصحيح من « صحيح مسلم » .

ترابها ، فقسمها رسول الله ﷺ بين أربعة ، بين زيد الحيو ، والأقوع بن حابس ، وعيينة بن حصن ، وعلقمة بن علاثة ،أو عامر بن الطفيل، شك عمارة ، فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم. فقال رسول الله يَلِيُّهُ : أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينَ مِن فِي السَّمَاءُ ، يأتيني خـبر السَّمَاءُ (٢) صباحاً ومساء...، الحديث. رواه البخاري ومسلم . وحديث أبي رزين ، ساقه الذهبي في كتاب « العلو » فقال : حديث صمعناه من أحمد بن هية الله ، وجماعة ، عن محمد بن عبد الواحد ، ثنا اسماعيل بن علي ، أنا محمد بن علي النحوي ، أنا أبو بكر ابن المقري ، ثنا عبدان بن أحمد ، ثنا عمر بن موسى ، ثنا حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن و كبع بن حدس ، عن أبي رزين العقيلي ، قال : قلت : يارسول الله ، أن كان ربنا قبل أن مخلق السموات والارض ? قال : «كان في عماء ، ما فوقه هواء وما تحته هواء ، ثم خلق العرش ، ثم استوى عليه » رواه الترمذي وابن ماجه ،واسناده حسن وقد رواه شعبة وغيره عن يعلى ، وقالوا : عدس بدل حدس ، ورواه اسحاق ابن داهويه ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث . عن حاد . وعنده : « ثم كان العرش فارتفع على عرشه » وروى حرب عن ابن راهويه « تحته هـــواء وفوقه هواء » يعني السحاب. وقال ابو عبيد: العماء : الفهام. وقال الحسن ابن عمران الخنظلي الهروي : صمعت ابا الهيثم خالد بن يزيد الرازي يقول : أَخْطَأُ أَبُو عَبِيدٍ ، إِنَا العَا مقصور ، ولا يدرى أين كان الرب ، يعني قبل خلق العرش . ويروى عن أبي رزين حديث طويل باسنادين مدنيين في الياب ، لكنه ضعيف . انتهى كلام الذهبي .

<sup>(</sup>١) في الاصل : خبر من السهاء . والتصحيح من « صحيح مسلم » .

قلت هذا كلام الذمي ، وقد ساقه بتمامه الناظم في كتاب ﴿ الهــــدى ٣-وقال : هذا حديث كبير ، جليل الشأن ، ينادي حلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة... إلى أن قال : ولم يطعن أحد فيه ، وفي. أحد من رواته ؟ فممن رواه الامام بن الامام أبو عبد الرحمين، عبد الله بن أحمد بن حنبل في « مسند أبيه » وفي كتاب « السنة » ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب « السنة »-له ، والحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد الغسال في كتاب «المعرفة»، وحافظ زمانه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، والحافظ أبو محمد عبد الله بن عمد بن حمات أبو الشيخ الاصهاني في كتاب « السنة » وحافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، وجماعة من الحفاظ يطول ذكرهم . . قال ابن منده ; روى هذا الحديث محمد بن اسحاق الصفاني ، وعبد الله الدين جماعة من الأئمة ، منهم أبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم ، وأبو عبدالله -محمد بن اسماعيل ، ولم ينكره أحد ، ولم يتكلم في اسناده ، بل رووه على . سيل القبول والتسليم ، ولاينكر هذا الحديث إلى جاهــــل ، أو مخالف للكتاب والسنة . هذا كلام أبي عبد الله بن منده . انتهى كلام الناظم ملخصاً قوله : وبطوله قد ساقه ابن إمامنا . أي : ساقه عبد الله ابن الامام . أحمد في كتاب « السنة » له .

فوله: وكذا أبو بكر بتاريخ له. أي: أبو بكر ابن أبي خيثمة في. « تاريخه » وأبوه زهير بن حرب ،

## قال الناظم رحمه الله تعالى :

واذكركلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحان في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان انكان تجسيماً فان مجاهداً هو شيخهم بل شيخه الفوقاني ولقدأتي ذكر الجلوس به وفي أثر دواه جعفر الرباني أغني ابن عم نبينا وبغيره أيضاً أتى والحق ذو تبيان

قد تقدم ذكر كلام مجاهد في ذلك ، وبسطنا الكلام فيه بما أغنى عن الاعادة. قال الناظم رحمه الله تعالى :

والدار قطني الامام يثبت الـــ آثار في ذا الباب غير جبان وله قصيد ضمنت هذا وفي ها لست للمروي ذا نكران

وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقةالتعطيل والعدوان

والله ناصر دينه وكتابــه ورسوله في سائر الأزمان الكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمة مذكانت الفئتان

قال الذهبي في كتاب (العلو): كان العلامة الحافظ ابوالحسن علي بن عمر ، نادرة العصر ، وفرد الجهابذة ، ختم به هذا الشان ، فما صنف كتاب (الرؤية ) وكتاب (الصفات ) وكان اليه المنتهى في السنة ومذاهب السلف ، وهو القائل: ما أنبأني أحمد بن سلامة عن يحيى بنبوش ، أنبا بن كادش ، أنشدنا أبوطالب العشاري ، أنشدنا الدارقطني رحمه الله تعالى:

حديث الشفاعة في أحمد الى أحمد المصطفى نسنده وأما حديث باقعاده على العرش أيضاً فلانجحده أمر واالحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده

توفي الدارقطني رحمه الله سنة خمس وعُانين وثلاثائة . انتهى كلام الذهبي، ولم أقف على المحنة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعــــــالى ، وهي التي جرت الدارقطني على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الدارقطني الحافظ الكبير، أستاذ هذه الصناعة في زمانه، وقبلها بمدة ، وبعدها الى زماننا هذا ، سمع الكئير ، وجمع وصنف ، وألف وأجاد وأفاد ، وأحسن النظر والتعليل والإعتقاد والانتقاد . وكان فريد عصره ، ونسيج وحده ، وإمام دهره في اسماء الرجال وصناعة التعليل ، والجرح والتعديل ، يحسن التصنف والتألف والتوصف ، واتساع الرواية ، والاطلاع " التام في الدراية ، له كتاب والسس المشهور ، من أحسن المصنفات في بايه ، لم اللم يسبق الى مثله ، ولا يلحق في شكله إلا من استمد من مجرهوعمل كعمله، وله كتاب ( العلل ) بين فيه الصواب من الزلل ، والمتصل من المرسل ، ﴿ وَالنَّقَطُعُ وَالْمُعْضُلِ . وَكُتَابِ وَالْأَفْرَادِي الذِي لَا نَفْهِمُ فَضَلَّاعِنِ أَنْ نَظْمُهُ ـ الا هو من الحفاظ الافراد ، والأئمة النقاد ، والجمابذة الجياد ، وله غير ذلك من المصنفات التي هي كالعقود في الاجياد .قال ابن الجوزي :وقد اجتمع فيه مـع معرفة الحديث ، العلم بالقرأ آت ، والنحو ، والفقه ، والشعر ، مع الامامة والعدالة ، وصحة العقيدة ، وقد كانت وفاته يوم الثلاثاء السابع من

• ذي القعدة سنة ٣٨٥ وله من العمر تسع وسبعون سنة ودفن من الغد عقربة معروف الكرني .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

وقد اقتصرت على يسير من كثـــير فائت للعد والحسبان ماكل هذا قابل التأويل بالتحــريف فاستحيوا من الرحن

### \* \* \*

تم - بعون الله وتوفيقه \_ الجزء الأول من كتاب « شرح الكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية » ويليه

الجزء الثاني

وأوله : فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والغوق. بين المردود فيه والمقبول .

# الفررس

ج مقدمة الناشر

ر ترجمة الناظم الامام ابن القيم لعالم لم يذكر اسمه بقلم الشيخ محمد بن مانع

ي ترجمه الشارح بقلم الشيخ محمد بن المانع .

٣ مقدمة الشارح.

ترجمة الناظم ابن القيم للشارح .

١٠ الكلام على البسملة والابتداء بها •

١٣٠ الكلام على « الرحمن الرحم» ومعناها.

١٦ الكلام على الحمد لغة واصطلاحاً.

١٧٠ الكلام على المحلوق وأنه لا بد له من خالق .

. ١٩ الكلام على شهادة ان لا إله الا الله وان محمداً رسول الله .

٢١ معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

. ٢٢٠ معنى الرحمة .

٢٩ فصل في أن القرآن غير مخلوق.

٣٣ فصل في عشرة أمثلة مضروبة للمعطل والمشبه والموحد .

٣٥ الكلام على (أما بعد).

٣٧٠ حكم الماهلة.

٣٧٠ فصل: حكم المحبة ثابت الاركان.

٣٨٠ تعريف الركن.

ه ع ترجمة جهم بن صفوان .

- الكلام على الجهمية وعقائدهم الفاسدة . ٤V
  - ترجمة خالد بن عبد الله القسري .
    - ترجمة الجعد بن درهم . ٥٦
- أفعال العياد عند الجمهة. ۵٨
- الناس في أفعال العباد على ثلاثة إقوا**ل** : طرفان ووسط . قول الاتحادية في كلام الله . 71
  - فصل في أن الجهمية نفت حكمة الله في خلقه .

  - لأهل السنة في تعليل أفعال الله وأحكامه قولان . ٦٦
  - اجماع أهل السنة على أن الله تعالى موصوف بالحكمة . 77
    - الكلام على الاسم والمسمى والتسمية والفرق بينها . 79
  - معنى القضاء لغة وشرعاً . 41
  - طريقة المتكامين وأتباعهم في إثبات الصانع وحدوث العالم . 44
    - قول الجهمية بفناء الجنة والنار خلافاً لأهل السنة . ۸٣
      - كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني في الجمهمة . ٨٣
        - ترجمة أبي الهذيل العلاف . ٨٤
- قول المتكلمين في انعدام الجواهر و إعادتها ، و تفرق الأجز اءو اجتماعها ٨٥
  - إنكار الفلاسفة للمعاد والرد عليهم من الكتاب والسنة . ٨V
    - بعض علامات قيام الساعة . 9.

      - مالا يطرأ عليه الفناء في المخلوقات . 97
- الكلام على الروح هل هي داخل البدن أو خارجـه، والرد على 91 التحالفين لأهل الحق في ذلك .
  - تقسيم الأزواح الى ثلاثة أقسام .

١٠١ الكلام على أرواح الشهداء وأين تكون.

١٠٧ فساد قول من يقول بأن الروح عرض من الاعراض .

١١١ الكلام في خلق الأفعال.

١١٢ كلام الجبرية في خلق الأفعال .

١١٦ العبد ليس بفاعل بالاختيار عند الجبرية .

١١٨ عَالفة الجبرية لما ثبت بالنصوص الصحيحة .

١١٩ بطلان قول الجهمية بجدوث اسماء الرب تعالى .

١٢٠ تحذير الأئة من بدع الجهمية.

١٢١ فصل في مقدمة نافعة قبل التكسم.

١٢٢ وصية نافعة ومقدمة جامعة قبل الشروع في المحاكمة بين الطوائف.

١٢٣ حكم شعرية في مدح العلم المؤيد بالكتاب والسنة النبوية .

١٢٤ تعريف الهمج والرعاع.

١٢٥ تعريف الجهل المركب والبسيط.

١٢٥ تعريف الصراط لغة وشرعاً.

١٢٦ الطريق الموصلة الى الله تعالى واحدة .

١٢٨ معنى الهجرة الى الله ورسوله .

١٣٠ معنى الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل .

١٣١ الحكم الكوني القدري والحكم الديني الأمري الشرعي.

١٣٣٠ فصل في أول عقد مجلس التحكيم.

١٣٧ المحاكمة بين الطوائف.

١٣٧ ذكر مقالة الوجودية والاتحادية الذين هم شر الطوائف وأصولهم..

١٣٨ كشف حقائق الاتحادية .

- ١٤٠ ما تضمنه كتاب الفصوص من الأقوال الباطلة .
- ١٤٣ الكلام على العفيف التلمساني وأتباعه وما في أشعارهم من الحلول .
  - ١٤٥ كلام العلماء في الاتحاديين .
  - ١٤٨ كلام العلماء في كتاب الفصوص.
- ١٥٠ بيان حكم ما في الفصوص من الاعتقادات الفاسدة للشيخ أبي ذكريا الاقصر اثى الحنفي .
  - ١٥٠ قصيدة في بيان بطلان الفصوص.
  - ١٥٦ معنى حديث: « الدين النصيحة » والقصد منه .
    - ١٥٨ التحذير من كتاب الفصوص ومافيه .
- ١٥٩ أول من أنكر على الفصوص سلطان العلماء العز بن عبد السلام وتبعه العلماء الأعلام .
  - ١٦١ كلام بعض العلماء في الفصوص .
  - ١٦٤ الكلام على كتاب «الانسان الكامل المجليلي وما فيه من الطامات
    - ١٦٥ الرد على من ادعى ايمان فرعون كابن عربي وغيره .
      - ١٦٥ ردود العلماء على القصوص .
      - ١٦٦ ترجمة أبن عربي الطائي ضاحب الفصوص .
    - ١٦٩ كلام العلماء الكبار في ابن عربي صاحب القصوص .
  - ١٧٤ منظومة شرف الدين المقري الشافعي في الرد على الفصوص (٩٧) بيتاً من أصل قصدة طويلة .
    - ١٨١ ترجمة ابن سبعين و مافي أقو اله من الطامات.
      - ١٨٣ ترجمة العغيف التلمساتي وذكر أباطيله .
    - ١٨٥٠ قصل في قدوم وكب آخر وهم النجارية وأقوالهم الفاسدة .

١٨٧٠ فصل في قدوم ركب آخر \_ ذكر عقيدة الأشاعرة .

. ١٨٩ ترجمة أبي المعالي الجويني إمام الحرمين .

١٩٤ فصل في قدوم ركب آخر ــ أقروا بما دل عليه الكتاب والسنة .

. ١٩٥ ذكر حديث معراج النبي يَرَافِينِي ،

١٩٩ التحقيق في قوله تعالى (ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدني).

١٩٩ الكلام على صعود روح المؤمن بعد الموت ومافيها من الأحاديث.

٢٠١ اقرار أهل السنة بالديان وصفاته والرد على مخالفيهم •

٢٠٤ اتفاق سلف الأمة وأئتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به، وأن كلامه غير محلوق.

٠٠٧٠ الكلام على صفة العلم القائمة بذاته تعالى .

٢٠٨ أدب الطرق الكلامية في القرآن،

. ٢٠٩ بحث هام : عشرون دليلًا على أن أخبار الآحاد تفيد العلم الحافظ ابن القيم من كتاب «الصواعق المرسلة على الجهميه والمعطلة».

. ٢٢٠ بعض أحاديث الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول.

٢٢١ لم يكن بين السلف نزاع في أن أحاديث الآحاد تفيد العلم .

٢٢١ مذهب العلماء الكبار من الخلف في أن أحاديث الآحاد تفيد العلم .

٢٢٢ لانجتمع الأمة الإسلامية على ضلالة.

٢٢٣ الاجماع فيها أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين .

و ٢٢٥ اثبات الكلام لله تعالى والأدلة على ذلك .

. ٢٢٦ ما ورد من الأخبار في إثبات لفظ الصوت.

٢٢٩ إثبات الصوت والحرف في كلام الله سبحانه من غير تشبيه ولاتمثيل ولا تعطيل.

٢٣٤ لايصح في أطبط العرش حديث.

٣٣٥ إثبات ما جاء من صفات الله تعالى في القرآن والسنة من غير. تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل.

٢٤ توجمة جنكيزخان طاغية التناروما فعل بالديار الإسلاميه .

٢٤٤ توجمة ابن سينا .

٢٤٥ ترجمة النصير الطوسي .

٢٤٨ توجمة سنان البصري.

٢٤٩ الكلام على رسائل أخوان الصفا.

٢٤٩ ترجمة الفارابي.

٢٥٠ الجهمية على ثلاث درجات.

٢٥٢ فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن.

٢٥٤ مذهب سلف الأمة وأثمّتها وإثبات صفات الله التي جاء بها القرآن. والسنة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل .

٥٥٥ الكلام في القدر ، والتوسط فيه بين الجبر بة والنفاة.

٢٥٦ النصوص الواردة في القدر ٠

٠٢٠ الكلام على اسم الله الأعظم.

771 الله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ..

٢٦٢ أثبات صفة الكلام الله تعالى .

٣٦٦ الدليل على أن كلام الله تعالى غير مخلوق .

٢٦٨ مُدْهِبِ السَّلْفِ وَأَمَّةَ الْحِدِثْينِ أَنْ كَلامِ اللهِ تَعَالَى غَيْرِ يَخْلُوقَ ..

٢٧٠ الرد على من قال بأن القرآن عبارة عن المعنى واستشهادهم.
 ببیت الأخطل

إن الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلملا

٢٧٢ غلط النصارى في معنى الكلام ونفيهم للصفات.

٢٧٥ اتفاق أهل السنة والجماعة على أن القرآن منزل واختلافهم في معنى الإنزال .

٢٧٨ فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن .
 ٣٨٠ قول الكرامية في القرآن .

٢٨١ أشياء يتعين التنبيه عليها بالنسبة للقرآن .

٢٨٦ اختلاف القائلين بالكلام النفسي في الحروف .

٣٨٧ فصل في مذهب الافترانيةوهم السالمية ومن وافقهم.

٢٨٩ فصل في مذاهب القائلين بأن القرآن متعلق بالمشيئة والارادة
 والرد عليهم .

٢٩٣ تقسيم الجهمية الى أقسام.

٢٩٥ ثلاثة أقوال للجهسة في تسمية الله تعالى متكلماً .

٢٩٦ قدماء المعتزلة لم يذهبوا الى خلق القرآن.

٢٩٦ كلام الحافظ اللالكائي فيمن يقول بخلق القرآن .

٢٩٧ فصل في مذهب الكرامية في كلام الله تعالى .

٣٠٣ فصل في ذكر مذهب أهل الحديث في كلام الله تعالى . .

٣٠٨ أسرار بعض الحروف في القرآن .

١٠٠ فصل في الزام المعطلة النافين لصفة الكلام بنفي الرسالة.

٣١١ فصل في إلزامهم النشبه للرب بالجمادالناقص اذا انتفت صفة الكلام

٣١٣ فصل في الزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سيحانه .

٣١٥ فصل في التفريق بين الحلق والأمر .

٣١٧ فصل في التفريق بين ما يضاف الى الرب تعالى من الأوصاف و الاعيان

٣٣٠ ترجمة ابن حزم الاندلسني.

٣٢٣ أقوال الناس في القرآن.

٣٢٥ الكلام على القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو واختلاف الناس فيه.

٣٢٩ رد الإمام أحمد بن حنبل والبخاري على من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ومحنتها بسبب ذلك .

٣٣٣ فصل في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله.

٣٣٩ فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الله سبحانه .

ا ٤٤ كلام الجهسية في كلام الله تعالى و فساده .

٣٤٤ تنازع الناس في الأفعال اللازمة المضافة الى الله سبحانه وتعالى وكلام السلف والمتأخرين في ذلك .

٣٥٢ الأمر والتكوين وصف كمال لله تعالى .

٣٥٤ كان الله ولا شيء معه .

٣٥٩ معنى أن العالم مُكن عند أن سنا ، ومخالفته لسلفه الفلاسفة .

٣٦١ ردابن رسد على ابن سنا .

٣٦٢ مافعله النصير الطوسي مع هو لاكو ملك التتار بالمسلمين في بغداد

٣٦٥ دليل النانع المشهور عند المتكلمين.

٣٦٨ فصل في اعتراض بمض الطوائف على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه .

٣٦٩ تعريف التسلسل وتقسيمه.

٣٧٠ ترجمة أبي الحسن الأشعري.

٣٧١ ترجمة أبي بكر الباقلاني .

٣٧١ ﴿ جمة أبي على الجبائي .

٣٧٣ كتب الله مقادير الحلائق قبل أن نخلق السموات والارض مخمسن ألف سنة .

- ٣٧٥ اختلاف الناس في العرش والقلم وأيها خلق أول.
  - ٣٨٢ الكلام على دليل الاكوان.
- ٣٨٥ فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إلة يعمدولا فوق السموات إله يصلى لاويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة.
  - ٣٨٧ كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء.
  - ٣٨٨ إن الله تعالى في السهاء كما وصف نفسه ووصفه بهرسوله .
    - ٣٨٩ حد الممدوم أنه لا داخل العالم ولاخارجه .
      - ٣٩٠ تعريف النقيضين والضدين .
    - ٣٩٣ فصل في ساق أدلة المعطل من خمسة وحوه.
      - ٣٩٥ تعريف الضدين والمثلين والغبرين.
- ٣٩٦ فصل في الاشارة الى الطرقالنقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سمواته على عرشه .
  - ٣٩٧ الدليل الأول من أدلة علو الله تعالى على عرشه .
  - ٣٩٧ كلام ابن القيم في ابطال أن يكون الاستيلاء بمعنى الاستواء .
    - ٣٩٩ الدليل الثاني من أدلة علو الله على خلقه .
- ١٤٠٤ الدليل الثالث من أدلة على الله على خلقه وهو صريح الفوق مصحوباً بكلمة ( من )
  - ٤٠٣ فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر .
- ه.٤ الدليل الرابع من أدلة المواللة تعالى على خاته ؛ وهو عرومج الروح والملائكة إليه .
  - ٤٠٨ الدليل الحامس على علو الله تعالى فو ق خلقه ( اليه يصعد الكلم

- والعمل الصالح يوفعه ) .
- ٤١٠ التفسير الحق في قوله تعالى ( ثم دنا فتدلى فسكان قاب قوسين أو أدنى ) .
  - ٤١١ تعريف القاب لغة .
- ٤١٢ الدليل السادس والسابع من أدلة علو الله على خلقه وهما النزول والتنزيل.
- ٤١٣ ثبوت حديث نزول الله تعالى الى السهاء الدنيا من جهة النقل و الاسناد
- ١٥٤ الدليل الثامن على العلووهورفعة الدرجات . ومعنى رفع الدرجات .
- ٤١٧ الدليل التاسع على علوالله تعالى وذكرالنصوص الواردة فيذلك .
  - ١٩٤ ضعف حديث الأوعال .
- ٠٢٠ الدليل العاشر على العاو اختصاص بعض المخاو قات بالعندية لهسيحانه
- ٤٢١ قول الله تعالى في الحديث وهوفوق العرش: إن رحمتي سبقت غضي
- ٢٢٤ الدليل الحاد**ي** عشر على العلو إشارته عِلِيَّةٍ بأصبعه نحو الساء وينكتها الى الناس .
- ١٤٤ الدليل الثاني عشر على العلو قوله عَلَيْنَهُ : « وأنت الظاهر فليس فوقك مثيء » .
  - ٤٢٥ الدليل الثالث عشر من أدلة العلو وهو رؤيته تعالى في الحنة .
- - ٣٣٤ الدليل الخامس عشر اجماع الرسل في كتبهم بالفوقية .
- وجه ذكر اشياء مما يقطع بأنها دين الرسل عليهم السلام ، كماو الله على خلقه .

٢٣٧ دعوة الرسل إلى أركان الايان الخسة .

وأصحاب الحديث .

. ٣٩٩ معنى قوله تعالى ( استوى على العرش ) وأقوال العلماء فيه .

٣٩٤ قول عبد الله بن عباس في الاستواء .

٣٩، قول التابعين في الاستواء.

٤٤١ قول الأشعري في الاستواء.

. ٢٤٢ قول البغوي في الاستواء .

وي الاستواء. قول مالك في الاستواء.

.ه.٤٤ قول الترمذي في الاستواء.

ه ٤٤ قول الاوزاعي وغيره في الفوقية .

٧٤٠ قول الشافعي وأبي حنيفة. في الفوقيّة والاستواء.

٨٤٤ قول أحمد بن حنبل في الغوقية والاستواء.

. ١٤٨ ترجمة الحلال .

٤٥٠ قول اسحاق بن راهو به في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى)

. و قول عبد الله بن المبارك في الاستواء .

١٥١ ترجمة عبد الله بن المبارك.

١٥٤ قول ابن خزيمة في الغوقية .

٤٥١ قول ابن عبدالبرفي حديث: «ينزل ربنا تبادك وتعالى الى السماء ودليل الفوقيه فيه وفي إمثاله.

. وه و ترجمة حرب الكرماني وقوله في الفوقية وقول غيره من الأئة .

٩٥٤ قصيدة إبي بكر عبدالله بن أبي داود في معتقد أهل السنة والجماعة

٤٦١ قول الحافظ الاصهاني في كتاب السنة في الاستواء على العرش.
 والنزول من الساء .

٤٦٢ قول سفيان بن عيينة في أثباث الصفات كم جاءت .

۲۲۶ ترجمة حماد بن زيد .

٣٢٤ ترجمة حماد بن سلمة .

٤٦٥ قـــول أبي القاسم اللالكائي في اثبات النصوص الواردة في.
 الكتاب والسنة كم جاءت •

٤٦٦ قول أبي الشيخ الأصبهاني مصنف « الترغيب والترهيب ، في. اثنات الصفات كما جاءت .

٤٦٨ - ترجمة الطبراني وقوله في الاستواء على العرش.

٢٦٨ - قول الحافظ الطلمنكي في الصفات والاستواء .

٩٦٤ قول الامام الطحاوى في عقدة أهل السنة والجاعة .

٧٠ قول أبي بكر الباقلاني في الاستواء على العرش وحقيقته .

٤٧٢ قول محمد بن جرير الطبري في الاستواء وغيرهمن الصفات .

٤٧٤ قول محيي السنة البغوي في الاستواء على العرش ومعناه .

٤٧٥ قول أبي عمرو الداني في الاستواء .

٤٧٦ ترجمة أبي الشيخ الأصبهاني وقوله في الاستواء

٤٧٧ - ترجمةابن سريج وكلامه في صفات الله عز وجل واستوائه على عرشه 🌊

٤٧٨ قول الامام أبي حنيفة في الصفات.

٠٨٠ تقرير أهل السنة للعلو بالنقل والعقل.

٤٨٢ بعض خصائص أبي بكر الصديق.

٤٨٢ تعريف النواص.

- ٤٨٣ الفرق بين اللين والليان.
- ٨٣ فصل: الدليل السابع عشر من أدلة علو الله تمالي على خلقه .
  - ٨٦٤ الأدلة النقلية والعقلية تفيد بأن الله تعالى فوق الساء .
- ٤٨٩ وجوب تحكيم الرمول عليه في الدق و الجل و التسليم له و الرضى مجكمه.
- 193. وصة الأثمة الأربعة لأتباعهم باتباعهم الكتاب والسنة وترك أقوالهم إذا خالفتهما.
  - ٩٢ فصل : الدليل الثامن عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه .
- ٤٦٤ قصة أبي بكر الصديق مع فنحاص اليهودي الذي طعن في صفات الله .
  - ٤٩٦ افتراء اليهود وادعاؤهم أن لله ولداً .
- 97؛ افتراء بعض الأقران على شيخ الإسلام أبي اسماعيل الهروي ووشايتهم عليه عند السلطان ( ألب أرسلان ) .
- واتهامه بالتجسيم .
  - ٥٠٠ القول بعلو الله تعالى على خلقه صرحت به الكتب الإلهية .
  - ٥٠٠ فصل: الدليل التاسع عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه .
    - ٥٠٣ تشبيه المعطلة بالخفاش والحشرات في عدم رؤيتهمالنور .
      - ٥٠٤ ما يازم المعطلة من الشناعات في نفيهم لعلو الله تعالى .
        - ٥٠٧ معنى فقع (الفلا) لفة.
        - ٥٠٧ ترجمة الحسن بن بهرام رئيس القرامطة .
        - ٥٠٧ تعريف الحاكمية شيعة الحاكم بأمر الله ٠
- ١٥ فصل: الدليل العشرون من أدلة علو الله تعالى على خلقه ، وهي
   النصوص الدالة على ذلك من القرآن الكريم .

٥١٤ فصل: الدليل الحادي والعشر ون من أدلة على الله تعالى على حلقه ،
 وهو إتيان رب المرش جل جلاله ومجيئه الذي جاء في القرآن والسنة

٥١٥ اثبات أهل الحديث نزول الرب كل ليلة الى السهاء الدنيا من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل .

٥١٧ فصل: في الاشارة الى علو الله تعالى على خلقه من السنة .

٥١٨ حديث: «ان الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الحلق فهو عنده فوق العرش»

١٩٥ حديث الأوعال والكلام عليه .

٥٢١ حديث حصين الخزاعي والدعمران بن الحصين ودعوته الى الاسلام.

٥٢٣ الكلام على حديث أطيط العرش وبيان أنه لايصح في أطيط العرش حديث.

٥٢٥ من أدلة علو الله تعالى على خلقه عروج الرسول عُلِيَّ إلى السموات

٥٣٨ حديث يوم المزيد وكلام العلماء فيه .

. سوه حديث : « أنا أمان من في الساء » .

.٣٠ حديث : «كان الله في عماء » و معنى العاء .

٥٣١ رأي العلماء في حديث «كان الله في عماء » .

٥٣٢ ترجمة الحافظ الدارقطني .

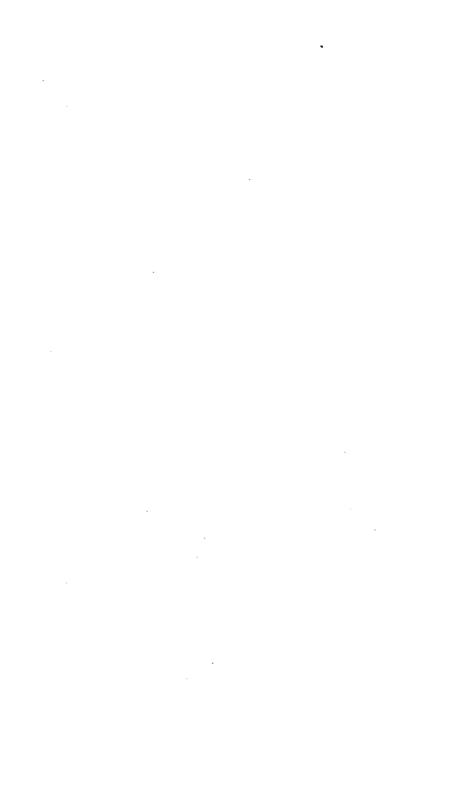

البزئهالثايي

رنع النجدي عبد الرم النجدي المكنه الله النرودي توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في نشرج

قصيرة الإمام القتم

المؤشومة بالكافية الشافية في الإنتِ اللفِقة التّاجِية

Cilli

ا محربی استم بن وی

الجزوالثاني

المكتب الاستعامي

1841

L ten 4 4

الطبعة الاولى

الطبعة الثانية

المكتبالاسلاي

دمشق: س.ب. . . . ماتت: ۱۳۷ ۱۱۱ ـ بهنا: استلامی تیروت: س.ب (۳۲۲ مات : ۲۸۵۸۲۲ ـ بهنا: استلامیًا

### رفع عجبر (الرممن (النجبري دائسكنه (اللي (الفرووس فحصل

في جناية التأويل على ماجاء به الرسول والغرق بين المردود والمقبول. شرع الناظم رحمه الله في ذكر التأويل وما جنى على الشريعة المطهرة من البلايا والمحن ، والشرور والفتن ، وذكر ما يقبل منه وما يرد . قال : هذا وأصل بلية الاسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثاً قول ذي البرهان يشيرالى قوله على المستفترة أمتي على ثلاث وسبعين فرقة . » الحديث (۱) وهو الذي قتل الخليفة جامع المسقر آن ذا النورين والاحسان يعني عثان بن عفان رضى الله عنه .

وهو الذي قتل الحليفة بعده أعني علياً قاتل الأقراف وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه بمزقي اللحات وهو الذي في يوم حرتهم أبا حسمى المدينة معقل الايمان حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربات أي وقعة الحرة ، وذلك أن يزيد بن معاوية وجه مسلم بن عقبة المري

<sup>(</sup>١) رواه احمد ، وأبو داود ، من حديث معاوية رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « الا ان من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقولم على ثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان وسبعوت في النار ، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة » وهو حديث صحيح .

غي جيش عظيم من أهل الشام ، فنزل بالمدنية فقاتل أهلها ، فهز مهم ، وقتلهم مجرة المدينة قتلا ذريعاً ، واستباح المدينة ثلاثة أبام ، فسميت وقعة الحرة لذلك ، وفيها يقول الشاعر .

بفان تقتلونا يوم حرة واقم فانا على الاسلام أول من قتل وكانت وقعة الحرة يوم الأربعاء للملتين بقيتا من ذي الحجية سنة ثلاث وستين ، ويقال لها : حرة زهرة ، وكانت الوقعة عموضع يعرف بـ ( والم ) على ميل من مسجد رسول الله عليه عليه ، فقتل بها يقايا المهاجرين والأنصار وخيارالتابعين ، وهم ألف وسبعهائة ، وقتل من أخلاط الناس عشرة الآف سوى النساء والصبيان ، وقتل بها من حملة القرآن سبعهائة رجل ، من قريش سبعة وتسعون قتلوا جهراً ظلماً في الحـــرب، وصبراً . كذا ذكر القرطي رحمه الله في « التذكرة » وفي كتاب « آكام المرجان في أسكام الجان » للشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي الصفدي الحنفي هَل : كَانْتَ وَقَعَةُ الحَرَةُ لَثَلَاثُ لَبَالَ بَقَيْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ ، سَنَّةَ ثَلَاثُ وَسَتَيْنَ على باب طبية ، واستشهد فيها خلق كثير وجماعة من الصحابة . قال خَلَيْفَةً : فَجَمِيعٌ مِنْ أُصِيبٌ مِنْ قَرِيشٌ وَالْأَنْصِــارُ ثَلَاثُهَاتُهُ وَسُتُونَ ١٠٠٠. وروي أن رسول الله عَرَاقِيْرُ وقف على الحرة وقال : « ليقتلن بهذا المكان رجيال هم خيار أمتي بعد أصحابي » وكان سبها أن أهل المدينة خلموا يزيد بن معاوية ، وأخرجوا مروان بن الحكم ، وبني أمية ، وأمروا عليهم حنظلة بن عبد الله النسيل، ولم يوافق أهل المدينة أحد من أكابر أصحاب رسول الله ﷺ الذين كانوا فيهم ، فجهز اليهم يزيد

<sup>(</sup>١) في الاصل: وستين

البن معارية مسلم بن عقبة ، فأوقع بهم . قال السهيلي : وقت ل في ذلك اليوم من وجوه المهاجرين والأنصار إلف وسبعائة ، وقتل من أخلاط الناس عشرة آلاف . قال شيخنا الحافظ بو عبد الله الذهبي : هذا خدف ، وبحازفة ، والحرة التي تعرف بها هذا اليوم يقال لها : حرة زهرة ، وعرفت (حرة زهرة) بقربة كانت لبني زهرة ، قوم من اليهود قال الزبير في فضائل المدينة : كانت قربة كبيرة في الزمن القديم ، وكان فيها نثلثما نه صابغ ، وكان يزيد قد أعذر الى إعل المدينة ، وبذل لهم من العطاه أضعاف أضعاف ما يعطي الناس ، واجتهد في استمالتهم الى الطاعة ، والتحذير من الخلاف ، ولكن أبى الله الاما أراد ، والله يحكم بين عباده والتحذير من الخلاف ، ولكن أبى الله الاما أراد ، والله يحكم بين عباده في كانوا فيه مجتلفون . انتهى .

وغدا له الحجاج يسفكها ويقتـــل صاحب الايمان والقرآن وجرىبمكة مأجرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان وهوالذيأنشاالخوارجمثلما أنشا الروافض أخبث الحيوان .ولأجله شتموا خيارالخلق بع ـــد الرسل بالعدوان والبهتان ظناً بأنهم ذوو إحســـان ولأجله سل البغاة سيوفهم ولأُجله قد قال أهل الاعتزا ل مقالة هدّت قوى الايمان ولأجله قالوا بأنكلامـــهُ سبحانه خلق من الاكوان ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابدي النيران ولأجله قدخلدوا أهل الكبا ئر في الجحيم كعابدي الأو ثــــان

ولأجله قدأنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران. ولأجله ضرب الامام بسوطهم صديق أهلل السنة الشيباني. ولأجله قد قــال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان كلاولا فوق السموات العلى والعرش من ربولا رحمان. مافوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان ولأجله جحدت صفات كاله والعرش أخلوه من الرحمن. وِلأَجله أَفني الجحيم وجنة الـــمأوي مقالة كاذب فتّات ولأجله قالوا الاله معطل أزلاً بغير نهاية وزمان. ولأجله قد قــال ليس لفعـله من غاية هي حكمة الديان. ولأجله قــد كذبوا بنزوله نحو السهاء بنصف ليــــل ثان ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحــكاية عن ذلك القرآن. ما عندنا شيىء سوى المخلوق والـقرآن لم يسمع من الرحن. ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويح ذي البهتان ولأجله قتل ابن نصر أحمدا ذاك الخزاعي العظيم الشان. إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان. 

وقصته معروفة ، ذكرها ابن الجوزي في « مناقب الامام أحمد » رحمه الله تعالى . قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في « مناقب الامام أحمد» أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الجزاعي ، كان من أهل اللدين والصلاح ، والأمارين بالمعروف ، وسمع الحديث من مالك بن أنس ، وحماد بن زيد ، وهشيم في آخرين . وقد روى عنه يحيى بن معين وغيره ، وكان قد اتهم بأنه يويد الحلافة ، فأخذ وحمل الى الواثق . فقال له : دع ما ما خدت له ، ما تقول في القرآن ? قال : كلام الله ، قال : أنحلوق هو ? قال : هو كلام الله . قال : أفترى ربك في القيامة ? قال : كذا جاءت الرواية . قال : ويحك وكما يوى المحدود المجسم ? ودعا بالسيف ، وأمر بالنطع . فأجلس عليه وهو مقيد ، وأمر بشد رأسه بحبل ، وأمرهم أن يمدوه ، ومشى اليه حتى ضرب عنقه ، وأمر بحمل رأسه الى بغداد ، فنصب بالجانب ومشى اليه حتى ضرب عنقه ، وأمر بحمل رأسه الى بغداد ، فنصب بالجانب ومشى أياماً ، وفي الجانب الغربي أياماً .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز باسناده عن أبي بكر المروذي قال:
معت أباعبد الله أحمد بن حنبل، وذكر أحمد بن نصر. فقال: رحمه الله
ماكان أسخاه، لقدجاد بنفسه. قال الخطيب: ولم يزل وأس أحمد بن نصر
منصوباً ببغداد، وجسده مصلوباً به سر من رأى » ست سنين الى أن
حط، وجمع بين رأسه وبدنه، ودفن بالجانب الشرقي في المقبرة المعروف.

 وتا ولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان. وهو الذي جرالقرامطة الأكل يتأولون شرائع الايمان فتأولوا العملي مثل تأول السعلمي عندكم بلا فرقان. وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكرالكفران فجرى على الاسلام أعظم محنة وخمارها فينا الى ذا الآن

قوله : وخمارها فينا الى ذا الآن ؛ أي : أن فتن التتار لم تزل الى زمان. الناظم ، وقد تقدم بعض ما فعلوه ببغداد في الفصل الذي أوله :

وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعاً للمسلمين فقال بالامكان وما جرى على الاسلام من هؤلاء الملاءين كثير شهير ، فان حديثهم يأكل الاحاديث ، وليكن نشير الى بعض ما جرى في عصر الناظم وقبله ، وما فعله شيخ الاسلام رحمه الله ، فان له البد البيضاء في جهادهم ، قرأت في ترجمته لبعض أصحابه قال : وفي أول رمضان سنة ثنتين وسبعائة كانت وقعية شقحب المشهورة ، وحصل الناس شدة عظيمة ، وظهر فيها من كرامات الشيخ ، وإجابة دعائه ، وعظيم جهاده ، وفرط شجاعته ، ونهاية كرمه ، ونصحه للاسلام ، وغير ذلك ما يتجاوز الوصف ، قال بعض أصحابه : ثم ساق الله جيش الاسلام العرمرم المصري صحبة أمير بعض أصحابه : ثم ساق الله جيش الاسلام العرمرم المصري صحبة أمير المؤمنين ، والملك الناصر محمد بن قلاوون سوقاً حشياً للقاء التتار ، المغرقبلي فاجتمع الشيخ بالخليفة والسلطان وإعيان الأمراء ، وكلمهم بمرج الصفرقبلي دمشق ، وبينهم وبينالتتار أقل من مقدار ثلاث ساعات ، وبقي الشيخ هو

وأخوه وأصحابه ومن معه من الغزاة قائمًا بجهاده ولأمة حربه ، يوصي الناس بالثبات، ويعدهم النصر ، ويبشرهم بالغنيمة ، والفوز باحدى الحسنيين > إلى أن صدق الله وعده ، وأعز جنده ، وهزم التنار وحده ، ودخل جيش. الاسلام الى دمشق، والشيخ في أصحابه شياك في سلاحه ، داخلا معهم ، عالية كلمته ، مقبولة شفاعته ، مكرماً ، معظماً ، يقول للمداحين : أنا رجل ملة ، لا رجل دولة ، وأخبرني حاجب من الججاب ذو دين وأمانة وصدق .قال : قال قال لي الشيخ يوم اللقاء : يا فلان الدين، أو قفني موقف الموت، فسقته الى مقابلة العدو، وهم منحدرون السيل، تلوح أسلحتهم من تحت الغبار ، فرفع طرفه الى السهاء، وحرك شفته ، ثم انبعث وأقبل وانحاز التتار الى جبل صغير عصموا أنفسهم به من سيوف المسلمين آخر النهار، واذا بالشيخ وأخيه يصيحان تحريضاً على القتال، وتخويفاً للناس من الفرار . فقلت : لك البشارة بالنصر ، فهاهم محصورون بهذا السفح ، وفي غد إن شاء الله يؤخذون عن آخرهم ، قال : فحمد الله ، وأثنى عليه ، ودعالي دعاء رأيت بركته في ذلك الوقت وبعده . وقال ابن فضل الله : وحكي من سُجاعته في مواقف الحروب نوبة شقحب ، ونوبة كسروان ، ما لم يسمع الاعن صناديد الرجال، وأبطال اللقاء، وأحلاس الحرب، تارة يباشر القتال ، وتارة مجرض عليه ، وركب البريد الى مهنا بن عيسى أمير العرب، واستخضره الى الجهاد ،وركب بعدها الىالسلطان، واستنفره وواجه بالكلام الغليظ أمراءه وعسكره ، ولما جاء السلطان الى شقحب ، لاقاه الى قرب الحرة ، وجعل يشجعه ويثبته ، فلما رأىالسلطان كثرة 

هو استغث بالله ربك وحده ، ووحده تنصر ، وقل : يامالك يوم الدين ، إياكِ نعبد ، و إياك نستعين ، ثم صار تارة يقبل على الحليفة ، وتارة على السلطان ، ويهديها، ويربط جأشها، حتى جاء نصر الله والفتح. وحكمي أنه قال السلطان : اثبت فانك منصور . فقال له بعض الأمراء : قل : أن شاء الله . فقال : أن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً ، فيكان كما قال ، وقبل ذلك في نوبة غازان فعل من أنواع الجهاد وأنواع الحيو، من انفاق الأموال ،و إطعام الطعام ، وغير ذلك ما هو معروف مشهور ، فرحمه الله ورضي عنه . وجميع مافي الكون من بدع وأحـــداث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والايمان إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه الى الاُذهان قد كان أعلم خلقه بكلامـه صلى عليه الله كل أوان يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلسان فانظر الى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان أتظنها تعنى به صرفاً عن المحنى القوي لغير ذي الرجحان وانظر الى التأويل حين يقوّل علَّه لعبد الله في القرآت ماذا أراد به سوی تفسیره وظهور معنــاه له بییان قولاً بن عباس هو التأويل لا تأويل جهميّ أخي بهتــان

ع الى الحقيقة لا الى البطلان برحقيقة التاُويل معناه الرجو وكذاك تأويل المنام حقيقة السمرئيلا التحريف بالبهتان ﴿ كَذَاكُ مَا ۚ وَيِلِ الذِي قِدَا خَبِرت رسل الإله به من الايمان يومالمعاد برؤية وعيات نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح البرهان وأئمية التفسير للقرآت هذا كلام الله ثم رسوله تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهمان تأويله صرف عن الرجحان ما قال منهم قط شخص واحد كلا ولانفى الحقيقة لا ولا عزلالنصوصعناليقين فذان تناُّ ويل أهل الباطل المردودعنـــد أئمة العرفان والايمان والله يقضي فيه بالبطـــلان وهو الذي لاشك في بطلانه وفجعلتم للفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثان وحملتم لفظ الكتابعليه حيتى جاءكم من ذاك محذوران كذب على الالفاظ مع كذب على من قالها كذبان مقبوحـان وتلاهما أمران أقبح منها جحد الهدى وشهادة البهتان غير الحقيقة وهيذو بطلان إذ يشهدون الزور إن مراده

اعمله أن كلام الناظم في هذه الأبيات هو معنى ما ذكره شيخه الاسملام في « التدمرية » فانه قال : القاعدة الحامسة : إنا نعلم ما أخبرنا من وجه دون وجه ، فان الله قال : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) النساء : ٨٦ وقال : ( أفلم يسمدبروا القول ) المؤمنون : ٨٦ وقال : ( كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا القول ) المؤمنون : ٨٦ وقال : ( كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب)ص : ٢٩ وقال : ( أفلايتدبرون القرآن أم على قلوب إقفالها ) محمد : ٢٦ فأمر بتدبر القرآن كله . وقد قال تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر منشابهات فأما الذي في قلوبهم ذيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ) آل عمران : ٧ .

وجمهور سلف الأمـــة وخلفها ، على أن الوقف على قوله :· (وما يعلم تأويله الاالله) .

وهذا هو المأثور ، عن أبي بن كعب ، وابن مسعود ، وابن عباس. وغيرهم . وروي عن ابن عباس ، أنه قال : التفسير على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير . تعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه الاالله ، من ادعى علمه فهو كاذب . وقد روي عن مجاهد ، وطائفة ، أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله . وقد قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس ، من فاتحته الى خاتمته » أقل مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس ، من فاتحته الى خاتمته » أقفه عند كل آية ، وإسأله عن تقسيرها ، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق ، فان لفظ التأويل قد صار متعدد الاصطلاحات ، مستعملا في ثلاثة . معان : أحدها ، وهو اصطلاح كئير من المتأخرين المتكلمين في الفقه .

وأصوله ، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح، لدليل يقترن به ، وهذا الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات ، وترك تأويلها، وهل ذلك محمود ، أو مذموم ، أوحق، أوباطل ? والثاني : أن التأويل بمعنى التفسير ، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن ، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المفسرين . واختلف علماء التأويل ، ومجاهــد إمام المفسرين ، قال الثوري: اذا جاءك التفسير عن مجاهد ، فحسبك به ، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي، والبخاري، وغيرهما ، فاذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشـــابه ، فالمراد معرفة تفسيره . النالث من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول اليها الكلام ، كما قسال تعالى : ( هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنابالحق) الاعراف: ٦٣ فتأويل مافي القرآن من أخبار المعاد : هو ما أخبر الله به فيه ، بما يكون من القيامة ، والحساب ، والجنة ، والناد ، ونحوذلك ، كما قال في قصة يوسف لما سجدأبواه وإخوته : ( یا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل ) یوسف : ۱۰۰ فجعل عین ما وجه في الخارج : هو تأويل الرؤيا ، فالتأويل الناني : هو تفسير الكلام ، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ ، حتى يفهم معناه ، أو تعرف علته ، أو دليه، وهذا التأويل الثالث هو عين ماهو موجود في الحارج، ومنه قول عائشة : كان النبي مُنْكَانِيَةٍ يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ، يتأول القرآن (١) يمني قوله ( فسبح بحمد ربك وستغفره ) اللصر : ٤ وقول سفيان بن عيينة : السنة: هي تأويل الأمر

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها ،

والنهي ، فان نفس الفعل المأمور به ، هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود . المخبر عنه ، هو تأويل الخبر ، والكلام خبر وأمر ؛ ولهذا يقول أبو عبيد استمال الصاء ، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ماأمر به ونهى عنه ؛ لعلمهم بقاصد الرسول عَلِيُّةِ ، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما ، من مقاصدهما ، ما لا يعلم بمجرد اللفـــة ؛ ولكن تأويل الأمر والنهي ، لابد الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة عالها من حقائق الأسماءوالصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات ، وتأويل ما أخس الله تعالى به من الوعد والوعيد ، هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد . ولهذا ما يجيء في الحديث ؛ يعمل بمحكمه ، ويؤمن بمتشابه ، لأن ما إخبر الله عن نفسه ، وعن اليوم الآخر ، فيه ألفاظ متشابهة ، يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا ، كما أخبر أن في الجنة لحمًا ، ولبناً ، وعسلًا ، وخمراً ، ونحو ذلك، وهـذا يشبه مــا في الدنيا لفظاً ومعنى، ولكن لبس هو مثله ، ولا حقمقته كحقيقته ، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى ، وان كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشايه ، ان لا يكون لأجلها الحالق مثل ـ المخلوق ، ولاحقيقته كحقيقته ، والاخبار عن الغائب ، لايفهم ، إن لم يعبر عنه بالاسماء المعلومة معانيها في الشاهد ، ويعلم بها مافي الغائب ، بواسطة العلم بما في الشاهد ، مع العلم بالفارق المميز ، وأن ما أخبر الله به من الغيب، أعظم مما في الشاهــد ، وفي الفائب ، مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولاخطر على قلب بشر ؛ فنحن إذا أخبرنا بالغب الذي اختص به من الجنة والنار ؛ علمنا معنى ذلك ، وفهمنا ما أربد منا فهمه ، بذلك الخطاب،

وفسرنا ذلك . وأما نفس الحقيقة المخبر عنها ، مثل التي لم يكن بعد ، وإنما يكون يوم القيامة ؟ فذلك من التأويل الذي لا يعلمه الا الله ؟ ولهذا لما سئل مالك وغيره من السِلف، عن قوله : (الرحمن على العرش استوى) طه : ٥ قالوا : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والايان به واجب ، والسؤال عنه بدعية ، وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، ومن الله البيان ،وعلى الرسول البلاغ ، وعلينا الايمان . فبين أن الاستواء معاوم ، وأن كيفية ذلك مجهولة، ومثل هذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئة ، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله تعالى ، وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَيْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، فلا يعلم ما هو إلا هو . وقد قال النبي عَلَيْكُمْ ؛ « لا أحصي ثناء عليك ، أنت كم أثنيت على نفسك ، وهذا في « صحيح مسلم » وغيره . وقال في الحديث الآخر : « اللهم إني أَسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو نزلته في ، كتابك أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك » والحديث في «المسند.» . و « صحيح أبي حاتم، وأطال الكلام. وهو كلام نفيس، وهو معنى كلام الناظم رحمه الله تمالي .

## فعل

فيا يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه

وعليكم في ذا وظائف أربع والله ليس لكم بهن يدان منها دليل صارف للفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان

إذ مدّعي نفس الحقيقة مدّع للأصل لم يحتج إلى برهان فأذا استقام لكمدليل الصرفيا هيهات طولبتم بأمر ثان قلتم هو المقصود بالتبيان وهو احتال اللفظ للمعنى الذي فاذا أتيتم ذاك طولبتم بالمسر ثالث من بعد هذا الثاني إذ قلتم إن المراد كذا فما ذا دلكم أتخرص الكهان هب أنه لم يقصد الموضوع لــكن قد يكون القصد معني ثان ن اللفظ مقصوداً بدونمعان غير الذي عينتموه وقد يكو كالقصدأنفعوهو ذو إمكان كتعبد وتلاوة ويكو ذا من قصد تحریف لها یسمی بتا ٔ ويل مع الاتعاب للاذهان في حكمة المتكلم المنان والله ما القصدان في حدسوا(١) بل حكمة الرحن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحن من غير معنى واضح التبيان وكذاك تبطل قصده إنزالها وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان حاصل كلام الناظم في هذا الفصل ، إلزام أهل التأويل أربعة لوازم ، ولا سبيل لهم إلى دليل قاطع بها . الأول : المطالبة بدليل صارف للفظ عن موضوعه الأصلي ، وهو أن الأصل في الألفاظ الحقيقية ، فالمدعي النقل عن الحقيقية ، محتاج إلى دليل قاطع ، فاذا أقاموا الدليل الموجب الصرف (١) اى في صواء .

عن الحقيقة ، وهيهات ، طولبوا بالأمر الثاني، وهو احتال اللفظ للمعنى الذي وقلوه. فاذا أقاموا احتالاً أو احتالين أو ثلاثة ، طولبوا بالدليل على أن المراد أحد المحتملات ، وليس عندهم إلا التخرص والظن ، وإذا قدرنا أنه لم يقصد الموضوع ، فقد يكون القصد مغنى آخر ، كالتعبد ونحوه . وإذ كان المقصود بها التعبد والتلاوة ، فذاك القصد أنفع ، وهو بمكن ، وهو أولى من أن يكون القصد بإنزالها ، تحريفها المسمى بالتأويل ، ولهذا قال الناظم ، والله ما القصدان في حد سوا الخ . أي : أن حكمة المولى سبحانه تأبى دلك ، أي تأبى أن ينزلما سبحانه القصد الأويل والتجريف ، إلا أن ينزل في ذلك ، أي تأبى أن ينزلما الطريقتان الباطلة ان ، طريقتين الفاظأ ليس لها معان . وإن كانت هاتان الطريقتان الباطلة ان ، طريقتين الفرقتين منحرفتين عن مقاصد القرآن ، وقوله : وعليكم في ذا وظلائي الفرقين منحرفتين عن مقاصد القرآن ، وقوله : وعليكم في ذا وظلائم أربع الغالغ .

#### قالِ الناظم رحمه الله تعالى:

# فعل

في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل

وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران قال المراد حقائق الألفاظ تخصيبلاً وتقريباً إلى الأذهان عجزت عن الأدراك للمعقول إلا في مثال الحسن كالصبيان كي يبرز المعقول في صور من الصمحسوس مقبولاً لذي الأذهان

فتسلط التــأويل إبطال لهـــــذا القصدوهو جناية من جـان لحقائق الألفاظ في الأُذهان ﴿ هذا الذي قد قاله مع نفيه مشتقة من هـذه الخلجان وطريقة التأويل أيضاً قد غدت وكلاهما اتفقا على أن الحـــقيقة منتف مضمونهـــا ببيان ما إن أريدت قطه بالتبيان لكن قد اختلفا فعند فريقكم لكنّ عندهمُ أريد ثبوتها في الذهن إذعدمت من الإحسان، اذذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهـان أمر ثان جنيت على القرآن والايمان فكلاهما ارتكبا أشد جناية قـد خرّ قوه باكسهم الهذيان جعلوالنصوص لأجلهاغرضألهم

يعني الناظم أن ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الفلاسفة لما فتح المتكلمون باب التأويل به الذي هو تحريف النصوص ، فإن حقيقة قول المتكلمين بان الرب لم يكن قادراً ، ولا كان الكلام والفعل بمكناً له ، ولم يزل كذلك دائماً مدة ، أو تقدير مدة لا نهاية لها ، ثم إنه تكلم وفعل من غير سبباقتضي ذلك ، وجعلوا مفعوله هو فعله ، وإرادته بعلة أزلية ؛ والمفعول متأخراً ، وجعلوا القادر يرجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ، وكل هذا خلاف المعقول الصريح ، وخلاف الكتاب والسنة . وأنكر واصفاته ورؤيته ، وقالوا : كلامه مخلوق ، وهو خلاف دين الإسلام ، والذين اتبعوا هؤلاء المتكلمين وأثبتوا الصفات . قالوا : بريد جميع المرادات بإرادة واحدة، وكل كلام تكلم به أويتكلم به ، إنا هو شيء واحد لا يتعدد بإرادة واحدة، وكل كلام تكلم به أويتكلم به ، إنا هو شيء واحد لا يتعدد

ولايتبعض، وإذا رؤي رؤي بلا مواجهة ولا معاينة وانه لم يسمع، ولم ير الأشياء حتى وجدت ، لم يقم به أنه موجود ، بل حاله قبل أن يسمع ويبصر ٢ كحاله بعد ذلك ، إلى امثال هنده الأقوال التي تخالف المعقول الصريح والمنقول الصحيح ، فلما وأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤلاء ، وأن هذا هو الإسلام الذي عليه هؤلاء ،وعلموافساد هذا ، أظهروا قولهم بقدمالعالم، واحتجوا بأن تجدد الفعل ـ بعد أن لم يكن ، بمتنع ، بل لا بد لكل. متجدد من سبب حادث ، فيكون الفعل دائمًا،ثم ادعوا دعوى كاذبة ، لم، يحسن أولئك أن يبينوا فسادها . وهو أنه إذا كان الفعل دامًّا ، لزم. قدم الأفلاك والعناصر ، ثم لما أرادوا تقرير ، النبوة جعلوها فيضاً فاض من العقل الفعال أو غيره ، من غير أن يكون رب العالمين يعلم أن له رسولاً" معیناً ، ولا پیز بین موسی وعیسی و محمد صلوات الله و سلامه علیهم أجمین به ولا يعلم الجزئيات ولانزل من عنده ملك ، بل جبريل هو خيال يتخيل في نفس النبي عَلَيْكُم ، وهو العقل الفعال ، وأنكروا أن تكون السموات تنشق. وتنفطر ، وغير ذلك بما أخبرنابه الرسول عَلَيْقٍ . وزعموا أن ماجـــاء به الرسول عَلَيْتُهِ ، إنما أراد به خطاب الجمهور ، بما يخيل إليهم ، بما ينتفعون به ، من غير أن يكون الأمر في نفسه كذلك ، ومن غير أن تكون الرسل بينت الحقـــائق ، وعلمت الناس ما الأمر عليه . وهذا معنى قول الناظم, حكاية عن أبن سينا . قـــال : المراد حقـائق الألفاظ تخييلًا وتقريباً إلى الاذهان . لأن الجمهور لايكنهم إدراك المعقول ، إلا في مثال محسوس. فأبرزت الرسل المعقول في المحسوس ، حتى تقبله أذهان الجمهور. فيقول. الناظم: هذا هو الذي قد قاله ابن سينًا ، مع نفيه لحقائق الألفاظ في

شرح الكافية ٢ م - ٣

الأذهان. فالتأويل عند ابن سينالأجل إبطال هذا القصد، ولهــــذا يجرم التأويل عند الفلاسفة إلا للعارف، وأشار الناظم إلى ذلك بقوله:

فلذاك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي العرفان قال الناظم رحمه الله تعالى :

وتسلط الأوغاد والأوقاح والـــ أرذال بالتحريف والبهتان كل إذا قابلته بالنص قي بله بتأويل بلا برهان ويقول تأويلي كتأويل الذيــن تأولوا فوقيـة الرحمن بلدونه فظهورها في الوحى بالنصين مثل الشمس في التبيان أيسوغ تأويل العلو لكم ولا تتأولوا الباقي بلا فرقان وكذاك تأويل الصفات معانها ملء الحديث ومل ، ذي القرآن والله تأويل العلو أشد من تاُويلنا لقيامة الاُبدان وأشد من تا ويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الاكوان وأشدمن تأويلنا بعض الشرا ئع عندذي الانصاف والميزان وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فع الذي الاكوان وأشدمن تأويل أهل الرفض أخبـــار الفضائل حازها الشيخان ـ وأشد من تأويل كل مؤول. نصاً بأن مراده الوحيان

إذ صرح الوحيان مع كتب الإلـــه جميعها بالفوق للرحمن فلأي شيء نحن كفار بذا التاً ويل بـل أنتم على الايمان إنا تأولنا وأنتم قد تـاُولتم فهاتوا واضح الفرقان أَلَكُمُ عَلَى تَأْوِيلُكُمُ أَجُرَانَ حَيْدَتُ لِنَا عَلَى تَأْوِيلِنَا وزران هذي مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها بلا عدوان ردوا عليهم إن قدرتم أو فـنحوا عن طريق عماكر الايمان لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان الأوغاد : جمع وغد وهو الدي يخدم بملء بطنه . والأوقاح : جمع وقع وهو الذي لاحياء له. يعني أن الأوغاد والأوقاح والاردال من الباطنية والفلاسفة وغيرهم، لما رأوا تأويل المتكلمين لعلو الرب سبحانه وتعالى ، وفوقيته على خلقه ، وكذا تأويلهم لدفاته تعالى . فقال أولئك لحياته سبحانه وعلمه ومشيئته ، وأشد من تأويلنا لحدوث العالم بالإمكان ، وأعظم من تأويلنا لكلامه بأنه فاض من العقل الفعال ، وأشد من تأويل الروافض للأخبار التي في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنها ، وأشد من تأويل كل مؤول ، لأنه قد صرح الوحيان ، وجميع الكتب الإلهية بالفرقيه فلأي شيء نكفر بتأويلنا ، وأنتم مؤمنون . فنحن قد تأولنا كما تأولتم، فهاتوا فرقاً واضحاً ، وهذا معنى قول الناظم: هذي مقالتهم لكم في كتبهم الخ. فردوا عليهم إن قدرتم، وهيهات، وإلا فتنحوا عن

طريق عساكر الإيمان ، فهم الذين يردون على أولئك الأوغاد ، وذلك أنهم. قبلوا ما أخبر الله به عن نفسه ، أو أخبر به رسوله ، إثباتاً بلا تأويل ، وتنزيهاً بلا تعطيل ، وقبلوا ما جاء عن الله ورسوله . وقالوا : آمنا به كل. من عند ربنا ، والحمد لله وحده .

### قال الناظم:

وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بذا إمكان وهوالجوابعنالمعارضإذ بهالد عوى تتم سليمة الأركان لكنَّ ذاعين المحال ولويسا عدكم عليه رب كل لسان. فأدلة الإثبات حقاً لا يقو مها الجبال وسائر الاكوان. تنزيل رب العالمين ووحيه معفطرة الرحمن والبرهان أُنِّي يعارضها كناسة هذه الـ أذهان بالشبهات والهذيان وجعاجع وفراقع ماتحتها إلا السراب لوارد ظمآن فلتهنكم هذي العلوم اللاء قد ذخرت لكم عنتابع الإحسان بل عن مشايخهم جميعاً ثم وفي قتم لها من بعد طول زمان والله ماذخرت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان. لكنعقو لالقومكانت فوقذا قدراً وشأنهم فأعظم شان وهم أجل وعلمهم أعلى وأشـــرف أن يشاب بزخرف الهذيان فلذاك صانهم الإله عن الذي فيه وقعتم صون ذي إحسان

سميتم التحريف تأويلاً كذا العطيل تنزيها حما لقبات وأضفتم أمراً إلى ذا ثالثاً شراً وأقبح منه ذا بهتان فجعلتم الإثباث تجسيماً وتشـــبيهاً وذا من اقبح العدوان قلبت قلوبكم عن الإيمان فقلبتم تلك الحقائق مثل ما وجعلتم الممدوحمذمومأكذا بالعكسحتى استكمل اللبسان ع نعم لمن يافرقة البهتان؟ وأردتم أن تحمدوا بالاتبا ع عساكر الآثار والقرآن وبغيتم أن تنسبوا للابتدا وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان الكنعقو لالناكبين عن الهدى لهما تفيد ومنطق اليونان وجعلتم الايمان كفرأ والهدى عين الضلال وذا من الطغيان د الله أن تزكو على القرآن ثم استخفّيتم عقولاً ما أرا حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل قد هربوا من الايمان يا ويحم لو يشعرون بمن دعا ولما دعا قعدوا قعود جبان هذا هو الرابع من الأمور التي تقدمت في الفصل قبله ، لأن طالبهم مِبْلاَثَةَ أَشْيَاء ، وبقي الرابع: وهو أنا نطالهم بالجواب عن المعارض لهم ، وهو أدلة الإثباث ، وجوابهم عنها عين المحال . وكيف يعارض النصوص القرآنة ، والأحاديث النبوية ، والفطرة ؛ كناسة الآراء والأذهان ، وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب للوارد الظمآن ، فليهنهم الاعتياض بهذه العلوم التي قد ذخرت عن الصحابة والتابعين ، والأثمة المهديين به فإن الله تعالى صانهم ونزههم عن هذا الذي وقع فيه هؤلاء ، نعوذ بالله من الحذلان .

وقوله: سميم التحريف تأويلًا الخ. أي: أنهم سموا تحريفاتهم. تأويلًا ، وسموا التعظيل تنزيهاً ، وأضافوا الى ذلك أمراً ثالثاً أقبح وأشنع ، وهو أنهم سموا الاثبات تجسيماً وتشبيهاً ، فقلبوا الحقائق ، وجعلوا الممدوح. مذموماً ، والمذموم بمدوحاً ، فدلسوا ولبسوا .

وقوله: وأردتم أن تحمدوا بالاتباع الغ . . أي: أنهم أرادوا إن يجمدوا باتباع الكتاب والسنة ، وهم عن ذلك بمراحل ، وهذا معنى قوله : لكن لمن ، ومع ذلك نسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن ، وصرحوا بأث نصوص الوحين لاتفيذ اليقين ، وأن العلم واليقين إنما يستفاد من غيرهما ، كعقولهم ، ومنطق اليونان ، وقالوا : إذا تعارضت الأدلة اللفظيم والقواطع العقليه بزعمهم ، قدمنا القواطع العقلية ، وجعلوا الايمان كفراً ، والمدى ضلالاً ، ثم استخفوا أصحاب العقول الضعيفة غير الزكية ، فاستجابوا مهطعين لدعونهم ، واتعوهم على تحريفهم وتأويلهم .

# فعل

في شبه المحرفين للنصوص باليهود ولارثهم التحريف منهم وبراءة أهل. الاثبات مما رموهم به من هذه الشبه .

هذا وَثُمَّ بلية مستورة فيهم سابديها لكم ببيان

ورثالمحر فمنهودوهمأولو الستحريف والتبديل والكتان فأراد ميراث الثلاثةمنهم فعصت عليه غاية العصيان إذكان لفظ النص محفوظاً فما التسبديل والكتان في الإمكان فأراد تبديل المعاني إذ هي الـــمقِصود من تعبير كل لسان، فأتى اليها وهي بارزة من الـ ألفاظ ظاهرة بلا كتان فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقان فجني على المعنى جناية جاحد وجنى على الألفاظ بالعدوان وأتى الىحزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وذا من البهتان إذ قال إنهم مشبهة وأنتم مثلهم فمن الذي يلحاني. في متك أستار اليهود وشبههم من فرقة التحريف للقرآن. مراد الناظم رحمهالله أن المحرف ، أي : المؤول ورث ، التحريف من. اليهود. وهم أولو التحريف والتبديل والكتمان ، فأراد المحرف ميراث. الثلاثة منهم ، فعصت عليه ، ولم يحنه ذلك ، لأن لفظ النص محفوظ ، قد تولى الله حفظه ، كما قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ٢٠ الحجر ; ٩ فعدل الى تبديل المعاني ، لأنها هي المقصودة بالتعبير ، ولم يمكنه الكتهان أمضاً ، فنفي حقائقها ، وأعطى لفظها معنى غير معناه الموضوع له ٠٠ فجمد الممنى ، وحنى على اللفظ بالعدوان ، ثم بعد ذلك سمى أهل الاثبات والهدى مشبهة ، وأنهم مثل اليهود ، وهذا معنى قول الناظم : فمن الذي

وللحاني في هنك أستار اليهود وشبههم . ومعنى بلحاني : ينازعني . قال في القاموس » لاحاه ملاحاة ولحاء : نازعه . انتهى . أي : من ينازعني في هنك أستار المعطلة ، وتشبيههم باليهود . ثم شرع الناظم في بيان شبههم المحقق باليهود فقال :

يامسامين بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعي ذي عرفان أولى بهذا الشبه بالبرهات أحكموا من بعد من هذا الذي أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حطة لهوان وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان هال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلاً ما هما سيان عشرون وجهاً تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني ولقد ذكرنا أربعين طريقة قد أبطلت هذا بحسن بيان لا تختفي الاعلى العميات هي في الصواعق إن ترد تحقيقها نون اليهود ولام جهمي هما في وحيربالعرشزا تدتان وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهودقد وصفوه بالنقصان هُمَا أذاً في نفيهم لصفاته الـعليا كما بينته أخوات شرع الناظم رحمه الله تعالى في ايضاح ماذكره من شبه المفطلة بالبهود،

وأنهم ورثوا منهم التحريف ، فذكر أن اليهود قيل لهم: ( قولوا حطة ) البقرة: ٥٥ والأعراف : ١٦١ فأبوا وقالوا: حنطة ، وكذلك الجهمية . قبل لهم : استوى ? فأبوا وقالوا: استولى: وليس كذلك ، فإن هذا من جهل الجهمي بمعنى استوى لغة وعقلا ، وذكر أن تفسير الاستواء . بالاستيلاء باطل من عشرين وجهاً ، أفردها شيخ الاسلام في مصنف مفرد، وقد ساقها الناظم فيما تقدم ، وزاد وجهاً فصارت إحدى وعشرين وجهاً . وقد ابطلنا تفسير الاستواء قوله : ولقد ذكرنا أربعين طريقة . أي : وقد أبطلنا تفسير الاستواء . بالاستيلاء من أوبعين طريقاً ، ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في كتابه . بالاستيلاء من أوبعين طريقاً ، ذكرها الناظم وهوفي مجلدات في غاية الملسمى برد الصواءق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، وهوفي مجلدات في غاية الاحادة والنفاسة ، فجزاه الله عن الاسلام خيراً .

وقوله : قد أفردت بمصنف هو عندنا النح . يعني بـ شيخ الاسلام كل تقدم .

قولـه :

وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان أي: أن الجهمية شابهوا اليهود أيضاً ، فالجهمية نفوا صفات الرب سبحانه ، واليهود وصفوه بالنقصان ، فوصفوه بأنه فقير ، تعالى الله عن ذلك ، وأن ريده مقلولة ، ووصفوه بالندم ، والتعب ، تعالى الله وتقدس عن افكهم .

محير (الرحم (النجري وأسكنه (اللّي (الغرووس فح**صا** 

في بيان بهتانهم في تشبيه أهـــل الاثبات بقرعون ، وقولهم : إن مقالة العلو عنه أخذوها وإنهم أولى بفرعون وأنهم أشباهه .

و من العجائب قو لهم فرعون مذ هبه العلو وذاك في القرآن. ولذاك قد طلب الصعود اليه بالصرح الذي قد رام من هامان، هذا رأيناه بكتبهم ُ ومن أفواههم سمعاً إلى الآذان. فاسمع إذاً من الذي أو لى بفر عون المعطل جاحد الرحمن. وانظرالي من قال موسيكاذب حين ادعى فوقية الرحمن. فن المصائب أن فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الايمان. ويقول ذاك مبدل للدين سا ع بالفساد وذا من البهتان. ان المورث ذالهم فرعون حسين رمي به المولود من عمران فهو الأمام لهم وهاديهم بتسبوع يقودهم الى النيران. هوأنكرالوصفين وصف الفوق والتكليم انكاراً على البهتان إذ قصده إنكار ذات الرب فالتعطيل مرقاة لذا النكران. وسواه جاء بسلّم وبآلة وأنى بقانون على بنيان وأتى بذأك مفكراً ومقدراً ورث الوليد العابد الاوثان

وأتى الى التعطيل من أبوابه لامن ظهور الدار والجدران وأتى به في قالب التنزيه والتـعظيم تلبيساً على العميان وأتى الى وصف العلو فقال ذا التــجسيم ليس يليق بالرحمن فاللفظ قد أنشاه من تلقائه وكساه وصف الواحد المنان والناس كامهم صبي العقل لم يبلغ ولو كانوا من الشيخان الا أناساً سلمواللوحبي هم أهل البلوغ وأعقل الانسان فأتى الصبيان فانقادوا له كالشاء أذ تنقاد للجوبان فانظر الى عقل صغير في يدي شيطان ما يلقى من الشيطان أُ أَي : ومن العجائب أن المعطلة تزعم أن العلو مذهب فرعون ، وهذا من قلب الحقائق وقد تقدم توضيح ذلك . قوله : إذ قصده إنكار ذات الرب تعالى الخ. أي : إن قصد فرعون اللعين إنكار ذات الرب تعالى. قولهُ: وسواه جاء بسلم وبآلة الخ ، أي : أن هؤلاء النفاة ، وضعوا القوانين فيما جاءت به الأنساء عن الله ، فما وافق تلك القوانين قياوه ، وما خالفها لم يَسْعُوهُ ، وتأرلوه أَر فوضوه ، قوله : وأتى بذاك مفكراً ومقدراً . أي : النافي فكر وقدر فيما وصف الله به نفسه ، أو وصفه به رسله ، وأنه ورث بذلك الوليد بن المغيرة ، الذي ذكره الله تعالى في قوله : ( انه فكر وقدر ) المدثر : ١٣ الآية . ورحم الله الناظم ، فلقد استعظم نسبتهم مذهب العلو إلى فرعون، فلودفع إلى زمن من زاد في الطنبور نفية، وصنف مصنفاً في إيمان فرعون ، وإن كان المحيي ابن عَربي قد زعم ذلك ،

فمذهبه معلوم ، ومشربه مذموم ، فالله المستعان . قوله : إذ تنقاد للجوبان ، وهو الراعي .

# فصل

# في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل

قالوا اذا قال المجسم ربنا حقاً على العرش استوى بلسان أيضاً له في الوضع خمس معان فسلوهكم للعرشمعنى واستوى وعلى فكم معنى لها أيضاً لدى عمرو فذاك إمام هذا الشان بين لنا تلك المعاني والذي منها أريـــد بواضـح التبيان يمني أن المعطلة لشدة تدليسهم وتلبيسهم ، قالوا : إذا قالت المثبتة : إن الله تعالى استوى على العرش، فسلوه: كم للعرش معنى . واستوى : كم مِعنى لها لدى عمرو. أي عند عمرو ، وهو سيبويه ، إمام النحاة ، فإن اسمه عمرو بن عثمان بن قنبر. قال صاحب « العواصم والقواصم » : إذا قال لك المجسم ( الرحمن على العرش استوى ) : طه : ٥ فقل : استوى على العرش، تستعمل على خمسة عشر وجهاً ، فأيها تريد ? انتهى . قال شيخ الاسلام في تفسير سورة ( الإخلاص) : ومن قال: الاستواء له معان متعددة، فقد أحمل كلامه، فإنهم يقولون : استوى فقط، ولا يصلونه بحرف، وهذا له معنى . ويقولون : استوى على كذا ، وله معنى ، واستوى إلى كذاً ، وله معنی ، واستوی مع كذا ، وله معنی ، فتنوع معانیه بحسب صلاته .

وأما استوى على كذا ، فليس في القرآن ولغة العرب المعروفة الابمعنى واحد . قال تعالى : ( فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ) الفتح : ٢٩ وقال : ( لتستووا على ظهوره وقال : ( واستوت على الجودي ) هود : ٤٤ وقال : ( لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة رب كم اذا ستويتم عليه ) الزخرف : ١٣ وقد أتي النبي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الغرز قال : « بسم الله » فلما استوى على ظهرها قال : « الحمد لله » . وقال ابن عمر : أهل رسول الله عليه الحب ، فلما استوى عليه ، وهذا المهنى يتضمن شيئين : علوه على ما استوى عليه ، واعتداله ايضاً ، فلا يسمون المائل على الشيء مستوياً عليه . ومنه حديث واعتداله ايضاً ، فلا يسمون المائل على الشيء مستوياً عليه . ومنه حديث الحليل بن أحمد لما قال : استووا .

وقوله :

قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف و دم مهراق هو من هذا الباب ، فان المراد به بشر بن مروان ، واستواؤه علیها ، أي علی كرسي مذكها ، لم يرد بذلك مجرد الاستيلاء ، بل استواء منه علیها ، إذ لو كان كذلك لكان عبد الملك الذي هو الحليفة قد استوی أيضاً علی العراق وعلی سائر مملكة الاسلام ، ولكان عمر بن الحطاب قد استوی علی العراق وخراسان والشام ومصر وسائر ما فتحه ، ولكان رسول الله ولي المراق وخراسان والشام ومصر وسائر ما فتحه ، ومعلوم أنه لم يوجد في محليلية قد استوی علی الیمن وغیرها بما فتحه . ومعلوم أنه لم يوجد في كلامهم استعمال الاستواء في شيء من هذا ، و إنما قبل فيمن استوی بنفسه علی بلد : فإنه مستو علی سرير ملكه ، كما يقال : جلس فلان علی السرير ، وقعد علی التخت . ومنه قوله : (ورفع أبویه علی العرش وخروا له سجدا ) وقعد علی التخت . ومنه قوله : (ورفع أبویه علی العرش وخروا له سجدا )

ولها عرش عظم ) النمل : ٢٣ وقول الزمخشري وغيره: استوى على كذا، بمعنى ملك دعوى ، مجردة ، فليس لها شاهد في كلام العرب . ولو قدر ذلك لكان بهـذا المعنى باطلًا في استواء الله على العرش ، لأنه أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستةأيام ثم استوى على العرش ، وقد أخبر أن العرش كان موجوداً قبل خلقالسموات والارض، كمادل على ذلكالكتاب والسنة، **فهو من حين خلق العرش مالك له مستول عليه ، فكيف يكون الاستبلاء** علمه مؤخراً عن خلق السموات والارض ?! وايضاً فهو مالك لكل شيء مستول عليه ، لا يخص العرش بالاستواء ، ولس هـ ذا كتخصيصه بالربوبية في قوله: ١ورب العرش) المؤمنون: ٨٦ فانه قد مخصالعظمته، ولكن يجوز ذلك في سائر المخلوقات فيقال : رب العرش ،ورب كل شيء، وأما الاستواء المختص بالعرش ، فلا يقال: استوى على العرش ، وعلى كل شيء مولا استعمل ذلك أحد من المسلمين في كل شيء، ولا وجد في كتاب ولاسنة ، كما استعمل لفظ الربوبية في العرش خاصة، وفي كل شيء عامة ، وكذلك لفظ الحلق ونحـــوه من الالفاظ التي تخص وتعم ، كقوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق) العلق: ١-٢ فالاستواء من الالفاظ المختصة بالعرش لا تضاف إلى غيره لا خصوصاً ولا عموماً ، وهذا مبسوط في موضع آخر . اننهى كلامه .

#### قال الناظم:

فاسمع فداك معطل هذي المسجعاجع ما الذي فيها من الهذيان قل المجعجع و يحك اعقل ما الذي قد قلته إن كنت ذا عرفان العرش عرش الرب جل جلاله واللام للمعهود في الأذهان

ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعات ومحمد والانبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمـــن منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان لم تفهم الأذهان منه سرير بلـــ حقيس ولابيتاً على الأركان كلا ولا عرشاً على بحر ولا عرشاً لجبريل بلا بنيات كلاو لاالعر شالذي إن ثلمن عبد هوى تحت الحضيض الداني كلاولاعرش الكروم وهذه الـــــــ أعناب في حرث وفي بستان الكنها فهمت بحمد إلله عررش الرب فوق جميع ذي الاكوان وعليه ربالعالمين قد استوى حقاً كما قد جاء في القرآن اي أن قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) الأعراف : ٤٥ المراد به عرش الرب سبحانه ، واللام للعهد الذهني ولا تفهم الاذهان من العرش غـير ذلك ، كعرش بلقيس المذكور في قوله تعالى : ( ولهـــا عرش عظيم ) النحل : ٢٣ ولا بيتاً على الأركان كما في قوله تعالى : ( خاوية على عروشها ) البقرة : ٢٥٩ ولا عرسًا على الماء المذكور في حديث رواه سنيد بِين دارد في تفسيره مرفوعاً إلى النبي مِرَاقِيَّ قال : « إن ابليس اتخذ عرشاً على الماء مثل عرش الرحمن عز وجل ...» الحديث، وهو حديث منكر ، ولاعرشاً لجبريل ولا العرش المذكور في قولهم : ثل عرشه ، أي : ذهب سلطانه وجاهه ونحو ذلك ءومنه قول عمر رضي الله عنه : كاد عرشي أن يثل ، ولاعرش الكروم . قال ابن عباس: معروسًا : ما يعرش

من الكرم، والعروش الأبنية، وعرش البيت سقفه، ولا العروش. التي هي البيوت من سقف ونحوه. وهذا مجمد الله من أظهر المعارف التي. لا تحتاج الى الاسهاب والاطناب.

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

ظهر المراد به ظهور بیان وكذااستوى الموصول بالحرف الذي لافيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجـاز ثاني. تركيبه مع حرف الاستعلاء نـــص في العلو بوضع كل لسان. فاذاتركب مع الى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيات وإلى الساء قد استوى فمقيد بتام صنعتها مع الاتقان من بعد ما قدتم بالاركان لكنعلى العرش استوى هو مطلق عن ذا فتلك مواهب المنان. لكنها الجهمى يقصر فهمه فاذا اقتضى واو المعية كان معـــناه استواه مقـدم والثاني فاذا أنى من غير حرف كان معــناه الكمال فليس ذا نقصان. قد بين الرحمن في الفرفان لاتلبسوا بالباطل الحق الذي وعلى للاستعلاء فهى حقيقــة فيه لدى أرباب هذا الشان اما الاستواء المطلق فله عدة معان، فإن العرب تقول: استوى كذا ، أي : انتهى، وكمل. ومنه قوله تعالى : (ولما بلغ أشده واستوى)القصص: 15 وتقول : احتوى وكذا نحو قولهم :استوى الماء والحشبة ، واستوى اللهـ ل. والنهار إذا ساواه. وتقول: استوى إلى كذا: اذا قصد اليه علواً وارتفاعاً في نحو: استوى الى السطح والجبل. واستوى على كذا؟ أي: ارتفع عليه ولا تعرف العرب غير هذا ، فالاستواء في هذا التركيب نصلا يحتمل غير معناه ، كما هو نص في قوله تعالى: (ولما بلغ أشده واستوى) القصص : ١٤ لا يحتمل غير معناه ، و نص في قوله و الستوى الليل والنهار، في معناه لا يحتمل غيره. وقول الناظم: تركيبه مع حرف الاستعلاء نص الخ. أي: أن استواء الرب سبحانه المعدى بأداة على المعلق بعرشه المعرف باللام المعطوف بثم على خلق السموات والأرض ، المطرد في موارده على أسلوب واحد ، لا يحتمل معنيين البتة ، فاستواء الرب على عرشه المختص به الموصول بأداة ، فلي ، نص في معناه لا يحتمل سواه ، والله علم .

#### قال الناظم رحمه الله:

وكذلك الرحمن جل جلاله لم يحتمل معنى سوى الرحمن ياويحه بعماه لو وجد اسمه الـرحمن محتملاً لحمس معان لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسان فلذاك قال أئمة الاسلام في معناه ما قد ساءكم بييان. ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيان يقول الناظم رحمه الله: وكذلك اسم الرحمن لا يحتمل معنى. سوى الرحمن و المرحمن و الرحمن و المرحمن و الرحمن و المرحمن و الم

قوله: ياويحه بعماه ، اي : ياويح الممطل بسبب عماه ، لو وجد اسم, شرّح الكافية ـ ٢ م ٣ الرحمن محتملا لخمسة معان لأظهرها، وقضى، أي حكم بأنه لامعنى للرحمن الا التلاوة . وقد قال أغمة الاسلام في معناه : ما ساءكم أيها المعطلة ، وهو موجود في كتبهم بالكيان ، أي : بالكثرة . ولنذكر بعض ماذكره العلماء في معنى الرحمن الرحيم . كما أحال على ذلك الناظم ، فها اسمان مشتقان من رحم بجعله لازماً بنقله إلى باب فعل بضم العين ، أو بتنزيله منزلة اللازم ، إذ هما صفتان مشبهتان ، وهي لا تشتق من متعد . والرحمن أبلغ من الرحيم ، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالباً . كما في قطع و فقطع ، و من غير الغالب قد يفيد ناقص البناء ما لا يفيده زائده من المبالغة ، كحذر وحاذر ، فان حذر أبلغ من حاذر . فالرحمن صفة في الأصل بمنى كثير الرحمة جسداً ، ثم غلب على البالغ في الرحمة غايتها ، وهو الله .

وقال الناظم في « بدائع الفوائد » : أسماء الرب تعالى أسماء ونعوت ، فإنها دالة على صفات كماله ، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية ، فالرحمن اسمه تعالى ، ووصفه لاينافي اسميته ووصفيته ، فمن حيث هو صفة جرى تابعاً على اسم الله ، ومن حيث هو اسم في القرآت ورد غير تابع معنى ، كقوله تعالى : (الرحمن علم القرآن) الرحمن : ١ (الرحمن على العرش استوى) طه : ٥ (أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ) الملك : مهرداً غير تابع ، كجيىء اسمه (الله) كذلك ، وهذا لاينافي دلالته على صفة مفرداً غير تابع ، كجيىء اسمه (الله) كذلك ، وهذا لاينافي دلالته على صفة الرحمن ، كاسمه (الله) فإنه دال على صفة الألوهية ، ولم يجيء قط تابعاً لغيره ، بل متبوعاً ، مجلاف العليم والقدير والسميع والبصير ، ولهذا لاتجيىء هــــذه ونحوها مفردة بل تابعة .

قال رحمه الله تعالى: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى بديع وهو أن الرحمن دال على الصفة القاغة به سبحانه ، والرحيم دال على تعلقها طارحوم ، وكأن الأول الوصف، والثاني الفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته ، أي صفة ذات له سبحانه ، والثاني دال على أنه يرحم خلقه رحمة ، أي: صفة فعل له سبحانه ، فإذا أودت فهم هذا فنا مل قوله تعالى : (وكان بالمؤمنين رحيا ) الأحزاب : ٣٤ (إنه بهم رؤوف رحيم) التوبة : ١١٧ ولم يجيء قط رحمن بهم ، فعلمت أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ، ورحم هوالراحم برحمته ،

قال رحمه الله تما لى : وهذه النكته لاتكاد نجدها في كتاب ، وأن تنفست عندها مرآت قلبك ، لم تنجل لك صورتها . أنتهى .

# فعل

في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها .

واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التريان أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهات في كون نصاً عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التريان ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان

فالأولون لإلفهم ذاك الخطا ب وإلفهم معناه طول زمان. طال المراس لهم لمعناه كما اشـــتدت عنايتهم بذاك الشــان. والعلم منهم بالمخاطب إذ همُ أولى به من سائر الإنسان. ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان فخطابه نص لديهم قاطع فيا أريد به من التبيان. لكن منهو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان. ويقول يظهرذا وليس بقاطع في ذهنه لا سائر الأذهان. ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الازمان هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هـذا الفصل أن الألفاظ قسيان : مفرد ومركب ، وأن المركب نص في الذي قصد المخاطب ،أو ظاهر، وأن ذلك. من الامور النسبية ،أي: بالنسبة إلى الافهام والأذهان ، فيكون نصاً بالنسبة-الى طائفة ، وعند طائفة هو ظاهر ، وعند غيرهم هو مجمل ، و المجمل هو\_ اللفظ المتردد بين محتملين فأكثر على السواء ، وقيل : ما لم تتضح دلالته ، وقيل ; ما أفاد جملة من الاشياء . وقيل: مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى .-أي : معين . وقيل :ما لا يفهم منه مراد المتكلم .

قوله: فالأولون ، أي: الطائفة الأولى بسب الفهم للخطاب والفهم. المعنى ، وطول مارستهم لمعناه لشدة عنايتهم بمعرفة الحطاب ، وعلمهم،

بالمخاطب \_ بكسر الطاء \_ فيكون خطابه عندهم نصاً قاطعاً . وأما الطائفة الأخرى فهم لنقصهم عن الأولين في تلك الحصال التي تقدمت ، يرون ذلك طاهراً ، أي : بالنسة إليهم لا إلى غيرهم ، وهذا معنى قول الناظم : وليس بقاطع الخ . وأما كلام من هو مقتد بكلامه من العلماء فهو لإلفه بكلامه . يقطع بمراده ، وكلامه عنده نص واضح .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

والفتنة العظمي من المتسلق المستحدوع ذي الدعوى أخي الهذيان م ولا له إلف بهذا الشان لم يعرف العلم الذي فيه الكلا لكنه منه غريب ليس من سكانه كلاً ولا والجيران منهم ولم يصحبهم بمكان خ<sub>ا</sub>و الزنيم دعي ّقوم لم يكن وبمعزل عن إمرة الايقان وكلامهم أبندأ لديه مجمل نقداً صحيحاً وهو ذو بطلان شد التجارة بالزيوف يخالها حتى إذا ردت إليه ناله من ردها خزي وسوء هوان فأراد تصحيحاً لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان باقي النقود فجاء بالعدوان حورأىاستحالة ذابدونالطعنفي وبظامه يبغيه بالبهتاث واستعرض الثمن الصحيح بجهله ويروج فيهم كامل الأوزان عوجا ليسلم نقده بين الورى

اشار الناظم رحمه الله بهذه الأبيات إلى القائلين بالإجمال ، وهم المدعون الذي لم يعرفوا العلم الذي فيه الكلام ، ولا إلف لهم به ، فهم غرباء منه ليسوا من سكانه قالا جيرانه ، فاذا وجدوا الكلام فهو لديهم مجمل وبمعزل عن اليقين .

قوله: فهو الزنيم دعي قوم ... النع . قال في , القاموس » : الزنيم : المستلحق في قوم ، والدعي مزنم كمعظم: اللئيم المعروف بلؤ مه أو شره انتهى وفي « مختسار الصحاح » : الزنيم : المستلحق في قوم لبس منهم لامجتاج إليه ، وكأنه فيهم زنمة ، وهي شيء يكون للمعز في آ ذانها كالقرط ، وهي أيضاً شيء يقطع من أذن البعير ويترك معلقاً . وقوله تعالى : (عتل بعد ذلك زنيم ) القلم : ١٣ قال عكرمة : هو اللئيم يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بزنتها . انتهى .

قوله: شد التجارة بالزبوف .. النح . قال في « القاموس » : والدراهم زبوفاً ،صارت مردودة لغش درهم زيف وزائف ، أو الأولى ردية جمــع زباف ، و فلان الدراهم جعلها زبوفاً كزيفها هي ، أي : أن تجارته وبضاعته في العلم زبوف وهو يظنها نقوداً صحيحة ، فلماردت عليه ناله من ردها أشد الخزي وأعظم الموان ، فأراد تصحيحها ، وأنى ذلك! ? فصار يطعن في باقي النقود الصحيحة بجهله وظلمه ، ببغيها عوجاً حتى يسلم ذلك النقد الزائف بين الناس ويروح بين الجهال والطغام.

ثُمُّ قال الناظم رحمه الله تعالى :

والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الازمان تو الزيف بينهم ُهو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان

إذهم قدا صطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهراً بلا كتان فإذا أتاهم غيره ولو انه ذهب مصفى خالص العقيان ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان فاذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوام كنامن الديوان والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح ذي البهتان أي: أن أكثر الناس ليسوا بأهل معرفة للزيوف ، اللهم إلا الواحد بعد الواحد في الأزمنة . والنقد الزائف هو الذي قد راج بين الناس ، فإذا أي الناس غيره ولو أنه ذهب مصفى خالص العقيان : أي : الذهب ، لأن العقيان هو الذهب ، ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره ، فإذا تعاملنا بغير ذاك النقد قطعت جوام كنا من الديوان .

قوله : والله منهم قــد صمعنا ذا ... الخ . وبئس هـــا فعلوا حيث اعتاضوا عن الآخرة بالدنيا والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله:

يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران وتفيده الأرباح بالجنات والصحور الحسان ورؤية الرحمن في جنة طابت ودام نعيمها ماللغناء عليه من سلطات هيء لها ثمناً تباع بمثله لاتشترى بالزيف من أثمان نقداً عليسه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان

أظننت يامغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنكسخان منتك والله إلمحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان فاسمعإذأ سببالضلال ومنشأالت لخليط اذ يتناظر الخصاب يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيات واللفظ حين يساق بالتركيب مح فوف به للفهم والتبيات جند ينادي بالبيان عليه مثـ ل ندائنا باقامة وأذان كي يحصل الإعلام بالمقصود من إيراده ويصير في الأذهان فيفك تركيب الكملام معاند حتى يقلقله من الاركان ويروم منه لفظه قد حملت معنى ســواه في كلام ثان فيكون دبوس السلاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان فيقول هذا مجمل واللف**ظ مح** شمل وذا من أعظم البهتان وبذاك يفسدكل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الـ أفراد قبــل العقــد والتبيان الكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدي الوحدان فاذا تجرد كان محتملا لغ ير مراده أو في كلام ثان الحكنَّ ذا التجريد ممتنع فان يفرض يكن لاشك في الاذهان

والمفردات بغير تركيب كشل الصوت تنعقه بتلك الضان و هنالك الاجهال والتشكيك والتسجهيل والتحريف والاتيان بالبطلان الحالا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان وقضو اعلى التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحدان جهلا وتجهيلا وتدايساً وتلبيساً وترويجاً على العميان يعني الناظم رحمه الله أن اللفظ حين يساق بالتركيب فمحفوف به من القرائن ما يبين المراد عرد لك معنى قوله : جند ينادي عليه ... النع . أي :

ها إذا أتى معاند و فكتركيب الكلام و قلقل أركانه ، وأراد منه لفظة قد حملت معنى آخر في كلام ثان .

وقوله: فيكون دبوس السلاق. قال في « القاموس »: دبوس كتنور واحد الدبابيس للمقامع كأنه معرب. سلق العظم: التجاه وفلاناً طعنه ، فيقول: يحتمل ويحتمل، وهذا اللفظ مجمل، فبذاك تفسد علوم الورى، لأن ، أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل التركيب. ولكن الأمركما قال النظم: التجريد ممتنع ، وإن فرض فهو في الأدهان. وأما المفردات فهي كمثل الصوت تنعقه بالضان، وقصدهم بذلك التشكيك والتجهيل والتحريف والله المستعان.

## فصل

في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني

هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في المنطق اليونان كمجردات في الخيال وقد بني قوم عليها أوهن البنيان ظنوا بأن لها وجوداً خارجاً ووجودها لو صح في الاذمان أني وتلك مشخصات حصّلت في صورة جزئية بعيان لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان يدعونه الكلى وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان تجريد ذا فيالذهن أوفي خارج عن كل قيد ليس في الامكان لا الذهن يعقله ولا هو خارج هو كالخيال لطيفة السكران لكن تجردها المقيد ثابت وسواه متنع بلا إمكان فتجر دالاعيان عنوصفوعن وضع وعن وقت لها ومكان فرضمن الأذهان يفرضه كفر ض المستحيل هما لها فرضان الله أكبركم دهي من فاضل هذا التجرد من قديم زمان وكذاك تجريد المعاني الثاني تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها

والحق أن كليها في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأخيان فيقودك الخصم المعاند بالذي سامته للحكم في الأعيان فعليك بالتفصيل إن هم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان يعني الناظم رحمه الله تعالى أن غلط المتكلمين في تجريد الألفاظ، يشبه غلط الفلاسفة في تجريد المعاني ، وذلك أن الفلاسفة يزعمون أن الجواهر العقلية التي هي العقل والنفس والماءة والصورة ، لها حقيقة في الحارج، وإنما هي أمور معقولة في الذهن يجردها والصواب أنه لاحقيقة لها في الحارج، وإنما هي أمور معقولة في الذهن يجردها العقل من الأمور المعينة ، كما يجوز العقل الكليات المشتركة بين الأصناف العقل من الأمور المعينة ، والانسانية الكلية . والكليات إنما تكون كليات في الأدهان لا في الأعيان ، وهذا معنى قول الناظم : يدعونه الكلي وهو معين ... الخ .

ومن هؤلاء من يظن أنها تكون في الخارج كليات ، وأن في الخارج ماهيات كلية مقارنة للأعيان غير الموجودات المعينة، وكذلك منهم من يثبت كليات بجردة عن الأعيان يسمونها المثل الأفلاطونية، ومنهم يثبت دهر أبجرداً عن المتحرك والحركة، ويثبت خلاءاً بجردا ليس متحيزاً و لا قائماً بمتحيز ، ويثبت هيولى بجردة عن تجميع الصور . الهيولى في لغنهم بمعنى : المحل . يقالى للفضة هيولى الخاتم ، والدرهم والحشب هيولى الكرسي ، أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة . وهذه الصورة الصناعية عرض من الاعراض ، ويدعون أن الجسم هيولى محل الصورة الجسمية غير نفس الجسم القائم بنفسه ، وهذا غلط، وإنها هذا يقدر في النفس كم يقدر امتداد بجرد عن كل ممتد ، وعدد بحرد عن كل معدود ، ومقدار مجرد عن كل مقدر ، وهدده كامها أمور

مقدرة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان ؛ وهؤلاءًالذبن جردوا الحقائق عن قيودها، وأخذوها مطلقة أخرجوها عن مسمياتها، وماهياتها جميع القيود الخارجة، فلم يجعلوها داخلة في حقيقتها ، فأثبتوا إنساناً لا طويلًا ولا قصيراً ، ولا أسود ولا أبيص، ولا في زمان ولا في مكان ، ولا ساكناً ولا متحركاً ، ولا هو في العالم ولا خارجه ، ولا له لحم ولا عظم ، ولا عصب ولا ظفر، ولا ولا يتقيد بقيد . ثمرأوا الإنسان الحارجي نخزف دلك كله، فقالوا: هذه عوارض خارجة عن حقيقته، وجعلوا حقيقته تلك الصورة الحالية التي حردوها ، فهي المعنى لحقيقة هؤلاء الذين اعتبروها مجردة عن سائر القيود ، وجعلهم تلك الأمور التي لا تكون بالساناً في الخارج ، لأنها خارجة عن حقيقته ، كجعل هؤ لا والقيود التي لا يكون الفريقين ، هؤلاء في تجريد المعاني ، وهؤلاء في تجريد الألفاظ، وتأمل الغلط دخل من الفساد في العلوم ما لا يعلمه إلا الله تعالى . وهذا معنى قول الناظم: فتَجرد الأعيان عن وصف ... النه . أي ان تجرد المعين عن الوصف والرضع والوقت والمكان إنهاهو شيء يفرخه الذهن كفرض المستحيل. قِولُهُ : اللهُ أَكْبُرُكُمْ دهي من فاضل ، فاياك والإصفاء إلى التجريدين ، لأن الحق أنهامفروضان في الذهن ، فلا تسلم ما ادعاه المتكلمون والفلاسفة فيها، فيقودك الخصم المعاند بهسندا الذي سلمته وتصير مغلوباً معه مقهورآ والله أعلم .

## فصل

في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لايجب

أشياخهم كتمسك العميان وتمسكوا بظواهر المنقول عن وأبوا بأن يتمسكوا بظواهرالنــصين واعجبا من الخذلان إذ قصدهم للشرح والتبيان قول الشيوخ محرم تأويله فاذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهات فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان ياليتهم أجرو انصوص الوحي ذاالـــمجرى من الآثار والقرآن لفظية عزلت عن الايقان بلعندهم تلكالنصو صظواهر لم تغن شيئاً طالب الحق الذي يبغى الدليل ومقتضى البرهان وسطو اعلى الوحيين بالتحريف إذ فانظرالي الأعراف ثمليوسف والكهف وافهممقتضي القرآن فاذا مررت بآل عمران فهمــت القصد فهم موفق رباني معنى كلام الناظم في هذا الفصل أن النفاة تمسكوا بظواهر المنقول عن مشايخهم ، وأبوا عن التمسك بظواهر النصين ، ويحرم عندهم تأويل قول. المشايخ ، لأن قصدهم الشرح والبيان قالوا : فاذا تأولنا عليهم ، كان :

ذلك إبطالاً لما قصدوه ، فلذاك حملوا نصوصهم على ظواهرها، واعتقدوها على حقيقتها ، فباليتهم أجروا نصوص الكتاب والسنة هذا المجرى ، ولكن عندهم أن نصوص الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين ، ولذلك سظوا عليها بالتحريف، ومعموه تأويلا، وتأويلهم هذا ليس هو المعنى بالتأويل في الكتاب والسنة ، ولهذا قال الناظم : فانظر الى الأعراف . النح يعني قوله تعالى في الكتاب والسنة ، ولهذا قال الناظم : الأعراف : ٥٠ وقوله تعالى في سورة يوسف : (يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) يوسف : ١٠٠ وقوله تعالى في وقوله تعالى في سورة الكهف عن الحضر في قصة موسى: (ذلك تأويل مالم قسطع عليه صبواً) الكهف : ٥٠٠

قوله: فاذا مررت بآل عمران ... النج ، يعني قوله تعالى : (وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ) آل عمران : ٧.

قال شيخ الاسلام: إن الصواب قول من يجعله معطوفاً ، وتكون الواو لعطف المفرد على مفرد ، أو يكون كلا القولين حقاً ، وهي قراءتان ، والتأويل المنفي غير التأويل المثبت ، وأن الصواب هو قول من يجعلها وأو استئناف ، فيكون الته ويل المنفي علمه عن غير الله ، هو الكيفيات التي لا يعلمها غيره ، وهذا فيه نظر ، وأبن عباس جاء عنه أنه قال: أنا من الواسخين الذين يعلمون تأويله ، وجاء عنه ، إن الواسخين لا يعلمون تأويله ، وجاء عنه ، أن الواسخين لا يعلمون تأويله ، وجاء عنه ، وتفسير تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلم و من ادعى علمه فهو كاذب . وهذا القول يجمع القولين ، وبين أن العلماء بعلمون من تفسيره ما لا يعلمه غيرهم ، وأن فيه مآلا يعلمه الا الله ، وأمن الصواب قول من جعل الوقف عند قوله ;

( الا الله ) آل عمران : v جعل التأويل بمعنى التفسير ، فهذا خطأ قطعاً . الانهى كلامه .

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة لا المجاز الثاني ورأيت تأويل النفاة مخالفاً لجميع هذا ليس يجتمعان اللفظ هم أنشوا له معنى بذا ك الاصطلاح وذاك أمر دان وأتوا الى الالحاد في الأسماء والتحريف للألف الخاد في الأسماء والتحريف للألف العميان والعوران فكسوه هذا اللفظ تلبيساً وتد ليسا على العميان والعوران تقدم معنى هذه الأبات.

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

فاستن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني في ذا بسنتهم وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقات وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخاً با ذات إنّا تا ولنا كما أولية م فأتوا نحا كمكم الى الوزان في الكفتين تحط تأويلاتنا وكذاك تا ويلاتكم بوزان هذا وقد أقررتم أنا بأير دينا صريح العدل والميزان وغدوتم فيه تلاميذاً لنا أو ليس ذلك منطق اليونان

منا تعامتم ونحن شيوخكم لاتجحدونا منة الاحسان وسلوا القواعد ربة الاركان. فسلوا مباحثكم سؤال تفهم من أين جاءتكم وأين أصولها وعلى يديمن ياأولي النكر ان؟!" فلأي ش*يء نحن كف*ار وأنـ ـتم مؤمنـون ونحن متفقـان؟ إن النصوص أدلة لفظيـــة لم تفض قط بنا الى إيقان ايضاً كذاك فنحن مصطلحان فلذاك حكمنا العقول وأنتم فلأي شيء قد رميتم بيننا حربالحروبونحنكالاخوان ـــزول ونحن وأنـــتم صنوان الاصلمعقولولفظ الوحىمعــ لا بالنصو صنقول نحن و أنتم أيضاً كذاك فنحن مصطلحان فذروا عداوتنا فان وراءنا ذاك العدو الثقل ذو الاضغان فهم عدوكم وهم أعداؤنا فجميعنا في حربهم سيان تقدم الكلام في معنى هذه الابيات، ومعنى ذلك أن القرامطة والباطنية ونحوهم من أعداء الشريعة ، كاهم يقولون لنفاة علو الرب تعالى على عرشه وصفاته : تأويلنا ما في الكتاب والسنة ، من ذكر المعاد ، وحياة الرب . ومشيئته ، وعلمــه ، وتأويلنا لحدوث العــالم ونحو ذلك كتأويلكم ، فلأي شيء نحن كفار ، وأنتم مؤمنون ? ! فهاتوا واضع الفرق بيننا وبينكم، ولن بجد المتكلمون إلى ذلك سبيلًا ، فإن القرامطة والباطنية ،

لما جحدوا الشريعة ، وتأولو االتأويلات الشبيعة، فتأولوا العلميات مع العمليات، فقالوا :الصلوات الحمس معرفة أسرارنا ، وصيام شهرومضان كتمان أسرارنا» والرافضة ، حيث صـار بعضهم يقول : الامام المين على بن أبي طالب ، والشجرة الملعونة فيالقرآن بنو أمية، والبقرة المأمور بذبحها عائشة ، واللؤلو والمرجان الحسن والحسين ، فلســان حال القرامطة أوقالهم يقول اللجهمية. حكمنا العقول فلأي شيء تنصبون لنا العدارة ، وترمون بيننا الحرب?! فإن العرش عندناً وعندكم ليس فوقه إلا العدم المحض ، والنفي الصرف ، وكذا عنددنا أن الكتب المنزلة ليست كلام الله ، بل هي فيض من (العقل)الفعال ، وعندكم أنها مخلوفة ، فعندناوعندكم أنه لا قول لله سبحانه في الأرض ، وليس فوق السهاء رب ، وكذا عندنا رؤيته تعالى حال ، وعند متقدميكم أنه لايرى ، لكن متأخروكم يقولون: يرى رؤيةالمعدوم ،لأنهم يقولون : يرى ولكن لا بشيرط اتصال الأشعة ، و مقابلة الرائي المرئي ، فعلام هذا الحرب مع الوقاق والضَّلِخ الذي بيننا ﴿ ? ﴿! فَدَعُوا عَدَاوَتِنَا ﴾ واحماوا مَعَنَا ﴿ على الجسمة ، فالهم أعداؤنا وأعداؤكم .

### قال الناظم رحمه الله تمالى:

تلك المجسمة الألى قالوا بان الله فوق جميع ذي الاكوان واليه يصعد قولنا وفعالنا واليه ترقى راوح ذي الايمان

شرح الكافية - ٢ م ٤

وكذا ابنمريم مصعد الابدان واليه قد عرج الرسول حقيقة وكذاك قالوا إنه بالذات فو ق العرش قدرته بكل مكان نحو الساء فهاهنا جهتان وكذاك ينزل كل آخر ليلة اللابتداء والانتهاء وذان للــــ أجسام أين الله من هــــذان وكذاك قىالوا إنه متكلم قام الڪلام به فيا إخوان أيكوز ذاك بغير حرفا أمبلا صوت فهذا ليس في الامكان وكذاك قالوا ماحكيناعنهم من قبل قول مشبه الرحمن جيعاً عليهم حملة الفرسان فدروا الحراب لنا وشدوا كلنا حتى نسوقهم بأجمعنــــا آلى وسط العرين ممزقي اللحمان قال في « القاموس » : العرين كأمير : مأوى الأسد ، والضبع ، والذَّابِ أَهُ وَالْحَيْمَ . أَنْتِهِن .

ولقد كوونا بالنصوص ومالنا بلقائها أبد الزمان يدان كم ذابقال الله قال رسوله من فوق اعناق لنا وبنان اذ نحن قلنا قال آرسطو المعلم اولاً او قال ذاك الثاني وكذاك ان قلنا الن سينا قال ذا الله الوازي دو التيان وكذاك ان قلنا الرسوال وقال في المحمد قرآن كيف الدفع للقرآن والتا الناقال المناك الذي تريان منهم ايضاً بهدنا المنزل الصنك الذي تريان

بالنص من اُثر ومن قرآن ان جئتموهم بالعقول أتوكم حزب ونحن واكتم سلمان فتحالفوا إنا عليهم كلنا سبهل فنحن وأنتم أخبوان فاذا فرغينا منهم فخلافنا ما فوقه أحد بلا كتان فالعرش عند فربقنا وفريقكم لا شيء في الاعيان والاذمان مافوقه شيء سوى العدم الذي ما الله موجرد هناك وانما الـــعدم المحقق فوق ذي الاكوان بالدات عكس مقالة الديصان والله معدوم هناك حقيقــــة وفريقكم وحقيقة العرفان هذا هو التوحيد عند فريقنا وكذا جماعتناعلىالتحقيق في التـــوراة والانجيــل والفرقان ليست كلام الله بل فيض من السيفعال او حلق من الاكوان فوق السما للخلق من ديان فالأرض مافيها له قول ولا في ذاك نحن وأنتم مثلان بشر ُاتّی بالوحی وهو کلامه عين المحال وليس في الأمكان ولذاك قُلمًا إن رؤيتنًا له وزعتم أنا نراة رؤية الـ معدوملاً المُوجودُ في الاعيان أو غيره لابد أفي البرهان اذ كل مرئى يقوم بنفسه أَمْنَ غَيْرَ بَعْدُ مُقْرَطَ وَتَدَانَ من أن يقابل من يراه حقيقة

أنتم ونحن فما هنا قولان ولقد تساعدنا على ابطال ذا أما البلية فهي قول مجسم قال القران بدا من الرحمن. هو قوله وكلامه منــه بدا لفظا ومعنى ليس يفترقان. سمع الامين كلامه منه وأداه الى المختار من انسان. فله الأداء كما الأدا لرسوله والقول قول الله ذي السلطان. عين المحال وذاك ذو بطلان. فاذا تساعدنا جميعاً انـــه مـــا بيننا لله من قرآن إلا كبيت الله تلك اضافة الــمخلوق لا الأوصاف للديان. فعلام هذا الحرب فيما بيننا معذا الوفاق ونحن مصطلحان!؟ فاذأ أبيتم سلمنا فتحيزوا لمقالة التجسيم بالاذعان... عودوا مجسمة وقولوا ديننا الـ إثبات دين مشبه الدياب أولا فلا منا ولامنهم وذا شاُن المنافق إذ له وجهان. ترميه بالتعطيل والكفران هذا يقول مجسم وخصومه هو مثبت تلقاه ذا لونات ر هو قائم هو قاعد هو جاحد يوماً بتـــاً ويل يقول و تارة يسطو على التأويل بالنكران.

# قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فصل

في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول

ومنعته تُقَرَيق ذي برهان تخنقول فرق بين ما أولته فيقول ما يفضي إلى التجسيم أو لناه من خبر ومن قرآن لفظالنزول كذاك لفظ يدان كالاستواءمع التكلم هكذا لا ينبغى للواحـــد المنان إذهذهأ وصاف جسم محدث يفضي الى التجسيم والحدثان فنقول أنت وصفته أيضاً بما وكلامه النفسيّ وهو معان فوضعته بمشيئة مع قدرة أو واحد والجسم حامل هذه الـــ أوصاف حقاً فأت بالفرقان لايقتضيه بواضح البرهان . بينالذي يفضي الىالتجسيم أو لم يقدروا أبدا على الفرقان واللهلو نشرت شيو خككلهم

شرع الناظم رحمه الله في مطالبة المتكلمين في الفرق بين ما يتأول ومالا يتأول من نصوص الكتاب والسنة ، وذلك أن بعض المتكلمين يثبت الصفات السبعة ، كالحياة ، والعلم ، والقدرة ، والارادة ، والسبع ، والبصر ، والكلام . وبعضهم يزيد على هذه الصفات صفة التكوين ، فتصير الصفات الثابته عندهم عانية ، فيقال لمؤلاء : لا فرق بين ما أثبتموه ونفيتموه ، بل القول في

أحدهما كالقول في الآخر ، فان قاتم : إن ارادته مثل إرادة المخلوقين ، فكذلك محبته ، ورضاه، وغضبه ، وهذا هو التمثيل .وإن قلتم: له ارادة. تليق به . قيل لكم : وكذلك له محبة تليق بــه ، والمخلوق محبة تليق به . وله سبحانه رضي وغضب يليق به ، والمخلوق رضي وغضب يليق به ، وان قلتم : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام ، فيقال لكم : الارادة. ميل النفس الى جلب منفعة، أو دفع مضرة . فان قلتم : هذه ارادة المخلوق قيل لكم: وهذا غضب المخلوق، وكذلك يلزمون بالقول في كلامه، وسمعه، وبصره ، وعلمه ، وقدرته ، إن نفوا عنه المحبة والرضى ، والغضب، ونحو ذلك ماهو من خصائص المخلوقين ، فهذا منتف عن السمع ، والبصر ، والكلام ، وجميع الصفات . وأن قلتم : إنه لا حقيقة لهذا إلا ما مختص بالمخلوقين . قيل لكم : وهكذا السمع ، والبصر ، والكلام ، والقدرة ، والعلم ، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقال له فيما نفاه، كمايقوله هو لمنازعه فيما أثبته، وهذاهو معنى قول الناظم: فيقول ما يفضي الىالتجسيم الخ... وهذا الالزام لازم لهم كما ترى ، وجوابهم عنه في غاية الصعوبة . ولهــذا قال الناظم:

والله لو نشرت شيوخك كالهم لم يقدروا أبداً على الفرقان وقوله : فأت بالفرآن، كذا في النسخ، والصواب فأت بالفرقان. أي على بالفرقان بين ما يتأ ول ومالا بتأول.

## فصل

# في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه

فرقاً سوى هذا الذي تريان فلذاك قال زعيمهم في نفسه إثباتها مع ظاهر القرآن هذي الصفات عقو لنا دلت على فلذاك صناها عن التأويل فاعهب يا أخها التحقيق والعرفان دلت على التجسيم بالبرهان كيفاعترافالقومأن عقولهم فيقال هل في العقل تجسيم أم الـمعقول ينفيه كذا النقصان إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الـــ أوصاف وانسلخوا من القرآن ففراركم منها لأي معان ؟؟ أو قلتم يقضى باثبات له ينفيه في وصف بلا برهان أو قلتم ينفيه في وصف ولا 🥒 فيقال ما الفرقان بينها وما الــــبرهان فأتوا الآن بالفرقــــان ذو حكمة وعناية وحنان ويقال قد شهد العيان بأنه مـــع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابعي القرآن ولذاك حصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران وهو الدليل لنا على غضب وبغـــض منه مع مقت لذي العصيان

والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن ويقال سلمنا بأن العقل لا يقضي اليها فهي في الفرقان أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفياً يا أولي العرفان أو نفي مطلقه يدل على انتفا المدلول في عقل وفي قرآن أفبعدذا الانصاف و يحكم سوى محض العنادو نخوة الشيطان

وتحين منكم اليهم يا أولي السقرآن والآثار والآيمان؟!

ذكر الناظم لمشتى بعض الصفات دون بعض فرقاً آخر ، وبين بطلانه، وذلك أنهم إن قالوا : أثبتنا تلك الصفات ، لأن العقل دل على إثباتها مع النقل، فإن الفعل الحادث دل على القدرة ، والتخصيص دل على الارادة ، والإحكام دل على العلم ، وهذا الصفات مستلزمة للحياة ، والحي لا يخلو عن السمع ، والحر ، والكلام . أو ضد ذلك ، فيقال لهم عن هذا جوابان :

أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعين لايستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكتموه من الدليل العقلي لايثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، وليس لكم أن تنفوه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل، كما على المئبت، والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولاسمعي، فيجب الثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم.

الثاني: أن يقال: يمكن اثبات هـ ذه الصفات بنظير ما أثبتم به تلك من العقليات ، فيقال: نفع العباد بالأحسان اليهم يدل على الرحمة ، كدلالة التخصيص على المشيئة ، واكر ام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين

يدل على بغضهم ، كما قد ثبت بالشهادة والحبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه ، والغايات الموجودة في مفعولاته ومأموراته من العواقب الحمدة ، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى ، لقوة العلة الغائبة ، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في المخلوقات من النعم والحكم، أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، وهذا شرح كلام الناظم في هذا الفصل ، والمة أعلم .

### فصل

في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامه عقلاً ونقارً

واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان جعلواكلام شيوخهم نصاً له الاحكام موزونا به النصان وكلام رب العالمين وعبده متشابها متحملاً لمعان فتولدت من ذينك الأصلين أو لاد أتت للغي والبهتان إذ من سفاح لانكاح كونها بئس الوليد وبئست الألوان عرضو النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش لذي سلطان والعزل والا بقاء مرجعه الى السلطان دون رعية السلطان وكذاك أقوال الشيوخ فإنها المسيزان دون النص والقرآن

إن وافقا قول الشيوخ فمرحباً أو خالفت فالدفع بالإحسان إما بتأويل فإن أعيى فتفسويض ونتركها لقول فلان إذ قوله نص لدينا محكم فظواهر المنقول ذات معان والنص فهو به عليم دوننا وبحاله ما حيلة العميان الا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودهم كذي الأرسان فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالنقليد أولى من سوا ه بغير ما (هدي ولا)(۱) برهان وعموا عن الوحيين إذلم يفهموا معناهما عجباً لذي الحرمان

أشار الناظم رحمه الله تعالى لهذه الأبيات إلى أن طريق النفاة عكس. طريق أهل الاستقامة، فإن النفاة جعلوا كلام شيوخهم نصاً محكماً . وقول الناظم : جعلوا كلام شيوخهم نصاً له الاحكام ، هو بكسسر الهمزة، أي محكماً ، وكلام الله ورسوله متشابها مجلاً ، فلما بنوا الأمر على هسذين الأصلين الباطلين تولد من ذلك أنهم يعرضون النصوص على كلام مشايخهم وأن وافقتها قبلوها وإن خالفتها دفعوها إما بالتأويل ، فإن عجزوا عن ذلك فالتفويض ويقولون: كلام الشيخ أولى ، وهو أعلم منا بالنصوص ، ونحن مقلدون ، ونحن كالعميان ، والأعمى لا بدله من قائد ونحو ذلك .

قال الناظم: فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان. المقلد بفتح اللام، أي عجب ألعميان البصائر كيف أبصروا أن مقلدهم. أولى بالصواب من غيره من المقلدين، فاعجب لهذا الحرمان.

<sup>(</sup> ١ ) زيادة لبست في الاصل ، ولا في غيره من النسخ ، ولايستقيم الوزن بدونها .

## قال الناظم رحمه الله تعالى :

قول الشيوخ أتم تبيانا على السوحيين لا والواحد المنسان النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة في غاية التبيان وسواه إماكاذب أو صحلم يك قول معصوم وذي تبيان أفيستوي النقلان ياأهل النهى والله لا يتماثل النقلان هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان أي أنهم لما عموا عن الوحيين ، وزعموا أنهم لا يفهمون معناهما، فكيف يفهمون كلام الشيوخ ، مع أن الوحيين أمّ بياناً من كلامهم، ولأن الوحيين نقل صادق عن قائل معصوم . وأما أقوال الشيوخ فهي إما نقل كاذب، وان صحت فهي عن غير معصوم ، فهل يستوي النقلان ؟ كلا وهيهات .

#### قال الناظمرحمه الله تعالى:

نصر واالضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلات منا قط يلتقيان إنا أبينا أن ندين بما بــه دانوا من الآراء والبهتان إنا عزلناها ولم نعباً بها يكفي الرسول ومحكم الفرقان من لم يكن يكفيه ذان فلاكفا ه الله شرحوادث الأزمان من لم يكن يشفيه ذان فلاشفا ه الله في قلب ولا أبدات

من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان من لم يكن يرديه ذان فلاهدا ه الله سبل الحق والإيمان إذالكلام معالكباروليسمع تلك الأراذل سفلة الحيوان أو ساخ هذا الحلق بل إنتانه جيفالوجودوأخبث الانتان الطالبين دماء أهل العلم بالـــكفران والعدوان والبهتان الشاتمي أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن فالله يقطعها من الأذقان جعلوا مستهم طعام حلوقهم وتجاوزاً لمراتب الإنسان كبرأ وإعجاباً وتيها زائداً لوكان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران لكنه من خلف كل مخلَّف عن رتبة الإيمان والإحسان قوله: كبراً و!عجاباً ... الخ هذا مأخوذ من قول القائل :

حجاب وإعجاب و فرط تصلف ومد يد نحو العلى بتكلف فلو كان هذا من وراء كفاية لهان (۱) ولكن من وراء تخلف قال الناظم رحمه الله تعالى :

بالذنب تأويلًا بلا إحسان فأتوا من التقصير في العرفان هو غاية التوحيد والإيمان من لي بشبه خوارج قد كفروا ولهم نصوص قصروا في فهمها وخصومنا قد كفرونا بالذي

في الاصل لهاء ، وهو خطأ .

يقول الناظم : إن الحوارج أحسن حالاً منكم أيها الحصوم ، لأرف الخوارج في تكفيرهم بالدنوب أخذوا بنصوص الوعيد أكن أخطؤوا في ذلك » وقصرت أفهامهم . وأما أنتم فخالفتم النصوص وكفرتم من أخذبها وقدمها على غيرها، بل كفرتم بما هو غاية التوحيد والإيمان .

# فعل

في بيان كذبهم ورميم أهل الحق بأنهم أشباه الحوارج وبيات شبهم المحقق بالحوارج .

قد حات بالآثار والقرآن ومن العجائب أنهم قالو المن أنتم بذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر مااهتدوا لمعان فانظر الىذاالبت هذا وصفهم نسبوا إليه شيعة الإيميان سلواعلى ان الرسول وحزبه سيفين سيف يدوسيف لسان خرجو اعليهم مثلماخر جالألي ەن قىلىم بالغى والعدوان والله ماكان الخوازج مكذا وهم البغاة أممية الطغيات كفرتم أصحاب سنته وهم فـــــاق ملته فين يلحاني إن قلتهم خير وأهدى منكم والله ما الفئتان مستويان شتان بين مكفر بالسنة الـعليا وبين مكفر العصيان قلتم تأولنا كذاك تأولوا وكلاكم فنتان باغيتان

ولكم عليهم ميزة التعطيل والتسحريف والتبديل والبهتمان ولهم عليكم ميزة الاثبات والتـصديق مع خوف من الرحمن لهـمُ على تـأويلهم وزران ألكم على تأويلكم أجران إذ أنتم وهم في حكمه سيـان حاشارسولاللهمنذاالحكم بل هـذا وبينكما من الفرقان وكلاكما للنص فهو مخالف لم يفهموا التوفيق بالإحسان هم خالفوا نصاً لنص مثله لكنكم خالفتم المنصوص للهشبه التي هي فكرة الأذهان فلأي شيء أنتم خير وأقسرب منهم للحسق والإيمان بعلى الحديث الموجب التبيان همقدمو االمفهوم من لفظ الكتا ل عليها أفأنتم عدلان لكنكم قدمتم رأي الرجا أم هم إلى الأسلام أقرب منكم لاح الصباح لمن له عينان والله يحكم بينكم يوم الجزا بالعدل والإنصاف والميزان هذا ونحن فنهم بل منكم برآء الا من هدى وبيان شرع الناظم رجمه الله تَعَالَىٰ في بيان كَذَّبُهم في رميهم أهل الحق بأنهم أشاه الحوارج ، وأوضع شبهم المحقق بالحوارج ، وذلك أن النفاة قالوا للمثبتة : أنتم أخذتم بالضواهر ولم تهتدوا للمعاني كالحوارج.

قال الناظم : فَانْظُرُ إِلَى ذَا البَّهِٰتِ هَـٰذَا ۖ وَصَفَهِمْ . . أَي : أَنَّهُمْ وَصَفُواْ

المثبتة بما هو وصفهم ،وذلك أنهم سلوا السيوف على السنة وأهلها ، وخرجوا عليهم كخروج الحوارج على الأمة ، لكن الحوارج مع بغيهم وطغيانهم كفروا فساق الملة ، وإما هم فكفروا من اتبع الكتاب والسنة ، فيقول الناظم : فمن يلحاني ؛ أي : ينازعني إن قلت: إن الخوارج خير و أهدى منكم، وشتان بينكم وبينهم، لأنكم تكفرون باتباع السنة وتقديم النصوص على غيرها ، وهم يكفرون بالذنوب والمعاصي ،وإذا قلتم : تأولنا ، فهم كذلك تأولوا ، وكلاكم فئتان باغيتان ، ولحكن زدتم عليهم بالتعطيل والتحريف والتبديل والبهتان ، وهم تميزوا عنكم بالإثبات والنصديق والخوف من الله ، أَفَلَكُمُ عَلَى تَأْوَيِلُكُمْ أَحِرَانَ إِذَ لَهُمْ عَلَى تَأْوِيلُهُمْ وَزُرَانَ ?! وحاسَّارُ سُولُ الله من هذا الحبكم ؛ بل أنتم وهم في حكمه سيان ، ومع هذا فكلاكما مخالف النص ، والكن بينكما فرق كثير، لأنهم خالفوا نصاً لنص آخر لما لم يفهموا التوفيق بين النصوص ، وأما أنتم فخالفتم النصوص بالعدوان والشبه التي مَا يُرْلُ الله مِا مَنْ سَلَطَانَ ، وهم أَيْضاً قَدَمُوا مَا فَهُمُوهُ مِنْ القرآن على الحديث وأمِل أبتم فِغالفتم القرآن والحديثير، وقد متم عليها آراء الرجال فيم أقرب منكم إلى الاسلام ، والله يحكم بينكم وبينهم بوم القيامة وهو

العليم الحكيم، ومع هذا فنحن منكم ومنهم براء إلا من هدى وبيان . ثم شرع الناظم في بيان الموازنة بينهم وبين الخوارج وترجيح الخوارج

قال الخوارج الرسول اعدل فلم تعدل وما ذي قسمة الديان

وكذلك الجهمي قال نظير ذا لكنه قد زاد في الطغيان! قال الصواب بأنه استولى فلم قلت استوى وعدلت عن تبيان

أي: أن الحوارج قال قائلهم وهو دو الحويصرة التمييي للنبي عَلَيْتُهُ وهو يقسم: اعدل يارسول الله كما في الصحيح عن أبي سعيد قال: بينا النبي عَلَيْتُهُ وهو يقسم جاء عبد الله دو الحويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله ، فقال: « ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل »قال عمر بن الحطاب: ائدن لي فأضرب عنقه.قال: «دعه فإن له أصحاباً محقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صامهم ، عرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية ... » الحديث (١) . وحكالك الحميم قال: الصواب: استولى على الهرش ، فلم قلت مارسول الله: استوى ؟ .

وكذاك ينزل أمره سبحانه لمْ قلت ينزل صاحب الففران ماذا بعدل في العبارة وهي مسوحمة التحيز وانتقال محكان أي وكذلك الجهي لما قال الرسول : هينزل ربناه . قال الجهي : بل.

وكذاك قلت بأن ربك في السما أوهمت حير خالق الإكوان كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السما سلطان دي السلطان أى: قال الجمهي: إنك قلت أيها الرسول عن الله إنه في السهاء و ذلك يقتضي

ينزل أمره، لأن النزول يقتضي الجركة والانتقال . . .

<sup>(</sup>١) رواه مبلغ في « صحيحه » عن ابي سعيد الحدري رضي الله عنه .

التحيز والمكان لله ، كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السهاء سلطانه سبحانه و كذاك قلت اليه يعرج والصوا بب إلى كرامة ربنا المنان أي : أن الجهمي لنفيه علوالرب سبحانه فوق خلقه يقول : الصواب أن العروج إلى كرامة الله ، لا إلى الله .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وكذاك قلت بأن منه ينز ل القرآت تنزيلاً من الرحن كان الصواب بأن يقال نزوله من لوحه أو من محل ثان أي : أن الجهمي قال للرسول : لم ذكرت أن القرآت ينزل من الرحن ، والصواب أن نزوله من اللوح المحفوظ، أو من محل آخر . وتقول أين اللم والأين فهمتنع عليه وليس في الإمكان لوقلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان

أي: يقول الجهمي للرسول: إنك تقول: أين الله? والأين متنع على الله تعالى و محال ، وليس بمكن ، والصواب أن تقول: من الله؟ كما يسأل الملكان في القبر الميت فيقو لان: من ربك ? وما دينك ؟ ومن نبيك ؟

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وتقول أللهم أنت الشاهد الـ أعلى تشير بأصبع وبنان نحو الساء وما إشارتنا له حسية بل تلك في الأذهان والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للاخــوان

شرح الكافية م \_ ٥ \_

هَلنا لهم إن السما هي قبلة الـداعي كبيت اللم ذي الاركان قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء باأوضح البرهان فالناس طراً إنما يدعونه من فوق هذي فطرة الرحمن لا يساً لون القبلة العليا ولــكن يسأ لوزالرب ذا الاحسان قالوا وما كانت <u>إ</u>شارته إلى غير الشهيد منز ل الفرقات أتراه أمسى للما مستشهدأ حاشاه من تحريف ذي البهتان أَى : أَنَالِجُهِمِي بَقُولُ لِلرَّسُولُ : إِنْكُ تَشْيَرُ بِأَصْبِعِكُ الْحَالَسُهَاءَ لَـ فِي خَطْبَتُهُ بعرفة \_ في الموقف العظيم ، وتقول : « اللهم اشهد »(١) ونحن لا ندري ما تبديه من التأويل في هذا . فإن قلنا للناس : ان الساء قبلة الداعي كبيت الله . قالوا لنا : هذا دايل أنه فوقالسهاء ، لأنالناس إنمايدعونه من فوق ، وعلى. هذا فطرالة الحلق ، ومعلوم بالضروره أنهم لايسألون القبلة ، و كذلك معلوم أنهم لا يستشهدون السهاء ، وانما يستشهدون من فوقها سبحانه .

# قال الناظم رحمه الله تعالى :

وكذاك قلت بانه متكلم وكلامه المسموع بالآذان اندى الكليم بنفسه وكذاك قد سمع الندا في الجنة الأبوان وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان إني أنا الديان آخذ حق مظلوم منالعبد الظلوم الجلان

<sup>(</sup>١) رواممىلم في« صحيحه » عن جابررضي الله عنه في باب : حجة النبي صلى الله عليهوسلم .

وكذا يقول وليس في الإمكان وتقول إنالله قال وقائل قول بلا حرف ولا صوبت يرى من غير ما شفة وغير لسان أوقعت فيالتشبيه والتجسيم من لم ينف ما قد قلت في الرحمين الولم تقل فوق الساء ولم تشر بإشارة حسية ببيات قد صرّحت بالفوق للديان بوسكت عن تلك الأحاديث التي وذكرت أر الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان كنا انتصفنا من أوليالتجسيربل كانوا لنا أسرى عبيدهوان الكن منحتهم سلاحاً كليا شاؤوا لنا منهم أشد طعان وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضاً بكل مكان لو كنت تعدل في العبارة بيننا ساكان يوجد بيننا رجفيان هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان صفحات أوجههم يرى بعيان يبدو على فلتات ُالسنهم وفي سيا إذا قرىء الحديثعليم وتلوت شاهده من القيرآن تلك الوجوه كثيرة الألوان فهناك بينالنازعات وكوررت ویکاد قائلهم یصرح لو یری من قـابل فتراه ذا كتمان يعني أن الجهمي يقول : إلك يارسول الله قلت بأنه سبحانه متكلم

بكلام مسبوع ، وذكرت أنه نادى الكليم ، وكذا نادى الأبوين في الجنة ، وأنه ينادي الحلقيوم المعاد، وتقول: إن الله قال، وقائل، ويقول ، ولايكن قول بلا حرف ولا صوت ولاشفة ولالسان ، فإذا نحن لم ننف ما قلته في الرحمن وقعنا في التشبيه والتجسيم ، وليكن لو لم تقل : فوق السهاء ، ولم تشر إليه الإشارة الحسية ، ولم تنطق بالأحاديث التي صرحت بالفوقية ، وذكرت أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجيه ، كنا انتصفنامن المجسمة وكانوا لنا أسرى ، ولكنك منحتهم سلاحاً كلما شاؤ وا طاعنونا به أشد المطاعنة ، وغدوا يرموننا بتلك الأسهم التي أعطيتهم ، وصرنا لهم غرضاً بكل مكان . والغرض قال في « القاموس » الغرض عركة : هدف يرمى فيه عمد أغراض ، فلو كنت عدلت بيننا في العبارة لم يوجد بيننا رجفان : قال في « القاموس » رحف حرك و فطرب شديداً رجفا ورجفانا ورجوفا وربوفا وربولو وربوا وربوفا ورجوفا وربوفا

قوله: هذا لسان الحال منهم ... النع ؛ أي : إنهم يقولون هذا بلسان حالهم. ولكنه مكتوم في صدورهم مغلول ، ومع ذلك فهو يبدو على فلتات السنتهم ، ويرى في صفحات وجوههم ، لا سيا إذا قرىء الحديث عليهم ، وتلي شاهده من القرآن ، فهناك بين (النازعات) و (كورت)، أي إنك إذا قرأت عليهم الحديث وتلوت ما يصدقه من القرآن تلونت وجوههم فتارة نظلم ، وتارة تصفر وتغير كحالة من في نزع الموت. والنازعات في قوله تعالى ( والنازعات غرقا ) النازعات : ١ هي الملائكة التي تنزع أدواح العباد عن أجسادهم على قول أكثر المفسرين. وقوله تعالى : ( إذا الشمس كورت) التكوير : ١ قال ابن عباس : أظلمت . وقاله أعلم ما والكلبي : ذهب ضوؤها. وقال مجاهد : اضحلت . وقيل : غورت والله أعلم ما والكلبي : ذهب ضوؤها. وقال مجاهد : اضحلت . وقيل : غورت والله أعلم ما والكلبي : ذهب ضوؤها. وقال مجاهد : اضحلت . وقيل : غورت والله أعلم ما

قوله: ويكادقا للهم يصرح أي: بما في نفسه لويري قابلًا ، بل ذكر شيخ الاسلام في بعض رسائله أن بعض من خاطبه صرح بأنه لا يقبل من الرسول عمرية ما يقوله في هذا الباب .

# قال الناظم رحمه الله تعالى :

ياقوم شاهدنا رؤوسكم على حذا ولم نشهده من إنسان الا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن أي إنا رأينا رؤوسهم على هذا الذي ذكرناه ، ولم نشهده من أحد إلا وفؤاده محشو غلا على سنن الرسول عليق وشيعة القرآن .

# قالـالناظم رحمه الله تعالى :

وهو الذي في كتبهم لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان وأخو الجهالة نسبة للفظ والمعنى فنسب العالم الرباني

يقول الناظم: إن هذا الذي ذكر ناه عنهم هو الذي في كتبهم، لكنهم يلطفون العبارة و يحسنون الكلام، ولكن الجاهل نسبه للفظ والمعنى ، فنسب العالم الرباني ؛ أي : أن العالم الرباني نظره إلى ما يتضمنه اللفظ ، وأما الجاهل فنظره مقصور على اللفظ .

وقوله: نسبة . بفتح النون وإسكان السين ، وضم الباء ؟ أي : أن العالم ينسب الى المعاني ، وأما الجاهل فهو ينسب إلى الألفاظ ، فهو دائر معها . ثم اعتذر الناظم عما لعله ينسبه من لاعلم عنده الى الحيف عليهم فيا نسبه المهم ، فقال :

عامن يظن بأننا حفنا عليهم كتبيم تنبيك عن ذا الشان

أي : ظلمناهم وجرنا عليهم . قال في « القاموس» الحيف : الجور ، والظلم .. فانظرترى لكنزى لكتركها حذراً عليك مصائد الشيطان فشباكها والله لم يعلق بهــا من ذي جناح قاصر الطيران. ألار أيت الطير في قفص الردى يبكي له نوج على الاغصان. ويظل يخبط طالبأ لخلاصه فتضيق عنه فرجة العيدان والذنب ذنب الطير خلى أطيب النمرات في عال من الا فنان وأتى الى تلك المزابل يبتغى الفــــضلات كالحشرات والديدان ياقوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران

يقول الناظم رحمه الله: يامن يظن بأنا حفنا عليهم ؛ أي : على النفاة أي : جرنا عليهم وظلمناهم ، كتبهم تنبئك عما ذكرنا ، وقد أثقلت ظهر البسيطة ، فطالعها إن شئت ، لكن نرى لك تركها حدراً عليك أن تصدك شبههم الشيطانية ، فكم وقع في تلك الشباك من قاصر الطيران ، فتراه عند وقوعه في تلك الشباك من قاصر الطيران ، فتراه عند وقوعه في تلك المائد حائراً ندماناً يبكي لوقوعه في مهامه الحيرة والشكوك ، وقوعه في تلك المائد عائراً ندماناً يبكي لوقوعه في مهامه الحيرة والشكوك ، وقوعه في تلك المناظم ، فجزاه الله تعالى خيرا لجزاء ، عملا وكل هذا على طريق النصح من الناظم ، فجزاه الله تعالى خيرا لجزاء ، عملا وقدع شهوله علي في الدين النصيحة »(١) ثم بين أنه قد جرب ذلك ، وأنه وقدع "

<sup>(</sup>١) زواه مسلم في « صَعيحه » عَن أَنِي رَقية تمم بَن أُوسَ الدارِي رَضَي الله عنه .

في بعض تلك الشباك والمصائد حتى أناح له المولى بفضله من أوضح له تلك الشبه ، وأزاج عنه تلك الشكوك، وهوشيخ الاسلام ، وأشار الى ذلك بقولة : من ليس تجزيه يدي ولساني حتى أتاح لي الإله بفضله أهلاً بمن قد جاء من حران خبرته أتى من أرض حران فيا من جنة المأوى مع الرضوان فالله يجزيه الذي هو أهله حتى أراني مطلع الايمـــان أخذت يداه يدي وسار فلم يرم نزل الهدى وعتباكر القرآن ورأيت أعلام المدينة حولها محجوبة عن زمرة العميان ورأيت آثاراً عظيماً شأنها حصباؤه كلالىء التيجان ووردت رأس الماءأ بيض صافياً مثل النجوم لوارد ظمـآن ورأيت ُاكواباً هناك كثيرة لازال يشخب فيه ميزابان ورأًيت حوض الكوثر الصافي الذي وهما مدى الأيام لاينيان ميزاب سنته وقول إلهــه والناس لايردونه إلا من الــالآف أفراداً ذوو ايمان وردواعذاب،ناهلأكرمبها ووردتمُ أنتم عذاب هوان قوله : حران . قال في « القاموس » : حران كشداد : موضع بالشام> والنسبة حرناني ، ولا تتل : حراني وان كان فياساً .

قوله : حتى أتاح لي الإله بفضله الخ . قال في « القاموس »تاخله الشييء

يتيح: ينهيأ انتهى. وكم أنقذ الله بشيخ الاسلام ومصنفاته العظام من حيرة تلك الشبهات والأضاليل، وكاد نخرج بها عن سواء السبيل.

قال الشيخ الامام أبو حفص عمر بن على البزاز أحد تلامدة شيخ الاسلام في ترجمته: حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء النبلاء المهمنين بالحوض في أقاويل المتكلمين لاصابة الصواب، وغييز القشر من اللباب: إن كلا منهم لم يزل حائراً في تجاذب أقوال الأصولين، ومعقولاتهم، وإنه لم يستقر في قلب منها قول: ولم يبن له من مضمونها حق، بل رآها كلها موقعة في الحيرة والتضليل، وجلها مذعن بتكافىء الأدلة والتعطيل، وإنه كان خائفاً على نفسه من الوقوع بسبها في التشكيك والتعطيل، حتى من الله عليه عطالمة مؤلفات هذا الامام أحمد بن تبية شيخ الاسلام، عا أورده من النقليات والعقليات في هذاالنظام. فماهو إلا أن وقف عليها وفهمها، فرآها موافقة للمقل السلم، وعلمها حتى انجلى ما كان قد غشيه من بالمرام، انتهى من الظلام، وزال عنه ما خاف أن يقع فيهمن الشك، فظفر بالمرام، انتهى.

قوله: ورأيت أكواباً ، هي جمع كوب ، وهي أقداح بلا عرى وقوله: ورأيت أكواباً ، هي جمع كوب ، وهي أقداح بلا عرى وقوله: وردوا عذاب الخ ... بكسرالعين وعذاب هوان بالفتح ؛ أي: وردوا المناهل الحلوة العذبة من الكتاب والسنة ، ووردتم الشكوك والحيوة ، وهي المداب بعينه ، بل و بما تفضي الى العذاب الأكبر ، نعوذ بالله من موجبات غضه . قال الناظم وحمه الله تعالى :

فبحق من أعطاكم ذا العدل والمان والتخصيص بالعرفان من ذا على دين الخوارج بعدذا أنتم أم الحشوي ما تريان؟

خطلاً عن الفاروق والصدّيق فضلاً عن رسول الله والقرآن والله لو أبصرتم لرأيتم الـــحشوي حامل راية الإيمان في قلبه أعلى وأكبر شان وكلام رب العالمين وعبده يقضى له بالعزل عن إيقان منأزيحر فعنمو اضعهوأن نصر أو المولود من صفوان ويرىالو لايةلابنسينا أوأبي أو من يُقلدهم من العميان أو من يتابعهم على كفرانهم وتفكروا في السر والاعلان ياقومنا باللهقوموا وانظروا مثنى على هذا ومن وحدان تمظراً وإن شئتم مناظرة فمن قول الرسول ومحكم القرآن أيالطوائف بعد ذا أدنى إلى أو تعذروا أو تؤذنوا بطعان فإذا تبين ذا فإما تتبعوا

أقسم الناظم على النفاة بحق الله الذي أعطاهم العدل والانصاف ، وهذا على طريق النهكم ؛ أي : إذا سمعتم ما تقدم، فهل أنتم مثل الحواج أوأعظم منهم مضرة على الدين ،أم المنبوذ عند كم بالحشو ? ثم أقسم قسماً آخر: الكم لستم بأهل أن يقد مكم على عثمان رضي الله عنه، فضلًا عن الفاروق والصديق، فضلًا عن رسول الله والقرآن ؟ وأن كلام رب العالمين وعبده أعلى في قلبه من أن يحرف عن مواضعه ، وأن يرميه بأنها نصوص لفظية لا تفيد اليقين ، ويرى الولاية لابن سينا أو أبي نصر ، هو الفارابي ، أو المولود من صفوان ، وهم الجهم .

## فصل

في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولى بالوصف المذموم من هذا النقب من الطائفتين ، وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدعة يه

ومن العجائب قو لهم لن اقتدى بالوحى من أثر ومن قرآن حشوية يعنون حشواً في الوجــود وفضلة في أمة الانسان ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الاكوان إد قولهم فو قالعباد وفي السما ء الرب ذو الملكوت والسلطان. ظنَ الحمير بأن في للظرف والـرحمن محوي " بظرف مكان والله لم يسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الأزمان لا تبهتوا أهل الحديث به فما ذا قولهم تبأ لذي البهتان بل قولهم إن السموات العلى في كف خالق هذه الأكوان. حقاً كخردلة ترى في كف ممنسسكها تعالى الله ذو السلطان أُترونه المحصور بعد أم السما ياقومنا ارتدعوا عن العدوان شرع الناظم رحمه الله في بيان عدوان النفاة ، وتلقيبهم أهــــل السنة والحديث بالالقاب الشنيعة لتنفير الظغيام وأشباه الأنعام، كما لقبوهم بالحشوية وغيردلك من الألقاب الآتية . والحشوية : قال في « شرح مختصر التحرير » سموا حشوية لأنهم كانوا بجلسون في حلقة الحسن البصري أ ما مهني فلما أنكر كلامهم ، قال : ردوهم إلى حشو الحلقة ، أي جانها وقال ابن الصلاح : فتح الشين غلط ، وإنما هو بالإسكان ، وكذلك قال البرماوي بالسكون، لأنه إما من الحشو، لأنهم يقولون بوجود الحشو في كلام المعصوم ، ونحو ذلك . ورايت كلاماً لشيخ الاسلام في معنى الحشو فيه محالفة لهذا ، وقد فسر الناظم معنى الحشوية بقسوله : يعنون حشواً في الوجود وفضاة ... الخ أي : أن المعطلة يعنون بقولهم : حشوية ، أن المئتة حشو في الوجود وفضة في الناس ، وجهالهم يظنون أن معنى الحشو أنهم بقولهم : وهذا معنى قولهم : فالساء وفوق خلقه ، قد حشوا رب العباد بالأكوان ، وهذا معنى قوله ، ظن الحيو . . الخ . . الخ .

قول ، ظن الحمير بأن في للظرف، أي : إذا ظنوا أنا إذا قلنا : الله في الساء، ففي للظرفية ، تعالى الله عن ذلك ، ولهذا قال : والله لم يسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الأزمان . وقد صف أبو اسحق ابراهيم بن عثمان ابن درباس الشافعي مصنفاً سماه « تنزيه أئة الشريعة عن الألقاب الشنيعة » .

وقول ها : بل قولهم : إن السموات العلى ... النح أي : أن قول أهل السنة والحديث : إن السموات السبع في كف الرحم من جل وعلا كخردلة في كف مسكما ، كما في « الصحيحين » من حديث أبي هريرة عن النبي علي أنه قال : « يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة ، ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : إنا الملك ، أين ملوك الأرض » وفي « الصحيحين » واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله

عَلَيْنَهُ : « يَطُوي الله السَّمُوات يُوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليُّمني ثم يقول : أنا الملكأين الجارون ? أين المتكبرون ? ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ، ? أين المتكبرون ?وفي لفظ في « الصحيح » عن عبد الله بن مقسم : أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف محكمي النبي صلاية قال : «يأخذ الله (عزوجل)سمواته وأرضيه بيديه ويقول: أَنَا الله ، ويقبض أصابعه ويبسطها ، إنا الملك ، حتى نظرت إلى المنبو يتحرك من أسفل شيء منه ، حتى إني أقول أساقط هو برسول الله مِاللَّهِ ؟ و في الفظ قال: دايت رسول الله عَلَيْكَ على المنبر وهو يقول: ﴿ يِأْخُذُ الْجِارِ (عزوجل) سموانـه وأرضه ، وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الرحمن ، أنا الملك ، أنا السلام ، أنا المؤمن ، أنا العزيز ، أنا الجبار ، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئًا،، أنا الذي أعيدها ، أين الملوك ? أين الجبارون ? » وفي لفظ !« أين الجبارون? أين المتكبرون ? » ويتميل رسول الله مطالقه على بمينه وعلى شماله، حتى نظرت إلى المنبو يتحرك من أسفل شيء منه ، حتى إني أقول : أساقط هوبرسول الله علي . ؟ والحديث هروي في « الصحيح » و « المسانيد » وغيرها بألفاظيصدق بعضها بمضاً ، وفي بمض ألفاظه : قال : « قرأ على المنبر ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) الزمر : ٦٧ الآية . قال : مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة » وفي لفظ : « يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده ، فيجعلها في كفه ، ثم يقول بهما هكذا كما يقول الصبيان بالكرة: أنا الله الواحد » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ما السموات السبع ولأرضون السبع ومافيهن وما بينهن في يد الوحمن إلا كخر دلة في يدأحدكم. قال شيخ الإسلام في كتاب «العرش» وهذه الآثار معروفة. قال الناظم .

كم ذا مشبهة وكم حشوية فالبهت لايخفي على الرحمن ياقوم إنكان الكتاب وسنة الـــمختار حشواً فاشهدوا ببيان إنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان سمى به ابن عبيد عبد الله ذا ك بن الخليفة طارد الشيطان فورثتم عَمْراً (١) كما ورثوا العيب الله أني يستوي الأرثان تدرون من أولى بهذا الاسم وهـــو مناسب أحواله بوزان من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجبالقرارَن هذا هو الحشوي لا أهل الحــديث ائمة الاسلام والإيمان وردوا عذاب مناهل السنن التي ليست زبالة هذه الاذعان ووردتمُ القَلُوط مجرى كل ذي الأوساخ والاقذار والانتان وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان

يقول الناظم : كمذا تنبزون أمل الإثبات بهذا البهت والكذب الصريح ، فإن كان الكتاب والسنة حشوا ، فاشهدوا أناحشوية بلا حجد ولا كتبان -

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن عبيد .

ونحو من هذا قولـــه رحمه الله :

فانكان تجسياً ثبوت صفاته وتنزيها عنكل تأويل مفتري فانكان تجسياً ثبوت صفاته هماه واشهوداً واملؤواكل محضر

قول من نطق بهذا الله عبيد عبد الله ، أي : أول من نطق بهذا الاسم هو عمروبن عبيد المعتزلي . قال : كان عبد الله بن عمر حشوياً ، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها ، وهذا معنى قول الناظم : ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان . ومراده بالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وقولـــه : طارد الشيطان ، يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم لعمر : « ما رآك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك » (١٠) .

قول : تدرون من أولى بهذا الاسم ... النح أي : أن الأولى والأحق بهذا الاسم منه حشو الأوراق والأذهان من البدع المضلة ، والآراء المضمحلة المخالفة القرآن والسنة ، فهذا هوالحشوي على الحقيقة ، لا أمّة الحديث وأمّـة الإسلام والإعان .

قولــه : موجب القرآن ، هو بفتح الجيم .

قول ... وردوا عذاب مناهل السنن التي ليست زبالة هذه الأذهان ، أي : أن أهل الحديث والسنة وردوا مناهل السنن العذبة التي ليست زبالة الأذهان ، والزبالة : قال في «القاموس» : زبل زرعه يزبله: سمده .و ككتاب: ما تحمله النحلة .

ووردتم القاوط ... الخ . سيأتي بيان القاوط في الفصل المعقود له .

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث سعيد بن أبي وقاص رض الله عنه بلفظ « والدي نفسي . بيده ما لفيك الشيطان قط سالكاً فجاً غير فجك » .

# فصل

في بيان عداوتهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث:

بتة مشتبة جاهل فتان كم ذا مشبهة مجسمة نوا أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصري القرآن والايمات بهتاً بها من غير ما سلطان سميتموهم أنتبئ وشيوخكم عنهم كفعل الساحر الشيطان وجعلتموها سبة لتنفروا ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحى الله والفرقان غير الحديث ومقتضي القرآن وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة من هذه الآراء والهــذيان وأبوا يدينوا بالذي دنتم به خبر صحيح ثم من قرآن وضفوه بالأوصاف فيالنصين من أهلا به مافیه من نکران إن كان ذا التجسيم عندكم فيا نجحد صفات الخالق الرحمن إنا مجسمة بحمد الله لم والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان لم نعو ما قد قال في القرآت واللـه يعلم أننا في وصفه

أو قاله أيضاً رسول الله فه والصادق المصدوق بالبرهان أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم مطالع الإيمان سموه تجسيا وتشبيها فلسينا جاحديه لذلك الهذيان أي: أن النفاة والمعطلة سموا أهل الإثبات بأسماء بشعة قصداً للتنفير عنهم فإنهم يسمونهم مشبهة ؛ أي: أنهم بشبهون الله بخلقه ، وسموهم بجسمة ، أي: يقولون بأن الله جسم ، تعالى الله عن ذلك ، وسموهم نوابت ، والنوابت هم كما قال في « القاموس »: الأغمار من الأحداث ، ونبتت لهم نابنة نشأ لهم نشأ صغار . وقد قال الإمام أبو حاتم محمد بن ادريس الحنظلي الوازي ، علامة أهل البدع ، الوقيعة في أهل الأثر ، وعلامة الجهمية ، أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة ، وعلامة القدرية ، أن يسموا أهل السنة مجبرة ، وعلامة الزنادقة ، أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة ، وعلامة القدرية ، أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة ، وعلامة القدرية ، أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة ، وعلامة القدرية ، أن يسموا أهل المناو ، العلو » .

قوله لتنفروا عنهم ... النح ؟ أي : أنهم سموا أهل الحديث بهذه الأسماء ولقبوهم بهذه الألقاب للتنفير عنهم ٤ وإلافهم لم يتعدوا ما قال الله ورسوله ٤ ولم يقل أحد منهم : إن الله تعالى جسم ٤ جل عن ذلك ٤ ومع ذلك فأهل الأثبات لما أثبتوا ما أثبته الله ورسوله لنقه من غير تحريف ولاتعطيل ولاغثيل، وإن سمت المعطلة ذلك تشبها وتجسيماً وأهل الإثبات لا يجحدونه لأحل تشنعاتهم وهذيانهم .

قال الناظم رحمه الله تعالى:

بل بيننا فرق اطيف بل هو الـفرق العظيم لمن له عينان

بالنص وهو مراده التبيات أنى يراد محقق البطلان فكلامه فيما لديكم لاحقيقة تحته تبدو الى الأذهان في ذكرآيات العلو وسائر الـــ أوصاف وهي القلب للقرآن فيها لديكم ياأولي العرفـــان. ينفى على الأطلاق والامكان فيا زعمتم فاستوى النفيــان دلت عليه فحظكم نفيان لفظاً ومعنى ذاك اثبـــاتان. لق بلا كذب ولا عدوان بأدلة وحجاج ذي برهـــان وتبين جهلكم مع العدوان وسبابكم بالكذب والطغيان. والظلم سب العبد بالبهتان وصف الإله الخالق الديان. آياته ورسوله العدلان

إن الحقيقة عندنا مقصودة اكن لديكم فهي غير مرادة بل قول رب الناس ليس حقيقة وإذا جعلتم ذا مجازاً صح ان وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن ونصيبنا إثبات ذاك جميعه فن المعطل في الحقيقة غيركم وإذا سببتم بالمحال فسبنا تبدي فضائحكم وتهتك ستركم ويابعد مابين السباب بذاكم من سب بالبرهان ليس بظالم فحقيقة التجسيم أن يك عندكم بصفاته العليا التي شهدت بها

شرح السكانية ٢- م٢

فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان اأنا مجسمة بفضل الله وليشـــهد بذلك معكم الثقلان الله أكبر كشرت عن نابها الــــحرب العوان وصيح بالأقران وتقابل الصفازوانقسم الورى قسمين واتضحت لنا القسان معنى كلامالناظم أن الحقيقة عندالمشبتة مقصودة بالنص والمرادبه التبيان، وأما عندكم أيها النفة فهي غير مرادة ، لأن الحقيقة عندكم لم تدل إلا على اللَّمْشِيهِ والتَّجِسِيمِ ، فكلام الله ورسوله في آيات العلو والصفات ، وكذا كلام رسوله عَلَيْكُ ليس بحقيقة بل هو مجاز . والمجاز هو ما يصح نفيه . وحقائق الألفاظ دل العقل بزعمكم على نفيها فاستوى ؟ أي : تم عندكم نفيان : نفي الحقيقة ، ونفي دلالة اللفظ عليها . وأما المشتة فهم أثبتوا اللفظ والمعنى بغير تشبيه ولا تمثيل فلمهم اثباتان ، فأنتم المعطلة حقاً ، وإذا سببتم بالكذب والمحالفسبنا بالأدلة والحجج ، ويابعه ما بين السبابين (١) ، لأركم تسبون يالكذب والطغيان ونحن نسب بالبرهان، فمن سب بالبرهان فلبس بظالم و إنما الظلم هو السب بالبهتان .

وقوله : كشرت عن نابها الخ ... قال في « القاموس » كشر عن أسنانـــه يكشركشراً: أبدى ، يكون فى الضحك وغيره .

قــوله: العوان؛ هي الحرب بعد الحرب. قال في « مختار الصحاح » العوان النصف في سنها من كل شيء ، والجمع عون. والعوان من الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة كأنهم جعلو الأولى بكراً.

في الأصل: السباب.

# فعل

في بيان مورد أعمل التعطيل وانهم تعرضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل

باوارد القلّوط ويحك لوترى مادا على شفيتك والاسنان . أو- ماترىآثارها في القلب والـ لمنيات والاعمال والاركاث لوطاب منك الوردطابت كلها أنى تطيب موارد الانتــــان ياوارد القلوط طهر فاك من خبث به واغسله من انتان ثماشتمالحشويحشو الدينوال ـقرآن والآثار والايمــــان أهلاً بهم حشو الهدىوسواهمُ حشو الضلال فما هما سيان أهلاً بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك فياهما صنو ان .اهلًا بهم حشو المساجد و <sub>السو</sub>ی حشو الكنيف فما هما عدلان أهلابهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم أيستوي الحشوان؟! ياوارد القلوط ويحك لو ترې الـ حشوي وارد منهل القرآن و تراه من رأس الشريعة شارباً من كف من قد جاء بالفرقان وتراه يسقى الناس فضلة كأسه وختامها مســك على ريحان لعذرته إن بال في القلوط لم يشـــرب به مع جملة العميان

ياوارد القلوط لاتكسل فرا س الماء فاقصده قريب دان م هو منهل سهل قريب واسع كاف اذا نزلت به الثقلان والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للظمآن

القلوط ، بفتح القاف وتشديد اللام وبالطاء المهملة ، هو نهر بدمشق الشام يحمل أقذار البلد وأوساخه وإنتانه ويسمى في هذا الوقت: قليطاً المالتصغير والله أعلم .

## فصل

في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن

ياقومبالله انظروا وتفكروا في هدده الأخبار والقرآن مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والحسبان فأقل شيء أذيكونا عندكم حداً سواء ياأولي العدوات والقم ما استويالدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهات قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكتم اعلى الايقان ما أنزلت لينال منها العلم بالسرايات للأوصاف للرحمن ما أنزلت لينال منها العلم بالسائي أثبات للأوصاف للرحمن

بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمعزل غير ذي سلطان فبجهدنا تأويلها والدفع في أكنافها دفعاً لذي الصولان

أشار الناظم رحمه الله الى أنهم بما فعلوه وهو عزلهم النصوص عن إفادة الليقين هدموا قواعد الإسلام والإيمان فقال: ياقوم بالله انظروا النح ، أي : تفكروا وتدبروا في الكتاب والسنة كتدبركم وتفكركم في كلام المشايخ ، فأقل شيء أن يكونا عندكم سواء ، ثم أقسم أنها ما استويا عند زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان ، بل يقولون : تلك أدلة لفظية وما وضعه مشايخنا . قواطع عقلية ، وتلك الظواهر اللفظية لم تنزل لتعلم منها صفات الرب عز وجل ، وإنما يعلم ذلك بالعقل ؛ ومسع ذلك فنجتهد في دفعها كدفع الصائل ، فإن أمكن تأويلها فذاك ، وإلا فآخر الأمر التفويض .

قوله: في أكنافها الكنف: الجانب والظلوالناحية، قاله في «القاموس» شمضرب الناظم لذلك مثلًا فقال:

ككبيرة ومجاءيشهد عندذي حكم يريد دفاعه بليان فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فاذهبن بأمان وبوده لو كان شيء غير ذا لكن مخافة صاحب السلطان أي: أن مثل نصوص الكتاب والسنة الدالة على إثبات العلو والصفات عندهم كرجل كبير ذي منصب ، جاء يشهد عند بعض الحكام وهو يريد أن لا يقبل شهادته ، ويريد دفعه بالأسهل فيقول : أنت جليل القدر ، عظيم الخنصب ، وقدرك فوق هذا ، والشهادة وتصلح لسواك ، مع أن ذلك الحاكم يودأن

يرده بغير هذا الرد ، لكن لأجل نحافة صاحب السلطان يدفعه بهذا الدفع ... قال الناظم رحمه الله تعالى :

فلقد أتانا عن كبير، فيهم و هو الحقير مقالة الكفران لوكان يمكن لحكمت من المصحف العثماني وليس بممكن لحكمت من ذاك متنع على الانسان ذكر استواء الرب فوق العرش لحين ذاك متنع على الانسان يعني جهم بن صفوان ، وقد تقدمت قصته هذه أول الشرح ، وقد رواها ابن أبي حاتم كما ذكره الذهبي في كتاب «العلو».

قال أبي حاتم: ثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي ، ثنا يحيى بن أبوب، ثنا أبو بعم البلخي وكان قد أدرك جهماً قال: كان لجمم صاحب يكرمه ويقدمه على غيره ، فإذا هو قد صيح به ، وندر به ووقع فيه . فقلت له : قد كان يكرمك ! فقال : إنه قد حاء منيه ما لا محتمل ؛ بينا هو يقرأ (طه) والمصحف في حجره فلما أتى على هذه الآية (الرحمن على العرش استوى) طه : ه قال : لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت . فاحتملت هذه . ثم إنه بينا هو يقرأ آية إذ قال : ما أظرف محمد اذ قالما ، ثم إنه بينا هو يقرأ (طسم القصص) والمصحف في حجره ، إذ مر بد كرموسي فر فع المصحف بيده و رجليه وقال : أي شيء هذاذ كره هنا ? إفل بد كرموسي فر فع المصحف بيده و رجليه وقال : أي شيء هذاذ كره هنا ? إفل بد كرموسي فر فع المصحف بيده و رجليه وقال : أي شيء هذاذ كره هنا ? إفل بتم ذكره ، ثم قال الذهبي : أخرجها عبد الله بن أحمد عن الصنعاني عن يحيى بن

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

والله لولا هيبة الاسلام والـقرآن والأمراء والسلطان لأتوابكل مصيبة ولدكدكوالبإسلام فوق قواعد الاركان فلقد رأيتم ماجرى لأئمة الـــاسلام من محن على الا زمان لاسيا لما استالوا جاهلاً ذا قدرة في الناس مع سلطان وسعوا إليه بكل إفك بين بل قاسموه بأغلظ الأيمان أن النصيحة قصدهم كنصيحة الـــشطان حين خلا به الأبوان يشير الناظم بهذه الأبيات إلى أنه لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء لأنت المبتدعة بكل مصية ، ولدكدكوا الإسلام ، وشاهد هذا انهم لما استمالوا المأمون عبد الله بن الرشيد العباسي ، وقام بامتحان الناس أن القرآن مخلوق، وحصل للأنمة ما حصل من الكروب والمشاق، ولكن أعجلته المنية فأرصى إلى أخيه أبي اسحق المعتصم وحصل ماحضل من ﴿ الْجَنِّ ، وحبسوا الإمام أحمد وضربوه ، وبعد ذلك في خلافةالواثق قتل أحمد ابن نصر الخزاعي، وامتحنالإمام محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، وكانوا لايولون قاضياً ولاغيره إلا إن كان بمن يقول محلق القرآن ، ودلك مشهور في كتب النواريخ مع أن المأمون قبل ذلك لم يزل يداري العاماء في القول. مده المسألة ثم صدع بدلك.

قال الذهبي في « تاريخ الاسلام » أخبرني جماعة إجازة أن الكندي. أخبرهم ، انبأنا القزاز ، أنبأ الخطيب ، أنبأ أبوبكر الحيوي ، ثنا الأصم »

ثنا يحيى بن أبي طالب أخبرني الحسن بن شاذان الواسطي الحافظ ، حدثني ابن عرعرة ، حدثني محيى بن أكثم قال : قال لنا المأمون : لولا مكان يزيدبن هارون لأظهرت: القرآن مخلوق فقيل: ومنيزيد حتى يتقى? فقال: ويحك إني لا أتقبه لأن له سلطنة ، ولكن أخاف إن أظهرته فيرد على فيختلف الناس ويكون فتنة . وأما المأمون فهو عبد الله المأمون بن هاون الرشد بن محمد بن المهدى بن عد الله المنصور أبو العناس الهاشمي ولد سنة سبعين ومائة عندما استخلف أبوه الرشيد ، وقرز العلم في صغره، وسمع من هشيم وعباد بن العوام ويوسف بن عطية وأبي معاوية الضربو وطبقتهم وبرع في الفقه والعربية وأيامالناس ولما كبرعني بالفلسفة وعلوم الأوائل ومهر فيها فهجره ذلك إلى القول مجلق القرآن . روى عنه ولدهالفضل ويحيى بنأكثم والأمير عبد اللهبن طاهرودعبل الحزاعي وآخرون، وكان من رجال بني العباس حزماً وعزماً وحلماً وعلماً ورأياً ودهاء وهيبة وشجاعة وسؤ دداً وسماحة ، وله محاسن وسيرة طويلة ، وأما مسألة خلق القرآن فلم يوجع عنها وصمم عليها في سنة ٢١٨ وامتحن العلماء فعوجل ولم يمهل . مات لاثنتي عشرة ليلة بقيت من وجب سنة ٢١٨ . انتهى ملخصاً من « تاويخ الاسلام » اللَّذُهُ فِي رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿

قوله: بل قاسموه بأعظم الأيمان أن النصيحة قصدهم ... النع ؛ أي : كلفون له بأعظم الايمان أن قصدهم النصيحة ، كما قاسم ابليس الأبوين كما في قوله تعالى : ( وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين ) الأعراف : ٢١ قال الناظم رحمه الله تعالى:

تلك الفشور طويلة الأردان فیری عمائم ذات أذناب غلی وتهول أعمى في ثياب جبان ويري هيولي لاتهول لمبصر كذب وتلبيس ومن بهتان إفاذا أصاخ بسمعه ملؤوه من يامحنة العينين والآذان فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم واحمل بلا كيل ولا ميزان «فتحو اجر اب الجهل مع كذب فخذ عما هناك ليدخلوا بأمان وأتواالى قلب المطاع ففتشوا منه اليه كحيلة الشيطان فَإِذَا بِدَا غُرِضَ لَهُمْ دَخُلُوا بِهُ فاذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح آل فلان مقصودوهو عدوهذا الشان هو في الطريق يعو ق مو لا ناعن الـ سقى الغراس كفعل ذي البستان فِإذَاهُمْ غُرْسُوا العداوةُواظبُوا وقت الجذاد وصار ذا إمكان حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم واستنجدوا بعساكر الشيطان ركبوا على جرد لهم وحمية جند اللعين بسائر الأ لوان فهنالك ابتليت جنودالله من ـ ديعاً وشتماً ظاهر البهتان حربا وحبسأ ثم تكفيراً وتبـ تقدم الكلام في تفسير الهيولى .

قوله : ظفروا وقالوا ويبح آل فلان ، يحتمل أنه بالظاء المشالة من الظفر » ويحتمل أنه بالطاء وهو الوثب في ارتفاع .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

فلقد رأينا من فريق منهم أمراً تهد له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلأن ياأمة غضب الاله عليهم ألاُجل هذا تشتموا بهوان؟!! تبأ لكم إذ تشتمون زوامل الـــاسلام حزب الله والقرآن وسببتموهم ثم لستم كفأهم فرأوا مسبتكم من النقصان هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمين وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيان وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان ودعوتموهم للذي قبالته أشبياخ لكم بالزرص والحسبان فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديب تخلاصة الانسان والأكوان يشير إلى أن المعطلة يسبون أصحاب الحديث غاية السب، ويثلبونهم أعظم الثلب، وأن أهل الحديث قبلوا وصية ربهم في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُسْبُوا ا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ) الأنعام : ١٠٨ فالله سبحانه قد نهى عن سب معبودات المشر كين لئلا يسبوا الله سبحانه ، فكذلك أصحاب الحديث تركوا مسبة النفاة والمعطلة لئلا يسبوهم فيتعدى السب إلى الرحمن والقرآن والسنة .

## قال الناظم رحمه الله تعالى:

قوم أقامهم الإله لحفظ هدذا الدين من ذي بدعة شيطان وأقامهم حرَساً من التبديل والـــتحريف والتتميم والنقصان يزك على الاسلام بلحصن له يأوي اليه عساكر الفرقان فهم المحك فمن يرى متنقصاً لهم فزنديق خبيث جنان إن تهمه فقبلك السلف الألى كانوا على الإيمان والإحسان أيضاً قد اتهموا الخبيث علىالهدى والعسلم والآثار والقرآن وهو الحقيق بذاك إذعادى روا ة الدين وهي عداوة الديان فاذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسان فاغسله ويلكمن دم التعطيل والتكوان والبهتان أتسبهم عدوأ ولست بكفئهم فالله يفدي حزّبه بالجاني قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للايمان شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الاُذهان والتاركين لاُجلها آراء من آرائهم ضرب من الهذيان

ثقلت رؤوسهم' عن القرآن لما فسا الشيطان في آذانهم فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان من أرض طيبة مطلع الايمان والركبقد وصلوا العلى وتيمموا وأتوا الى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن طاروا له بالجمع والوحدان قوم إذا ما ناجذ النص بدا كتسابق الفرسان يوم رهان وإذا بذا علم الهدى استبقوا له صاحوا به طرأ بكل مكان وإذا هم سمعوا بمبتدع هذى قد راح بالنقصان والحرمان ورثوا رسول الله لكن غيرهم يرفع به رأساً من الخسران وإذا استهاب سواهم بالنصر لم فيه وليس لديهم بمهان عضوا عليه بالنواجذ رغبة وتلاوة قصدا بترك فلان ليسواكن نبذالكتاب حقيقة كأبي الربيع خليفة السلطان عزلوه في المعنى وولوا غيره

أي: أن النفاة والمعطلة نزلوا كتاب الله وسنة رسوله عَلِيْكُم منزلة الخليفة أبي الربيع سلمان بن الحاكم بأمر الله ، وقد بويع المذكور بالحلافة بعمد من أبيه في جمادى الاولى سنة إحدى وسبعائة ، لأن الخليفة المذكور يدعى له على المنابر ، ويضرب اسمه فوق السكة . وليس لهمن الأمر شيء فحال كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَلَيْكُم عندهم كحال أبي الربيع مع السلطان محدبن قلاوون الألفي . قوله يزك على الإسلام . (قال في «القاموس» : فك يزك زكا وزكاً وزكاً وزكاً وذكر لك : مريقاوب خطوه ضعفاً ، ومشي ذكيك : مقر مط . والزكة بالكسر : السلام ، وبالضم ، الفيظ والغم ، وتركزك : أخذ عدته ) (١)

<sup>(</sup>١) «بياض» في الأصل ، استدر كناه من « القاموس » .

قوله : فهم المحك . يشبه هذا ماأنشده ابن أعين في الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه .

رقموا اسمه في ظاهر الأثمان ذكروه فوق منابر وبسكة والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان باللعقول أيستوي من قال بالـقرآن والآثار والبرهان؟! الله أكبر كيف يستويات ومخــالف هذا وفطرة ربه مضمونها والعقل مقبولان بل فطرة الله التي فطروا على والوحى جـاء مصدقاً لهما فلا تلق العداوة ماها حربات سلمان عند موفق ومصّدق والله يشهد إنها سلمات فاذا تعارض نصالفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيــان فالعقل إما فاسد ويظنه ال ـــــــرائي صحيحاً وهو ذو بطلان. أو أن ذاك النص ليس بثابت ماقاله المعصوم بالبرهان ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضاً فسل عنها عليم زمان. من أفة الأفهام والأذهبان وإذا ظننت تعارضاً فيها فذا

أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن الحكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده فإذا هما اجتمعا فمقتتلان

يقول الناظم: إذا تعارض النقل والعقل، فإما أن يكون العقل فاسداً ، وإما أن يكون الناظم: إذا تعارض ليس بثابت ، والنصوص لاتتعارض وما يظن فيها من التعارض فهو من آفة الأفهام والاذهان أو بعضها ليس بثابت ، ما قاله الرسول عَلَيْتُهُ .

قوله: إنها ــلمان.هو بكسرالهمزة وتسكين النون للوزن. وأصله إن المؤكدة. ثم قال الناظم: لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان الاريطردكل قول ضده.

والناس بعد على ثلاث حزبه أو حربه أو فارغ متوان قوله: حزبه ... النج الحزب: الورد والطائفة والسلاح وجماعة الناس . قوله . أو حربه . الحسرب معروف وهو بفتح الحاء وبالواء الساكنة وبد كر، مفرد حروب، ودار الحرب: بلاد المشركين الذين لاصلح بينناوبينهم . فالمن لنفسك أين تجعلها فلا والله لست برابع الاعيان من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان أن المعطل لا إله له سوى السسمنحوت بالا فكار في الا دهان وكذا إله المشركين نحيتة السمندي ها في نحتهم سيان

قوله : نحيتة هي فعيلة بمعنى مفعولة ؟ أي : منحوتة . قال في «القاموس» نحته ، بنحته كيضربه وينصره ويعلمه : براه . انتهى .

فوق الساء مكون الأكوان بالبينات أتى إلى الكتان نافي صفات الواحد الرحمن حاشا هم من إفك ذي بهتان فهما إلى سنبرل الهدى سببان لكن إله المرسلين هو الذي الله قد نسب المعطل كل من واللم مافي المرسلين معطل كلا ولا في المرسلين مشبه فخذ الهدى من عبده وكتابه

# فصل

في بيان بطلان قول الملحدين : إن الاستدلال بكلام الله ورسوله الله ورسوله الله واليقين .

واحذر مقالات الذين تفرقوا أسيعاً وكانوا شيعة الشيطان واسأل خبيراً عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان قالوا الهدى لايستفاد بسنة كلا ولا أثر ولا قرآن إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان فيها اشتراك ثم إجمال يرى وتجوز بالزبد والنقصان وكذلك الإضار والتخصيص والسيحذف الذي لم يبد عن تبيان

ا والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان والقدح فيهم فهو ذو إمكان، إذ بعضهم في البعض يقد حدامًا أ جداً فأين القطع بالبرهان، وتواتر وهو القليل ونادر ذاك المعارض صاحب السلطان هذا ويحتاج السلامة بعد من وهو الذي بالعقل يعرف صدقه والنفي مظنون لدى الانسان فلأجل هذا قد عزلناها ووائسينا العقول ومنطق اليؤنان. فانظر الىالإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول ذي البطلان وانظر إلىالقرآن،عزولاً لديــــهم عن نفوذ ولاية الايقان وانظر الى قول الرسول كذاك معسر رالًا لديهم ليس ذا سلطان أيظن ذلك قط ذو عرفان. والله ماعزلوه تعظيماً له لم يرفعوا رايات جنكسخان ياليتهم إذ يحكمون بعز له وقضوا بها قطعاً على القرا َن ياويلهم ولوا نتائج فكرهم ورذالهم ولو إشارات ابن سيــــنا حين ولوا منطق اليونان. وسط العرين ممزق اللحمان وانظر إلىنصالكتابمجدلا بالطعن بالاجمال والاضمار والمستخصيص والتأويل بالبهتان شاؤوا بدعواهم بلا برهان والاشنراك وبالمجاز وحذفما

بين الخصوم وماله من شان وانظر إليه ليس ينفذ حكمه في العلم بالأوصاف للرحمن وانظر إليه ليس يقبل قوله أحكامه لايستوي الحكمان لكنها المقبول حكم العقل لا بدمائهم ومدامع الأجفان يبكى عليه أهله وجنوده عهدوه قدماً ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان ل همالهم دونالوري حكمان إن غاب ثابت عنه أقو ال الرسو في حكم جنكسخان ذي الطفيان. فأتاهم مالم يكن في ظنهم بجنود تعطيل وكفران من الـــمغول ثم اللاص و العلان فعلوا بملته وسينته كم فعلوا بأمته من العدوان والله ماانقادو الجنكسخان جيتي ُ اعرضو عن محكم القرآن ل الوحيعن علم وعن إيقان. والله ما ولوه الابعد عز عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان هذا ولم يحف الذي فعلوه حـــتى تمموا الكفران بالبهتان جعلو االقران عضين إذعضوه أنرواعاً معددة من النقصان منها انتفاء خروجه من ربنا لم يبد من رب ولا رحمن. شرح الكافية ٢ م ٧

ء' وجبرئيلأو الرسولالثاني اكنه خلق من اللوح ابتدا ماقاله رب السموات العلى ليس الكلام بوصف ذي الغفر ان تبألهم سلبوه أكمل وصفه عضهو هعضه الريب والكفران هل يستوي بالله نسبته الى بشر ونسبته الى الرحمن من اين للمخلوق عز صفاته اُلله أكبر ليس يستويان يين الإله وهذه الأكوان بين الصفات وبين مخلوق كما هذا وقد عضوه أن نصوصه معزولة عن أمرة الإيقان الكن غايتها الظنون وليته ظنأ يكون مطابقا ببيان لكن ظواهر لايطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها أو النقصان ـــبيه وأنواع المجاز الثاني <sup>ئ</sup>و بالكناية واستعارات وتشه فالقطع ليس يفيده والظن منـــفي كذلك فانتفى الأمران فلم الملامة اذ عزلناها ووا\_\_يناالعقولوفكرة الأذهان؟! فالقريعظم فيالنصوص أجوركم ياأمة الآثار والقرآن أبدأ ولا تحييهم لهوان ماتت لدى الأقوام لايحيونها

شرع الناظم رحمه الله تعالى في الرد على الملحدين القائلين بأن الاستدلال يكلام الله ورسوله لايفيد اليقين ، وهو المراد عندهم بالأدلة اللفظية ، وذلك أنهم قالوا : الاستدلال بكلام الله ورسوله موقوف على مقدمات ظنية ، مثل نقل اللغة والنحو والتصريف ، ونفي المجاز والإضهار والتخصيص والاشتراك والنقل ، ومعارضة العقل للسمع ، وانتفاؤها مظنون ، والموقرف على المظنون مظنون .

قال شيخ الاسلام في اول كتاب والعقل والنقل» ذكر الرازي في اول كتابه «نهاية العقول» أن الاستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لا يمكن بحال لان الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية ، وعلى دفع المعارض العقلي، وأن العلم بانتفاء المعارض لا يمكن ، اذ يجوز ان يكون في نفس الأمر دليل عقلي يناقض مادل عليه القرآن ولم يخطر ببال المستمع ، وقد بسطنا الكلام على مازعمه هؤلاء من أن الاستدلال بالأدلة السمعية موقوف على مقدمات ظنية ، مثل نقل اللغة والنحو والتصريف ، ونفي الجاز والاضمار والتخصيص ، والاشتراك والنقل والمعارض العقلي بالسمعي . وقد كنا صنفنا في فساد هذا الكلام على المحلم مصنفاً قدياً من نحو ثلاثين سنة ، وذكر ناطر فا من بيان فساده في الكلام على المحل وفي غيرذلك ، فذاك كلام في تقرير الأدلة السمعية وبيان أنها قد تفيد اليقين والقطع .انتهى كلامه .

قوله: جعلوا القرآل عضين ... النح العضين: جمع عضه، وإصلهاعضوة فعلة من عضه الشاة إذا جعلها أعضاء وأجزاء، فيكون المعنى على هذا الذي جعلوه أجزاء متفرقة بعضه شعر، وبعضه سحر، وبعضه كهانة، ونحو ذلك ونذكرهنا ماذكر. المفسرون في معنى قوله تعالى (الذين جعلوا القرآن

عضين ) الحجر : ٩١ عن المشركين ثم نبين كيفية جعل الملحدين القرآن عضين . روى البخاري عن ابن عباس : جعلوا القرآن عضين قال : هم اهل الكتاب جزؤوه اجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ، وروي أيضاً عن ابن عباس قال : (كما انزلنا على المقتسمين ) الحجر : ٩٠ قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، اليهود والنصارى . قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم نحو ذلك . وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : (جعلوا القرآن عضين ) قال : السحر . وقال عكرمة : العضة : السحر بلسان قريش . يقول السحرة : السحر . وقالوا: كهانة، وقالوا يأبالكهانة . وقال العضة : السحر بلسان حويش . يقول السحرة : إنهالكهانة . وقال عظود الله وقالوا : كاهن أساطير الاولين . وقال عظود عن الضحاك وغيره

ومعنى كلام الناظم: إن هؤ لا الملحدين جعلوا القرآن أجزاء و نقصوه أعظم النقصان ، منها أنهم قالوا: لم يبدأ من الله سبحانه وإنما بدز من غيره المانه خلق من اللوح المحفوظ أو أنشأه جبريل أو الرسول الثاني وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، والقائلون بالكلام النفسي جعلوا بعضه كلام الله وهو المعنى الله عيره وهو الألفاظ فسلبوه بذلك أكل وصفه إذ قالوا: لم يتكلم الله به .

وعضهوه أيضاً أي نقصوه بأن قالوا: إن نصوصه لاتفيد اليقين ، وأي تنقص أعظم من هذا ?! نعوذ بالله من موجبات غضبه .

قوله منها انتفاء خروجه من ربنا ... النح قال النبي وسيالية « ما تقرب العباد

الله عنه الله عنه المنظمة القرآن . وقال خباب بن الأرت : ياهنتاه تقرب إلى الله عا استطعت ، فلن تقرب إليه بشيء أحب اليه بما خرج منه وقال أبوبكر الصديق رضي الله عنه لما قرىء عليه قرآن مسيامة الكذاب فقال : المن هذا كلام لم يخرج من ال، يعني رب .

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

هذا وقو لهم خلاف الحسوال معقول والمنقول والبرهان مع كونه أيضاً خلاف الفطرة ال أولى وسنة ربنا الرحمن والله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لمقصد التبيان كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من أهل كل لسان فترى المخاطب قاطع بمراده هذا مع التقصير في الانسان اذكل لفظ غير لفظ نبيانا هو دونه في ذابلا نكران شرع الناظم في بيان بطلان قول النفاة ، وأنه خلاف الحس والعقل شرع الناظم في بيان بطلان قول النفاة ، وأنه خلاف الحس والعقل

شرع الناظم في بيان بطلان قول النفاة ، وأنه خلاف الحس والعقل موالنقل والفطرة ، وذلك أن الله سبحانه فطر العباد على التفاهم بالخطاب ، فكل يدل على الذي في نفسه بكلامه من جميع الألسنة .

قرله فترى الخاطب قاطع بمراده ؛ أي : ترى المخاطب بفتح الطاء . قاطع عمراد المخاطب يكسر الطاء وذلك مع التقصير في الإنسان ، ! : كل لفظ غير لفظ غير لفظ الرسول وكالله عمالية هو دونه بغير شك ، حاشًا كلام الله تعالى فهو الغاية القصوى في التسيان ولهذا قال الناظم :

حاشا كلام الله فهو الغاية الـــقصوى له أعلى ذرى التبيان، لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن فهو الذي استولى على البيان كاســـتيلائه حقـاً على الإحسان، ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان، ثم شرع الناظم في بيان أن بيان الرسول عَرَاقِيْ فوق كل بيان فقال:

فانظر الى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن. حقأ ترون الهكم يوم اللق رؤيا العيان كما يرى القمران. كالبدر ليل تمامه والشمس في نحر الظهيرة ماهما مثلان بل قصده تحقيق رؤيتنا له فأتى بأظهر مايرى بعيان ونفى السحاب وذاك أمرمانع من رؤية القمرين في ذا الآن فإذا أتبي بالمقتضى ونفي الموا نع خشية التقصير في التبيان يأتي به من بعد ذا التبيات ماذا يقول القاصد التبيان يا أهل العمى من بعد ذا التبيان. فبأي افظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزولءن الايقان وضربتم في وجهه بعساكر الت أويل دفعا منكم بليان

يعني الناظم بهذه الأبيات أن بيان الرسول يَلْقِيْتُهُ فُوقَ كُلُّ بِيانَ كَارُو ى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « أن اناساً قالواً يارسول الله عَلَيْتُهُ : هـل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ? قالوا لايارسول ، قال : هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب ? قالوا : لا . قـال فإنكم ترونه كذلك » . . . الحديث .

قوله: فإذا أتى بالمقتضي هو بكسر الضاد اسم فاعل وهو أن ليسدون الرؤية سحياب والشمس في نحر الظهيرة ، فإذا تم المقتضي حصل المقتضى ولكن لاحيلة في أهل التحريف والتعطيل.

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

أهل العلوم وكتبهم بوزان وغدتعلوم الناس ذاتهوان مثل الرسول ومنزل القرآن قطعت سبيل العلم والايمان

لوأنكم والله عاملتم بذا فسدت تصانيف الوجو دبأسرها هذا وليسوا في بيان علومهم والله لو صح الذي قد قلتم

اكن ماجاءت به الوحيان فالعقل لأيدي إلى تفصيلها فإذا غدا التفصيل لفظياً ومعسرولاً عن الايقان والرجحان فهناك لاعلم أفادت لا ولا ظنأ وهذا غاية الحرمان لوصح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان أصل الفساد لنوع ذا الانسان وغدا التخاطبفاسدأ وفساده ماكات يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا إيمان إذ كان محتملاً السبع معان وكذلك الاقرار يصبح فاسدأ وكذا عقود العالمين بأسرها باللفظ إذ يتخاطب الرجلان أيسوغ للشهدا شهادتهم بها منَ غير علم منهم ببيان إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة للعلم بل للضر ذي الرجحان بل لايسوغ لشاهد أبدأ شها دته على مدلول نطق لسان متكلم بالظن والحسبان بل لايراق دم بلفظ الكفر من بل لايباح الفرج بالاذن الذي هو شرط صحته من النسوان أيسوغ للشهداء جزمهم بأن رضيت بلفظ قابل لمعان في ذا فساد العقل والأدبان هذا وجملة مايقال بأنه

أي لوأنكم عاملتم اهل الكتاب و كتبهم بما عاملتم به الوحين لفسدت تصانيف الناساس، وأيضاً لو صح هذا الذي قلتموه لانقطعت سبيل العلم

والإيمان لأن العقل لايهدي إلى تفصيلها ولا سبيل الى تفصيلها إلا بجا جاء عن الله ورسوله ، فإذا صار التفصيل لفظياً وهو معزول عن اليقين فحينئذ لاتفيد علماً ولا ظناً . وأيضاً لو صح ماقلتموه فسد التخاطب ولم يصح لنا قطع بقول من إنسان فلا يصح لنا علم بشهادة ولا وصية ولا يمين ولا إقرار، بل لايراق دم بلفظ كفر ، ولا يباح فرج بالإذن الذي هو شرط صحته من النساء ولا يسوغ للشهداء جز مهم بأنها رضيت إذ ذاك قابل للمعاني المذكورة على تفسد بذلك العقول والأدبان ، ونعوذ بالله من العمى والخذلان .

## قال الناظم رحمه الله تعالى:

هذا ومن بهتانهم أن اللغا ت أتت بنقل الفرد و الوحدان فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن أنظنها تحتاج نقلاً مسنداً متواتراً أو نقل ذي وحدان أمقد جرت مجرى الضروريات لا تحتاج نقلاً وهي دات بيان إلا الأقل فإنه يحتاج للنه قل الصحيح وذاك ذو تبيان حاصل معنى هذه الأبيات أن المعطلة يقولون: أن اللغات أتت بنقل

الآحاد ، وهذا تدليس وتلبيس لأن الألفاظ من الأخبار والقرآن يفهم منها مراد المتكلم بمجرد سماعها من غير حاجة إلى النقل ، اللهم إلا الأقل كما قال الناظم فإنه مجتاج للنقل الصحيح .

# قال الناظم رحمه الله تعالى :

ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر لفظه بلسان وخلافهم فيه كثير ظاهر عربي وضع ذاك أم سرياني

أم جامداً قولان مشهورات وكذا آختلافهم' أمشتقاً يرى عند النحاة وذاك ذو ألوان والاكصلماذا فيهخلفثابت نطق النسان بها مدى الأزمان هذا ولفظ الله أظهر لفظة قالوه من لبس ومن بهتائ فانظر بحق الله ماذا في الذي ب العالمين أمدير الأكوان هل خالف العقلاء أن الله ر مافيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعات في وضعه م لم يختلف رجلان والخلف في أحوالذاك اللفظ لا فيه لهم قولان معروفان. وإذا هم اختلفوا بلفظةمكة افبينهم خلف باأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان فيدلهم قولان مذكوران وإذا هماختلفوا بلفظة أحمد منه رسول الله ذو البرهان ياقوم فاستحيوا من الرحمن. ونظير هذا ليس يحصركثرة صالوحيعنعلم وعن إيقان أبمثلذا الهذيانقدعزلت نصو فالحمد لله المعافي عبدده مما بلاكم ياذوي العرفان فلأحل ذا نبذواالكتابوراءهم ومضوا على آثار كل مراان

ولأجل ذاك غدواعلى السنن المدي جاءت وأهليها ذوي أضغان يرمونهم كذباً بكل عظيمة حاشاهم من إفك ذي بهتان

أي: ومن المصائب التي تلبس بها المعطلة إنهم قالوا بأن لفظة الله فيها خلاف ، هل هو عربي أم سرياني ? وكذا فيه اختلاف ؛ هل هو مشتق أم هو جامد ? وأصله ماذا ? ومع هذا فلفظ الله أظهر لفظة نطق اللسان بها ، فانظر أيها الناظر في هذا الكتاب ما في هذا الكلام من التلبيس والبهتان ، وذلك أنه لاخلاف بين العقلاء ان الله اسم لرب العالمين ، خالق السموات والأرض الذي يحيي ويميت ، وهو رب كل شيء ومليكه ، فهم لا يختلفون في أنهذا الاسميراديه هذا المسمى وهو أشهر عندهم وأعرف من كل اسم وضع لكل مسمى، و إن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع في معناه ، ولا يتطرق الى ذلك إجمال ولامجاز ، ومن غير نظر إلى أنه عربي أم سرياني ؟ يتطرق الى ذلك إجمال ولامجاز ، ومن غير نظر إلى أنه عربي أم سرياني ؟ وهل هو مشتق أم جامد ? فإن هذا خلاف في أحوال اللفظ لا في وضعه ،

ثم ضرب الناظم لذلك مثلًا فقال : وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة ... النح وُفيه لهم قولان ، فليس بينهم خلاف بأن مرادهم حرم الله وقبلة المسلمين .

ونظير هذا إذا اختلفوا بلفظة أحمد ، ولهم في ذلك قولان فليس بينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله على الطائر هذا لاتحصى. أفبمثل هذا المذيان تعزل نصوص الكتاب والسنه عن إفادة اليقين ? ثم حمد الله على المعافاة مما أبتلاه به من المحنة ، وخلاف نصوص الكتاب والسنة .

# فعل

في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيمة :

فرموهم بغياً بما الرامي به أولى ليدفع عنه فعل الجاني. يرمى البريء بما جناه مباهتأ ولذاك عند الغر يشتهان سموهم حشوية ونوابــــتا ومجسمين وعابدي أوثان وكذاك أعداءالرسول وصحبه وهم الروافض أخبث الحيوان نصبوا العداوة للصحابة ثم ســـموا بالنواصب شيعة الرحمن وكذاك شبته قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبيهان وكذاك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاها عنه بالبهتان وأتي إلى وصف الرسول لربه سماه تشبيهاً فيا اخوان باللهمن أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطان إنكان تشبيها ثبؤت صفاته سبحانه فبأكمل ذي شان لكن نفي صفاته تشبيهــــه بالجامدات وكل ذي نقصان بل بالذي هو غيرشيء وهرمعـ فهن المشبه بالحقيقة انتم أم مثبت الاوصاف للرحمن

أي: إن المعطلة رموا أهل الحديث بألقاب قبيحة شنيعة ، ولقبوهم بم أولى به - أعني النفاة - فسموهم حشوية ونوابت وبحسمة وعباد إوثان وقد تقدم معنى ذلك و كذلك الروافض أعداء الرسول وصحبه نصبوا العداوة للصحابة رضي الله عنهم ، ثم سموا أهل السنة نواصب ، و كذلك المعطلة شبهوا الله تعالى بالمعدوم ولم يفهموا من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ووصفه بها وصوله الا التشبيه ، فنفوا ذلك ثم شهوا الله تعالى بالمعدوم ، فجمعوا الرصفين ، شهوا أولاً ثم عطلوا ثانياً ، وسموا أهل الحديث أيضاً مشبهة ، وهم قد شبهوا الله تعالى و تقدس بالجامدات وكلذي نقص ، بل شبهوه بالمعدوم، فيقول الناظم : فمن الذي أولى بهذا الاسم - يعني التشبيه - أنتم أم المثبتة وحاشا المثبتة فهم أولى بالله و رسوله ، وقولهم هو الحق الذي دل عليها النقل الصريح .

# فعن

في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين من المشركين والموحدين . والملقبين الأولى بفتح القاف ، والثانية بكسرها .

هذا وثم لطيفة عجب سأبديها لكم يامعشر الاخوان فاسمع فذاك معطل ومشبه واعقل فذاك حقيقة الانسان لابد أزيرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفات

فالوارثون له على منهاجه والوارثون لضده فئتان إحداهما نحرب له ولحزبه ماعندهم في ذاك من كتان فرموه من القابهم بعظائم هم أهلها لاخيرة الرحمن فأتى الألى ورثوهم فرموا بها ورأثه بالبغى والعدوان فاسمع وعه يامن له أذنان هذا يحقق إرث كل منها والآخرون أولو النفاق فأخمروا شيئاً وقالوا غيره بلسان وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمــــن هذيمو اريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان

أي: من المعلوم أنه لابد أن يوث الرسول والمنافقة وضده طائفتان: إحداهما: حرب له ، أي: عارب له ولدينه . والثانية: ورثته وأتباع سنته . قوله: فرموه من ألقابهم بعظائم النج ؛ أي: إن أعداء الرسول علي الذين في وقته رموه بعظائم كقولهم: ساحر ومجنون ، كذاب ومفتر مذمم وكذا ورثة أعدائه رموا به وراثه بغياً وعدواناً ، وهذا مجتمى الرشكل منها . قوله: فاصمع وعه ، فعل أمر من الوعي ، وأتى بهاء السكت لاستجلاب النطق بالساكن ، أي: إن المنافقين أضمر وا النفاق ، وأظهو وا غيره وكذا المعطل إظهر التنزيه وأضر غيره والله أعلم .

## قال الناظم رحمه الله تعالى :

هذا و َثُمُّ لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان تجد المعطل لاعناً لمجسم ومشبّه لله بالإنسان

والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم اسمــان هم يشتمون مذيما ومحمد" عن شتمهم في معزل وصيان في اللفظ والمعنى هما صنوان صان الإله محمداً عن شتمهم كصيانة الأتباع عن شتم المعــطل للمشبه هكذا الإرثان أهل لكل مذمة وهوان والسب مرجعه عليهم إذ هم واسم الموحد في حمى الرحمن وكذا المعطل يلعناسم مشبه ولدى المعطل هن غير حسان هذي حسان عرائس زفت لكم من غير بواب ولا استئذان والعلم يدخل قلب كل موفق لاتشقنا اللهم بالحرمان ويرده المحروم من خذلانه وعلوه بالمجد والكفران يافرقة نفت الاله وقوله بسرائر منكم وخبث جنان موتوا بغيظكم ، فربي عالم فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان أحد واو جمعت له الثقلان والحق ركن لايقوم لهده توبوا إلى الوحمن من تعطيلكم فالرب يقبل توبة الندمان أو مـــات جهمياً ففي النيران من تاب منكم فالجنان مصيره مضمون هذه اللطيفة التي ابداها الناظم. رحمه الله تعالى أن المعطلة دائماً

بِلعنون الجِسمة والمشبهة ، والله يصرف ذاك عن أهل الهدى والسنة المتبعين،

لما أثبت الله ورسوله من صفات الله تعالى بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ، و كذلك كانت حال قريش مع رسول الله والله والله الله متالة الله مدمم ، يعنون بذلك رسول الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله معزل عن سبهم وصيانة من الله تعالى ، ففي هذا تسلية للسلف فأتباعهم ، لأن السب يوجع إلى المعطلة لأنهم أهل كل مذمة وهوان وكذا المعطل يلعن اسم مشبه واسم الموحد في حمى الرحمن تبارك وتعالى .

قال ابن اسحق في « سيوته » : وكانت قريش إنما تسمي رسول الله علي مذيما ثم يسبونه ، فكان رسول الله علي يقول : « ألا تعجبون لما يصرف الله عني من قريش ، يسبون ويهجون مذيماً وأنا محمد »

# فعدل

في بيان اقتضاء التجهم والجبرو الإرجاء للخروج عن جميع ديانات الانبياء

واسمع وعه سراً عجيباً كان مكـــتوماً من الأقوام منذ زمان، فأذعته بعـــد اللتيا والتي نصحاً وخوف معرة الكتمان جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان فيها لدى الأقوام طلسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان فيها لدى النور فيه تقارن الــجيات بالتثليث شر قرآن

دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان حبروا رجاء مجيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان ح

قوله: بعد اللتيا والتي . هما من اسماء الدواهي ، واللتيا أصغر من التي وهي في الأصل تصغيرها ، ثم همامن الاسماء الموصولة ، وحدفت صلتها وذلك في عظم الأمر وشدته ، كأنه قال : كفيته التي عظمت شدتها ، وتناهت بليتها ، وكأنه يريد باللتيا صغار المغارم ؛ أي : غرمها في ماله ، وبالتي عظامها كالدم يعقله عن القاتل ونحوه .

قولـــه: جيم وجيم الخ ؟ أي : تلك الحبيم'ت مقرونة مع أحرف ؟ ي : حِبروارجاء وتجهم .

قوله: طلسم، هو وَاحد الطلاسم وهي اسماء مخصوصة لهاتملق بالأفلاك والكواكب في أجسام مخصوصة كالمعارف رغيرها مع قوة نفس صالحة لهذا العمل، فتحدث عندها أحكام مخصوصة كما زعم أربابه.

قوله: فإذا رأيت الئور فيه تقارن الجيمات بالتثليث ... هذا شي عند المنجمين يسمى بالتثليت والتربيع ، ويسمونه النصة ؛ أي إذا تقارنت الجيمات الثلاث في برج الثور وهو أحد البروج الاثني عشر المذكورة في قوله:

عمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان ورمت عقرب بالقوس جديا فلا الدلو بركة الحيتان

يقول الناظم: إذا حصل هـذا القرآن في البرج المذكور فاحكم لمن. حصل له هـذا الطالع مخلاصه من ربقة الإيمان، ثم شرع الناظم في بيان. كيفية الخروج عن جميع ديانات الأنبياء لن حصلت له هذه الجيمات، فقال:

فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان فاحل على الاقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران وافتح لنفسك بابعذرك إذترى الا فعال فعل الخالق الديان فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخذي الرجفان لافاعل أبدا ولا هو قادر كالميت أدرج داخل الأكفان والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران وكأمره الاعمى بنقط مصاحف أو شكلها حذراً من الالحان وهذه جم الجبر لأن عند الجبرية أن العباد بجبورون على أفعالهم ، وأنها مثل ارتعاش المرتعش أو كالميت يدرج في الأكفان ، وكأمر الأعمى بنقط المصاحف أو شكلها .

#### قـــوله :

أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات

ويقول: إن خالفت الشرع فقد أطعت القدر والإرادة ، ومطيع الأمر مثل مطيع القضاء ، وعبد الأمر مثل عبد المشيئة ، ونجو ذلك. قوله عند الحقق ، أي : بزعمهم، فهذا ماقادته جبم الجبر من الكفر والبهتان .

قولـــه :

وكذلك الارجاء حين تقر بالـــمعبود تصبح كامل الايمان فارم المصاحف في الحشوش و خرب البيت العتبق وجد في العصيان وتمسحن بالقس والصلبان واقتل إذا ما اسطعت كل و حد من عنده جهراً بلاكتمان واشتم جميع المرسلين ومنأتوا بل خر للأصنام والأُوثان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها هو وحدهالباديلذيالأكوان من عنده بالوحي والقرآن وأقر أن رسوله حقاً أتى وزرعليك وليس بالكفران فتكون حقاً مؤمناً وجميع ذا من كلجهمي أخي الشيطات هذا هو الإرجاء عند غلاتهم وانف الصفات والق بالأرسان فأضف الى الجيمين جيم تجهم بسرائر منا ولا إعلان قل ليسفوق العرش رب عالم بصر ولا عدل ولا إحسان بلليس فوقالعرش ذوسمع ولا بل ليس فو قالعرشمعبو دسوىالـــعدم الذي لاشيء في الاُعيان

بل يس فوق العرش من متكلم بأوامر وزواجر وقران كلا ولا كلم إليه صاعد أبدأ ولا عمل لذي شكران إني وحظ العرش منه كحظ ما تحت الثرى عند الحضيض الداني بل نسبة الرحمن عند فريقهم للعرش نسبته الى البنيات فعليها استولى جميعاً قدرة وكلاهما من ذاته خلوات هذا الذي أعطته جبم تجهم حشواً بلا كيل ولا ميزان هذا الذي أعطته جبم تجهم حشواً بلا كيل ولا ميزان تالله مااستجمعن عند معطل جياتها ولديه من إيان

شرع الناظم في بيان ماتقتضيه جيم الإرجاء ، وهو أن عندهم إذا أقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق ، وأن رسوله حق أتى من عند الله فهذا هو الإيمان عندهم ، وإن فعل مافعل فهو دنب ووزر وليس بكفر .

قوله: فارم المصاحف في الحشوش، وخرب البيت العتيق، وافتل إن استطعت الموحدين، واشتم جميع المرسلين، واسبجد للأصنام، ولا يضرك ذلك إذا أقررت بأن الله الحالق، وأن رسوله والمالية حق، فهذا هوالإرجاء عند غلاة الجمهية.

قوله: فأضف الى الجيمين جيم تجهم ، وهذه الجيم تقتضي نفي الصفات، وأن الله سبحانه ايس فوق العرش بل ليس فوق العرش معبود سوى العدم، وليس فوق العرض رب متكام ، ولا يصعد إليه شيء ، ولا ينزل من عنده شيء ، بل نسبة الرحمن عندهم العرش والحضيض التحتاني سواء ، وهوسبحانه

قد استولى عليها بالقدرة ، فهذا الذي أعطته جيم التجهم ، ثم أقسم الناظم أنمن احتمعت له هذه الجمات الثلاث فقد خلص من ربقة الإعان، ثم قال: مقسومة في الناس بالميزان والجهم، أصَّلهاجميعاً فاغتدت أصحابها لاشيعة الإيمـــان والوارثون له على التحقيق هم لكن تقسمت الطوائف قوله ذو السهم والسهمين والسهمان الكننجاأهل الحديث المحضأتب باع الرسول وتأبعوا القرآن قالاارسول فهم أولو العرفان عرفوا الذيقد قالمع علمما وسواهم في الجهل والدعوى مع الـــكبر العظيم وكثرة الهذبان وتخلف وتكبر وتوان مدوا يدأ نحو العلى بتكلف حاشا العلى من ذا الزبون الفآني أترى ينالوها وهذا شأنهم قوله: والجهم أصلها بفتح الهمزة وتشديد الصادأي: أَسسها ، ولكن نقاسمها الناس، فبعضهم أخد سهماً، وبعضهم سهمين ، وبعضهم أخذ السهام الثلاثة ، نعوذ بالله منذلك. والسهان بضم السين جمع سهم. ولم ينج من هذه الجمات إلا أهن الحديث المحض الذين تبعوا القرآن والرسول ، وعضوا على سنته بالنواجذ، والحمد لله على الإسلام والسنة .

# فصل

في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة ، إذا سئل المعطل والمشت عن قول كل واحد منها :

وسل المعطلماتقول إذا أتبي فئتان عند الله تختصان إحداهماحكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذهان سمته معقولاً وقيالت إنه أُولى من المنصوص بالبرهان والنص قطعاً لايفيد فنحن أو لنا وفوضنا لنا قولان فينا ولست بخارج الاكوان قالت وقلنا فيكلست بداخل والعرشأخليناهمنكفلستفو ق العرش لست بقابل لمكان وكذاك لست بقائل القرآن بل قد قاله بشر عظیم الشان ونسبته حقًا. إليك بنسبة التش مريف تعظيماً لذي القرآن وكذاك قلنالست تنزل في الدجي إن النزول صفات ذي الجثمان وكذاك قلت الستذا وجهولا سمع ولا بصر فكيف يدان وكذاك قلنا لاترىفي هذه الــــــ لمدنيا ولا يوم المعاد الثـاني وكذاك قلنا مالفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمان

ماثم غير مشيئة قد رجحت مثلاً على مثل بلا رجحان لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن هذا وقلنا مااقتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفان قالوا لنالاتأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان بلفكروا بعقولكم إنشئتم أو فاقبلوا آراء عقل فلان فلأجل هذا لم نحكم لفظ آ ثار ولا خربر ولا قرآن إذ كل تلك أدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهان

# فعل

والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتان قالوا تلقينا عقيدتنا عن الــوحيين بالا خبار والقرآن فالحكم ماحكما به لارأي أهـــــل الاختلاف وظن ذي الحسبان آراؤهم أحداث هذا الدين نا قضة لأصل طهارة الإيمان آراؤهم ريح المقاعد أين تلـــك الريح من روح ومن ريحان قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك ياعظيم الشان إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان

لكن بما قد قلته أوقــاله من قد أتانا عنك بالفرقات وكذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان كيلا نصير مصيرهم في يومنـــا هذا ونطمع منك بالغفران فاختر لنفسك ياأخا العرفان فمن الذي منا أحق بأمنه لابد أن نلقــاه نحن وأنتمُ فيموقف العرض العظيم الشان ولديه قطعآ نحن مختصمات وهناك يسألنا جميعاً ربنــا فنقول قلت كذا وقال نبينا أيضاً كذا فإمامنا الوحيان فافعل بنا ماأنت أهل بعد ذا نحن العبيد وأنتذو الإحسان أُفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون إلى جواب ثان مافيه قال الله قـال رسوله بل فيه قلنا مثل قول فلان وهو الذي أدت اليه عقولنا لما وزنا الوحى بالميزان إن كان ذلكم الجواب مخلصاً فامضوا عليه ياذوي العرفان تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان حاصل كلام الناظم في هذين الفصلين أنه يحكي جواب المعطل والمثبت عن قول كل واحد منها إذا سألها الرب تعالى يوم القيامة ، ومعني ماد كره أن المُعطل يقول لربه إذا سأله يوم القيامة : يارب اني حكمت عليك بالعقل والفكرة . وهذا أولى منالمنصوص ، وقلت : إنك لست بداخل العالمولا خـارجه ، وإنك لست فوق العرش ، وإنك لست بقائل القرآن ، بل هو

عـــارة أو حكاية عبر بها رسولك البشري وهو محمد عليه عن المعنى النفسي ، وإن نسبته إليك نسبة تشريف كما يقال : بيت الله، وكذاك قلنا : لست تنزل في الدجى لأنالنزول من صفات الأجسام ، وكذا قلنا: لا وجه لك ولا سمع ولا بصر ولا بدان ، وكذا قلنا : إنك لاترى في الآخرة ؛ و كذا قلنا : مالفعلك حكمة، وليستم غير مشيئة قد رجيحت مثلًا على مثل، ومع ذلك فمنا من يقول: الحكمة ليست تقوم بالرحمن سبحانه ، لأن ذلك يستلزم قيام الحوادث به تعالى ، وقلنا مااقتضته عقولنا وعقول أشياخنا ، وهم قد قالوا: لاتأخذوا بظواهر الوحيين ، بل فكروا بعقولكم أو فاقبلوا رأي فلان و فلان ، قالوا : فلأجل هذا لم نحكم لفظ آثار و لاقرآن ، لأنها أدلة الفظية لاتفيداليقين، وأما الآخرونوهم المثبَّة فإنهمأتوا بما قد قاله الله ورسوله من غير تحريف ولا كتان ، وقالوا: تلقينا عقيدتنا عن الوحيين ، والحكم عندنا ما حكما به، لارأى أهل الاختلاف والظنون الفاسدة . قالوا : لايد أَن نلقاه نحن وأننم في موقف العرض ، وهناك يسألنا جمعاً ربنا فنقول : قلت كذا وقال نبينا كذا ، فافعل بنا ماأنت أهل له ، فنحن عبيدك وأنت أو الإحسان ، إفتقدرون أيها المعطلة على مثل هذا الجواب ? أم تجيبون بجواب لس فيه قال الله قال رسوله ? بل تقولون : قولنا مثل قول فلان، وهذا هو الذي أدت إليه عقولنا ، فإن كان هذا الجواب محلصاً لكم فأمضوا علمه، والله الموفق.

# فصل

في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين.

بالظلم والبهتان والعدوان ياأيها الباغي على أتباعه قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولاً لدى الرحمن قالوا إله العرش والأكوان واشهد عليهم إن سألت بأنهم فوق السموات العلى حقاً على الــعرش استوى سبحان ذي السلطان والأمر ينزل منه ثم يسير في الا تطار سبحان العظيم الشات من طيبات القول والشكران وإليه يضعد مايشاء بأمره عيسى بن مريم كاسر الصلبان واليه قد صعد الرسول وقبله وكذلك الأملاك تصعد دائماً من ههنا حقاً إلى الديات وكذاك رؤح العبد بعد مماتها ترقى إليه وهو ذو إيمان متكلم بالوحي والقرآن واشهد عليهم أنه سبحانه ه إلى المبعوث بالفرقان سمع الاُمينكلامه منه وأ دا لفظاً ومعنى ليس يفترقـــان هو قول رب العالمين حقيقة

واشهد عليهم أنه سبحانه

قد كلم المولود من عمران

سمع ابن عمرازالرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله ناجاه بلا كتمان واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قبله الأبوان واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان والله قال بنفسه لرسوله إني أنا الله العظيم الشان والله قال بنفسه لرسوله إذهب الى فزعون ذي الطغيان والله قال بنفسه حم مع طه ومع مي يس قول بيان واشهد عليهمأنهم وصفوا الإلـــه بكل ماقد جاء في القرآن وبكل ماقال الرسول حقيقة من غير عجريف ولا عدوان واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان نص يفيد لديهم علم اليقين إفادة المعلوم بالبرهان واشهد عليهم أنهم قد قابلوا التــعطيل والتمثيل بالنكران متيقنين عبادة الرحمين إن المعطل والممثل ما سما ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبداً وهذا عابد الأوثان واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الـــأسماء والأوصاف للديان وكذلكالأحكام أحكام الصفا ت وهذه الأركان للإيمان

قالوا عليم وهو ذو عـلم ويعــــــلم غاية الإسرار والإعلان وكذا بصير وهو ذو بصر ويبـــــصركل مرئى وذي الأكوان وكذا سميع وهو ذو سمع ويسمع كل مسموع من الأكوان متكلم وله كلام وصفه ويكلم المخصوص بالرضوان وهو القوي بقوة هي وصفه وعليـك يقدر ياأخا السلطان أبدأ يريد صنائع الاحسان وهو المريد له الارادة هكذا حاصل كلام الناظم في هذه الأبيات أن المشبتة قد حماوا المعطلة شهادة تؤدى عندرجم سيحانه باثبات ماأثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات من غيرتحريف ولاتفطيل ولاتشبيه ولاتمثيل، وذلك كعلوالله تعالى على خلقه، ونزول الأوامرمنه سبحـانه ، وصعود الكلم الطيب اليه، ومعراجالرسول اليه ، ورفع عيسى بن مريم عليه السلام الى الله ، وكذا صعود الملائكة اليه دامًّا، وكذا روح المصدق بعد المهات تصعد اليه ، وأنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن ، وأن الأمين جبريل سمع كلامه ، وأداه الى الرسول عَلِيُّةٍ وأنه قول رب العيالمين حقيقة لفظه ومعناه . واشهد عليهم أيها الممطل أنه سبحــانه كلم المولود من عمران ، وهو موسى عليه السلام ، وأن الله ناداه وناجاه وكذا اشهد عليهم أنهم قالوا : بأن الله نادى قبله الأبوين آدم وحواء، واشهدعليهم أنهم قالوا: بأن الله ينادي خلقه يوم القتيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأسْمِد عليهم أنهم قالوا: إن أَنَّهُ سَبِحانَهُ قَالَ : بِنَفْسَهُ (حم ) و ( طه ) و ( يس ) وأَنْهُم وصَّفُوهُ سَبِحانَهُ

بكل ما قد جاء في القرآن ، وبكل ما قال الرسول ، من غير تحريف و لا عدوان ، واشهد عليم أن كلام الله ورسوله عندهم نص يفيد علم اليقين ، واشهد عليم أنهم أنكروا التعطيل والتمثيل ، وأن المعطل والممثل غير متيقنين عبادة الرحمن عز وجل ، لأن المعطل يعبد عدماً ، والممثل يعبد صنماً ، تعالى الله و تقدس ، واشهد عليم أيها المعطل أنهم قد أثبتوا أسماء الرب تعالى وصفاته المقدسة ، وكذا أثبتوا أحكام الصفات ، وأنه سبحانه عليم يعلم ويعلم السر وأخفى ، وكذا أثبتوا أنه سبحانه بصير وذو بصر وبيصر كل شيء ، وكذا أثبتوا أنه سبحانه من شاء سبحانه ، وكذا أثبتوا له سبحانه سبحانه ، وكذا أثبتوا اله سبحانه سبحانه ، وكذا أثبتوا اله سبحانه ، وكذا أثبتوا اله سبحانه المقوة هي وصفه وهو على كل شيء قدير ، وأثبتوا أنه تعالى مريد وله القوة بقوة هي وصفه وهو على كل شيء قدير ، وأثبتوا أنه تعالى مريد وله القوة بقوة هي وصفه وهو على كل شيء قدير ، وأثبتوا أنه تعالى مريد وله الارادة ويريد سبحانه .

## قال الناظم رحمه الله تعالى :

والوصف معنى قائم بالذات والـــ أسماء إعلام لــ بوزان أسماؤه دلت على الوصافه مشتقة منها اشتقاق معان وصفاته دلت على السمائــ والفعل مرتبط به الامران والحكم نسبتها إلى متعلقا ت تقتضي آثارها بيـان ولربما يعني به الاخبار عن آثارها يعني به المحران والفعل إعطاء الارادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان فاذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان

أي إن صفاته سبحانه معان قائمة بذاته ، والأسماء أعلام ، والأسماء تدل على الصفات ، وهي مشتقة منها ، وصفاته دلت على أسمائه . وتوضيح ذلك أنه لما اتصف سبحانه بالعلم اشتق له منه اسم العليم ، ولما اتصف سبحانه بالرحمة اشتق له منه اسم العليم ، ولما اتصف سبحانه بالرحمة اشتق له منها اسم الرحمن ، وهكذا قوله : والحكم نسبتها الى متعلقات تقتضي آثارها آثارها ببيان ، يعني أن أحكام الصفات تنسب الى متعلقات تقتضي آثارها وذلك أن نقول: هو سبحانه عليم ويعلم كل شيء ، بصير ويبصر كل شيء ، مسيع ويسمع كل شيء ، كما تقدم في الأبيات .

قُوله: فإذا انتقت أوصافه سبحانه الخ... ؛ أي : اذا انتقت صفاته سبحانه ، فجميع هذا باطل بغير شك ، وأهل الاثبات يشتون جميع ذلك خلافاً للمعطلة القائلين بأنه سبحانه عليم بلا علم ، قدير بلا قدرة ، بصير بلا بصر، ونحو ذلك .

# ق\_ال الناظم رحمه الله تعالى:

واشد عليهم أنهم قالوا بهدا كله جهراً بلاكتان واشد عليهم أنهم برآء من تأويل كل محرف شيطان واشهد عليهم أنهم يتأولو نحقيقة التأويل في القرآن هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به لا قائل الهذيان واشهد عليهم أن تأويلاتهم صرف عن المدجوح الرجحان

أي: واشهدعليهم أيها المفطل أنهم يتأولون ، ولكن لابالمهني المصطلح عليه عند كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله ، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الرجوح ، لدليل يقترن به ، فهذا القسم

من التأويل باطل عند المثبتة ، والتأويل الذي يثبتونه هو بمعنى التفسير ، وهذا معنى قول الناظم : هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعني به الخ . وذلك كما يقول ابن جرير وأمثاله من المفسرين ، ومجاهد إمام المفسرين ، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي والبخاري وغيرهما : فاذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه ، فالمراد معرفة تفسيره ،

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

واشهدعليهم أنهم حملو النصو صعلى الحقيقة لا المجاز الثاني الا اذا ما اضطرهم لمجازها الـمضطر من حس ومن برهان فهناك عصمتها اباحته بغير تجانف للاثم والعدوان حاصل ما نتكلم به في هذه الأبيات أن نذكر كلام العلماء في المجاز وثبوته أو نفيه ، ثم نتكلم على معنى الأبيات الثلاثة بما يسره الله تعالى (۱) فنقول: قال الشيخ علاء الدين المرداوي في كتاب « التحرير ، في أصول الفقهاء الأربعة وغيرهم! المجاز واقع ، وخالف الأستاذ والشيخ وغيرهما وردوه إلى المتواطىء وعلى الأول ليس المجاز بأغلب في الأصح ، وهو والتميمي ، والحرزي وغيرهم . وقيل : والأكثر ، وعنه: لا ، اختاره ابن حامد والتميمي ، والحرزي وغيرهم . وقيل : ولا في الحديث أيضاً . انتهى كلامه ومعنى كلامه أن الألمة الأربعة وغيرهم ذهبوا الى وقوع المجاز ، وخالف في ومعنى كلامه أن الألمة الأربعة وغيرهم ذهبوا الى وقوع المجاز ، وخالف في دلك الاستاذ يمني الشيخ أبا اسحق الاسفر اييني الشافعي ، والشيخ ، يعني به

<sup>(</sup>١) دكر المصنف رحمه الله ما اراد ذكره من كلام العاء ، ولكنه لم يتكلم على معنى الابيات الثلاثة . (ابن مانم)

شيخ الاسلام رحمها الله تعالى، وكلامه رحمه الله معروف في كتاب «الايمان» وهو أنه اختار نفي المجاز في الكتاب والسنة ولغة العرب والناظم رحمه الله في هذا الموضع اختار في المسألة تفصيلا. وهوان النصوص تحمل على الحقيقة إلا عند الاضطرار الى المجاز، فتصرف اليه. وقد قال في كلام له: المجاز والتأويل لايدخل في النصوص، وانما يدخل في الظاهر المحتمل له، وكون اللفظ نصاً يعرف بشيئين: احدها: عدم احتماله لغير معناه وضعاً. والثاني: ما اطرد استعاله على طريقة واحدة في جميع موارده، فانه نص في معناه لايقبل تأويلا ولا بحازاً وان قدر تطرق ذلك الى بعض أفراده، وصار عنزلة خبر التواتر لا يتطرق احتمال الكذب الله وان تطرق الى واحد بمفرده.

وهذه قاعدة نافعة تدل على خطأ كثير من التأويلات للسمعيات التي اطرد استعمالها في ظاهرها ، وتأويلها والحالة هذه غلط ، فان التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاداً محالفاً لغيره من السمعيات ، فيحتاج الى تأويله. ليوافقها ، وأما اذا اطردت كلها على وتيرة واحدة ، (فقد) صارت بمنزلة النص وأقوى وتأويلها ممتنع . انتهى كلامه .

وهذا الذي ذكره قد ذكره غيره من العلماء ، وهو أنهم قالوا: إن الأدلة إذا تكاثرت ودلت على معنى ، ثم ورد دليل واحد بخالف تلك الأدلة ، وحب الأخذ بتلك الأدلة ، وتأويل ذلك الدليل الواحد حتى بوافقها . وقد رأيت شيخ الاسلام أثب المجاز في بعض كلامه ، قال في «القتيا الدمشقية » واعلم أن من لم محكم دلالات الفظ ، ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ تارة بكون بالوضع اللغوي ، أو العرفي أو الشرعي ، إما في الألفاظ المفردة ، وإما في المركبة ، وتارة عا اقترن باللفظ المفرد من .

التركب الذي يتغير به دلالته في نفسه ، وتارة بما افترن به من القرائل اللفظية التي تجعلها بجازاً ، وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه ، وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات اللفظ ، أو يبين أن المراد به هو بحازه ... إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهور ، وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع . نعم اذا لم يقترن باللفظ قط شيءمن القرائل المتصلة تبين مراد المتكلم ، بل علم مراده بدليل آخر لفظي منفصل، فهنا أريد به خلاف الظاهر ، كالعموم المخصوص بدليل منفصل .. الى أن قال : إن الألفاظ نوعان : احدهما : ما معناه مفرد ، كافظ الأسد ، والحمار ، والبحر ، والكلب ، فهذا اذا قيل : أسد الله وأسد رسوله ، أو قيل للبليد والبحر ، والكلب ، فهذا اذا قيل : أسد الله وأسد رسوله ، أو قيل للأسد : حمار ، أوقيل للعالم أو السخي أو الجواد : أمن الخيل بحراً ، أو قيل للأسد : كلب ، فهذا بحاز ، ثم اقترنت به قرينة تبين المراد . كقول النبي عالي للمنه لفرس أبي طلحة : « ان وجدناه لبحراً » وقوله : « إن خالداً سيف من سيوف الله سله الله علم على المشركين » (١) وقوله لعثمان : «ان الله مقمصك قميصاً ».

<sup>(</sup>١) أورده بهذا اللفظ الحافظ السيوطي في « الجامع الصغير » من رواية اب عساكر عن عمر . ورمز له بالضعف . ولكن رواه احد في « المسند » من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « نم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين » قال الهيشي في « مجمع الزوائد » رواه احمد، والطبراني بنحوه ورجالها ثقات ، ورواه الترمذي من رواية زيد بن اسلم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ « نم عبد الله خالد بن الترمذي من سيوف الله » قال الترمذي : هذا حديث غريب ، ولا يعرف لزيدب أسلم سماع من ابي هريرة ، وهو حديث مرسل عندي . ورواه الطبراني عن أنس بن ما لك قال : « شم اخذ الرابة سيف من سيوف الله عليه وسلم أهل مؤتة على المنبر قال : « شم اخذ الرابة سيف من سيوف الله صلى الله عليه وسلم الما نعى اهل مؤتة قال : « شم اخذ الرابة سيف من سيوف الله ضلى الله عليه وسلم الما نعى اهل مؤتة قال : « شم اخذ الرابة سيف من سيوف الله ضاحد بن حنبل وهو امام ثبت

وقول ابن عباس: الحجر الأسود بمين الله في الارض، فمن استلمه وصافحه هكأغابايع ربه، (١) أو كما قال، ونحو ذلك، فهنا اللفظ فيه تجوز. إلى اخر كلامه. فهذا ظاهر في اثبات المجاز والله أعلم.

وأما الناظم رحمه الله تعالى فقد رأيت في كلامه في النظم ، وفي كلامه الذي نقلناه عنه . ولكنه قد بالغ في كتاب « الصواعق المرسلة » في ابطال المجاز ، واستدل لذلك بنحو حمسين وجهاً . ورد على ان جني كلامه في المجاز من أوجه كثيرة والله اعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى .

واشهد عليهم أنهم لا يكفرو نكم عاقلتم من الكفران اذ أنتم أهل الجهالة عندهم لستم أولي كفر ولا ايمان لا تعرفون حقيقة الايمان لا تعرفون حقيقة الايمان الا اذا عاندتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان فهناك أنتم أكفر الثقلين من انس وجنسا كني النيران

يأتي الكلام في مسألة التكفير انشاء الله تعالى في النصل الذي أوله : ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن.

قال الناظم رحمه الله تعالى :

واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الـــأقدار واردة من الرحمن واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو غفران

<sup>(</sup>١) هذا الحديث روي موقوقاً على ان عباس، وروي مرفوعاً بعدة روايات لا تخلو كلها ر هن ضعف .

واشهد عليهم أنهم هم فاعلو ن حقيقة الطاعات والعصيان نفى القضاء فبئست الرأيان والجبر عندهم محال مكذا قول وفعل ثم عقد جنان واشهد عليهم ازاياد الورى ويزيدبالطاعات قطعاً هكذا بالضد يمسى وهو ذو نقصان والله ما ايمان عاصينا كايــان الامـين منزل القرآن كلاولا ايمان مؤمنناكايـمان الرسول معلم الايمان أهل الكبائر في حميم آن واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا وبدونها لمساكن بجنان بل يخرجون باذنه بشفاعة واشهد عليهم أن ربهم ُ يرى يوم المعادكا يرى القمران واشهدعليهم أن أصحاب الرسدول خيار خلق الله من انسان حاشا النبيين الكرام فانهم خير البرية خيرة الرحمن وخيارهم حقاً هما العمران ّ وخيارهم خلفاؤه من بعده والسابقون الأولون أحق بالتـــقديم ممن بعـــدهم ببيان كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق والفضل للمنان قد تكلمنا على أكثر مضمون هذه الأبيات في غضون هذا الشرح . حوأما مسألة خلق أفعال العباد ، ومسألة الإيمان ، وأنه قول وعمل ونــة و

يزيد وينقص ، فينبسط الكلام عليها بعض البسط ، لأنها من الأصول الكبان لأهل السنة والجماعة ، فنقول :

قوله: واشهد عليهم أنهم فاعلون حقيقة الطاعات الخ . . . أي : أن أهل الإثبات، أهل السنة والجماعة ، يؤ منون بالقدر خيره وشره . والإيمان أنه بالقدر على درجة تتضمن شيئين . فالدرجة الأولى الإيمان بأنه تعالى علم ما الحلق عاملون بعلمه القديم ، الذي هو موصوف به أذلاً وأبداً ي وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والآجال ، ثم كتب الله في اللوح الحفوظ مقادير الحلق. فأول ما خلق الله القلام ، فقال : اكتب ، فقال : ما كتب وقال : اكتب ، فقال : ما كتب وقال : اكتب ما فقال : ما كتب وقال الحفوظ مقادير الحلق. فأول ما خلق القيامة (١) ، فما أصاب الانسان لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصبه كما قال سبحانه : (ألم تعلم أن الله يعلم ما في السموات وما في الأزض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) المجادلة : ٧ وقال تعالى : ( ما أصاب من مصية في الأرض ، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من معلى أن نبرأها ) الحديد : ٢٤ وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه ، يكون في مواضع جملة و تفصيلا . فقد كتب في اللوح المحفوظ : فإذا خلق جسد في مواضع جملة و تفصيلا . فقد كتب في أو سعيد ، ٢١ وأما الدرجة الثانية ، الحتب رزقه ، وأجله ؛ وعمله ، وشقي أو سعيد ، ٢١ وأما الدرجة الثانية ،

<sup>(</sup>١) رواه احمـــد في « المسند » (ه/٣١٧) وسنده حسن ، ورواه أبو داود رقم. ( ٧٠٠ ) ورواه الترمذي في القدر وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وأخرجه في التفسير من هذا الوجه وقال : حديث غريب ، فالحديث بمجموع طرقه صحيح ه

<sup>(</sup>٢) يشير بذلك الى ما في « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق « إن أحدكم يجمع خلقه في . بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربح كلمات : بكتب رزقه ، واجله ، وعمله .. وعمله .. وشقي أو سعيد . . . » الحديث

خَهُو مَشْيَّةُ الله تعالى النافذة ، وقدرته الشاملة ؛ وهو الإيمان بأن ماشاء الله كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنَّ ، وَإَنَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ مِنْ حَرِّكَةً وَلا سكون إلا بمشيئة الله تعالى ، لايكون في ملكه ما لايويده سبحانه ، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات ، فما من مخلوق في الأرض ولا في السهاء، الا الله سبحانه خالقه ، ولا خالق غيره ، ولا رب سواه . وقد أمر العباد بطاعته ، وطاعة رسوله ، ونهاهم عن معصبته ، وهو سبحانه يجب المتقين والمحسنين والمقسطين ، ويوضى عن الذين آمنو اوعملو الصالحات ، ولا يحب الكافرين، ولا يوضي عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا يحب الفساد ، والعباد فاعلون حقيقة ، والله خالق أفعالهم ، والعبد هو المؤمن ، والكافر ، والبر ، والفاحر ، والمصلى . وللعباد قدرة على أعمالهم ، وإرادة ، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ، كما قال : ( لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) التكوير : ٢٩،٢٨ وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامةالقدرية الذين سماهم النبي مَرَاقِيَّةٍ « مجوس هذه الأمة » (١) ويفلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره ، ويخرجونه عن أفعال الله وحكمها و مصالحيا .

قوله: والجبر عندهم المحال الخ . . . اعلم أن أَنَّة السلف رحمة الله عليهم أنكروا الجبر . قال الخيللل في كتاب « السنة » الرد على القدرية ،

وقولهم. إن الله أجبرالعباد على المعاصي ، ثم روي عن عمر ، وابن عنان عن بقية بنالوليد قال : سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر ، فقال الزبيدي : أمر الله أعظم ، وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ، ولحسكن يقضي ، ويقدر ، ويخلق ، ويجبل عبده على ما أحب . وقال الأوزاعي : ما أعرف للجبر أصلًا من القرآن ، ولا السنة ، فأهاب أن أقول ذلك ، ولكن القضاء ، والقدر ، والحلق ، والجبل ؛ فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله والقدر ، وإنما وضعت هذا محافة أن ير تابرجل من أهل الجماعة والتصديق . قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : فهذان الجوابان اللذان ذكر همس قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : فهذان الجوابان اللذان ذكر همس هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين ، من أحسن الأجوبة .

أما الزبيدي محمد بنالوليد صاحب الزهري، فإنه قال: أمر الله أعظم، وقدرته أعظم من أن يجبرأويعضل، فنفى الجبر، وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة ؛ هو الزام الإنسان بخلاف رضاه ، كما يقول الفقهاء في باب النكاح: هـــل تجبر المرأة على النكاح ، أو لا تجبر ? وإذا عضلها الولي ماذا تصنع ? فيعنون بجبرها ، إنكاحها بدون رضاها واختيارها ، ويعنون بعضلها ، منعها منا ترضاه وتختاره . فقال : الله أعظم من أن يجبر أو يعضل ، لأن الله سبحانه قادر على أن يجعل العبد محتاراً راضياً لما يقعله ؛ ومبغضاً وكارهاً لما يتركه ، كما هو الواقع ، فلا يكون العبد مجبوراً على ما يجبه ويرضاه ويريده ، وهي أفعاله الاختيارية ، ولا يكون معضولاً عما يتركه فيبغضه ويكرهه ، أو لا يريده ، وهي تروكه الاختيارية .

وأما الأوزاعي: فإنه منع من اطلاق هذا اللفظ، وإن عنى به هذا "المعنى، حيث لم يكن له أصل في الكتابوالسنة، فيفضي الى اطلاق لفظ مبتدع. ظاهر في إرادة الباطل، وذلك لا يسوغ.

فانقيل : إنه يراد به معنى صحيح . قال الحلال : أنا أبو بكر المروذي قال: سمعت بعض المشيخة يقول: ممعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنكر سفيان التُوري الجبر وقال : الله جبل العباد . وقال المروذي : أظنه أراد قول النبي عَرَاقِيَّهُ لأَسْبِ عبد القيس يعني قوله الذي في « صحيح مسلم » « إن فيك لحلتين مجبها الله : الحلم ، والأناة » فقال : أخلقين تخلقت بهما ، أو خلقين جبلت عليها ? فقال: بل خلقين جبلت عليها " (١) فقال: الحمد لله الذي حبلني على خلقين بحبها الله . ولهذا احتج البخاري وغيره على خلق أفعالالعباد بقوله تعالى : ( إن الإنسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعاً ) المعارج : ١٩ \_ ٢١ فأخبر أنه خلق على هذه الصفة ، واحتبج غيره بقول الخليل : (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ) ابراهيم : . ٤ وقوله : (ربنا وأجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) البقرة : ١٢٨ وجواب الأوذاعي أقوم من جواب الزبيدي ، لأن الزبيدي نفي الجبر ، والأوزاعي منع إطلاقه ، إذ هذا اللفظ قد مجتمل معنى صحيحاً ، فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل ، كما ذكر الحلال ماذكره عبد الله بن أحمد في كتاب « السنة ». فقال: ثنا محمد بن بكار ، ثنا أبو معشر ، ثنا بن محمد بن كعب ، قال : إنما سمي الجبار ، لأنه يجبر الحلق على ماأراد ، فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المشتبه ، زال المحدور ، وكان أحسن من نفيه ، وإن كان ظاهراً في الممني الفاسد ، خشية أن يظن أنه ينفي المعنين جميعاً ، وهكذا يقال في نفي الطاقة عن المأمور ، فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في المــأمور ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن ابن عباس بلفظ «إن فيك خصلتين بحبها الله : الحلم والأناة» وفي رواية لمسنم أيضاً « ان فيك لحصلتين ». ورواه بالزيادة التي في الكتاب أبويه لى في مسنده وغيره.

وَهُكُذَا كَانَ يَقُولُ الْآمَامُ أَحْمُدُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَيَّةُ السِّنَّةِ . قَــالُ الحَّلالُ : أنَّـأ الميموني قال: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يناظر خالد بن حْراش، ىعنى في القدر، فذكروا رحلًا فقال عبد الله : إنَّا كُرَّ مِن هذا أن تَقْوِلُ : أَجِبر الله وقال : أنبأ المروذي ،قلت لأبي عبـــد الله : رجل يقول : إن الله أجبر العباد . فقال : هكذا لانقول ، وأنكر هذا . وقال : يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء . قال : إنها المرودي ، قال : كتب الى عبد الوهاب في أمر حسن بن خلف المكبرى ، وقال : إنه تنزه عن مبراث أبيه . فقال : رجل قدري . قال : إن الله لم يجبر العباد على المعاصى ، فرد علمه أحمد بن رجاء فقال : إن الله جربر العباد على ما أراد ، أراد بذلك إثبات القدر ، فوضع أحمد بن على كتـــاباً محتج فيه ، فأدخلته على أبي عبد الله ﴿ فَأَخْبُرُ تَهُ بِالقَصَّةُ ﴾ فقال : ويضع كتاباً ?! وأنكر عليها جميعاً ، على ابن رجاء حين قال : حبر العباد ، وعلى القدري حين قال : يجبر ، وأنكر على أحمدُ ابن على وضعه الكتاب، واحتجاجه، وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب، وقال لي : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قــال : جبر العباد ، فقلت لأبي عبد الله : فما الجواب في هذه المسألة ? قال: يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء. قــال المروذي في هذهالمسألة: إنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال : لم يجبر ، وعلى من رد عليه جبر . فقال أبو عبد الله : كلما ابتدع رجل بدعة النسع الناس في جوابها ، وقال: يستغفر ربه الذي رد علمهم بمحدثة ، وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام تقدم. قال المروذي : فما كان بأسرع منأن قدم أحمد بن على من عكبر ، ومعه مشيخة وكتاب من أهل عكر ، فأدخلت أحمد بن على على ابي عبد الله فقال:

عاأبا عبد الله هو ذا الكتباب ، ادفعه الى أبي بكر حتى يقطعه ، وأنا أقوم على منبر عكبر ، وأستغفر الله عز وجل . فقال أبو عبد الله لي : ينبغي أن يقبلوا منه ، فرجعوا له . وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع . انتهى كلام شيخ الاسلام .

قوله: واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل النح . . . هذه المسألة من مسائل الأصول الحكبار ، ومذهب أهل السنة والجماعة ، أن الإيمان تصديق بالجنان ، وعمل بالأركان ، وقول باللسان ، وأنه يزيد وينقص . وذهب جهم ، والصالحي ، والأشعري في المشهور من قوليه ، إلى أن الإيمان هو تصديق القلب . وذهبت المرجئة ، إلى أن الإيمان هو قول اللسان وتصديق القلب . وذهبت الكرامية ، إلى أن الإيمانهو تصديق اللسان فقط . قال الامام الشافعي رحمه الله في « الأم » : وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدر كناهم يقولون : إن الإيمان قول ، وعمل ، ونمة ، لا تجزىء واحدة من الئلائة الابالأخرى .

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : ولهذا كان القول ! إن الاعان قول، وعمل عند أهل السنة ، ومن شعائر السنة .

وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحال قال : أملى علينا اسحاق بن راهويه ، أن الايمان قول وعمل ، يزيد وينقص، لاشك أن ذلك كما وصفنا ، و إنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة ، والآثار العامة المحكمة ، وأقوال أصحاب رسول الله ويتنافق والتابعين هلم جرا على ذلك ، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد ، لا مختلفون فيه ؛

وكذاك في عهد الاوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاذ، ومعمر باليمن على مافسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

وقال السحاق: من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقتها ، الظهر إلى المغرب ، والمغرب الى نصف الليل ، فانه كافر بالله العظيم ، يستاب ثلاثة أيام ، فإن لم يرجع وقال: تركها كفراً ، ضربت عنقه ، يعني تركها وقال ذلك ، وأما اذا صلى وقال ذلك ، فهذه مسألة اجتهاد . قال : واتبعهم على ماوصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم ، إلا من باين الجماعة ، واتبع الأهواء المختلفة ، فأولئك لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة .

قوله: ويزيد بالطاعات قطعاً النع ؟ اي: أن أهل السنة والحديث ؟ على أن الايمان يتفاضل ؟ وجمهورهم يقول: يزيد وينقص ؟ وهنهم من يقول: يزيد ، ولا ينقص ؟ كما روي عن هالك في احدى الروايتين ، وهنهم من يقول: يقول: يتفاضل ، كعبد الله بن المبارك ، وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ، ولم يعرف فيه مخالف هنهم ، فروى الناس من وجود كثيرة مشهورة عن هماد بن سلمة ، عن ابي جعفر ، عن جده عمير بن حبب وهو من أضحاب رسول الله علي الله الايمان يزيد وينقص. قبل له: وها زيادته و نقصانه ؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه ، فتلك زيادته ، واذا غفلنا و نسبنا ، فتلك نقصانه .

وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد ، عن أبي الدرداء ، قال : الايمان يزيد وينقص . وقال احمد بن حنبل : ثنا يزيد ، ثنا جرير بن عثمان قال : سمعت أشياخنا أو بعض أشياخناأن أبا الدرداء ، قال : من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه ، و ما ينقص منه ، و من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه ، و ما ينقص منه ، و من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه ، و ما ينقص منه ، و من فقه العبد أن يتعاهد إلى الم

إيمانه ، أم ينقص ? وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطار أني تأتيه ؟ وروى أسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي ، عن أبي هريرة قال : الايمان يزيد وينقص . وقال أحمد بن حنبل : ثنا يزيد بن هارون ، ثنا محمد بن طلحة ، عن زبيد ، عن ذر قالا : كان عمر بن الحطاب يقول لاصحابه : هلموا نزدد إيمانا ، فيذكرون الله عز وجل . وقال أبو عبيد : في « الغريب » في حديث علي : إن الايمان يبدو لمظة في القلب، كلما ازداد الايمان ، ازدادت اللمظة . وروي ذلك عن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن هند الحملي عن على قال . الأصمعي اللحظة عن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن هند الحملي عن على قال . الأصمعي اللحظة

وقال أحمد بن حنبل: ثنا وكيع ، عن شريك ، عن هلال ، عن عبد الله ابن عكيم قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا والقانا وفقها.

مثل النكنة أو نحوها.

وروى سفيان الثوري عن جامع بن شداد ، عن سواد بن هلال قال :
كان معاذ بن جبل يقول الرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة نذكر الله تعالى. وردى ابو اليمان : ثنا صفوان ، عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من اصحابه يقول : قم بنا نؤ من ساعة ، فنجلس في مجلس ذكر . وهذه الزيادة قد ذكرها الصحابة ، وأثبتوها بعد موت النبي عليه ونزول القرآن كله . وصح عن عمار بن ياسر أنه قال : ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه ، والانفاق من الاقتار ، وبذل السلام للعالم . ذكره البخاري عنه في « صحيحه » وقال جندب بن عبد الله : وابن عمر وغيرهما : تعلمنا الإيمان ، تعلمنا القرآن ،

فازددنا إيماناً , والآثار في هذا كثيرة ، رواها المصنفون فيهــذا البابعن

الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة . وقال الحافظ ابو عمربن عبدالبو في « التمهيد » أجمع أهل الفقه والحديث على أن الأيمان . قول وعمل ، ولا عمل إلا بنية ، والإيمان عندهم يزيد بالطاعات، وينقص بالمعصية ، الظاعات كلها عندهم إيمان ، إلا ماذكر عن أبي حنيفةو أصحابه ، فإنهم ذهبوا الى أن الطاعات لا تسمى إيماناً قالوا: إنما الايمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد المعرفة ، وذكر ما احتجوا به... إلى أن قال : وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز ، والعراق والشام ، و مصر ، منهم مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، والاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، واسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وداود بن على ، والطبري ، ومن سلك صبيلهم ، فقالوا : الايمان قول وعمل ، قول باللسان وهو الإقرار ، واعتقاد بالقلب ، وعمل بالجوارح مع الاخلاص بالنية الصادقة ، قالوا : وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة ، فهو من الايمان، والايمان يزيد بالطاعات ، وينقص بالمعاصي ، وأهل الذنوب عندهم مؤ منون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم ، وإنما صاروا ناقصي الإيمان بارتكام الكباثر . ألا ترى قوله عَلَيْكُ «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...» الحدث (١) يريدمستكمل الايمان ، ولم يرد به نفي جميع الايمان عن فاعل ذلك ، بدليل الاجماع على توريث الزاني ، والسارق ، والشارب للخمر إذا صلوا الى القبلة ، وانتجلوا دعوة الإسلام > من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال، واحتجواعلى ذلك، ثم قال : وأكثر أصحاب مالك قالوا : إن الايمان والاسلام شيء واحد، قال:

ر . ) متفق عله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وأما قول المعتزلة ، فالإيمان عندهم جماع الطاعات ، ومن قصر عن شيء منها فهو فاسق ، لامؤ من ، ولا كافر ، وهؤلاء هم المحققون بالاعتزال أصحاب المغزلة بين المنزلتين ... الى أن قال : وعلى أن الايمان يزيد وبنقص يزيد بالطاعة وبنقص بالمعصية جماعة أهل الأثر ، والفقهاء من أهل الفتيا في الامصار.

وروى ابن القاسم عن مالك أن الا يمان يزيد ، و توقف في نقصانه . وروى عنه عبد الرزاق ، و معن بن عيسى ، وابن نافع أنه يزيد وينقص ، وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله . ثم ذكر حجج المرجئة ، ثم حجج أهل السنة ، ورد على الحوارج التكفير بالحدود المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة ، ونحو ذلك ، وبالموارثة . وبحديث عبادة بن الصامت من أصاب ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له . وقال : الايمان مراتب ، بعضها فوق بعض ، فليس قاقص الايمان كمامل الايمان . قال الله تعالى : ( انما المؤ منون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) الى قوله : ( أولئك هم المؤمنة ن حقاً) الأنفال : ٢ - ي و كذلك قوله والمؤسنية « المؤ من من أمنه الناس من المسلم سلم الناس من السامه ويده »(١) اي حقاً ، و من هذا قوله « اكمل المؤ منين أمنه الناس من قوله : ( أولئك من من المسلم سلم الناس من لسامه ويده »(١) اي حقاً ، و من هذا قوله « اكمل المؤ منين أيمنه أنقص . وقوله : ( إعاناً ، ٢٠ و معلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص . وقوله :

<sup>(</sup>١) رواه احمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان بلفظ « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم». وروى البخاري ومسلم الفقرة الأولى من هذا الحديث ،

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الحديث بلفظ « اكمل المؤمنين اناناً احسم خلقاً » رواه احمد ... وابو داود ، والترمذي ونال : هذا حديث حسن صحيح ، وهو حديث صحيح له طرق كثيرة .

ه أوثق عرى الأيمان: الحب في الله ، والبغض في الله » (١) وقوله: «لاايمان لمن لاامانة له » (٢) يدل على ان بعض الايمان أوثق وأكمل من بعض ، وذكر الحديث الذي رواه الترمذي وغيره «من أحب لله وأبغض الله ..» (٣) الحديث. وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الايمان قول ، وعمل ، ونية ، واصابة السنة . ومن حجج الجهمية على ان الأعمال ليست من الايمان أنهم قالوا: ان القرآن نفى الايمان عن غيره ولاء كقوله تعالى (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ...) الأنفال : ٢ - ٤ الايات. ولم يقل : ان هذه الاعمال من الايمان قالوا: فنحن نقول : من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمناً ، لأن انتفاء ها دليل على انتفاء العلم من قله ،

والجواب عن هذا من وجوه :

أحدها: أنهم سلموا أن هذه الأعمال لازمة لايمان القلب ، فإذا انتفت لم يبق في القلب ايمان ، وهذا هو المطلوب ، وبعد هذا فكونها لازمة أو جزء، نزاع لفظي :

الثاني: أن نصوصاً صرحت بأنها جزء كقوله: «الايمان بضع وسبعون شعبة » أو ست وسعون شعبة » . (؟)

<sup>(</sup>١) رواه احمد في « المسند » عن البراء بن عازب . والطبراني في « الكبير » عن ابن عباس وفي « الصغير » عن ابن مسعود ، وهو حديث حسن ً.

<sup>(</sup>٢) رواه احمد في « المسند » وابن حبان ، والطبراني في «الأوسط » و «الصغير» وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه ابو داود في « سننه » وسنده حسن . وتمامه « واعطىلله ومنع لله نقد استكمل الايمان .

<sup>(</sup>٤) اخرجه الشيخان ، ولفظ :ست وسبعون شعبة،من رواية ابيعوانة في صحيحه .

الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل ايمان ، كان قولكم قول الحوارج ، وأنتم في طرف ، والحوارج في طرف ، فكيف توافقونهم في هذه الأمور ?! ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج ، والجهاد ، والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك بما لاتكفرون تاركه ، وان كفرة وه كان قولكم قول الحوارج .

الرابع: أن قول القائل إن انتفاء بعض هذه الاعمال يستلزم أن لايكون في قلب الانسان شيء من التصديق بأن الرب حق ، قول يعلم فساده بالاضطرار .

الخامر: أن هذا إذا ثبت في سائر الواجبات، فيرتفع النزاع الممنوي. ومن حججهم العقلية أيضاً أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله، ولهذا لما صنف الفخر الرازي « مناقب الامام الشافعي » ذكر قوله في الاعان، وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين، وقد ذكر الشافعي جداً، لأنه أنه إجماع الصحابة والتابعين، فاستشكل الرازي قول الشافعي جداً، لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الايمان من الخوارج، والمعتزلة، والجهية، والكرامية، وسائر المرجئة، وهو أن الشيء المركب إذا زال بغض اجزائه لزم زواله كله، لكن هو لم يذكر الاظاهر شبهتهم. والله بنض اجزائه لزم زواله كله، لكن هو لم يذكر الاظاهر شبهتهم. يسلم له أن الهيئة الاجتاعية لم تبق مجتمعة كما كانت، لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الاجزاء. والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذب يقدم في كمال الايمان، ولهدذا نفي الشارع الملين عن هؤلاء، فذلك المجموع الذي هو الاعسان لم يبق مجموعاً مع

الذُّنُوبِ ، لكن يقولون بقي بعضه ، إما أصله وأكثره ، وإما غير ذلك ، فعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ، ويبقى بعضه . ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفرتها من لفظ الزيادة ، لأنه إذا نقص ازم ذهابه كله عندهم ، إن كان متعدداً متبعضاً عند من يقول بذلك ، وهم اخُوارج، والمعتزلة. وأما الجهمية فهو واحد عندهم، لايقبل التعدد > فتبتون واحداً لاحقيقة له ، كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ، ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم. ومن العجب أن الاصل الذي أوقعهم في هذا الاعتقاد ، اعتقادهم أنه لا يجتمع في الانسان بعض الايمان ، وبعض الكفر ، او ما هو ایمان ، وما هو کفر ، واعتقدوا أن هذا متفق علیه بین المسلمین ، كم ذكر ذلك ابو الحسن وغيره ، فلأجل اعتقادهم هـذا الاجماع وقعوا فما هُ عَالُفُ للاجماع الحقيقي ، اجماع السلف الذي ذكر غير واحد من الأُمَّة ، بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الايمان. انتهى المقصود من كلامه . وقد بسط رحمه الله الكلام في الايان ، وكلام الناس فيه ، ومالهم وعليهم في كتاب «الايمان» الكبير ، فمن أراد ذلك فليراجعه ، والله أعلم .

قول... العمران ، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنها ، وهذا من باب التغليب ، كما قالوا : سيرة العمرين .

# فصل

## في عهود المثبين مع رب العالمين

ياناصر الاسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان يامن هو الحق المبين وقوله ولقاؤه ورسوله ببيان شرحاً ينال به ذري الايمان. اشرح لدينك صدر كل موحد واجعله مؤتمأ بوحيك لابميا قد قاله ذو الافك والبهتان وانصربه حزب الهدى واكبت به حزب الضلال وشيعة الشيطان واعصمه من كيد امرىء فتان وانعش به من قصده إحياؤه واضرب بحقك عنق أهل الزيغ والتبديل والتكذيب والطغيان فوحق نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعى القرآن فقرأت فيه أسطر الايمان وكتبت في قلبي متابعة الهدى بحبائل من محكم الفرقــــان. ونشلتنيمن حبأه حاب الهوى هو رأس ماء الوارد الظمآن وجعلت شربي المنهل العذب الذي وعصمتني من شرب سفل الماء تحـــت نجاسة الآراء والأذهان

شرح الكافية - ٢ م ١٠

وحفظتني مما ابتليت به الألى حكموا عليك بشرعة البهتان وتمسكوا بزخارف الهذيان نبذوا كتابك نوراء ظهورهم وأريتني البدع المضلة كيف يلـــقيها مزخرفة الى الانسان نقش المشبه صورة بدهان شيطانه فيظل ينقشها له فيظنها المغرور حقاً وهي في التـــحقيق مثل الآل في القيعان ولأجعلن قتــالهم ديداني لأجاهدن عداك ماأبقيتني ولأفرين أديههم بلسان ولأفضحنهم على روس الملا ضعفاء خلقك منهم بييان ولأكشفن سرائراً خفيت على حتى يقال أبعد عبـــادان ولأتبعنهم الى حيث انتهوا عبًّادان بفتح العينوتشديد الباء الموحدة ، وفيه المثل المعروف : ليس

عبادان بفتح العين وتشديد الباء الموحدة ، وفيه المثل المعروف : ليس وراء عبادان قرية . في « القاموس » عبادان جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة ساكبتين في بحر فارس . انتهى .

ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان ولأقعدن لهم مراصدكيدهم ولأحصرنهم بكل مكان ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان ولأحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان بعساكر الوحبين والفطرات والمعقول والمنقول بالاحسان

حتى يبين لمن له عقل من الــــأولى بحكم العقل والبرهان ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان إن شاء ربي ذا يكون بحوله أو لم يشأ فالأمر للرحمن

قوله: نقش المشبه صورة بدهان. المشبه: المصور، أي: كما ينقش المصور المنقوشة في الحيطان بالدهانات من أحمر، وأخضر، وأصفر ونحو ذلك.

قال في « القاموس » النقش : تلوين الشيء بلونين أو ألوان ، كالتنقيش . انتهى . قوله : الآل هو السراب .

قوله: القيمان ، قال في « القاموس » القاع: أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام ، جمع قميع ، وقيمة ، وقيمان بكسرهن ، وأقواع ، وأقوع . انتهى .

قوله: ولأفرين. قال في « القـــاموس »: فراه يفريه شقه فاسداً أو صــالحاً، كفراه وأفراء. انتهى. يقال: فلان يفري الفرى، أي: يعمل العمل البالغ.

· قوله: المريد ، مرد كنص ، وكرم ، مروداً ، ومرادة يُ فهو مارد ، ومريد ، ومتمرد : « قاموس » .

# فصل

في شهادة أهل الاثبات على أهل التعطيل انه ليس في السهاء إله يعبد ولا" بله بيننا كلام ولا في القبر وسول الله

إنا تحمُّلنا الشهادة بالذي قالتم نؤديها لدى الرحمن. م الله حقاً يا أولي العدوان ماعندكم فيالأرض قرآنكلا كلا ولا فوق السموات العلى رب يطاع بواجب الشكران كلا ولا في القبر أيضاً عندكم من مرسل والله عند لسان هاتيكءورات ثلاث قديدت منكم فغطوها بلاروغان فالروح عندكم من الأعراض قا مَّة بجسم الحي كالألوان. وكذا صفات الحي قائمة بــهـ مشروطة بحياة ذي الجثان فاذا انتفت تلك الحياة فينتني مشروطها بالعقل والبرهان ورسالة المبعوث مشروط بها كصفاته بالعملم والإيمان فاذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لدى الاذهان أقول: رأيت في كتاب « القول المفيد في مدح النظر وذم التقليد »ابعض. الشافعية ، ونقلته من خط مصنفه.

قال : قال أبن حزم في كتاب « الملل والنحل » عن الشيخ أبي الحسن. الأشعري : إنه يعتقد إذا حاضت الجارية ، أو بلغ الغلام ونبت شعر عانته ولم يعرف الله بالدليل والبرهان ، فكل منها كافر حلال الدم .

هذا قوله عنه في هذا الكتاب ، وهذا القول في غاية البشاعة ، وما رأيت عهذا في كلام أبي الحسن الأشعري . وقد يكون أبو محمد اطلع على مالم أطلع أنا علمه ، فانه لايشك أحد في فضلته وكثرة علمه ، وانما كان فيه حط على العلماء خصوصاً الأشعري، فانه ذكر عنه أنه كان يعتقد أن الروح عرض، وأنالانساناذا مات لم يتي له وجود ، وسفه ابن حزم هذا الرأي ، وقال: النه يلزم منه خُطأ كثير ، وإن سائر الأكابر من الخلق ، من الأنبيـــاء ، والأولياء إذا قال أحد : صلى الله عليهم ، أو رحمهم الله ، كان الكلام فاسداً الاطائل فيه ، لأنهم ليسوا موجودين ، فيكون كل الحلق مجمعين على الباطل، وهذا الكلام نحــالف للكتاب والسنة ، واستشهد على تزييف هذا القول بِهَآيَات من الكتاب العزيز ، وأحاديث صحيحة من السنة . وأما آيات الكتاب، خَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ أَمُواتاً بِل أَحْيَاء عند · مهم برزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ) آل عمران : ١٦٩ – ١٧٠ ولا شك أن أبدانهم موتى مشاهدة بالحس ، فالكلام عن أرواحهم. قال تعالى عِن آل فرعون : ﴿ النَّارِ يَعْرُضُونَ عَلَيْهِـا غَدُواً وَعَشِّياً وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ آدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) غافر : ٢٦ ولا شك أن أجسادهم غرقى حموات ، وأكلأكثرهم السمك ، وفنوا ،فهو عن ارواحهم. ومتىقالقائل: إن الموات الجماد أو الفاني بدرك أو يحس ، كان هذا الكلام سفسطة ، ويؤيد مَذَلَكُ مَاوَرَدُ فِي السَّنَّةُ الشَّرِيفَةُ مَنْ قُولُهُ وَلِيُّكُونِ لِمَا وَقَفَ عَلَى قَلْيَبِ بَدَرُ وَفَيْهُ حِبْثُ المشركين « ياأبا جهل بن هشام ، ياغتبة وربيعه ابني شيبة ، يافلان ، عِافلان ، قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاً ، فهل وجدتم مــاوعدكم حقا ? ، خالوا : يارسولالله، أتخاطب الجمادات ? قال : « إنهم لأسمع منكم ، ولكن

لا يستطيعون الكلام "(۱) وايس ذاك الالأرواحيم . وقوله وَ النّعْشِينَةُ في بعض خطبه « حتى إذا عمل الميت على نعشه ، رفرف روحه فوق النعش يقول : يا أهلي ، وياولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي ، جمعت المال من حله ومن غير حله فالمهنأة الحيري ، والتبعة علي ، فاحذروا ماحل بي » فهذا قول الروح والجسد ميت فوق النعش ، فلو كانت الروح عرضاً لعدمت عند عدم الجسم ، فان العرض يبطل ببطلان الحامل له وهو الجسم ، فتى كان يوفرف ويتكلم بذلك الكلام والجسم ميت?! قال صاحب « القول المفيد » أقول: وبما يشد كلام ابن حزم أنه و الله الله المناه المناه المناه و المناه أن يكون ما بالمناه من المناه المناه و المناه المناه و المناه و

فنقول: إما أن يكون استمروا أحياء، أوعادوا (ماتوا) لا يحوز القول عونهم، اقوله تعالىءن أهل السعادة (لايذو قون فيها الموت الا الموتة الأولى). الدخان: ٥٠ فكيف يكن أن يوت من وصل بهم أهل السعادة المي مرتبن، وغيرهم مرة واحدة ?! هذا فاسد، ولا يصح استمر ارهم أحياء لقوله علي أنه أول من تنشق عنه الأرض «٢٠) وقوله عليه السلام: « أنا أول الناس بعناً يوم القيامة »(٣) فما بقي الا أن يكون صلى بأرواحهم ، والأشعري.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والشيخان ، والطبراني وغيرهم بألفاظ متقاربة . وهوحديث صحيمه ..
(٣) رواه التردذي بهذا اللفظ ، ورواه مسلم بلفظ « أنا أول من ينشق عنه القبر »
(٣) اورددالحافظ السيوطي في «الجامع الصغير » بلفظ « انا اول الناسخروجاً إذا بعثوا».
وقال : رواه التردذي ورمز له بالضعف .

لايقول بالأرواح على ماذكره عنه ابن حزم ، وأنها عرض ، والعرض يفنى عند فساد الأجسام ، فاذا فسد الحامل فسد المجهول . انتبى كلامه .

قال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب « الجيوش الاسلامية » وهذا القول في النبوة بناء على أصل الجهمية وأفراخهم أن الروح عرض من أعراض البدن ، كالحياة ، وصفات الحي مشروطة بها ، فاذا زالت بالموت تبعتها صفاته فزالت بزوالها ، ونجا متأخروهم من هذا الالزام ، وفروا الى القول بحياة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم ، فجعلوا لهم معادة بختص بهم قبل المعاد الأكبر ، إذ لم يكنهم التصريح بأنهم لم يذوقوا الموت ، وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة واستيفاء الحجج لهم ، وبيان مافي ذلك في كتاب « الكافية الشافية » انتهى .

ونقل الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب في «طبقات الحدابلة» ترجمة الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي أنه قال يوماً على المنبر: أهل البدع تقول: ما في الساء أحد، ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، ثلاث عورات لكم. ونقل الحافظ ابن رجب في ترجمة الامام شيخ الاسلام عبدالله ابن محمد الأنصاري الحنبلي عن محمد بن طاهر قال: سممت أحمد بن أميرجه القلانسي خادم الأنصاري يقول: حضرت مع الشيخ للسلام على الوزير الطرسي وكان أصحابه كلفوه الحروج اليه؛ وذلك بعد المحنة ورجوعه من بلخ، فلما دخل عليه أكر مه وأجله، وكان في العسكر أئمة من الفريقين في بلخ، فلما دخل عليه أكر مه وأجله، وكان في العسكر أئمة من الفريقين في ذلك اليوم وقد علموا أنه يحضر، فاتفقوا جميعاً على أن يسألوه عن مسألة

بين يدي الوزير ، فان أجاب بما يجيب به بر (هراة) سقط من عين الوزير ، وإن لم يجب سقط من عيون أصحابه وأهل مذهبه ، فلما دخل واستقر به المجلس التذب له رجل من أصحاب الشافعي ، يعرف بالعلوي الدبوسي ، فقال : يأذن الشيخ الامام أن أسأل مسألة ? فقال : سل . فقال : لم تلعن فلانا ؟ فسكت ، وأطرق الوزير لما علم من جوابه ، فلما كان بعد ساعة قال له الوزير : أجبه . فقال : لاأعرف فلانا ، وانما ألعن من لم يمتقد أن الله عز وجل في السماء وأن القرآن في المصحف ، وان النبي اليوم نبي ، ثم قام وانصرف ، فلم يكن أحداً أن يشكلم بكلمة من هيته وصلابته وصولته ، فقال الوزير للسائل ومن أحداً أن يشكلم بكلمة من هيته وصلابته وصولته ، فقال الوزير للسائل ومن معه : هذا أردتم ؟ كنانسم عأنه يد كرهذا برهراة ) ، فاجتهد تم حتى سمعناه بآذا بنا ، وما عسى أن أفعل به ، ثم بعث خلفه خلعة وصلة ، فلم يقبلها ، وخرج من فوره الى هراة .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

# فصل

في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم

ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه ياكثرة الخلقان قال الرسول بقبره حيكما قدكان فوقالا رض والرجمان من فوقه أطباق ذاك التربواللــــبنات قد عرضت على الجدران لوكان حياً في الضريح حياته قبل المات بغير ما فرقان ماكان تحت الأرض بل من فوقها والله هذي سنة الرحن

أتراه تحت الأرض حياً ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان ويريح أمته من الآراء والـــخلف العظيم وسائر البهتان أم كان حياً عاجزاً عن نطقه وعن الجواب لسائل لهفان أُ ثبتموها أوضحوا ببيان؟ وعنالحراكفا الحياة اللاتقد لما ذكر الناظم قول القائلين بأن الروح عرض، والعرض لايقوم بنفسه، بل لايقوم إلا بغيره ، كالألوان ، أي : كما أن الألوان التي هي الأعراض كالحمرة ، والصفرة ، والخضرة ، ونحوها لاتقوم الا بجسم ، فاذا كانت الروح عرضاً لاتقوم بغيرها ، وفارقت الجمم ، بطلت صفات الجسم ، والرسالة صفة للرسول عَلِيْكُ ، فيلزمهم أن الرسول عَلِيْتُهُ لما مات انتفت صفة الرسالة، غلما رأوا شناعة هذا اللازم ، فروا الى القول بأن الرسول عَلِيَّةٍ حي في قبره كحيا ته على وجه الأرض ، وهذا معنى قولالناظم : ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه الخ . فاحتج الناظم عليهم بأن الرسول عَرَالِيَّةِ لو كان حياً في الضريح كحياته قبل الموات ، فأي هاجة إلى دفنه ? بل يكون فوق الأرض ، وهذه سنة الله في الأحياء ، وكيـف بكون حياً تحت الأرض كحياته على وجهها ، ثم لايفتي أصحابه بالشرائع ، ولا يربح أمنه من الآراء والاختلافات العظيمة التي حدثت بعده ?! فإن كان عاجزاً عن النطق، والجواب، والحركة فَمَا الحِياةِ التِي أَثْبَتِمُوهَا ?

قوله : الرجهان هو جمع رجم بالتحريك وهو القبر .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

هذا ولم ُ لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عيان

سألوه فتياً وهو في الأكون هل جاءكم أثر بأن صحابه فأتوا إذأ بالحق والبرهان فأجابهم بجواب حي ناطق هلا أجابهم جواباً شافياً إن كان حياً ناطقاً بلسان هذا وما شدت ركائبه عن الــــحجرات للقاصي من البلدان معشدة الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبيان أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذاكتان أي: اذا كان حيـاً في قبره كحياته على وجه الأرض ، فلم لم يشك أصحابه إليه بأس الفاجر الفتــان ، يشير الى وقعة الحرة لما قاتلهم مسلم بن عقبة المري ، وقتل من أهـل المدينة من شاء الله ، واستباح المدينة المنورة ثلاثة أيام، وذلك بأمرالفاجرالفتان يزيدبن معاوية قوله: إذا كان ذاك دأجم ونبيهم حي يشاهدهم الخ . . أي : أن هذا دأبهم في حياته والله ، انهم كانوا يشكون اليه كما كانوا يشكون اليه إذا نزل بهم القحط ، وغير ذلك . قوله : هلجاءكم أثر بأن صحابه الخ . . أي : هلجاءكم أثر بان أصحابه استفتوه بعد موته عَلِيَّةٍ فأجابهم بجواب حي ناطق وهو عندهم عِليَّةٍ ، هـٰـٰذَا

قال الناظم رحمه الله تعالى:

مع شدة حرصه عراق على إرشادهم ، كما نعته الله عز وجل بقوله ( لقد جاءكم

رسول من أنفكم ) الآية .التوبة : ١٢٨ فهل يجوز أن يقال بأنه يشاهد

اختلافهم ، ويكتم التبيان ، حاشاه من ذلك .

إن قلتم سبق البيان صدقتم فد كان بالتكرار ذا إحسان هذاوكم من أمر اشكل بعده أعني على علماء كل زمان أو ماترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذا تبيان؟

وببعض أبواب الربى الفتان بالجد في ميراثه وكلالة إذلم يسله وهو في الأكفان قد قصر الفاروقءند فريقكم لسؤال أمهم أعز حصان أتراهمُ يأتون حول ضريحه ونبيهم حي يشاهدهم ويســـمعهم ولا يأتي لهم ببيان إن كان حياً داخل البنيان؟ أفكان يعجز أن يجيب بقوله ياقومنااستحيوامنالعقلاءوالـــمبعوث بالقرآن والرحمن كلا ولا للنفس والانسان والله لاقدر الرسول عرفتم فليستتر بالصمت والكتان من كان هذا القدر مبلغ علمه ميت كما قد جاء في القرآن ولقد أبان اللم أن رسوله في القبر قبل قيامة الأبدان؟ أفجاء أن الله باعثه لنا والغيرهم من خلقه موتان؟! أثلاث مو تات تكون لرسله في الأرض حياً قط بالبرهان إذعندنفخ الصور لايبقى امرؤ مات الورى أم هل الكم قو لان؟! أفهل يمو تالرسل أميبقوا إذا فتكلموا بالعلم لا الدءوى وجيــــؤوا بالدليل فنحن ذوأذهان أولم يقلمن قبلكم للرافعي الـــأصوات حول القبر بالنكران؟ لاترفعوا الأصوات حرمة عبده ميتأ كحرمته لدى الحيوان قدكان يمكنهم يقولوا إنه حيفغضوا الصوت بالإحسان

الحانه الله أعلم منهم و رسوله وحقائق الإيهان ولقد أتوا يوماً الى العباس يستسقون من قحط وجدب زمان هذا وبينهم و بين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان فنيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشا أولي الإيمان بقول الناظم: إن قلم: سبق البيان من الرسول على الله والمنافع عن المنافع المنافع

قوله: أنراهم يأنون حول ضريحه لسؤال أمهم النع. . انتراهم بضم الناء أي : أنظنهم يأنون الى أمهم عائشة رضي الله عنها يسألونها ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم، ثم لا يسألونه ولا يبين لهم ماأشكل عليهم ؟! هذا محال من أعظم المحالات ، ولهذا قال : ياقومنا استحيوا من العقلاء ، فانكم لم تعرفوا قدر الرسول ، ولا قدر النفس ، ومن كان هذا مبلغ علمه فالصبت أستر له ، والكتمان أولى به .

قوله: ولقد أبان الله أن رسوله الخ. . أي: أن الله سبحانه قال في القرآن (إنكميت وإنهم ميتون) الزمر: ٣٠ فاذا صح وثبت أن الرسول القرآن (إنكميت عنه أن الله باعثه في القبر قبل القيامة?! فاذا قلتم المناسلة قد مانات، فيهل جاء عنه أن الله باعثه في القبر قبل القيامة؟! فاذا قلتم

بذلك ، فهل يحون للرسل ثلاث موتات ولغيرهم موتين ?! وذلك أنه عنه النفخ في الصور لايبقى على وجه الأرض أحد الا مات ، فاذا كانت الرسل أحياء عند النفخ في الصور، فهل يموتون ؛ أم يبقون إذا مات الناس? فتكاموا بالعلم لا بالدعوى .

قوله: أعز حصان. بفتح الحاء؛ أي: عفيفة ، و منه: أحصنت فرجها ، وأحصنت المرأة ، أي: تزوجت ، وتأتي بمعنى العفة ، والحرية ، والاسلام. قوله: أو لم يقل من قلبكم الرافعي الأصوات حول القبر بالنكران الى آخر الأبيات.

قوله: من قبلكم بفتح القاف. يشير الى مارو ادالقاضي عياض في «الشفاه» من رواية : محمد بن حميد، قال : ناظر أبوجه فر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد وسول الله علي فقال له مالك : ياأمير المؤمنين لاترفع صوتك في هذا المسجد، فان الله تعالى أدب قوماً فقال : ( لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) الآية الحجرات : ٣ و مدح قوماً فقال : ( إن الذي يغضون أصواتهم عند وسول الله ) الآية الحجرات : ٣ وذم قوماً فقال : ( إن الذي ينادونك ) الآية الحجرات : ٢ وان حرمته ميتاً كحرمته حياً ، فاستكان لها أبو جهفر . الى آخر الحكامة .

تنبيه : إغما ذكرالناظم هذه الحكاية في معرض الاحتجاج والالزام كوالا فمحمد بن حميد ضعيف .

وقد أطال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في « الصارم المنكي » الكلام على هذه الحكاية ، وبيان حال محمد بن حميد . . . الى أن قال : فانظر هذه الحكاية ، وضعفها ، وانقطاعها ، ونكارتها ، وجهالة بعض رواتها ، ونخالفتها لما ثبت عن مالك وغيره من العلماء . انتهى .

### فعل

فيما احتجوا على حياة الرسل في القبور

حي كا قد جاء في القرآن شك وهذا ظاهر التبيات شهدائنا بالعقل والبرهان فنساؤه في عصمة وصيات منهن واحدة مدى الأزمان حي لمن كانت له أذنات في قبره لصلاة ذي القربان عين المحال وواضح البطلان؟! يأتي بتسليم مع الإحسان؟ يأتي بتسليم مع الإحسان؟

فان احتججتم بالشهيد بأنه والرسل أكمل حالة منه بلا فلذاك كانوا بالحياة أحق من وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ ولأجل هذا لم يحل لغيره أفليس في هذا دليل أنه أو لم ير المختار موسى قائماً أفليت يأتي الصلاة وأن ذا أو لم يقل إني أرد على الذي

أيرد ميت السلام على الذي يأتى به هذا من البهتان هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذا تبيان وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائماً في جمعة يومان يوم الخيس ويوم الاثنين الذي قد حص بالفضل العظيم الشان

معنى هذه الأبيات أن القائلين بحياة الرسل في القبور ، احتجوا بأشياء . همها الشهداء ، فانهم أحياء بنص القرآن . كم ا قال تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) آل عمران : ١٦٩ والرسل أكمل من الشهداء بغير شك ، فهم أحق بالحياة من الشهداء . واحتجوا أيضاً بأن عقد نكاحه عَيْنَ لم ينفسخ من أزواجه ، وأنهن في عصمته ، واحتجوا أنه عَيْنَ له يوه . واحتجوا أنه عَيْنَ والله المعراج يولي في قبره (١) و بأنه عَيْنَ يرد السلام على المسلمين عليه ، كما في قوله عَيْنَ في على روحي حتى أرد عليه السلام من مسلم يسلم على الا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام من ما واحتجوا أيضاً واحتجوا أيضاً بالحديث الذي جاء بأنهم أحياء في قبورهم . واحتجوا أيضاً واحتجوا أيضاً واحتجوا أيضاً

<sup>(</sup>١) يشير بذلك الى الحديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتبت لية أسري بي على موسى فا تأ يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر » .

<sup>(</sup>٢) رواه ابر دارد عن ابي هـــرية رضي الله عنه ، وصححه النووي في « رباض الصالحين » و « الاذكار » .

بأن أعمال العباد تعرض عليه في بوم الخميس ، ويوم الاثنين (١) . ثم شرع الناظم في الجواب عن حججهم فقال :

#### . ديدل

في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة

فيقال أصل دليلكم في ذاك حـــجتنا عليكم وهي ذات بيان. إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتاً ذاك في القرآن ونساؤه حل لنا من بعده والمال مقسوم على السهمان

<sup>(</sup>١) الله اشتبه على الشارح حديثان في حديث ، فحديث عرض الأعمال على الرسول. صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكريوم الخميس ويوم الاثنين. ونصه «حياتي خبر لكم ، تحدثون ويحدث لكم فاذا الممتكانت و قرير الكم ، تعرض على اعمال كم ، فان رأيت خبر أحدت الله ، وايد شرأ استغفرت الله لكم » رواه ابن سعد في « الطبقات » عن بكر بن عبد الله المزني مرسلا ، واوره الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب « فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » عن بكر بن عبد الله المزني مرسلا من طريقين. ورواه البزار موصولا ، عن عبد الله بن مسعود. وقال الحافظ الهيثي : رجاله رجال الصحيح ، فهو حديث ثابت ، وهو مراد الشارح. وحديث عرض الاعمال على الله تعالى الذي فيه ذكريوم الاثنين ويوم الخميس ، رواه مسلم في « صحيحه » والنبائي عن ابي هريرة رضي الله عنه بلغظ « تعرض الاعمال في كل يوم خميس واثنين ، فيقفر الله لكل عبد لايشرك بالله شيئاً إلا رجلا كانت بينه وبين اخيه شعناء ، فيقال: انظر وا هذين حتى يصطلحا » انظر وا هذين حتى يصطلحا». بنظر وا هذين حتى يصطلحا». .

هذا وان الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدات الحكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بحرامة الرحن فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان وهي الطرية في التراب وأكلها فهو الحرام عليه بالبرهان ولبعض أتباع الرسول يكونذا أيضاً وقد وجدوه رأي عيان فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفاً بحرف ظاهر التبيان

معنى كلامالناظم رحمه الله تعالى أن دليل القائلين بحياة الأنبياء في قبورهم، هو حجتنا عليهم . ولهذا قال: فيقال: أصل دليلكم في ذاك هو حجتنا عليكم، وهو أن الشهيد ثبتت حياته بالنص، وهو قوله تعالى: (ولا تحسين الذين قتلوا في سيل الله أمواتاً بل أحياء) آل عمران: ١٦٩

قول : مع النهي المؤكد اننا ندعوه ميتاً . يعني قوله تعالى : (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً يل بل أحياء ولكن لا تشعرون) البقرة : ١٥٤ فمع ثبوت حياة الشهيد بالنصلا بالقياس ، فساؤه حل لنا من بعده بالنكاح ، وماله مقسوم بالميراث مع هذه الحياة ، ومع النهي المؤكد عن أن ندعوه ميتاً ، والأرض والسباع والديدان تأكل لحمه ، ولكنه مع ذلك حي فارح مستبشر بكرامة الله ، كما في قوله تعالى ( فرحين بما آناهم الله من فضله ويستبشر ونبالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) آل عران : ١٧٠ فالرسل أولى بالحياة مع موت جسومهم وهي طرية في التراب . وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، كما في قوله على ، قيالوا . وأكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلتها ، فان صلاتكم معروضة على ، قيالوا :

كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي : بليت · فقال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنساء ي(١)

قول : ولبعض أتباع الرسول يكون ذا . أي : أن بعض أتباع الرسول يكون ذا . أي : أن بعض أتباع الرسول يكون كذلك . أي : أن الأرض لاتأكل لحم ، وقد شوهد ذلك رأي عيان ، أي : رؤي ذلك بعين المشاهدة ، فانظر كيف قلبنا الدليل عليهم حرفاً بحرف ، وهذا ظاهر بحمد الله .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى:

لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان حيرن بين رسوله وسواه فاخـــترن الرسول لصحة الإيمان شكر الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران قصر الرسول على أو ائك رحمة منه بهن و شكر ذي الإحسان وكذاك أيضاً قصر هن عليه معـــلوم بلا شك و لا حسبان نو وجاته في هذه الدنيا وفي الـــأخرى يقيناً واضح البرهان فلذا حرمن على سواه بعده إذ ذاك صون عن فراش ئان لحكن أتين بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان يشير الناظم الى الجواب عن قولهم: إن نساه والمنظم الى الجواب عن قولهم : إن نساه والمنظم الى الجواب عن قولهم : إن نساء والمنظم المن المنظم الى الجواب عن قولهم : إن نساء والمنظم المن المنظم الم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في «سننه» وابن ماجه وابن حبان في « صحيحه » والحاكم وصححه ، ورواه احمد في « المسند » وهو حديث صحيح · ·

وبين منسواه أ فاتخترن الرسول والتي الصحة إيمانين ، فشكر الله لهن ذلك الموقصر رسوله عليهن بقوله : ( لا يحل لك النساء من بعد ) الأحزاب : ٥٣ رحمة منه بهن وشكر أ لهن . وكذلك أيضاً قصرهن عليه ، وهن ذوجاته في الدنيا والآخرة. ولذلك حرمن على من سواه بعده ، ولكن مع ذلك لما توفي عليه أتين بعدة شرعية والله أعلم .

#### قــوله

في قبره أثر عظيم الشان هذا ورؤيته الكايم مصلياً فالحق ما قد قاله البرهان في القلب منه حسيكة هل قاله عنه على عمد بلا نسيات ولذاك أعرض في الصحيح محمد<sup>(١)</sup> براوية معلومة التبيسان والدارقطني الإمام أعله في قبره فاعجب لذا الفرقان أنس يقول رأى الكليم مصلياً رفوع واشوقاً إلى العرفان فرواهموقوفأ عليه وليس بالم لاتطرحنه فما هما سيان بين السياق إلى السياق تفاوت ن صح هذا عنده بيان لكن° تقلد مسلماً وسواه ممـ حفاظ هذا الدين في الأزمان فرواتهالا ثبات أعلام الهدى والله ذو فضل وذو إحسان لكن هذا ليس مختصاً بـه خبراً صحيحاً عنده ذا شيان فروى ابن حان الصدوق وغيره

<sup>(</sup>١) اي محد بن العاعيل البخاري صاحب « الصحيح »

فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات و هو محقق الإيمان فتمثل الشمس التي قد كان ير عاها لا جل صلاة ذي القربان عندالغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين هل تدعان حتى أصلي العصر قبل فواتها قالا ستفعل ذاك بعد الآن هذا مع الموت المحقق لا الذي حكيت لنا بثبوته القولان

قوله : هذا ورؤيته الكليم مصلياً الخ . . أي : وأما احتجاجهم برؤيته وَيُلِيِّنُهُ مُوسَى عليه السلام يصلي في قبره ، ففيه نظر ، وذلك أن الا مام الدار قظني أعلهُ بأنه روي موقوفاً على أنس، ولذلك أعرض عنه البخاري فلم يروه في «صحيحه» وأمامسلم فرواهمو قو فأو تفر دبه عن البخاري ، وعلى تقدير رفعه فليس مختصاً عوسى عليهالسلام ، فقد روى ابن حبان وغيره عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْتُهُمْ قال: « أَنَّ الْمُنِّ أَذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهُ إِنَّهُ لَيْسَمِّعَ خَفَقَ نَعَالُمُ حَيْنَ يُولُونَ عَنْهُ قَالَ ب فأن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه ، والصيام عن يمينه ، والزكاة عن شماله، وكان فعل الحيوات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان عند رجليه ، فيؤتى من قبل رأسه ، فتقول الصلاة : ماقبلي مدخل ، ثم يؤتى. عن بمينه فيقول الصيام : ماقبلي مدخل ، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ماقبلي مدخل ، ثم يؤتى من قبل رجلي فتقول فعل الخيرات من الصدقة ، والصلة، والمعروف، والاحسان ، ماقبلي مدخل، فيقول له: اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب فيقول له : هذا الرجل الذي كان فيكم ماتقول فيه ? وما تشهد به عليه ? فيقول: دعوني حتى أُصلي ، فيقولون: إنكمتصلي،أخبرناعما نسألك عنه . . . »الحديث.وقدرواهالامام أحمد في و المسند ه(١)

<sup>(</sup>١) ورواه الطبراني في « الاوسط »

وقوله: هذا مع الموت المحقق الخ. أي: أن هذا المذكور في هــــذا الحــديث محقق الموت، وقد طلب الصلاة وهي في القبر، والصلاة في القبر ليست محتصة بموسى عليه السلام.

وقوله: لا الذي حكيت به القولان. أي: أن صلاة موسى عليه السلام في قبره ليلة المعراج قد روي فيها الحديث، وتقدم أن الدار قطني أعله بأنه روي موقوفاً على أنس، ولهذا لم يروه البخاري في «صحيحه» وأمها مسلم فرواه مرفوعاً، فهذا معنى قول الناظم: لا الذي حكيت به القولان.

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

هذا وثابت البناني قد دعى الـــرحن دعوة صادق الايقان أن لايزال مصلياً في قبره إن كان أعطى ذاك من إنسان

أي : أن ثابت البناني رحمه الله قد دعى الله أن يرزقه الصلاة في قبره كما قال ابن سعد في « الطبقات » وابن أبي شبة في « المصنف » والإمام أحمد في الزهد معاً ، أخبرنا عفان بن مسلم قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني قال : اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره ، فأعطني الصلاة في قبري . وروى أبو نعيم عن بوسف بن عطية قال : سمعت ثابتاً يقول لحميد الطويل : هل بلغك أن أحداً يصلي في قبره إلا الأنبياء ? قال : لا . قال ثابت : اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت أن يصلي في قبره . وروي أيضاً عن جبير قال : أنا والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتاً البناني لحده ، ومعي حميد الطويل ، فلما سوينا عليه اللبن سقطت لمنة ثابتاً البناني لحده ، ومعي حميد الطويل ، فلما سوينا عليه اللبن سقطت لمنة عاداً أنا به يصلي في قبره ، وكان يقول في دعائه : اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها ، فما كان الله ليرد دعاءه .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

اكن دؤيته لموسى ليلة المـــعراج فوق جميع ذي الأكوان يرويه أصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه بلا نكران ولذاك ظن معارضاً لصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان وأجيب عنه بأنه أسري به ليراه ثم مشاهداً بعيان فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا بتناقض إذ امكن الوقتان

أي : أن رؤيته موسى عليه السلام لية المعراج في السماء يرويه إصحاب الصحاح جميعهم ، وهو مقطوع بصحته ، ولذلك ظن معارضاً لصلاته في قبره ، ولكن أحيب عنه كما قال الناظم بأنه أسري به علي ليراه هناك ، ورآه إيضاً في الضريح ، وهذا ليس بتناقض ، لأن ذلك مكن . أي : أن رؤيته في السماء وفي القبر ممكنة ، والله أعلم . وقد قال الناظم في كتاب « الروح » وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى قامًا يصلي في قبره لية الاسراء ، ورآه في السماء الساء الساء أو السابعة ، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشر اف عليه ، وتعلق به مجيت يصلي في قبره ، ويردسلام من يسلم عليه ، وهي في الرفيق الأعلى ، ولا تنافي بين الأمرين ، فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان ، وهذا جمع حسن ، والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

هذا ورد نبينا لسلام من يأتي بتسليم مع الاحسان ماذاك مختصاً به أيضاكا قد قاله المبعوث بالقرآن

يشير إلى ما رواه أبو داود باسناد حسن عن أبي هريرة أن رسول الله على الله على دوحي حتى أرد عليه على الا رد الله على دوحي حتى أرد عليه السلام »(١) وبجاب عنه بأن ذلك ليس خاصاً به على النبي على الله من حسديث ابن عباس رضي الله عنها عن النبي على « ما من رجل يمر بقبر أحيه المؤ من كان يعرفه فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام».

تنبيه: اعلم أن القائلين بحياة الأنبياء في القبور أشكل عليهم قوله عليه الأردالله عليه والعالم الله الأردالله علي روحي، وأجابوا عند بجوابين: أحدهما: ذكره الحافظ أبوبكر البيه قي أن النبي عليه بعد ما البيه قي أن النبي عليه بعد ما مات ودفن رد الله عليه روحه لأجل سلام من يسلم عليه ، واستمرت في جسده عليه .

الجواب الشاني: أنه مجتمل أن يكون رداً معنوياً ، وأن تكون روحه الشريفة مشتغلة بشهود الحضرة الالهية والملأ الأعلى عن هذا العالم ، فاذا سلم عليه أقبلت روحه الشريفة على هذا العالم. لتدرك سلام من يسلم عليه وترد عليه .

والجواب أن في كل واحد من الجوابين نظر ، أما الأول وهو الذي . ذكره البيهقي في الجزء الذي جمعه في حياة الأنبياء عليهم السلام بعد وفاتهم ، فمضمونه رد ووحه عليه بعدموته الى جسده ، واستمرارها فيه قبل سلام . من يسلم عليه ، وليس هذا المعنى مذكوراً في الحديث ، ولاهو ظاهره ، مل هو مخالف لظاهره ، فإن قوله : « الارد الله على روحي » بعد قوله :

<sup>(</sup>١) قال الامام النووي في « رياض الصالحين » : رواه ابو داود باسناد صعيح "ـ

ه ما من أحد يسلم علي » يقتضي ردالروح بعدالسلام ، ولا يقتضي استمرارها في الجسد . وليعلم أن رد الروح في البدن وعودها الى الجسد بعدد الموت لا يقتضي استمرارها فيه ، ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور ، نظير الحياة المعهودة ، بل إعادة الروح الى الجسد في البرزخ إعادة برزخية لاتزيل عن الميت اسم الموت ، وقد ثبت في حديث البواء بن عازب الطويل المشهور في عداب القبر ونعيمه (۱) ، وفي بيان الميت وحاله ، أن روحه تعاد الى حسده مع العلم بأنها غير مستمرة فيه ، وأن هذه الاعادة ليست مستلزمة لإثبات حياة مزيلة لاسم الميت ، بل هي نوع حياة برزخية ، والحياة جنس تحتها أنواع ، وكذلك الموت ، فإثبات بعض أنواع الموت لا ينافي الحياة ، كما في الحديث الصحيح عن النبي عربية أنه كان إذا استيقظ من النوم قال : « الحمد الخديث الصحيح عن النبي عربية أنه كان إذا استيقظ من النوم قال : « الحمد الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور » (۲) و تعلق الروح بالبدن واتصالها به يتنوع أنواعاً :

أحدها : تعلقها به في هذا العالم يقظة ومناماً .

الثاني: تعلقها به في البرزخ، والأموات متفاوتون في ذلك، فالذي للشهداء الرسل والأنبياء أكمل بما للشهداء، ولهذا لاتبلى أجسادهم، والذي للشهداء أكمل بما لغيرهم من المؤمنين الذين ليسوا بشهداء. والثالث: تعلقها به يوم البعث والنشوو في اليوم الآخر. وود الروح الى البدن في البرزخ، لايستلزم الحياة المعهودة، ومن زعم استلزامه لها لزمه ارتكاب أمور باطلة مخالفة

<sup>(</sup>۱) رواه احمد ، وابو داود .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في « صحيحه » عن حديفة وابي ذر، ومسلم عن ابي البراء ،
 واصحاب السن عن حديفة ولفظ الترمدي « الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد ما أماتها واليه .
 النشور » وقال حديث حسن صحيح .

اللحس ، والشرع ، والعقل . وهذا المعنى المذكور في حديث أبي هريزة من رده عليه السلام على من يسلم عليه (١) قد ورد نحوه في الرجل بمر بقبر أخيه كا تقدم ، والله اعلم .

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران فانظر الى الاسنادتعرف حاله انكنت ذا علم بهذا الشان

أما حديث حياة الأنبياء في قبورهم ، وهو مارواه أبو يعلى ، والبيهةي عن أنس رضي الله عنه ، انه على انه على الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون » وقد أجاب الناظم عنه بأنه غير صحيح ، ولكن على تقدير صحته ، فلامثك أنه لايراد بهذه الحياة الحقيقة ، ولو أريدت لاقتضت جميع لوازمها ، من أعمال ، وتكليف ، وعبادة ، ونطق ، وغير ذلك ، وحيث انتفت حقيقة عذه الحياة الدنبوية بانتفاء لوازمها ، ومجصول الانتقال من هذه الحياة الدنبوية الحقيقية الى تلك الحياة البرزخية ، وهذا معنى قول الناظم :

هذا ونحن نقول هم أحياء لحن عندنا كحياة ذي الأبدان والترب تحتم وفوق رقوسهم وعن الشائل ثم عن أيسان مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك ومن بهتان بل عند ربهم تعالى مثلما قد قال في الشهداء في القرآن لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكل عندذي الاحسان

<sup>(</sup>١) هُو حديث آبي داود عن آبي هريرة « ما من أحد يسم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » .

قوله: لكن عندنا كعياة ذي الأبدان ، هذا موصوف صفة ؛ أي ، مثل الذي قد قلتموه . : لانقول بذلك ، معاذاته من ذلك ؛ أي : لانقول كما قلتم : إن حياتهم عندنا كعياتهم على وجه الأرض . نعوذ بالله من إفك ومن بهتان ، بل هم أحياء عند الله كما قال تعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) آل عمران : ١٦٩ لكن حياة أجل وأعلى من حياة الشهداء ، والله اعلم .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

د عليه فهو الحقّ ذو إمكان هذا وأما عرض أعمال العبـــا أيضاً بآثار روين حسان لكن هذا ليس مختصاً به فعلي أبيالانسان يعرض سعيه وعلى أقاربه ممع الإخوان إنكان سعياً صالحاً فرحوابه واستبشروا يالذة الفرحــان أو كان سعياً سيئاً حزنوا وقا لوا رب راجعه إلى الاحسان هذا الحديث عقيبه بلسان ولذااستعاذمنالصحابةمنروي أخزى بها عند القريب الداني يارب إني عائد من خزية ذاك الشهيدالمرتضى ابن روا- المحبو بالغفران والرضوان للمصطفى ما يعمل الثقلات الحن هذاذو اختصاص والذي يريد مارواه ابن حبان وغيره، من حديث أوس رضي الله عنه مرفوعاً « أَفْضَلَ أَيَامُكُمْ يُومُ الجُمْعَةُ ، فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه

الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة على » فالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت (اي بليت) فقال عليه الصلاة والسلام : « أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنساء »(١١) وقد أجاب عنه الناظم بأن هذا ليس من خصائصه ويُطالق كما روى أحمد ، وابن مندة عن أنسقال : قال رسول الله عَلَيْتِهِ: ﴿ إِن أَعَمَالُكُمْ تَعْرَضَ عَلَى أَقَادِبُكُمْ وعشائركم من الأموات ، فان كان خيرًا استبشروا ، وان كان غير ذلك قالوا: اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك » وروى الحكيم الترمذي ، وابن ابي الدنيا في كتاب المنامات ، والبيرقي في « شعب الايمان » عن النعمان بن بشير ، سمعت رسول الله عَالِيُّهِ يقول : «اتقوا الله في إخوانكم .. من أهل القبور ، فان أهمالكم تعرض عليهم » وروى ابن ابي الدنيا ، والاصبهاني في « الترغيب » عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عَرَّفِيَّةٍ : لاتفضعوا موتاكم بسيئات أعمالكم ، فانها تعرض على أوليائكم من أهل القىور »

قوله: ولذا استعاد من الصحابة من روى النح روى ابن المبارك ، والاصباني ، عن ابي الدرداء فال : إن أعمالكم تعرض على موتاكم ،فيسرون ويساؤون ، ويقول : اللهم اني أعوذ بك أن أعمل عملا تخزي به عبد الله ابن رواحة ، ولكن يجاب عن ذلك أيضاً بأنه مع ذلك لا يجوز ان يطلب منهم شيء ، ولا يسألون شيئاً بعد وفاتهم ، سواء كان بلفظ استفائة ، أو

<sup>(</sup>۱) ورواه ابو داود رقم (۱۰٤۷) وسنده صحیح، ورواه السائي وابن ماجه، والدرامي.

توجه ، أو استشفاع ، أو غير ذلك ، فجميع ذلك من وظائف الألوهية ، فلا يليق جعله لمن يتصف بالعبودية ، ولا ملازمة بين مسألة الحياة ، وبين م مألة الاستغاثة. وبما يقطع به أن أحداً في زمانه ﷺ أو بمن بعده في القرون الثلاثة المشهود لأهلها بالنجاة والصدق \_ وهم أعلم منا بهذه المطالب وأحرص على نيل مثل تلك الرغائب \_ مااستغاث بمن يزيل كربته التي لايقدر على إزالتها إلا الله سبحانه ، بل كانوا يقصرون الاستغاثة على مالك الأمور ، ولم يعبدوا إلا إياه . ولقد جرت عليهم أمور مهمة ، وشدائد مدلهمة في حياته عَرْبُيُّهُ وبعد وفياته ، فهل سمعت عن أحد منهم أنه استغاث بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، أو قالوا: إنا مستغيثون بكيار سول الله ، أم بلغك أنهم لاهُ رَا بَقَبُوهُ الشَّرِيفُ وهُو سَيْدُ القَبُورُ حَيْنُ ضَاقَتُ مَنْهُمُ الصَّدُورُ ، كلا لاءِ كَن لَهِم ذَلِكَ ، بل الأمر بعكس ماهنالك ، فلقد أثني الله عليهم ورضي عنهم فقال عز من قائل ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ) الأنفال : ٩ مبيناً سبحانه أن هذه الاستغاثة هي أخص الدعاء وأجل أحوال الالتجاء، ففي استغاثة المضطرين بغيره تعالى عند كربته تعطيل لتوحيد معاملته الخاصة به .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

هذي نهايات لأقدام الورى فيذا المقام الضنك صعب الشان والحق فيه ليس تحمله عقو ل بني الزمان لغلظة الأذهان ولجهلهم بالروح مع أحكامها وصفاتها للالف بالأبدان فأرض الذي رضي الآله لهم به أتريد تنقض حكمة الدياب

هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه من أتباعه فيسائر الانزمان وكذاك إذزرت القبور مسلمأ ردت لهم أرواحهم للآن فَهُم ُ يردون السلام عليك لــ كن لست تسمعه بذي الا دنان هذاوأجوافالطيورالخضرمسه كنها لدى الجنات والرضوان من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه واعذره على النكرران للروحشأ نغير ذي الا حسام لا تهمله شأن الروح أعجب شان وهو الذي حار الورى فيهفلم يعرفه غير الفرد في الأزمان هذا وأمر فوق ذالو قلته بادرت بالانكار والعدوان فلذاك أمسكت العنان ولوأري ذاك الرفيق جريت في الميدان

قال الناظم في كتاب « الروح » له مانصه : واما السلام على أهل القبور وخطابهم ، فلا يدل على أن ارواحهم ليست في الجنة ، وأنها على أفنية القبور ، فهذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام الذي روحه في أعلى علين مع الرفيق الأعلى يسلم عليه عند قبره ، ويود سلام المسلم عليه ، وقد وافق أبو عمر رحمه الله تعالى على أن أرواح الشهداء في الجنة ، ويسلم عليهم عند قبوره ، كما يسلم على غيرهم ، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليهم ، و كما كان الصحابة يسلمون على شهداء أحد ، وقد ثبت أن أرواحهم عليهم ، و كما كان الصحابة يسلمون على شهداء أحد ، وقد ثبت أن أرواحهم عليهم عليهم عليهم عن كون الروح عليه الحنة تسرح حيث شاءت ، كما تقدم ، ولا يضيق عطنك عن كون الروح

عي اللا الأعلى تسرّح في الجنة حيث شاءت ، وتسمع سلام المسلم عليها عند قبوها وتدنو حتى ترد عليه السلام ، وللروح سأن آخر غير سأن البدن ، وهذا جبريل صلوات الله وسلامه عليه ، وآه النبي صلى الله عليه وسلمله ستائة جناح منها جناحان قد سد بها مابين المشرق والمغرب، وكان يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم يضعر كبتيه ويديه على فخذيه ، وما أظنك يتسع بطانك أنه كان حينئذ في الملأ الأعلى فوق السموات حيث هو مستقره. وقد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدنو، فإن التصديق بهذا له قلوب خلقت له، وأهلت لمعرفته ، ومن لم يتسبع بطانه لهذا فهو أُضيق أن يتسبع للايمان بالتنزل الإلهي الى سماء الدنيا كل ليلة ، وهو فوق سمواته على عرشه ، لايكون فوقه شيء البتة، بل هو العالي على كل شيء، وعلوه من لوازم ذاته، وكذلك دنوه عشية عرفة من أهل الموقف، وكذلك مجيئه يوم القيامة عاسبة خلقه ، واشراق الأرض بنوره ، وكذلك مجيئه الى الأرض حين. دحاها وسواها ومسدها وبسطها وهنأها لما يراد منها ، وكذلك محمثه إليها قبل يوم القيامة حين يقبض من عليها ولا يبقى أحد ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « فأصبح ربك يطوف في الأرض » وقد خلت عنه البلاد ، هذا وهو فوق سمواته على عرشه .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى:

هذا وقولي إنها مخلوقة وحدوثها المعلوم بالبرهان هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الافك والبهتان لاداخل فينا ولاهي خارج عناكما قالوه في الديات والله لا الرحمن أثبتم ولا أرواحكم يامدعي العرفان

# عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمين

كتاب « الروح » وحاصل كلامه أنه قال : أجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على أن روح الانسان محدثة مخلوفة مصنوعة بمربوبة ، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، كما يعلم بالا خطر ار من دينهم أن العالم حادث ، وأن معاد الأبدان واقع ، وأن الله تعالى وحده الحالق،و كل ماسواه له ، وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم ، وهم القرون المفضلة ، وهم على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها ، وأنها مخلوقة ، حتى نبغت نابغة بمن قصر فهمه في الكتاب والسنة ، فزعم أنها قديمة غير مخلوقة ، واحتج لذلك أنها من أمر الله ، وأمر الله غير مخلوق ، وبأن الله إضافها اليه ، كما أضاف اليه علمه ، وكتابه ، وقدرته ، وسمعه ، وبصره ، ويده . وتوقف آخرون فقالوا : لانقول : مخلوفة ،ولا غير مخلوقة ، وقد سئل عن ذلك حافظ أصبهان أبو عبد الله بن منده فقال : أما بعد فان سائلا سأل عن الروح التي جعلها الله سبحانه قوام أنفس الخلق وأبدانهم ، وذكر إن أقواماً تكلموا في الروح ، وزعموا أنها غير مخلوقة » وخص بعضهم منها أرواح القدس، وأنها من ذات الله . قال : وأنا أذكر أقاويل متقدميهم ، وأبين مايخالف أقاويلهم من الكتاب والأثر ، وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم، وأوضح خطأ المتكلم في الروح بغير علم، وأن كلامهم يوافق قول جهم بن صفوان وأصحابه ، فذكر أن الناح. اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلها من النفس. فقال بعضهم : الأرواح كامها مخلوقة . قال : وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر ، واحتجت بقول النبي المُعَلِّمَةِ «الارواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف » رواه الامام أحمد، ومسلم

وأبو داود ، من حديث إبي هريرة رضي الله عنه . ورواه البخاري من حديث سلمان الفارسي ، وعبد الله بن عباس ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عبسة رضي الله عنهم . والجنود الجندة لاتكون إلا مخلوقة وقال بعضهم : الأرواح من أمر الله أخفى الله حقيقها وعلمها عن الحلق واحتجت بقول الله تعالى (فل الروح من أمر دبي ) الأسراء : ٨٥

وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله تعالى ، وحياة من حياته، واحتجوا بقول النبي عَلَيْكُ « إن الله خلق خلقه من ظلمة ، ثم القي عليهم من نوره » وتمام الحديث: «فمن أصابه من ذلك النوريو مئذاهتدى ، و من أخطأه ضل » رواه الامام أحمد ، والحاكم، والترمذي، منحديث عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنه . وقال محمد بن نصر المروزي في كتابه : تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض في روحابن آدم ماتأولته النصاري في روج عيسى ، وماتأوله قوم من أن الروح انفصل من ذات الله تعالى، وتقدست أسماؤه ، فصار في المؤمن ، فعبد صنف من النصارى عيسى و مريم جميعاً، لأن عيسى عندهم روح من الله فصار في مريم ، فهو غير مخلوق عندهم. وقال صنف من الزنادقة ، وصنف من الروافض: إن روح آدم عليه السلام مثل ذلك إنه غير محلوق ، وتأولوا قوله : (ونقحت فيه من روحي ) الحجر:٢٩ وقوله: (ثم سواه و نفخ فيه من روحه )السجدة : هفز عموا أن روح ابن آدم ليس بَخُلُوقَ وَكُمَا تَأُولُ مِنْ قَالَ : إِنْ النَّورُ مِنْ الرَّبِ غَيْرِ عَلَمْ قَ وَقَالُوا: مُحَارِبُعِد آدم في الوصي بعده ، ثم هو في كل نبي ووصي ، الى أن صار في علي بن ابي طالب رضي الله عنه ، ثم في ابنية الحسن ، والحسين ، رضي الله عنها ، ثم في كل وصي و إمام فيه يعلم الامام كل شيء، لايمناج أن يتعلم من أحد .

قال: ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواح في آدم وبنيه ، وعيسى و من. سواه من بني آدم ، كانها محلوقة، الله خلقها وأنشأها وكونها ، وأخبر عنها ، ثم أضافها إلى نفسه ، كما أضاف اليه سائر خلقه . قال تعالى ( وسخر لكم ما في السموات و ما في الأرض جميعاً منه ) الجاثية : ١٣

قالى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: روح الآدمي مخلوقة مبدعة بانفاق سلف الأمة وأغنها ، وسائر أهل السنة . وقد حكى إجماع العلماء على انها مخلوقة غير واحد من أغة المسلمين ، مثل محمد بن نصر المروزي الامام المشهور . الذي هو من أعلم أهل زمانه بالاجماع والاختلاف ، وكذلك أبو محمد ابن قتسة .

قال الناظم في كتاب « الروح » قد تكلم في هذه المسألة طوائف من. اكابر العلماء والمشايخ ، وردراعلى من يزعم أنها غير مخلوقة ، وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتاباً كبيراً ، وقبله الامام محمد بن نصر المروزي وغيره ، والشيخ أبو سعيد الحراز ، وأبو يعقوب النهرجوري ، والقاضي أبو يعلى . وقد نص على ذلك الأئمة الكبار ، واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى بن مريم عليه السلام ، فكيف بروح غيره كا ذكره الامام أحمد رضي الله عنه ، فيما كتبه في محبسه في الرد على الزناذقة .. والحهمية . انتهى .

قوله: هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الافك والبهتان النح قال الناظم في كتاب « الروح » في المسألة التاسعة عشرة: لما سئل عن حقيقة الروح ، وهل هي النفس أو غيرها ? وذكر مذاهب الناس في ذلك، قال : وقالت طائفة ليست النفس جسماً ولا عرضاً ، وليست في مكان.

شرح الكافية ٧ - م ١٢

ولا لها طول ، ولا عرض ، ولا عمق ، ولا لون ، ولا بعض ، ولاهي في العالم ، رلا خارج العالم ، ولا مجانبة له ، ولا مباينة . وهذا قول المشائين ، وهو الذي حكاه الأشعري عن أرسطاطاليس ، وزعموا أن تعلقها بالبدن لا بالحلول فيه ، ولا بالجاورة ، ولا بالماكنة ، ولا بالا تصال ، ولا بالمقابلة ، والها هو التدبير فقط ، واختار هذا المذهب البوشنجي ، ومحمد بن النعمان الملقب بالمفيد ، والغزالي ، وهو قول ابن سينا وأتباعه ، وهو أردأ المذاهب وأبطلها ، وأبعدها من الصواب ، ثم ذكر على ابطال هذا المذهب نجو مائة وستة عشر دليلا ، ثم اجاب عن أدلة المنازعين بما ليس هذاموضع ذكره ، والله أعلم .

قال الناظم وحمه الله تعالى :

## وسال

في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الاسلام وحصونه جبلا بعد جيل .

لا يفزعنك قراقع وفراقع وجعاجع عربت عن البرهان ماعندهم شيء يهولك غير ذا ك المنجنيق مفطع الاركان وهوالذي يدعونه التركيب من صوبا على الاثبات منذ زمان أرأيت هذا المنجنيق فانهم نصبوه تحت معاقل الايمان ملغت حجارته الحصون فهدت الشرفات واستولت على الجدران

الله كم حصن عليه استولت المسكفار من ذا المنجنيق الجاني والله مانصبوه حتى عبروا قصداً على الحصن العظيم الشان ومن البلية أن قوماً بين أهمال الحصن واطوهم على العدوان ورموا به معهم و كان مصاب أهمال الحصن منهم فوق ذي الكفران فتركبت من كفرهم وو فاق من في الحصن أنواع من الطغيان وجرت على الاسلام أعظم محنة من ذين تقديراً من الرحمن والله لو لا أن تدارك دينه السرحمن كان كسائر الاديان والله لو لا أن تدارك دينه السرحمن كان كسائر الاديان الكن أقام له الاله بفضله يزكاً من الأنصار والاعوان فرموا على ذا لمنجنيق صواعقاً وحجارة هدته للأركان

شرع الناطم رحمه الله تعالى في الجواب عن شبهتهم العظمى التي بها يصولون وعمدتهم الكبرى التي بها يهولون ، وهي حجة التركيب. قوله : لايفز عنك خمل مضارع مبني على الفتح لا تصاله بنون التأكيد الحقيفة .

قوله: المنجنيق. (آلة ترمى بها الحجارة، كالمنجنوق معربة، جمع منجنيقات، ومجانق ومجانيق، وقد جنقوا يجنقون، وجنقوا تجنيقاً) قوله: معاقل الاسلام (جمع معقل، وهو الحصن والملجأ، أي حصون الاسلام)

فاسألهم ماذا الذي يعنون بالــــتركيب فالتركيب ستمعان إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيـوان من هذه الأعضا كذا أعضاؤه قد ركبت من أربع الاركان

أفلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكات ولعل جاهلكم يقول مباهتاً ذا لازم الاثبات بالبرهان. فالبهت عندكم رخيص سعره حثواً بلا كيل ولا ميزان،

هذا هو المعنى الأول من معاني التركيب، فان الناظم ذكر أن التركيب ست معان ، وهذاالتركيب كاقال الناظم كتركب الحيوان من هذه الأعضاء، وكذلك تركب الأعضاء من الأركان الأربعة ، وهي الماء والهواء والتراب ، والنار . والرب تعالى موصوف بصفاته العلى ، ولا يازم هذا التركيب .

وقوله: أفلازم ذا للصفات لربنا ?. وهذا استفهام انكار ؟ أي :تـ ليس بلازم.

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

هذا وثانيها فتركيب الجوا روذاك بين اثنين يفترقان كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحله من بات والأول المدعو تركيب امتزا جواختلاط وهو ذو تبيان أفلازم ذا من ثبوت صفاته أيضاً تعالى الله ذو السلطان؟

هذا هو المعنى الثاني من معاني التركيب ، وهو تركيب الجوار ، كتركيب الباب على الجسر ، والأول يسمى تركيب المتزاج

قال الناظم رحمه الله تعالى:

والثالث التركيب من مماثل يدعى الجواهر فردة الأركان

هذا هو المعنى الثالث من معاني التركيب ، وهوالتركيب من الجواهر المنفردة ، وإثبات ذلك هو قول ابن المتكلمين ، وإنكارذلك هو قول ابن كلاب وأتباعه ، وهو قول المشامية ، والنبعارية والضرارية ، وبعض الكرامية ، وستأتي الاشارة الى بطلانه من كلام الناظم .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

والرابع الجسم المركب من هيو لاه وصورته لذي اليونان فالجسم فهو مركب من ذين عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان ومن الجو اهر عند أرباب الكلام وذاك ايضاً واضح البطلان هذا هو المعنى الرابع من معاني التركيب وهو التركيب من الهيولى والصورة عند الفلاسفة .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

فالمشتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والايمان الحسم منه مركب ولهم خلاف وهو ذو ألوان هليمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو ستة وثمان أو ست عشرة قد حكاه الأشعري لذي مقالات على التبيان أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحان ذي السبحان ؟ والحق أن الجسم ليس مركباً من ذا ولا هذا هما عدمان والجوهر الفرد الذي قد أثبتو ه ليس ذا أبداً وذا إمكان فو كان ذلك ثابتاً لزم المحال ل لواضح البطلان والبهتان

من أوجه شتى ويعسر نظمها جداً لأجل صعوبة الأوزات التكون خردلة تساوي الطود في الا جزاء في شيء من الا دهان إذ كان كل منها أجزاؤه لاتنتهي بالعد والحسبان وإذا وضعت الجوهرين وثالثاً في الوسط وهو الحاجز الوسطان فلأجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول اذاً فيلتقيان ما مسه إحداهما منه هو المحسوس للثاني بلا فرقان هذا محال أو تقولوا غيره فهو انقسام واضح التبيان شرع الناظم رحمه الله تعالى في إبطال القول بالجوهر الفرد ، مع أن شرع الناظم رحمه الله تعالى في إبطال القول بالجوهر الفرد ، مع أن القائلين به من المتكلمين يزعمون أن اثباته هو أصل الدين والإيهان .

قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى وغيره: اتفق المسلمون على أن الأجسام تتناهى في تجزئها وانقسامها حتى تصير أفراداً ، ومع هذا فقد شك هو فيه ، وكذلك شك فيه أبو الحسن البصري ، وأبوعبد الله الرازي . قال شيخ الاسلام: ومعلوم أنهذا القول لم يقله أحد من أغة المسلمين ، ولا من الصحابة ، ولا التابعين لهم باحسان ، ولا أحد من أغة العلم المشهورين بين المسلمين . وأول من قال ذلك في الاسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة ، وهذا من الكلام الذي ذمه السلف وعابوه ، ولكن حاكي هذا الاجماع ، لما لم يعرف أصول الدين إلا ما في كتب الكلام ، ولم يجد الا من يقول بذلك ، اعتقد هذا اجماع المسلمين . والقول بالجوهر الفرد باطل ، والقول بالحمول والصورة باطل ، والقول بالحمول والصورة باطل ، والقول بالحمول والصورة باطل . انتهى كلامه .

قوله : هليمكن التركيب من جزئين الخ . أي : أن القائلين بالجوهر

الفرد اختلفوا ، هل يمكن تركيب الجسم من جزئين ، أوأربعة ، أو ستة » أو عانية ، أو ستة عشر ، على خلاف بينهم ، حكاه الأشعري في المقالات .

وفي و العقل والنقل و لشيخ الاسلام: من يثبت الجوهرالفرد ويقول بهائل الاجسام و أن ما يحدثه الله تعالى من الحوادث و انما هو تحويل الجواهر التي هي أجسام من صفة إلى صفة مع بقاء أعيانها وينكرون الاستحالة وحمهور العقلاء و أهل العلم من الفقهاء وغيرهم متفقون على يطلان قولهم وأن الله تعالى يحدث الأعيان ويبدعها و ان كان يحيل الجسم الأول الى جرم النه تعالى يحدث الأعيان ويبدعها وان كان يحيل الجسم الأول الى جرم آخر و فلا يقولون و إن جرم النطقة باق في بدن الانسان و لاجرم النواة في النخلة انتهى كلامه .

وقول الناظم: أتكون خرداة تساوي الطودالخ.. أي: أتكون الحرداة التي في غاية الصغر والحقارة تساوي الجبل العظم، بجامع أن أجزاء كل منها لا تنتهي بالحد والحسبان، هذا في غاية الاحالة. ثم ذكرالناظم دليلا آخر على بطلان هذا المذهب، فقال: واذا وضعت الجوهرين وثالثاً النح.. أي: اذا فرضنا جزء بين جزئين، فاما أن يكون الوسط حاجباً للطرفين عن التاس، أو لا، فعلى الأول يكون للوسط طرفان، بأحدهما يماس أحد الجزئين، وبالآخر يماس الآخر، فلا محالة يكون بين جهتيه امتداد قابل للقسمة ولووهما، وكذا يكون للجزئين الطرفين جتهان، باحداهما يماس كل من ذينك الجزئين الوسط، وبالآخر يكون الوسط متداخلا في يماس كل من ذينك الجزئين الوسط، وبالآخر يكون الوسط متداخلا في أحد الطرفين ، و في كليهما، فلا يحصل منها حجم، فلا يتألف منها جسم، أو لا يكون بين تلك الأجزاء ترتيب، فلا يتصور منها تركيب، وللقائلين أو لا يكون بين تلك الأجزاء ترتيب، فلا يتصور منها تركيب، وللقائلين بإبطال الجوهرالفرد أذلة أخرى على بطلانه، تركناها اختصاراً، والله أعلم.

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

و الخامس التركيب من ذات مع الـــأوصاف هذا باصطلاح ثان سموه تركيبأ وذلك وضعهم ما ذاك في عرف ولاقرآن السنا نقر بلفظة موضوعة بالاصطلاح لشيعة اليونان أو من تلقى عنهم من فرقة جهمية ليست بذي عرفان من وصفه سبحانه بصفاته الـعليا ويترك مقتضي القرآن والعقل والفطرات أيضاً كلها قبل الفساد ومقتضى البرهان سموه ما شئتم فليس الشأن في الـــأسماء بالألقاب ذات الشان هل من دليل يقتضي إبطال ذا التـــركيب من عقل ومن فرقان والله لونشرت شيوخكم لما قدروا عليه لو أتى الثقلان هذا هو القسم الحامس من أقسام التركيب عندهم ، وهو التركيب من ﴿ وَهُوا مِنْ وَهُذَا عَلَى اصْطَلَاحُ البَّوْنَانُ وَمِنْ وَافْقُهُمْ مِنْ الجُّهُمِّيَّةِ ﴾ وهو من أظهر الأمور بطلاناً، وسيأتي إبطاله في كلامالناظم وقولاالناظم: لسنانقر بلفظة موضوعة النح . كذا في جميع مارأينا من النسخ (نقر) بالقاف من الإقرار، وصواب اللفظة ( نفر ) بالفاء أي : ليس نفر بسبب هذا الاصطلاح الذي الصطلحتموه ، من وصفه سيحانه بصفاته العلما ، والحار والمجرور وهو قوله : من وصفه ، متعلق بـ ( نفر ) والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى:

والسادس التركيب من ماهية ووجودها ما هاهنا شيئان

الا اذا اختلف اعتبارهما فذا في الذهن والثاني ففي الاعيان فهناك يعقل كون ذا غير لذا فعلى اعتبارهما هما غيرات أما اذا اتحدا اعتباراً كان نفي سس وجودها هو ذاتها لاثان من قال شيئاً غير ذا كان الذي قد قاله ضرب من الفعلان هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الاصل في العرفان هذا هو القسم السادس من أقسام التركيب، وهو التركيب من الوجود والماهية ، وحاصل كلام الناظم هنا أن الوجود والماهية اذا اختلف اعتبارهما فأخذ أحدهما ذهنياً، والآخر خارجياً، فالوجود غير الماهية، ومان أخذا فعنين ، فالوجود هو الماهية في وزن فعنين ، فالوجود هو الماهية في وزن قوله : من الفعلان ، هو بضم الفاء وإسكان العين ، يعني كلمة في وزن قوله : من الفعلان ، هو بضم الفاء وإسكان العين ، يعني كلمة في وزن في من الدولة ان حمدان ، واسمها خولة

كأن فعلة لم تملأ موا كبها ديار بكو ولم تخلع ولم تهب

وذلك أن المتنبي لم يصرح باسمها استعظاماً لكونها ملكة ، بل كنى عن أسمها بفعلة ، فلفظ ( فعلة ) حكمها حكم موزونها ، ممتنع من الصرف للعلمية والتأنيث ، فكذا فعلة ممتنع . قيال ابن جني : كنى بفعلة عن اسمها ، واسمها خولة

## قال الناظم رحمه الله تعالى :

وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقات عران عطوا نقلاً وبحثاً أوجبا شكاً لكل ملدد حيران

هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره فهما إذا شيئان فيكون تركيباً محالاً ذاك إن قلنا به فيصير ذا إمكان واذا نفينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان وحكوا أقاويلاً ثلاثاً ذينك المائل والتشكيك للانسان وسطواعليها كلها بالنقض وال إبطال والتشكيك للانسان قوله: ابن الحطيب: يعني الفخر الوازي، ومحمد بن عمر بن الحسين بن الحسن البن على ، العلامة سلطان المتكلمين، صاحب التصاليف أبو عبد الله القرشي، البكري، التميمي، الطبرستاني الأصل ، ثم الوازي ، ابن خطيبها المفسر ، المام وقته في العلوم العقلية ، وأحد الأنة في العلوم الشرعية .

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الفخر ابن الحطيب صاحب التصانيف وأس في الذكاء والمقليات ولكنه عري من الآثار ، وله تشكيكات على مسائل من أصول الدين تورث حيرة . وقال الحيافظ ابن حجر في راسان الميزات مثل ماذكرنا عن الذهبي في شأنه ، وزاد أنه كان يقول مع تبحره في الأصول : من التزم دين العجائز فهو القائز ، وكان يعياب ايراد الشبه الشديدة ، ويقصر في حلها ، حتى قيال بعض المغاربة : يورد الشبهة نقداً ، وبحاما نسيئة ، وقد ذكره ابن دحية ، فمدح وذم ، وذكره ابو شامة ، فحكى عنه أشياء رديئة ، وذكر النجم الطوفي في « الاكسير الوطبي ، ومن تفسير الامام فخر الدين ، إلا أنه كثير العيوب ، فحدثني القرطبي ، ومن تفسير الامام فخر الدين ، إلا أنه كثير العيوب ، فحدثني شرف الدين النصيبي عن متبخه سراج الدين السر مساجي المغربي ، أنه صنف شرف الدين النصيبي عن متبخه سراج الدين السر مساجي المغربي ، أنه صنف كتاب « المأخذ » في مجلدين ، بين فيها ما في تفسير القخر من الزيف والبهرج ،

وكان ينقم عليه كثيرًا. ويقول: يورد شبه المخالفين في المذهب والدين ، على غاية مايكون من التحقيق ، ثم يورد مذهب أهل السنة والحق على غاية من الوهن . قال الطوفي : ولعمري إن هذا دأبه في كتبه الكلامية ، حتى اتهمه بعض الناس، ولكنه خلاف ظاهر حاله ، لأنه لو كان اختار قولاً أو مذهباً، ما كان عنده من يخاف منه حتى يستتر عنه ، ولعل سببه أنه كان يستفرغ قواه في تقوير دليل الخصم ، فاذا انهى الى تقوير دليل نفسه ؛ لايبقى عنده شيء من القوى ، و لا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية ، وقد صرح في مقدمة « نهاية العقول » أنه يقرر مذهب خصمه تقريراً لو أراد خصمه أن يقوره لم يقدر على الزيادة على ذلك . وذكر ابن خليل السكوني في كتاب « الرد على الكشاف » أن الامام الوازي ابن الخطيب قال في كتبه في الأصول . إن مذهب الجبر هو المذهب الصحيح . وقال في تفسير قوله تعالى ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) الأنفال : ٢٤ كلاماً على صحة أن الأمر كذلك ، أي : العبد مجبور. نعوذ بالله من أمثال ذلك. وقال بصحة بقاء الأعراض، وبنفي صفات الله الحقيقية ، وزعم أنها مجرد نسب وإضاقات ، كقول الفلاسفة ، وسلك طريق أرسطو في دليل البانع، ونقل عن تلميذه الناج الأرموي أنه نظر في كلامه فهجره الى مصر ، وهموا به ، فاستمر . ونقل عنه أنه قال : عندى كذا وكذا مائة شهة على القول بحدوث العالم، ومنها ماقاله شيخه ابن الحطيب في آخر الأربعين، والمتكلم يستدل على القدم بوجوب تأخر الفعل ، والفيلسوف بدل على قدسه باستحالة تمطل الفَّاعل عن أفعاله ، ثم أسند عن ابن الطباخ أن الفخر كان شيعياً يقدم حبة أهل البيت كمحبة الشيعة ، حتى قــال في بعض تصانيفه : وكان علي منجاعاً، بخلاف غيره ، وعاب عليه تسميته لتفسيره «مفاتيح الغيب» ، ولمحتصره في المنطق: «الآيات البينات» ، وتقريره لتلامذته في وصفه بأنه الامام المجتبى الستاذ الدنيا ، أفضل العالم ، فغر بني آدم ، حجة الله على الحلق ، صدر صدور علم بالعرب والعجم ، هذا آخر كلامه ، وقد مات الفخر سنة ست وستائة بمدينة (هراة) وأوصى بوصية تدل على أنه حسن اعتقاده . انتهى عبارة «اللسان». وبما قال فيه : إن له كتاب « السر المكتوم في مخاطبة النجوم » سحر صريح فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالى .

قلت : ولد في رمضان سنة أربع وأربعين وخمسائة . وقبل: سنة ثلاث، هِ اسْتَغُلُ أُولًا عَلَى والده ضياء الدين عمر ، وهو من تلامذة البغوي، على الكمال السمناني ، والمجد الحيلي صاحب محمد بن مجيى ، وأتقن علوماً كثيرة ، وبرز غيها وساد ، وقصده الطلبة من سائر البلاد ، وصنف في فنون كثيرة ، وكان له مجلس كبير في الوعظ ، يحضره الخاص والعام ، ويلحق فيه حال ووجد ، وجرت بينه وببن جماعة من الكرامية مخـاصمات وفتن ، وأوذي بسببهم ، وكان ينال منهم في مجلسه ، وينالون منه . وكان إذا ركب مشى حوله نحو ثلاثمائة تلميذ فقها. وغيرهم . وقيل : كان يحفظ « الشامل » لإمام الحرمين في الكلام ، وندم على دخوله فيالكلام . ورويءنه أنه قال : لقد اختبرت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فلم أُجدها تروي غليلًا ، ولا تشفي علميلًا ، ودأيت أصح الطرق طريقة القرآن ، أقرأ فيالتنزيه ( والله الغنيوأنتم الفقراء) محمد : ٣٨ وقوله تعالى: (ليس كمثله شيء) الشورى : ١١ و ( قل هو الله أحد ) واقرأ في الاثبات ( الرحمن على العرش استوى )طه : ه ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِنْ فُوقَهُم ﴾ النيحل: ٥٠ ( إليه يصعد الكلم الطيب ) فاطر: ١٠ و اقرأ في أن الكل من عند الله ( قل كل من عند الله ) النساء : ٧٨ تم قال:

وأفول من صميم القلب ، ومن داخل الروح : إني مقر بأن كل ماهو الأفضل الأعظم الأجل ، فهو لك ، وكل ماهو عيب أو نقص ، فأنت منزه عنه .. وكانت وفاته بـ ( هراة ) يوم عبد الفطر ، سنة ست وسبائة . قال أبو شامة : وبلغني أنه خلف من الذهب ثمانين ألف دينار سوى الدواب والعقار وغير ذلك .. ومن تصانيفه التفسير الكبير لم يتمه في اثني عشر مجلداً كباراً، أسماه « مفاتيح الغيب » وكتاب « المحصول » و « المنتخب » و كتاب « الاربعين » و «نهاية. العقول » و « التبيان » و « البرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان »،  $_{lpha}$  المباحث العمادية في المطالب المعادية  $_{lpha}$  « تأسيس التقديس في تأويل الصفات  $_{lpha}$ « ارشار النظار إلى لطائف الاسرار » « المعالم في أصول الدين » « المعالم في. أصول الفقه » « شرح أسماء الله الحسني » « شرح الاشارات » « الملخص في. الفلسفة » ويقال: إنه شرح نصف « الوجيز » للغرالي، وشرح « سقط الزند» المعري . وله طويقة في الحلاف ، وشرح «كليات القـــانون » وصنف في. « مناقب الشافعي » رضي الله عنه ، الى غير ذلك ، ورزق السعادة في مصنفاته حتى انتشرت في الآفاق ، وأقبل الناس على الاشتغال بها .

وذاك أن الفخر الرازي و أتباعه حكوا للناس في وجود الرب تعالى ثلاثة أقو ال برا المائي ا

قال شيخ الاسلام: فيقال لهم: الأقوال الثلاثة باطلة ، والقول الحق ليس واحداً من الثلاثة ، وانما أصل الفلط هو توهمهم أنا اذا قلنا: إن الوجود ينقسم الى واحب ، وممكن ، لزم أن يكون في الخارج وجود هو نفسه في الواجب ، وهو نفسه في الممكن ،وهذا غلط ، فليس في الخارج بين الموجودين

شيء هو نفسه فيها ، ولكن لقظ الوجود ومعناه الذي في الذهن ، والحُط الذي بدل على اللفظ يتناول الموجودين ، وبعمها ، وهمـــا يشتركان فيه ، فشمول معنى الوجود الذي في الذهن لهما ، كشمول لفظ الوجود . والحط الذي مكتب به هذا اللفظ لهما ، فهما مشتركان في هذا ، فأما نفس مايوجد في الخيارج ، فانما رشتهان فيه من بعض الوجود ، فاما أن تكون نفس هذا ﺮﺻﻔﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﻭﺻﻔﺘﻪ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﮐﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭ« ، و من توقف فيه فلعدم تصوره له . وحيننْذ فالقول في اسم الوجود كألقول في اسم الذات ؛ والعين ؛ والماهية ؛ والنفس، والحقيقة ، ركما أن الحقيقة تنقسم الىحقيقة واجبة ، وحقيقة بمكنة ، وكذلك لفظ الماهمة ، ولفظ الذات ، ونحو ذلك ، ، فكذلك لفظ الوجود . فاذا قلنا : إن الحقيقة ، أو الماهية ، تنقسم الى واجبة ، وممكنة ، لم يلزم أن تكون ماهية الواجب فيها شيء من ماهية المكن ، فكذلك اذا قيل : الوجود بنقسم الى واجب ، وبمكن ، لم بلزم أن يكون الوجود الواجب فيه شيء من وجود غيره ، بل ليس فيه وجود مطلق ، ولا ماهية مطلقة ، بل ماهيته هي حقيقته وهي وجوده , واذا كان المخلوق المعين وجوده الذي في الخـــــارج هو نفس ذاته وحقيقته ، وماهيته التي في الخـــارج ليس فيه من الخارج شيئان ، فالخالق تعالى أولى أن تكون حقيقته هي وجوده الثابت الذي لابشركه فيه أحد ، وهو نفس ماهيته التي هي حقيقته الثابتة في نفس الأمر . ولو قدر أن الوجود المشترك بين الواجب والممكن موجود فيها في الخـــارج ، وأن الم وانبة المشتركة هي بعينها في الناطق والأعجم ، كأن يميز أحدهما عن الآخر بوجود خاص ، كما يتميز الانسان مجيوانية تخصه ، وكما أن السواد والساض أذا أشتركا في مسمى اللون تميز أحدهما بلونه الخاص عن الآخر وهؤلاء ،

الضالون يجعلون الواحد اثنين ، والاثنين واحداً ، فيجعلون هذه الصفة هي هذه الصغة ، ويجعلون الصفة هي الموصوف ، فيجعلون الاثنين واحداً ، كما قالوا: إنالعلم هو القدرة ، وهو الارادة ، والعلم هو العالم ، ويجعلونالواحد اثنين ، كما يجعلون الشيء المعين الذي هو هذا الانسان هو عدة جواهر : أنسان ، وحيوان ، وناطق ، وحساس ، ومتحرك بالأرادة ، ويجعلون كلا من هذه الجواهر غير الآخر . ومعلوم أنه جوهر واحد ، له صفات متعددة، وكما يفرقون بين المادة ، والصورة ، ويجعلونها جوهرين عقليين قائمين بأنفسها، وانما المعقول هو قيام الصفات بالموصوفات ، والأعراض بالجواهر ، كالصورة الصناعية ، مثل صورة الحاتم ، والدرهم ، والسرير ، والثوب ، فانه عرض قائم بجوهر، هو الفضة، والحشب، والغزل. وكذلك الاتصال، والانفصال، قَائِمَان بَحْلُ هُو الْجُسِم ، وَهُكُذَا يَجِعُلُونَ الصَّوْرَةُ الذَّهْنِيَّةُ ثَابِتَةً فَي الْخَارِجِ ، كقولهم في المجردات المفارقات للمادة، وليس معهم مايشبت أنه مفارق، إلا النفس النياطقة أذا فارقت البدن بالموت، والمجردات هي الكليات التي تجردها النفس من الأعيان المشخصة ، فيرجع الأمر الى النفس وما يقوم بها، ويجعلون الموجود في الحـــارج هو الموجود فيالذهن ، كما يجعلون الوجود الواجب هو الوجود المطلق، فهذه الأمور من أصول ضلالهم، حيث جعلوا مافي الخاوج في الذهن، ولزم من ذلك أن يجعلوا الثابت منتفياً ، والمنتفي ثابتاً ، فهذه الأمور من أجناس ضلالهم ، وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع . انتهى كلامه .

## قال الناظم رحمه اللةتعالى :

حتى أتى من أرض أمدا آخراً ثور كبير بل حقير الشان

قال الصواب الوقف في ذاكله والشك فيه ظاهر التبيات مذا قصاري بحثه وعلومه إن شك في الله العظيم الشان

الآمدي : هــو أبو الحسن غلي بن علي بن محمد بن سالم الثعلبي ، سيف الدين ولد بآمد سنة ٥٥١ قرأ على مشارخ بلده القرا آت ، وحفظ كتاباً على ــ مذهب أحمد بن حنبل ، وبقي على ذلك مدة ، فكان في أول اشتغـــالهـ حنبلي المذهب ، انتقل الى مذهبالشافعي ، ثم رحل الى المراق ، وأقام في الطلب مدة ببغداد ، وحصل علم الجدل ، والحلاف ، والمناظرة ، ثم انتقل الى الشام ، واشتغل بفنون المعقول ، وحفظ منه الكثير ، وتمهر فيه ، ولم يكن في زمانه أحفظ منه لهذه العلوم ، وصنف في أصول الدين ، والمنطق، والحكمة ، والحلاف . وكل تصانيفه مفيدة ، وكان قد أَخْذ علوم الأواثل ِ خوفاً "من الفقهاء ٰسنة ٩٣٥ وناظر بها وحاضر ، وأظهر تصانيف في علوم الأوائل ، تعصبوا عليه فخرج من القــاهرة مستخفياً ، ثم استوطن حماة أو. دمشق، وتولى بها التدريس ومات فيها سنة ٦٣١. ومن مصنفاته « الماهر في ِ علوم الأوائل والأواخر ، خمس مجلدات ، وكتاب « أبكاد الأفكار في. أَصولُ الدَّينِ » أَرْبُعُ مُجلَّدَاتٍ ، وكتابِ « دقائق الحقائق » في الفلسفة ، وقد دفن في سفح قاسيون ، وكانت ولادته سنة ٥٥١ والآمدي نسبة اليآمد ، -وهي مدينة كبيرة في ديار بكر ، مجاورة لبلاد الروم .

قوله: آخراً. هو بكسر الحاء، أي: آخر الأمر. أي أن الآمدي عقر تف في هذه المسألة، ولم أطلع أنا على كلامه في هذه المسألة، والله أعلم.

### قـــال الناظم رحمه الله تعالى :

## فصل

# في أحكام هذه التراكيب الستة

فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان وكذلك الاعيان أيضاً إنما المستركيب فيها ذانك النوعان أي : الأولان اللذان هما تركيب الحواد أي : الأولان اللذان هما تركيب الحواد أي : التركيب حقيقة في هذين النوعين .

قال الناظم رحم، الله تعالى .

والأوسطان هما اللذان تنازع المصعقلاء في تركيب ذي الجمان ولهم أقاويل ثلاث قد حكيان التم بيان ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وبيناها أتم بيان ؟ أي : التركيب من المادة والصورة

والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي تريان أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان وصفاته العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول ذي البرهان من جملة التركيب ثم نفيتم مضمونها من غير ما برهان

شرح الكافية ٢ . . م ١٣

الكن إذا قيل اصطلاح حادث لاحجر في هذا على إنسان فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان وكذاك نفيكم به لعلوه فوق الساء وفوق كل مكان بالوحى كالتوراة والقرآن وكذاك نفيكم بهلكلامه يوم المعادكا يرى القمران وكذاك نفيكم لرؤيتنا له وكذاك نفيكم لسائر ماأتي فيالنقلمن وصف بغير معإن أبدأ يسوؤكم بلاكتمان كالوجهواليد والاصابعوالذي ورسوله المبعوث بالبرهان وبودكم لو لم يقله ربنــا أناليس يدخل مسمع الإنسان وبودكم والله لما قاله قام الدليل على استنادالكون أجـــمعه الى خـــلاقه الرحمن وعلوه منفوقذي الاُكوان ماقام قط على انتفاء صفاته هو واحد في وصفه وعلوه ماللوری رب سواه ثان وصفاته بالفشر والهذيان فلأي معنى يجحدون علوه هذا وما المحذور الا إن يقا ل مـع الإله لنا إله ثان. هذان محذوران محظوران أو أن يعطل عن صفات كماله أوصافه أربت على الحسبان أما إذا ماقيل رب واحد

وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحداً بل دائم الإحسان أي: لامحذور في إثبات صفات الكمال لله سبحانه ، وإنه واحد لم يزل بصفاته! لها واحداً ، والما المحذور أن يجعل معالله إله آخر و تعطل صفات كماله ، فهذان كما قال الناظم: محذوران محظوران .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

فبأي برهـان نفيتم ذا وقلــــتم ليس هذا قط في الامكان فلئن زعمتم أنه نقص فذا بهت فها في ذاك من نقصان أو شركه بالواحد الرحمـــن النقص في أمرين سلب كاله فيأي عقل ذاك أم قرآن !؟ أتكو نأوصاف الكال نقيصة في سلبها ذا واضع البرهان إن الكمال بكثرة الأوصاف لا ماالنقص غير السلب حسب وكل نقيص أصله سلب و هذاو اضح التبيان والظلم سلب العدلو الاحسان فالجهل سلب العلم وهو نقيصة متنقص الرحمن سالب وصفه حقاً تعالى الله عن نقصات ﴿ وكذا الثناء عليه ذكر صفاته والحمد والتمجيد كل أوان ولذاك أعلم خلقه أدراهم. بصفاته من جاء بالقرآت وله صفات ليس يحصيها سوا ه من ملائكة ولا انســان لما يراه المصطفى بعيان ولذاك يثني فيالقيامة ساجدا

بثناء حمد لم يكن في هذه السدو بكا يقول العادم العرفان وثناؤه بصفاته لا بالسدو بكا يقول العادم العرفان حاصل هذه الأبيات إنكم أيها المعطلة ، لماذا نفيتم الصفات ? فان زعمم أنها نقص ، فهذا كذب وبهت ، وانما النقص في أمرين : إما سلب الكهال، أو إثبات شريك لله تعالى، وأما أوصاف الكهال ، فحاشا أن تكون نقصاً، والكهال بكثرة الأوصاف لا في سلبها ، اذ السلب المحض لا كهال فيه ، الا إذا تضمن تنزيهاً عن نقص ، كما في سلب النوم ، والسنة ، واللغوب (١) والطعم عنه تعالى و تقدس

## قال الناظم رحمه الله تعالى :

والعقل دل على انتهاء الكون أجهمه الى رب عظيم الشان. وثبوت أوصاف الكمال لذاته لايقتضى إبطال ذا البرهان والكون يشهدأن خالقه تعا لى ذو الكمال ودائم السلطان. وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وفوق كلمكان وكذاك يشهد أنه سبحانه الـ معبود لاشيء من الاكوان. وكذاك يشهدأنه سبحانه ذو حكمة في غاية الاتقان. وكذاك يشهدأنه ذو قدرة حي عليم دائم الاحسان. وكذاك يشهد أنه الفعال ح. قًا كل يوم ربنا في شات أفعاله حقاً بلا نكران وكذاك يشهد أنه المختار في

<sup>(</sup>١) اللغوب: التعب والأعياء .

وكذاك يشهد أنه الحيالذي ما للممات عليد من سلطان و كذاك يشهد أنه القيوم قا م بنفسه ومقيم ذي الاكوان وكذاك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنات وكذاك يشهد أنه سبحانه متكلم بالوحى والقرآن و كذاك يشهد أنه سبحانه المصخلاق باعث هذه الأبدان لاتجعلوه شاهداً بالزور والـــتعطيل تلك شهادة البطلان واذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان لله لابشهادة النكران بشهادة الاثبات حقاً قائم أيضاً فسل عنهم عليم زمان و كذاك رسل اللم شاهدة به أيضاً فهذا محكم القرآن و كذاك كتب الله شاهدة به عن أصل خلقتها بأمر ثان وكذلك الفطر التي ماغيرت فيها مصابيح الهدى الرباني و كذا العقول المستنيرات التي أترون أناتاركو ذا كله لشهادة الجهمى واليونان من غيرها سيقوم بعد زمان هذيالشهود فانطلبتم شاهدأ إذ ينجلي هذا الغبار فيظهر الـــحق المبين مشاهداً بعيان هذه الأبيات واضحة بحمد الله .

## قال الناظم رحمه الله تعالى :

ملزوم تركيب فمن يلحاني فاذا نفيتم ذا وقلتم إنه وصرخت فيا بينكم بأذان إن قلت لاعقل ولا سمع لكم هل يجعل الملزوم عين اللازم الـمنفي هذا بين البطلان عقل سليم ياذوو العرفان فالشيء ليس لنفسه ينفي لدى من خشية التركيب والامكان قلتم نفينا وصفه وعلوه لو كان موصوفاً لكان مركباً فالوصف والتركيب متحدان فالفوق والتركيب متفقان أوكان فوقالعرشكان مركباً تغيير إحدى اللفظتين بثان فنفيتم التركيب بالتركيب مع شكلاً عقيماً ليس ذا برهان بل صورة البرهان أصبح شكلها صوفأ وهذا حاصل البرهان لو كانموصو فألكانكذاكمو فاذا جعلتم لفظة التركيب بالـ معنى الصحيح امارة البطلان ـها واطّرحناها اطّراح مهان جئنا الى المعني فخلصناه منـ مذمومة منا بكل لسان هي لفظة مقبوحة بدعية واللفظ بالتوحيد نجعله مكا ن اللفظ بالتركيب في التبيان -ت وبالعلو لمن له أذنان واللفظ بالتوحيد اولى بالصفا

هذا هو التوحيدعند الرسل لا أصحاب جهم شيعة الكفران أي . أن الفلاسفة والجهمية يقولون: إن اثبات الصفات يلزم منه التركيب، فكيف قال الناظم: فاذا نفيتم الصفات ، وقلتم إنه ملزوم التركيب، فكيف تجعلون لللزوم الذي هو إثبات الصفات عين اللازم الذي هو إثبات الصفات، فصاد للعني إثبات الصفات ، يستلزم إثبات الصفات ، فيجب نفسه ، فهم على هذا نفوا التركيب بالتركيب ، فاذا نفوا التركيب بكونه تركيباً ، ففيه إبطال الشيء بنفسه ، وهو محال ، فإن الشيء لا ينفيه عنه ،

قال الناظم: بل صورة البرهان أصبح شكلها شكلاً عقيماً ليس ذا برهان وحاصل ما أبطلوا به إثبات الصفات ، بأن المعنى لو كان موصوفاً ، لكان موصوفاً ، فتأمل قوله: فاذا جعلتم لفظة التركيب الخ. أي: إذا جعلتم لفظة التركيب المحيح منها ، واطرحنا تلك اللفظة ، وهي لفظة التركيب ، لأنها لفظة مقبوحة بدعية مذمومة ، وأبدلنا ، وكأنها التوحيد ، لأنه أولى بالصفات وبالعلو ، وهذا هو التوحيد عند الرسل وأتباعهم ، لا أصحاب جهم شعة الكفران ، والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فعل

فيأقسام التوحيدوالفرق بينتوحيد المرسلين وتوحيدالنفاة المعطلين

فاسمع إذاً أنواعه هي خسة قد حصات أقسامها بيان

خوحيد أتباع ابن سينا وهو منــــسوب لآرسطو من اليونان ما للاله لديم ماهية غير الوجود المطلق الواجدان لكن وجود حسب ليس بفان مسلوب أوصاف الكال جميعها دالمطلق المسلوب كل معان ما إن لهذات سوى نفس الوجو علم ولا قول من الرحمــن فلذاك لاسمع ولا بصر ولا وإرادة لوجود ذي الأكوان ولذاك قالوا ليس ثم مشيئة تنفك عنه قط في الأزمان بل تلك لازمة له بالذات لم هذا له أبداً بذي إمكان ما اختار شيئاً قط يفعله ولا وبنوا على هذا استحالة خرق ذا الـــ أفلاك يوم قيامة الأبدان ولذاك قالوا ليس يعلم قط شيئاً ما من الموجود في الأعيان لايعلم الأفلاك كم أعدادها وكذا النجوم وذانك القمران کلا ولیس یراه رأي عیان <u>بل ليس يسمع صوت كل مصوت</u> بل ليس يعلم حالة الانسان تف\_\_صيلا من الطاعات والعصيان كلا ولا علم له بتساقط الـــأوراق أو بمنابت الأغصان عاماً على التفصيل هذا عندهم عين المحال ولازم الامكان ل ولم يكن في سالف الأزمان يل نفس آدم عندهم عين المحا

حازال نوعالناس موجوداً ولا يفني كذاك الدهر والملوان هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل ابن سينا والنصير الثاني قالوا وألجأنا الى ذا خشية الــــــــركيب والتجسيم ذي البطلان ولذاك قلنا ماله سمع ولا بصر ولا علم فكيف يدان؟ وكذاك قلنا ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكان جسم على جسم كلا الجسمين محدد يكون كلاهما صنوان وهم الفحول أئمة الكفران فبذاك حقاً صرحوا في كتبهم ليسوا مخانيثالوجو دفلا إلى الـــكفران ينحازوا ولا الايمان والشرك عندهم ثبو تالذات والس أوصاف إذ يبقى هناك اثنان غير الوجود فصار ثم ثلاثة فلذا نفينا اثنين بالبرهان نفي الوجو دفلايضاف اليه شي ء غيره فيصير ذا امكان َ قال الناظم : في « الصواعق » (١) في بيان توحيد الفلاسفة : هو إنكاد ماهية الرب الزائد على وجوده ، وأنكار صفات كماله ، وأنه لاسمع له ، ولا بصر ، ولا قدرة ، ولا حياة ، ولا ادادة ، ولا كلام ، ولا وجه ، ولا يدين ، وليس فيه معنيان يتميز أحدهما عن الآخر البتة ، قالوا : لأنه لو كان كذلك لكان مركباً ، وكان جسماً مؤلفاً ، ولم يكن واحداً من كل وجه ، فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي لايحس ولا يرى ،

<sup>(</sup>١) هو «الصواعق المرسلة على الجمهية والمعطلة »

ولا يتميز منه جانب عن جانب ، بل الجوهر الفرد يمكن وجوده ، وهذا الواحدالذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده ، وقالوا: لو كان له صفة ، أو كلام ، أو مشيئة ، أو علم ، أو حياة ، أو قدرة ، أو سمع ، أو بصر ، لم يكن واحداً ، وكان مركباً مؤ لفاً ، فسموا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء ، وهو التوحيد ، وسموا أصح الأشياء ، وأحقها بالثبوت وهو صفات الرب بأقبح الأسماء ، وهو التركيب والتأليف ، فتولد من بين هذه التسمية الصحيحة للمعني الباطل جعد حقائق أسماء الرب وصفاته ، بل وحجد ماهيته وذاته ، وتكذيب رسله ، ونشأ من نشأ على اصطلاحهم مع إعراضه عن استفادة الهدى والحق من الوحياً ، فلم يعرف سوى الباطل مع إعراضه عن استفادة الهدى والحق من الوحياً ، فلم يعرف سوى الباطل مع إعراضه عن استفادة الهدى والحق من الوحياً ، فلم يعرف سوى الباطل مع إعراضه عن استفادة الهدى والحق أصلا لدينه ، فلما رأى ماجاءت به الرسل بعادضه ، قال : إذا تعارض العقل والنقل ، قدم العقل . انتهى كلامه بعادضه ، قال : إذا تعارض العقل والنقل ، قدم العقل . انتهى كلامه

قوله: بل نفس آدم عندهم عين المحال ؛ أي : أن نوع الانسان لم يزل ولا يزال ، فلا بداية له ، ولا نهاية ، فلم يوجد آدم فضلًا عن أن يكون النوع الانساني نسلًا له .

قسوله: والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف الخ ؟ أي: أنهم يقولون: إذا أثبتنا ذاتاً وصفات، ووجوداً، لزم التركيب، فلهذا نفينا اثنين بالبرهان، فيبقى الوجود فقط، فوجود الرب عندهم وجود مطلق، كما تقدم ذلك في كلام الناظم، والله أعلم.

## ومر

#### في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الالحاد

هذا وثانيها فتوحيد ابن سبــ - عين وشيعته أولي البهتان كل اتحادي خبيث عنده معبوده موطوؤه الحقان توحيدهم إن الآله هو الوجو د المطلق المثبوت في الأعيان هو عينها لاغيرها ماهاهنا رب وعبد كيف يفترقان لكن وهم العبد ثم خياله في ذي المظاهر دائماً يلجان فلذاك حكمهم عليه نافذ فابن الطبيعة ظاهر النقصان فاذا تجرد علمه عن حسه وخياله بل ثم تجريدان فان العقل لايدنيه من ذا الشان تجريده عن عقله أيضاً بل يخرق الحجب الكثيفة كلها وهما وحساً ثم عقل واذ فالوهم منه وحسه وخياله والعلم والمعقول في الأذهان حجب علىذا الشانفاخرقهاو الا كنت محجوباً عن العرفان هداوأ كثفهاحجاب الحسواك معقولذا نكصاحب الفرقان فهناك صرت موحداً حقاً ترى هذا الوجود حقيقة الديان

والشرك عندهم فتنويع الوجو دوقولنا إن الوجود اثنان واحتج يوماً بالكتاب عليهم شخص فقالو الشرك في القرآن لكنما التوحيد عند القائل ين بالاتحاد فهم أولو العرفان رب وعبد كيف ذاك وانما الموجود فرد ماله من ثان

هذا هو النوع الثاني من انواع التوحيد للملحدين، وهو توحيد الوجودية القائلين بوحدة الوجود ، لعنهم الله تعالى، وقد بينا مذاهبهم عند ذكر ركبهم في أول هذا النظم ، ونشير الىذلك هنا بعض الاشارة ، فالتوحيد عندهم كما قال الناظم : (١) إن الاله هو الوجود المطلق الثبوت في الأعيان ، وإنه عينها لاغيرها ، وإنه ليس ثم عبد ورب ، بل الرب هو العبد ، والعبد هو الرب ، كما قال صاحب « الفتوحات المكية » في أولها :

الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أوقلت رب أنى يكلف؟

قالوا: ولكن الوهم والحيال يلجآن دائماً في المظاهر ، فاذا تجرد الانسان عن العلم ، والعقل ، والحيل ، والوهم ، والحيال ، حصل له هذا العرفان ، وأكثفها حجاب الحس والمعقول ، فاذا خرق هذه الحجب ، صار موحداً حقاً يرى هذا الوجود حقيقة الديان ، تعالى الله عن إفك الزائغين والملحدين علواً كبراً ،

قوله : واحتج يوماً بالكتاب عليهم الخ . . الذي قال هذا الكلام ، هو

<sup>(</sup>١) أي : حاكاً مقالتي.

العفيف التلمساني ، لعنه الله تعالى . فقد ذكر شيخ الاسلام ، والذهبي وغيرهما عنه أنه لما قرأ عليه «الفصوص » قبل له : القرآن مخالف فصوصكم . فقال: القرآن كله شرك ، وإنما التوحيد في كلامنا . فقيل له : فما بال نكاح البنت والأخت والأم حرام ? فقال . هو عندنا حالال ، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام ، فقلنا : حرام عليكم ، نعود بالله من موجبات غضبه ، وألم عقاد : والشرك عند هؤلاء ، هو تنويع الوجود ، وأن يقال : الوجود اثنان .

## فصل

في النوع الثالث من أنواع التوحيد لاُ هل الالحاد

هذا وثالثها هو التوحيد عند الجهم تعطيل بلا إيمان نفي الصفات مع العلو كذاك نفي عليه الوحي والقرآن فالعرش ليس عليه شيء بتة لكنه خلو من الرحمن مافوقه رب يطاع ولا عليم منه كحظ الأسفل التحتاني بلحظ عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل التحتاني فهو المعطل عن نعوت كاله وعن الكلام وعن جميع معان وانظر الى ماقد حكينا عنه في مبدا القصيد حكاية التيمان

هذا هو التوحيد عندفريقهم تلو الفحول مقدمي البهتان والشرك عندهم فاثبات الصفا ت لربنا ونهاية الحكفران إنكار شركاً ذا وكل الرسل قد جاؤوا به ياخيبة الانسات هذا وثالثها هو التوحيد عند الجهم تعطيل بلا إيمان

وقد تقدم شرح مذهبهم وأتباعه في الصفات والعلو والقرآن عا أغنى عن العادته في اول هذا النظم .

#### وميل

## في النوع الرابع من أنواته

هذا ورابعها فتوحيد لدى جبرتهم هو غاية العرفان العبد ميت ماله فعل ولحكنماترى هر فعل ذي السلطان والله فاعل فعلنا من طاعة ومن الفسوق وسائر العصيان هي فعل رب العالمين حقيقة ليست بفعل قط للانسات فالعبد ميت وهو مجبور على أفعاله كالميت في الأكفان وهو الملوم على فعال إلهه فيه وداخل جاحم النيران ياويحة المسكين مظلوم يرى في صورة العبد الظلوم الجاني ياويحة المسكين مظلوم يرى في صورة العبد الظلوم الجاني لكن نقول بأنه هو ظالم في نفسه أدباً مع الرحمن

هذا هو التوحيدعند فريقهم من كل جبري تخبيث جنان والكل عند غلاتهم طاعاتنا ما ثُمُّ في التحقيقُ من عصيان والشرك عندهم اعتقادك فاعلأ غير الإله المالك الديات فانظر إلى التوحيد عند القومما فيه من الإشراك والكفران ما عندهم والله شيء غيره هاتيك كتبهم بكل مكان أترى أبا جهل وشيعته رؤوا من خالق ثان لذي الأكوان أم كلهم جمعا أقروا أنه هو وحده الخلاق للانسان فاذا ادعيتم أن هذا غاية التــوحيد صار الشرك ذا بطلان فالناس كابم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس اثنان إلا المجوس فانهم قالوا بأن الشرك خالقه إله ثان وقد تقدم الكرلام في ذلك أول هذا الشرح بما أغنى عن الاعادة

## فير

في توحيد الانبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين

فاسمع إذاً توحيد رسل الله أنكم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان

توحيدهم نوعان قولي وفعيلي كلا نوعيه ذو برهان فالأول القولي ذو نوعين أيرضاً في كتاب الله موجودان إحداهما سلب ذا نوعان أيرضاً في كتاب الله مذكورات سلب النقائص والعيوب جيعها عنه هما نوعان معقولان سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان أما الثاني شرع الناظم رحمه الله في بيان ترحيد الأنباء والمرسلين ، وذكر أنه نوعان ، قولي ، وفعلي . ثم ذكر أن القولي نوعان أيضاً في القرآن أحدهما : سلب وهو نوعان أيضاً في القرآن أحدهما : أحدهما : سلب النقائص والعيوب ، وهو نوعان أيضاً أعدهما : سلب النقائص والعيوب المتصلة ، والثاني : سلب النقائص والعيوب المنفصلة ، فقال المنفصلة . وأشار بقوله : أما الثاني الى سلب النقائص والعيوب المنفصلة ، فقال المنافسلة ، والشريك مع الظهير مع المسلب النقائص والعيوب المنفصلة ، فقال المنافس والعيوب المنفسلة ، وأشار بقوله ؛ أما الثاني الى سلب النقرق إذن المالك الديان

سلب الشريك مع الطهير مع السشفيع بدون إدن المالك الديان وهذا كما في قوله تعالى (قل ادعوا الذي زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ومالهم فيها من شرك ومالهمنهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده الالمن أذن له) سبأ : ٢٢ ، ٢٢ .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وكذاك سلب الزوج والولدالذي نسبوا اليه عابدو الصلبان وكذاك نفي الكف أيضاً والولي لناسوى الرحن ذي الغفران

اي : ومن العيوب المنفصلة سلب الزوج عنه تعالى ، والولد . أما نفي الزوج والولد ، ففي قوله تعالى ( بديع السموات والأرض أنى يكون له ولم تكن له صاحبة ) الأنعام : ١٠١ ونفي الولد ، كما في قوله تعالى ؛

(وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ) الآية التوبة : ٣٠٠ وقال تعالى: (ولم يكن له كفواً أحد) الاخلاص: ١ وأمانفي الولي ففي قوله تعالى: (أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي . . . ) الشورى : ٩ . ثم أشار الناظم الى سلب النقائص والعيوب المتصلة بقوله :

والأول التنزيه للرحن عن وصفالعيوبوكلذينقصان كالمونت والإعياء والتعب الذي ينفى اقتدار الخالق المنان وِالنوم والسنة التي هي أصله وعزوبشيءعنه فيالأكوان وكذلك العبث الذى تنفيه حكرمته وحمد الله ذي الاتقان لايبعثون إلى معاد ثان. وكذاكترك الخلق إهمالأسدى كلا ولا أمر ولا نهى عليـــهم من إله قادر ديات فماله والظلم للانسان وكذاك ظلم عباده وهو الغني وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان لايعتريه قط من نسيان وكذلك النسيان جل إ"لهنا وكذاك حاجته الىطعم ورز ق وهو رزاق بلا حسبان وذلك ظاهر في كتاب الله تعـالي . أما سلب الموت ففي قوله تعالى : ( وتوكل على الحي الذي لاعوت ... ) الفرقان : ٥٨ الآية . وأما الإعام > والتعب ، ففي قوله ( و لقد خلقنا السموات والأرض وما بنهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ) فاطر ؛ ٣٥ وهوالتعب والاعياء. وأما النوموالسنة ففي قوله تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) البقرة : ٢٥٥ والعبث كما في قوله

شرح الكافية - ٢ م ١٤

تعالى: (أفحسبتم ألما خلقنا كم عبثاً وأنكم الينالاترجعون) المؤ منون: 110 واما ترك الحلق هملا ففي قوله تعالى: (أبحسب الانسان أن يترك سدى) القيامة: ٣٦ وأما نفي الظلم ففي قوله تعالى: (إن الله لايظلم الناس شيئاً) يونس: ١١٥ الآية وفي قوله تعالى: (ان الله لايظلم متقال ذرة) النساء: ٤٠ وأما نفي النسان والغفلة ففي قرله تعالى: (قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر الدجوات وأما نفي الطعم ففي قوله تعالى: (قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر الدجوات والارض وهويطعم ولا يطعم) الأنعام: ١٤ وفي قوله تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨.

ثم أشار الناظم إلى النوع الثاني من نوعي السلب فقال :

هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان

أي: في قوله في اول الفصل إحداها: سلب وذا نوعـــان. فذكر الأول، وهوسلبالنقـائصوالعيوب، ثمذكرالثاني بقوله: هذا وثاني نوعي السلب الخ....

تنزيه أوصاف الكمال له عن التصفيعة والتمثيل والنكران لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان هذا هو الناني من نوعي السلب ، وهو تنزيه صفات الرب تعالى التي

وصف بها نفسه ، أو وصفه بها رسوله عن التشبيه والتمثيل ، وعن التحريف والتعطيل ، بل ثبت إثباتاً بلا تشبيه ، وينزه تنزيهاً بلا تعطيل ، كما قال نعيم ابن حمياد الخزاعي : من شبه الله بخلقه فقد كفر ، ومن جحد ماوصف الله به نفسه ، ولا ماوصفه وسوله به تشبهاً .

قوله: فهو النسيب الخ . قال في « القاموس » النسب ، والنسبة بالكسر: القرابة ، والمناسبة : المشاكلة .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فصل

في النوع الثاني من النوع الأول ، وهو الثبوت أي : من نوعي التوحيد القولي الذي ذكره أول الفصل

هذا ومن توحيدهم إثبات أو صاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السموات العلى بل فوق كل مكان فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان وهو الذي حقاً على العوش استوى قد قام بالتدبير للأكوان حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنات هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع بوزان

ماقبله شيء كذا مابعده شيء تعالى الله ذو السلطان، مافوقه شيء كذا مادونه شيء وذا تفسير ذي البرهان فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعان وانظر إلى مافيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان وهو العلي فكل أنواع العلروله فثابتة له بلا نكران تقدم الكلام على معاني هذه الأبيات.

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلا له محققة بلا بطلان وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان فجماله بالذات و الأوصاف و الأفعال و الأسماء بالبرهان

ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الفصول كثيراً من أسماء الرب سبحانه ، وقد أفرد العلماء الكلام على معانيها مصنفات معروفة ، ككتاب «الكلام على أسماء الله الحسنى » للناظم و « الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » للشيخ أبي عبد الله القرطبي ، و الإمام أبي حامد الغزالي ، و « شرح الأسماء». الحسنى » للحليبي ، و « شرح أسماء الله الحسنى » لأبي حكيم ابن برجان ، و « شرح أسماء الله الحسنى » لأبي حكيم ابن برجان ، و « شرح أسماء الله الحسنى » لأبي حكيم ابن برجان ، و « شرح أسماء الله الحسنى » للحليبي ، و « شرح أسماء الله الحسنى » للحافظ أبي بكر البيهقي ، وغيرهم .

سبحانه عن إفك ذي البهتان لأشيء يشبه ذاته وصفاته وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان في الكونمنسر ومن إعلان وهو السميعيرى يسمعكلما فالسر والإعلان مستويان ولكلصوتمنه سمع حاضر يخفى عليه بعيدها والداني هوالسمع منه واسع الأصوات لا وهو البصير يرى دبيب النملة الــــسوداء تحت الصخر والصوان ويرى عروق بياضها بعيان ؞ ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرىكذاك تقلب الأجفان ويرى خيانات العيون بلحظها ؞وهو العليم أحاط علماً بالذي في الكونمن سر ومناعلان وبكل شيء عامه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان قدكان والموجود في ذا الآن وكذاك يعلم مايكونغداً وما وكذاك أمر لم يكن لوكان كيـ فيكون ذاك الأمرذا إمكان

## Jæs

أوكان مفروضاً مدى الأزمان من غير ماعد "ولاحسبات كل المحامد وصف ذي الاحسان

وهو الحميد فكل حمد واقع ملأ الوجود جميعه ونظيره هو أهله سبحانه وبحمده

قال الناظم رحمه الله في « بدائع الفوائد » تنبيهات : الاول : ما يجري. صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام : أحدهـا : مايرجع الى نفس. الذات ؛ كقولك : ذات ، ورجود ، وشيء . الثاني : مايرجع الى صفات معنوية ، كالعلم، والقدير، والسميع، والبصير. الثالث: مايرجع الى أفعاله، نحو الحالق ، والرازق . الرابع : مسايرجع الى التنزيه المحض ، ولا بد من. تضمنه ثبوتاً ، اذ لا كمال في العدم المحض ، كالقدوس ، السلام . الخامس : مادل على جملة أوصاف عديدة لاتختص بصفة معينة ، بل هو دال على معان، نحو المجيد ، العظيم ، الصمد ، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات. الكمال ، ولفظه يدل على هذا ، فانه موضوع للسعة ، والكثرة ، والزيادة ... ومنه قولهم : في كل شجرة نار ، واستمجد المرخ ، والعفار ، وأمجد النافة-علفاً . ومنه : رب العرش المجيد ، لسعة العرش ، وعظمته . والعظيم : من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال ، وكذلك الصمد. السادس: صفة. تحصل من انتراب أحــد الاسمين والوصفين بالآخر ، وذلك قدر زائد على ِ مفرديها ، نحو الغني ، العفو ، القدر ، الجمد ، المجمد ، ونحو ذلك ،.. فان الغني من صفات الكمال ، والحمد كذلك ، واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر ، فله ثناء من غناه ، وثناء من حمده ، وثناء من اجتماعها ، وكذلك نظائرها . وأما صفات السلب المحض ، فلا تدخل في أوصافه تعالى ، الا أن. تكون متضمنة لثبوت ، كالأحد المتضمن لسلامته من كل نقص ، وبراءته من كلمايضاد كماله ، وكذلك الأخبار عنه بالسلوب، إنما هو لتضمنها ثموتاً.. كقوله تعالى : ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) البقرة : ٢٥٥ فانه متضمن لكمال. حياته وقيوميته ، وكذلك قوله ( وما مسنا من لغوب ) فاطر : ٣٥ متضمن لكمال قدرته ، وكذلك قوله ( وما يعزب عن ربك من مثقـــال درة في.

الأرض ولا في السماء ) بونس: ٦١ متضمن لكمال هامه ، ونظائر ذلك ما الثاني : يجب أن يعلم مايدخل في باب الاخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته ، كالشيء ، والموجود ، والقائم بنفسه ، فان هذا يخبر به عنه ، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الثالث : أسماؤه الحسنى أعلام وأوصاف ، فالوصف فيها لاينافي العلمية ، وهذا بخلاف أرصاف العباد، ثم إن الاسم من أسمائه له دلالات : دلالة على الذات ، والصفة بالمطابقة ، ودلالة على احداهما بالتضمن ، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم ، ولأسمائه الحسنى اعتباران : أحدهما : من حيث الدات . والثاني : من حيث الصفات ، فهي بالاعتبار الأول مترادفة ، وبالاعتبار الثاني متباينة . انهى كلامه . وهو كلام نفس جداً ، آثرت نقله لنفاسته .

#### قالالناظم رحمه الله تعالى :

## فعدل

وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان كلماته جلّت عن الاحصاء والتله عداد بل عن حصر ذي الحسبان لو أن أشجار البلاد جميعها الله أقلام تكتبها بكل بنان والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الاله بفان.

وهو القدير وليس يعجزه اذا مارام شيئاً قط ذو سلطان وهو القوي له القوى جمعاً تعالى ربذي الأكوان والأزمان وهو الغني بذاته فغناه ذا تي له كالجود والاحسات وهو العزيز فلن يرام جنابه أنثى يرام جناب أي السلطان؟! وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتات وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان قد شرح الناظم رحمه الله جميع هذه الأبيات في نفس النظم عاهو واضع.

نوعان أيضاً ما هما عدمان أوعان أيضاً ثابتا البرهان يتلازمان وما هما سيات والعكس أيضاً ثم يجتمعان أو منها بل ليس ينتفيان أبداً ولن يخلو من الأكوان بقيامه في سائر الأزمان في خلقه بالعدل والإحسان

وهو الحكيم وذاك من أوصافه حكم وأحكام فكل منها والحكم شرعي وكوني ولا والحكم شرعي وكوني ولا والذاك يوجد دون هذا مفردا لن يخلو المربوب من إحداهما لكنا الشرعي محبوب له هو أمره الديني جاءت رسله الكنا الكوني فهو قضاؤه

والشأن في المقضى كل الشان هوكله حق وعدل ذو رضي فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المسمقضى حين يكون بالعصيان **هَاللَّه** يرضي بالقضاء و يسخط الــــمقضي ماالأمران متحدان فقضاؤه صفة به قامت وما الــــمقضى الا صنعة الإنسان وكلاهما بمشيئة الرحمن والكو زمحبوب ومبغو ضاله هذا البيان يزيل لبساً طالما هلكت عليه الناس كل زمان وبحوثهم فافهمه فهم بيان ويحلما قدعقاً دوا بأصولهم أفلم يوافق طاعة الديان !؟ منوافقالكونيوافقسخطه تالحمد معأجر ومعرضوان فلذاك لايعدوه ذم أو فوا وموافق الديني لايعدوه أجـــر بل له عند الصواب اثنان حاصل ماذكره الناظم في هذه الأبيات أن الحكيم من أوصافه سبحانه، وأن ذاك نوعان : أحدهما : حكم . والتاني : أحكام . ثم ذكر أن الحكم شرعى، وكوني، وأنها لايتلازمان، وهذا لايتمشى على أصول من يجمل محبة الرب ورضاه ومشئته واحدة ، فانمن قال : كل ماشاءه الله تعالى وقضاه وأيضاً هذا إنما يصح عند من جعل القضاء غير المقضي ، والفعل غير المفعول، وهومذهبالسلف . وأما من لم يفرق بينها ، فكيف يصح هذا عنده ?! قال الناظم في « شرح مناذلالسائرين »(١) إنما نشأ الاشكال منجعلهم

<sup>(</sup>۱) وهو المعروف بـ « مدارج السالكين بين منازل إياك نمبد وإياك نستعين » ·

المشيئة نفس المحبة ، ثم زادره بجعلهم الفعل نفس المفعول ، والقضاء عين المقضي ، فنشأ من ذلك إلزامهم بكونه تعالى راضياً بحباً لذلك ، والتزم رضاهم به ، والذي يكشف هذه الغمة ، وينجي من هذه الورطة ، النفريق بين ما فرق الله بينه ، وهو المشيئة والحجة ، فليسا واحداً ، ولا هما متلاز مان ، بل قديشا ما لا يحبه ، ويجب ما لايشاء كونه ، فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده ، ومشيئته العامة لجميع ما في الكون ، مع بغضه لبعضه . والشاني : كمحبة ايمان الكفار ، وطاعات الفجار ، وعدل الظالمين ، وتوبة الفاسقين ، ولو شاء ذلك لوجد كله ، فانه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن .

فا :ا تقرر هذا الأصل أن الفعل غير المفعول ، والقضاء غير المقضي ، وأن الله جل شأنه لم يأمر عباده بالرضى بكل ماخلقه وشاءه ، وقد زالت. الشهات، وانحلت الاشكالات. إذا عرف هذا، فالرضي بالقضاء الديني الشرعي. واجب ، وهو أساسالاسلام ، وقاعدة الايمان، فيجب على العبد أن يكون. راضاً به بلا حرح ، ولا منازعة ، ولا معارضة ، ولا اعتراض . قال تعالى : ( فلا وربك لايؤ منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فيأنفسهم حرجاً بما قضيت ويسلموا تسليما ) النساء: ٥٥ فأقسم تعـالى أنهم لا يؤ منون. حتى يحكموا رسوله، ويرتفع الحـرج من نفوسهم من حكمه، ويسلموا لحكمه ، وهذا حقيقة الرضي بجكمه ، فالتحكيم في مقام الاسلام ، وانتفاء الحرج في مقام الايمان ، والتسليم في مقام الإحسان . ومتى خالطت القلب بشاشة الابمــــان ، واكتحلت بصيرته مجقيقة اليقين ، وحيي بروح الوحي ، وتمهدت طبيعته ، وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة ، وتلقى الاسلام بصدر منشرح، فقد رضي كل الرضى بهذا النّضاء المحبـــوب لله ورسوله . انتهى

وقد أحببت أن أذكر هنا الأبيات التي أظهرها بعضالزنادقة على لسان بعض أهل الذمة ، وبعض جواب شيخ الاسلام عنها ، وقد ذكرها الحافظ محمد ابن عبد الهادي في « مناقب الشيخ » وذكرها ابن السبكي في «طبقاته » قال ابن السبكي في ترجمة الشيخ علاء الدين الباجي : ولما ظهر السؤال الذي أظهره بعض الممتزلة ، وكتم اسمه ، وجعله على لسان بعض أهل الذمة ، وهو: تحيير دآوه بأوضح حجة أيا علماء الدين ذمّيُ دينكم إذا ماقضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه ُ مني فما وجه حيلتي دخولي سبيل بينوا لي قضيتي؟ دعاني وسد الباب عني فهل إلى فما أنا راضبالذي فيه شقوتي قضابضلاليثم قال ارض بالقضا فربي لايرضي بشؤم شكيتي فإن كنت بالمقضي ياقوم راضياً وهل ليرضي ماليس يرضاه سيدي؟ فقد حرت دلوني على كشف حيرتي فهل أنا عاص في اتباع المشيئة إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة وهللياختيارأن أخالف حكمه فبالله فاشفوا بالبراهين علتي قال : أَجابِ الشيخ علاء الدين الباجي الشافعي فقال :

يروم اهتداء من أه يُل فضيلة عسى نفحة للحق من سحبرحمة كأهل النهى واترك حبائل حيلة بقدرة فعال بأحكم حكمة

أيا عالماً أبدى دلائل حيرة لقد سرني أنكنت للحق طالباً فبالحق نيل الحق فالجأ ببابه قضى الله قدماً بالضلالة والهدى

إذا العقل بل تحسينه بعض خلقه وليس على الخلاق حكم الخليقة وأفعالنا من خلقه كذواتنا وما فيهيما خلق لنا بالحقيقة ولكنه أجرى على الخلق خلقه دليل على تلك الأمور القديمه عرفنا به أهل السعادة والثبقا كما شاءه فينا بمحض المشيئة لباس أثواب جعلن أمارة على حالتي حب وسخط لرؤية تصاريفه فينا تصاريف مالك سما عنسؤال الكيف والسببية أمات وأحيى ثم صار معافيا وقبح تحسين العقول الضعيفة فكنراضيأننس القضاء ولاتكن بمقضي كفر راضياً ذا خطيئة وتكليفنا بالأمر والنهي قاطع بأعذارنا في يوم بعث البربة فعبر بسد أو بفتح وعد عن ضلالة تشكيك بأوضح حجة وقد بانوجها لأمرواانهي واضحأ ولاشك فيه بل ولا وهم شبهة

قلت: هذا الجواب مبني على إنكار التحسين والتقبيح العقليين ، كما هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ؛ وأحمد ، وأهل الحديث ، وغيرهم .

وأجاب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فقال :

سؤالك يا هذا سؤال معاند تخاصم ربالعرش باري البرية وهذا سؤال خاصم الملأ العلى قديماً به إبليس أصل البلية

هو الخوض في فعل الاله بعلة مشيئة رب العرش باري الخليقة لها من صفات واجبات قديمة يقول فلم قدكان في الأزلية؟ وتحريمه قد جاءً في كل شرعة له نوع عقل أنه بارادة أو القول بالتجويز رمية حيرة بما قبله من علة موجبية وإصدارهاعن حكم محض المشيئة أزلَ عقول الخلق في قعر حفرة. لنفع ورب مبدع للمضرة رؤوسهم (١) في شبهة المتنوية-يقولون بالفعل القديم بعلة فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلة ذوي ملة ميمونة نبــوية وجاء دروس البينات لفترة من العذر مردود لدى كل فطرة

وأصل ضلال الخلق منكل فرقة فان جميع الكون أوجب فعله وذات إله الخلق واجبة بما فقو لكلم قدشاء مثل سؤال من وذاك سؤال يبطل العقلوجهه وفيالكو زتخصيص كثيريدلمن وإصداره عنواحد بعد واحد ولا ريب في تعليق كل مسبب بلالشأن في الاسباب أسباب ماتري وقولك لم شاء الاله هو الذي فان المجوس القائلين بخالق سؤالهم عن علة الشر أوقعت وإن ملاحيد الفلاسفة الألي بغو اعلةللكون بعدانعدامه وإن مبادي الشر في كل أمة بخوضهم في ذاكم صارشركهم ويكفيك نقضاً أن ما قدسالته (١) في الأصل : أوائلهم .

وكل غوي خارج عن محجة وهبك كففت اللوم عنكلكافر من الناس في نفس و مال و حرمة فيلزمك الإعراض عنكل ظالم ولا سارق مالاً لصاحب فاقة فلا تغضبن يوماً علىسافك دماً ولاناكح فرجاً على وجه غية ولاشاتم عرضأمصونأ واذعلا ولامفىدفي الأرض منكل وجهة ولا قاطع للناس نهج سبيلهم ولا قاذف للمحصنات بريبة ولاشاهد بألزور إفكأ وفرية ولا حاكم للعالمين برشوة ولا مهلكاللحرث والنسلءامدأ ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة وكف لسان اللوم عن كل مفسد على ربهم من كل جاء, بفرية وسهل سبيل الكاذبين تعمداً قيولالقول النذل ماوجه حيلتي وهلفيعقو لالناس أوفي طباعهم وكل بتقدير لرب البرية كآكل سم أوجب الموت أكله فكفرك ياهذا كسم أكلته وتعذيب نار مثل جرعة غصة يعاقب إما بالقضا أوبشرعة؟! ألست ترى في هذه الدار منجني كذلك في الأخرى بلامثنوية ولا عذر للجانى بتقدير خالق ينتجيك من نار الاله العظيمة فانكنت ترجو أن تجاب بماعسي مريداً لان يمديك نحو الحقيقة **فدونك رب العرش فا قصده ضارعا** ولاتعرضن عنفكرةمستقيمة وذلل قياد النفسللحق واسمعن

ءِمابان حق فلا تترڪيُّه ولاتعصمن يدعو لأقوم ريعة أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة وأما رضانا بالقضاء فانميا كسقم وفقر ثم ذل وغدربة وما كان من سوء بدون جريمة وأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا ترتضي مسخوطة لمشيئة وقدقال قوم منأولي العلم لارضى بفعل المعاصي والذنوب الكريهة ولانرتضي المقضى لأقبح خلة وقال فريق نرتضي بقضائه وقال فريق نرتضي باضافة اليه وما فينا فنلقى بسخطة فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخطمن وجها كتماب بحيلة

وأطال رحمه الله تعالى ، وهو جواب فيغاية النفاسة ، والوفاء بالمقصود، تركنا نقل جميعه اختصاراً .

قول الناظم : هذا البيان يزيل لبساً طالما هلكت عليه الناس الخ . أي: إن هذا الذي ذكره في هذه المسألة يزيل جميع الاشكالات فيها قوله .

أي : من وافق الحكم القدري الكوني ، وافق سخطة الله ، إذ لم يوافق الحكم الديني الشرعي، فلا يعدوه أجر إن خطأ، أوأجر ان إن أصاب، والله أعلم.

قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فيدل

إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضاً ليس يفترقان أحكام هذا الحلق إذ إيجادة في غاية الإحكام والاتقان وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضاً وفيها ذلك الوصفان غاياتها اللاتي حمدن وكونها في غاية الإتقان والإحسان

قال شيخ الاسلام رحمـ له الله لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعـــالى وأحكامه قو لان ، والأكثرون على التعليل والحكمة ، وهل هي منفصلة عن الرب لاتقوم به ، أو قائمة مع ثبوت الحكم المنفصل? لهم فيه أيضاً قولان، وهل يتسلسل الحكم ، أو لاينسلسل؟ أو يتسلسل في المستقبل دون الماضي? فه أقوال . قال : احتج المُستون للحكمة والعلة بقوله تعالى ( من أحل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ) المائدة ـ ٣٢ وقوله (كي لا يكون دولة ) الحشر:٣٠ وقوله: ( وما جعلنا القبلةالتي كنتعليها الا لنعلم) البقرة : ١٤٠ ونظائرها ٠ لأنه تعالى حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة ، لقوله تعالى (وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الأنبياء : ١٠٦ والاجماع واقع على اشتمال الأفعــال على الحكم والمصالح ، جوازاً عند أهـل السنة ، ووجوباً عند المعتزلة ، فيفعل مايويد بجكمته ، والنافونالحكمة والعلة احتجوا أنه يلزم منقدم العلة قدم المعلول ، وهو محـــال ، ومن حدوثها افتقارها الى علة اخرى ، وأنه بلزم التسلسل . وقد أجلبالناظم وأطنب في كتابه « شرح منازل السائرين »(١) و « مفتاح السعادة » وغيرهما ، فما احتج به في « مفتاح دار السعادة » قولة

<sup>(</sup>١) هو « مدارج السالكين شرح منازل السائرين »

تعالى (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء مايحكمون ) فدل على أن هدا الحكم بشيء قبيح ، يتنزه الله عنه ، فأنكره من جهة قبعه في نفسه ، لامن جهة كونه أنه لايكون . ومن هذا إنكاره سبحانه على من جوز أن يترك عباده سدى ، لايأمرهم ولا ينهاهم ، ولا يشبهم ولا يعاقبهم ، وأن هذا الحساب باطل ، والله يتعالى عنه لمنافاته لحكمته . فقال تعالى (أيحسب الانسان أن يترك سدى ) القيامة : ٣٥ فأنكر سبحانه على من زعم أنه يترك سدى ، انكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه ، وأنه لا يليق أن ينسب النالا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الهالا هورب العرش الكريم) المؤ منون : ١٥ الينالا ترجعون فتعالى الله المنال عنه الحسان ، وأنه متعالى عنه ، فلا يليق به فنزه نفسه سبحانه ، وباعدها عن هذا الحسبان ، وأنه متعالى عنه ، فلا يليق به لقبحه و منافاته الحكمة ، ثم إنه رحمه الله بسط القول في ذلك بسطاً كثيراً للا يحتمله هذا الموضع ، والله أعلم .

فال الناظم رحمه الله تمالى

## فصل

وهو الحيي فليس يفضح عبده اكنه يلقي عليه ستره وهو الحليم فلا يعاجل عبده وصوالعفو فعفوه وسعالورى

عند التجاهر منه بالعصيان فهو الستير وصاحب الغفران بعقوبة ليتوب من عصيان لولاه غار الأرض بالسكان

شرح الكافية ـ ٢ م ١٥

شتموه بل نسبوه للبهتات شتماً وتكذيباً من الإنسان لو شاء عاجلهم بكل هوان يؤذونه بالشرك والكفران

وهو الصبور على أذى أعدائه قالوا له ولد وليس يعيدنا هذا وذاك بسمعه وبعامه لكن يعافيهم ويرزقهم وهم

## فصل

وهو الرقيب على الخو اطرواللوا حظ كيف بالافعال بالاركان وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل المرعان وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل وهو اللطف في أوصافه نوعان وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الامور بخبرة واللفظ عند مواقع الاحسان فيريك عزته ويبدي لفظه والعبد في الغفلات عن ذا الشان

قوله: وهو اللطيف الخ. فسر الناظم اللطف في اوصافه سبحانه بنوعين من اللطف: أحدهما: إدراك إسرار الأمور بخبرة. والثاني: اللطف عند مواقع الاحسان، وهذا معنى قول من فسر اللطف بأنه هو الذي يوصل اللك أربك في رفق. وقيل: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية.

## فصل

وهوالرفيق يحبأهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان وهوالقريب وقربه المختص بالملك وعابده على الايمان وهوالمجيب يقول من يدعو أجلب لكل من ناداني وهو المجيب لدعوة المضطراذ يدعوه في سروفي اعلان وهو المجواد فجوده عم الوجلود جميعه بالفضل والاحسان وهو المجواد فلا يخيب سائلا ولو انه من أمة الكفران وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب اغاثة اللهفان

قول : وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الايان يعني : أن القرب المذكور في قوله تعالى (واذا سألك عبادي عني فاني قريب) البقرة : ١٨٦ إن هذا القرب مختص بالداعي ، فهو سبحانه قريب من دعاه كما في « الصحيحين » عن أبي موسي الأشعري أنهم كانوا مع النبي ويساليه في سفر ، فكانوا يوفعون أصواتهم بالتكبير . فقال : « ياأيها الناس اربعوا على أنفسكم ، فانكم لاتدعون أصم ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً قريباً، إن الذي تدعونه أقرب الى احدكم من عنق راحلته » . وكذلك قول صالح عليه السلام : (وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب محيب ) فقو له قريب مجيب مقرون بالتوبة والاستغفار، أراد قريب مجيب للستغفار المستغفرين التائبين اليه ، كا أنه رحيم ودود . وقد قرن القريب

يالجيب. ومفلوم أنه لايقال: إنه مجيب لكل موجود، وانما الاجابة لمن سأله ودعاه

## فصل

وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنات وهو الذي جعلالمحبة في قــلو ېم وجازاهم بحب ثان. هذا هو الاحسان حقا لامعا وضةولا لتوقع الشكران. لكن بحب شــــكورهمو اشكورهم لا لاحتياج منه الشكران. وهوالشكورفلن يضيعسعيهم لكن يضاعفه بلا حسبات ما للعباد عليه حتى واجب هو أوجبالاجر العظيمالشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إنكازبالاخلاص والاحسان ان 'عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله والحمد للمنات

قوله: وهوالودود. قال تعالى (وهوالففورالودود)والبروج: ١٤ ؟ أي ت بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين ، لا يفضحهم بها ، بالغ المحبة للمطبعين من ، أوليائه. قال مجاهد: الواد لأوليائه ، فهو فعول بمعنى فاعل . وقال ابنزيد: معنى الودود الرحيم . وقيل : الودود بمعنى المودود ؛ أي : يوده عباده . الصالحون و يجبونه ، كذا قال الأزهري . قال : ويجوز أن يكون فعولا . بمعنى فاعل ؟ أي : يكون محباً لهم . قيال : وكلتا الصفتين مدح ، لأنه عباده . العادفون ، فلما تقرر عندهم من كريم لحسانه ، قــــال ابن عباس : الودود الحبيب .

قـــوله: يحب شكورهم النح الأول بفتح الشين اسم فاعل من شكر يشكر شكراً فهو شكور، والثاني بضم الشين . مصدر

## فصل

وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بلمن العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان

يشير الى الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أنس قال: معت رسول الله على يقول: «قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك مادعوتني ورجوتني غفرت الله على ماكان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لوبلغت ذوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت الله ولا أبالي ، ياابن آدم إنك لو أتبتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتبتك بقرابها مغفرة»

## فيمل

صدت اليه الخلق بالاذعات

وهو الاله السيدالصمد الذي

وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حياً عزيزاً قادراً ماكان من قهر ولا سلطان وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه قسات جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان والثاني جبر القهر بالعز الذي لاينبغي لسواه من انسان وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من انسان من قولهم جبارة للنخلة السعليا التي فاتت لكل بنان قسوله: والجبر قي أوصافه قسان . ذكر للجبر معنين في أوصاف الرب سجانه : أحدهما : جبر الضعيف ، وكل قلب قد غدا النع . ومنه الرب سجانه : أحدهما : جبر الضعيف ، وكل قلب قد غدا النع . ومنه

الحديث « أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي » والثاني جبر القهر بالعز الذي لاينبغى لسواه سبحانه .

قـــوله: وله مسمى ثالث وهو العلو. والمعنى: أنه لايدنو منه انسان ومنه قولهم: جبارة، كالمنخلة العليا المرتفعة، والله إعلم.

## فصل

وهو الحسيب كفاية وحماية والحسبكافي العبدكل أوان وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران وكلاهما حق فهذا وصفه والفعل للارشاد ذاك الثاني والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان فعلى الصراط المستقيم إلهنا قولا وفعلا ذاك في القرآن تقدم الكلام على قـوله تعالى (ان ربي على صراط مستقيم) في أوائل هذا النظم.

#### فعل

هذاومنأوصافه القدوس ذوالـــتنزيه بالتعظيم للرحمــن وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصــان

والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والاحسان فالبر حينئذ له نوعات صدرتعن البرالذي هو وصفه مولى الجميل ودائم الاحسان وصف وفعل فهو بر محسن وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الازمان تلك المواهب ليس ينفكان اهلالسمو اتالعلى والارضءن والفتح فياوصافه أمران وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح بالأقدار فتح ثان فتح بحكم وهو شرع إسمنا عدلا واحسانا من الرحمن والرب فتاح بذين كليهما والرزق من أفعاله نوعان وكذلك الرزاق من أسمائه نوعان ايضا ذان معروفان رزق على يد عبده ورسوله \_رزق المعد لهذه الابدان .رزق القلوب العلم والايمانوال رزاقه والفضل للمنان هذا هو الرزق الحلال وربنا تلك المجاري سوقه بوزان والثاني سوقالقو تلاءً عضاء في هذايكون من الحلال كما يحمدون من الحرام كلاهماوزقان والله رازقه بهذا الاعتبا روليس بالاطلاق دون بيان ذكر الناظم رحمه الله في هـــذه الأبيات أن الرزق نوعان : رزق القاوب ، العلم والابمان على يد عبده ورسوله محمد ﷺ ، والنوع الثاني :

الرزق المعد للأبدان ، والله تعالى هو رازقه ، لكنه يساق إلى الأعضاء ، ويكون من الحلال والحرام ، والله رازقه لهذا الاعتبار ، وهذه المسألة قد اختلف فيها . فقيل : إن الحرام رزق ، و كل يستوفي رزقه حلالاً كان أو حراماً ، لحصول التغذي بها جميماً ، غير أن العبد يستحتى الذم والعقاب على أكل الحرام ، خلافاً للمعتزلة ، فانهم قـــالوا : الحرام ليس برزق ، وفسروه تارة بمماوك يأ كله المالك، وتارة بما لاينـع عن الانتفاع به ، وذلك لا يكون الا حلالاً ، فيلز مهم على التفسير الأول أن ما يأكله الدواب ليس برزق ، مع ظاهر قـــوله تعالى ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) هود: ٦ فيكون مصادماً للقرآن؛ لأنه يقتضي أن تكون كل دابة مرزوقة ، ولا ينفعهم زعمهم أن تسمية مايأكله الدواب رزقاً مبني على تشبيه بما هو مملوك الانسان فيأ كله ، فيكون لفظ الرزق مجازاً عما تأكله الدواب، فلا يلزم أن تكون كل دابة مرزوقة حقيقة ، لأنا نقول : هـذا التأويل مخالف لظاهر القرآن، وهو خلاف المتعارف في اللغة؛ فلا يصح ارتكابه من غير ضرورة. ثم إن تفسيرهم الرزق بذلك ليس بمطرد ولا منعكس ، لدخول ملك الله تعالى ، وخروج رزق الدواب والعبيد والإماء يلزمهم أيضاً على الوجهين أن من أكل الحرام طول عمره لم يوزقه الله تعالى أصلًا ، وهو خلاف الاجماع الحاصل من الأمة قبل ظهور المعتزلة ، أن لا رازق الا الله ، وإن استحق العبد اللوم والذم على اكل الحرام ، والاضافة الى الله تعالى معتبرة في مفهوم الرزق ، وكل أحد مستوف رزق نفسه ، حلالًا كان أو حراماً ، ولا يتصور أن يأكل الانسان رزقه ، أو ياً كل غير رزقه ، لأن ماقدر الله تعالى غذاء لشخص يجب أن يأكله ، ويمتنع أن يأكله غيره ، والله أعلم .

# فصل

هذا ومناوصافه القيوم والـقيوم في أوصافه أمـران والكوذقام به هما الامران احداهما القيوم قام بنفسه والفقر من كل اليه الثاني فالاول استغناؤه عن غيره والوصف بالقيوم ذو شادعظيم حكذاموصو فهأيضاً عظيم الشان ل هما لأفق سمائها قطبان والحى يتلوه فأوصاف الكما فالحي والقيوم لن تتخلف الــ اوصاف أصلا عنهما ببيان هو رافع بالعدل والميزان هوقابض هو باسطمو خافظ عز حقیقی بلا بطلات وهو المعز لأهل طاعته وذا وهو المذل لمن يشاء بذلة الــــدارين ذل شقاً وذل هو ان والمنع غين العدل للمنان هو مانع معط فهذا فضله ء بحكمة والله ذو سلطان يعطى برحمته ويمنع من يشأ قـــوله : والقيوم في أوصافه أمران الخ نج أي : إن القيوم هو الذي قام بنفسه ، وقام به الكون ، فالأول : هو استغناؤه عن غيره ، والثاني: افتقار كل شيء اليه . قــال المفسرون : (القيوم ) القائم على كل نفسّ بما كسبت. وقيل: القائم بذاته المقيم لغيره. وقيل: القائم بتدبير خلقه وحفظه . وقيل : هو الذي لاينام . وقيل : الذي لابديل له . وقرأ جماعة

(القيام) بالألف · وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه و (الحي) يتلوه (القيوم) فهما كما قال الناظم لأفق سمائها بأي : الصفات قطبان ، فالصفات لاتتخلف عنهاكما مثل به من قوله : هو قابض هو باسط هو خافض الخ ·

## فصل

والنور من أسمائه ايضاً ومن اوصافه سبحان ذي البرهان قال ابن مسعود كلاماً قد حكا هالدارمي عنه بلا نكران ماعنده ليل يكون ولانها رقلت تحت الفلك يوجد ذان نور السموات العلى من نوره والارض كيف النجم والقمران من نور وجه الرب جل جلاله وكذا حكاه الحافظ الطبراني فبه استنار العرش و الكرسي مع سبع الطباق و سائر الاكوان قال عدالة بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهاد ، نود

وكتابه نور كذلك شرعه نوركذا المبعوث بالفرقان وكذلك الايمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن وحجابه نور فلوكشف الحجا بالأحرق السبحات للاكوان تقدم حديث ابي موسى الأشعري قال : قال وسول الله عَلَيْقَةٍ :

السمرات من نور وجهه .

« إن الله لاينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، مخفض القسط ويرفعه ، يرفع اليه عمل النهار قبل الليل ، وعمل الليل قبل النهار ، حجابه النور ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » رواه مسلم .

وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الارض يوم قيامة الابدان

قال تعالى ( واشرقت الأرض بنور ربها) الزمر: ٢٩ فاخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره ، وهو نوره الذي نوره ، فانه سبحانه يأتي لفصل القضاء بين عباده ، وينصب كرسيه بالأرض ، فإذا جاء الله تعالى أشرقت الأرض ، وحق لها أن تشرق بنوره ، وعند المعطلة لايأتي ولا يجيء ، ولا له نور تشرق له الارض . كذا أفاده الناظم في كتاب « الصواعق »

وكذاك دارالرب جنات العلى نور تلألاً ليس ذا بطلان والنور ذو نوعين مخلوق ووصف ماهما والله متحدان وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيئان احذر تزل فتحت رجلك هوة كم قد هوى فيها على الازمان من عابد بالجهل زلت رجله في الى قعر الحضيض الداني لاحت له أنوار آثار العبا دة ظنها الانوار للرحمن فأتى بكل مصيبة وبلية ماشئت من شطح ومن هذيان وكذا الحلولي الذي هو خدنه من هاهنا حقاً هما أخوان ويقابل الرجلين ذو التعطيل والصحب الكثيفة ماهما سيان

ذافي كثافة طبعه وظلامه وبظلمة التعطيل هذا الشاتي والنور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان قول والنور محجوب فلا فتحت رجلك هوة الخ

قال الناظم رحمه الله تعالى : في « شرح مناذل السائرين » في شرح الدرجة الثالثة من منزلة العطش على قول صاحب « المنازل» ولا يعرج دونها على انتظار بعد كلام سبق: ولا سبيل لأحد قط في الدنيا إلى مشاهدة الحق. و إنماوصوله الى شواهد الحق ، ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه ، وحسن. ظنه بترهات القوم وخيالاتهم. ولله در الشبلي حيث سئل عن المشاهدة فقال : من أين لنا مشاهدة الحق ? لنا شاهد الحق هذا ، وهو صاحب الشطحات المعروفة ، وهذا من أحسن كلامه وأبينه . وأراد بشاهد الحق. مايغلب على القلوب الصادقة العارفة الصافية ، من ذكره ، ومحبنه ، واجلاله وتعظيمه ، ووقاره بجيث يكون ذلك حاضراً فيها ، مشهوداً لها ، غير غائب عنها . ومن أشار الى غير ذلك فمغرور محدوع ، وغايته أن يكون في حقارة صدقه ، وضعف تمييزه وعلمه . ولا ريب أنالقلوب تشاهد أنوارآ مجسب استعدادها، تقوى تارة ، وتضعف أخرى ، ولكن تلك أنوار. الاعمال ، والايمان ، ، والمعارف ، وصفاء البواطن والأسرار ، لاأنها نور. الذات المقدسة ، فان الجبل لم يثبت السير من ذلك النور حتى تدكدك ، وخر الكليم صعقاً مع عدم تجليه له ، فما الظن بغيره ?! فإياك ثم إياك وترهات القوم ، وخيالاتهم وأوهامهم ، فإنها عند العارفين أعظم من حجاب النفس وأحــكامها ، فان المحجوب بنفسه معترف بأنه في ذلك الحجاب ، وصاحب هذه الحيالات والأوهام يوى أن الحقيقة قد تجلت له أنوارها ٣

ولم يحصل ذلك لموسى بن عمران كليم الرحمن ، فحجاب هؤلاء أغلظ بلا شك من حجاب أولئك ، ولا يقرلنا بهذا إلا عارف قد أشرق في باطنه نور المحمدية ، فرأى ما الناس فيه ، وما أعز ذلك في الدنيا ، وما أغربه بين الحلق ، وبالله المستعان ، انتهى كلامه .

وقـــوله: هوة. قال في « القاموس » الهوة كقوة: ما انهبط من الأرض أو الوهدة الغامضة منها ، كالهوانة ، كرمانة: انتهى:

قولـــه : والنور ذو نوعين الخ

قال الناظم في « الصواعق المرسلة » قد ورد النص . بتسمية الرب نوراً وبأن له نوراً مضافاً اليه ، وبأنه نور السموات والأرض ، وبأن حجابه نور ، فهذه أربعة انواع .

فالاول : يقال عليه سبحانه بالاطلاق ، فانه النور الهادي .

والثاني : يضاف اليه ، كما يضاف اليه حياته ، وسمعه ، وبصره، وعزته وقدرته ، وعلمه . وتارة يضاف الى ذاته ، فالأول كقوله «أعوذ بنور وجهك» وقوله : « نور السموات والأرض من وجهة» والثاني كقوله تعالى : ( وأشرقت الأرض بنور ربها . ) الزمر : ٦٩ وقول ان عباس : ذاك نوره الذي اذا تجلي به .

وقــوله عَلَيْكُم في حديث عبد الله بن عبر « و إن الله خلق خلقه في ظلمة ؟ ثم ألقى عليهم من نوره ... الحديث . والثالث : وهو إضافة نوره الى السموات والارض) النور : ٣٥ الى السموات والارض) النور : ٣٥ الرابع : كقوله : حجابه النور ، فهذا النور المضاف اليه يجيء على أحد الوجوه الاربعة . والنور الذي احتجب به سمي نوراً وناراً ، كما وقع التردد في للفظه في الحديث الصحيح ، حديث أبي موسى الاشعري ، وهو قــوله

«حجابة النور والنار ، فان هذه النار هي نور ، وهي التي كلم الله كليمه موسى منها ، وهي نار صافية ، لها إشراق بلا احراق ، فالاقسام ثلاثة ، إشراق بلا احراق ، كنور القمر ، وإحراق بلا إشراق ، وهي نار جهنم فانها سودا ، حرقة لا تضي ، وإشراق باحراق وهي هذه النار المضئة ، وكذلك نور الشمس له الاشراق والاحراق ، فهذا في الأنوار المشهودة المخلوقة ، وحجاب الرب تبارك وتعالى نور ، وهو نار ، وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبها ، فنور وجهه حقيقة لامجاز ، وإذا كان نور كلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة ، فكيف يكون نوره الذي نسبة للأنوار المخلوقة اليه أقل من نسبة سراج ضعيف ألى قرص الشمس ؟! فكيف لا ينكون هذا النور حقيقة ، انتهى كلامه .

### فصل

وهو المقدم والمؤخر ذانك الصفان للأفعال تابعان وهماصفات الذات أيضاً إذهما بالذات لابالغير قائمتان ولذاك قد غلط المقسم حين ظلم صفاته نوعين مختلفان إن لم يرد هذا ولكن قد أرا دقيامها بالفعل ذي الامكان والفعل والمفعول شيء واحد عند المقسم ماها شيئان فلذاك وصف الفعل ليس لديه إلا نسبة عدمية ببيان فجميع اسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذوات معان فجميع اسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذوات معان موجودة لكن امور كلها نسب ترى عدمية الوجدان

هذا هو التعطيل للأفعال كالتمسعطيل للأوصاف بالميزات فالحق أن الوصف ليس بمورد التـــقسيم هذا مقتضى الــبرهان فهما اذاً نوعان أوصاف وأفيعال فهذي قسمة التبيات فالوصف بالافعال يستدعي قيا م الفعل بالموصوف بالبرهان فالوصف بالمعنى سوى الافعال ما إن بين ذينك قطمن فرقان من أثبت الأسماء دون معان ومن العجائب أنهم ردوا على ل غير معقول لذي الأذهان قامت بمن هي وصفه هذا محا لوالم تقم بالواحد الديان وأتوالىالاوصافباسمالفعلقا ردوا به أقوالهم بوزان فانظراليهمأ بطلواالأصلالذي ل خصومكم أيضاً فذو إمكان ان كان هذا مكناً فكذاك قو والوصف بالتقديم والتأخيركو ني وديني وها نوعات وكلاهما أمر حقيقي ونسيبي ولا يخفى المثال على أولي الأذهان والله قدر ذاك أجمعه باحــكام واتقان من الرحمن قولــه ولذلك قد غلط المقسم ؛ أي : إن الجهمية ومن تبعهم من المعتزلةوالاشعرية قالوا: إن الفعل هو المفعول ، والخلق هو المخلوق ، وفد أشرنا إلى ذلك فيا تقدم ، ولنزد ذلك ايضاحاً فنفول : قـــال النسفي.

رحمه الله في «عقائده المشهورة» والتكوين صفة لله أذلية ، وهو تكوينه للعالم ، وكل جزء من أجزائه ، وهو غير المكون عندنا . قال شارحها المحقق سعد الدين التفتازاني : التكوين : هو معنى المعبرعنه بالفعل ، والحلق والتخليق ، والايجاد ، والاحداث ، والاختراع ، ونحو ذلك ، ويفسر باخراج المعدوم من العدم الى الوجود، صفة لله تعالى ، لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم ، مكون له ، وامتناع اطلاق اسم المشتق على الشيء ، من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا قائماً به أزلية لوجود :

الأول : أن يتنع قيام الحوادث بذاته تعالى .

الثاني: أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الحالق، فلو لم يكن في الأزل خالقا للزم الكذب، أو العدول الى المجاز؛ أي: الحالق فيا يستقبل أو القادر على الحلق من غير تعذر الحقيقة، على إنه لو جاز إطلاق الحالق عليه بمعنى القادر، لجاز إطلاق كل ما يقدر عليه من الاعراض

الثالث: أنه لو كان حادثًا ، فاما بتكوين آخر ، فيازم التسلسل وهو محال ، ويازم منه استحالة تكون ، مع أنه مشاهد ، وإما بدونه ، فيستغني الحادث عن المحدث والاحداث ، وفيه تعطيل الصانع .

الرابع: أنه لو حدث ، لحدث إما في ذاته تعالى ، فيصير محلاللحوادث ، أو في غيره كاذهب اليه أبو الهذيل من أن تكوين كل جسم قائم به ، فيكون كل جسم خالقا و مكونالنفسه ، و لاخفاء في استحالته . و مبنى هذه الا دلة أن التكوين صفة حقيقة ، كالعلم ، و القدرة . قال : و المحققون من المتكلمين على أنه من الا ضافات و الاعتبارات العقلية ، مثل كون الصانع تعالى و تقدس قبل كل شيء و معه و بعده ، و مذكوراً بألسنتنا ، و معبوداً لنا، و بميناً ، و محيياً ، و نحو ذلك قال : و الحاصل في الأزل هو مبدأ التخليق ، والترزيق ، و الإماتة و الإحياء قال : و الحاصل في الأزل هو مبدأ التخليق ، والترزيق ، و الإماتة و الإحياء

وغير ذلك ، ولا دلىل على كونه صفة أخرى سوى القدرة ، والاوادة 🕝 وان كانت نسبتها الى وجود المكون وعدمه على السواء ، اكن مع انضمام الارادة بتخصيص أحد الجانبين . فـــال : ولما استدل القائلون بجدوث التكوين بأنه لايتصور بدون المكون، كالضرب بدون المضروب، فلو كان قديماً لزم قدم المكونات ، وهو محال،أشار النسفى الى الجواب بقوله: وهو أي التكوين تكوينه للعالم ، ولكل من أجزائه ، لافي الأزل ، بل لوقت. وحوده على حسب علمه وارادته ، فالتكوين باق أزلاً وأبدأ ، والمكون حادث بجدوث التعلق ٬ كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لايلزم من قدمها قدم متعلقاتها ، لكون تعلقاتها حادثة ، وهذا تحقيق مايقال: إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته، لزم تعطيل الصانع ، واستغناء الحوادث عن الموجد، وهو محال ، وإن تعلق، فإِما أن يستازم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به، فبازم قدم العالم ، وهو باطل أولاً ، فليكن التكوين أيضاً قديماً مع حدوث المكون المتعلق به . وما يقال بأن القول بتعلق وجر دالمكون بالتكوين قول مجدوثه، إذالقديم مالابتعلق وجوده بالغير ، والحادث مايتعلق به ، فمنظور فيه ، لأن هذا معني القديم والحادث بالذات على مايقول به الفلاسفة . وأما عند المتكلمين ، فالحادث مالوجوده بداية ؟ أي يكون مسبوقاً بالعدم ، والقديم بخلافه ، ومجرد تعلق وجوده بالغير لايستلزم حدوثه بهذا المعني ، لجواز أن يكون محتاجاً الى الغير صادراً عنه دامًا بدرامه ، كما ذهب اليه الفلاسفة فها ادعوا قدمه من المحنات، كا لهيولي مثلًا. نعم إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الايجاب بدليل لايتوقف على حدوث العالم ، كان القول ـ بتعلق وجوده بتكوين الله تعالى قولاً بجدوثه . ومن هنا يقال : ان التنصص

على كل جزء من أجزاءالعالم إشارةالى الردعلى من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولى ، وإلا فهم انما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقية بالعدم ، لا بمعنى عدم تكونه بالغير .

والحاصل أنا لأنسلم أنه لابتصور التكوين بدون المكون ،وأن وازنه معه وزان الضرب مع المضروب ، فان الضرب صفة إضافية لايتصور بدون المضافين . أعني الضارب والمضروب. وقد بينا أن التكوين صفة حقيقة ، هي مبدأ الاضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم الى الوجود، لاعينها ، حتى لو كانت عينها على ماوقع في عبارة بعض المشايخ لـكان القول بتحققها بدون المكون مكابرة وانكاراً للضرورة ، فلا يندفع بما يقال من أن الضرب مستحيل البقاء ، فلا بد لتعلقه بالمفعول ، ووصول الألماليه من وجود المفعول معه ، إذ لو تأخر لانعدم ، كذا قيل ، وهذا بالنسبة لفعل المخلوق، وهوبخلاف فعل الباري ، فانه أزلى الدوام ، يبقى الى وقت وجوَّد المفعول، فالتكوين غير المكون عندنا ، لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة ، كالضرب مع المضروب ، والأكل مع المأكول ، ولأنه لو كان نفس المكون ، لزم أن يكون الكون مكوناً مخلوقاً بنفسه، ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عمنه ، فيكون قديماً مستغنياً عن الصانع ،وهو محالو أن لايكون المخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه ، وقادر عليه من غير صنع وتأثير فيه ، ضرورة تكونه بنفسه ، وهذا لايوجب كونه خالقاً للعالم ، والعالم مخلوقاً، فلا يصح القول بأنه خالق العالم وصانعه، وهذا خلق، وأن لايكون الله مكوناً للاشباء ، ضرورة أنه لامعنى للمكون إلا من قام به التكوين، والتكوين اذا كان عين المكون ، لأيكون قائمًا بذات الله تعالى ، وإن يصح القول بأنه خالق سواد هذا الحجر أسود ، وهذا الحجر خالق السواد ،

إذ لا معنى للخالق والأسود إلا من قام به الحلقوالسواد ، وهما واحد يم. فمحلهاواحد؛ هذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعلوالمفغول ضرورياً.. ثم قال السعد التفتازاني : وهذا يعني إبطال القول بأن الفعل هو المفعول ، لا يتم إلا باثبات أن تكون الأشياء ، وصدورها عن الباري تعالى يتوقف. أن تعلق القدرة على وفق الارادة بوجود المقدور لوقت وجوده ، إذا نسب. القدرة يسمى المجابها له ، واذا نسب الى القادر يسمى الحلق والتكوين ، ونحوذلك ، فحقيقة كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته ، ثم يتحقق بجسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال ، كالزرزيق، والتصوير ، والاحياء، والإماتة ، وغير ذلك ، الى مالانهاية له . قـــال : وأَمَا كُونَ كُلُّ مِنْ ذَلِكُ حَفَّةَ حَقَّيْقَةً أَزْلَيَّةً ﴾ فهما تفرد به علماء ما وراء-النهر ، وفيه تكثير للقدماء جداً وإن لم تكن متغايرة.قــــال : والأقرب ماذهب اليه المحققون منهم ، وهو أن مرجع الكل الى النكوين ، فانه ان تعلق بالحياة صمى إحياء ، وبالموت سمي إماتة ، وبالصورة تصويرًا، وبالرزق. ترزيقاً ، الى غير ذلك ، فالكل تكوين ، وانما الخصوص بخصوص. التعلقات . انتهى .

قلت: مراده بقوله: بما تفرد به بعض علماء ماوراء النهر ، علماء الكلام ، والا فهو مذهب السلف ، كما تقدمت الاشارة اليه ، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة ، ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «شرح العقائد الاصفهانية » الصواب أن الخلق غير المخلوق . قال : والذين يقولون : الحلق هو المخلوق ، قولهم فاسد ، وبين وجه فساده ، وما د كر من الآيات القرآنية ، والأخبار النبوية الدالة على هذا الأصل شيئًا

كثيراً ، مثل (كلبومهوفي أنن) الرحمن ٢٩٠ (ذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهو رضوانه فأحبط أعمالهم) محمد: ٢٨ وقوله : (ان تكفروا فان الله غني عنكم ولايوضى لعبادهالكفروان تشكروا برضه لكم )الزمر : ٧ فأخبرأن طاعته سبب لمحبته ورضاه ، ومعصته سبب لسخطه وغضه.وقال تعالى(فاذكروني اذ كركم)البقرة: ١٥٢ وجوابالشرطكالمسبب مع السبب . و في « الصحيح» عن النبي مَلِيَّالِيَّهِ فما مروى عن ربه تدارك وتعالىأنه قال : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى ، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، ومن تقرب الى شراً تقربت الله ذراعاً ٤ ومن تقرب الى ذراعا تقربت الله باعا ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » وفي « الصحيحين » وغيرهما « لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن بمن أضل راحلته بأرض دوية مهلكة ،عليها طعامه وشرابه ، فنام تحت شجرة بنتظر الموت ، فلما استبقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشر ابه، فالله أشد فرحاً بتوبةعبده من هذابراحلته»وفي «الصحيح» « يضحك الله الى رجلين بقتل أحدهما الآخر ، كلاهما بدخل الجنة » وفي « الصحاح » و « والسنن » و « المساند » من هذا شيء كثبو ، يتعذر أو ِيتعسر إحصاؤه. وقد ذكر من ذلك شيئًا كثيرًا، ثم قـــال: وبهذا الاصل العظيم الذي دلت عليه الكتب المنزلة من الله تعالى ، القرآن والتوراة، والانجل ، وكان علمه سلف الأمة وأعْتها ، بل وعلمه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف حتى من الفلاسفة ، يظهر بطلان مذهب القائلين بالقدماء الخمسة . انتهى .

قـــول الناظم: فلذاك وصف الفعل ليس الا نسبة عدمية الخ. يعني:
الن القائلين بأن الفعل هو المفعول عندهم أن صفة الفعل نسبة ، والنسب ، والنسب أمر عدمي ، وأمور عدمية ، فجميع أسماء الفعال عندهم نسب ، والنسب أمر عدمي ،

فهذا منهم تعطيل للأفعال ، كما عطاوا الصفات .

قـــوله: والحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم ؛ أي : بل مورد التقسيم عن أي : بل مورد التقسيم ما قام بالذات ، وهي أوصاف وأفعال ، فالوصف بالأفعال يستدعي. قيام الفعل بالموصوف بالبراهين القاطعة عقلًا ونقلًا .

قسوله: ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبث الأسماء دون معان. أي: ومن العجائب أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في اثباتهم الاسماء دون معانيها . كقولهم: قدير بلا قدرة ، سميع بلا سمع ، بصير بلابصر ، مريد بلا ارادة ، ونحو ذلك . ثم أتوا الى الأوصاف باسم الفعل فقالوا: لم بقم بالله تعالى ، فأبطلوا الأصل الذي ردوا به على المعتزلة ، والله أعلم

### فصل

هذا ومن أسمائه ماليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران وهي التي تدعى بمزدواجتها أفرادها خطر على الإنسان إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان كالمانع المعطي وكالضارالذي هو نافع وكالضارالذي هو نافع وكالفان مقترنان ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان وكذا المعز مغ المذل وخافض مع رافع لفظان مزدوجان وحديث افراد اسم منتقم فمو قوف كاقد قال ذو العرفان

ماجاء في القرآن غير مقيد بالمجروين وجابذو نوعان

قال الناظم في « بدائع الفوائد » بعد كلام سبق : السادس : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر ، وذلك قيدر زائد على مفرديها ، نحو الغني، الغفور ، القدير ، الحميد ، المجيد ، وهكذا عامـــة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن ، فانالغناء صفة كمال ، والحمد كذلك ، واجتماع الفناء مع الحمد كمال آخر ، فله ثناء من غناه ، وثناء من حمده ، وثناء مناجتاعها ، وكذلك الغفور القدير ، والحميد المجيد ، والعزيز الحكيم ؛ فتأمله فانه من أشرف المعارف. وقال في موضع آخر : ومنها ما لايطلق عليه بمفرده، بل مقروناً بمقابله ، كالمانع ، والضار ، والمنتقم ، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله ،فانه مقرون بالمعطي ، والنافع ، والعفو، فهو المعطي ، المانع ، الضار ، النافع ، العقو ، المنتقم ، المعز ، المذل ، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بمقابله ، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربويية وتدبير الحلق، والتصرف فيهم، عطاء، ومنعاً، ونفعاً، وضراً، وعفواً، وانتقاماً. وأما أن يثني عليه بمجرد المنع والانتقام والاضرار ، فلا يسوغ ، فهذه الأسماء المزدوجة يجري الأسمان بجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل. بعض حروفه عن بعض ، فهي وإن تعددت حبارية محرى الاسم الوحد ، ولذلك لم تجيء مفردة ، ولم تطلق عليه الا مقترنة، فاعلمه ، فلو قلت : يامذل. ياضاو ، يامانع . أو أخبرت بذلك ، لم تكن مثنياً عليه ، ولا حامداً ختى. تذكر مقابله . وأما الحديث الذي فيه إفراد اسم المنتقم ، فهو موقوف ، كم قال الناظم ، والله أعلم .

# فصل

ودلالة الاسماء أنواع ثلا ث كلم ا معلومة ببيـــان وكذا التزامأ واضح البرهان أما مطابقة الدلالة فهي ان الاسم يفهم منه مفهومان ذات الإلهو ذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان وكذا دلالته على الصفة التي مااشتق منها فالتزام دان وإذا أردت لذا مثالاً بيناً فمشال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان إحداهما بعض لذا الموضوع فهـــي تضمَّن ذا واضح التبيان لكنوصفالحيلازم ذلك الم ـــعنى لزوم العـــــلم للرحمن فلذا دلالته عليه بالتزا م بّين والحق ذو تبيان شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان أنواع الدلالات الثلاثة ، وهي المطابقة ؛ والتضمن ، والالتزام ، وذلك مثل مامثل به الناظم ، وهو لفظة الرحمن ، خانها دلت على الصفة المشتق منها ، وعلى ذات الرب سبحانه ، لكن دلالته على إحداهما بالتضمن . وأما دلالتها على الصفة التي لم يشتق منها اللفظ كالحياة ، والعلم ، نهي بالالتزام، والله أعلم . قال الناظم رحمه الله تعالى في « شرح المناذل » الاسم من أسمائه تبارك وتعالى ، كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة ، فانه يدل دلالتان آخر تان بالتضمن واللزوم ، فيدل على الصفة ، ففر دها بالتضمن ، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة ؛ ويدل على الصفة الأخرى باللزوم ، فان اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة ، وعلى الذات وحدها ، والسمع وحده بالتضمن ، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام . انتهى . وهذا واضح في بيان كلام الناظم رحمه الله تعالى .

### فصرل

في بيان حقيقة الالحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين

أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعان إياك والإلحاد فيها إنه كفران وحقيقة الالحاد فيها الميل بالـاشراك والتعطيل والذكران فالملحدون اذاً ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثان هم شهوا المخلوق بالحلاق عكـسس مشبه الحلاق بالانسان وكذاك أهل الاتحاد فانهم اخوانهم من أقرب الإخوان

أعطوا الوجود جميعه أسماء إذكان عين الله ذي السلطان والمشركون أقل شركا منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان ولذاك كانوا أهل شركا عندهم لو عموا ماكان من كفران

ذكرالناظم وحمه الله في أول الأبيات ، أن أسماءه سبحانه أوصاف مدح ، فهي أعلام ، وأوصاف ، والوصف فيها لاينا في العلمية ، مخلاف أوصاف العباد » فانها تنافي علميتهم ، لأن أوصافهم مشتركة ، ففاتتها العلمية المختصة ، مخلاف أوصافه تعالى .

قول... مشتقة النح . أي : إذا أطلق الاسم عليه تعالى ، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل ، فيخبر عنه فعلا أو مصدراً ، نحيو السميع ، البصير ، القدير ، يطلق عليه منه اسم السمع والبصر والقدرة ، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك ، نحو (قد سمع الله ) الجادلة : ١ وقد رأى الله (فنعم القادرون) المرسلات: ٣٢ هذا إذا كان الفعل متعدياً فإن كان لازماً ، لم يخبر عنه به ، نحو الحي ، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل ، فلايقال : حي ، كذا أفاده الناظم في « بدائع الفوائد » وينبغي أن يعلم أن الاسماء الحسنى لها اعتبادان : اعتباد من حيث الاسماء ، واعتباد من حيث الصفات ، فهي بالاعتباد الأول مترادفة ، وبالاعتباد الثاني متباينة ، والله أعلم .

قوله: إياك والالحاد فيها الخ. اعلم أن الالحاد في أسمائه سبحانه ، هو العدول بها وبجهاتها ومعانيها عن الحق الثابت لها ، وهو مأخوذ من الميل ، كما يدل عليه مادة (لحد) ومنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين: المائل عن الحق الى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد: المائل عن الحق : المدخل فيه ماليس منه ، ومنه الملتحد، وهو مفتعل، ومن ذلك قوله تعالى (ولن تجد من دونه ملتحداً) الجن: ٢٢

أي: من تعدل اليه ، وتهرب اليه ، وتلتجيء إليه ، وتبتمل اليه غيره. تقول العرب: التحد فلان الى فلان ، اذا عدل اليه .

إذا عرف هذا ، فالالحاد في أسمائه تعالى أنواع : أحدها : أن تسمى الأصنام بها ، كتسبيتهم اللات من الإله ، والعزى من العزيز ، وتسبيتهم الصنم إلها ، وهذا إلحاد حقيقة ، فانهم عدلوا بأسمائه الى أو ثانهم وآلهتهم الباطلة . قوله : وكذاك أهل الاتحاد الخ . أي : أن أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود ، أعطوا الوجود أسماءه تعالى ، والمشركون أقل منهم شركاً ، لأن المشركين خصصوا العبادة بالأوثان ، وهؤ لاء عمموا كل شيء بالعبادة ، قالوا: ولفا كانوا مشركين ، لأنهم خصصوا العبادة ببعض المظاهر ، ولو عموا كل شيء لما كانوا مشركين ، لأنهم خصصوا العبادة ببعض المظاهر ، ولو عموا كل شيء لما كانوا مشركين ، تعالى الله عن قولهم ، كما قال في « الفصوص » في قوم نوح عليه السلام : إنهم لو تركوا عبادتهم لود ؛ وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، ونسر ، لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤ لاء ، نم قال : فإن ويعوق ، ونسر ، لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء ، نم قال : فإن الحق في كل معبود وجها ، يعرفه من عرفه ، ويجهله من جهله ، فالعالم يعلم من عبد ، وفي أي صورة ظهر حتى عبد .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيان عطل وحرف ثم أول وانفها واقذف بتجسيم وبالكفران للمشتين حقائق الاسهاء والساء والساء والمرآن فاذاهم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثان

لايستفاد حقيقة الايقان فاذا غلبت عن المجاز فقل لهم أني وتلك أدلة لفظية عزلت عن الايقان منذ زمان وغلبت ً عن تقرير ذا بيان فاذا تضافرت الأدلة كثرة فعليك حينئذ بقانون وضعيناه لدفع أدلة القرآن و لكل نص ليس يقبل أن يؤ و ل بالمجاز ولا بمعنى ثان قل عارض المنقول معقول وماالأأمران عند العقل يتفقان ماثم إلا واحد من أربع متقــابلات كلها بوزان اعمالذين و عكسه أو تلغى الـــمعقول ماهذا بذي إمكان العقل أصل النقل وهو أبوه ان تبطله يبطل فرعه التحتاني فتعين الاعمال للمعقول وال\_إلغاء للمنقول ذي البرهان فاهجره هجر الترك والنسيان إعماله يفضي إلى إلغائه وهم' لدي الرحمن مختصهان والله لم نكذب عليهم اننا وهناك يجزى الملحدور ومن نفى الـ إلحـاد يجزى ثم بالغفران فاصبر قليلاً انما هي ساعة يامثبت الأوصاف للرحمن فلسوف تجني أحرصبرك حين يجمسني الغير وزر الاثم والعدوان فالله سائلنا وسائلهم عن الـــإثبات والتعطيل بعد زمان فأعد حنئذجو ابا كافياً عند السؤال يكون ذا تبيان

فوله ، والملحد الثاني فذو التعطيل الخ . هذا الحاد الطائفة الثانية من. الملحدين ، وهو إلحاد أهل التعطيل الذين عطلوا الاسماء الحسني من معانها، وجدرا حقائقها ، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لاتتضمن صفات ، ولا معان ، فيطلقون عليه اسم السميع ، والبصير ؛ والحي، والرحيم ، والمتكلم ، والمريد . ويقولون : لاحياة له ، ولا سمع ، ولا بصر ، ولا كلام ، ولا إرادة تقوم به ، وهذا من أعظم الالحاد فيها عقلًا ، وشرعاً ، ولغة ، وفطرة ، وهو مقابل لإلحاد المشركين ، فانأو لئك. أعطوا أسماءه وصفاته ، لآلهتهم ، وهؤ لاء سلبوه صفات كماله ، وجعدوها وعطلوها ، فكلاهما ملحد في أسمائه ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد ، فيهم العالي ، والمتوسط ، والمتلون ، وكلمن جحد شيئًا بما وصف. الله به نفسه ، أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك ، فليستقل أو ليستكثر. قوله: فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة ، أي: أن هذا القسم من. الملحدين قصدهم دفع النص عن معنى الحقيقة بالتحريف، والتعطيل، والنفي، وقذف المثبتة ، ونبزهم بالتجسيم ، ورميهم بالكفر، ويقولون : إذا احتجب المُشِتَّة عليكُ بالنصوص القرآنية والأحـاديث النبوية ، فادفعها بضروب من. الدفع ، مثل دعوى أنها مجاز ، فاذا غلبت على المجاز ، فقل : هي أدلة لفظية الموضوعة لدفع أدلة القرآن ، ولكل نص لايقبل التأويل ، وقل عــادض. المنقول معقول. واذا تعارض العقل والنقل، فما ثم إلا واحد من أربع :: إما أن نعملهما ، وإما أن نهملهما ، وإما أن نعمل النقل ونلغي العقل ، وهو. غير بمكن ، لأن العقل أصل النقل ، والنقل فرعه ، فان أبطلناه أبطلنا النقل ، لأنا صدقنا النقل به ، فأعماله يقضي إلى الغائه ، فتعين الإعمال للمعقول و إلغاء،

المنقول بالقانون ذي البوهان موقد بسط شيخ الاسلام رحمه الله الكلام على هذا أتم بسط في أول كتاب « درء تعارض العقل والنقل » فارجع اليه إن شئت ، وكذلك العلامة الناظم ، فانه بسط ذلك ، وأطنب في كتاب الصواعق المرسلة » .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

في ما تدل عليه بالبهتان هذا وثالثهم فنافيها ونا ذا جاحد الرحمن رأساً لم يقـــر بخالق أبدا ولا رحمن هذا هو الإلحاد فاحذره لعـــل الله أن ينجيك من نيران وتفوز بالزلفي لديه وجنة المـــأوي مع الغفران والرضوان لاتوحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الحيان أو ماعلمت بأن أهل السنة الـــغرباء حقاً عند كل زمان والتابعون لهم على الاحسان قل ليمتى سلم الرسول وصحبه ومحارب بالبغى والعدوان من جاهل ومعاند ومنافق ذقت الأذى في نصرة الرحمن وتظن أنك وارث لهم ومـــا في الله لا بيد ولا بلسان كلا ولا جاهدت حق جهاده منتك والله المحال النفس فاسمستحدث سوىذا الرأي والحسبان ورثوا عداه بسائر الألوان لوكنت وارثه لآذتك الألى ذكر في هذا الفصل إلحاد الطئفة الثالثة من أهل الإلحاد ، وهو إلحاد النفاة

الجاحدين لله ، ولكتبه ، ورسله ، وهذا هو الإلحاد حقاً كما قال الناظم . نعوذ بالله من موجبات غضبه ، وأليم عقابه . شرع الناظم في تعزية أهل السنة، وأنهم هم الغرباء في كل زمان . ولقد أحسن القائل :

قد عرف المذكر واست كر الهمل في رتبة فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة لاتنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة وللحافظ عد الرحمن بن أحمد بن دجب كتاب «كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ».

## فصرل

في النوع الشاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين .

هذا وثاني نوعي التوحيد تو حيد العبادة منك الرحمن أن لاتكون لغيره عبداً ولا تعبد بغير شريعة الإيمان فتقوم بالاسلام والإيمان والـــاحسان في سر وفي إعلان والصدق والاخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان وحقيقة الاخلاص توحيد المـــراد فلا يزاحمه مراد ثان لكنمراد العبد يبقى واحداً مافيه تفريق لدى الانسان

فاخصصه بالتوحيد مع إحسان إنكان ربك واحداً سبحانه يشركه اذ أنشاك رب ثان إنكان ربك واحداً أنشاك لم تعبد سواه ياأخا العرفان فكذاك أيضا وحده فاعبده لا ل الجهد لا كسلاً ولا متوان والصدق توحيد الارادة وهو بذ حيد الطريق الأعظم السلطان والسنآه المثلى لسالكها فتو أعنى سبيل الحق والإيمان فلواحدكن واحداً فيواحد قد نالها والفضل للمنان هذي ثلاث مسعدات للذي بلغت من العلياء كل مكان فاذا هي اجتمعت لنفسحرة ق من الخيام فهم بالطيران لله قلب شام هاتيك البرو أعشاره كتصدع البنيان لولا التعلل بالرجاء تصدعت متايلاً كتايل النشوان وتراه يبسطه الرجاء فينثني متخلفاً عن رفقة الإحسان ويعود يقبضه الاياس لكونه ن هما لأفق سمائه قطبان فتراه بينالقبض والبسط اللذا وبدا لهسعد السعودفصار مسمراه عليه لاعلى الدبران لله ذياك الفريق فانهم خصوا بخالصة من الرحمن. شدت ركائبهم الى معبودهم ورسوله ياخيبة الكسلان شرع الناظم وحمه الله تعالى في النوع الثاني من توحيد الأنبياء والمرسلين، وهو توحيد العبادة . والعبادة في اللغة : الذل . يقال : بعير معبد ، أي . مذلل . وطريق معبد : إذا كان مذالًا قد وطئته الأقدام .

وأما العبادة في اصطلاح العلماء، فقد عرفها طائفة بقولهم : العبادة ماأمر به شرعاً من غير اطراد عرفي ، ولا اقتضاء عقلي . وعرفها طائفة بأنها كمال الحضوع .

وقال شيخ الاسلام: هي اسم جامع لكل ما يجه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ، كالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد للكفار والمنافقين ، والاحسان إلى الجار ، واليتيم ، والمسكين ، والمملوك من الآدميين والبهائم ، والدعاء ، والذكر ، والقراءة ، وأمثال ذلك من العبادة ، وكذلك حب الله ورسوله ، وخشية الله ، والانابة إليه ، وإخلاص الدين له ، والصبر لحكمه ، والشكر لنعمه ، والرضى بقضائه ، والتوكل عليه ، والرجاء لرحمته ، والخوف من عذابه ، وأمثال ذلك ، فالدين كله داخل في العبادة . انتهى (١) و كل هذه التعريفات للعبادة معناها واحد .

وإذا عرفت معنى العبادة ، فاعلم أن التوحيد نوعان : توحيد في المعرفة والاثبات ، وهو توحيد في الطلب والقصد ، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات ، وتوحيد في الطلب والقصد ، وهو توحيد الالهمة والعبادة .

وأما الناظم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت اليه الرسل،

<sup>(</sup>١) قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول كتابه « العبودية » وقد قام المكتب بطبعه طباعة متقنة وتخريج بعض أحاديثه ، وقدم له مقدمة مطولة الاستاذ الفاضل عبد الرحن الباني مفتش التربية الاسلاميــة في وزارة التربية والتعلم في الشام .

ونزلت به الكتب ، فهو نوعان : توحيد في المعرفة والاثبات ، وتوحيد في الطلب والقصد ، فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى ، وصفاته ، وأفعاله ، وأسمائه ، وتكلمه بكتبه ، وتكليمه من شاء من عباده ، وإثبات عموم قضائه ، وقدره ، وحكمته . وقد أفصح القرآن عن هذا النوع حد الافصاح ، كما في أول (الحديد) وسورة (طه ) وآخر (الحشر) وأول (تنزيل السجدة) وسورة (الاخلاص) بكمالها ، وغير ذلك .

النوع الثاني: ماتضمنته سورة ( قل ياأيها الكافرون ) رقوله تعالى ( قل عا:هل الكتاب تعالوا الى كامة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله و لانشرك به شيئًا ..) آل عمران : ٦٤ الآية وأول سورة (تنزيل الكتاب) وآخرها ، وأول سورة (المؤمن)ووسطها وآخرها، وأول سورة (الأعراف) وآخرها، وجملة سورة ( الأنعام ) وغالب سور القرآن ، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعى التوحــــد، شاهدة به ، داعية إليه ، فان القرآن إما خبر عن الله ، وأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله ، وأقواله ، فهو التوحيد العلمي الحبري ، وإما دعوة الى عبادته وحده لاشريك له ، وخلع مايعبد مندونه ، فهو التوحيد الاراديالطلبي ، وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته وأمره ونهيه ، فهو حقوق التوحيد ومكملاته ، وإما خبر عن أكرام أهـل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا ويكرمهم به في الآخرة ، فهو جزاء أهل توحيده ، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال ، وما يحل بهم في العقبي من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه رجزائه ، وفي سأن الشرك وأهله وجزائهم . انتهى .

قال شيخ الاسلام: التوحيد الذي جاء به الرسول إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده ، بأن يشهد أن لا إله الا الله ، فلا يعبد إلا إياه ، ولا يتوكل

إلا عليه ، ولا يوالي الاله ، ولا يعادي إلا فيه ، ولا يعمل الالأجله ، وذلك يتضمن اثبات ماأثبته لنفسه من الأسماء والصفات . قال تعالى ( وإلهكم إله واحد لا إله الا هو الرحمن الرحيم ) البقرة : ١٦٣ وقال تعالى ( وقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين لمنما هو إله واحد فإباي فارهبون ) النحل : ٥١ وقــال تعالى ﴿ وَمَنْ يَدُّعُ مُمَّ اللَّهُ إِلْمًا آخَرُ لَا بِرَهَانَ لَهُ بِهُ فَاغْـا حَسَابِهُ عَنْدُ رَبِّهُ إِنَّه لايفلح الكافرون ) المؤ منون : ١١٧ وقال تعالى ( واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنــا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون ) الزخرف : ٤٥ وأخبر عن كل نبي من الانبياء أنهم دعوا الناس الى عبادة الله وحده لاشريكله. وقال ( قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننــا وبينكم العداوة والبغضاء أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده ) الممتحنة : } وقال عن المشركين : ( إنهم كانوا إذا فيل لهم لاإله الا الله يستكبرون . ويقولون أثنا لتاركوا آ لهتنا لشاعر مجنون ) الصافات : ٣٥ ، ٣٥ وهذا في القرآن كثير ، وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية ، وهو اعتقاد أن الله وحده خلقالعالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف . ويظن هؤ لاء أنهم إذا أَثْبَتُوا ذَلِكَ بِالدَّلِيلِ ، فقد أَثْبَتُوا غــايه التوحيد ، وأنهم إذا أَسْهِدُوا هذا وفنوا فيه ، فقد فنوا في غاية التوحيد ، فان الرجل لو أقر بما يستحق الرب تعالى من الصفات، ونزهه عن كل مايتنزه عنه؛ وأقر بأنه وحده خـالق كل شيء، لم يكن موحداً حتى يشهد أن لاإله الا الله وحــده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ، ويلتزم بعبادة الله وحده لاشريك له . والإله : هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة ، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع ، فأذا فسر الفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع ، واعتقدأن

هذا المعنى هو أخص وصف الإله ، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكامة الصف تية ، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه ، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله هَلْمُعُمَّةٍ ، فان مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق شيء ، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى (و ما يؤ من أكثر هم بالله الا وهم مشركون ) يوسف: ١٠٦ قال طائفة من السلف تسألهم: من خلق السموات و الارض? فيقولون: الله ، وهم مع هذا يعبدونغيره . قال تعالى (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل أفلا تذكرون) الى قوله (فأنى تسحرون) المؤ منون: ٨٩-٨٤ فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كلشيء وخالقه يكون عابداً له دون ماسواه ، داعياً له دون ما سواه ، راجياً له خائفاً منه دون ما سواه، يوالي فیه ، ویعادي فیه ، ویطیع وسوله ، ویأ مر بما أمر به ، وینهی عما نهی عنه ، وعـــامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وابتغوا الشفعاء الذين يشر كونهم به ، وجعلوا له أنداداً. قال الله تعالى ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لايملكون شيئًا ولا يعقلون. قــل لله الشفاعة جميعًا له ملك السموات والأرض ) الزمر : ٣٤ ، ٤٤ وقال تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم ويقولون مؤلاء شفعاؤنا عند الله ) الى قوله (سبحانه وتعالى عمايشر كون)يونس:١٨ وقال تعالى (ولقد جئتمونا فرادى كم خلقناكم أول موة وتركتم ماخولناكم وراءظهوركم ومانوى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ماكنتم تزعمون ﴾ الأنعام : ٩٤ وقال تعالى ( ومنالناس من يتخذ من دون الله أنداداً محبونهم . كحب الله ) البقرة : ١٦٥ ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب، ويدعوها، ويصوم، وينسك لها، ويتقرب اليها.

ثم يقول: إن هذا ليس بشرك ، الها الشرك اذا اعتقدت أنها المدبرة لي ، فاذا جعلنها سبباً وواسطة ، لم أكن مشركاً . ومن المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام ، أن هذا شرك ، انتهى كلامه .

قوله: والصدق والاخلاص ركنا ذلك التوحيد. جعل الاخلاص أحد وكني توحيد العبادة ، والصدق ركنه الآخر ، وفسر الصدق ، بما ذكر . وقال الناظم في بعض كلامه: ومقام الصدق جامع للاخلاص والعزم ، فطهر من كلامه أن توحيد العبادة أعم عن الاخلاص .

قوله: فلواحد. يريد به الاخلاصلة الواحد، وهذا هو توحيد المراد. قيله: كن واحداً. بريد به الصدق، وهو توجيد الارادة.

قوله: في واحد. يويد به توحيد الطريق، وهو اتباع الكتابوالسنة، وذلك معنى قوله: والسنة المثلي لسالكها، فتوحيد الطريق الخ. .

قوله: شام، هو فعل ماض . يقال : شام يشيم شيماً ، إذا نظر من بعد .

### فصرل

والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أياً كان من حجر ومن انسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان

خلق ولا رزق ولا إحسان و إلله ماساووهم بالله في فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان لكنهم ساووهم بالقه في حب وتعظيم وفي ايمان جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان شرط المحبة أن توافق من تحـــب على محبته بلا عصيان فك مايحب فأنت ذو بهتان فاذا ادعيت له المحبة مع خلا أتحبأعداء الحبيب وتدعى حباً له ماذاك في إمكان إن المحبة ياأخا الشيطات وكذا تعادي جاهدأ أحيابه ليس العبادة غير توحيد المحسبة معخضوع القلب والأركان والحب نفس وفاقه فيما يحـــب وبغض مالا يرتضي بجنان والقصد وجهالةمذي الإحسان ووفاقه نفس اتباعك أمره هذا هو الإحسان شرط في قبو ل السعى فافهمه من القرآن عين المحال وأبطل البطلان والاتباع بدون شرع رسوله فاذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان وتخذت أندادأ تحبهم كحبب الله كنت مجانب الإيمان

ولقد رأينامن فريق يدّعي الـــاسلام شركاً ظاهر التبيان جعلوا له شركاء والوهم وسووهم به في الحب لا السلطان والله ماساووهم بالله بل زادوهم حباً بلا كتمان رم ربهم في السر والإعلان والتمماغضبوا إذا انتهكت محا حتى إذا ماقيل في الوثن الذي يدعونه مافيه من نقصان فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن وعدوان وأجارك الرحمن من ضرب و تعـــزير ومن سب ومن سجّان والله لو عطلت كل صفاته ماقابلوك ببعض ذا العدوان نصاً صريحاً واضح التبيان والله لو خالفت نص رسوله كنت المحقق صاحب العرفان وتبعت قولهشيو خهمأو غيرهم ل لسنة المبعوث بالقرآن حتى إذا خالفت آراء الرجا قالوا وفي تكفيره قولان نادوا عليك ببدعة وضلالة علماء بل جاهرت بالبهتان قالوا تنقصتالكباروسائر الـــ هذا ولم نسلبهم ُ حقاً لهم ليكونذا كذب وذا عدوان وكلامه جهرأ بلاكتات وإذا سلبت صفاته وعلوه عين الصواب ومقتضى الإحسان لم يغضبوا بل كانذلك عندهم ق الوصف لا يخفي على العميان والأمر والله العظيم يزيد فو

وإذا ذكرت الله توحيداً رأيستوجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون اليك شزراً مثل ما نظر التيوس إلى عصا الجوبان وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يستبشرون تباشر الفرحان والله ماشموا روائح دينه يازكمة أعيت طبيب زمان ذكر الناظم رحمه الله تمالى هذه في الأبيات الشرك ، وذكر أن الله لا يغفره ، كما قال تعالى (إن الله لا يغفر ان يشرك به) النساء: ١٦٦-١٨ وقوله: وهو اتخاذ الند للرحمن النج ؟ أي : إن الشرك هو اتخاذ ند من دون الله يدعوه كما يدعو الله ، ويرجوه كما يرجو الله ، ويجافه كما يجالله ، وغو ذلك ، وهذا هو ويخافه كما يخاف الله ، ويجه كما يجب الله ، وغو ذلك ، وهذا هو الشرك الأكبر الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للنهي عنه ، و تكفير

أهله، واستباجة دمائهم وأموالهم .

قــوله: والله ماساووهم بالله في خلق النح ؟ أي : إن المشركين ما ساووا معبوديهم بالله في الحلق ، والرزق ، والاحسان ، وانما ساووهم بالله في الحجة ، والحوف ، والرجاء ، والدعاء ، ونحو ذلك ، كما قال تعالى عن المشركين : لمنهم يقولون لآلهتهم ( تالله ان كنا لفي خلال مبين . أذ نسويكم برب العالمين ) الشعراء : ٧٩ ، ٨٩ ومعلوم أنهم ماساووهم بالله في الحلق والرزق ، وانما ساووهم به في المجة والتعظيم ، والا فهم يعتقدون أنهم محلوقون مربوبون ، كما قال تعالى ( قل لمن الارض ومن فيها أن كنتم تعلمون) مربوبون ، كما قال تعالى ( قل لمن الارض ومن فيها أن كنتم تعلمون) . . . الايات المؤمنون ؛ ٨٤ ، ٩٨ وقال تعالى عنهم ( مانعيدهم الا ليقربونا الى الله زلفي ) الزمر : حوكان المشركون يقولون في تابيهم : لبيك لا

شربك لك هو لك تملكه وما ملك. وقال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم مين دون الله لاعلكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض) الاية سبأ: ٢٢

قال الناظم رحمه الله تعالى في «شرح المنازل » في الكلام على هذه الآيات : وقد قطع الله الاسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعاً يعلم من تأمله وعرفه ، أن من اتخذ من دون الله ولياً أو سُفيعاً ، فهو كمثل العنكبوت اتخدت بيتاً ، وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال درة في السموات ولا في الارض ومالهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة ينده الا لمن أذن له) سبأ ٢٧ ، ٣٧ فالمشرك انما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لايكون الا بمن فيه خصلة من هذه الأربع، اما مالكاً لما يريد عابده منه ، فان لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك، فان لم يكن شريكاً له كان معيناً وظهيراً ، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده . فنفى . سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتباً منتقلا من الأعلى الحالأ دني، فنفي الملك، والشركة، والمظاهرة، والشفاعة التي يطلبها المشرك، إثبت شفاعة لانصب فها لمشرك ، وهي الشفاعة بادنه ، فكفي جذه الآية نوراً وبرهاناً وتجريداً للتوحيد، وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها، والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ، ولكن أكثر الناس لايشعرون بدخول الواقع تحته وتضينه له، ويظنه في نوع، وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً، وهذا هو الذي يجول بين القلب وبين فهم القرآن ، ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم ، وتناول القرآن ليم كتناوله لأولئك . ثم قال : ومن أنواعه ؟ أيالشرك ، طلب الحوائج

من الموتى ، والاستغاثة بهم ، وهذا أصل شرك العالم ، فان الميت قد انقطع عمله ، وهو لاءلك لنفسه نفعاً ولا ضرآ ، فضلًا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له الى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده ، كأنه لايقدر أن يشفع عند الله الابادنه ، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبباً لاذنه ، والما السبب كمال التوحيد ، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الاذن ، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها ، وهذه حالة كل مشرك ، فجمعوا بين الشرك بالمصود، وتغير دينه، ومعادات أهل التوحيد، ونسبة أهله الى التنقيص بالأموات ، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه الموحدين بذمهم وعيهم ومعاداتهم ، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص ، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا ، وأنهم أمروهم به ، وأنهم يوالونهم عليه ، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان ، وما أكثر المستجبين لهم ، ومانجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من حرد توحيده لله ، وعادي المشركين في الله ، وتقرب سمعتهم الى الله ، واتخذ الله وحده وليه والهه ومعبوده ، فجرد حبه لله ، وخوفه لله ، ورجاءه لله ، وتوكله على الله ، واستعانته بالله ، والتجاءه الى الله ، واستفائته بالله ، وقصده لله ، متبعاً لأمره ، منطلباً لمرضاته ، اذا سأل سأل الله ، واذا استعان استعان بالله ، واذا عمل عمل لله ، فهو لله ، وبالله ، ومع الله . انتهى كلامه ،

قول : ولقد وأينا من فريق يدعي الاسلام الخ . قد ذكر الناظم في « شرح المنازل » كلاماً كالشرح لكلامه هذا . قلال وحمه الله تعالى: وأما الشرك فهو نوعان : أكبر وأصغر . فالاكبر لايغفره الله الا بالتوبة منه ، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يجبه كما يجب الله ، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين ، ولهذا قلالوا لآلهتهم في الناد

( تالله أن كنا لفي ضلال مبين. أذ نسويكم برب العالمين ) الشعراء ٩٨ ، ٩٧ مع اقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ، ومليكه ، وأن آ لهتهم لاتخلق ، ولا ترزق ، ولاتميت ولا تحيي ، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة، كما هو حال مشركي العالم ، بل كلهم يحبون معبودهم ويعظمونها ، ويوالونها من دون الله ، وكثير منهم بل أكثرهم بحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده ، ويغضبون لتنقص معبوديهم و آلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذ انتقص أحد رب العالمين ، واذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوديهم، غضبوا غضب الليث ، وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها ،بل اذا قام المنتهك لها باطعامهم شيئاً أعرضوا عنه ولم تتنكر له قلوبهم ، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة ، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر الله ومعبوده من دون اللبه على لسانه ، أن قام ، وان قعد ، وان عثر ، وان استوحى ، فذكرالهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه ، وهو لاينكر ذلك ، ويزعم أنه باب حاجته الى الله ، ومثفيعه عنده ، ووسيلته اليه ، وهكذا كان عباد الأصنام سواءً وهذا القدر هوالذي قام بقلوبهم ونوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم فأولئك كانت من الحجر ، وغيرهم اتخذها من البشر . قال تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين ( والذين اتخذوا مِن دونه أواياء مانعبدهم الا اليقربونا الحاللة زلفي إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ) الزمر : ٣ ثم شهد عليهم بالكذب والكفر ، وأخبر أنه لا يهديهم ، فقال ( ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار )الزمر : ٣ فهذه حال من اتخذ من دون اللــه ولباً مزعم أنه يقرب إلى اللـه ، وما أعز من تخلص من هذا ، بل

مأعز من لا يعادي من أنكره ، والذي في قاوب هؤ لا المشرك وسلفهم أن آله تهم تشفع لهم عند الله ، وهذا عين الشرك وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه ، وأبطله ، وأخبر أن الشفاعة كلما له ، وأنه لا يشفع عنده أحد الالمن أذن الله أن يشفع فيه ، ورضي قوله وعمله ، وهم أهل التوحيد الذي لم يتخذوا من دون الله شفعاء ، فإنه يأذن سبحانه لمن يشاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذوا بنفعاء من دونه ، فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله .

والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله الشفاعة الصادرة عن اذنه لمن وحده، والشفاعة التي نفاها الله الشفاعة الشركية في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاعتهم ، ويفوز بها الموحدون ، فتأمل قول النبي عَلَمْ لَذِي هُرَيْرة وقد سأله : من أسعد الناس بشفاعتك يارسول الله ? قال : « أسعد الناس بشفاعي من قال : لا إله الا الله » كيف حمل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريدالتوحيد عكس ماعند المشركين ، أن الشفاعة تنال باتخادهم شفعاء ، وعبادتهم ، وموالاتهم مندون الله ، فقلب النبي عَرَاقِيْهِ مَا فِي زُعْمِهُمُ الكَاذُبِ ، وأُخْبِرُ أَنْ سَبِبِ الشَّفَاعَةُ تَجْرِيدُ التَّوْحَيْدُ ، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع . ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ ولياً أو شَفِعاً أنه يشفع له وينفعه عند الله ، كما يكون خواص الملوك والولاة ، تنفع من والاهم ، ولم يعلموا أن الله لايشفع عنده أحد في الشفاعة الا بإذنه ، ولا يأذن في الشفاعة الا لمن رضي قوله وعمله ، كما قال تعالى في الفصل الأول: ( من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) البقرة: ٢٥٥ وفي الفصل الثاني ( ولا يشفعون الا لمن ارتضى ) الأنساء : ٢٨ وبقي فصل ثالث وهو أنه لايرضي من القول والعمل إلا التوحيد، واتباع الرسول، وعن هاتين الكامتين يسأل الألون والآخرون ، كما قال أبو العالية : كامتان يسأل عنها الأولون والآخرون : ماذا كنتم تعبدون ? وماذا أجبتم المرسلين ? فهــذه

ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها ؛ لاشفاعة إلا بإذنه ، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ، ولا يرضى من القول الا توحيده واتباع رسوله ، فإن الله تعالى لايغفر شرك العادلين به غيره في العبـــادة ، والموالاة والمحبة ، كما في الآية الأخرى ( تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين ) الشعراء: ٩٨،٩٧ وكما في آية البقرة ( مجبونهم كحب الله ) البقرة : ١٦٥ وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله ، فانه يقول : لانحبهم كحب الله ، ولا نسويهم بالله ، ثم يغضب لهم و لحرماتهم إذا انتهكت أعظم مما يغضبه لله ، ويستبشر بذكرهم ، سيا إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم ، من إغاثة اللهفات ، وتفريج الكربات ، وقضاء الحاجات ، وأنهم باب بينالله وعباده ، فترى المشرك يفرح ويسر ، ويحن قلبه ، ويهيج وجردت توحيذه لحقته وحشة ، وضيق ، وحرج ، ورماك بتنقص الآلهة التي له ، وربما عاداك . رأينا هذا والله منهم عياناً ، ورمونا بعداوتهم ، وبغوا لنا الغوائل، والله محزيهم في الدنيا والآخرة، ولم يكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم : عاب آلمتنا ، فقـــال : هؤ لاء تنقصتم مشايخنا ، وأبواب حوائجنا الى الله ؟ وهكذا قال النصارى للنبي ﷺ لما قال لهم : ان المسيح عبد. تنقصت المسيح ،وعبته ، . وهكذا أشباه المشوكين لمن منع إتخاذ القبور أوثاناً تعبد ، ومساجد ، وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله ، قالوا : تنقصت أصحابها ، فانظر الى هذا التشابه بين قلوبهم ،حتى. كأنهم قد نواصوا به ، ومن يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً . انتهی کلامه . قوله: حرب، مجتمل أنه يكون بسكون الراء، وهو معروف، جمعه حروب، ومجتمل أنه يكون بسكون الراء، وهو معروف، جمعه حروب ومجتمل أنه يفتح الراء مصدر حرب. قال في «القاموس»: حرب كفرح كلب، واشتد غضبه فهو حرب.

قوله: مكسوفة الألوان ، هو بالسين المهملة . قال في « القاموس » : ورجل كاسف البال ، سيء الحال ، وكاسف الوجه : عابسه .

قوله : تنزر النح . قال في « القاموس » : شزره ، واليه يشزره ، نظر منه في أحد شقيه ، وهو نظر فيه إعراض ، أو نظر الفضان بمؤخر العين ، أو النظر بمناً وشمالاً .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

## فصل

في صف المسكرين وتقـــابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول الأقران .

العوان : بفتح العين أي : حرب بعد حرب

يامن يشب الحرب جهلاً مالكم بقتال حزب الله قط يدان أنى يقاوم جندكم لجنودهم وهم الهداة وعسكر القرآن وجنودكم ما يبن كذاب و دجا ل ومحتال وذي بهتايت منكل أرعن يدعي المعقول و حسو مجانب للعقل والإيمان

قال في « القاموس » الأرعن : الأهوج في منطقه ، الأحمق المسترخي ، وقد رعن مثلثه رعونة ورعناً محركة ، وما أرعنه انتهى .

أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن المحلان الوكل من قددان دين شيوخ أهـــل الاعتزال البين البطلان أو قائل بالاتحاد وأنه عين الاله وما هما شيآن أو من غدا في دينه متحيراً أتباع كل ملدد حيران وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائك ناصري القرآن وجميع رسل الله من نو - إلى خير الورى المبعوث من عدنان فألقلب خستهم أولو العزم الألى في سورة الشورى أتوا ببيان في أول الأحزاب أيضاً ذكرهم هم خير خلق الله من إنسان

قوله: في سورة الشورى الخ. في قوله تعالى (شرع لكم من الدين مادصى به نوحاً والذي أوحينا السك وما وصينا به ابواهيم وموسى وعيسى. . .) الآية. وفي الأحزاب: ١٣ (وإذا أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومننوح وابواهيم وموسى وعيسى بن مريم . . .) الأحزاب: ٧ الآية .

ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان وجميع أصحاب الرسول عصابة الاسلام أهل العلم والإيمان والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان أهل الحديث جميعهم وأئمة ال فتوى وأصل حقائق العرفان

العارفون بربهم ونبهم ومراتب الأعمال في الرجحان صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هذيان هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ماكذب ولا كتمان فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياؤهم أولو إمكان أي : إن كلام المذكورين لدينا حاضر ، وقد أحلنا كم عليه ، فاقبل أبها الحوالة ، كما قال مراقية «من أحيل على مليء فليتبع »

فاذا بعثنا غارة من أخريا ت العسكر المنصور بالقرآن طحنتكم طحن الرحى للحبحت صرتم كالبعر في القيعان أنى يقاوم ذا العساكر طمطم أو تنكلوشا أو أخو اليونان طمطم وتنكلوشا من فلاسفة الهند

أعني أرسطو عابد الأوثار أو ذاك الكفور معلم الألحان ذاك المعلم أولاً للحرف والشـــاني لصوت بئست العلمان هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفو والهذيان يعني أن أرسطو هو معلم الحرف ، والمراد به المنطق ، لأنه أول من وضع التعالم المنطقة ، والمعلم الثاني هو الفارايي ، وهو محمد بن محمد أبو نصر الفارايي التركي الفيلسوف ، وكان من أعلم الناس بالموسيقى ، بحيث كان يتوصل بصناعته الى التأثير في الحـاض بن من مستمعيه إن شاء حرك ما يبكي ، أو ما يضحك ، أو ما ينوم . وكان حافقاً في الفلسة ، ومن كتبه تفقه ابن سينا . وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجماني ، وتخصيص المعاد الأرواح العالمة المناس بالموالي بالمعاد الموالي المناس بالموالي بالمعاد الموالي بالموالي بالمعاد الموالي بالموالي بالمعاد الموالي بالمهاني ، وتخصيص المعاد الموالي بالمهاني بالموالي بالمهاني بالموالي بالمهاني بالموالي بالمهان بالمهان بالموالي بالمهان بالمهان بالمهان بالمهاني بالمهان بالموالي بالمهان بالمهاني بالمهان بالمهاني بالمهان بالمها

لا الجاهلة . وله مذاهب في ذلك تخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين ، فعلمه أن مات على ذلك لعنة رب العالمين . وقد كانت و فاته بدمشق فيما قاله ابن الأثير في «كامله » في سنة ٣٣٩.

لحاد ذاك خليفة الشيطات أو ذلك المخدوع حامل راية ال أديان أهل الأرض ذا الكفران أعنى ابنسينا ذلك المحلول من أعداء رسل إلله والإيمان وكذا نصير الشرك في أتباعه وغزوا جيوش الدين والقرآن نصروا الضلالةمنسفاهةرأيهم فجرىعلىالاسلام أعظم محنة لم تجر قط بسالف الأزمان هم أمة التعطيل والبهتان أو جعد أوجهم وأتباع لهم ك مقدم الفساق والمجـــان أو حفص أو بشر أو النظَّام ذا عي الطاق لاحييت من شيطان والجعفران كذاك شيطان ويد وكذلك الشحام والعلاف والمسنجار أهل الجهل بالقرآن بالوحى رأساً بل برأي فلان والله مافي القوم شخص رافع القرم ذاك مقدم الفرسان وخيارعسكركم فذاك الأشعري لكنكم والله ما أنتم على إثباته والحق ذو برهان هو قال إن الله فو قالعرش واســـتولى مقالة كل ذي بهتان في كتبه طراً وقرر قول ذي الــــإثبات تقريراً عظيم الشان شرح الكافية - ٢ م ١٨

لَكُنَكُمُ أَكُفَرَتُمُوهُ وقلتمم من قال هذا فهو ذو كَفُران فخيار عسكركم فأنتم منهم برآء إذ قربوا من الإيمان

تقدمت ترجمة ابن سينا ، والنصير الطوسي ، والجعفران : هما جعفر بن مبسم، وجعفر بن حرب ، وحفص : هو حفص الفر دالذي كان يناظر الشافعي، وهو من تلاميذ حسين النجار ، وبشر هو ابن غياث المريسي ، والنظام هو الراهيم بن سيار النظام ، وشيطان الطاق هو أبو جعفر محمد بن على بن النعان الكوفي المعتزلي الشيعي الصيرفي المعروف بشيطان الطاق من أجل أنه كان صيرفياً بطاق المخامل من بغداد ، فاختلف هو وصيرفي في نقد دوهم فغله ، فقال متبعجاً أنا شيطان الطاق ، فقلب عليه هذا الاسم ، والرافضة تنتجله وتسمية ميمون الطاق ، وله قضية مع أبي حنيفة رحمه الله ، وله شعر جيد . قال بشار بنبرد : شيطان الطاق أشعر مني ، ومذهبه أن الامامة لم تزل الى موسى بن جعفر الصادق ، فلما مات موسى قطع الامامة ، ووافق هشام أبن الخري في قوله : ان الله تعالى يعلم الاشياء بعد وقوعها ، ولا يعلم أنها مستقع ، وزعم أن الله تعالى على صورة الانسان ، لقوله عليه السلام : «إن الله تعالى خلق آدم على صورة الانسان ، لقوله عليه السلام : «إن الله تعالى خلق آدم على صورة الانسان ، لقوله عليه السلام : «إن الله تعالى خلق آدم على صورة الانسان ، لقوله عليه السلام : «إن عليه تعالى خلق آدم على صورة الانسان ، لقوله عليه السلام : «إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن» (١) ليس بجسم . وله كتب عديدة ، منها الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن» (١) ليس بجسم . وله كتب عديدة ، منها الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن» (١) ليس بحسم . وله كتب عديدة ، منها الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن» (١) ليس بحسم . وله كتب عديدة ، منها اله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن (١) ليس بحسم . وله كتب عديدة ، منها الهذه الهرب المناه المن

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ ابن ابي عاصم في السنه ، والطبراني من حديث ابن عمر ، وأعله بعضهم. وقال بعضهم : المراد بالصورة الصفة ، والمعنى إن الله خلق آدم على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك

والذي في الصحيحين عن ابي هريرة : « إن الله خــــــلق آدم على صورته » اي على صورة آدم التي كان على صورة آدم التي كان عليها من مبدإ نظرته الى موته ، لم تتفاوت فــامته ، ولم تتغير هيئته ، بخلاف بنيه ، فان كلّا منهم يكون نطفة ثم علقة ثم عظاماً . . . . النح

والحديث نخرج مخرج الزجر والتهويل ، لوروده عقب قوله: « لا تقولوا قبح الله وجهك ، " فان الله خلق آدم على صورته » اي على صورة هذا الوجه المقبح .

كُتَابُ ﴿ اَفعَلُ لَمَا فَعَلَت ﴾ و كُتَابَ ﴿ افعَلَ لاَ تَفعَلُ ﴾ وَعَندهُ أَن كَبَارُ الْفَرْقُ الْرَبِعَة ؛ القدرية ﴾ والحوارج ﴾ والعامة ﴾ والشيعة ﴾ فالثاجي في الآخرة من الفرق الشيعة . ومن رأيه ورأي هُمّام الامساك عن الكلام في الله تعالى ، بقوله تعالى . ﴿ وَإَن الى ربك المنهى ﴾ النجم : ٤٤ أي اذا بلغ الكلام الى الله تعالى فأمسكوا . قالا : ولذلك أمسكنا عن القول في الله ، والتفكير فيه . وقيل له : ويحك أما استحيت ؟ أما اتقيت الله تعالى أن تقول في كتاب الامامة : إن الله لم يقل قط في القرآن (ثاني اثنين اذ هما في الغار ) التوبة : . ؛ فضحك طويلًا ، وكانت وقاتة في خدود الثانين ومائة . ومن شفره

ولاتكن في حب الأخلاء مفرطاً وإن أنت أبغضت البغيض فأجمل فإنك لاتدري متى أنت مبغض صديقك أو تعذر عدوك فاعقل وأبو الهذيل محمد بن الهذيل العلم النجاد . والنجار هو الحسين بن محمد النجار .

قوله: القرم: السيد. أصله فحل الابل، قال الخطابي: معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي

وقوله: لكنكم كفرتموه الخ . هذا تكفير باللزوم . أي لأنهم كفروا من قال بهذا القول .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

هذي العساكر قد تلاقت جهرة ودنا القتال وصيح بالأقران صفو االجيوش وعبئو هاو ابرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان

فهم الى لقياكم بالشوق كي يوفوا بنذرهم من القربان ولهم اليكم شوق ذي قرم فما يشفيه غير موائد اللحمان قال في « القاموس » : القرم محركة شده شهوة اللحم ، كثر حتى قيل في الشوق الى الحبيب .

خلف الخدور كأضعف النسوان تبأً لكم لو تعقلون لكنتم من أين أنتم والحديث وأهله والوحى والمعقول بالبرهان وي أو شهادات على البهتان ماعندكم الاالدعاوي والشكا هذا الذي والله نلنا منكم في الحرب إذ يتقابل الصفان والله مـاجئتم بقال الله أو قال الرسول ونحن فيالميدان إلا بجعجعة وفرقعة وغمغمة وقعقعة بكل شنان أنتم بحاصلكم أولو عرفان ويحقذاك لكم وأنتم أهله تحموا مآكلكم بكل سنان وبحقكمتحموا مناصبكم وان وبحقنا نحمى الهدىو نذبءن سنن الرسول ومقتضى القرآن قبح الإله مناصباً ومآكلاً قامت على العدوان والطغيان والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان كنا لكم شاويش تعظيم وإجــ لكن هجرتم ذا وجئتم بدعة وأردتم التعظيم بالبهتــان ّ

## 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أو او العرفان ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان كلا ولا جحد الصفات لربنا في قالب التنزيه والسبحان كلا ولا نفي العلو لفاطر الـ أكوان فوق جميع ذي الأكوان كلا ولا غزل النصوص وانها ليست تفيد حقائق الإيمان إذ لا تفيد كم يقيناً لا ولا علماً فقد عزلت عن الإيقان والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان قال في «القاموس»: الزبل بالكسر، وكأمير: السرقين، والزبة بضم الباء: ملقاه وموضعه. وذبل ذرعه يزبله: سمده، وككتاب: ماقيله النخلة

سميتموه قواطعاً عقلية وهي الظواهر حاملات معارم أي إنكم سمينم ما وضعتموه من الفعليات قواطع عقلية بزهم ، وأما الكتاب والسنة فهي أدلة لفظية محتملة لمصان ، وهي الاحتالات التسعة أو العشرة ، وقد تقدمت ، فلذلك لاتفيد اليقين

كلاولا إحصاء آراء الرجا لوضبطها بالحصر والحسبان

كلا ولاالتأويل والتبديل والمستحريف للوحيين بالبهتان كلاولاالاشكالوالتشكيكوالوقف الذي مافيه من عرفان هذي علومكم التي من أجلها عاديتمونا يا أولي العرفان هذه الأبيات التي صدر بها الناظم هذا الفصل تشابه ماأنشده الحافظ مؤرخ الاسلام أبو عبد الله محد بن أحمد الذهبي رحمه الله تعالى .

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ماالعلم نصبك للخلاف سفاحة بين الرسول وبين رأي سفيه كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه كلا ولا رد النصوص تعمداً حذراً من التجسيم والتشبية حاشاالنصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه

قال الناظم:

### فعل

في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الالحادحزب جنكسخان . قال في « القاموس » : الهدنة بالضم : المصالحة ، كالمهادنة

ياقوم صالحتم نفات الذات والـــأوصاف صلحاً موجباً لأمان وأغرتم وهنا عليهم غارة قعقعتم فيها لهم بشنان ماكان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أسير عان ولطفتم في القول أوصانعتم وأتيتم في بحثكم بدهان وجلستم معهم مجالسكم مع الـــأستاذ بالآداب والميزان

وضرعتم للقول كل ضراعة حتى أعاروكم سلاح الجاني فغزوثم بسلاحهملعساكر الـــاثبات والآثار والقرآن ولأجل ذا صانعتموهم عند حر بكم لهمباللطف والإذعان ولأجل ذا كنتم مخانيئاً لهم لم تنفتح منكم لهم عينان حذراً من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان

يمنى الناظم رحمه الله تعالى أن المتكالمين من الجهدية والمعتزلة ومن تبعهم لما ابتدعوا دليل الاكوان المعروف ، وقصدوا بذلك الرد على الفلاسفة . قال شيخ الإسلام ، وقالوا : إن دين الاسلام إنما يقوم على هذا الأصلوانه لِإيمرفَ أَن مُجِداً رسول الله الا بهذا الأصل ، فان معرفة الرسول متوقفة عِلَى مِمِرَفِةَ المُرسِلِ ، فلا بدمن اثبـات اِلعلمِ بالصانعِ أُولاً ، ومعرفة مايجوز عِلِيه ومـــا لايجوز عليه ، قالوا : رهذا لايكن معرفته الإبهذا الطِّويق . ويقول كثير منهم : إن هذه طريقة ابراهيم الحليل المذكورة في قوله ( لاأحب الآيلين ) الأنعام : ٧٦ قالوا : فان ابراهيم استدل بالأفول ، وهو الحركة والانتقال ، على أن المتحرك لايكون إلهاً . قالوا : ولمذا يجب تأويل ماوود عن الرسول مخالفاً لذلك عن وصف الرب بالاتيان ؛ والجيء ، والنزول ، وغير ذلك ، فإن كونه نبياً لم يعرف الا بهذا الدلسل العقلي ، فلو قدح في ذلك ، لزم القدح في دليل نبوته ، فلم يعرف أنه رسول الله ، وهذا ونحوه هو الدُليلُ العقلي الذي نقول: إنه عارضُ السمع ، ونقولُ : اذا تعـــارض السمع والعقل امتنبع تصديقها وتكذيبها ، وتصديق السبع دون العقل ، لأن العقل هو أصل السمع ، فلو جرح أصل الشرع كان جرحاً له ، ولأجل

هذا الطريق نفت الجهمة والمعتزلةالصفات والرؤية ، وتقالوا : اللقرآن مجلوق ، ولأحلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار، ولأجلها قال العلاف بقياء حركاتها، والتزم قوم لأجلها أن كل جسم له طعم ولون وريح. فقال لهم النياس: أما قولكم: إن هذه الطريقة هوالأصل في معرفة الاسلام ، ونبوة الرسل ، فهذا مايعلم فسادة بالاضطراز من دن الاسلام ، فيانه من المعلوم لكل من عرف حال الرسول وأصحابه ، وما جاء به من الإيمان والقرآن أنه لم يدع الناس بهذه الطريقة ابدآ، ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان، فكنف تكون هي أصل الايمان ?! والذي حاء بالإيمان وأفضل الناس إيماناً لم يتكلموا بها البتة ، ولا سلكما منهم أحمد ، والذين علموا إن هذه طريقة مبتدعة حزبان : حزب ظنوا أنها صحيحة في نفسها لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها وغموضها ، وما مخاف على سالكها من الشك والتطويل ، وهـذا قولجماعة ، كالأشعري فيرسالته الى الثغر ، والخطابي ، والحليمي ، والقاضي أبي يعلى ،وابن عقـــــل ، وأبي بكر السهقي ، وغير هؤلاء . والثاني : قول من تقول : بل هذه طريقة باطلة في نفسها . ولهذا والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، واسحاق بن راهویه ، وأبي پوسف ، ومالك ابن أنس ، وعبد العزيز بن المساجشون ، وغيرهؤ لاء منالسلف . وحفص الفرد لما ناظر الشافعي في مسألة القرآن ، وقــال : القرآن محلوق ، وكفره الشافعي ، كان قد ناظره هذه الطريقة ، وكذلك أبو عيسي محمد بن عيسي برغوث كان من المناظرين الامام أحمد في مسألة القرآن هذه الطريقة ، وقال لمم الناس : إن هذا الاصل الذي أدعيتم إنبات الصانع به ، وأنه لايعرف إثبات خالق للمخلوقات إلابه ، هو بعكس ماقلتم ، بلهذا الأصل يناقص كون الرب خالقاً للعالم ، ولا يمكن مع القول بهالقول بجدوث العالم ، ولاالرد على

وردوابه على أعدائه ، كالفلاسفة، لا الاسلام نصروا ، ولا لعدوه كسروا، بل كان مــاابتدعوه بما أفسدوا به حقيقة الاسلام على من اتبعهم ، فأفسدوا عقله ودينه ، واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين، وفتحوا لعدو الاسلام باباً الى مقصوده ، فان حقيقة قولمم : أن الرب لم يكن قادراً ، ولا كان الكلام والفعل بمكنا له ، ولم يزل كذلك دائماً مدة أو تقدير مدة لانهاية لها، ثم انه تكلم وفعل من غير سبب اقتضى ذلك ، وجعلوا مفعوله هــو فعله ، وَحَمَاوًا فَعَلَّهُ وَارَادَتُهُ بِعَلَةً قَدَّمَةً أَزَلَـةً ﴾ والمفعول متأخراً ﴾ وجعلوا القادر يرجح إحد مقدوريه على الآخر بلامرجح ، وكلهذا خلاف المعقول الصريح، وخلاف الكتاب والسنة . وأنكروا صفاته ورؤيته وقالوا :كلاَّمة مخلوق ، وهو خلاف دين الاسلام ، والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفيات قالوا : يريد جميع المرادات بارادة واحدة ، وكل كلام تكلم به ، أو يتكلم به ، انما هو شيء واحد، لايتعدد ولا يتبعض ، واذا رؤي رؤي لابمواجهة ولا معاينة وانه لم يسمع ، ولم يوى الأشياء حتى وجدت ، لم يقم به أنه مُوجَوَّدُ ، بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد ذلك . . الى أمثال هذه الأقوال التي تخالف المعقول الصريح ، والمنقول الصحيح . ثم لما رأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤ لاء، وأن هذا هو الاسلام الذي عليـ هؤ لاء، علموا فساد هذا ، أظهروا قولهم بقدم العالم ، واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد أن لم يكن متنع، بل لابد لكل متجدد من سبب حادث ، فيكون الفعل دائماً، ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن يبينوا فسادها ، وهو أنه اذا كان الفعل دائمًا لزم قدم الأفلاك والعناصر ، ثم لما أرادوا تقرير النبوة جملوها فيضاً يفيص على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره من غير أن يكون رب العالمين بعلم

له رسولاً، معيناً ولا يميز بين موسى وعيسى ومجد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ولا يعلم الجزئيات ، ولا نزل من عنده ملك ، بل جبريل هو خيال يتخيل في نفس النبي ، وهو العقل الفعال . وأنكروا أن تكون السهوات تنشق وتنفطر ، وغير ذلك بما أخبر به الرسول عليلية ، وزعموا أن ماجاء به الرسول عليلية إنما أراد به خطاب الجهور بما بحيل اليهم بما ينتفعون اليه من غير أن يكون الأمر في نفسه كذلك ، ومن غير أن تكون الرسل بينت الجقائق وعلمت الناس ما الأمر عليه . ثم منهم من يفضل الفيلسوف على النبي . وحقيقة قولهم: أن الأنبياء كذبوا للمصلحة لما ادعوه من نفع الناس، وهل كانوا جهلاه على قولين لهم . إلى غير ذلك من انواع الالحاد والكفر الصريح ، والكذب على النبي يولية ، وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى . وقول شيخ الاسلام : انهم ، يعني المتكلمين : ما ذكره رحمه الله تعالى . وقول شيخ الاسلام : انهم ، يعني المتكلمين : وهناً عليهم غارة النب .

قوله: ولطفتم في القول أو صانعتم. يعني أنكم لضعف دليلكم صانعتم الفلاسفة وتلطفتم بالردعليم، لأن بعض المنكلمين يصرحون بشكافي والأدلة ، كإقال الامام شيخ الاسلام أبو إسماعيل عبد الله بن مجد الانصاري في كتاب « ذم الكلام » قال : وقد سمعت محمد بن زيد العمري النسابة ، أخبرنا المعافى ، سمعت أبا الفضل الحارثي القاضي بسرخس يقول : سمعت زاهر بن أحمد يقول : أشهد لمات فلان متحيراً لسب مسألة تكافى والأدلة ، وذكر إماماً من أعمة المنكلمين ، ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب « العقل والنقل » قال : وقد بلغني ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب « العقل والنقل » قال : وقد بلغني باسناد متصل عن يعض رؤوسهم ، وهو عند كثير منهم غاية في هذا اللهن أنه بأبال عند الموت ؛ أموت وما علمت شيئاً ، الا أن الميكن يقتقر الى الواجب قال عند الموت ؛ أموت وما علمت شيئاً ، الا أن الميكن يقتقر الى الواجب

م قال : الافتقار وصف عدمي أموت وما علمت سُينًا ، و كذلك الاصبها في المجتمع بالشيخ ابراهم الجعبري يوماً فقال له : بنت البارحة أفكر إلى الصباح في دليل على التوحيد سالم عن المعارض ، فما وجدته ، و كذلك حدثني من قرأ على ابن واصل الحوي أنه قال ، أبيت بالليل وأستلقي على ظهري ، وأضع الملحفة على وجهي ، وأبيت أقابل أدلة هؤ لا، بأدلة هؤ لاء، وبالعكس ، وأصبح وماترجح عندي شيء ، كأنه يعني أدلة المتكلمين من الفلاسفة . انهى كلام الشيخ .

قوله : قعقعة فيها لهم بشنان ، القعقعة : تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت مثل السلاح وغيره . الشنان : جمع شن ، وهو القربة البالية ، وهم مجركونها اذا أرادوا حث الإبل على السير لتفزع فتسرع .

قال النابغة :

كأنك من جال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشن

مثل يضرب لمن لايتضعضع لما ينزل به من حوادث الدهر ، ولايروعه ما لا حقيقة له.

و معنى كلام الناظم رحمه في هذا الفصل: إنسكم أيها النقاة صأنعتم الفلاسفة ، وناظرتموهم مناظرة ضعيفة ، لم تزدهم الاشراً وإغراء.

قـــوله : ولأجل ذا صرتم محانيثاً لهمالغ . هذا كم يقال المعتزلة محانيث الفلاسفة .

#### 

وبحثتم معصاحب الإثبات التكفير والتضليل والعدوان وقلبتم ظهر المجن له وأجلب تم عليه بعسكر الشيطان والله هذي رتبة لايختفي مضمونها إلا على الثيران

هدا نفى ذات الاله ووضفه نفياً صريحاً ليس بالكتمان لكن ذاوصف الاله بكل أو صاف الكمال المطلق الرباني ونفى النقائص والعيوب كنفيه السنشبيه للرحمن بالانسان فلأي شيء كان حربكم له بالجد دون معطل الرحمن فلأي شيء كان حربكم له بالجد دون معطل الرحمن قوله: وبحثتم مع صاحب الاثبات النع ؟ أي أنكم خرجتم عن الحد في بحثكم مع صاحب الاثبات النع ؟ أي أنكم خرجتم عن الحد

قوله: وقلبتم ظهر المجن.قال في « القاموس» المجن ، والمجنة ، بكسرها والجنان بالضم: التوس ، وقلب مجنه أسقط الحياء ، وفعل ماشاء ، أو ملكه أمره ، أو اشتد به .

قوله: هذا نفى ذات الآله ووصفه النح. أي: إن المعطل نفى ذات الرب سبحانه على الله الله الله وصفاته وهذا من الناظم في نفي ذات الرب سبحانه على سبيل الآلوام، والمنبت أثبت صفات الكال لربه سبحانه ونفى عنه النقائص والعيوب، فلاي شيء كان حر بكم الهثبت بالحد ؟ أي: (حاربتموهم أشد الحرب)(۱) وأما المعطلة فصانعتموهم وداهنتموهم في البحث ، وتأدبتم معهم واغاذلك لحوف استرجاعهم سلاحهم الذي تسلحتم على نفي صفات الرب سبحانه قال الناظم:

قلنا نعم هذا المجسم كافر أفكان ذلك كامل الايمان؟! لاتنطفي نيران غيظكم على هذا المجسم ياأولي النيران

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

فالله يوقدها ويصلي حرها يوم الحساب محرف القرآن ياقومنا لقد ارتكبتم خطة لم يرتكبها قط ذو عرفان وأعنتم أعداء كم بوفاقكم لهم على شيىء من البطلان

أي: لما قلنا للمتكلمين: لأي شيء كان حربكم المثبتة أشد الحرب ، دون المعطلة ، قالوا لنا في الجواب : إن المثبت كافر. فيقال الهم ، فهل المعطل كامل الاعان ?

قسوله: وأعنتم أعداءكم بوفاقكم الغ ؛ أي إنكم معاشر المتكلمين أعنتم أعداءكم المعطلة على شيء من الباطل، كنفي صفات الرب سبعانه أو بعضها، وقولكم بخلق القرآن، وإنكار رؤية الله سبعانه في الآخرة، وغير ذلك

#### قــال الناظم:

أخذوا نواصيكم بها ولحاكم فغدت تجر بذلة وهوان قلتم بقولهم ورمتم كسرهم أنى وقد غلقوا لكم برهان وكسرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسل الله والايمان فأتى عدو مالكم بقتالهم وبحربهم أبد الزمان يدان أي : إن المتكلمين لما قالوا ببعض أقوال المعطلة صعب الرد عليهم منهم لأنهم قد غلقوا لهم برهان ، فلهذا عجزوا عن الرد عليهم .

### قـــال الناظم:

فغدوتم أسرى لهم بحبالهم أيديكم شدت الى الأذقان

ملواعليكم كالسباع استقبلت مراً معقرة ذوي أرسان صالوا عليكم بالذي صلتم به أنتم علينا صولة الفرسان لولا تحيزكم الينا كنتم وسط العرين بمزقي اللحمان لكن بنا استنصرتم وبقولنا صلتم عليهم صولة الشجعان وليتم الاثبات اذ صلتم به وعزلتم التعطيل عزل مهان وأتيتم تغزوننا بسرية من عسكرالتعطيل والكفران من ذا بحق إلله أجهل منكم وأحقنا بالجهل والعدوان تاللم مايدري الفتى بمصابه والقلب تحت الحتم والحذلان

تاللم مايدري الفتى بمصابه والقلب تحت الحتم والحذلان قصوله: لولا نحيزكم البنا الغ. يعني إن المتكلمين في بعض الأحوال، يتعيزون الحالمبنة وأهل الحديث، كما صنف الامام أبو الحسن الأشفري المصنفات الكثيرة بعد رجوعه عن مذاهب المعتزلة في نصرة أهل السنة وأصحاب الحديث. كوالابانة في أصول الديانة » و «مقالات الاسلاميين» و ورصائل الثغر » وغير ذلك، و كما قال الفخر الرازي في آخر مصنفاته، وهو كتاب « أقسام اللذات » لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج القلسفية في رأينها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ؛ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأفي الاثبات ( الرحمن على العرش استوى ) طه : ه و ( اليه يضعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) فاطر: ١٠ واقر أفي النفي (ليس كمثله شي، وهو السميع البصير) الشورى: ١٠ ( ولا يحيطون به علما ) طه : ١٠ ومن جرب مثل تجرن بي عرف مثل معرفتي .

#### قــــــال الناظم :

## فعال

في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة أمراء الاثبات الموحدين . الأسنة : جمع سنان بكسر السين ، وهو : الومج.

وإذاأردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران و تراهم أسرى حقيراً شأنهم أيديهم غلت الى الأذقان و تراهم تحت الرماح دريئة مافيهم من فارس طعان تقدم معنى الدريئة.

وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن أيمان وتراهم انسلخو امن الوحيين والعقل الصريح ومقتضى القرآن وتراهم والله ضحكة ساخر ولطالما سخروا من الايمان قدأو حشت منهم ربوع زادها السجبار إيحاشا مدى الأزمان قال في « القاموس » الربع: الدار بعينها حيث كانت ، جمع رباع ، وربوع ، وأربع ، وأرباع ، والمحلة ، والمنزل ، والنفس ، وجماعة الناس ، والموضع يرتبعون فيه في الربيع ، كالمربع ، كقعد . انتهى .

وخلت دیار هم و شت شملهم مافیهم رجلان مجتمعان

قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن ايمان إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه من الرحمن بل عطلوه عن الكلام وعن صفا ت كاله بالجهل والبهتان فاقرأ تصانيف الامام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني أعني أبا العباس أحمد ذلك المسبحر المحيط بسائر الخلجان الحليج من البحر: شرممنه ، وهو أيضاً النهر ، وقبل جانباه: خليجاه والجمع خلج بضتين . قاله في « مختاد الصحاح »

واقرأ كتاب العقل والنقل الذي مافي الوجود له نظير ثان وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان وكذاك أهل الاعتزال فانه أرادهم في حفرة الجبان وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم السرباني

التأسيس المذكور: هو « تأسيس التقديس » للفخر الراذي في تأويل الصفات الخبرية، صنفه للملك العادل ؟ أي: بكر بن أبوب ، وقد نقض شيخ الاسلام بكتاب « تخليص التلبيس من تأسيس التقديس » ويسمى أيضاً « بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ، وهو كتاب عظيم نفيس، قيل تأسيل الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ، وهو كتاب عظيم نفيس، قيل التأليذه الحافظ محمد بن عبد الهادي في ترجمته المبسوطة : لو سافر رجل الى الصين في تحصيله لما كان كثيراً ، وهو كما قال :

وكذاك أجوبة له مصرية فيست أسفار كتبن سمّان

وكذا جواب للنصارى فيه ما يشفي الصدور وأنه سفران دهوالمسمى بر «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ».

ني شارح المحصو لشرح بيان وكذاك شرحعقيدة للاصبها فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان أبدأ وكتبهم بكل مكان والله ما لأولي الكلام نظيره وكذاحدوثالعالمالعلويوالــسفلي فيه في أتم بيــات سفران فيما بيننا ضخمات وكذا قواعد الاستقامة اأنها وقرائت أكثرها عليه فزادني والله في علم وفي ايمان قبلي يموت لكان غير الشان هذا ولو حدثت نفسي اُنه وكذاك توحيد الفلاسفة الألى توحيدهم هو غاية الكفران بحقيقة المعقول والبرهان سفراطيف فيه نقضى أصولهم رد على من قال بالنفساني وكذاك تسعينية فيها لــه أعنى كلامالنفس ذا الوحدان تسعون وجهأ بينت بطلانه

أي: إنه رحمه الله صنف الكتاب المسمى بر التسعينية ، وهو رد على القائلين بالكلام النفسي ، وان كلام الله تعالى معنى واحد قائم بالنفس على ما هو معروف . وقروله : ذا الوحدان بالحاء المهملة ؛ أي : إنه معنى واحد .

وكذا قواعده الكبار وانها أوفى من المائتين في الحسبان لم يتسع نظمي لها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبيان وكذا رسائله الى البلدان وال أطراف والاصحاب والاخوان هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان بلغ الذي ألقاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان سفر يقابل كل يوم والذي قد فاتنى منها بلا حسبان أي : إن فتاوله بلغت ثلاثين سفراً

.هذأ وليس يقصرالتفسير عن عشر كبار ايس ذا نقصان وكذا المفاريدالتي في كل . ــــــألة فسفر واضح التبيات مابين عشر أوتزيد بضعفها هي كالنجوم لسالك حيران و له المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان نصر الاله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان أبدى فضائحهم وبين جملهم وأرى تناقضهم بكل مكان وأصارهم والله تحت نعال أهـــل الحق بعد ملابس التيجان <u>. وأصارهم تحت الحضيض و طالما</u> كانوا هم الاعلام للبلدان .ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحتالحضيضالداني

منالهم إلا أسيرعان كانت نواصينا بأيديهم فما يلقوننا الابحبل أمات فغدت نواصيهم بأيدينا فلأ وغدت ملوكهم مماليكا لأنــــصار الرسول بمنة الرحمن وأتت جنو**ده**م التي صالوابها منقادة لعساكر الايمات. قد قاله في ربه الفئتان يدري بهذا من له خبر بما والقدم يوحشنا وليس هناكم فحضوره أوهفيبه سيان حاصل كلامه في هذا الفصل ذكر بعض مؤلفات شيخه شيخ الاسلام وذكر بعض مناقبه ، وهي بجر لاساحل له. وقد أفردت المصنفات الكثيرة في مناقبه كـ «العقو دالدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ، لتلميذه الحافظ محمد بن عبد الهادي في مجلد ، وعدد أسماء تصانيفه في نحوكراس ، ومناقبه لتلميذه ، أي حفص البزاز في كراسين ، وترجمته المفردة للحافظ ابي عبدالله الذهبي ، وهي غير تراجمه التي ذكرها في « تواريخه » وقد ذكره الشِيخ أبو حفص عمر بنالوردي في « تاريخه » وأطنب في ترجمته ، وكذا ذكره الامام أبو العباس أحمد بن فضل الله العمري في تاريخه « مسالك الأبصار في بمالك الأمصار ، وأسهب وأطنب ، والحافظ عماد الدين بن كثير في كتاب « البدايةوالنهاية » والحافظ أبوالفرج عبدالوحمن بن أحمد بن رجب في « طبقات الحنابلة » والشيخ محمد بن شاكر في « ذيله على تاريخ ابن خلكان » والحافظ ابن حجر العسقلاي ، والامام ابن العماد في «شذرات الذهب » وغيرهم ، ومن أراد معرفة تصانيفه وعلومه العظيمة ، فليرجع الى هذه المصنفات ير فيها مايثلج صدره ، والله تعالى يغفر له ويرحمه ويجزيه عن الاسلام خيراً .

تنبيك : قد نبغ في آخر القرن الثامن رجل يقال له : علاء الدين. محمد بن محمدالبخاري ، تكلم في شيخ الاسلام بما هومن كلام الطغام (١) وأشباه الأنعام ، وزعم أن من سماه شيخ الاسلام فهوكافر ، وقدتصدي للردعليه في هذه الضلالة ، وقبيح هذه المقالة الشيخ الامام العلامة ، والمحدث الفهامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن ناصر الدين الشافعي رحمه الله تعالى بكتاب سماه « الرد الوافر على منزعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر» وقد أجاد فيه وأفاد ، وبلغ في إفحام الخصم الغاية والمراد ، وهو في مجلد لطيف ، وقد مدّح هذا التأليف مشايخ الاسلام، وقرظوه بمايشفي الأوام، كشيخ الاسلام أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب « فتح البادي » وقاضي القضاة ، شيخ الاسلام صالح بن عمر البلقيني. الشافعي، والامام قاضي القضاة عبد الرحمن التفهني الحنفي، و العلامة قاضي القضاة شمس الدين محمد بن أحمد البساطي المالكي ، والعلامة الحافظ قاضي القضاة نور الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي ، والامام الهمام العلامة الفهامة أحمد ابن نصر الله البغدادي الحنبلي ، والشيخ الامام العالم الهيام ابراهيم بن محمد الحلبي ، والشيخ الامام العلامة مفيد القاهرة رضوان بن محمد أبو النعيم . قـــوله : والفدم . قال في « القاموس » الفدم: العيي عن الكلام في

قسوله: والفدم. قال في « القاموس » الفدم: العيي عن الكلام في ثقل ورخاوة ، وقلة فهم ، والغليظ الاحمق الحافي ، جمع فدام ، وهي بهاء » فدم ككرم ، فدامة ، وفدومة. انتهى .

الطغام ، كسحاب : أوغاد الناس ، والأحق :

# فصرل

في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء الألي ماأنزل الله بها من سلطان

ياقوم أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان هي عكُّستكم غاية التعكيس و اقــــــتلعت ديار كمن الاركان فتهدمت تلك القصور وأوحشب ـت منكم ربوع العلم والايمان والذنب ذنبكم قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان حق وأمر واضح البطلان و هي التي اشتملت على أمرين من سميتم' عرش المهمين حيزاً والاستواء تحيزأ بمكان وجعلتم فوق السموات العلي جهة وسقتم نفى ذا بوزان يمني أن المصبة والبلاء الذي حل بأهل التعطيل والكفران من جهة اللاسماء التي ماأنزل الله بها من سلطان ، وذلك أنهم سموا عرش المهيمن سبحانه ، حيزًا، وسموا الاستواء تحيزًا وجهة . قال

وجعلتم الاثبات تشبيهاً وتجسيما وهذا غاية البهتات وجعلتم الموصوف جسماً قابل اله اعراض والأكوان والألوان

#### ق\_ال:

أفعاله تلقيب ذي عدوان وكذاك سميتم حلول حوادث اذ تنفر الاسماع من ذا اللفظ نفيرتها من التشبيه والنقصان فكسوتم أفعاله لفظ الحوا دث ثم قلتم قول ذي بطلان د النفى للأفعال للديان ليست تقوم بهالحوادث والمرا فاذا إنتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي سلطان فبأي شيء كان رباً عندكم يافرقة التحقيق والعــرفان والقصد نفى فعاله عنه بذا التــــــــلقيب فعل الشاعر الفتان عللا وأغراضاً وذان اسمان وكذاك حكمة ربنا سميتم فيهون حينئذ على الاذمان. لايشعران بمدحه بل ضدها نفى الصفات وحكمة الخلاق والـ أفعاله إنكاراً لهذا الشان وكذااستواءالربفوقالعرشقلتم إنهالتركيبذو بطلان و كذاك لفظ يد ولفظ يدان. وكذاك وجهالرب جل جلاله

سميتم ذا كله الاعضاء بل سميتموه جوارح الانسان وسطوتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب مع نقصان قلتم ننزهه عن الاعراض والهاغراض والإبعاض والجثان وعن الحوادث أذ تحل بذاته سبحانه من طارق الحدثان والقصد نفى صفاته وفعاله والاستواء وحكمة الرحمن

يعني الناظم رحمه الله تعالى أن المعطلة سموا صفات الرب سبحانه وتعالى أعراضاً ، وسموا حكمته أغراضاً وعللاً ، وسموا إثبات وجهه ويده أو يديه سبحانه أبعاضاً ، وقالوا: سبحانه وتعالى منزه عن الأعراض والأغراض والابعاض ، وكذا سموا قيام أفعاله به سبحانه حلول الحوادث ، وذلك كله لأجل التشنيع على من تبع مذهب السلف الذي دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول . ولهذا قال الناظم ، فاذا انتفت أفعاله وكلامه وصفاته وعلوه على عرشه ، فأي شيء كان رباً عندكم .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

والناسأ كثرهم بسجن اللفظ محسبوسون خوف معرة السجان والكل إلاالفرد يقبل مذهباً في قالب ويرده في ثان والقصد أز الذات والاوصاف والأفعال لاتنفى بذا الهذيان سموه ماشئتم فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعان كم ذا توسلتم بلفظ الجسم والتسبجسيم للتعطيل والكفران وجعلتموه الترس ان قلنا لكم الله فوق العرش والاكوان

قلتم لنا جسم على جسم تعلى لله عن جسم وعن جثمان وكذاك ان قلناالقران كلامه منه بدا لم يبد من انسان كلا ولا ملك ولا لوح ولا كن قاله الرحمن قول بيان تقدم معنى أن الكلام بدا منه تعالى، ومعنى بدايته

قلتم لنا إن الكلام قيامه بالجسم أيضاً وهو ذو حدثان عرض يقوم بغير جسم لم يكن هذا بمعقول لدى الاذهان أي : قالت النفاة اذاقلتم : إن كلام الله تعالى بدا منه ، لم يبد من انسان ولا ملك ، ولا من اللوح الحفوظ . «فتقول النفاة : الكلام عرض ، والعرض لا يقوم بغير جسم، فكلامكم أيها المثبتة غير معقول

وكذاك حين نقول ينزل ربنا في ثلث ليل آخر أو ثان قلتم لنا إن النزول لغير أجـــسام محال ليس ذا إمكان وكذاك ان قلنايرى سيحانه قلتم أجسم كي يرى بعيان أي إذا قلنا: إنه سحانه يرى في الآخرة ، قالت المعطلة : يلزم أنه جسم ، وأن له جهة

أم كان ذا جهة تعالى ربنا عن ذا فليس يراه من انسان أما اذا قلنا له وجه كما في النص أوقلنا كذاك بدان وكذاك ان قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن وكذاك إن قلنا لاصابع فوقها كل العوالم وهي ذو رجفان

وكذاك ان قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان وكذاك ان قلنا يحشف الله فيخر ذاك الجمع للاذقان وكذاك ان قلنا يجيىء لفصله بين العباد بعدل ذي سلطان قامت قيامت كم كذاك قيامة ال آتي بهذا القول في الرحن

أي : إذا قلنا : إن له تعالى وجهاً كما ورد به النص كما يليق بجلاله ، أو قلنا : إن له سبحانه يدبن، أو قلنا كما في النص : «أن القلب بين أصابع الرحمن » أو أن الاصابع فوقها العوالم، وانه يقبض أرضه وسماءه في الحشر، وأنه سبحشف عن ساق ، وأنه سبحانه يجيء لقصل القضاء وغير ذلك ما في كتاب الله ، أو في صحيح السنة ، وحسنها ، من غير تشبيه ، ولا تمثيل ، ولا تحريف ، ولا تعطيل ؛ قامت قيامتكم ، ورميتمونا بكل حجر ومدر .

ولنبسط الكلام في الوجه واليدين، فنقول: وجه الربسبعانه حيث ورد في الكتاب والسنة، فليس بمجاز، بل على حقيقته. واختلف المعطلة في جهة التجوز في هذا . فقالت طائفة : لفظ الوجه زائد، والتقدير: (وببقى ربك) (إلاابتغاء ربه الأعلى) ويريدون ربهم، وقالت فرقة: الوجه بمعنى الدات، وهذا قول أولئكوان اختلفوا في التعبير عنه . وقالت فرقة: ثوابه وجزاؤه، فجعله هؤ لا الحكوان اختلفوا في التعبير عنه . وقالت فرقة: قوابه وجزاؤه، فجعله هؤ لا الحكوان اختلفوا في التوبير اله قال في قول شوابه وجزاؤه، فعله هؤ لا العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه ، محتمل أن يقبل الله عليه بنعمته وإحسانه وأفعاله، وما أوجب المصلي من الثواب، فقوله : هليه بنعمته وإحسانه وأفعاله ، وما أوجب المصلي من الثواب، فقوله : (ويبقى وجه دبك) الرحمن: ٢٦ أي : ماتوجه به ربك من الأعمال الصالحة .

وقوله: (فأينا تولوافتم وجه الله) النقرة : ١١٥ أي : قبلة الله . قال الدارمي : لما فرغ المريسي من إنكار البدين و نفيها عن الله ، أقبل قبل وجه الله ذي الجلال والإكرام لينفيه عنه ، كما في عنه البدين ، فلم يدع غاية في إنكار وجه الله دي الجيلال والإكرام والجحود به ، حتى ادعى أن وجه الله الذي وصقه بأنه ذو الجلال والإكرام محلوق، لأنه ادعى انه أعمال محلوق ، يتوجه بها إليه ، ونواب وإنعام محلوق يشب به العامل ، وزعم أنه قبلة الله ، وقبلة الله لاشك محلوقة ، ثم ساق الكلام في الرد عليه . وذكر الحطابي والبهيقي وغيرهما قالوا : لما أضاف الرجه إلى الذات، وأضاف النعت الى الوجه فقال : ويبقى وجه ربك دو الجلال والإكرام ) الرحمن: ٣٧ دل على أن ذكر الوجه نيس بصلة ، وأن قوله ( ذو الجلال والإكرام ) صفة للوجه ، وأن الوجه في الرحمة المؤلفة ، في الرحمة ، وأن الوجه في الرحمة المؤلفة ، وأن قوله ( ذو الجلال والإكرام ) صفة للوجه ، وأن الوجه في المؤلفة المؤلفة ، وأن قوله ( ذو الجلال والإكرام ) صفة للوجه ، وأن الوجه في المؤلفة المؤلفة ، وأن قوله ( ذو الجلال والإكرام ) صفة للوجه ، وأن قوله ( ذو الجلال والإكرام ) صفة للوجه ، وأن قوله ( ذو الجلال والإكرام ) صفة للوجه ، وأن الوجه فقال :

قال الناظم في «الصواعق»: فتأمل رفع قول ( ذو الجلال والإكرام) عند ذكر الوجه ، وجره في قول ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام) الرحمن : ٨٧ فذو الوجه المضاف بالجلال والإكرام، كما كان القصد الاخبار عنه ، وذي الوجه المضاف اليه بالجلال والإكرام في آخر الدورة ، كما كان المقصود عين المسمى دون آلاسم ، فتأمله .

ثم استدل رحمه الله تعالى على إبطال هذه التأويلات بأوجه ، منها أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه ، وغاية ماشبه به المعطل وجه الرب أن قال: هو كقول القائل وجه الحائط، ووجه الثوب، ووجه النهار ، فيقال للمعطل المشبه به : ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات ، بل هذا مبطل، ولقولك : فان وجه الحائط أحد جانبيه ، فهو مقابل لدبره ، ومثل هذا وجه الكعبة ودبرها ، فهو وجه حقيقة ، ولكنه مجسب المضاف

اليه ، فلما كان المضاف اليه بناء ، كان وجهه من جنسه ، و كذلك وجه الثوب أحد جانبيه ، وهو من جنسه ، و كذلك وجه النهار أوله، ولا يقال لجميع النهار . وقال ابن عباس : وجه النهار أوله ، ومنه قولهم : صدر النهار . قال ابن الاعرابي : أتيته بوجه نهار ، وصدر نهار ، وأنشد للربيع بن زياد

من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهــــار

ومنها أن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل. فان اللغة لاتحتمل ذلك، ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجهاً للمجاز . وأيضاً فالثواب محلوق ، وقد صح عن النبي عَلَيْقٍ أنه استعاذ بوجه الله فقال « أعوذ بوجهك الكريمأن تضلني ، لا إله الا أنت الحي الذي لا يوت ، والجن والانس يموتون » رواه أبو داود وغيره . ومن دعائه يوم الطائف « أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له الظامات ، وصلح علية أمر الدنيا والآخرة » ولا يظن برسول الله عملية أن يستعيذ بخلوق .

ومنها أن النبي عَلَيْكُ كَان يقول في دعائه : « إسألك لذة النظر الى وجهك ، والشوق الى لقائك » ولم يكن ليسأل لذة النظر الى ثواب المحلوق، ولا يعرف تسمية ذلك وجهاً لغة ، ولا شرعاً ، ولا عرفاً .

و منها أن النبي عَلَيْتُ قال : « من استعاد بالله فأعيدوه ، و من سأل بوجه الله فأعطوه» و في « السنن » من حديث جابر عن النبي وَيَتَلِيُّهُ قال « لا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله الا الجنة » فكان طاوس يكره أن يسأل الانسان بوجه الله .

وروي مسلم في «صحيحه » من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وسول الله عمرية الله المام ، ولا ينبغي له أن ينام ،

يخفف القسط ويوفعه ، يوفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار ، وعمل النهار فقبل عمل النهار فقبل عمل الليل ، حجابه النور ، لو كشفة لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه يصره من خلقه » .

ومنها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار ، نور السموات والأرض من نور وجهه . فهل يصح أن مجمل الوجه في هذاعلى مخلوق ? أو يكون عنى القبلة والجهة ? وهذا مطابق لقوله عليه السلام « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » مطابق لقوله عليه السلام « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » فأضاف النور الى الوجه ، والوجه الى الذات ، واستعاذ بنور الوجه الكريم ، فعلم أن نوره صفة له ، كما أن الوجه صفة ذاتية ، وهو الذي قاله ابن مسعود ، وهو تفسير قوله ( الله نور السموات والأرض ) النور: ٣٥ فلا تشتغل بأقوال المتأخرين الذي غشت بصائرهم عن معرفة ذلك ، فخذ العلم عن أهله ، فهذا المتأخرين الذي غشت بصائرهم عن معرفة ذلك ، فخذ العلم عن أهله ، فهذا تقسير الصحابة رضي الله عنهم .

و منها أن الصحابة رضي الله عنهم ، والتسابعين ، وجميع أهل السنة ، والحديث ، والأنمة الأربعة ، وأهل الاستقامة من أتباعهم ، متفقون على أن المؤ منين يوون وجه ربهم في الجنسة ، وهي الزيادة التي فسر بها النبي عَلَيْكُمْ والصحابة (للذين أحسنوا الحسني وزيادة ) . يونس: ٢٦

وروى مسلم في «صحيحه » عن النبي عَلَيْكُم في قوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) يونس : ٢٦ قال : النظر الى وجه الله تعلم الى ، فمن أنكر حقيقة الوجه ، لم يكن للنظر عنده حقيقة ، ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلو ، فيعود النظر عنده الى خيال مجرد ، وان أحسن العبارة قال : هو معنى يقوم بالقلب، نسبته اليه كنسبة النظر الى العين ، وليس في الحقيقة عنده نظر ، ولا وجه ، ولا لذة تحصل للناظر .

ومنها أن تفسير وجه الله بقبلة الله ، وان قاله بعض السلف ، كمجاهدة وتبعه الشافعي ، فانما قالوه في موضع واحد لاغير ، وهو قوله تعالى ( والله للمشرق وللمغرب فأينا تولوا فتم وجه الله) البقرة : ١١٥ فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع ، فهل يصح أن يقال ذلك في غيره من المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الوجه ? فها يفيد كم هذا في قوله ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام) الرحمن: ٣٧ وقوله (الا ابتغاء وجه ربه الأعلى) الليل : ٢١ وقوله (إنما نطعم لوجه الله ) الدهر : ١٠ على أن الصحيح في قوله ( فتم وجه الله ) البقرة : ١١٥ انه كقوله في سائر الآبات التي فيها ذكر الوجه ، فانه قد اطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافاً الى الرب تعالى على طريقة واحدة ، و معنى واحد ، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع ، غير الموضع الذي ذكره واحد ، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع ، غير الموضع الذي ذكره واحد ، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع ، غير الموضع الذي ذكره واحد ، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع ، غير الموضع الذي ذكره واحد ، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع ، غير الموضع الذي ذكره واحد ، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع ، غير الموضع الذي ذكره واحد ، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع ، غير الموضع الذي ذكره واحد ، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع ، غير الموضع الذي دكره واحد ، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع ، فحمله على موارده ونظائره كلها أولى ،

ومنها أنه لايعرف إطلاق وجه الله على القبلة لفة ، ولا شرعاً ، ولا عرفاً ، بل القبلة لها اسم مخصها ، والوجه له اسم مخصه ، فلا يدخل أحدهما على الآخر ، ولا يستعار اسمه له . نعم القبلة تسمى وجهة ، كما قال تعسالي (ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الحيوات أينا تكونوا ) البقرة : ١٤٨ وقد تسمى جهة ، وأصلها وجهة ، لكن أعلت محذف فائها ، كزنة ، وعدة وإنما سميت قبلة ، ووجهة ، لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه . وأما تسميها وجهاً فلا عهد به ، فكيف إذا أضف الى الله تعالى ? مع أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الله في شيء من الكلام ، مع أنها تسمى وجهة ، فكيف يطلق عليها وجهة الله في شيء من الكلام ، مع أنها تسمى وجهة ، فكيف يطلق عليها وجهة الله ? ولا يعرف تسميتها وجهاً . وايضاً فهن المعلوم أن قبلة الله عليها وجه الله ? ولا يعرف تسميتها وجهاً . وايضاً فهن المعلوم أن قبلة الله

التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة ، وهي القبلة التي أمر الله عباده أن يتوجهوا اليا حيث كانوا لا كل جهة بولي وجهه اليها ، فانه يولي وجهه الى المشرق والمغرب والشال وما بينذلك ، وليست تلك الجمات قبلة ، فكيف يقال: أي وجهة وجهتموها واستقبلتموها فهي قبلة الله . فان قيل : هذا عند اشتباه القبلة على المصلى ، وعند صلاته النافلة فيالسفر . قيل : اللفظ لاشعار له بذلك البتة بل هو عام مطلق في الحضر والسفر ، وحـــال العلم والاشتباه ، والقدرة والعجز . يوضحه أن إخراج الاستقبال المفروض ، والاستقبال في الحضر وعند العلم ، والقدرة وهو أ كثر أحوالالمستقبل ، وحمل الآية على استقبال المسافر في التنقل على الراحلة وحال الغيم ونحوه بعيد جداً عن ظاهر الآية وإطلاقها وعمومها ، وما قصد بها ، فان ( أين ) من أدوات العموم ، وقد أكد عمومها بما أراده لتحقيقالعموم ، كقوله ( وحيثًا كنتم فولوا وجوهكم شطره ) البقرة : ١٥٠ والآية صريحة في أنه أينا ولى العبد فتم وجه الله من حضر، أو سفر في صلاة وغيرها ، وذلك أن الآية لاتعرض فيها القلة ، ولا لحكم الاستقبال ، بل سياقها لمعنى آخر ، وهو بيان عظمة الرب تعـــالى وسعته ، وأنه أكبر من كل شيء ، وأعظم منه ، وأنه محيط بالعالم العلوي والسفلي، فذكر فيأول الآيةإحاطة ملكه فيقوله ( ولله المشرق والمغرب ) البقرة ١١٥ منبهأبذلك على ملكه لما بينها ، ثم ذكر عظمته سبحانه ، وأنه أكبر وأعظم من كل شيء ، فأينا ولى العبد وجهه ، فثم وجه الله ، ثم ختم باسمين دالين على السعة والاحاطة ، فقال ( إن الله واسع عليه ) فذكر اسمه الواسع عقيب قول (فأينا تولوا فثم وجه الله) كالتفسير والبيان والتقرير له ، فتأمله ، فهذا السياق لم يقصد به الاستقبال في الصلاة مخصوصه وإن دخل في عموم الخطاب حضراً وسفراً بالنسبة الى الفرض والنفل ، والقدرة والعجز ،

وعلى هذا فالآية باقية على عمومها، وأحكامها ليست منسوخة، ولا. مخصوصة ، بل لا يصم دخول النسخ فيها ، لأنها خير عن ملكه للمشم ق والمغرب، وإنه أينا ولى الرجل وجهه فثم وجـه الله، وعن سعته وعلمه، فَكَيْفُ يُكُنُّ دَحُولَ النُّسْخُ وَالتَّخْصُصُ فَيَذَلُكُ ؟! وأَبْضَأُ هَذَهُ الآبَةَ ذَكُرُ تَ مع ما بعدها لبيان عظمة الرب والرد على من جعل له عدلاً منخلقه الشركة معه في العبادة ؟ ولهذا دكرها بعد الرد على من حمل له ولداً فقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدًّا سَيَّحَانُهُ بِلَ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ ﴾ الى قوله (كن فيكون)البقرة: ١١٧-١١٧ فهذاالساق لا تعرض فيه للقيلة، و لا منق الكلام لأجلها ، وإنما سيق لذكر عظمة الرب وبيان سعة علمه وحلمه ، والواسع من أسمائه ، فكمف تجعلون له شريكاً بسبه وتمنعون بموته ومساحده أن يذكرفها اسمه، تسعون في خرابها ? ! فهذا للمشركين ، ثم ذكر مانسه الله النصاري ، من آنخاذ الولد، ووسط من كفر هؤ لاء وقوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب ) البقرة :١١٥ فالمقام مقام تقرير لأصولالتوحيدوالايمان ، والردعلي المشركين ، لابيان فرع مغين جزئي .

ومنها أنه لو أديد بالوجه في الآية الجهة والقبلة ، لكان وجه الكلام ان يقال : فأينا تولوا فهو وجه الله ، لأنه إذا كان المراد بالوجه الجهة ، فهي التي تولي نفسها ، والها يقال : ثم كذا اذا كان أمران ، كقوله تعالى (واذا رأيت ثم رأيت نعيا وملكاً كبيراً )الدهر : ٢٠ فالنعيم والملك ، ثم لاأنه نفس الظرف ، والوجه لو كان المراد به الجهة نفسها ، لم يكن ظرفاً لنفسها ، فان الشيء لا يكون ظرفاً لنفسه ، فتأ مله. ألاترى أنك إذا أشرت الى جهة الشرق والغرب لا يصح أن تقول : ثم جهة الشرق ، ثم جهة الشرق ، ثم جهة الشرق ، وهذه جهة الفرب ، ولو قلت :

هناك جهة الشرق والغرب ، لكان ذكر الظرف لغواً ، وذلك لأن (ئم) إشارة الى المكان البعيد ، فلا يشار بها الى قريب ، والجهة والوجهة بما يحاذيك الى آخرها ، فجهة الشرق ، والغرب ، ووجهة القبلة ، بما يتصل الى حيث ينتهي ، فكيف يقال فيها ثم اشارة الى البعيد ? ! بخلاف الاشارة الى وجه الرب تبارك وتعالى ، فإنه يشار الى ذاته ، ولهذا قال غير واحد من السلف : فثم الله تحقيقاً ، لأن المراد وجهه الذي هو من صفات ذاته ، والاشارة اليه بأنه فوق سمواته ، وعلى العرش ، وفوق العالم .

ومنها أن تفسير القرآن بالقرآن هو أولى التفاسير ماوجد إليه السبيل، ولهذا كان يعتمده الصابة والتابعون والأئمة بعدهم، والله تعالى ذكر في القرآن القبلة باسم القبلة والوجود، وذكر وجهه الكريم باسم الوجه المضاف اليه، فتفسيره في هذه الآية بنظائره هو المتغين.

ومنها أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة ، وجدتها مفسرة الآية ، مشتقة منها ، كقوله والمستقل و اذا قام أحد كم الى الصلاة فاغا يستقبل و به ، وقوله : « فان الله يقبل اليه يوجهه عنه » وقوله « اذا قام أحد كم الى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه » وقوله : « فان الله بينه وبين القبلة » وقوله : « ان الله يأمر كم بالصلاة ، فاذا صليتم فلا تلتفتوا ، فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت » رواه ابن حبان في « صحيحه » والترمذي وقال : « ان العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قام الى الصلاة أقبل الله عليه يوجهه ، فلا ينصر ف عنه حتى ينصر ف ، أو يحدث حدث سوء » وقال جابر وضي الله عنه عن الذي علي النه عليه عنه الذي علي أقبل الله عليه بوجهه ، فلا ينصر ف عنه عن ينصر ف ، أو يحدث حدث سوء » وقال بوجهه ، فلا ينصر ف عنه عن الذي عليه عنه النه عنه » وقال : « ياان آدم أنا خير بمن تلتقت بوجهه ، فاذا التقت أعرض الله عنه » وقال : « ياان آدم أنا خير بمن تلتقت

اليه ، فاذا أقبل على صلاته أقبل الله عليه ، فاذا التفت أعرض الله عنه » انتهى كلام الناظم باختصار .

قـــوله: وكذلك لفظ يد ولفظ يدان . قال تعالى ( بل بداه مبسوطتان) المائدة: ٦٤ قالت الجهمية ومن تبعهم: هذا بجاز في النعمة أو القدرة، وهذا في الأصل قول الجهمية ، وتبعهم المعتزلة وبعض المتأخرين بمن ينتسب الى الأشعرى ، والأشعري وقدماء أصحابه يردون على هؤلاء ، ويبدعونهم > ويثبتون اليد حقيقة . قال عبد العزيز بن يحيى الكناني المالكي جليس الشافعي والخصيص به وقد مات قبل الامام أحمد في كتاب الرد على الجهسة والزنادقة \_ قــال : يقال للجهدي : أتقول : إن لله وجهاً ، وله نفس ، وله يد ، فيقول : نعم ، ولكن معنى وجه الله هو الله ، ومعنى نفسه عنه ، ومعنى بده نعمته . قــال : والجواب أن يقال له ، فذكر كلاماً متعلق بالوحه والنفس ، ثم قال : وأما قوله في المد : أنها بد النعمة كما تقول العرب: لك عندي يد ، فقد قال الله تعالى (ببدك الحير) آل عمران: ٢٦ وقال: (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء) يس ٨٣٠ وقال: (تبارك الذي بيده الملك ) الملك : ١ وقال : (يد الله فوق أيديهم ) الفتح : ١٠ وقال: (بل يداه مسوطتان) المائدة: ٦٤ قال: فزعم الجهمي أن يد الله نعمته ، فبدل قولا غير الذي قيل له ، فأرا: الجهمي أن يبدل كلام الله ، إذ أخبر الله أن له يداً بها ملكوت كل شيء ، فبدل مكان اليد نعمة ، وقال:العرب تسمى البد نعمة . قلنا : له العرب تسمى النعمة يداً ، وتسمي يد الانسان يداً ، فاذَ أرادت يد الذات ، جعلت على قولها علماً ودليلًا يعقل به السامع أنها أرادت يد الذات، وإذا أرادت يد النعمة، جعلت على قولها علماً ودليلًا يعقل السامع كلامها أنها تويد يد النعمة ، و لا تجعل كلامها مشتبهاً على سامعه ، و من ذلك قول الشاعر :

ناولت زيداً بيدي عطية يسديها رمى كتاباً مخضب (١) فدل بهذا القول على يد الذات بالمناولة .. ، وبالباء حين قال (بيدي) فجعل الباء استقصاء للعدد حين لم يكن له غير يدين . وقسال الآخر حين أراد بد النعبة:

اشكريدين لناعليكوا أنعما شكراً يكونمكافياً للمنعم فدل على يد النعمة بقوله : لنا عليك ، ثم قـــال : وأنعما ، ثم قال يدين، فجعل النون مكان الياء، لم يستقص بها العدد، فهذا قول العرب ومذهبها في لغانها ، والله تعالى لم يسم في كتابه يداً بنعمة ، ولم يسم نعمة يداً ، سبى سبحانه اليد يداً ، والنعمة نعمة في جميع القرآن ، فأما ماذكره يسبحانه من يدين ويد ، فقد ذكرت ذلك في صدر الكلام. وأما النعمة التي هي عن البد، فمن ذلك قوله: (واذكروانعمة الله عليكم) آل عمر ان:٣٠٠ وقولــه : (وما بـكم من نعمة فمن الله ) النجل : ٣٥ وقولــه : ﴿ وَأَنْمَتَ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي ﴾ المَائدة : ﴿ وَقُولُهُ ﴿ وَاذْتَقُولُ لِلذِّي أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وأنعمت عِليه ) الأحزاب: ٣٧ فسمى الله النعم باسم النعمة ، ولم يسمها بغير أسمائها ، ومثل هذا في القرآن كثير ، وذكر الله تعالى أبدي المخلوقين فسماها بالأيدي ؛ فقال تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك) الأسراء: ٢٩ و قـــال تعالى : ﴿ وَالسَّارَقُ وَالسَّارَفَةُ فَاقَطَّعُوا أَيْدَهُمَا ﴾ المائدة : ٣٨ وقـــال: ( والملائكة باسطوا أيديهم ) الأنعام: ٩٣ فهذه أيد لانعمة ، وذكرنعمته على يد، ونعمة النبي وَكُلُلِيَّةٍ ، فسهاما نعمة ، ولم يسمها يداً ، ثم أخبر سبحانه عن يديه أنها يدان لاثلاثة ، وجعل الباء استقصاء للعدد

<sup>(</sup>١) هذا البيت لم يكن ظاهرًا في الأصل ، وكذلك وجدناه في «الصواعق المرسلة» للناظم غير منفوط ، ولم يتبين لنا صوابه ، ولمله كما أثبتناه .

حين قال: (مامنعك أن تسعد لما خلقت بيدي ) ص: ٧٥ فدل على أنها يدي الذات ، لا يتعارف العرب في لغاتها ولا أشعارها الا أن هاتين اليدين، يدي الذات، لاستقصاء العددبالباء، وأما نعم الله فهي أكثر وأعظم -منأن تحصر أو تعد كما قال تعالى (وان تعدوا نعمة للهلاتحصوها) ابراهم: ٣٤ قــال: واعلم رحمك الله أن قائل هذه المقالة جاهل بلغة القرآن ، وبلغة العرب ومعانيها وكلامها، وذلك أن الله إذا افتتح الخبر عن نفسه بلفظ الجمع، ختم الكلام بلفظ الجمع، وإذا افتتح الكلام بلفظ الواحد، ختم الكلام بلفظ الواحد، والمايغني الخبر عن نفسه ، وان كان اللفظ جمعاً ، فأما ما كان من افظ الواحد، فهو قوله تعالى ﴿ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) الأسراء: ٢٣ فافتتْح الخبر عن نفسه بلفظ الواحد، وعِمْلُهُ خُتُمُ الكلامُ فقال: ( أَلاتعبدوا الآ إياه ) الاسراء: ٢٣ وقيال · ( رب ارحمها كما ربياني صغيراً ) الأسراء: ٢٤ وقال ( ربكم أغلم بكم ) الاسراء: ٢٥ وأما ماافتتحه بلفظ الجمع ، فهو قــــوله : ﴿ وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب) الاسراء: ٤ فافتتحه بلفظ الجمع ، ثم ختمه عثل ماافتتحه به فقال (فاذا جاء وعد أو لاهما بعثنا عليكم عباداً لنا ) والإسراء: ٥ ولمُفا عني بَدَلَكُ نَفْسُهُ ، لأَنَّهَا كُلُّمَةً مَلُوكُمَّةً تَقُولُهَا الْعَرْبِ ، وروى أن أَنْ عباس لقي أعرابياً ومعه ناقة ، فقال : لمن هذه ? فقال الاعرابي : لذ . فقال له ابن عباس : كم أنتم ? فقال : أنا واحد . فقال ابن عباس : هكذا قِولَ الله تعالى ( نحن ) و (خلقناه ) و (قضينا ) انما يعني نفسه ، والمبهم يرد الى الحكم ، فكل كلمة في القرآن من لفظ جمع قبلها محكم من التوحيد تود اليه ، فمن ذلك قوله : ( وقضينا الى بني اسرائيل) الأسراء : ؛ يرد الى قَـــوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا الااياه) الاسراء: ٣٣ وقوله : ( وخلقنا كم زَازُواجَاً ) النبأ : ٨ ود الى قـــوله : ( أَمَا أَمُره ) بس : ٨٢ وقوله

( لما جاء أمر ربك ) هود : ١٠١ وكذلك قوله ( أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً ) يس: ٣١ يردالي قوله ( لما خلقت بيدي)ص: ٧٥ فلما افتتح الكلام بلفظ الجمع فقال : (أولم يروا أنا خلقنا لهم) يس : ٣١ قال(أيدينا)ولما افتتح بقوله : (مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي)ص : ٧٥ ختم الكلام على ماافتتحه به ، فهذا بيان لقوم يفقهون . وقد كان أكثر قسم النبي ﷺ اذا أقسم أن يقول : « لاوالذي نفس محمد بيده » وهذا لا يليق به النعمة ، وهذا قول النبي عُلِيِّهُ يصدق كتاب الله. انتهى كلامه .. والاشعري في كتبه يصرح باثبات الصفات الحبرية في كتبه كلها ، ومعلوم أن أحداً لا ينكر لفظها ، و إنماأنكروا حقائقها ومعانيها الظاهرة ، وكلام الأَسْعري موجود في « الابانة » و « الموجز » و « المقالات » وموجود في تصانيف أئة أصحابه ، وأجلهم على الاطلاق القاضي أبو بكر بن الطيب ، وقد ذكر ذلك في كتاب « الابانة » و « التمهيد » وغيرهما ، وذكره ابن فورك فيا جمعه من كلام ابن كلاب ، وكلام الاشعري ، وذكره البيهقي في « الأسماءوالصفات » و « الاعتقاد » و ذكره ابو القاسم القشيري في كتاب. « الشكامة » له ، وذكره ابن عساكر في كتاب « تبيين كذب المفتري » حتى الفخر الرازي والسيف الآمدي حكوا ذلك عن الأشمري، وأنه أثبت البدن صفة لله ، راكن غلطوا حيث ظنوا أن له قولين في دلك، وهذه كتبه كلها ليس فيها الاالاثبات، فهو الذي محكيه عن أهل السنة، وينصره، ويحكي خلافه عن الجهمية والمعتزلة. نعم كان قبل ذلك يقول بقول المعتزلة ، ثم رجع عنه ، وصرح بمخالفتهم ، واستمر على ذلك حتى مات . قال أبو الحسن الأشعري في كتاب « الابانة » الذي ذكر ابن عساكر أنه آخر كتبه ، وعليه اعتمد. في ذكر مناقبه واعتقاده . قال: فان سألنا سائل فقال: أتقولون : إن اله يدين?

قيل: نعم ، نقول ذلك لقول الله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) الفتح: ١٠ ولقوله عَرْكُ « خلق الله آدم بيده ، وغرس جنة عدن بيده » وقال تعالى ( بل يداه مبسوطتان) المائدة: ٢٤ وفي الحديث «كاتا بديهمين » وليس بجوز في لسان العرب، ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا وكذا بيدي ، وهو بمعني النعمة ، اذا كان الله خاطب العرب بلغانها ، وما تجده مفهوماً في كلامها ، ومعقولاً في خِطابها ، واذ لا يجوز في خطابها أن يقول القائل: فعلت بيدي؛ ويعني النعمة ، بطلأن يكون معنى بيديالنعمة؛ جساق الكملام في إنكار هذا التأويل وأطاله جداً ، وقرر أن لفظ الـ دن على حقيقته ؛ وظاهره ؛ وبين أن اللغة التي نزل بها القرآن لاتحتمل ماتأولته الجهمية . وقال لسان أصحابه وأجلهم أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتاب « التمهيد » وهو أشهر كتبه : فان قال القائل : فما الحِجة في أن لله وجهاً ويدين ? قيل: قوله تعالى ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) الرحمِن: ٧٧و قوله (مامنعك أن تسجد لما خلقِت بيدي ) ص: ٧٥ فأثبت لنفسه وجهاً ويدين ، فان قالوا : انما أنكرتم أن يكون المعنى : خلقت بيدي ، أنه خلقه بقدرته ، لأن البدين في اللغة تكون بمعنى النعبة ، وبمعنى القدرة ، كم يقال : لفلان عندي يد بضاء ، وهذا الشيء في يد فلان ، وتحت يده ، ويقال : رجل أيد ، اذا كان قادراً كما قــال تعالى ( خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً ) يس : ٣١ يريد: عملنا بقدرتنا .

وقال الشاعر:

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين وكذلك قوله (خلقت بيدي) ص: ٥٧يعني بقدرته ونعمته. قال: فيقال أه: هذا باطل ٤ لأن قوله (بيدي) يقتضي إثبات يدين هما صفة له ؟ فلو

كانالمراديها القدرة، لوجب أن يكون له قدرة ، ولا ترعمون أن لله تعالى. قدرة واحدة ، فكيف يجوز أن تثبتوا قدرتين ?! وقد أجمع المسلمون المشتون للصفات والنافون لها على أنه لإيجوز أن بكون لله تعالى قدرتان ٤٠ فبطل ماقلتم ، وكذلك لا يجوز أن يكون خلق الله آدم بنعمتين ، لأن نعم الله تعـالى على آدم وغيره لاتحصى ، ولأن القائل لايجوز أن يقول : وفعت الشيء، أو وضعته بيدي ، أو توليته بيدي ، وهو يريد نعمته ، وكذلك. لايجوزأن يقال: لي عند فلان يدان ، يعني نعمة ين ، وانما يقال: لي عند ديدان بيضاوان ، ولأن: فعلته بيدي، لايستعمل الا في البدالتي هي صفة الذات ، ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لوكان الأمر على ما قالوه ، لم يغفل عن. ذلك إبليس ، وأن يقول : وأي فضل لآدم على يقتضي أن أسجد له ، وأنا أيضاً بيدك خلقتني ?! وفي العلم أن الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه بيديه ، دليل على فساد ماقالوه . فان قال القائل : فما أنكرتم أن يكون يده ووجهه جارجة، إذ كنتم لاتعقلون يداً ووجهاً هما صفة الجارحة ، قلنا : لايجب ذلك، كما لايجب اذا لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسماً أن نقضي نحن وأنتم ذلك على الله ، وكما لا يجب اداكان قائماً بذاته أن يكون جوهراً ، لأنا وإياكم لم نجد قائمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك ، وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن كون علمه ، وكلامه ، وحياته ، وسائر ه صفات ذاته أعراضا ، أوأحساماً ، أجناساً ، أو حوادث ، أو اغياراً له تعالى ، ومحتاجة إلى قلب . انتهى .

والله لو قلنا الذي قال الصحا به والألى من بعدهم بلسان لرجمتمونا بالحجارة ان قدر تم بعد رجم الشتم والعدوان والله قد كفرتم من قال بعصص مقالهم ياأمة العدوان

وجعلتم الجسم الذي قدّرتم ُ بطلانه طاغوت ذي البطلان. ووضعتممُ للجسم،عنيُ غير،ع\_\_\_روف به في وضعكل لسان و بنيتم نفي الصفات عليه فاجـــتمعت اكم إذ ذاك محذوران كذب على لغة الرسول ونفي اثــــات العلو لفاطر الاكوان أي: إنكم إيها المعطلة، وضعتم للجسم معنى غير معناه المعروف في لغةالعرب، وسميتم كل ماهو مركب من المادة والصورة ، أو من الجواهر المنفردة ، أو مايقيل الأمارة الحسة جسماً ، ولس هذا معنى الجسم في لغة الصحابة. التي جاء بها القرآن ، كما قال الجوهري في « صحاحه المشهورة » قال أبو زيد: الجم الجسد؛ وكذلك الجمان، والجنان. وقال الأصعي: الجسم. والجسمان : الجسد ، والحثمان ، والشخص . قال: والأجسم :الضخمالبدن . قال شيخ الاسلام في كلامه على حديث النزول: وقد ادعى طوائف من النفاة أهل الكلام أن الجسم في اللغة هو المؤلف المركب، وأن استعمالهم لفظ الجسم في كل مايشار اليه موافق للغة ، قالوا : لأن كل مايشار اليه ، فانه يتميز منه شيء عن شيء ، وكل ما كان كدلك ، فهو مركب من الجواهر المنقردة التي كلواحد منها جزء لايتجزأ ، ولا يتميز منه جانبءن جانب ، أو من المادة والصورة اللذين هما جوهران عقليان ، كما يقول ذلك بعض الفلاسفة ، قالوا: واذا كان هذا مركباً مؤلفاً ، فالجسم في لفة العرب هو المؤلف المركب، بدليل أنهم يقولون: رجل جسيم، وزيد أجسم من عمرو ، إذ أكثر ذهابه في الجهات، ليس يقصدون بالمبالغة في قولهم : أحسم وجسيم الا لمن كثرت الأجزاء المتضمة والتأليف، لأنهم لايقولون: أجسم فيمن كثرت علومه ، وقدره ، وسائر تصرفاته ، غير الاجتاع ، حتى إذا

كثر الاجتماع فيه بتزايد أجزائه قيل : أجسم ، ورجل جسيم ، فدل ذلك على أن قولهم : جسم يفيد التأليف ، فهذا أصل قول هؤ لاء النفاة ، وهو مبنى على أصلين : سمعي لغوي ، ونظري عقلي فطري ، أمـــا السمعي اللغوي ، فقولهم : أن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على المركب ، وهم استدلوا علمه بقولهم : هو أُجسم إذا كان أغلظ وأكثر ذهاباً في الجهات ، وإن هذا يقتضي أنهم اعتبروا كثرة الأجزاء فيقال : أما المقدمة الأولى، وهو أن أهل اللغة يسمون كلما له مقدار بحيث يكون أكبر من غيره أو أصغر جسماً ، فهذا لايوجد في لفة العرب البتة ، ولا يمكن أحداً أن ينقل عنهم أنهم يسمون الهواء الذي بين الساء والأرضجسماً ؛ ولا يسمون روح الانسان جسماً ، بل من المشهور أنهم يفرقون بين الجسم والروح ، ولهذا قال تعالى ( وإذا دأينهم تعجبك أجسامهم ) المنافقون : ٤ يعني أبدانهم دون أراوحهم الباطنة، وقد ذكر نقلة اللغة أن الجسم عندهم هو الجسد ، ومن المعروف في اللغة أن هذا اللفظ بتضمن الغلظ والكثافة ، فلا يسمون به الأشياء القائمة بنفسها اذا كانت لطيفة ، كالهواء ، وروح الانسان ، وان كان لذلك مقدار ، يكون بعضه أكبر من بعض ، لكن لايسمى في اللغة ذلك جسماً ؛ ولا يقولون في زيادة أحدهما على الآخر : هذا أجسم من هذا ، ولا يقولون : هذا المكان الواسع أجسم من هـ ذا المكان الضيق ، و إن كان أكبر منه ، و إن كانت أجز اؤه زائدة على أجزائه عند من بقول بأنه مركب من الأجزاء ، ليسكل ماهو مركب عندهم من الأجزاء يسمى جسماً ، ولا يوجد في الكلام قبض جسمه ، ولا صفد بجسمه الى السماء ، ولا أن الله يقبض أجسامنا كيف يشاء ، إنما يسمون ذلك روحاً ، ويقرق بين مسمى الروح ومسمى الجسم ، كما يفرق بين البدن والروح، وكما يفرقون بين الجسد والروح، فلا يطلقون لفظ

الجسد على الهواء ، فلفظ الجسم عندهم يشبه لفظ الجسد . قال الجوهري : الجسد والبدن . تقول: فيه تجسد ، كما تقول: الجسم نجسم ، كما تقدم نقله عن أئم قل اللغة أن الجسم هو الجسد ، فعلم أن هذين اللفظين مترادفان ، أو قريبان من الترادف ، ولهذا يقولون : لهذا الثوب جسد ، كما يقولون : له حسم ، إذا كان غليظاً ثخيناً صفيقاً . وتقول العلماء : النجاسة قد تكون مستجسمة ، كالرطبة ، ويسمون الدم حسداً ، كما قال النابغة :

هذلا لعمرو الذيقد زرته حججاً وماأريق على الانصاب من جسد

المقدمة الثانية : أنه لو سلم ذلك ، فقولهم : إن هذا يطلقونه عند تزايد الأجزاء ، هو مبني على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة ، وهذا لو قدر أنه صحيح ، فأهل اللغة لم يعتبروه ، ولا قال أحد منهم ذلك ، فعلم أنهم إنما خطوا غلظه ، وكثافته ، وأما كونهم اعتبروا كثرة الأجزاء أو قلنها ، فهذا لا يتصوره أكثر عقلاء بني آدم ، فضلاً عن أن ينقل عن أهل اللغة قاطبة أنهم أرادوا ذلك بقوله م : جسيم ، وأجسم ، والمعنى المشهور في اللغة ، لا يكون مسماه مالا يفهمه إلا بعض الناس ، واثبات الجواهر المنفردة أمر بعض الناس ، وهو المركب من ذلك . وأما الأصل الثاني المقلي ، فقولهم : يعض الناس ، وهو المركب من ذلك . وأما الأصل الثاني المقلي ، فقولهم : إنما يشار إليه بأنه هنا وهنا ، فانه مركب من الجواهر المنفردة ، أو من المادة والصورة ، وهذا بحث عقلي ، وأكثر عقلاء بني آدم من أهل الكلام وغير أهل الكلام ، ينكرون أن يكون ذلك مركباً من الجواهر المنفردة ، أو من المادة والصورة ، وإنكار ذلك قول ابن كلاب وأتباعه الكلابية ، وهو لاء الذين من المادة والصورة ، والنجارية ، والضرارية ، وبعض الكرامية ، وهؤ لاء الذين

أثبتوا الجوهر الفرد ، وزعموا أنا لم نعلم لابالحس ولا بالضرورة أن الله أبدع شيئًا قَـَامًا بنفسه ، وأن جميع مانشهده مخلوقاً ، من السحاب ، والمطر ، والحيوان ، والنبات ، والمعدن، بني آدم وغير بني آدم ، فانما فيهأنه أحدث أكواناً في الجواهر المنفردة ، كالجمع ، والتفريق ، والحركة ، والسكون .. وأنكر هؤ لاء أن يكون الله لما خلقنا أحدث أبداناً فائمة بأنفسها ، أو شحر آ، أَو عُراً، أَو شَيئاً قائمًا بنفسه ، وإنما أحدث عندهم أعراضاً . وأما الجواهر المنفردة ، فلم تزل موجودة . ثم من يقول : إنها محدثة ، منهم من يقول : إنها محدثة، ومنهم من يقول: إنهم علموا حدوثها بأنها لم تخل من الحوادث، وما لم يخل من الحوادث ، فهو حادث ... الى أن قال : ولهذا صارتالنفاة-إذا أثبت أحد شبئًا من الصفات ، كان ذلك مستلزماً لأن يكون الموصوف. عندهم جسماً ، وعندهم الأجسام متماثلة ، فصاروا يسمونه مشبهاً بهذه المقدمات. التي يلزمهم مثل ما ألزموه لغيرهم ، وهي متناقضة ، لايتصور أن ينتظم منها. قول صحيح ، وكلها مقدمات ممنوعة عند حماهير العقلاء ، وفيها من تغيير اللغة والمعقول مادخل بسببه هذه الأغاليط والشبهات ، حتى يبقى الرجل حائراً لايهون عليه إبطال عقله ودينه ، والحروج عن الإيمان والقرآن ، فان ذلك. كله متطابق على اثبات الصفات ، ولا يهون عليه التزام ماياز مونه من كون الرب مركباً من الأجزاء أو ماثلًا للمخلوقات، فانه يعلم أيضاً بطلان. هذا ، وأن الرب عز وجل مجب تنزيهه عن هذا ، فانه سبحانه أحد صمد ، والأحد ينفي التمثيل ، والصد ينفي أن يكون قــابلًا للتفريق والتجسيم والبعضية، سبحانه وتعالى ، فضلًا عن كونه مؤلفاً مركباً ألف من الأجزاء، ` فيفهمون من نخاطبونه أن ماوصف به الرب نفسه لايعقل الا في بدر ، مثل بدن الانسان ، بل وقد يصرحون بذلك ويقولون : الكلام لايكون.

إلا من صورة ، وصورة مركبة ، مثل فم الانسان ونحو ذلك بما يدعونه ، وإذا قال النفاة لهم: منى قلتم: إنه يوى ? لزم أن يكون مركباً مؤلفاً ، لأن المرئي لا يكون إلا بجهة من الرائي ، وما يكون بجهة من الرائي لا يكون إلا جسماً، والجسم مؤلف مركب من الأجزاء، وقالوا: إذا تكلم بالقرآن . أو غيره من الكلام ، لزم ذلك ، واذا كان فوق العرش ، لزم ذلك ، صار المسلم العارف بما قال الرسول وَلَيْكُلِيُّهُ ، يعلم أنه يوى في الآخرة ، لما تواتو عنده من الأخبار عن الرسول وَاللَّهُ بِمَا يدل على ذلك مع مايوافق ذلك من القضايا الفطرية التي خلق الله بها عباده ، وإذا قالوا : هذا يستلزم أن الله مركب من الأجزاء المنف\_ردة ، والمركب لابد له من مركب ، فلزم أن يكون الله محدثاً ، إذ المركب يفتقر الى أجزائه ، وأجزاؤه تكون غيره ، وما افتقر الى غيره لم يكن غنياً واجبالوجود بنفسه ، حيروه وشككوه إن لم يجعلوه مكذباً لما جاء به الرسول مُتَالِقُهُ ، مرتداً عن بعض ما كان عليه من الإيمان، مع أن سُكه وحيرته تقدح في إيمانه ، ودينه ، وعلمه ، وعقله . فيقال : أما كون الرب سبحانه وتعالى مركباً ركبه غيره ، فهـذا من أظهر الأمور فساداً ، وهذا معلوم فساده بضرورة العقل . ومن قال هذا ، فهو من أكفر الناس وأجهلهم ، وأشدهم محاربة لله ، وليس فيالطوائف المشهورة من يقول: بهذا ، وكذلك إذا قيل : هو مؤلف أو مركب بمعنى أنه كانت أجزاؤه مفرقة ، فجمع بينهما كما يجمع بينأجزاء المركبات ، من الأطعمة ، والأدوية ﴿ والنياب، والأبنية، فهذا التركيب من اعتقده في الله فهو من أكفر الناس وأظلمهم ، ولم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة في الأمة، بل أكثر العقلاء عندهم أن مخلوقات الرب ليست مركبة هذا التركيب ، وانما يقول لهذا من يئبت الجواهر المنفردة ، وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف ، بعني أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة ، فهذا من أكفر الناس وأجهلهم .

وقوله: شرمن قول الذين بقولون: إن لله ولداً ، بمعنى أنه انفصل منه خصار ولداً له. وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير (قل هو الله أحد) وفي غير ذلك. وأطال الكلام رحمه الله ، وهذا الذي سقناه من كلامه كالشرج لهذه الأبيات ، فرحمه الله ، ورضي عنه .

### قال الناظم رحمه ا تعالى :

وركبتم إذا ذاك تحريفين تحسيريف الحديث ومحكم القرآن وكسبتم وزرين وزرالنفي والستحريف فاجتمعت اكم كفلان وعداكم أجران أجر الصدق والمان حتى فاتكم حظان وكسبتم مقتين مقت الهكم والمؤمنين فنالكم مقتان ولستم ثوبين ثوب الجهل والبطلم القبيح فبئست الثوبان وتخذتم طرزين طرزالكبر والمستيه العظيم فبئست الطرزان ومددتم نحو العلى باعين لبكن لم تطل منكم لها الباعان وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تسورتم من الحيطان وغلقتم بابين لو فتحا لـكم فزتم بكل بشارة وتهات باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما فليهنه البابان وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان بابالكلاموقد نهيتم عنه والباب الحريق فمنطق اليونان فدخلتم داريندار الجهل فيالــــدنيا ودار الخزي في النيران

وطعمتم لونين لوزالشكوالتمسكيك بعد فبتست اللونان وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سالف الأزمان تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن والثانينسبتهم الىالألغاز والتـ لمبيس والتدليس والكتمان ومكرتم مكرين لوتمالكم لتفصمت فينا عزى الإيمان أطفأتم نور الكتاب وسنة الـ ـهادي بذا التحريف والهذيان رأ بين طائفتين مختلفان لكنكم أوقدتم للحرب نا قد خصهم بالعلم والإيمان والله مطفيها بألسنة الألى والله لو غرق المجسم في دم التـــجسيم من قدم إلى الآذان فالنص أعظم عنده وأجلقد راً أن يعارضه بقول فلان قوله : طرزين . قال في « القـــاموس » : الطرز : الهيئة ، والطران بالكسر ؛ علم النَّوبِ ، معربِ ، وطرزه تطريزاً ؛ أعلمه ، فتظرز . ومزاه النَّاظم : الهيئة ، أي : اتخذتم هيئتين ، هيئة الكبر ، وهيئة النَّه ، والله أعلم

## فصل

في كسرالطاغوتالذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت

طاغوتذي التعطيل والكفران أهوزبذا الطاغوتلاعزاسمه من لفظه تباً اكل جبان وترى الجبان يكاد يخلع قلبه وترى المخنثحين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان ولكل زنديق أخى كفران ويظل منكوحاً لكل معطل كالغول حين يقال للصبيان وترى صي العقل يفزعه اسمه أبدأ وسبحان العظيم الشان كفران هذا الاسم لاسبحانه قوله : الطاغوت ، هو مشتق من طغا ، وتقديره : طفوت ، ثم قلبت الواو ألفاً ، قال الواحدي : قال جميع أهل اللغة : الطاغوت كل ما عبد من دونالله، كونواحداً وجمعاً ، وبذكروبؤنث. قال الله تمالى : (بويدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) النساء: ٦٠ فهذا في الواحد . وقال في الجمع : ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا أُولِياؤُهُمُ الطَّاغُوتَ يَخْرُجُونَهُمْ من النور الى الظامات ) النقرة : ٢٥٧ وقـــال في المؤنث ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) الزمر: ١٧ قالالنووي : قال اللث ، وأبو عتبدة، والكسائي ، وجماهير أهل اللغة : الطاغوت : كل ماعبد من دون الله . وقال الجوهري : الطاغوت : الكاهن ، والشيطان، وكل رأس في الضلال.

قوله : أَهُون بذا الطاغوت ، هي صغة تعجب ، أي : ماأهونه . قوله : تباً . التب ، والتبيب ، والتباب ، النقص ، والحسار .

قوله: المخنت. هو اسم مفعول من خنث ، فهو مخنث ، وهو بضم الميم وفتح الحاء والنون وتشديدها. قال في « القاموس » : الحنث كتف ، من فيه انخناث ، أي: تكسر وتئن. وقد خنث كفرح ، وتخنث ، وانخنث قوله: شمائل النسوان. الشمل: الطبع ، جمع شمائل، قاله في « القاموس » . قوله : كالغول ، الغول بضم الغين ؛ اسم ، وجمعه أغوال ، وغلان ، قال أبو السعادات : الغول واحد الغيلان ، وهوجنس من الجن ، والشياطين ، كانت العرب تزعم أن الغول في القلوات تتراءى الناس ، تتاون تلوناً في صور شتى ، وتعولهم ، أي : تضلهم عن الطريق ، وتهلكهم . فنفاه النبي عربي وأبطله . انتهى .

و معنى كلام الناظم أن اسم الغول اذا ذكر لصبي العقل ، لاصبي السن، أَفْرَعه وهاله ، كما يفزع الصبي اذا خوف بالغول .

قوله: كفران ، هذا الاسم هـو مصدر كفر يكفر كفراناً .

كم ذا التترس بالمحال أما ترى قد مزقته كثرة السهمان قال في « القاموس » الترس معروف ، جمع أتراس ، وترسة ، وتراس، وتروس ، والتربس والتترس والتترس . التربس والتترس . التستر به .

جسم وتجسيم وتشبيه أما تعيون من فشر ومن هذيان أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن وجعلتموه شاهداً بل حاكماً هذا على من ياأولي العدوان أعلى كتاب الله ثم رسوله؟ باللم فاستحيوا من الرحمن، فقضاؤه بالجور والعدوان متل قيامه بالزور والعدوات وقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان كذا الجعاجع ليسشيء تحتها إلا الصدى كالبوم في الخربان

قوله: الا الصدى . قال في « مختار الصحاح » الصدى ذكر البوم ، والصدى أيضاً الذي يجببك مثل صوتك في الحبال وغيرها ، وقد أصدى الحبل. قوله : كالبوم ، قال في « القاموس » البوم والبومة بضمها : طائر ، كلاهما للذكر والأنثى ، وبومة لقب محمد بن سلمان المحدث .

ونظير هذا قول ملحدكم وقد جحد الصفات لفاطر الاكوان لوكان موصو فألكان مركباً فالوصف والتركيب متحدان ذا لمنجنبق وذلك الطاغوت قد هدما دياركم الى الأركان والله ربي قد أعان بكسر ذا وبقطعذا سبحان ذي الإحسان أي أن الله سبحانه قد أعان بكسر الطاغوت ، وبقطع المنجنيق بالحجج

الساطمة والبراهين القاطعة .
فلئن زعمتم ان هذا لازم لمقالكم حقاً لزوم بيان

فلنا جوابات ثلاث كلها معلومة الايضاح والتبيان منع اللزوم وما بأيديكمسوى دعوى مجردة من البرهان لايرتضيها عالم أو عاقل بل تلك حيلة مفلس فتان فلئن زعمتم أذمنع لزومه منكم مكابرة على البطلان

معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات . إنكم معاشر المعطلة ألزمتم المشبتة إذا أثبتوا صفات الباري سبحانه التجسيم والتركيب . قوله : فلئن زعمتم أن هذا لازم لمقالكم الخ .

قوله: فلنا جوابات ثلاث الى قوله: منع اللزوم وما بأيديكم سوي. دعوى مجردة بلا برهان، أي: أن ذلك لايلزم المشتة، لأن لازم المذهب. ليس عدهب.

قوله: فلئن زعمتم أن منع لزومه. أي : إذا قلنه ا باثبات الصفات ، لم يلز منا تجسيم ، فان زعمتم أن ذلك مكابرة ، فلنا جواب ثان ؛ وهو قوله : فجو ابنا الثاني امتناع النفي في ماتدُّعون لزومه بييات إنكان ذلك لازمأ للنص فالـ ـملزوم حق وهو ذو برهان. والحق لازمه فحق مثله أني يكون الشيء ذا بطلان عين المحال وليس ذا إمكان ويكون ملزوماً به حقاً فذا فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن وجعلتم أنبـاءه ماتسترا خوفاً منالتصريح والكفران. والله ماقلنا سوى ماقاله هذي مقالتنا بلا كتمان فجعلتمونا جنة والقصد مف\_\_\_هوم فنحن وقاية القرآن يقول الناظم : الجواب الثاني للنفاة : إنا لم نقل إلا بما دلت عليه النصوص. القرآنية ، والأحاديث النبوية ، فان كانلازمها التجسيم كما زعمتم ، فاذا صح ذلك ، فالملزوم حق ، لأنا لم نتبع إلا مادل عليه كتاب الله وسنة رسوله ،

شرح الكافية - ٢ م - ٢١

لأنه من المحال أن يكون الشيء باطلًا في نفسه ، وتكون ملز وماته حقاً ، فتعين إلزامكم حينئذ على قول الرسول ويحكم القرآن ، وأنها لم يدلا إلا على التجسيم والتشبيه ، فرمينم أتباع الرسول بالنشبيه ، والتجسيم ، والتركيب ، تستراً ، وهذا معنى قوله : ماتسترا ، خوفاً من أنسكم إذا نسبتم الكتاب والسنة الى التشبيه والتجسيم ، نسبتم الى الكفر والضلال ، والا فالمئتبة لم يقولوا إلا عا قاله الله ورسوله ، لكن جعلتم تشنيعكم على أثباعه جنة ، وقصدكم مفهوم ، والله أعلم .

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

هذا وثالث مانجيب به هو اســـتفساركم يافرقة العرفان ماذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا أوضحوا ببيان تعنون ماهو قائم بالنفسأو عال على العرش العظيم الشان أوذا الذيقامت بهالأوصافوأ صاف الكمال عدية النقصان أو ماتركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولى ئان أو ماهو الجسمالذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلسان أو ماهو الحسم الذي في الذهن ذا ك يقال تعليمي ذي الأذهان ماذا الذيمن ذاك يلزم من ثبو ت علوه من فوق كل مكان فأتوا بتعيين الذي هو لازم فاذا تعين ظاهر التبيات فأتوا ببرهانين برهان اللزو م ونفى لازمه فذان اثنان والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا ولو واطاهم الثقلان

إن كنتم أنتم فحولاً فابرزوا ودعوا الشكاوي حيلة النسوان واذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى الى الوحيين لا القاضي ولا السلطان هذا هو الجواب النالث من أجوبة المثبتة للنفاة ، وهو استفسار المثبتة للنفاة ، مامرادهم بالجسم ? هل هو القائم بنفسه ، كالهواء ، وروح الانسان ، وغوهما ، أو ماهو عال على العرش، أو ماقامت به الصفات ، أو هو الجسم التعليمي ، وهو الكمية السارية في الجسم الطبيعي الممتدة في الجهات الئلاث ، التعليمي ، وهو الكمية السارية في الجسم الطبيعي الممتدة في الجهات الئلاث ، المحكمة التعليمية ، أعني : الحكمة الرياضية ، والذي يدل على تغاير المعنين أنك إذا أخذت شعة بعينها ، وشكلتها بأشكال محتلفة ، بأن جعلتها تارة كرة ، وتار مكعباً ، وتارة أسطوانة مثلا ، فالجسم الطبيعي باق بعينه ، وقد تغيرت كميته السارية في جهاته تغيرات شي .

قوله: أو صورة حلت هيولى ثان ، ني : وهل المراد بالجسم المركب عند الفلاسفة المشائين من الهيولى والصورة ، أو مرادكم الجسم الذي في العرف، أو في الوضع ، فاذا بينتم مرادكم بالجسم ، أجبنا كم حينئذ بالجواب المركب، وهذا معنى قوله :

فنجيب بالتركيب حينتُذ جوا با شافياً فيه هدى الحيران الحق إثبات الصفات ونفيها عين المحال وليس في الإمكان فالجسم إما لازم لثبوتها فهو الصواب وليس ذا بطلان أو ليس يلزم من ثبوت صفاته فشناعة الالزام بالبهتات فالمنع في احدى المقدمتين مع لوم البيان إذاً بلا ذكران

المنع إما في اللزوم أوانتفا عاللازم المنسوب للبطلان هذا هو الطاغوت قدأضحيكما أبصرتموه بمنة الرحمن

شرع الناظم رحمه الله في الجواب القاطع المركب ، وهو أن الحق إثبات. الصفات ، ونفيها عين المحال ، وأبطل الباطل ، وحينئذ فالجسم ، إما لازم لثبوتها ، فيكون هو الصواب ، وإما أن يكون ليس بلازم ، وإنما الإلزام به من تشنيع المعطلة .

قوله: فالمنع في احدى المقدمتين ، وهما القول بالجسم ، أو انتفاء اللازم ، معلوم بغير انكار ، ونحن نمنع إحدى المقدمتين ، ونقول : إن كان الكتاب والسنة قد دلا على التجسيم والعياذ بالله ، فهو حق بهذا الاعتبار ، ولكن نحن نمنع اللزوم ، وهو المقدمة الثانية ، والله أعلم .

# فعل

في مبدء العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين

ياقوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زمان؟ إنا تحيزنا إلى القرآن والنـــقل الصحيح مفسر القرآن وكذا الى العقل الصريح و فطرة الرحن قبل تغير الانسان هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضاً على ميزان. والله ما اجتمعت لديكم هذه أبداً كما أقررتم بلسان

إذ قلتم العقل الصحيح يعارض المستقول من أثر ومن قرآن فنقدم المعقول ثم نصرف السمنقول بالتأويل ذي الألوان فاذا عجزنا عنه ألفيناه لم نعبأ به قصداً الى الاحسان ولكم بذا سلف لهم تابعتم لما دعوا للأخذ بالقرآن صدوا فلما ان أصيبوا أقسموا لمرادنا توفيق ذي الاحسان ولقد أصيبوا في قلوبهم وفي تلك العقول بغاية النقصان فأتوا بأقوال اذا حصلتها أسمعت ضحكة هازل مجان فأتوا بأقوال اذا حصلتها معوضين زخارف الهذيان

معنى كلام الناظم في هذه الأبيات أنه يقول: تدرون أيها المعطلة مامدة العدارة الواقعة بيننا وبينكم ? وما الذي أحدثها ? ثم أخذ في بيان ذلك فقال: إنا تحيزنا الى القرآن ، والنقل الصحيح ، والعقل الصريح ، والفطرة . وأنتم أخذتم فيا زعمتم بالعقل ، وقلتم : إذا تعارض العقل والنقل ، فإما أن نقبل نودهما جميعاً ، وإما أن نقبل الموذلك ، وإما أن نقبل النقل و نترك العقل ، وهو محال ، لأن العقل أصل النقل ، فلو صدقنا النقل و كذبنا العقل ، لأفضى ذلك الى تكذيب النقل ، لأن العقل أصل النقل ، فلدلك قدمنا العقل ، ثم صرفنا النقل الخانف بزعمهم العقل ، وذلك إما فالتأويل إن أمكن ، وإما بالتفويض .

قول : ولكم بذا سلف النح . هؤلاء السلف هم المنافقون الذين خرهم الله تعالى بقوله في سورة النساء (واذا قيل لهم تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسول وأبت المنافقين يصدون عنك صدوداً) النساء : ٢١ ـ ٣٣ الايات

قال شيخ الاسلام رحمه الله بعالى في « العقل والنقل » وفي هذه الآيات أنواع من العبر دالة على ضلال من تحاكم الى غير الكتاب والسنة ، رعلى نفاقه ، وأن زعم أنه يويد التوفيق بين الأدلة الشرعية ، وبين مايسميه هو عقليات ، من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب ، وغير ذلك من انواع الاعتبار ، فمن كان خطؤه لتقريطه فيا يجب عليه من اتباع القرآن والايمان مثلا ، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنها ، أو لا تباع هواه بغير هدى من الله ، فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد ، مجلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله ، باطناً وظاهراً ، الذي يطلب الحق باجنهاده كما أمره الله ورسوله ، فهذا مغفور له خطؤه ، كما قسل تعالى : (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤ منون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) إلى قوله : ( ربنا لاتؤ اخذنا إن نسينه بالله وملائكته وكتبه ورسله ) إلى قوله : ( ربنا لاتؤ اخذنا إن نسينه و أخطأنا ) البقرة : ٢٨٥ - ٢٨٦ انتهى كلامه

### قالاالناظم رحمه الله تعالى :

واضرب لهم مثلا بشيخ القوم اذ يأبى السجود بحبر ذي طغيان ثم ارتضى ان صار قو اداً لأر باب الفسوق وكل ذي عصيان

قول : واضرب لهم مثلا بشيخ القوم الخ . المراد به إبليس عليه اللمنة ، وذلك أن الله أمره بالسجود لآدم ، فعصى كبراً وطغياناً ، ثم ارتضى بأن صار قواداً لكل فاسق وعاص ، نعوذ بالله ، وهذا مأخوذ من قول أبي نواس .

عجبت من إبليس في كبره وفي الذي أظهر من نخوته رابي الله على آدم في سجدة وصار قواداً لذريتك

قرل. انخوته ، قال في « القاموس » نخا ينخو ، نخوة : افتخر وتعظم . وكذا قوله : تاه ، أي ، تكبر .

وكذاك أهل الشرك قالواكيف ذا بشر أتى بالوحي والقرآن مم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجار والاوثان

أي : أن أهل الشرك تكبروا وقالو : الله أكبر وأجل وأعظم من أن يرسل بشراً ، ثم ارتضوا بأن جعلوا آلهتهم من الأحجار والأوثان والجماد أخس حالاً من الحيوان

وكذلك عبادالصليب حموا بتا ركهم من النسوان والولدان وأتوا الى رب السموات العلى جعلوا له ولدا من الذكران

أي إن عباد الصليب ، وهم النصارى نزهوا بتاركهم من النساء والولدان، مجمعلوا لله سبحانه ولداً ، تعالى الله عن قولهم: البترك الأكبر هو لوقا الناقل عن بولس عن بوحنا عن شمعون عن المسيح عليه السلام . وأصل الترتيب عندهم أن القارى الملانجيل من أول وهلة ، شماس ، فان تأوله وأتقن حفظه صار قسيساً ، ويدوم كذلك مادام عنده زوجة ، وإن بلغ في العلم مأبلغ ، فأن ماتت ذوجته ، فان تزوج خرج عن مراتب العلم ، ويسمي سالخ القيسوسية ، فان تنزه عن الزفر وما يخرج من الأرواح ، صار بتركاً في مذهب الأرمن . وأما الروم والبعاقبة والنسطورية ، فيرون أنه لا يجوز من أول عمره ، الا العسل ، والسمك ، لأنه خليفة المسيح ، وطاعة هؤ لا ، فرض على النصارى . وأما الأسقف ، والميرون ، والراهب ، فأسماء المتعبدين خاصة ، فالماكث ، فالماكث ، والميرة أسقف ، وتارك النساء خاصة ، فالماكث ، فالماكث ، والراهب ، فأسماء المتعبدين خاصة ، فالماكث ، وتارك النساء وأسماء المتعبدين خاصة ، فالماكث ، وتارك النساء

فقط راهب. وشرط الروم ملازمته للبس المسوح ، وخدمة الدير ، وأن الايصلى خارج الكنيسة .

وكذلك الجهمي نزه ربه عنعرشهمنفوق ذي الاكوان حذراً من الحصر الذي في ظنه أو أن يرى متحيزاً بمكان فاصاره عدما وليس وجوده متحققاً في خارج الاذهان لكنا قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت بكل مكان جعلوه في الآبار والأنجاس والسيخانات والخربات والقيعان

قال في « القاموس» الخان: الحانوت، أوصاحبه ، وخان التجار معروف قوله القعان . قال في « القاموس » القاع : أرض سهلة مطبئنة قد انفرجت عليها الجبال والآكام ، جمع قديم وقيعة ، وقيعان بكسرهن، أي : أن الجهمية نزهوا الله عن أن يكون مستوياً على عرشه ، حذراً من أن يكون محصوراً أو متحيزاً ، ثم قالوا : إنه تعالى لاداخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل ، فأوقعوا عليه صفة المعدوم .

قوله: لكنما قدماؤهم قالوا بأن الذات النح أي: أن قدماء الجهمية قالوا بأنه سبحانه موجود بكل مكان ، تفالى الله عن ذلك ، ولكن هذا ليس قول الجهمية الأولين جميعهم ، فان هذا قول النجاوية ، والضرارية ، كما . تقدم ذلك في أوائل هذا الشرح ، ففي كلامه مساحة .

والقصد أنكم تحيزتم الى الـآراء وهي كثيرة الهذيان فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الالوان وعرضتم قول الرسول على الذي قد قاله الاشياخ عرض وزان وجعلتم أقوالهم ميزان ما قدقاله والعدل في الميزان أي : أن هذا ميزان عائل جائر . قال في «القاموس » عال : جار عن الحق والمنزان ، نقص .

ووردتم سفل المياه ولم نكن نرضى بذاك الورد للظمآن وأخذتم أنتم بنيات الطريق ونحن سرنافي الطريق الاعظم السلطان بنيات الطريق هي الطرق الصغار تتشعب من الطريق الأعظم ثم ترجع اليه وجعلتم ترس الكلام مجنة تبا لذاك الترس عند طعان ورميتم أهل الحديث بأسمهم عن قوسمو تورالفؤ اد جبان فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعم الترس للشجعان تقدم تفسر الترس.

قوله: موتور. هو اسم مفعول ، من وتره يتره. قال في «القاموس » هوتره يتره ، وتراً ، وترة ، والقوم جعل شفههم وتراً ، كياوترهم ، والرجل أفزعه وأدركه ،كروه ، ووتره ماله: نقصه إياه. انتهى .

قلت: ومنه الحديث « الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله » هو ترسهم والله من عدوانكم والترس يوم البعث من نيران أفتاركوه لفشركم ومحالكم لاكان ذاك بمنة الرحمن ودعوتمونا للذي قلتم به قلنا معاذ الله من خذلات فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتفاقم الأمران وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان

بقياسه وبعقله الخوان بسجوده فعصىوعارضأمره أخياره بالفشر والهذبات فأتىالتلاميذالوقا - فعارضوا ومعارض للأمر مثل معارض الـ أخبارهم في كفرهم صنوات ماً أخبرونا ياأولي العرفان من عارض المنصوص بالمعقول قد أو ما عرفتم أنه القدري والـــجبري أيضاً ذاك في القرآن لأزينن لهم مدى الازمان إذ قال قد أغويتني وفتنتني فاحتج بالمقدور ثم ابان أن الفعل منه بغية وزيات فانظر الىميراثهم ذاالشيخ بالتمصيب والميراث بالسهان مناومنكم بعد ذا التبيان فسألتكم بالله من وراثه حاصل كلام نناظم في هذه الأبيان ، أن أصل العداوة بيننا وبينكم يامعشر من عارضاً مر الله بقياسه وعقله، من حين أمر الله إبليس بالسجود لآدم فعصى وعارض أمر اللــه بالعقل والقياس ، وذلك فياً حكى اللــه عنه ، وهو قوله : ( لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون) الحجر : ٣٣ وقوله : ﴿ أَنَا خَبُّو مِنْهُ خُلِقَتَّنَّى مِنْ نَارُ وَخُلِقَتُهُ مِنْ طَينَ ﴾ الأعراف: ١٣ يعني النار خير وأفضل من الطين ، فأنا خير من آدم ، فهذا معارضة اللعين للأمر بالعقل والقياس.

وقوله: وأتى التلاميذ الوقاح فعارضوا أخباره النح. أي: ان النفاة عارضوا الأخبار بالفشر والهذيان، وقالوا: العقل يعارض النقل، والقواطع تعارض الظواهر اللفظية، والأدلة اللفظية لاتفيد اليقين، ونحو ذلك

من الفشر والهذيان ، وهذا معنى معارضتهم للخبر ، وهو معنى قول الناظم ومعارض للأمر مثل معارض الاخبار الخ

قوله: من عادض المنصوص بالمعقول قدماً الخ. أي: أن إبليس حين احتج بالقدر، وهو قوله: (فها أغويتني لأزين لهم في الارص ولأغوينهم أجمعين) الحجر: ٣٩ فاحتج أولا بالقدر والجبر، وهو قوله: (فها أغويتني) ثم قال: (لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين) فتبعته القدرية المجبرة في الاحتجاج بالقدر، وأنهم مجبورون على أفعالهم، وتبعته القدرية النفاة، وهم الذين زعموا أن أفعال العباد غير محلوقة في قوله: (لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين) فالقدرية المجبرة تبعوه في الجبر، والقدرية النفاة تبعوه في نفي خلق أفعال العباد، فالطائفتان قد عارضتا المنصوص المعقول، وهذا معنى قول الناظم: فانظر الى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب بالمعقول، وهذا معنى قول الناظم: فانظر الى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب في ه خلق أفعال العباد، وقد تقدم الكلام في مذهب أهل السنة والجماعة في ه خلق أفعال العباد، وفي رد مذهب الجبرية.

هذا الذي ألقى العداوة بيننا اذ ذاك واتصلت الى ذا الآن الملتم اصلاً فحين تقابل الأصلان ظهر التباين فانتشت مابيننا المصحرب العوان وصيح الاقران أصلتم وأى الرجال وخرصها من غير برهان ولا سلطان هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزن النصوص فأ وصخو اببيان كل له رأي ومعقول له يدعو ويمنع أخذ رأي فلان

والخصم اصل محكم القرآن مع قول الرسول و فطرة الرحمن وبني عليه فاعتلى بنيانه نحوالسا أعظم بذا البنيان وعلى شفاجرف بنيتم أنتم فأتت سيول الوحي والايمان فعلت أساس بنائكم فتهدّمت تلك السقوف وخر للاركان الله أكبر لو رأيتم ذلك السبنيان حين علا كمثل دخان تسمو اليه نواظر من تحته وهو الوضيع ولويرى بعيان فاصبر له وهناك و ر دالطرف نله قاه قريباً في الحضيض الداني غرض الناظم رحمه الله في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفر، وأن الاثبات أساس العلم والاعان. فقال:

## فصل

في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران، والاثبات أساس العلم والايمان

من قال إن الله ليس بفاعل فعلاً يقوم به قيام معان كلا وليس الامر أيضاً قائماً بالرب بــل من جملة الاكوان

اي: من قال: إن الفعل هو المفعول ، والحلق هو المحلوق ، والأمّر هو المأمور ، وقد تقدم بسط الكلام في ذلك .

قُوله : قيام معان ، هو بفتح الميم ، أي : قياماً معنوياً .

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

للا وليس الله فوق عباده بل عرشه خلو من الرحمن فثلاثة والله لاتبقي من ال ايمان حبة خردل بوزان وقد استراح معطل فذي الثلاث من من الاله وجملة القرآن ومن الرسول ودينه وشريعته الله الله عن جملة الاديان فوله: خلو، بكسر الحاء، أي: خال.

قوله: هذي الثلاث ، وهن القول بأن فعله تعالى وأمره لايقومان به ، والقول بنفي الفوقية والعلو لايبقي من الايمان حبة خردل .

وتمام ذاك جحوده لصفاته والذات دون الوصف ذو البطلان أي : وتمام ذاك جحود صفات الرب تعالى ، مع أن وجود ذات بغير صفات باطل .

وتمام ذا الايمان إقرار الفتى بالله فاطر هذي الاكوان فاذا أقربه وعطل كل مفروض ولم يتوق من عصيان لم ينقص الايمان حبة خردل أنى وليس بقابل النقصان؟! هذا هو القول بالايمان، هو التصديق والمعرفة ، كما هو قول الجهية والأشعري في المشهور من قوليه ، وأنه لايزيد ولا ينقص.

وتمام هذا قوله إن النبوة ليس وصفاً قام بالانسان لكن تعلق ذلك المعنى القدير مواحد من جملة الانسان

هذا وما ذاك التعلق ثابتاً في خارج بل ذاك في الاذهان فتعلق الاقواللا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان هذا اذا ماحصل المعنى الذي قلتم هو النفسي في البرهان لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا محناً بل ذاك ذو بطلان ماقال هذا غيركم من سائر النصطار في الآفاق والازمان تسعون وجهاً بينت بطلانه لولا القريض لسقتها بوزان أي : وقام هذا قوله : إن النبوة ليس وصفاً قام بالنبي ، وإن المعنى القديم وهو المعنى النفسي ، تعلق به ، ومع ذلك ، فالتعلق ليس ثابتاً في الخارج ، بل هو في الذهن ، وذلك هو المعنى النفسي الذي أثبته الأشاعرة . قوله : ماقال هذا غيركم النخ . أي : ماقال هذا القول أحد غير كم هعشر الأشعرية .

قوله : تسعون وجهاً الخ . هذه الأوجه ساقها شيخ الاسلام في رسالته المعروفة « بالتسعينية »

قوله : لولا القريض . قال في « القاموس » قرضه يقرضه ، قطعه ، وجازاه كقارضه ، والشعر قاله .

ياقوم أين الرب أين كلامه أين الرسول فأوضحوا ببيان مافوق عرش الرب من هو قائل طه ولا حرفاً من القرآن ولقد شهدتم ان هذا قولكم والله يشهد مع أولي الايمان وارحتاه لكم غبنتم حظكم من كل معرفة ومن ايمان

ونسبتم للكفر أولى منكم بالله والايمان والقرآت هذي بضاعتكم فن يستامها فقد ارتضى بالجهل والخسران وتمام هذا قولكم في مبدء ومعادنا أعني المعاد الثاني هذا على قول مثبتي الجوهر الفرد ، وقد تكلموا في معاد الابدان على هذا الاصل ، فمنهم من يقول : يفرق الاجزاء ثم يجمعها ، ومنهم من يقول : يعدمها ثم يعيدها . واختلفوا ههنا فيا إذا أكل حيوان حيواناً ، فكيف يعاد ? وادعى بعضهم أن الله يعدم أجزاء العالم ، ومنهم من يقول : هذا لا يمكن أن يعلم ثبوته ولاانتفاؤه ، والمعاد عندهم يفتقر الى أن يبتدى هذا لا يمكن أن يعلم ثبوته ولاانتفاؤه ، والمعاد عندهم يفتقر الى أن يبتدى عذي الجواهر ، والجهم بن صفوان منهم يقول : يعدمها بعد ذلك ، ويقول : بعناء الجنة والنار . وأبو الهذبل العلاف يقول : تعدم الحركات .

قال ابن العربي في «عقيدته الوسطى » اختلف إهل السنة في الاعادة هل بالجمع والتفريق ، أو بعد محض العدم ? والحق التوقف ، وهو اختيار المام الحرمين ، اذ كلاهما جائز عقلا في قدرته تعالى ، ولا قاطع في ذلك، فالأحوط التوقف . انتهى

وفي شرح الرسالة ، للشيخ أبي القاسم ابن ناجي. قال بعض الشيوخ: أجمع أو أهل الحق على القول برد الجواهر بأعيانها ، والما اختلفوا : هل عن عدم أو تقفريق ? قال أبو المعالى : لادليل قاطع بأحدهما، والظواهر تقتضي الاعدام لابالتفريق ، وعليه فترد بأغيانها ، وكون الابتداء والاعادة بالعلم والقدرة والارادة . وأما إن قلنا بالتفريق لا بالاعدام ، فتجمع الجواهر ، ثم يخلق تعالى فيها الصفات بأعيانها كما كانت أول مرة ، وكل ماهو بمكن ، فالقدرة صالحة لايقاعه انهي .

وقال شارح « المواقف » وهل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدها، أم يفرقها ويعيد تأليفها ? الحق أنه لم يثبت في ذلك شيء ، فلا نجزم فيه نفياً ولا إثباتاً ، لعدم الدليل على شيء من الطرفين ، وليس في قوله تعالى ( كل شيء هالك الا وجهه ) القصص : ٨٨ دليل على الاعدام ، لأن التفريق هلاك كالاعدام ، فهلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبة منه وزوال التأليف كذلك ، ومثله يسمى فناء عرفاً، فلا يتم الاستدلال بقوله تعالى (كل من عليها فان) الرحمن : ٣٧ على الاعدام أيضاً ، والله تعالى. أعلم. انتهى كلامه.

فهذاقول النفاة في المعاد، أماقولهم في المبدأ، فقد تقدم الكلام عليه، والله أعلم .. وتمام هذا قولكم بفناء دا ر الخلد فالداران فانيتان أي: إن الجهمية قالوا بفناء الجنةوالنار

ياقومنا بلغ الوجود بأسرهالد والخلق والامرالمنزل والجزا والناس قدورثوه بعدفمنهم بئس المورث والترا ياوارثين نبيهم بشراكم شتان بین الوارئین وبین مو ياقوم ماصاح الأئمة جهدهم الا لما عرفوه من أقواله قولالرسول وقولجهم عندنا نصحوكم والله جهد نصيحة ورسوله أن تفعلوا بجنان ّ فخذوا بهديهم فربي ضامن أي : إن قول أهل النفي والتعطيل ، قد بلغت سناعاته الوجود بأسره

نيامع الاخرى مع الايمان. ء منازل الجنات والنيران ذو السهم والسهمين والسهان. ث ثلاثة أهل لكل هواري. مار إثكم مع إرثهم سيان روثيهما وسهام ذي سهان بالجهم من أقطارها بأذان ومآلها بحقيقة العرفان في قلب عبد ليس يجتمعان مافيهم والله من خوات الدنيا والآخرة ، والخلق والأمر ، والجزاء ، والجنة ، والنار . وقد توارث الناس تلك الضلالات والشناعات ، فمنهم من ورث السهم ، ومنهم من ورث السهمين ، ومنهم من ورث السهمين ، ومنهم من ورث السهان .

قوله: والله ماصاح الأئمة جهدهم النع . أي: ما كثر تشنيع الأئمة الكيار في جميع المدن والأقطار، وتحذيرهم من جهم وأقواله إلا لما عرفوا من مآلها المنافى للدين المياين للحق واليقين .

## فال الناظم رحمه الله تعالى

فاذا أبيتم فالسلام على من اتب بطهورها المسرى الى الرحمن سيرواعلى نجب العزائم واجعلوا بظهورها المسرى الى الرحمن سبق المفرد وهو ذاكر ربه في كل حال ليس ذا نسيان بشير الى مارواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ويتعلقه يسير في طريق مكة ، فمر على حبل يقال له: حمدان فقال: سيروا، هذا حمدان ، سبق المفرودون ، قالوا: وما المفردون يارسول الله ? قال: « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » روي لفظ والمفردون) من التفريد ، ومن الافراد ، والمشهور الذي قاله الجمهورهو التشديد لكن أخا الغفلات منقطع به بين المفاوز تحت ذي الغيلان صيد السباع وكل وحش كاسر بئس المضيف لأعجز الضيفان

قال في «القاموس »كسر الطائر كسراً وكسوراً : ضم جناحيه » يريد الوقوع ، وعقاب كاسر .

شرح الكافية ٢ \_ م ٢٢

وكذلك الشيطان يصطاد الذي لايذكر الرحمن كل أوان والذكر أنواع فأعلى نوعه ذكر الصفات لربنا المنان و ثبوتها أصل لهذا الذكر والـــنافي لها داع الى النســيان فلذاككان خليفه الشيطان ذا لامرحبا بخليفة الشيطان بصفاته العلياء اذ قامو ا بحمــدالله في سر وفي إعلان وكذاك كان محمد وأبوه ابـــراهيم والمولود من عمران وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله من انسان لمعارف حصلت لهم بصفاته لم يؤتها أحد من الانسان وهم أولوالعزم الذين بسورة الـــ أحزاب والشورى أتوا ببيان وكذلك القرآن مملوء من الــــ أوصاف وهي القصد بالقرآن ليصير معروفأ لنا بصفاته ويصير مذكوراً لنا بجنان ولسان ايضاً مع محبتنا له فلاجل ذا الاثبات فيالايمان مثل الأساس من البناء فمن يرم هدم الاساس فكيف بالبنيان؟

يعنى الناظم رحمه الله تعالى ، أن الذكر أنواع . فأعلاها ذكر الصفات ، . وثبوت صفاته سبحانه أصل لهذا الذكر ، ونافي الصفات داع الى نسيانها ، وهو خليفة الشيطان ، والذاكرون على مراتب ، فأعلاهم أولو الإيمان .

والعرفان بصفاته سيحانه ، ولذلك قاموا مجمد الله في السر والاعلان ، وأخص أهل الذكر بالله ، أعلمهم بصفاته ، ولذلك كان أولو العزم من الرسل؛ وهم نوح؛ وابراهم؛ وموسى؛ وعيسى ؛ ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، هم خير خلق الله، للمعارف التي حصلت لهم بصفاته سبحانه ، بحيث لم يؤتها غيرهم ، ولذلك القرآن مملوء بصفاته سبحانه ، وهي القصد بالقرآن، اليكون معروفاً لعباده بصفاته ، مذكوراً لهم بقلوبهم ، وهو معنى قوله : مَدْ كُوراً لَمْمَ بَجِنَانَ ، وهو القلبِ ، ونحو من هذا قول الناظم في المقدمة: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ، ومحبته وذكره ، والابتهاج به ، وطلب الوسيلة اليه ، والزلفي عنده ، ولا سبيل الى هذا بمعرفة أوصافه وأسمائه ، فكلما كان العبد بها أعلم ،كان بالله أعرف ، وله أطلب ، والمه أقرب، وكالما كان لها أنكر ، كان بالله أجهل، واليه أكره ، ومنه أبعد ...الى آخر ماذكره . قال الناظم رحمه ألله تعالى في كتاب « الكلم الطيب » الذكرنوعان . أحدهما: ذكر أسماء الرب وصفاته والثناءعليه ، وتنزيه ، وتقديسه عما لايليتي به ، وهذا أنضأنوعان. أحدهما : إنشاء الثنا عليه بها من الذاكر ، وهذا النوع هو المذكور في الاحاديث ، بُ نحو: سبحان الله ، والحمدلله ، ولا إنه إلاالله ، والله اكبر.سيحان الله وبحمده. لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كلشيء هَدير . ونحو ذلك ، فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء ، وأعمه ، نحو سبحان الله عددخلقه . فهذا أفضل من نحو: سيحان الله . وقولك: الحمدلله عددما خلق في السهاء ، وعددما خلق في الأرض ؛ وعدد ما بينها ، وعدد ما هو خالق. أَفْضَل مَن نحو قولك : الحمد لله . ولهذاجاء في حديث جويرية أنالنبي ﷺ قال لها : « لقد قلت بعدك أربع كلمات ــ ثلاث مرات ــ ، لورزات عا قلت

اليوم لوزنتهن ، سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله رضى نفسه ، سبحان.
الله زنة عرشه ، سبحان الله مدا: كلماته » رواه مسلم . وفي الترمذي و « سنن أبي داود » عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل معالني عَلِيكُ على امرأة وبين يديها نوى أوحصى تسبح به ، فقال : « أخبرك عا هو أيسر عليك منهذا وأفضل ? سبحان الله عددماخلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما بن ذلك ، وسبحان الله عدد ماهو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك »

النوع الثاني: الخبرعن الرب تعالى باحكام أسمائه وصفاته ، نحو قو لك: الله عز وجل یسمع أصوات عباده ، ویری حرکاتهم ، و لا تخفی علیه خافیة. من أعمالهم ، وهو أرحم بهم من آبائهم دامهاتهم ، وهو على كل شيء قدير ، . وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد لراحلته ، ونحوذلك . وأفضل هذا النوع. الثناء عليه بما أثنى به على نفسه ، وبما أثنى عليه رسوله عُرَالِيُّهِ ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تشبيه ولا تمثيل ، وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع ،. همد، وثناء، ومجد، فالحمد: الاخبار عنه بصفات كماله ، مع محبته والرضي: عنه ، فلا يكون المحب الساكت حامداً ، ولا المثني بلا محبة حامداً ، حتى . يجتمع له الحبة والثناء، فان كور المحامد شيئاً بعد شيء، كان ثناء، وان. كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك ، كان مجداً . وقد جمع الله تمالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة الفاتحة ، فاذا قال المبدج ( الحمد لله رب العالمين ) قال حمدني عبدي وإذا قال : ( الرحمن الرحيم )» قال: أَثْنَى عَلَى عَبِدي ، وأَذَا قَالَ : (مالك يوم الدين ) قال : مجدني عبدي. والنوع الثاني من الذكر ، ذكر أمره ونهيه وأحكامه ، وهذا أيضاً خوعان : إلى آخر كلامه ، وهو كلام نفيس .

قوله: أولو العزم الذين بسورة (الاحزاب) و (الشورى) قال متعالى في سورة الاحزاب ؛ (واذ إخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) وفي سورة الشورى : ١٣٠ (شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا الدك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ...) الايه .

قوله: فلأجل ذا الاثبات في الايمان مثل الاساس من البناء، يعني أن «الاثبات في الايمان مثل الأساس مع البناء، وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: «الاثبات أمكن ، نقله عنه الخطابي .

والله ماقام البناء لدين رســـل الله بالتعطيل للديات ماقام الا بالصفات مفصلا اثباتها تفصيل ذي عرفان فهي الاساس لديننا ولكل ديــن قبله من سائر الايان وكذاك وندقة العباد أساسها التــعطيل يشهد ذا اولو الموفان والله مافي الأرض وندقة بدت الامن التعطيل والنكران والله مافي الأرض وندقة بدت من جانب الاثبات والقرآن عذي ونادقة العباد جميعهم ومصنفاتهم بكل مكان مافيهم أحد يقول الله فو قالعرش مستول على الاكوان مافيهم أحد يقول الله فو متكلم بالوحي والقرآن ويقول ان الله جل جلاله متكلم بالوحي والقرآن

ويقول ان الله كلم عبده موسى فأسمعه بذي الآذان ويقول ان النقل غير معارض للعقل بل أمران متفقان والنقل جاء بما يحار العقل في له المحال البين البطلان فانظر الى الجهمي كيف أتى الى أس الهدى ومعاقل الايمان بمعاول التعطيل يقطعها فما يبقي على التعطيل من ايمان يدري بهذا عارف بمآخذ ال أوال مضطلع بهذا الشان والله لو حدثتم لرأيتم هذا وأعظم منه رأي عيان الكحال في العميان الكحال في العميان

أقسم الناظم رحمه الله في البيت الذي أوله: والله ماقام الأساس لدين رسل الله الخ. . إن دين الرسل عليهم السلام ماقام بالتعطيل، وإنه ماقام إلا باثبات الصفات مفصلة، ثم أخبر أنزندقة العباد أساسها التعطيل، فانظر زنادقة العباد ومصنفاتهم بحل مكان، فانه ليس فيهم من يثبت علو الله تعالى على خلقه، أو يقول: أن الله سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، وإن الله كلم عده موسى فأسمعه النداء.

قوله: ويقول: إن النقل غير معارض للعقل النج. أي: إن المعطلة تقول: إن العقل يعارض النقل، وحاشا من ذلك، لكن النقل جاء عمارات العقول، أي: عا تتحير فيه العقول. وأماأن النقل بجيء بالمحال الباطل، فكلا، ومعاذ الله.

# فهر

في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهلالتوحيد والإثبات بتنةيص. الرسول مِثَالِقَهُ

قالوا تنقصتم رسول الله وا عجبا لهذا البغى والبهتان عزلوه ان يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان عزلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عزلاً ليس ذا كتمان جعلوا حقيقته وظاهره هوالـــكفر الصريح البين البطلان قالوا وظاهره هو التشبيه والستجسيموالتمثيل حاشاظاهرااتمرآن من قال في الرحمن مادلت علــــــيه حقيقة الاخبار والفرقان فهو المشبه والممثل والمجـــسم عابد الأوثان لإالرحمن تالله قدمسخت عقولكم فليــــس وراء هذا قط من نقصان ورميتمُ حزب الرسول وجنده بمصابكم يافرقة البهتان وجعلتم ُ التنقيص عين وفاقه اذلم يوافق ذاك رأي فلان أنتم تنقصتم إله العرش والـــقرآن والمبعوث بالقرآن نز هتموه عنصفات كماله فوعن الكلام وفوق كل مكان وجعلتم ذا كله التشبيه والـــتمثيل والتجسيم ذا البطلان

وكلامكم فيه الشفاء وغاية الـــتحقيق ياعجباً لذا الخذلان جعلوا عقولهم أحق بأخذ ما فيها من الأخبار والقرآن وكلامه لايستفاد به اليقين لأجل ذا لايقبل الخصمان تحكيمه عند اختلافهما بل المــعقول ثم المنطق اليونان أي التنقص بعد ذا لولا الوقا حة والجراءة ياأولي العدوان

معنى كلامه في هذه الأبيات أن أهل التعطيل رموا أهل التوحيد لما جردوا التوحيد ، والمتابعة ، وأفردوا الله تعالى بجمسع أنواع العبادة خوفاً ، ورجاء ، وتوكلا ، وخشية ، وقالوا : لا يجوز صرف العبادة ولا شيء منها لملك مقرب ، ولا نبي مرسل، وقدموا أقوال الرسول على غيره ، فلأجل ذلك رموهم بتنقص الرسول ، والمعطلة مع ذلك قد تنقصو الله تعالى ورسوله و كتابه ، أما تنقصهم الله تعالى ، فانهم سلبوه صفات كماله ، ونزهوه عن الكلام والفوقية ، وجعلوا ذلك تشبيها وتجسيماً ، وأما تنقصهم الرسول ، فانه عندهم لا يفيد اليقين ، إذ هو أدلة لفظية عارضها القواطع المقلية برعمهم ، وأن القرآن لا يحكم عند الاختلاف ، وإنما يرجع الى العقول والمنطق ، برعمهم ، وأن القرآن لا غنم حكموا الرسول والتنقيق وما جاءبه في الدق والجل ، وأما أهل الاثبات ، فانهم حكموا الرسول والتنقيق وما جاءبه في الدق والجل ، ولمذا قال : أي التنقص بعد ذا لو لا الوقاحة والجراءة النه .

### قال الناظم رحمه الله تعالى :

يامن له عقل ونور قد غدا بيشي به في الناس كل زمان -. الكاننا قلنا مقالة صارخ في كل وقت بينكم بأذات

حقاً وليس لنــا إله ثانــــ الرب رب والرسول فعبده فلذاك لم نعبده مثل عبادة المسرحن فعل المشرك النصراني عنه الرسول محافة الكفران كلاؤلم نغلوا الغلوكما نهى ولعبده حق هما حقان الله حق لا يكون لغيره من غير تمييز ولا فرقان لاتجعلوا الحقين حقاً واحداً وكذا الصلاةوذبحذيالقربان <u>فالحج</u> للرحمن دون رسوله وكذا مثاب العبد من عصيان وكذا السجو دو نذرنا ويميننا وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا التوكلوالانابةوالتقي اياك نعبد ذاك توحيدان وكذا العبادة واستعانتنا به دنيا وأخرى حبذا الركنان وعليهما قام الوجود بأسره وكذلك التسبيح والتكبير والمستهليل حق إكمنا الديان اكنا التعزير والتوقير حـــق للرسول بمقتضى القرآن يختص بلحقان مشتركان والحبءالإيمان والتصديق لا لاتجهلوها ياأولي العدوان هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة بهوى النفوس فذاك للشيطان حق الإله عبادة بالأمر لا سببا النجاة فحبذا السبان من غير إشراك به شيئًا هما ورسوله فهو المطاع وقوله الـــمقبول إذ هو صاحب البرهان

والأمر منه الحتم لاتخير في عند ذي عقل وذي إيمان من قال قولاً غيره قمنا على أقواله بالسير والميزان إن وافقت قول الرسول و حكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من انسان أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أوان فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأمر ذي السلطان وهم المقدم في محبتنا على السائلة والأزواج والولدان وعلى العباد جيعهم حتى على السين والأزواج والولدان

شرع الناظم رحمه الله في بيان الحقوق التي لله ورسوله ، فذكر أن حق الله سبحانه ، هو عبادته بأمره ، لا بهوى النفس ، وذلك ، كالحج والصلاة ، والذبح ، والسجود ، والنذر ، والسين ، والتوبة ، والتوكل ، والانابة ، والتقى ، والرجاء ، والخشية ، والاستعانة ، والتكبير ، والتهليل ، ونحوها ، فكل هذا حق لله ، لا يشركه فيه غيره ، لا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل . وأما المختص بالرسول ويتعاليه ، فهو التعزير ، والتوقير ، كما في قوله تعالى والتومنوا بالله ورسوله و تعزوه و توقره ، الفتح : ٩ وأما الحب والإيمان والتصديق ، فهي مشتركة بين الله ورسوله ، فقد وضحت الحقوق الثلاثة ، وهذا معنى قوله : هذي تفاصيل الحقوق الثلاثة النع .

قوله: ورسوله فهو المطاع وقوله الخ. يدل على هذا قوله تعالى ( فلا وربك. لايؤ منون حتى مجكموك فيا شجر بينهم ...) النساء: ٦٥ الآية قوله : فهو المقدم في محبتنا النع . يشير الى قوله والناس أحد كم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أعمر ٥ . فرل ممر رضي الله عنه : يارسول الله لأنت أحب الي من كل شيء الا من نفسي ، فقال : « لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب اليك من نفسك » فقال عمر : إنك الآن أحب إلي من نفسي . فقال « الآن ياعمر » رواه البخاري .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى:

و نظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابدي الصلبان انا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصات لو قلتم ولد إله حالق وفيتموه حقه بوزات وكذاك أشباه النصارى مذغلوا في دينهم بالجهل والطغيان صاروا معادين الرسول ودينه في صورة الأحباب والاخوان

أي: ونظير غلوهم في الرسول عَلِيَّةٍ غلو عباد الصليب من النصارى في المسيح ، لما قال لهم النبي الله إلى المسيح عبد » فقالوا له: تنقصت المسيح وعبته ، وقد تقدم من كلام الناظم في « شمرح منازل السائرين » ما يتضح به في معنى هذه الأبيات في الفصل الذي أوله : والشمرك فاحذره فشمرك ظاهر النح ،

فانظر الى تبديليهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران وانظر الى تجريده التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن واجمع مقالتهم وما قد قاله واستدع بالنقاد والوزان عقل وفطرتك السليمة ثم زن هذا وذا لاتطغ في الميزان

فهناك تعلم أي حزينا هو المحمنقص المنقوص ذو العدون رامي البريء بدائه ومصابه فعل المباهت أوقح الحيوان كمعيّر للناس بالزغل الذي هو ضربه فاعجب لذا البهتان الزغل بفتح الزاي

يافرقة التنقيص بل ياأمة الـــدعوى بلا علم ولا عرفان والله ماقدمتمُ يوماً مقــــا لته على التقليد الانسان والله ماقال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلاكتمان وِالله أغلاط الثبيوخ لديكمُ عينالصوابومقتضى البرهان جهلاً على الاخبار والقرآن ولذا قضيتم الذي حكمت به والله أنهم لديكم مثل معصـــوم وهذا غاية الطغيان تباً لكم ماذا النقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان واللم مايرضيه جعلكم' له ترسأ لشرككم وللعدوان لخلافه والقصد ذو تبيان وكذاك جعلكم المشايخ جنة وكذاك يشهده أولو الإيمان والله يشهد ذا بجذر قلو بكم

قوله : بجذر تلوبكم الغ . الجذر بالذال المهجمة . قال في « مختار الصحيح » جذر كل شيء أصله ، بفتح الجيم عن الاصمعي، وبكسرها عن أبي عمرو. وفي الحديث : « إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » .

والله ماعظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة العصيان أنى وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحي معلومان؟ أوصاكم أشياخكم بخلافهم لوفاقه في سالف الأزمان خالفتم قول الشيوخ وقوله فغدا لكم خلفان متفقان

أي: إنكم معاشر النفاة خالفتم قول الرسول عَلَيْكُمْ، وخالفتم أقوال الأثمة المجتهدين رحمهم الله تعالى، فانهم أوصوكم ، بخلاف أقوالهم اذا خالفت قول الرسول عَلَيْكُمْ، وخالفت ما لأُممة في ترك الرسول عَلَيْكُمْ، وخالفت ما لأُممة في ترك أقوالهم اذا خالفت أقواله، وهذا معنى قول الناظم: فغدا لكم خلفان متفقان ، وهما خلاف قول الرسول عَلَيْكُمْ ، وخلاف قول الأُممة رضي الله عنهم .

والله أمركم عجيب معجب ضدان فيكم ليس يتفقان تقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتعان؟! كفرتم من جرد التوحيد جرلا منكم بحقائق الإيمان لكن تجردتم لنصر الشرك والبديد المضلة في رضى الشيطان والله لم نقصد سوى التجريد للتدوحيد ذاك وصية الرحمن ورضى رسول الله منا لاغيلة أصل عبادة الأوثان والله لو يرضى الرسول دعاءنا إباه بادرنا الى الاذعان والله لو يرضى الرسول سجو دنا كنا نخر له على الأذقان والله له يرضى الرسول سجو دنا كنا نخر له على الأذقان والله ما يرضيه منا غير اخيلاص وتحكيم لذا القرآن

ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابدي الصلبان ولقد نهانا أن نصير قبره عيداً حذار الشرك بالرحمن ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثناً من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان قوله: ولقد نهى ذا الحلق عن إطرائه الخ. بشير الى قولوا: عبد الله ورسوله » متفق عله (۱).

قوله: ولقد نهانا أن نصير قبره عبداً النع. يشير الى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قـال رسول الله عبلية « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عبداً ، وصلوا علي ، فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم » رواه أبو داود باسناد حسن ، ورواته تقات . وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيىء الى فرجة كانت عند قبر النبي بيالية ، فيدخل فيها فيدعو ، فنهاه وقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله علي الله قال « لا تتخذوا قبري عبداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، فان تسليمكم يبلغني أين كنتم »رواه في « المختارة » ورواه أبو يعلى ، والقاضي اسماعيل ، وقال سعيد أبن منصور في « سننه » : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، أخبر في سهيل ابن أبي طالب رضي الله عنهم صالح ، قال : رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر ، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى ، فقال : هام الى العشاء . فقلت: لاأريده . فقال : هام الى العشاء . فقلت : سامت على النبي فقلت : سامت على النبي فقلت : ما الله المنائي ، فقال : اذا دخلت المسجد ، فسلم ، ثم قال : إن رسول الله علي النبي والمنائع ، فقال : اذا دخلت المسجد ، فسلم ، ثم قال : إن رسول الله علي النبي والمنائع ، فقال : اذا دخلت المسجد ، فسلم ، ثم قال : إن رسول الله علي النبي والمنائع ، فقال : اذا دخلت المسجد ، فسلم ، ثم قال : إن رسول الله علي النبي والمنائع ، فقال : اذا دخلت المسجد ، فسلم ، ثم قال : إن رسول الله علي النبي والمنائع النبي النبي والمنائع النبي المناؤلة والمناؤلة المنائع النبي والمنائع النبي والمناؤلة والمناؤلة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل :متفق عليه , ولم يروه مسلم ، فهو من رواية البخاري وحده ورواه الترمذي ، والدارمي ، والطيالسي ، وأحمد .

قال: « لاتتخذوا قبري عبداً ، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ، وصاوا علي ، فان صلانكم تبلغني حيثا كنتم ، لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ما النم ومن بالأندلس الا سوا . وقال سعيد أيضاً : حدثنا حبان بن علي ، ثنا محمد بن عجلان ، عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله ويتلقي « لاتتخذوا قبري عبداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا على ، فان صلاتكم تبلغني » قال شيخ الاسلام : فهذان المرسلان من هذب الوجهين المختلفين ، يدلان على ثبوت الحسديث ، لاسيا وقد احتج به من أرسله ، وذلك يقتضي ثبوته عنده ، هذا لو لم يرومن وجوه مسندة غير عدين ، فكيف وقد تقدم مسنداً .

وقال أيضاً: فانظر الى هذه السنة ، كيف مخرجها من أهل المدينة ، وأهل البيت الذين لهم من وسول الله عليه قرب النسب، وقرب الدار ، لأنهم الى ذلك أحوج من غيرهم ، فكانوا له أضبط . انتهى .

قواه: ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه النج . قال القرطبي : ولهذا الله المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي والمسلمون في سد الذريعة في قبر النبي والمسلمون على المداخل اليها ، وجعلوها محدقة بقبره على ، ثم خسافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة ، إذ كان مستقبل المصلين ، فتصور الصلاة اليه بصورة العبادة ، فنبوا جدارين من ركني القبر الشهاليين ، وحرفوهما حتى النقياعلى عني أدورة وهما حتى النقيال قبره . انتهى . وهذا معنى قول الناظم : حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه النم .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

والقد غدا عند الوفاة مصرحاً باللعن يصرخ فيهم بأذان

وعنى الأبي جعلوا القبور مساجداً وهم اليهود وعابدو الصلبان والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان قصدوا الى تسنيم حجرته ليم تنع السجود له على الأذقان قصدوا موافقة الرسول وقصده الد تجريد للتوحيد للرحمن

قوله : ولقد غدا عند الوفاة النح . يشير الى حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لمانزل برسول الله على طفق طفق خميصة له على وجهه ، فاذا اغتم بها كشفها ، فقال وهو كذلك « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنسيائهم مساجد » يحذر ماصنعوا ، ولولا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً . أخرجاه .

قولها: غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. روي بفتح الحاء ، وضمها ، فعلى الفتح هو الذي خشي ذلك وكليلية ، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه ، وعلى رواية الضم مجتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة ، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة على عنه ، والتحذير منه ، ولعن فاعله .

قوله: قصدوا الى تسنيم حجرته الخ. تقدم كلام القرطبي رحمـه الله. تعالى في ذلك • ولعل الناظم أخذ هذا المعنى من كلامه.

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

يافرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان. فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان: لاتعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم مافيه من جبران

قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان القصد حجالبيت وهو فريضة المسرحن واجبة على الأعيان ورحالنا شدت اليه من بقا عالأرضقاصيها كذاك الداني من لم يزر بيت الإله فمــاله من حجه سهم ولا سهان وكذا نشد رحالنا للمسجد النيبوي خير مساجد البلدان من بعدمكة أوعلى الاطلاق فيـــه الخلف عندالناس منذ زمان ونراه عند النذر فرضاً لكن النهـــعان يأبي ذا وللنعمان أصل هو النافي الوجوب فانه ماجنسه فرض على الانسان بالنذر مفترض على الانسان ولنا براهين تدل بأنه أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالاحسان وصلاتنا فيه بألف في سوا ه ماخلا ذا الحجر والأركان وكذا صلاة في قبا فكعمرة في أجرها والفضل للمنان فاذا أتينا المسجد النبوي صلـــينا التحية أولا ثنتان وحضورقلبفعلذيالاحسان بتمام اركان لها وخشوعها ثم انثنينا للزيارة نقصد الــــقبر الشريف ولو على الأجفان فنقوم دونالقبر وقفة خاضع متذلل في السر والاعلان فالواقفون نواكس الاذقان فكأنه في القبر حي ناطق شرح الحكافية ٢ \_ م ٢٣

ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلكالقوا ئمكثرة الرجفان وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الأزمان وأتبى المسآلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان كلا ولم ير طائفاً بالقبر أــــ ــبوعاً كأن القبر بيت ثان ئم انثنى بدعائه متوجهاً لله نحو البيت ذي الاركان هذي زبارة من غدا متمسكاً بشربعة الاسلام والإيمان من أفضل الأعمال هاتيك الزيا رة وهي يوم الحشر في الميزان لاتلبسو االحقالذيجاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان هذيزيارتناولمننكر سوىالــــ ـبدع المضلة ياأولي العدوان وحديثشد الرحلنص ثابت يجب المصير اليه بالبرهان مراد الناظم رحمه الله أنا قلنا بما قالت به الأنَّة قبلنا ، ودلت عليه النصوص، عَذَكُو أَنْ حَجُ البيتُ فَريضَةً ، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام . قوله : ورحالنا شدت اليه الخ . يشير الى الحديث المتفق عليه من حديث أَبِي هُريرة عن النبي عَلِيْكُ قال « لاتشداار حال الا الى ثلاثة مساجد ... ﴿ الحديث وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي الخ . أقول :

قوله هذه مسألة الزيارة ، وهي التي أفتى فيها شيخ الاسلام ، وحبس . بسببها حتى مات في الحبس ، ولنذكر جوابه في المسألة ، وذلك أنه سئل عن رجل نوى زيارة قبر نبي من الأنبياء عليهم السلام ، مثل نبينا ﷺ وغيره ، خهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة ? وهل هي زيارة شرعية ، أم لا ؟ وقد روي عن النبي عَلِيَّةٍ أنه قال « من حج فلم يزرني فقد جفاني » و « من بزارني بعد بماتي فكأنما زارني في حياتي » وقد روي عنه أنه قال : « لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ، المسجد الحسرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدى هذا » .

أجاب الشيخ رضي الله عنه : الحمد لله رب العالمين ، أما من سافر لمجرد ذيارة قبور الأنساء والصالحين ، فهل يجوز له القصر ? على قولين ، أحدهما وهو قول متقدمي العلماء الذين لايجوزون القصر في سفر المعصية ، كأبي عبد الله ابن بطة ، وأبي الوفاء ابن عقيل ، وطوائف كثيرة من العلمـــاء المتقدمين أنه لايجوز القصر في هذا السفر ، لأنه سفر منهى عنه . ومذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر خيه ، والقول الثاني أنه يقصر ؛ وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر الحرم، كأبي حنيفة ، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ، ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ، كأبي حــامد الغزالي ، وأبي الحسن ان عبدوس الحراني ، وأبي محمد ابن قدامة المقدسي ، وهؤ لا متقولون: أن هذا المفر ليس بمحرم ، لعموم قوله عَزْلِيَّةٍ « زوروا القبور » وقد مجتج بعض من لايعرف الحديث بالأحـاديث المروية في زيارة قبر النبي عُرْكِيٍّ ، ` كقوله « من زارني بعد بماتى فكأنها زارني في حيـاتي » رواه الدارقطني ، وابن ماجه . وأما مايذكره بعض الناس من قوله « من حج فلم يزرني فقد جفاني » فهذا لم يروه أحد من العلماء، وهو مثل قوله « من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة » فان هذا أيضاً باطل باتفاق العلماء، لم يووه أحد ، ولم يحتج به أحد ، وانما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني

ونحوه، وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور، بأنَّ. النبي عَلِيْكُ كَانْ يَرُور مسجد قباء ، وأجاب عن حديث ﴿ لاتشد الرحال.. » بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب. وأما الأولون ، فانهم مجتجون بما في « الصحيحين » عن النبي عَلِينَ قال : « لانشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » وهذا الحديث اتفق العلماء على صحته ، والعمل به ، فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، أو يسافر اليه ، غير هذه الثلاثة ، لم يجب عليه ذلكباتفاق. الأَثْمَة ، ولو نذر أن يأتي المسجد الحـــرام لحج أو عمرة ، وجب عليه ذلك. باتف ال العلماء ، ولو نذر أن يأتي مسجد النبي ﷺ ، أو المسجد الأقصى ، لصلاة أو اعتكاف، وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد ، ولم يجب عليه عند أبي حنيفة ، لأنه لا يجب عنده بالنذر. إلا ماكان جنسه واحِباً بالشرع . أما الجمهور ، فانهم يوجبون الوفاء بكل. طاعة ، كما ثبت عن النبي عَلِيْكُم أنه قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه . . » الحديث . رواه البخاري .

وأما السفر الى بقعة غير المساجد الثلاثة ، فلم بوجب أحد من العلماء السفر اليها إذا نذره ، حتى نص بعض العلماء على أنه لا يسافر الى مسجد قباه ، لأنه ليس من الثلاثة ، مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة ، لأن ذلك ليس بشد رحل ، كما في « الصحيح » من « تطهر في بيته ، ثم أتى مسجد قباء لا يويد الا الصلاة فيه ، كان كعمرة » قالوا : ولأن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة ، لم يفعلها أحد الصحابة والتابعين ، و لا أمر بهارسول الله ما التنافي ولا استحبها أحد من أمّة المسلمين ، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها ، فهذا مخالف . ولا استحبها أحد من أمّة المسلمين ، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها ، فهذا مخالف . السنة واجماع الأمة ، وهذا مما ذكره أبوعد الله ابن يطة في « الابانة الصغرى » .

-من البدع الخيالفة للسنة ، والاجماع ، وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد المقدسي ، فان زيارة النبي عَلِيقٍ لمسجد قباء لم تكن بشد رحل، وهو يسلم لهم أن السفر الله لا يجب بالنذر .

وقوله: إن قوله: « لاتشد الرحال » محمول على نفي الاستحباب. بجاب عنه من وجهين: أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ، ولا قربة وطاعة ، ومن انتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ، وأنه قربة وطاعة ، فقد خالف الاجماع ، وادا سافر لاعتقاد أنها طاعة ، فذلك محرم باجماع المسلمين ، فصار التحريم منجهة اتخاذه قربة ، ومعلوم أن أحداً لايسافر اليها الالذلك . وأما اذا قدر أن شد الرحل اليها لفرض مباح ، فهذا جائز ، وليس من هذا الباب .

الوجه الثاني: أن الديث يقتضي الني ، والنهي يقتضي التحريم ، وما فلا حديث ألاحاديث في زيارة قبر النبي على الله المعتبدة شيئاً منها ، بالحديث ، بل هي موضوعة ، لم يرو أحد من أهل السنن المعتبدة شيئاً منها ، ولم يحتج أحد من الأئمة منها بشيء ، بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة، كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي على الله ، ولو كان هذا الله عمروفاً عندهم ، مشروعاً ، أو مأثوراً عن النبي على الله . في زمانه . لم يكره عالم المدينة . والإمام أحمد رضي الله عنه أعلم الناس في زمانه بالسنة ، لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتبد عليه في ذلك ، إلا حديث ، أبي هريرة عن النبي على الله إنه قال : « مامن رجل يسلم على الارد الله على مروحي حتى أرد عليه السلام » وعلى هذا اعتبد أبو داود في « سننه » مورحي حتى أرد عليه في « الموطأ » روى عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد . وكذلك مالك في « الموطأ » روى عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد . قال : السلام عليك يارسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يارسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك عارسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليه عليه .

ياأبت ، ثم ينصرف . وفي « سنن أبي داود » عن النبي براية أنه قسال :· « لاتتخدوا قبري عبداً ، وصلوا على أينا كنتم ، فان صلاتكم تبلغني » وفي. هسنن سميد بن منصور ۽ عنحسن بن حسن بن علي ابن أبي طالب أنه رأي۔ رجلًا يختلف الى قبر النبي عَرَاقِيمٍ ، ويدعو عنده . فقال : ياهذا ، إن رسول الله مَيْتَالِيَّهِ قال : « لاتتخذوا قبرى عيداً ، وصلو على أينا كنتم ؛ فان صلاتكم تبلغني ۽ فما أنت ورجل بالأندلس منه الاسواء ، وكان الصحابة والتابعون ، لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد الى زمن الوليد ابن عبد الملك لايدخل عنده أحد الالصلاة هناك ، ولالسح قبر ، ولا لدعاء > بل هذا انما كانوا يفعلونه في المسجد . وكان السلف من الصحانة والتابعين إذا سلموا عليه ، وأرادوا الدعاء ، دعوا مستقبلي القبلة ، ولم يستقبلوا القبر. وأما الوقوف للسلامعلـه صلوات الله وسلامه علـه • فقال أبو حنـفة: يستقبل القىلة أيضاً ولا يستقيل القبر . وقال أكثر الأئمة : يستقيل القبر عند السلام خاصة ، ولا يستقبل القبر عند الدعاء ، وليس في ذلك الا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ، ومذهبه بخلافها ، ولم يقل أحد من الأثَّة أنه يستقبلالقبر عند الدعاء . واتفق الأنمة على أنه لايتمسح بقبر النبي عَلَيْكُمْ ، ولا يقبله ، وهذا كله محافظة على التوحيد ، فان من أصول الشرك بالله سبحانه ، اتخاذ القبور مساحد ، كما قالت طائفة من السلف في قوله تعالى : ( وقالو لاتذرن آلهٰتكم ولا تدرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويموق رنسراً ) نوح : ٣٣ وقالوا : هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا ، عكفوا على. قبورهم ، تم صوروا على صورهم عَاتَيل ، ثم طال عليهم الأمد فعيدوها . وقد ذكر هذا المعنى البخاري في « صحيحه » عن ابن عباس ، وذكره محمد ابن جرير الطبري وغيره في التفسير ، عن غيرواحد من السلف ، وذكره

وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق . وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع . وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد أهل البدع الرافضة ، ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد ، يدعون بيوت الله التي أمر الله أن يذكر فيها اسمه ، ويعبد فيها وحده لاشريك له ، ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناً ، فان الكتاب والسنة إنما فيها ذكر المساجد فيها دين لم ينزل الله به سلطاناً ، فان الكتاب والسنة إنما فيها ذكر المساجد مسجد ) الأعراف : ٢ وغير ذلك من الآيات ، والله تعالى أعلى . انتهى مسجد ) الأعراف : ٢ وغير ذلك من الآيات ، والله تعالى أعلى . انتهى .

واعلم أن من أدلة المجوزين لشد الرحل الى. ماذكره التقي السبكي في كتابه « شفاء السقام » من الأحاديث المروية في زيارة قبر النبي عَلَيْتُهِ ، كقوله عليه السلام « من زار قبري وجبت له شفاعتي » رواه الدارقطني . وفي رواية « حلت له شفاعتي ۽ وقوله عليه الصلاة والسلام « من جاءني زائر ٱ ۚ لا يعمله حاجة الا زيارتي ، كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامية » رواه الطبراني . وفول مُولِيَّاتُهُ « من حج الى مكة ثم قصدني في مسجدي، كتب له حجتان مبرورتان » رواه ابن عباس . وقوله عَلَيْنَ « منحج فزار قَبري بعد وفاتي ، فكأنما زارني في حياتي » رواه الدار قطني ، والحديث الذي روني « من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني » رواه ابن عمر ، وأطنب السبكي في الأدلة . وقد أجاب المانعون عن جميع ذلك ، كما قال الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه الذي سماه «الصارم المنكي في الرد على السبكي » مانصه : أما بعد ، فاني وقفت على الكتاب الذي ألفه بعض قضاة الشافعية في الرد على شيخ الاسلام تقي الدين. أحمد بن تيمية في مسألة شد الرحال ، واعمال المطني الى القبور ، وذكر

أنه سماه « شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة » ثم زعم أنه اختار أن يسميه « شفاء السقام في زياره خير الأنام » فوجدته كتاباً مشتـــلاً على تصحبح الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة، وعلى تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة ، والآثار القوية المقبولة ، أو تحريفها عن مواضعها، وصرفها عن ظواهرها بالتأريلات المستنكرة المردودة، ورأنت مؤلف هذا الكتاب رحلًا بمازياً ، معجباً بوأيه ، متماً لهواه ، ذاهباً في كثير ما يعتقده الى الأقوال الشادة ، والآراء الساقطة ، صائراً في أشياء مما يعتمده ، الى الشبه المحيلة ، والحجج الداحضة ، وربما خرق الاجماع في مواضع لم يسبق اليها، ولم يوافقه أحد من الأنَّة عليها، وهو في الجملة لون عجيب، ونبأ غريب ، تارة يسلك فيا ينصره ويقويه مسلك المجتهدين ، فيكون مُحَطِّنًا فِي ذَلَكَ الاحتهاد ، ومرة يزعم فيا يقوله ويدعيه أنه من جملة المقلدين فكون من قلده مخطئاً في ذلك الاعتقاد ، ونسأل الله سبحانه أن يلهمنا رشدنا ، ويرزقنا الهداية والسداد ، هذا مع أنه إن ذكر حديثاً مرفوعاً أو أثراً موقوفاً وهو غير ثابت ، قبله اذا كان موافقاً لهواه ، وان كان عَايِتاً رده ، إما بتأويل أو غيره اذا كان مخالفاً لهواه . وان نقل عن بعض الأئمة الأعلام كمالك أو غيره مايوافق رأيه ، قبله، وان كان مطعوناً فيه غبر صحیح عنه . وان کان نما نخالف رایه ، رده ولم یقبله وان کان صحیحاً ثابتاً عنه ، وان حكمي شيئاً بما يتعلق بالكلام على الحديث وأحوال الرواة عن أحد من أنَّة الجرح والتعديل ، كالامام أحمد بن حنبل ، وأبي حاتم الرازي ، وأبي حاتم ابن حبان البستي ، وأبي جعفر العقيلي ، وأبي أحمدابن عدي، وأبي عبدالله الحاكم صاحب « المستدرك » وأبي بكر البيه قي رغيرهم من

الْـٰلحْفاظ وكان مخالفاً لما ذهب اليه ، لم يقبل قوله ، ورده عليه ، وناقشه فيه حوان كان ذلك الامام قد أصاب في ذلك القول ، ووافقه غيره من الأنمة عليه ، وإن كان موافقاً لما صار اليه ، تلقاه بالقبول ، واحتج به ، واعتمد عليه ،وان كان ذلك الامام قد خولف في ذلك القول ولم يتابعه غيره من الأَثَّة عليه، وهذا هو عين الجور والظلم ، وعدم القيام بالقسط. نسأل الله تعالى التوفيق ، ونعوذ به من الخذلان ، واتباع الهوى . هذا مع أنه حمله اعجابه برأته ، وغلبة اتباع هواه ، على أن نسب سوء الفهم والغلط في النقل الى جماعة من العلماءالأعلام المعتمد عليهم في حكاية مذاهب الفقهاء واختلافهم وتحقيق معرفة الأحكام ، حتى زعم أن مانقله الشيخ أبو زكريا النووي في « شرح مسلم » عن الشيخ أبي محمد الجويني ، من النهي عن شد الرحال وإعمال المطي الى غير المساجدالثلاثة ، كالذهاب الى قبور الأنبياء والصالحين، والى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، هو مما غلط فيه الشيخ أبي محمد، أو أن ذلك مما وقع منه على سبيل السهو والغفلة . قال : ولو قاله هو ، يعني الشيخ أبا محمد، أو غيره بمن يقبل كلامه الغلط، لحكمنا بغلطه، وأنه لم يفهم مقصود الحديث ، فانظر الى كلام هذا المعترض المتضمن لرد النقل . الصحيح بالرأي الفاسد ، وأجمع بينه وبين ماحكاه عن شيخ الاسلام من اللافتراء العظيم ، والافك المبين ، والكذب الصراح ، وهو مانقله عنه من أَنْهُ جَعَلَ زَيَارَةً قَبْرِ النَّبِي صَلِّيلًا ، وقبور سائر الانبياء عليهم السلام ، معصية بالاجماع ، مقطوعاً بها ، هكذا ذكر هذا المعترض عن بعض قضاة الشافعية عن الشيخ أنه قال هذا القول الذي لايشك عاقل من أصحابه وغير أصحابه أنه كذب مفترى ، لم يقله قط ، ولا يوجد في شيء من كتبه ، ولأول كلامه علمه ، بل كتبه كلها ، ومناسكه ، وفتاويه ، وأقواله ، وأفعاله

تشهد ببطلان هذا النقل عنه، ومن له أدنى علم وبصيرة، يقطع بأن هذا! مفتعل محتلق على الشيخ ، وأنه لم يقله قط . وقد قال الله تعالى ( ياأيها الذين. آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصبوا قوماً بجمالة فتصحوا على مافعلتم نادمين ) الحجرات : ٦ ﴿ وَهَذَا الْمُعْتَرَضُ بَعْلِمُ أَنْ مَانَقُلُهُ عَنِ الْقَاضَى ﴿ المشهور عا لاأحب حكايته عنه في هذا المقام عن شيخ الاسلام من هذا الكلام ، كذب مفترى ، لابرتاب في ذلك ، ولكن بطفف وبداهن ، ويقول بلسانه ماليس في قلبه . ولقد أخبرني الثقة أنه ألف هذا الكتاب لما كان عصر قبل أن يلي القضاء بالشام عدة كثيرة ، ليتقرب به الى القاضي. الذي حكى عنه هذا الكذب، ويحظى لديه ، فخاب أمله ، ولم يتفق عنده، وقد كان هذا القاضي الذي جمع المعترض كتابه لأجله من أعداء الشيخ المشهورين. وقدزعم هذا المعترض أيضاً معهذا الأمرالفظيع الذي ارتكبه من التكذيب بالصدق، والتصديق بالكذب، أن الفتاوي المشهورة التي. أَجَابِ بِمَا عَلِمَاءُ أَهُلَ بِفَدَادٍ ، مُوافَّقَةُ للشَّبْخِ ، مُخْتَلَقَةً مُوضُوعَةً ، وضَّعِها بعض الشياطين ، هكذا زعم ، مع علم العام والحاص بأن هذه الفتاوي مما شاع خبرها وذاع ، واشتهر امرها وانتشر ، وهي صحيحة ثابتة متواترة عَمْنَ أَفَتَى بِهَا مِنِ العَلَمَاءِ ، وقد رأيت أنا وغيري خطوطهم بها... الى ان قال : وليعلم قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض ، أن شيخ الاسلام وحمه الله تعالى ، لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشبروع في شيء من كتبه ك ولم ينه عنها ، ولم يكرهها ، بلاستحبها ، وحضعليها ، ومصنفاته ومناسكه طافحة بذكر استحباب زيارة قبر النّبي عُرْكَيْةٍ ، وسائر القبور .

قال رحمه الله تعالى في بعض مناسكه : باب زيارة قبر الذي وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إذا أشرف على مدينة الذي عَلِيِّةٍ قبل الحج أو بعده ، فليقل ماتقدم ، فاذا

دخل استحب له أن يغتسل ، نص علَّيه الامام أحمد ، فاذا دخل المسجد بدأً برجله اليمني ، وقسال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، الابهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك . ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر فيصلى بها ويدعو بما شاء ، ثم يأتي قبر النبي عَرَاقِيُّم ، فيستقبل جـدار القبر ، ولا يمسه ، ولا يقبله ، ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه ٧ لِكُونَ قَائَماً وَجَاهِ النَّبِي عَلِيِّكُمْ ، ويقف متباعداً كما يقف لو ظهر في حيـاته مخشوع وسكون ، منكسر الرأس ، غاضالطرف ، مستحضراً بقلبه جلالة موقفه ، ثم يقول : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبوكاته ، السلام علىك يانبي الله وخيرته من خلقه ، السلام علىكياسىد المرسلين وخاتم النسين وقائد الغر المحجلين ، أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهُ اللَّا اللهُ ، وأَشْهِدُ أَنْكُوسُولُ اللهُ ، أَشْهِد أنك قد بلغت رسالات ربك ، ونصحت لأمتك ، ودعوت الى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وعبدت الله حتى أتاك اليقين ، فجز اك الله أفضل ماجزى نسيًّا ورسولًا عن أمته ، اللهم آته الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقــاماً محموداً الذيوعدته ، يفبطه به الأولون والآخرون ، اللهم صل على محمد رعلي آل محمد ، كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم ، انك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم ، انك حميـ د مجيد ، اللهم احشرنا في زمرته ، وتوفنا على سنته ، وأوردنا حوضه ، واستمنا بكأسه مشرباً روياً لانظمأ بعده أبداً . ثم يأتي أبا بكر وعمر رضي الله عنها ، فيقول: السلام عليكياأبا بكر الصديق، السلام عليك اعمر الفاروق، السلام عليكما ياصاحبي رسول الله عليت وضجيعيه ورحمة الله وبركانه، جزاكما الله تعالى عن صحبة نبيكها وعن الاسلام خيراً ، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقى الدار.

قــال : ويزور قبور أهل البقيع ، وقبور الشهداء إن أمكن . هذا كلام الشيخ مجروفه ، وكذلك سائر كتبه ذكر فيها استحباب زيارة قبر النبي وَتُعَلِينَهُ ، وسائر القبور ، ولم ينكر زيارتها في موضع من المواضع ، ولا ذكر في ذلك خلافاً ، الا نقلا غربباً ذكره في بعض كتبه عن بعض التابعين . وانما تكلم في مسألة شد الرحــــال واعمال المطي الى مجرد زيارة القبور، وذكر في ذلك قو لين لاعلماء المتقد مين و المنأخرين: أحدهما: القول بإباحة ذلك ، كما يقوله بعض أصحاب الشافعي ، وأحمد . والثاني : أنه منهى عنه، كما نص عليه إمــــام دار الهجرة مالك بن أنس ، ولم ينقل عن الأنمة الثلاثة خلافه ، وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد . هكذا ذكر الشمخ الخلاف في شد الرحــال واعمال المطى الى القبور ، ولم يذكره في الزيارة الخالية عن شد رحل ، واعمال مطى، والسفر الحذيارة القبور مسألة، وزيارتها بمنغير سفر مسألة أخرى ، ومنخلط هذه المسألة لهذه المسألة وجعلها مسألة واحدة ، وحكم عليها مجكم واحد ، وأخذ في التشنيع على من فرق بينهما ، وبالغ في التنفير عنه ، فقد حرم التوفيق ، وحماد عن سواء الطريق . واحتج الشيخ لمن قال بمنع شد الرحل بالحديث المشهور المتفق على صحته ، من حديث أبي هرموة ، وابي سعيد الحدري ، بجديث « لاتشد الرحــال الا الى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا ، والمسجدالحرام، والمسجدالأقصى » هذا هوالذي نقله الشيخ رحمه الله تعالى ، حكى الخلاف في مسألة بين العلماء ، واحتج لأحد القولين مجديث متفق على صحته ، فأي عتب عليه في ذلك ? ! ولكن نعوذ بِالله تعالىمن الحسد ، والبغي، واتباع الهوى، والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا والخواننا المسلمين لما يجبه ويوضاه من العمل الصالح ، والقول الجميل ، قانه يقول الحق ويهدى السبل . انتهى .

وهذا الذي ذكرناه شرح لما تضمنته هذه الأبيات التي تقدمت والله أعلم وسوله: من بعد مكة أو على الاطلاق الخ . هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء فذهب أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في احدى الروايتين ، إلى أن مكة أفضل ، وهو الرواية الله أن مكة أفضل ، وهو الرواية التسانية عن أحمد ، واحتج من فضل مكة بما رواه عبد الله بن عدى بن الحراء إنه سمع النبي علي في وهو واقف بالحزورة في سوق مكة « والله انك الحراء إنه سمع النبي علي أرض الله الى الله ، ولولا أن قومي أخرجو في منك عني راض الله وأحب أرض الله الى الله ، ولولا أن قومي أخرجو في منك ماخرجت ، رواه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، والترمذي وقال : حسن صحيح . واحتجوا أيضاً بأن مضاعفة الصلاة فيها أكثر . وأما الحديث المروي هو حديث لا يعرف .

قسال شيخ الاسلام: هو حديث موضوع كذب، لم يووه أحد من. أهل العلم .

واحتج من فضل المدينة بأخبار صحيحه تدل على فضلها ، لاعلى فضليتها على مكة ، والله أعلم .

وقول الناظم رحمه الله: وتراه عند النذر فرضاً النج . . اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن نذر طاعة بشرط يرجوه ؛ كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ، ونحو ذلك ، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب الوفاء بكل طاعة . وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يجب الوفاء الا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم . أما ماليس كذلك ، كالاعتكاف ، فلا يوجب الوفاء به . وحجة الجمهور قوله على « من نذر أن يطبع الله فليطعه » رواه البخاوي . والله علم والمهمور قوله على « من نذر أن يطبع الله فليطعه » رواه البخاوي . والله علم «

## فصل

# في تعيين أن أتباع السنة والقرآن طريق للنجاة من النيران

ب من الجحيم وموقد النيران يامن يريد نجاته يوم الحسا اتبعرسول الله في الأقوال والـــأعمال الاتخرج عن القرآن وخذالصحيحين اللذين همالعقـــد الدين والإيمان واسطتان واقرأهمابعد التجردمنهوى وتعصب وحمية الشيطان مافيها أصلاً بقول فلان واجعلهما حكمأ ولاتحكم على لمشياخ تنصرها بكل أوان واجعل مقالته كبعض مقالة الـ قلدته من غير مابرهان وانصر مقالته كنصرك للذي والقول منه اليك ذوأ تييان قدر رسولالله عندكوحده ان كنت ذا عقل وذا إيمان ماذا ترى فرضاً عليك معيناً أوعكس ذاك فذلك الامران عرض الذيقالوا على أقواله وطريقأهل الزيغ والعدوان هيمفرق الطرقات بين طريقنا عدماً وراجع مطلع الإيمان قدر مقالات العباد جميعهم وتلق معهم غنه بالإحسان واجعل جلو سك بين صحب محمد

وتلق عنهم ماتلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان أمليس في هذا بلاغ مسافر يبغى الإله وجنة الحيوان

شرع الناظم رحمه الله تعالى في الوصة بما ينجي يوم الحساب من العداب والنار، وبين أن ذلك يكون باتباع رسول الله يَالِيّن في الأقوال والأعمال، كما قال تعالى (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيم الله) آل عمران: ٣١ ثم حث على لزوم «الصحيحين» أي: «صحيح البخراري» و «مسلم» واتخاذهما حكماً، فيحكم بها، ولا يحم عليها، وذلك بعد أن تتجرد من الهوى والتعصب والحمية. قال: واجعل مقالته كمعض مقالات الأشياخ، أي: اجعل مقالته وكنصرك للأين كعض مقالات الأشياخ التي ينصرها المقلدون بكل أوان، وكنصرك للذي قلدته من غير برهان، الذي غاية أقواله أن تكون أوان، وكنصرك للأيؤ منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ...) الآية النساء: ٥٠ ثم قدال : قدر رسول الله عندك وأنت تسمع كلامه منه بلا واسطة، فهل ترى فرضاً عليك عرض أقواله على أقوال من قلدته، أو عكس ذلك ؟ أي: عرض أقواله على أقوال من قلدته، أو عكس ذلك ؟ أي: وطريق أهل الزيغ والعدوان.

قوله: قدر مقالات العباد جميعهم عدماً الخ. أي: قدر عدم مقالات العباد، ثم راجع مطلع الايمان، أي: الكتاب والسنة، وقدر نفسك جالساً بين صحب محمد علي وأنت تسمع منه، فاذا كان فرض عليك اتباع ماجاء به علي الله وعرض كلام الناس على كلامه لو كنت حاضراً بين يديه، فما الذي أسقط هذا الفرض عنك وأنت تسمع كتابه الذي جاء به، وسنته الصحيحة الصريحة غضة طربة:

#### قال الناظم رحمه الله تعالى:

لولا التنافس بينهذا الخلقما كان التفرق قط في الحسبان فالرب رب واحد وكتــابه حق وفهم الحق منه دان ورسوله قد أوضح الحق المبـــين بغاية الإيضاح والتبيان ماثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها الى تبيان والنصح منه فوقكل نصيحة والعلم مأخوذ عن الرحمن عن قوله لولا عمى الخذلان؟! فلأيشىء يعدل الباغي الهدى ذي عصمة ماعندنا قولان، فالنقلعنه مصدق والقولمن من يتدي هل يستوي النقلان؟! والعكس عندسواه فيالأمرينيا عينان نحو الفجر ناظرتان تالله قد لاح الصباح لمن له الليل بعدأ يستوي الرجلان؟! وأخو العماية في عمايته يقو كنت المشمر نلت دار أمان تالله قد رفعت لك الأعلام ان حرم الوصول اليه غير جبان. وإذا جنيت وكنتكسلانأ فما فاقدم وعدبالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الانسان عن نيل مقصده فذاك عدوه ولو انه منه القريب الداني ذكر الناظم في هذه الأبيات ، أنه لو لا التنافس بينهذا الحلق ، لم يوجد: التفرق ؛ وذلك أن الرب سبحانه واحد ، وكتابه واحدَ ، وفهمه يسير ، والرسول ﷺ قد أوضح الحق بغاية الايضاح ، فلا عبارة أوضح من عبارته ،

ولا نصح فوق نصحه ، وعلمه مأخوذ عن الله تعالى ، فعدول الباغي عن. ذلك هو عين الحذلان ، ثم ذكر أن عكس الأمرين عند غيره ، وقد لاح الصباح لذي عينين ، وأخو العماية في عماية جهله ، نعوذ بالله من العمى .

## فصل

في تيسير السير الى الله على المثبتين الموخدين وامتناعه على المعطلين والمشركين.

ياقاعداً سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالذملان قال في « القاموس » : الذميل كأمير : السير اللين ماكان ، أو فوق العنق ، ذمل يذرملويذ مل ذملاً وذمولا ، وذميلا ، وذملاناً . وناقة ذمول ، من ذمل .

حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الاحسان وحدت بهم عزماتهم نحو العلى لاحادي الركبان والاظعان قوله: وحدت بهم عزماتهم الخ. قال في «القاموس»: حدا الإبل حدواً، وحداء: زجرها وساقها. انتهى.

ركبوا العزائمواعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا الى نعان ساروا رويداً ثم جاؤوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان ساروا باثبات الصفات اليه لاالتعطيل والتحريف والنكران

شرح الكافية \_ ٢ م ٢٠

بهم له بالحب والإيمات حرفوه بالأوصاففامتلأت قلو فتطايرت تلك القلوب اليه بالـــاشواق إذ ملئت من العرفان بصفاته وحقائق القرآن وأشدهم حباً له أدراهمُ يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان فالحب يتبع للشعور بحسبه أحبابه هم أهل هذا الشان ولذاك كان العارفون صفاته أحبابه وبشرعة الإيمان ولذاك كان العالمون بربهم أعداء حقاً هم أولو الشنآن ولذاك كان المنكرون لها هم الـــــ بغضاءه حقأ ذوي شنآت ولذاككان الجاهلون بذا وذا يرزقهما يحيى مدى الأزمان وحياة قلب العبد في شيئين من ن الحي ذا الرضوان والإحسان في هذه الدنياو في الأخرى يكو ذكر الإله وحبه من غير اشـــراك به وهما فممتنعـان ع الطائر المقصوص من طيران منصاحب التعطيل حقأ كامتنا وعلوه وكلامه بقران أيحيه من كان ينكر وصفه متكلماً بالوحى والفرقان لاوالذيحقاعلىالعرشاستوى تیه لمن یرضی بلا حسبان الله أكبر ذاك فضل الله يؤ إحدى الأثافي خص بالحرمان وترى المخلف في الديار تقولذا فيه على من شاء من إنسان الله أكبر ذاك عدل الله يقـ

وله على هذا وهذا الحمد في الــــأولى وفي الأخرى هما حمدان حمد لذات الرب جل جلاله وكذاك حمد العدل والإحسان يامن تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهوان في إثر كل قبيحة ومهـان ويرون خسرانأ مبينأ بيعها ويرون ميدان التسابق بارزأ فيتاركون تقحم الميدان وبرون أنفاس العباد عليهم قد أحصيت بالعد والحسبان ويرون أن أمامهم يوم اللقا لله مسئلتان شاملتات ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان أيضاً صواباً للجواب يداني هاتوا جوابأ للسؤال وهيئوا وتيقنوا!ن ليس ينجيكم سوي تجريدكم لحقائق الإيماث يشير إلى الحديث، وهوقوله مِرَاقِية «كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون، هاذا كنتم تعبدون ? وماذا أجبتم المرسلين ؟ »

تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهذيان والله ماينجي الفتى من ربه شيء سوى هذا بلا روغان يارب جردعبدك المسكين را جي الفضل منك أضعف العبدان لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان

وبه ختمت فكنتأولى بالجميـــل وبالثناء من الجهول الجاني. وخواتم منفضلذي الغفران فالعبد ليس يضيع بين فواتح من تربة هي أضعف الاركان أنت العليم به وقد أنشأته تحت الجميع بذلة وهوان كل عليها قد علا وهوت إلى يعلو عليها الخلق من نيران وعلت عليها النار حتىظنأن سيصيّر الأبوين تحت دخان وأتبى إلى الابوين ظناً أنه وسعتهما فعلاً بك الأبوان فسعت الىالأبوين رحمتكالتي في جنب حلمهما لدى الميزان هذا ونحن بنوهما وحلومنا لهم وأعدانا بلا حسبات جزء يسير والعدو فواحد والضعف مستول علينا من جميع جهاتنا سيماً من الإيمان قــوله: من تربة هي أضعف الأركان ، أي : إن الانسان مخارق من تراب.

قوله: أضعف الأركان ، أي : الأركان الأربعة ، وهي الماء ، والهواء هو النار ، والتراب .

قوله : وعلت عليها الناو الخ . يعني قوله تعالى عن ابليس اللعين ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) الأعراف : ١٢

قوله : هذا ونحن بنوهما الخ . يعني أنعقولنا فيجنب عقلهما جزء يسير. وعدوهما واحد ، وأعداؤنا ىلا حسمان .

يارب معذرة اليك فلم يكن قصد العباد ركوبذا العصيان

الكن نفوس سو لته وغرها هذا العدو لها غرور أمان ونيقنت يارب أنك واسع المعفران ذو فضل وذو إحسان ومقالنا ماقاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني نعن الاكل ظامو او إن لم تغفر المسلمة فنحن ذو خسران يارب فانصرنا على الشيطان ليسسلنا به لو لا حماك يدان

### فعل

في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه الاعلى من ليس بذي عينين

من كل وجه ثابت ببيان شتان بين السعد والدبران للرأي أين الرأي من قرآن أنتم الى تقليد قول فلان بقبولها بالحق والاذعان تفويض ذي جهل بلا عرفان ويل تلقيتم مع النكران ما لاسبيل له الى نكران

والفرق بينكم. وبين حصومكم ماأنتم منهم ولاهم منكم فاذا دعونا للقران دعوتم وإذا دعونا للحديث دعوتم وكذا تلقينا نصوص نبينا من غير تحريف ولا جحدولا لكن باعراض وتجيل وتأ الكن باعراض وتجيل وتأ

أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان فاذا ابتليتم مكوهين بسمعها فوضتموها لاعلى العرفان لكن بجهل للذي سيقت له تفويض اعراض وجهل معان فاذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صولان فالجحدو الاعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان.

# فصل

في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي وب العالمين

ونصيبكم منه المجاز الثاني وعليكم هل يستوي الأمران أيضاً فقاضونا الى البرهان هدة لنا أيضاً شهود بيان تبعوهم بالعلم والاحسان هذا كلامهم بكل مكان من شاهد بالنفى والنكران

ولنا الحقيقة من كلام إكمنا وقواطع الوحيين شاهدة لنا وأدلة المعقول شاهدة لنا وكذاك فطرة ربنا الرحمن شا وكذاك إجماع الصحابة والألى وكذاك إجماع الائمة بعدهم هذي الشهود فهل لديكم أنتم وجنودنا من قد تقدم ذكرهم وجنودكم فعساكر الشيطان وجنودكم وعلم الوحيين، وأدله المعقول والفطرة، واجماع الصحابة والتابعين والأثمة.

وخياه المحمور وبة بالتيه فالسكان كل ملدد حيران وخياه كم مضروبة بالتيه فالسكان كل ملدد حيران هذي شهادتهم على محصولهم عند المات وقولهم بلسان يعني الناظم رحمه الله ماتقدم عن بعض المتكلمين أنه قال عند موته القد خضت البحر الحضم ، وتركت إهل الاسلام وعلومهم ، وخضت في الذي نهو في عنه ، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته ، وإلا فالويل لفلان ، ما أنا ذا أموت على عقيدة أمي . وقال آخر : اكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلام . وقال آخر عند موته : أموت وما علمت شيئاً ، إلا أن المكن يفتقر الى واجب ، ثم قال : الافتقار وصف عدمي ، أموت وما علمت شيئاً ،

والله يشهد أنهم أيضاً كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن ولنا المساندوالصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن و الكم تصانيف الكلام وهذه السآراء وهي كثيرة الهذيان شبه يكسر بعضها بعضا كبيست من زجاج خرللأركان هو مأخوذ من قول القائل:

شبه تهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور

قال الناظم رحمه الله تعالى :

هل ثم شيىء غير رأي أو كلا م باطل أو منطق اليونان ونقول قال الله قال رسوله في كل تصنيف وكل مكان لكن تقولوا(١) قال آرسطووقا لابن الخطيب وقال ذو العرفان ابن الخطيب ، هو الفخر الرازي .

شيخ لكم يدعى ابن سينالم يكن متقيداً بالدين والإيمان وخيار ما تأتون قال الاشعري وتشهدون عليه بالبهتان أي: خيار ماتقولون قال الأشعري: وقد خالفتموه عبن الخيالفة ، فانه يقول باثبات العلو والاستواء ، ويقول باثبات الصفات الحبرية ، وليس له في ذلك قولان ، ومع ذلك خالفتموه في نفي العلو والصفات ، تعالى الله عما يقول المعطلة علوا كبراً .

فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان في غاية التقرير بالمعقول والمسمنقول ثم بفطرة الرحمن هذا ونحن فتاركوا الآراء للنسقل الصحيح ومحكم الفرقان لكنكم بالعكس قدصر حتم ووضعتم القانون ذا البهتان أي : نحن نترك الآراء للنقل الصحيح ، وأنم صرحتم بالعكس، وأعددتم لدفع النصوص ضروباً من العدد ، وأنواعاً من القوانين .

والنفي عندكم على التفصيل والـ اثبات إجمالاً بلا نكران (١) كذا الأصل بحذف النون من (تقولوا) والاصل أن يقول (تقولون) بالكن حذف النون لضرورة الشعر.

والمشتون طريقهم نفي على الــــ إجمال والتفصيل بالتبيان فتدبروا القرآن مع من منكما وشهادة المبعوث بالفرقان وعرضتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم القرآن فالحكم النص الموافق قولهم لايقبل التأويل في الأذهان لكنما النص المخالف قولهم متشابه متأول بمعان أي : إن أهل التأويل عرضوا كتاب الله وسنة رسوله على ماقاله شيوخهم وجعلوا النص الموافق لقولهم محكماً لايقبل التأويل، أما النص المخالف لقولهم، وجعلوا النص الموافق لقولهم عكماً لايقبل التأويل، أما النص المخالف لقولهم، فهو عندهم متشابه محتمل لعدة معان .

وإذ تأديتم تقولوا(۱) مشكل أفواضح ياقوم رأي فلان؟ والله لوكان الموافق لم يكن متشابهاً متأولاً بلسان لكن عرضنانحن أقوال الشيو خ على الذي جاءت به الوحيان ما خالف النصين لم نعباً به شيئاً وقلنا حسبنا النصان قوله: والله لوكان النص موافقاً لقول كم يكن متشابها عند كم متأولاً بعدة من التأويلات.

قوله: لكن عرضنا نحن أقــوال الشيوخ الخ. أي: إن قولنا عكس قولكم ، وذلك أنا عرضنا أقوال الشيوخ على الكتاب والسنة ، فما وافقها قبلنا ، وما خالفها لم نعباً به شيئاً ، وقلنا حسبنا كتــاب الله وسنة وسوله .

والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الاشكال لا التبيان

<sup>(</sup>١) وكذلك حذف النون لضرورة الشمر .

والعزل والابقاء مرجعه الى قول الرسول ومحكم القرآن لكن لدينا ذاك مرجعه الى قول الرسول ومحكم القرآن والكفروالاسلام عين خلافه ووفاقه لاغير بالبرهان والكفرعندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقة الايمان هذي سبيلكم وتلك سبيلنا والموعد الرحمن بعد زمان وهناك يعلم أى حزبينا على الصحق الصريح وفطرة الديان فاصبر قليلاً انما هي ساعة فاذا أصبت ففي رضى الرحمن فالقوم مثلك يألمون ويصبرو ن وصبرهم في طاعة الشيطان فالقوم مثلك يألمون ويصبرو

## فعل

في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السهاء عن تقليد الرجال والآراء

ياطالب الحق المبين ومؤثراً علم اليقين وصحة الايمان اسمع مقالة ناصح خبر الذي عندالورى مذشب حتى الآن مازال مذعقدت يداه إزاره قد شد مئزرة الى الرحن وتخلل الفترات للعزمات امرر لازم لطبيعة الانسان وتولد النقصان من فتراته أوليس سائرنا بني النقصان ؟!"

طاف المداهب يبتغي نور أليه سديه وينجيه من النيران وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليــــل البهيم ومذهب الحيران والليــل لايزداد إلا قوة والصبح مقهور بذا السلطان حتى بدت في سيره نار على طود المدينة مطلع الايمان فأتى ليقبسها فالم يمكنهمع تلك القيود منالها بأمان لولا تداركه الاله بلطفه و لى على العقبين ذا نكصان لكن توقف خاضعاً متذالاً مستشعر الافلاس من أثمان فأتاه جند حل عند قيوده فامتد حينئذ له الباعان واللم لولا ان تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان كان الرقي الى الثريا مصعدا من دور تلك النار في الامكان فرأى بتلك النار آطام المدين ــة كالخيام تشوفها العينان ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لاجل السالك الحيران ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو الى الإيمان والإيقان فهناك هنأا نفسه متذكراً ما قاله المشتاق منذ زمان حاشا لذكراكم من النسيان والمستهام على المحبة لم يزل لو قیل ما تہوی لقال مبادراً أهوى زيارتكم علىالأجفان

تالله ان سمح الزمان بقربكم وحلت منكم بالمحل الداني لأعفر نالحند شكراً في الثرى ولا كحلن بتربكم أجفاني يخبر الناظم عما حصل له في سيره الحاللة جلا وعلا ؛ وأنه طاف المذاهب نغي نوراً ليهندي به ، وينجو به من النيران ، وأنه لم يحصل له في طوافه ذلك الالمة والحيرة ، ومع امعانه في ذلك والظلمة تزيد والحيرة تقوى ، حتى بدت له أنوار الهدى من الكتاب والسنة ، وكنى عن ذلك بقوله : حتى بدت له سيره نار على طود المدينة ، فأتى ليقبسها فلم يمكنه ذلك مع تلك القيود التي من الانقياد ، فلولا أن الله سبحانه تداركه بلطفه ، لرجع و نكص على بيه ، فلما جاءه ذلك اللطف الالهي ، انحلت قيوده ، وسار الى الله مقتدياً والراكتاب والسنة .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

در مت تبصر ماذكرت فغض طرفاً عن سوى الآثار والقرآن واترك رسوم الخلق لا تعبأبها في السعدما يغنيك عن دبران حد ق قلبك في النصوص كمثل ما قدحد قو افي الرأي طول زمان واكحل جفو د القلب الوحيين واحد فر كحلهم يا كثرة العميان بالله بين فيهما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان مي يحوج الله الحلائق معهما لحيال فلتان ورأي فلان مالوحي كاف للذي يعنى به شاف لداء جمالة الانسان الوحي كاف للذي يعنى به شاف لداء جمالة الانسان و تفاوت العاماء في أفهامهم للوحى فوق تفاوت الأبدان

والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث مالها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهى الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما الا من الهذيان قال في « القاموس » حذلق : أظهر الحذق ، أو ادعى أكثر مما عنده » كتحذلق. انتهى.

يعني أن العلم ثلاثة أقسام: أولها: العلم بصفات الرب، وأفعاله، وأسمائه، والثاني : علم الأمر والنهي. والثالث: علم المعاد، والكل في القرآن والسنة. قوله: بسواهما. يعني الكتاب والسنة.

ان قلتم تقريره فقرر بأتم تقرير من الرحن أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم ايضاح وخير بيان أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الايجاز والتبيائ أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعيان او قلتم نحن التراجم فاقصدوالمعنى بلا شطط ولانقصان أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الانكار والبطلان أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الانكار والبطلان

فقياسكم نوعان مختلفان ر قلتم قسنا عليه نظيره ل وذاك عند الله ذر بطلان رع يخالف نصه فهو المحا في غيره أعني القياس الثاني كلامنا فيه وليس كلامنا عملوا به في سائر الأحيان ا لا يخالف نصه فالناس قد ر إليه إلا بعد ذا الفقدان كنه عند الضرورة لا يصا لله درك من امام زمان هذا جواب الشافعي لأحمد والله ما اضطر العباد إليه فيــــا بينهم من حادث بزمان قال الناظم رحمه الله تعالى في « أعلام الموقعين » بعد أن ذكر أنفتوى لا مام أحمد رحمه الله تعالى تدور على خمسة أصول : الأصل الرابع من أصول لامام أحمد : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف اذا لم يكن في البابشيء دفعه ، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، لا المنكر ، ولا مافي رواته منهم بجيث لايسوغ الذهاب اليه والعمل به ، بل الحسديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، الم يكن يقسم الديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، بل الى صحيح رضميف . والضعيف عنده مراتب ، فاذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ، ولا قول صاحب ، ولا إجماعاً على خلافه ، كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق على هذا الأصل من حيث الجملة ، فانه مامنهم أحد الا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس، فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس ، وأجمع أهل الحديث على ضعفه ، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس ، وأكثر أهل الحديث يضعفه، وقدم حديث أكثر الحيض عشرة أيام ، وهو ضميف باتفاقهم ، على محض

القياس ، فالذي تراه في الثالت عشر مساو في الحد وفي الحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر ، وقدم حديث « لامهر أقل من غشرة دراهم » وأجمعوا على خعفه ، بل بطلانه ، على محض القياس ، فان بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع ، فما تراضيا عليه ، جاز قليلاً أو كثيراً . وقدم الشافعي تحريم صيد وج ، مع ضعفه ، على القياس ، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة على ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلدان ، وقدم في أحد قوليه حديث « من قاء أو رعف فليتوضأ ولين على صلاته » على القياس مع ضعف الجبر وارساله . وأما مالك فانه يقدم الحديث المرسل، والمنقطع والبلاغات ، وقول الصحابي على القياس ، فاذا لم يكن عند الامام أحمد في المسألة نص ، ولا قول الصحابة أو واحد منهم ، ولا أثر مرسل أو ضعيف ، عدل الى الأصل الخامس ، وهو القياس فالنا بي الفرورة . وقد قال في كتاب « الحلال » سألت الشافعي عن القياس فقال : اغا يصار الله عند الضرورة . انتهى .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

فاذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن وهو المباح أباحة العفو الذي مافيه من حرج ولانكران وهو المباح أباحة العفو الذي مافيه من حرج ولانكران فأضف إلى هذا عمو ماللفظ والمسعني وحسن الفهم في القرآن فهناك تصبح في غني وكفاية عن كلذي رأي وذي حسبان قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين » على قوله والمنتية « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها .. » الحديث. قال: وأما المسكوت عنه فهو مالم يذكر جملة بتحليل ولاتحريم ، فيهمزن معفواً

عنه ، لاحرج على فاعله ، وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا ، ﴿ كحديث أبي ثعلبة الحشني وغيره ... الى أن قال: ولكن ما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة ، فان دلالة هذه النصوص قد تكونّ بطريق النصوالتصريح ؛ وقد تكون بطريق العموم والشمول ، وقد تكون دلالتـــه بطريق الفحوى والتنبيه ، كما في قوله تعــالى ( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) الاسراء : ٣٣ فان دخول ماهو أعظم من التأفيف مِن أنواع الأذي يكون بطريق الأولى، ويسمى ذلك معهوم الموافقة ، وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المحالفة ، كما في قوله مَيَكَالِيَّةٍ « في الغنم السائمة الزكاة » فانه يدل بمفهو مه على أنه لازكاة-في غير السائمة . وقد أخذ الأكثرون بذلك ، واعتبروا مفهوم الخــــالفة ،-وجعلوه حجة . وقد تكون دلالته من المعني موجوداً في غيره ، فانه يتعدى. الحكم الى كل ماوجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء ، وهو من بابالعدل. والميزان الذي أنزله الله ، وأمر بالاعتبار به ، فهذا كله بما تعرف به دلالة. النصوص على التحليل والتحريم ، فأما ما انتفى فيه ذلك كله ، فهنا يستدل بعدم. ذكره بإيجاب أر تحريم ، على أنه معفو عنه . انتي كلامه .

#### قال الناظم رحمه الله تعالى :

ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان لكن هنا أمران لو تما لما احتجنا إليه فحبذا الأمران جمع النصوص وفهم معناها المرا د بلفظها والفهم مرتبتان

احداهمامدلولذاك اللفظوض عاً أو لزوماً ثم هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتاً لم ينضبط أبداً له طرفان فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان فبقدرذاك الحبر يحصى من لوا زمه وهذا واضح التبيات

قوله: ومقدرات الذهن الخ. أي: إن الأمور التي تقدرها الأذهان كثيرة ، ولكن لم يضمن لنا تبيانها بالكتاب والسنة.

قوله: لكن هنا أمران الخ. أي: إن هذين الأمرين ، وهما جمـــع النصوص ، وفهم معناها ، لو تما لنا لم نحتج الى الرأي .

قوله: والفهم مرتبتان إحداها مدلول ذاك اللفظ الغ . أي : فهم مدلول اللفظ مطابقة أو لزوماً .

قوله: ثم هذا الثاني، وهو اللزوم، فيه تفاوتت الفهوم تفاوتاً لا ينضط ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الانسان كل زمان علماً بتفصيل وعلماً مجملاً تفصيله أيضاً بوحي ثان وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان ولذاك يعرف من صفات القموال أفعال والأسماء ذي الإحسان ماليس يعرف من كتاب غيره أبداً ولا ماقالت الثقلات وكذاك يعوف من كتاب غيره أبداً ولا ماقالت الثقلات وكذاك يعوف من كتاب غيره أبداً ولا ماقالت الثقلات

شرح الكافة ٢ \_ م ٢٥

مايجعل اليوم العظيم مشاهداً بالقلب كالمشهود رأي عيان وكذاك يعرف من حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفات يعرف لوازمها ويعرف كونها نحلوقة مربوبة ببيان وكذاك يعرف ماالذي فيهامن الحجاجات والاعدام والنقصان وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضاً بلا مثل ولا نقصان وهنا ثلاثة أوجه فافطن لها إن كنت ذا علم وذا عرفان بالضد والأولى كذا بالامتناع لعامنا بالنفس والرحمن فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان قوله: بالضد أي: إنه سجانه ينزه عن العيب والنقصان ، إذ ضدها السلامة من العيوب والنقصان ، إذ ضدها الله من العيوب والنقائص ، تعالى الله وتقدس .

قوله: والأولى النح. بفتح الهمزة أي: إنما يستعمل في حق الرب تعالى قياس الأولى، وهو أن يقال: كل كمال ثبت المخلوق، فالرب سبحانه أولى به، لأنه معطيه وواهبه، وواهب الكمال أولى بالكمال، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، فالحالق أولى بالتنزه عنه.

قـوله: بالامتناع النح. أي بأن يقال: هذه صفة نقص، فتمتنع على الله سنحانه.

# فصل

## في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين

وكفاية النصين مشروط بتجــريد التلقي عنهما لمعان وكذاك مشروط بخلع قيودهم فقيودهم غلّ الى الأذقان وكذاك مشروط بجدم قواعد ماأنزلت ببيانها الوحيان وكذاك مشروط باقدام على الــآداء إن عريت عن البرهان بالرد والإبطال لاتعبأ بهـا شيئاً إذا مافاتها النصات

ذكرالناظم رحم، الله تعالى شروط كفاية النصين ، وهي ثلاثة: أحدها: تجريدالتلقي عن الكتاب والسنة ، وعدم الالتفات الى غيرهما ، واتباعها وترك ماسواهما . الثاني : خلع القيود التي توهن الانقياد كاقال شيخ الاسلام في تعظيم الأمر والنهي : هو أن لا يعارضا بترخص جاف ، ولا يعارضا بتشديد غال ، ولا يحملا على علة توهن الانقياد ، وذلك بأن يسلم لأمر الله وحكمته متثلاما أمر به ، سواء ظهرت له حكمته أولم تظهر ، فان ظهرت له حكمته أولم تظهر ، فان ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه ، حمله ذلك على مزيد الانقياد ، والبدل والتسليم ، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه ، كما حمل ذلك كثيراً من زنادقة الفقراء والمنتسبين الى التصوف . الثالث : هذم القواعد المؤسسة على الفساد ، والبطلان ، والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان ، العاربة عن الدلل والبرهان .

لولاالقواعد والقيودوهذه الـــ آراء لاتسعت عرى الايمان لكنها والله ضيقت العرى فاحتاجت الايدي لذاك توان وتعطلت من أجلها والله أعـــداد من النصين ذات بيان وتضمنت تخصيص ماعمته والــــتعميم للمخصوص بالاعيان. وتضمنت تفريق ماجمعت وجميعاً للذي وسمته بالفرقان وتضمنت تضييق ماقد وسعيته وعكسه فلتنظر الأمران وتضمنت تحليل ماقد حرمتـــه وعكسه فلتنظر النوعان. سكتت وكان سكوتها عفو أفلم تعف القواعد بإتساع بطان. وتضمنت إهدار مااعتبرت كذا بالعكس والامران محذوران. وتضمنت ايضأشروطأ لمرتكن مشروطة شرعاً بلا برهان. وتضمنت أيضأموانع لمتكن ممنوعة شرعاً بلا تبيات إلا بأقيسة وآراء وتقلــــليد بلا علم ولا استحسان شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان المفاسد التي حصلت من القواعد التي وضعوها ، والقيود التي قيدوا بها الكتاب والسنة ، والآراء التي خالفوا يها الكتاب والسنة ، فذكر أنه تعطلت من أجلها أعداد من النصين مرَّ وتضيت تقيد المطلق ، واطلاق المقيد ، وتخصص العبوم، وتعيم المحصوص وتفريق ماجمعت النّصوص بينه ، وجمع مافرقت بينه ، وتُضييق ماوسعته ﴿

وعكسه ، وتحليل ماحرمته ، وتحريم ماحلته ، وغير ذلك بما ذكره الناظم. عمن أتت هذي القوا عدمن جميع الصحب و الاتباع بالاحسان ماأسسوا إلا اتباع نبيهم لاعقل فلتان ورأي فلان قال في « القاموس » وفلتات الحسن ، هفواته وزلاته .

بل أنكروا الآراءنصحاً منهم لله والداعي وللقرآن أو ليس في خلف بها وتناقض مادل ذالب وذا عرفان ؟! والله لوكانت من الرحمن مااخـــتلفت ولاانتقضت مدى الازمان شبه تهافت كالزجاج تخالها حقاً وقد سقطت على صفوان والله لايرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشان

شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان أن هذه القواعد لم تأت عن أحد من الصحابة وتابعهم باحسان ، وأن القوم ما أسسوا الا اتباع نبيهم عليهم عليه

قوله: والله لو كانت من الرحمن النج. هذا مأخوذ من قوله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) النساء: ٨٢ فالدليل على أن هذه الآراء والقواعد من عند غير الله ، كثرة اختلافها ، وتناقضها ، فلو كانت من عند الله لم تختلف ، ولم تنتقض الى آخر الدهر ، ولكنها كا قصال القائل :

شبه نهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور قال الناظم :

فَمُالِهَا وَاللهِ فِي قلب الفتى وثباتها في منبت الايمان

كالزرع ينبت حوله دغل فيمسنعه النا فتراه ذا نقصان وكذلك الايماد في قلب الفتى غرس من الرحن في الانسان والنفس تنبت حوله الشهوات والسبهات وهي كثيرة الأفنان فيعود ذاك الغرس يبساذاويا أو ناقص الثمرات كل أوان فتراه يحرث دائباً ومغله نزر وذا من أعظم الحسران والله لو نكش النبات وكانذا بصرلذاك الشوك والسعدان لأتى كأمثال الجبال مغله ولكان أضعافا بلا حسبان قسوله: نزر أي : قليل . قال في ه القاموس » النزر القليل ، كالنزير ، والمنزور .

قوله: نكش. قال في « القاموس» نكش الركية، ينكشها، وينكشها: أخرج مافيها من الحمأة والطين، كانتكشها، والشيء أفناه، ومنه فرغ.

## فصل

هذا وليس الطعن بالاطلاق في بهاكلها فعل الجهول الجاني بل في التي قد خالفت قول الرسو ل و محكم الايمان والفرقان أو في التي ماأنزل الرحمن في تقريرها ياقوم من سلطان فهي التي كم عطلت من محكم القرآن فهي التي كم عطلت من محكم القرآن

يعدوه أجرأو له أجران هذا ونرجو أن واضعها فلا اذقال مبلغ علمه من غير ايــــجاب القبول له على انسان نصاً بتقليد بلا برهان بل قد نهانا عن قبول كلامه وكذاك أوصانا بتقديمالنصو ص عليه من خبر ومن قرآن عند السؤال لها من الديان نصح العبادبذا وخأص نفسه ترك النصوص لأجل قو لفلان والخوفكل الخوف فهوعلى الذي لو قاله خصم له ً ذو شان وإذا بغى الاحسان أوّلها بما لرماه بالداء العضال منادياً نفساد ماقد قاله بأذان ولما خشي الناظم رحمه الله تعالى من بعض الجهال أن يتوهم ذم الرأي مطلقاً ، دفع ذلك بقوله : هذا وليس الطعن بالاطلاق فيها الخ . أشار الى أن الرأي نوعان : مذموم ، ومحمود، فالمذموم : ماخالفالكتابوالسنة، والمحمود : ماوافق الكتاب والسنة ، وقد بسط الكلام في ذلك يسطأً مستوفى في أول كتاب « اعلام الموقعين » وهذا معنى قوله : هذا وليس الطعن بالاطلاق فيها كلها ؟ أي : لايطعن فيها كلها وانما يطعن فيا خالف الكتاب والسنة فقط.

قوله : هذا ونرجو أن واضعها النع ؟ أي : نرجو أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر ، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران ، كما صح في « صحيح البخاري » عن النبي عراق قال : « اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » .

قوله: إذ قال مبلغ علمه النح ؟ أي: إن الأنمة رحمهم الله تعالى قالوا ببلغ علمهم ، ونهوا الناس عن قبول كلامهم إذا خالف النصوص ، وأوصوا بتقديم النصوص عليه ، كالامام أحمد ، والشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وغيرهم ، فرحمة الله عليهم ، فلقد نصحوا العباد ، وخلصوا أنفسهم عند سؤال الرب تعالى لهم يوم القامة .

قوله: والحوف كل الحوف النح ؛ أي : ان الحوف العظيم ، والحطر الشديد على الذين تركوا النصوص لأجل قول فلان وفلان ، واذا أرادوا الاحسان أولوها بالتأويلات الباطلة ، وحملوها على الاحتالات البعيدة ، ومع ذلك لو قال ذلك خصم لهم في تأويل كلام مشايخهم ، ومن يرضونه ، رموه بالداء العضال ، ونادوا على فساد ماقاله .

## فعال

## في لازم المذهب هل هو مذهب ام لا ؟

ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان وسوأه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان اذقد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران لكن عرته غفلة بلزومها اذكان ذا سهو وذا نسيان ولذاك لم يك لازماً لمذاعب العلماء مذهبهم بلا برهان

ذكر الناظم في هذا الفصل أن لازم المذهب ليس عذهب.

قوله! : ولوازم المعنى النح ؛ أي : إن لوازم المعنى تراد من عارف بلزومها ، وإما سواه ، فليس ذلك بلازم في حقه ، اذ قد يكون جاهلا لزومها ، أو يكون عالماً به ، ولكن عرته ؛ أي : حصل له سهو ونسيان فلذاك : لازم المذهب ليس بمذهب .

قال شيخ الاسلام في جواب له: وأما قول السائل: هل لازم المذهب مذهباً ، أم ليس بمذهب ? فالصواب: أن لازم مذهب الانسان ليس بمذهب له ، اذا لم يلتزمه ، فانه اذا كان قد أنكره ونفاه ، كانت إضافته اليه كذباً عليه ، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال ، غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبيل الكفر والمحال ، فالذين قالوا بأقوال يازمها أقوال ، يعلم أنه لايلتزمها ، لكن لم يعلم أنها تازمه ، ولو بأقوال يازمها أقوال ، يعلم أنه لايلتزمها ، لكن لم يعلم أنها تازمه ، ولو كان لازم المذهب مذهباً ، للزم تكفير كل منقال عن الاستواء وغيره من الصفات أنه بحاذ ليس بحقيقة ، فان لازم هذا القول يقتضي أن لايكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة ، انتهى .

هبهم أولو جهل مع العدوان قد يذهلون عن اللزوم الداني لاكن يظن لزومه بجنان ماتلزمون شهادة البطلان ونبيناً المعصوم بالبرهان وخفية تخفى على الأذهان فالمقدمون على حكاية ذاك مذ لافرق بين ظهوره وخفائه سيا إذا ماكان ليس بلازم لاتشهدوا بالزور ويحكم على بخلاف لازم مايقول آلهنا فلذادلالات النصوص جلية والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقاً بلا حسبان ولما ذكر الناظم رحمه الله أن المذهب ليس بمذهب ، شرع في ذكر ما الزمه أهل التعطيل أهل الاثبات ، فقال :

واحذر حكايات لأربابالكلا م عن الخصوم كثيرة الهذيان لوا ذاك مذهبهم بلا برهائ فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقا كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتات فحكى المعطل غن أولي الاثبات قو لهم بأن الله ذو جثان وحكى المعطل أنهم قالوا بأث الله ليس يرى لنا بعيان وحكمىالمعطلأنهم قالوا يجو زكلامه من غير قصد معان وحكى المعطل أنهم قالوا بتحبيين الآله وحصره بمكان وحكى المعطل أنهم قالو اله الـــ أعضاء جل الله عن بهتان وحكى المعطل عنهم ما لم يقو لوه ولا أشياخهم بلسان ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان ث كلها متحقق البطلان فعليه في هذا محاذير ثلا ظن اللزوم وقذفهم بلزومه وتمام ذاك شهادة الكفران حاصل هذه الأبيات أن الناظم رحمه الله مجكي أشياء بما ألزم بها أهل التعطيل أهل الاثبات ، فحكت المعطلة عن المثبتة أنهم يقولون : إن الله تعالى وتقدس جسم ، وحكوا عنهم أن مذهبهم أن الله لايوى في الآخرة ؟ كما قال الفخر الراذي في « المعالم » أطبق أهل السنة على أن الله تعالى يصح أن يرى . وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية والمجسسة ذلك ، ثم قال: أما إنكار الفلاسفة والمعتزلة ، فظاهر ، وأما انكار الكرامية والحنابلة ، فلأنهم أطبقوا على أن الله تعالى لو لم يكن جسا في مكان ، امتنعت رؤيته . انتهى .

قال الشبيح العلامة عبد الرحمن بن ابراهيم الفزاري في كتابه « غايةً السول في علم الأصول ، بعد أن حكى كلام الرازي هذا ، وماأدري أي. الأمرين أسرع الى فضيحته ، نقله أو تقريره ? إما نقله ؛ فلأن الحنابلة لا يختلف أولهم وآخرهم في أن المنكرلرؤية الله تعالى ، جاحدلكتابه ، وسنة رسوله ، واجماع اهل النقل ، وإما تقريره ، فلأن قوله : أَطبقوا على أنه لو لم يكن. جسما في مكان ، لامتنعت وؤيته ، إنما هو استدلال يقتضي اثبات الجسم ، بدليل صحة الرؤية، لأنالتقدير يكون: لولم يكن جسما ، لامتنعت رؤيته، فيكون جسماً ، فمثل هذا لا يخفى على الفخر الوازي ، وانما هو الهوى إذا غلب أعمى وأصم ، فان كل لبيب يعلم من كلام هذا الرجل ، أن في قلبه من الحنابلة داء لادواء له ، فانه أولاً أخرجهم عن أهل السنة ، فتراه يرى السنة ماابتدعه في دين الاسلام والشرعة المحمدية، من المباحث الكلامية ، والشبه العقلية ، والآراء الفيلسوفية ، فحكم على من لايقوم مقامهم بأنهم ليسوا من أهل السنة . وثانياً أطلق عليهم اسم التجسيم ، والتجسيم لايعتقده مسلم ، وأطال الفزاري الكلام. قوله : وحكى المعطلة عنهم أنهم قالوا : بجوز كلامه من غير قصد معان . أقول : قال ابن السبكي في « جمع الجوامع » ولا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسنة ، خلافاً للحشوية . قال

المحلي في شرحه: أي في تجويزهم ورود ذلك في الكتاب والسنة ، قالوا : لُوجُوده فيه ، كالحروف المقطعة في أوائل السور. انتهى .قال بعض محشيه : وقد اضطرب القائلون بهذا في معنى هذا . فقال الزركشي ، والكوراني: إِن أحداً لم يقل: إِن في القرآن ما لا معنى له . وقال الآمدي : لا يتصور اشتمال القرآن الكريم على مالا معنى له أصلا ، وقد استدلت الحشوية أيضاً بآية ( وما يعلم تأويله الا الله ) آل عمران : ٧ بالوقف، فقالوا : الكون المتشابه غير معلوم لنا ، فقد خاطبنا الله عا لانفهمه ، وهو المهمل ، نقله الجفندي . ومعلوم أن فواتح السور والآيات المتشابهات ، وان فهم لها معنى صحيح ، إلا أنَّه غير مقطوع بأنه مراد قائله تعالى ، ولذا لمُتَسلَكُ كثير من المفسرين هذا، حيث قالوا في الفواتح : والله أعلم بمراده . ولما رأى الحشوية أن مثل هذا غير مفهوم منه مراد قائله ، نفوا المعنى عنه أصلًا ، وقالوا : إنه لإمعنى له ، لا بمعنى أنه غير موضوع ، بل بمعنى ماذكرنا ، هذا ما في وسعي من توجيه هذا الكلام الذي اضطربت فيه الأفهام ، ولم أر لأحد بمن كتب هنا كلاماً شافياً . انتهى كلامه .

وحكت المعطلة عنهم أنهم قالوا بجواز ورود مالا معنى له في القرآن وأنهم يقولون بتحيز الله وحصره . وحكى المعطلة أنهم قالوا :له أعضاء ، وأنهم شبهوا الله تعالى بخلقه . وحكت المعطلة عنهم غير هذا ، بما لم يقولوه ، ولم تقله أشياخهم ، والأمر كما قال الناظم : إن المعطلة ظنوا أن هذا لازماً لقولهم ، فحكوه عنهم ، وكذبوا عليهم ، واعتدوا ، لأن لازم المذهب ليس بحذهب ، ولهذا قال الناظم : فعليه ؛ أي : على المعطل في نسبة ذلك المي أهل الاثبات ، معاذير ثلاث ، وكلها باطلة : الأول : ظن اللزوم ، والثاني قذفهم بلزومه . والثالث : شهادته عليهم بالكفر .

#### قالاالناظم رحمه الله تعالى :

ياشاهدأ بالزور ويحك لمتخف يوم الشهادة سطوة الديان ياقائل البهتان غط لوازما قد قلت ملزوماتها بلســان والله لازمها انتفاء الذات والـــ أوصاف والأفعال للرحمن والله لازمها انتفاء الدين والـ قرآن والاسلام والايمان ولزوم ذلك بيّن جداً لمن كانت له أذنان واعيتان والله لولا ضيق هذا النظم بيـــنت اللزوم بأوضح التبيان ولقد تقدم منه مایکفی لمن كانت له عينان ناظرتان إن الذكي ببعض ذلك يكتفي وأخو البلادة ساكن الجبّان شرع الناظم في بيان اللوازم التي تلزم المعطلة ،ويلزم منها انتفاء ذاته تعالى ، وصفاته ، وأفعاله ، بل يلزم منها انتفاء الدين ، والاسلام ، والقرآن وقد تقدم مايعرف من دلك في غضون هذا النظم .

قــوله: ساكن الجبان. الجبان، والجبانة: مشددتين: المقبرة» والصحراء ، قاله في « القاموس » :

ياقومنا اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الايمان والقرآن أو ماسمعتم قول أفضل وقته ﴿ فَيَكُمْ مَقَالَةٌ عَالَ فَتَانَ إنالسمو ات العلى و الأرض قيبل العرش بالإجماع مخلوقان؟! والله ماهذي مقالة عالم فضلاً عن الاجماع كل زمان من قال ذا قد خالف الاجماع والسدخبر الصحيح وظاهر القرآن فانظر الى ماجر ، تأويل لفسط الإستواء بظاهر البطلان رعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والاقبال وضع لسان كذب المعطل أيس ذا لغة الألى قد خوطبو ابالوحي والقرآن فأصاره هذا إلى أن قال خلسق العرش بعد جميع ذي الاكوان يهنيه تكذيب الرسول له و إجسماع الهداة و محكم الفرقان

لم أقف على تعين قائل هذا القول ، ومعنى ذلك أن هذا القائل الجاهل شرعم أن السموات والأرض مخلوقان قبل العرش بالاجماع ، واعجب لهذا الجهل العظيم ، ومخالفة الاجماع ، والخبر الصحيح ، وظاهر القرآن . وذلك أن السلف قولين في أول المخلوقات ، ما هو ؟ أحدهما : أن العرش أول المخلوقات ، والثاني : أن القلم هو أول المخلوقات ، فكان في هذا إجماع السلف ، على أن والثاني : أن القلم هو أول المخلوقات ، فكان في هذا إجماع السلف ، على أن ألخلوقات العرش أو القلم ، وهذا الجاهل زعم أن السموات والأرض مخلوقان قبل العرش ، فخرق الاجماع . والحبر الصحيح الذي أشار اليه هو مارواه مسلم في « صحيحه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرقوعاً قال : « كتب مسلم في « صحيحه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرقوعاً قال : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السبوات والأرض بخيسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء »

وقول الناظم: زعم المعطلة أن تأويل استوى بالحلق والاقبال ؛ أي: إن المعطل زعم أن تفسير الاستواء بالاقبال يتضمن . أن الأرض والسموات -يخاوقان قبل العرش ، وهذا غاية الجهل

قوله: قول المعطل: إن تأويل استوى بالحلق و الاقبال وضع لسان، أي :

ذعم أن تأويل الاستواء بقولهم : أقبل على خلق السماء ، هو المعروف في لغة العرب ، وليس كذلك ، واذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق السموات والأرض ، فكيف يكون استواؤه عمده الى خلقه له ? ! لوكان هذا يعرف في اللغة أن الاستواء على كذا ، بمعنى أنه عمد الى فعله ، وهذا لايعرف قط في اللغة لاحقيقة ولا مجازاً لافي نظم ولا نثر ، ومن قال : استوى عمني عمد ، ذكره في قوله ( ثم استوى الى السهاء وهي دخان ) فصلت : ١١ لأنه عدى مجرف الغاية كما يقال : عمدت الى كذا ، ولا قصدت علمه ، مع أن ماذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضاً ، ولا هو قول أحد من مفسري السلف ، بل المفسرون من السلف قولهم مجلاف ذلك ، وانما هذا القول وأمثاله ابتدع في الاسلام لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به ويفعلها بمشيئة وقدرته واختياره ، فحينند صار يفسر القرآن من يفسره بما ينافي ذلك ، كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على مايوافق أقاويلهم ، وأما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف ، فلا ، بل أقوال السلف الثانية عنهم متفقة في هذا الباب ، لا يعرف لهم فيه قولان ، كما قد يختلفون أحياناً في بعض الآيات، وان اختلفت عباراتهم، فمقصودهم واحد، وهو اثبات علوْ الله على العرش. ثم قال الناظم على سبيل النهكم : يهنيه تكذيب الرسول له واجماع الهداة ومحكم الفوقان .

## فصل

في الرد عليهم تكفيرهم أهل العلم والايمان وذكر انقسامهم الى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران

أهل الحديث وشيعة القرآن ومن العجائب أنكم كفرتم ُ قضه لاُجل النص والبرهان إذ خالفوا رأياً له رأي ينا ووفاقكم فحقيقة الايمان وجعلتم التكفير عين خلافكم من جاء بالبرهان والفرقان فوفاقكم ميزان دين الله لا ميزانكم ميزان باغ جاهل والعولكل العول في الميزان أهون به میزان جور عائل بيد المطفف ويل ذا الوزان من دين أو علم ومن ايمان لوكان ثم حيا وأدنىمسكة لم تجعلوا آراءكم ميزان كف\_\_\_ر الناس بالبهتان والعدوان هبكم تأولتمو ساغ لكم أيكر في يخالفكم بلا برهان هذي الوقاحة والجراءة والجها لة ويحكم يافرقة الطغيان الله أكبر ذا عقوبة تارك الـــوحيين للآراء والهذيان أي : و من العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث، إذ خالفوا آراء الرجال للنصوص ، فجعلتم الكفر والايمان لأجل خلافكم ووفاقكم ، فعلى هذا فالميزان وفاقكم ، فمن وافقكم شهدتم له بالايمان ، ومن خالفكم شهدتم عليه بالكفر ان، ووفاقكم فحقيقة الايمان، مبتدأ وخبروفاقكم مبتدأ، وحقيقته خبره. قال الناظم رحمه الله تعالى :

لكننا فأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن فاسمع إذأ يامنصفأ حكيمها وانظرإذأ هليستويالحكمان وذوو العناء وذانك القسان هم عندنا قسان أهل جهالة في بدعة لاشك يجتمعان جمع وفرق بين نوعين هما وذوو العناد فأهلكفر ظاهر والجاهلون فانهم نوعان متمكنون منالهدى والغلم بالـــأسباب ذات اليسر والامكان لكنإلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان للحق تهويناً بهذا الشان لم يبذلوا المقدور في إدراكهم والكفر فيه عندنا قولان فهم الألى لاشك في تفسيقهم بالكفر أنعتهم ولا الايمان والوقف عندي فيهم لست الذي ولنا ظهارة حلة الاعلان والله أعلم بالبطانة منهم قطعأ لأجل البغى والعدوان لكنهم مستوجبون عقابه هبكم عذرتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان وشهادة بالزور والبهتان والطعن فيقو لالرسو لودينه

شرح الكافية \_ ٢ م \_ ٢٦

وكذلك استحلال قتل مخالفيــــكمقتلذيالاشراكوالكفران ان الخوارج ماأحلوا قتلهم الالما ارتكبوا من العصيان وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم وذلك واضح التبيان بوفاق سنته مع القرآن اكنكم أنتم أبحتم قتلهم لكن بتقرير مع الإيمان والله مازادوا النقير عليها فبحق من قد خصكم بالعلم والــــتحقيق والانصاف والعرفان أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول فأوضحوا ببيان يدعون أهل عبادة الأوثان هم يقتلون لعابد الرحمن بل هذا وليسوا أهل تعطيل ولا عزلالنصوص الحق بالبرهان

حاصل كلام الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل والذي بعده ، تقسيم أهل الجهل والتعطيل الى قسمين : أهل عناد ، وجهال ، ثم قسم الجهال الى قسمين : القسم الأول : متمكنون من الهدى والعلم بالاسباب المتسرة ، ولكن أخلدوا الى الجهالة ، واستسهلوا التقليد . والقسم الثاني : من الجهال أهل عجز عن بلوغ الحق ، مع حسن قصد وايمان بالله ورسوله ، ولقائه . ثم قال : وهم اذا ميزتهم حزبان : الأول : قوم أحسنوا الظن بما قالته الأشياخ وأهل الدبانة عندهم ، ولم يجدوا سوى أقوالهم ، فرضوا بها . والضرب الثاني من هؤلاء : فطالبوا الحق ، لكن صدهم عن علمه أنهم طلبوا والضرب الثاني من هؤلاء : فطالبوا الحق ، لكن صدهم عن علمه أنهم طلبوا الحقائق من سوى أبوابها ، وسلكوا طرقاً غير موصلة الى اليقين ، فتشابهت الطرق عليهم ، وصادوا حيارى . فاما القسم الأول وهم أهل العناد والعياذ عليه ، فحكم بكفرهم ، وقد أشار الى ذلك بقوله في هذا النظم :

فالكفر ليسسوىالعناد وردما قال الرسول لأجل قول فلان

وأما القسم الأول من الجهال. وهم المتمكنون من الهدى والعلم ، ولكنهم أخلدوا الى التقليد ، ولم يبذلوا وسعهم في طلب الحق ، فهؤلاء حكم الناظم بفسقهم . وأما الكفر فقيه قولان ، واختار الوقف ، وأما الكفر القسم الثاني : وهم أهل العجز عن بلوغ الحق مع المانهم بالله ورسوله ، ولكنهم خلدوا المشايخ وأهل الديانة ، وقال فيهم الناظم :

### فأولاءمعذورون إن لميظاموا ويكفتروا بالجهل والعسدوان

أي : إنهم وأن عذروا بالجهالة ، فهم غير معذورين بالظلم والطغيان والطعين في قول الرسول ودينه ، والشهادة بالزور والبهتان ، واستحلال خَتَل مُخَالَفُهُم مِن المُثبِتَةِ الذِّينِ أَثبِتُوا مَا تُبْتِهِ اللهِ ورسولِه مِن الصفات ، مِن غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل ، ودعوى أنهم أهل شرك وكفر ، فان الحوارج لم يحل قتالهم الالما ارتكبوه من العصيان ، واستحلال فتال أصحاب رسول الله وَاللَّهُ ، والطعن عليهم ، مع عبادتهم العظيمة ، كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم « محقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم ، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينها لقيتموهم فاقتلوهم ، فان في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم » وقد صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه ، كما قاله الأمام أحمد وغيره . فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدحكم بقتل الخوارج مع عبادتهم العظيمة ، فأنتم أما الجهال المقلدة إدااستحللم دماء المثبتة أحق من الخوارج بالقتل. والقسم الثاني من هذا القسم، فهم الذين طلبوا الحق ، اكن من غير طرقه ، وغلب عليهم الشك والحيرة والوقف ، من غير شك في الله أو دينه ، أو كتابه ، ولقائه . فقال :

فاؤلاء بين الذنب و الأجرين أو احداهما أو واسع الغفران هذا حاصل ماذكره في هذا الفصل ، قسمهم الى أربعة أقسام ، وقد

ذكر الناظم في « شرح منازل السائرين » في ذكر أجناس مايتاب منه » وهي اثنا عشر جنساً : أربعة مذكورة في كتاب الله عز وجل . الأول : الكفر . والثاني : الشرك . فأنواع الكفر خمسة : كفر تكذيب ، وكفر المتكبار وإباء مع التصديق ، وكفر اعراض ، وكفر شك، وكفر نفاق. وبين هذه الأنواع ، ثم قال: وأما الشرك الأكبر فهو نوعان ، ثم بين ذلك بأحسن بيان .

وقال شيخ الاسلام في رده على ابن البكري: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للانسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك، وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الزفا والكذب حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، وأيضاً فان تكفير الشخص المعين، وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفر ... الى أن قال: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين ينفون أن يكون الله تعالى فوق العرش: أنا لو وافقتكم كنت كافر أ، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال.

وقال شيخ الاسلام أيضاً في كلام له بعد كلام سبق: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه ، ويقال : من قال كذا فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك لايحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، وهذا كما هو في نصوص الوعيد ، فان الله يقول : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) النساء : 10 فهذا أو نحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن بطونهم ناراً ) النساء : 10 فهذا أو نحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن

الشخص المعين لايشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار ، لجواز أن لايلحقه الوعيد ، لفوات شرط ، أو ثبوت مانع ، فقد لا يكون التحريج بلغه ، وقد يتوب من فعل المحرم ، ونحو ذلك ، وهكذا الأقوال التي يحفر قائلها ، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، أو لم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، أو لم يفهمها لشبهة عرضت له يعذره الله بها ، فمن كان من المؤ منين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ ، فان الله يغفر له خطأه كائناً ما كان ، سواء في المسائل النظرية أو العملية . هذا الذي يغفر له خطأه كائناً ما كان ، سواء في المسائل النظرية أو العملية . هذا الذي عليه أصحاب رسول الله يهائية ، وجماهير أثمة الاسلام .

وقال رحمه الله تعــالى في بعض أَجوبته : فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً ؛ ومن بمادح أهل العلم يخطؤون ولا يكفرون ، وسبب ذلك أَنْ أَحدهم يظن ماليس بكفر كفراً ، وقد يكون كفراً ، لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول ، وسب للخالق ، والآخر لم يتبين له ذلك ، فلا يازم إذا كان هذا العالم مجاله يكفر اذا قاله ، أن يكفر من لم يعلم مجاله . قال : واذا كان \_ يعنى الامام أحمد \_ رحمه الله يكفر الجهمية المذكرين لأسماء الله تعـــالى وصفاته ، لأن منافضة أقوالهم لما جاء به الرسول ﴿ اللَّهِ ظَاهِرة بِينَة ، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق ، وكان رضي الله عنه قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة قولهم وأمرهم ، وأنه يدور على التعطيــل ، وتكفير الجهـية مشهور عن السلف والأُمَّة ، لكن ما كان يكفر أعيانهم ، فان الذي يدعو الى القول أعظم من الذي يقوله ، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط ، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه ، ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية : إن القرآن مخاوق ،وان الله لايرى في الآخرة، وغير ذلك من تعطيل أسمائه وصفاته ، ويدعون الناس الى ذلك ، ويمتحنونهم

ويعاقبونهم اذا لم يجيبوا ، ويكفرون من لم يجبهم ، حتى إنهم كانوا إذا قيدوك الأسير لايطلقونه حتى يقر بقول الجهمية : أن القرآن مخــلوق ، ولا يولون مستول ، ولا يوزقون من بيت المال الا من يقول ذلك ، ومع هذا فالامام. أحمد ترحم عليهم ، واستغفر لهم ، لعلمه أنهم لم يتبين لهمأنهم يكذبون الرسول. عَلَيْكُمْ ، ولا جاحدون لما جاء به ، ولكن تأولوا فأخطؤوا ، وقلدوا من قال. ذلك ، وكذلك الا مام الشافعي رضي الله عنه لما قال لحقص القر د حين قال : القرآن مخلوق ، كفرت بالله العظيم ، فبين بذلك أنهذا القول كفر ، لم يحكم: بردة حفص بمجرد ذلك ، لأنه لم تتبين له الحجة التي يكفر بها ، ولو اعتقد أنه مرتد لسعي في قتله . وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الاهواء ،. والصلاة خلفهم ، وكذلك قال الامام مالك ، والشافعي ، وأحمد في القدري: إن جحد علم الله كفر . ولفظ بعضهم : ناظروا القدرية بالعلم ، فان أقروا به خصموا ، وان ححدوه كفروا . وسئل الامام أحمد عن القدري : هل . يكفر ? فقال : إن جحد العلم كفر ، حينتذ فجاحده من جنس الجهمية ،. وأما قتل الداعية للبدع ، فقد يقتل لكف ضرره على الناس، كما يقتل المحارب. وإن لم يكن في نفس الأمر كافراً ، فليس كل من أمر الشرع بقتله يكون. قتله لردته ، وعلى هذا يكون قتل غيلان القدري وغيره من أهل البدع قد. يكون على هذا الوجه . انتهى كلامه .

وقال رحمه الله تعالى بعد كلام سبق في ذكر ماعليه كثير من النهاس من الكفر والحروج عن الاسلام ، قهال : وهذا كثير غالب ، لاسيا في الأعصار والامصار التي تغلب فيها الجهاهلية والكفر والنفاق ، فلهؤلاء من عجائب الجهل ، والظلم ، والكذب ، والكفر ، والنهاق ، والضلال ، ما لا يتسع لذكره المقال . واذا كان في المقالات الحقية ، فقد يقال : إنه ما لا يتسع لذكره المقال . واذا كان في المقالات الحقية ، فقد يقال : إنه

فيها محطى، ضال لم تقم عليه الحجة التي يحفر صاحبها ، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الحاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الاسلام ، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً على بعلم بها ، وكفر من خالفها ، مثل أمره بعبادة الله وحده لاشريك له ، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين أو غيرهم ، فان هذا أظهر شعائر الاسلام ، ومثل معادات اليهود والنصارى والمشركين ، ومثل تحريم الفواحش والربا والحر والميسر ونحو ذلك . ثم تجد كثيراً من رؤوسهم ، وقعوا في هذه الأنواع ، فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك أو يعودون . . . الى أن قال : وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الاسلام ، كاصنف الراذي كتابه في « عبادة الكواكب» وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ، ورغب فيه ، وهذه ردة عن الاسلام باتفاق المسلمين ، وإن كان قد يكون عاد الى الاسلام . انتهى (۱) .

فانظر الى تفريقه بين المقالات الخفية ، والأمور الظاهرة. فقال في المقالات الحفية الني هي كفر: قد يقال: إنه فيها مخطى، خال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها ، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة حكمها مطلقاً وبنا يصدر منها من مسلم جهلا ، كاستحلال محرم ، أو فعل أو قول شركي بعد التعريف ، ولا يكفر بالأمور الحفية جهلا ، كالجهل ببعض الصفات ، فلا يكفر الجاهل بها مطلقاً ، وان كان داعية ، كقوله للجهمية : أنتم عندي لا تكفرون ، لأنكم جهال .

وقوله: عندي . يبين أن عدم تكفيرهم ليس أمراً مجمعاً عليه ، لكنه اختياري، وقوله في هذه المسألة خلاف المشهور في المذهب ، فان الصحيح من

<sup>(</sup>١) لم يخرج من الاسلام حتى يكون تد عاد اليه، وإن كان له أخطاء .

المذهب تكفير المجتهد الداعي الى القول بخلق القرآن ، أو نفي الرؤيه ، أو الرفض ، ونحو ذلك ، وتفسيق المقلد .

قال الشيخ مجد الدين ابن تيمية رحمه الله : الصحيح أن كل بدعة كفرنافيها الداعية، فانانفسق المقلدفيها ، كمن يقول في خلق القرآن ، أو ان علم الله مخلوق أو أن أسماء ممخلوقة ، أو أنه لا يرى في الآخرة ، أو يسب الصحابة تديناً ، أو يقول : إن الإيمان مجرد الاعتقاد ، وما أشبه ذلك ، فمن كان في شيء من هذه البدع يدعو اليه ، ويناظر عليه ، فهو محكوم بكفره . نص أحمد على ذلك في مواضع ، انتهى .

فانظر كيف حكموا بكفرهم معجهلهم ، والشيخ رحمه الله يختار عدم كفرهم ، ويفسقون عنده ، ونحوه قول الناظم : فانه قال : وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ويحرمون ماحرم الله ، ويوجبون ماأوجب الله ، ولكن ينفون كثيراً بما أثبت الله ورسوله جهلا وتقليداً للشيوخ ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك ، وهؤلاء كالخوارج المارقة ، وكثير من الروافض ، والقدرية ، والمعتزلة ، وكثير من الروافض ، والقدرية ، والمعتزلة ، وكثير من المرافضة ، فكفلاة الرافضة ، ليس للطائفتين في الاسلام نصيب ، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من المنتين وسبعين فرقة ، وقالوا : هم مباينون للملة .

### قال الناظم رحمه ألله تعالى :

## فصل

غ الحق مع قصد ومع ايمان والآخرون فأهل عجز عن بلو وهم اذا ميزتهم ضربان بالله ثم رسوله ولقائه قالته أشياخ ذوو أسنان قوم دهاهم حسن ظنهم بمــا أقوالهم فرضوا بها بأميان وديانة فيالناس ليجدوا سوى بدلاً به من قائل البهتان لو يقدرونعلىالهدىلميرتضوا فأولاء معذوروزازلم يظلموا ويكقروا بالجهل والعدوان كن صدهم عن عامه شيئان والآخرون فطالبون الحق لــــ منها وصولهم الى العرفان مع بحثهم ومصنفات قصدهم أبوابها متسوري الجدران احداهماطلب الحقائق منسوى درك اليقين ومطلع الإيمان وسلوك طرق غير موصلة الى مثل اشتباه الطرق بالجيران فتشابهت تلك الأمور عليهم فترى أفاضلهم حيارى كلها في التيه يقرع ناجذ الندمان أدري الطريق الأعظم السلطاني ويقو لقدكثرتعلى الطرقلا

بل كلها طرق مخوفات بها الـــآفات حاصلة بلا حسان فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمـن ولقائه وقيامة الأبدات أو دينه وكتابه ورسوله إحداهما أو واسع الغفران فأولاء بين الذنب والأجرين أو جحدو االنصو صومقتضي القرآن فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد وانظر الى أحكامهم فينا لأجـــــل خلافهم اذقاده الوحيان هل يستوي الحكمان عند الله أو عندالرسول وعندي دي الإيمان بالشرع يثبت لابقول فلان الڪفر حق الله ثم رُسو له من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران وهناك يعلم أي حزبينا على الـــكفران حقاً أو على الإيمان فليهنكم تكفير من حكمت باسلام وإيمان له النصاف لكن غايته كفاية من سوى الـــمعصومغاية نوعذا الإحسان فيصير الأجرين أجراً واحداً إن فاته منأجلهالكفلات ان كان ذاك مكفر ياأمة الـــعدوان من هذا على الإيمان قددار بين الأجر والأجرين والستكفير بالدعوى بلا برهان كُفْرتمُ واللهمن شهد الرسول بأنه حقاً على الإيمات

ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتها عدلان؟!

## فصل

في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان

كم ذا التلاعب منكم الدين والعبان مثل تلاعب الصيان خسفت قلو بكم كم كم كم سفت عسقولكم فلا تزكوا على القرآن كم ذا تقولوا مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان حتى اذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان يقول الناظم رحمه الله: إنكم معاشر المخالفين الكتاب والنسة ، تلاعبتم بالدين ، كتلاعب الصيان ، فاذا احتج أهل الاثبات بنصوص الوحيين تحيلتم في ردها بأنواع الحيل ، فتارة بدعوة الاجمال ، وتارة بالتأويل ، وتارة بالوجال بقول : ظواهر لفظية لاتفيد اليقين ، ونحو ذلك ، فاذا جاءت آراء الرجال بنولوها منزلة النصوص ، ثم ضرب لهم مثلاً بقوله :

مثل الخفافيش التي ان جاءها ضرء النها ففي كوى الحيطان عميت عن الشمس المنيرة لاتـــطيق هداية فيها الى الطيران حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظامته بكل مكان فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان

وارحمتاه لعينه ولاأذنه يامحنة العينين والأذنان

قوله: مثل الحفافيش النح. قال في « القاموس »: خفاش كرمان: الوطواط، سمي لصغر عينيه؛ وضعف بصره. وأمال الكوى فقال في « القاموس »: الكوة بفتح الكاف ويضم والكو: الحرق في الحائط جمع كوى، وكواء، وتكوى دخل مكاناً ضيقاً، أي: إن هؤ لاء المعطلة، لضعف بصائرهم، مثل الحفافيش، متى سمعوا نصوص الوحيين، ورأوا نور الكتاب والسنة ؟ لم تحتيلها بصائرهم لضعفها، فاذا جاءت ظلمة آراء الرجال، جالوا بهاوصالوا، ولهذا قال الناظم: وارحمتاه لعينه ولأذنه، أي: بما يرى ويسمع من كثرة الآراء والهذيان والشبه التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا قال الناظم:

إن قال حقاً كفّروه وإزيقو لوا باطلاً نسبوه للايمان حتى اذا مارده عادوه متــــل عداوة الشيطان للانسان قالوا له خالفت أقوال الشيو خ ولم يبالوا الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتم قول الرسول وانما خالفت من جراه قول فلان

أي : إن قال المثبت بما دلت عليه نصوص الوحيين كفروه ، وإن قالوا هم باطلًا نسبوه للايمان، فان رده المثبت عادوه مثل عداوة الشيطان للانسان، يحتمل أن مراده بالشيطان والانسان آدم وإبليس ، ويحتمل أن مراده الجنس ، أي : عادوه مثل عداوة الشيطان لجنس بني آدم .

قوله: قالوا: خالفت أقوال الشيوخ، أى: قالوا له: خالفت أقوال الشيوخ، وهم قد خالفوا القرآن من غير مبالاة، فيقول لهم المثبت: إن كنت خالفت أقوال الشيوخ، فلم أخالفها الالأجل من جاء بالقرآن.

قوله : من جراه بضم الجيم والمد . أي : من أجل الرسول وَ الله عَلَيْنَا وَ الله عَلَيْنَا وَ الله عَلَيْنَا وَ ا قال الناظم رحمه الله تعالى :

ياحبذا ذاك الخلاف فانه عين الوفاق لطاعة الرحمن أوماعامت بأن أعداء الرسو ل عليه عابوا الخلف بالبهتان أسلافهم في سالف الأزمان لشيوخهم ولما عليه قد مضى رأيالرجال وفكرة الاذهان ماالعيبالا فيخلافالنصلا أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان خلف الشيوخ أيستوي الخلفان فليهنكم خلف النصوص ويهننا والله ماتسوى عقول جميع أهـــل الأرض نصاَّصِح ذا تبيان - حتى نقدمها عليه معرضيين مؤولين محرفي القرآن والله أن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان واللم لم ينقم علينا منكم أبدأ خلاف النص من انسان أي : ينبغي لك أيها الناظر في هذا النظم أن تعلم أن أعداء الرسول. عابوا عليه ، خلاف آبائهم وقالوا : إنا وجدنا آباءنا على إمةً و إنا على آثارهم مقتدون. ومن معائبهم للرسول علي أنهم يقو لون له: ضلك آباءنا، فيقول الناظم: ماالعيب الا في خلاف النص، وأماخلاف آراء الرجال المخالفة للنصوص، فهو

عين الوفاء لطاعة الرحمن ، ولهذا قال متهكماً بهم : فليهنكم خلف النصوص ويهننا النح . ثم قال : والله لم ينقم علينا منكم أبداً خلاف النص من إنسان ، أي : والله مانقمتم علينا مرة واحدة خلاف النص ، ولمنا خلاف الأشمري، وأشار الى ذلك بقوله :

وكذبتم أنتم على الانسان إلاخلاف الاشعري بزعمكم في كتبه حقاً بلا كتان كفّرتم من قال من قد قاله هذا وخالفناه في القرآن متــــل خلافكم في الفوق للرحمن فالأشعري مصرح بالاستوا ء وبالعلو بغاية التبيان ومصرح أيضأ باثبات اليديد نووجه ربالعرش ذي السلطان سبحانه عينان ناظرتان ومصرح أيضاً بأن لربنا ل لربنا نحو الرفيع الداني ومصرح أيضأ باثبات النزو بع مثل ماقد قال ذو البرهان ومصرح أيضاً باثبات الأصا ومصرح أيضاً بأن اللم يو م الحشر يبصره أولو الايمان رؤيا العيان كما يرى القمران جهراً يرون الله فوق سمائه وأنه يأتي بلا نڪران ومصرح أيضاً باثباب المجيء ومصرح بفساد قول مؤثول للاستواء بقهر ذي السلطان التأويل أهل ضلالة ببيان ومصرح أن الألى قالوا بذا ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن

هو قوله يلقي عليه ربه وبه يدين الله كل أوان قال أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين وذكر فيه فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ، ثم قــال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث :جملة قول أصحاب الحديث، وأهل السنة ، الاقرار بالله، وملائكته ، وكتبه ، ورسله، وبما جاء عن الله ، وما رواه الثقات عن رسول الله عَالِيَّهُ ، لابردون شُمًّا من ذلك ، وأن الله واحد أحد ، فرد صمد ، لا إله غيره ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وإن محمداً عبده ورسوله ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن الساعة آتية لاريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأن الله على عرشه ، كما قال (الرحمن على العرش استوى ) طه :ه وأن له يدين ، بلا كنف ، كما قال ( خلقت بيدي ) ص : ٧٥ و كما قال: ( بليداه مبسوطتان ) المائدة: ٢٤ وأن له عينين بلا كيف كما قــال (تجري بأعيننا ) القمر : ١٤ وإن له وجهاً كما قال : ( ويبقى وجه ربك دو الجلال والاكرام ) الرحمن : ٢٧ وأن إسماء الله لايقال : إنها غير الله ، كما قالت المعتزلة والحوارج ، وأقروا أن لله علماً كما قال ( أنزله بعلمه ) وكما قال ( وما تحمل من أنثى ولا تضع اللا يعلمه ) فاطر : ١١ وأثبتوا السمع والبصر ، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة ، وأثبتوا لله القوة ، كما قال ( أو لم يروا أنالله الذي خلقهم هو أَسَّد منهم قوة ) فصلت : ١٥ وذكر مذهبهم في القدر . . . الى أن قـــال : ويقولون : القرآن كلام الله غير محلوق ، والكلام في اللفظ والوقف ، من قَالَ بِاللَّفَظُ وَبِالوقفِ فَهُو مُبْتَدَعَ عَنْدُهُمْ ، لايقال : اللَّفْظُ بِالقرآنَ مُخلُّوقَ ، ولا يقال : غير مخلوق ، ويقرون أن الله برى بالابصار بوم القيامة كما برى

القمر ليلةالبدر ، يراه المؤمنون، ولا يراه الكافرون ، لأنهم عنالله محجوبون، وذكر قولهم في الاسلام، والإيمان، والحوض، والشفاعة، وإشاء.... الىأن قال : ويقرون بأن الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، ولا يقولون: مخلوق ، ولا غير مخلوق ، ولا يشهدون على أحد من إهل الكبائر بالنار . . الى أن قال : وينكرون الجدل والمراء في الدين ، والخصومة ، والمنـــاظرة فَمَا يَتَنَاظُرُ فَهُ أَهُلُ الْجِدُلُ ، ويَتَنَازَعُونَ فَهُ مِنْ دَنَهُم ، ويسلمون الروايات الصحييحة ، ولما جاءت به الآثار التي جاء بها الثقات ، عدلاً عن عدل ، حتى ينتهي ذلك الى رسول الله عليه ، لايقولون (كيف) ولا (لم) لأن ذلك بدعة . . . الى أن قال : ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء ، كما قــال : ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) ... الى أن قال : وبرون محمانية كل داع الى بدعة ، والتشاغل بقراءة القرآن ، وكتابة الآثار ، والنظر في الفقه ، مع الاستكانة ، والتواضع ، وحسن الحلق ، مع بذل المعروف ، وكف الأذى . وترك الغسة ، والنمسة ، والسعامة ، وتفقد المآكل والمشارب . قال: فهذه جملة مايؤ مرون به ، ويستسلمون اليه ، ويرونه ، وبكل ماذكرنا من قولهم نقول ، وإلىه نذهب ، ومـــا توفيقنا الا بالله ، وهو المستعان . وقال الأَشْعَرِي أَيْضاً في اختلاف أهل القبلة في العرش: قال أَهــل السنة وأصحاب الحديث : ليس بجسم ، ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش، كما قال ( الرحمن على العرش استوى ) طه : ٥ و لا يتقدم بين يدي الله في القول ، بل نقول : استوى بلا كمف . وأنه له وجهاً ، كما قال ( ويبقي وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) الرحسن : ٢٧ وأناله يدين ، كما قسال ( خلقت بيدي) ص: ٧٥ وأنَّ له عينين ، كما قال ( تجري بأعيننا ) البقرة ١٤

وأنه يجيء يوم القيامة وملائكتة ، كما قال ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) الفجر : ٢٢ وأنه ينزل الى سماء الدنيا ، كما جـاء في الحديث ، ولم يقولوا شَيئاً الا مارجدوه في الكتاب ، أو جاءت به الرواية عنرسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ . وقالت المعتزلة : إن الله استوى على العرش ، بممنى استولى ، وذكر مقالات أخرى . وقال أيضاً أبو الحسن الاشعري في كتابه الذي سماه ﴿ الابانة في أصول الديانة »: وقد ذكرأصحابه آخر كتاب صنفه ، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه فقال : فصل في ابانة قول أهل الحق والسنة. فان قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة ، والقدرية ، والجهمية ، والحرورية والرافضة ، والمرجئة ، فعرفونا قولكم الذي به تقولون ، وديانتكم التي بها تدينون ? قيل له : قولنا الذي نقول به ، وديانتنا التي ندين بها ، التمسك بكتاب ربنا ، وسنة نبينا ، وما روي عن الصحابةوالتابعين ، وأيَّة الحديث ونحن بذلك معتصمون ، وبها كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنيل نضر الله وجهه ، ورفع درجته ، وأجزل مثوبته قائلون ، ولما خالف قوله مجانبون، لأنه الامام الفاضل ، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ، ودفع به الضلال ، وأوضح به المنهاج ، وقمع به بدع المبتدعين ، وزيغ الزائغين ، وشك الـشاكين ، فرحمـة الله عليه من امام مقدم ، وجليل معظم ، و ڪيير مفہم .

وجملة قولنا أنا نقر بالله ، وملائكته، وكتبه ، ورسله ، وبماجاؤوابه من عند الله ، وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لانرد من

ذلك شَيْئًا ، ون الله واحد ، لااله إلا هو ، فرد صمد ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأن محمداً عدد ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ، وأن الجنة حتى أ والنارحق ، وأن الساعة آتية لاريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوعلي عرشه ، كما قال: ( الرحمن على العرش استوي) طــه: ه وأن له وجماً كما قال: ( ويبقى وجه ربك ذوالجلالوالاكرأم) الرحمن : ٢٧ وأن له يدين بلا كيف ،كما قال : ( خلقت بيدي ) ص : ٧٥ وكما قال : ( بل يداه مبسوطتان ) المائدة : ٦٤ وأن له عينين بلا كيف، كما قال : ( تجري بأعيننا ) القمر : ١٤ ومن زءم أن إسماء الله غيره ، كان ضالاً ، وذكر نحواً بما ذكر في الفرق . . إلى أن قال : ونقول : إن الاسلام أوسع من الايمان ، وليس كل اسلام إيماناً ، وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل ، يضع السموات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، كما جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ... الح أن قال : وأن الايمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، ونسلم المروات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات ، عدلاً عن عدل ، حتى ينتهي الحالرسول صلى الله عليه وسلم . . الى أن قال : ونصدق مجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول الى السماء الدنيا ، وأن الرب عز وجل يقول : هل من سائل ? هل من مستغفر ? وسائر مانقلوه وإثبتوه ، خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل . ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا ، وسنةنبينا ، واجماع المسلمين ، وماكان في معناه ، ولا نبتدع في دين الله مالم يأذين لِنا به ، ولا نقول على الله مالا نعلم ، ونقول : إن الله يجيء يوم القيامة ، كما قال : ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) الفجر : ٢٢ وأن الله يقرب من

عباده كيف شاء ، كما قال : ( ونحن أقرب البه من حبل الوريد ) ق :١٦ و كما قال : ( ثم دنا فندلى . فكان قاب قوسين أو أدنى ) النجم : ٨ ، ٩ إلى أنقال : وسنحتج لما ذكرناه من قولنا ، وما بقيمًا لم نذكره باباً باباً ، ثم نتكام على أن الله يوى ، واستدل على ذلك ، ثم تكلم على أن القرآن غير محلوق ، واستدل على ذلك ، ثم تكلم على من وقف في القرآن ، وقال : لاأقول : إنه مخلوق ، ولا غير مخلوق ، ورد عليه ، ثم قال : باب ذكر الاستواء على العرش، فقال: إن قال قائل: ماتقولون في الاستواء؟ قلنا له : نقول : إن الله مستو على عرشه . كماقال: ( الرحمن على العرش استوى ) طه : ٥ وقد قال الله ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) فاطر : ١٠ وقال : ( بلرفعه اللهاليه ) النساء : ١٥٨ وقال : (يدبر الأمر من الساء الى الارض ثم يعرج اليه ) السجدة : ٥ وقال حكاية عن فرعون ( ياهامان ابن لي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب. أسباب السموات فأطلع الى اله موسى وإني لأظنه كاذباً ) غافر : ٣٧ ، ٣٧ كذب موسى في قوله: إن الله فوق السموات ، وقال : (أأمنتم من في السهاء أن مخسف بكم الأرض) الملك: ١٦ فالسموات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السموات قال : ( أأمنتم من في السماء ) لأنه مستو على عرشه الذي هو فوق السموات، وكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السموات، وليس إذا قال : ( أَأَمْنَتُم مِن فِي السهاء ) يعني جميع السهاء ، وانما إراد العرش الذي هُو أُعْلَى السَّمُواتِ. أَلَا تُوى أَنْ اللهُ عَرْ وَجُلِّ ذَكُرُ السَّمُواتِ فَقَالَ : ( وَجَعْلَ القمر فين نوراً ) نوح: ١٦ فلم يود أن القمر علاهن ، وأنه فيهن جميعاً ، ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحوالسهاء ، لأن الله على العرش

الذي فوق السموات ، فلولا أن الله على العرش ، لم يوفعوا أيديهم نحو العرش ، كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض ، ثم ذكر رحمه الله فصلارد فيه على من تأول الاستواء بالاستيلاء من الجهمية ، والمعتزلة أبلغ رد ، واستدل على ذلك بأدلة من الكتاب ، والسنة ، والاجماع والعقل . وقد تقدم ذلك ، وهذا الذي ذكرناه من كلام أبي الحسن الأشعري، هو مضمون ماذكره الناظم عنه .

قلت: ومن العجب أن المنتمين إلى الامام أبي الحسن الاشعري ، مع شدة تعظيمهم له ، قد خالفوه في أكثر ماذهب اليه وخالف فيه المعتزلة ، فانه في بدايته وأول أمره كان معتزاياً ، ودرس الكلام على أبي على الجبائي أربعين سنة ، ثم لما بين الله له الحق رجع عن الاعتزال ، ونابذ المعتزلة ، ورد عليهم أبلغ الرد ، وصار متكلماً للسنة ، بل هو كما قيل فيه : إنه حجز المعتزلة في قمع السمسمة ، ثم قد خالفوه في أكثر مارجع عنه ، ورجعوا إلى مذهب المعتزلة ، فتأولوا الاستواء بالاستيلاء ، واليد بالنعمة أو القدرة ، والنزول بنزول إلامر والملائكة ، والجيء بمجيء الأمر والملائكة ، والرض بالاثابة ، والغضب بالانتقام ، والرحمة بالانعام ، أو ادادة الانعام ، بل لعلهم زادوا على المعتزلة في التأويلات الباطلة ، والتمحلات العاطلة ، فنعوذ بالله من موجبات غضه .

وقول الناظم: هذا وخالفناه في القرآن الخ. أي : خالفناه في قوله: لمن كلام الله تعالى هو المعنى النفسي ، وإن القرآن عبارة عن ذلك المعنى ، كما خالفتموه في الاستواء ، والعلو ، واثبات الصفات الحبرية ، فلم كان خلافناله - كفراً ، وخلافكم له إيماناً ؟! وخالفتم النصوص أيضاً ، ونحن خالفنا آراء جهم ذي البهتان .

ثم أقسم الناظم : والله مالكم جواب غير تكفير النح أي : ليس لكم جواب غير تكفير الله العظيم النح . أي : جواب غير تكفيرنا بلا علم . ثم قال منهكما : أستغفر الله العظيم النح . أي : لكم جواب آخر وهو الشكوي إلى السلطان بغير علم ولا برهان .

قول ه ، والله لا الأشعري تبعتم الخ . أي إنهم لم يتبعوا الأشعري ، ولا النصوص ، ولكنهم وافقوا المعتزلة في أكثر ماذهبوا اليه . كما تقدم ذلك ، والله تعالى أعلم .

#### قال الناظم:

لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن في الفوق و الأوصاف للديان في القول خالفناه نحن وأنتم لوكان نفس خلافنا كفرأ وكا نخلافكم هرمقتضي الايمان لفنا لرأي الجهم ذي البهتان هذا وخالفتم لنص حين خا والله مالكم جواب غير تك\_فير بلا علم ولا ايقان أستغفر الله العظيم لـكم جوا بغيرذيالشكوي إلى السلطان . فهو الجواب لديكم ولنحنمنـــتظرون منكمياأولي البرهان والله لا للأشعــريُّ تبعتم كلا ولا للنص بالاحسان ياقوم فانتبهوا لأنفسكم وخـــلوا الجهل والدعوى بلابرهان مافي الرياسة بالجمالة غير ضحكة عافل منكم مدى الأزمان لاترتضوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران لما ذكر الناظم وحمه الله أن النفاة لم ينقموا علينا ولله الحمد أنا خالفنا

النصوص ، وانما نقموا علينامخالفةالأشعري ، أخذ يبين كذب هذه الدعوى ، ويوضح أنهم خالفوه أعظم المخالفة ، فانه رحمه الله قد صرح باثبات الاستواء والعلو ، وأثبات اليدين ، والوجه ، والعينين ، والغزول الى سماء الدنبا ، والأصابع ، وصرح باثبات رؤية الله تعالى بالابصار يوم القيامة ، وصرح باثبات الجيء ، وصرح بفساد قول أهل التأويل للاستواء بالقهر ، وصرح باثبات الصفات الخبرية ، وصرح بأنه يقول بجميع ماقاله أهل الحديث ، كما تقدم نقل ذلك عنه ، ولكن نحن قد خالفناه في قوله بالكلام النفسي وأنتم معاشر النفاة خالفتموه في: الفوق ، واثبات الصفات ، ذلاي شيء كان خلافنا له كفراً ، وخلافكم له إيماناً ?! ومعخلافكم له ، فقد خالفتم النصوص القطعية ، ونحن خالفناه في ذلك لأنه خلاف المنقول الصحيح ، والمعقول الصريح. ثم أقسم الناظم: أنه لاجواب لهم إلا التكفير بغير علم ولا حجة، ثم استثنى أن لهم جواباً آخر ، وهو شكاية مخالفيهم الى السلطان اذا غلبهم بالحجة والبرهان ، ومع هذا قد خالفوا النصوص وخالفوا الاستعرى ، فحاصل كلامهم كثرة الدعاوى بلابرهان، وتكفير أهل العلم والايمان، نعوذ بالله من الحدلان .

## فعل

في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله وَ الله عَلَيْنَةُ وخاصته ولا يبغض الانصار وجل يؤ من بالله واليوم الآخر

أبشر بعقد ولاية الشيطان يامبغضأ أهل الحديث وشاتمأ أو ما عامت بأنهم أنصار ديـ ــن الله والايمان والقرآن؟! أو ماعلمت بأن أنصار الرسو ل هم بلاشك ولا نكران؟! أو مدرك لروائح الايمان؟! هل يبغض الأنصار عبدمؤ من من أصدق الثقلين بالبرهان شهدالرسول بذاكوهي شهادة أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس همأبداً بكلزمان؟! ماذنبهم إذ خالفوك لقوله ماخالفوه لأجل قول فلان - هدأنهم حقاً أولو الايمان لو وَافقوك وخالفو هكنت تشـ لما تحيزتم الى الأشياخ وانـ حازوا إلى المبعوث بالقرآن أو حالة أو قائل ومكان نسبوا اليه دون كل مقالة من أربع معلومة التبياث هذا انتساب أوليالتفرقنسبة

قوله نسبة من أربع الخ. وهي النسب المعروفة وهي الماثلة والمواف**قة** والمناسبة والخالفة (١)

فلذا غضبتم حيثما انتسبوا إلى غير الرسول بنسبة الاحسان فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان تقدمت الألقاب التي وضعوها لأهل الحديث ومعانيها.

هم يشهدونكم على بطلانها أفتشهدونهم على البطلات ؟! ماضرهموالله بغضڪم لهم إذ وافقوا حقاً رضي الرحمن يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الاخوان تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان ولسوف تجنى غيها والله عن قربو تذكر صدقذي الايمان فاذا تقطعت الوسائلوانتهت تلك المآكل في سريع زمان فهناك تقوع سن ندمان على الـ متفريط وقت السير والامكان وهناك تعلم مابضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان. إلاإلوبالعليك والحسرات وال ـ خسران عند الوضع في الميزان قيل وقال ماله من حاصل الا العناء وكل ذي الأُذهان

<sup>(</sup>١) وعلى هامش الأصل: الظاهر ان النسب الاربع هي ماأشار البه الناظم بقوله: نسبو اليه ، يمني إلى الرسول على الله عليه وسلم ، دون الانتساب الى مذهب أو غيره من الأربع المذكورات في البيت والله أعلم . قال ذلك شيخنا عبد الله بن عبد العزيز العنقري عنا الله عنه .

والله ما يجدي عليك هذاك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان والله ما ينجيك من سجن الجحميم سوى الحديث و محكم القرآن والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحميوان ولسوف تذكر برذي الإيماذ عن قرب و تقرع ناجذ الندمان رفعوا به رأساً ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان فهم كما قال الرسول ممثلاً بالماء مهبطه على القيعان لاالماء يمسكه ولا كلابها يرعاه ذو كبد من الحيوان

يشير الى الحديث الذي في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي والله أنه قال: « مثل مابعثني الله به من الهدى والعلم ، كمثل غيث أصاب أرضاً ، فكان منها طائفة قبلت الماء ، فأنبتت الكلا والعشب الكثير ، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء ، فسقى الناس وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيمان لاتمسك ماء ولا تنبت كلا ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونقعه الله عا بعثني به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » .

هذا إذا لم تحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان والجاهلون بذا وهذا هم زوا ن الزرع أي والله شرزواني وهم لدا غرس الاله كمثل غر س الدلب بين مغارس الرثمان

قوله : زران . قال في « القاموس » الزوان: الذي يخالط البر . قوله : الدلب . قال في « القاموس » : الدلب بالضم : الصغار » واحدته بهاء، وأرض مدلبة : كثيرته . وفي « مختار الصحاح » : الدلب : شجر ، الواحدة دلبة .

يمتص ماء الزع مع تضييقه أبدأ عليه وليس ذا قنوان ذا حالهم مع حال أهل العلم أنـــصار الرسول فوارس الايمان والله يبقيه مدى الأزمان فعليه من قبل الآله تحية ك الماء للدلب العظيم الشان لولاهماسقىالغراس فوق ذا يسقى ويحفظ عند أهل زمان فالغرس دلب كله وهو الذي فضل المياه مصاوة البستان فالغرس في تلك الحضارة شارب لكنا البلوى من الحماب قهماع الغراس وعاقر الحيطان بالفوس يضرب في أصول الغرسكي يجتثما ويظن ذا إحسان في ذا سوى التثبيت للعيدان ويظل يحلف كاذباً لم أعتمد ما بعد ذا الحطاب من بستان ياخيبة البستان من حطَّابه في قلبه غل على البستان فهـــو موكل بالقطع كل أوان فالجاهلونشرار أهل الحق والمصعلماء سادتهم أولو الاحسان ل وشيعة الكفران والشيطان والجاهلون خيارأحزاب الضلا وشرارهم علماؤهم هم شر خلـــق الله آفة هذه الأكوان يشير الى الحديث الذي ورد « علماؤهم شر من تحت أديم الساء، منهم خرجت الفتنة ، و فيهم تعود »

### فصل

في تعيين الهجرة من الآراء والبدع الى سنته كما كانت فرضاً من الامصار الى بلدته عليه السلام

ياقوم فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن والهجرة الأولى الى الرحمن بالـــإخلاص في سر وفي إعلان حتى يكون القصد وجه الله بالـــأقوال والأعمال والإيمان ويكون كل الدين للرحن ما لسواه شيىء فيه من انسان والحب والبغض اللذان هما لكـــل ولاية وعداوة أصلان لله أيضاً هكذا الاعطاء والمسنع اللذان عليهما يقفان والله هذا شطر دين الله والـــتحكميم للمختار شطر ثان وكلاهما الإحسان لن يتقبل الــرحمن من سعي بلا إحسان والهجرة الأخرى الحالمبعو ثبال\_إسلام والايمان والاحسان ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أن فرض المجرتين باق لم يندخ، غالهجرة الاولى الى الله تعالى ، وذلك بالاخلاص له في السر والعلن ، وأن يكون القصد وجهة الله بالاقوال والأعمال والايمان ، وأن يكون الدين كله الله ، وأن يكون الحب والبغض لله تعالى ، وكذلك الإعطاء والمنع ، وهذا شطر الدين ، وشطره الثاني تحكيم المختار عَلِيَّتُهُ ، كما قال الناظم : والهجرة الثانية هي الهجرة الى إلرسول وليسالية ، باتباعه في الدق والجل ، ورد ما تنازع الناس فيه إلى سنته ، ورد كل فول لقوله .

أترون هذي هجرة الابدان لا والله بل هي هجرة الايمان قطع المسافة بالقلوب اليه في درك الأصول مع الفروع فذان ابداً إليه حكمها لا غيره فالحكم ما حكمت به النصان ياهجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان و الحذلان ياهجرة طالت مسافتها على كسلان منخوب الفؤاد جهان فالفرة هالقام سي برحان في من في من في من في من في من كرحف

قال في « القاموس » : رجل نخب ، ونخب ، ونخبة ، ونخب، كهجف » ومنتخب ، ونخب ، ونخب ، ونخب ، ونخب . ونخب . حبان ، جمع نخب ، انتهى .

ياهجرة والعبد فوق فراشه سبق السعادة لمنزل الرضوان ساروا أحث السيروهو فسيره سير الدلال وليس بالذملان

قوله: الدلال. قال في « القاموس »: أدل عليه: انبيط ، كتدلل. قوليو: الذملان محركة: هو السير اللين.

قال في « القاموس » العلم محركة : الجبل الطويل ، أو عام ، جمع أعلام ، وعلام . انتهى ، وقاع ، وأرض وقيعة ، لا تكادتنشف الماء ، قاله في « القاموس » .

رفعت له أعلام هاتيك النصو صرؤوسها شابت من النيران نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان

مكحولتان بمرودالوحيين لا بمراود الآراء والهذيان فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا أيمان ياقوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعيان ورأيتم ذاك اللواء وتحته الـــرسلالكراموعسكر القرآن أصحاب بدر والألىقد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان وكذا المهاجرة الألى سبقواكذا الـأنصارأهل الدار والايمان لك هديهم أبداً بكل زمان والتأبعون لهم باحسان وسا لكن رضيتم بالاماني وابتليـــتم بالحظوظ ونصرة الاخوان بل غركم ذاك الغروروسولت لكم النفوسوساوسالشيطان ونبذتم عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان قال في « القاموس»القطارة بالضم: ماقطر من الشيء ، والقليل من الماء وتركتم الوحيين زهداً فيهما ورغبتم في رأي كل فلان وعزلتم النصين عما وليا للحكم فيه عزل ذي عدوان وزعمتم ان ليس يحكم بيننا الا العقول ومنطق اليونان فهما بحكم الحق أولى منهما سبحانك اللهم ذا السبحان حتى اذا انكشف الغطاء وحصلت ﴿ أَعَمَالُ هَذَا الْخَلْقُ فِي الْمَيْرَانُ واذا انجلي هذا الغبار وصار ميـــدان السباق تناله العينان

وبدت على تلك الوجوه سماتها وسم المليك القادر الديان مبيضة مثل الرياض بجنة والسود مثل الفحم للنيران

معنى هذه الأبيات أنكم معاشر النفاة لما تركتم الوحيين ، وهما الكتاب والسنة ، وعزلتم النصين ، وزعمتم أن ليس يحكم بين الناس فيما تنازعوا فيه إلا العقول والمنطق ، فاذا انكشف الغطاء ، وذلك يوم القيامة ، وحصلت أعمال الناس ، وانجلى الغبار ، وصارع ميدان السباق ، وبدت على الوجود سماتها ، أي علاماتها ، وصارت وجود مبيضة في الجنة ، ووجود مسودة في النار ، عرفتم حاصلكم ومحصولكم ، ورأيتم ما وجبته لكم أصولكم .

فهذاك يعلم راكب ما تحته وهذاك يقرع ناجذ الندمان وهذاك تعلم كل نفس ما الذي معها من الارباح والحسران وهناك يعلم مؤثر الآراء والـشطحات والهذيان والبطلان أي البضائع قدأضاع وما الذي منها تعوض في الزمان الفاني قوله : فهناك يعلم راكب النج أي : إذا انجلي الغبار ، عرف راكب مانحته ، أفرس أم حمار ؛ وهناك يقرع الندمان ناجدالندم وهناك تعلم نفس ما الذي معها من الربح والحسران ، وهناك يعلم مؤثر شطحات الصوفية واراء المتكلمين وهذيانهم وأباطيهم على الكتاب والسنة أنه فاته أعظم بضاعة ، وأنه تعوض أخسر بضاعة ، وأخس نصب ، وأنه فاته أعظم الربح ، نعوذ بأله من موجبات غضه .

سبحان رب الحلق قاسم فضله والعدل بين الناس في الميزان لو شاء كازالناس شيئاً واحداً مافيهم من تائه حيرات لكنه سبحانه يختص بالـــفضل العظيم خلاصة الانسان وسواهم لايصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران وعهارة النيران وعهارة الجنات هم أهل الهدى الله أكبر ليس يستويان فسل الهداية من أزمة أمرنا بيديه مسألة الذايل العاني قولــه: لوشاء كان الناس شيئاً واحداً الخ مهذا كها قال تعالى: (ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ...) هود: ١١٨ الآية ، ولكنه سبحانه جدي من يشاء بفضله ، ويضل من يشاء بعدله ، كها قال تعالى: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقم) ونس : ٢٥ فعم بالدعوة ، وخص بالهداية

ما للعباد غليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعد له أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع قال الناظم:

وسل العياد من اثنتين هما اللتا نجلك هذا الخلق كافلتان شرالنفوس وسيىء الأعال ما والله أعظم منهما شرات ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن

الحديث رداه أهل السن الأربعة وقال الترمذي ، حديث حسن .

لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هو الشرات جعل التعوذ منهم ديدانه حتى نراه داخل الأكفان وسل العياذ من التكربرو الهوى فهما لكل الشر جامعتات وهما يصدان الفتى عن كل طر ق الحير إذ في قلبه يلجان فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان والله مافي النار إلا تابع هذين فاسأل ساكني النيران والله لو جردت نفسك منها لأتت اليك وفود كل تهان

## فصرا

في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين .

والفرق بين الدعوتين فظاهر جداً لمن كانت له أذنان فرق مبين ظاهر لايختفي ايضاحه إلا على العميان فالرسل جاؤونا باثبات العلمول لينا من فوق كل مكان وكذا أنونا بالصفات لربنا المدرحمن تفصيلاً بكل بيان وكذاك قالوا إنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان

وكذاك قالوا انه سبحانه الــــمرئي يوم لقائه بعيان وكذاك قالوا إنه الفعال حـــقاً كل يوم ربنا في شان وأتيتمونا أنتم بالنفي والتـــعيطل بل بشهادة الكفران للمثبتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسان شهدوا بايمان المقر بأنه فوق السماء مباين الأكوان وشهدتم أنتم بتكفير الذي قد قال ذلك ياأولي العدوان وأتى بأين الله إقراراً ونط\_\_قاً قلتم هذا من البهتان فسؤالنا بالاين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما شيئان؟ وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبيان إذكان مدلو لالكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلسان والقصد منهم غير مفهوم به . ما اللغز عند الناس الا ذان ياقوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحاً في كال بيان أترونهمقدألغزوا التوحيد إذ بينتموه ياأولي العرفان؟ أترونهم قدأ ظهرواالتشبيه وهـــو لديكم كعبادة الأوثان مضمون ماذكره الناظم في هذه الأبيات ، هو اثبات الفرق بين دعوة المرسلين ، ودعوة المعطلين ، وذلك أن الرسل جاؤوا باثبات العلو والفوقية

شرح الكافيه ٧ ـ م ٨٠

واثبات الصفات تفصيلاً، وأنه سبحانه متكلم بكلام مسموع ، وأنه سبحانه يرى يوم القيامة رؤية العيان ، وأنه الفعال سبحانه ، وأنه كليوم في شأن. وأما المعطلون فأتوا بالنفي والتعطيل ، بل شهدوا بالكفر لمثبتي علوه سبحانه فوق عباده بائلًا عن المخلوقات ، أترونهم أيها المعطلة قد ألفزوا التوحيد وبينتموه أنم ? أو أنهم أظهروا التشبيه بزعمكم والعياذ بالله

ولأي شيء لم يقولوا مثل ما قد قلتموا في ربنا الرحمن؟ ولائي شيء صرحوا بخلافه تصريح تفصيل بلاكتات؟ ولائي شيء بالغو ابالوصف بالـ اثبات دون النفي كل زمان ولائي شيء أنتم بالغـتم في النفي والتعطيل بالقفزان فجعلتم نفي الصفات مفصلاً تفصيل نفي العيب والنقصان وجعلتم الاثبات أمراً مجلاً عكس الذي قالوه بالبرهان

أي مابال الرسل أيها المعطلة لم يقولوا مثل ما قلتم في الله تعالى ? ! بل صرحوا دائماً بخلافه تصريحاً على التفصيل بغير كتان ، وأما أنتم فبالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان. القفيز : مكيال ثمانية مكاكيك ، ومن الأرض قدر مائة وأربعة وأربعين ذراعاً ، جمع أقفزة ، وقفزان، قاله في « القاموس » فجئتم بنفي مفصل ، واثبات مجمل . وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام ، فجاؤوا باثبات مفصل ، ونفي مجمل ، ولهذا قال :

أتراهم عجزوا عن التبيان و استوليتم أنتم على التبيات؟ أترون أفراخ اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيرات ووقاح أرباب الكلام الباطل السمدموم عند ألمة الايمات من كل جهمي ومعتزل ومن والاهما من حزب جنكسخان بالله أعلم من جميع الرسل والسية والانجيل والقرآن أي أترى الرسل عليهم الصلاة والسلام عجزوا عن التيان ، واستوليتم أبها المعطلة عليه ? أم هل ترون أفراخ البهود ، والمعطلة ، وأبناء الجوس عباد النيران ، وأوقاح أهل الكلام وغيرهم من الجهمية والمعتزلة ومن والاهم من حزب جنكسخان أعلم بالله من جميع الرسل والتوراة والانجيل والقرآن?!

#### ثم قال وحمه الله تعالى :

فسلوهم بسؤال كتبهم التي جاؤوا بها عن علم هذا الشان وسلوهم هل ربكم في أرضه أو في السماء وفوق كل مكان؟ أم ليس من ذا كله شيء فلا هو داخل أو خارج الاكوان فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين الحق كل بيان لكنما الالفاز والتلبيس والمستكتمان فعل معلم الشيطان

### فعل

في شكوك أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفة لهما الىالرحمن

لما كان أهل التعطيل يشكون أهــــل الحديث والسنة الى السلاطين ،

ويرمونهم بالعظائم والبهت ، قابلهم أهل السنة بالشكاية الى الرحمن سبحانه . يارب هم يشكوننا أبدآ ببغــــيهم وظلمهم إلى السلطان ليظنهم هم ناصروا الايمآن ويلبسون عليه حتى أنه لب سنة نبوية وقران فيرونه البدع المضلة في قوا أمر شنيع ظاهر النكران ويرونه الاثبات للأوصاف في كشفا له باداهم بطعان فيلبسون عليه تلبيسين لو أبدأ وحييتم بكل هوان يافرقة التلبيس لاحييتم ابدأ اليك فأنت ذو السلطان لكننا نشكوهم وصنيعهم فاسمع شكايتنا وأشك محقنا والمبطل اردده عن البطلان أسُك بقطع الهمزة .

راجعبه سبل الهدى والطف به حتى تريه الحق ذا تبيان وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق و تاه في القيعان يارب قد عم المصاب بهذه الـ آراء والشحطات والبهتان هجروا لها الوحيين والفيارات والـ آثار لم يعبوا بذا الهجران قالوا و تلك ظواهر لفظية لم تغن شيئاً طالب البرهان فالعقل أولى أن يصار اليه من هذي الظواهر عند ذي العرفان ثم ادعى كل بأن العقل ما قد قلته دون الفريق الثاني

ياربقد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأت بالميزان وبعقل من يقضي عليك فكلهم قد جاء بالمعقول والبرهان يارب أرشدنا إلى معقول من يقع التحاكم أننا خصمان

هذا كما قال شيخ الاسلام في « الحموية » : ثم المحالفون الكتاب والسنة في أمر مريج ، فان من يذكر الرؤية يزعم أن العقل محيلها ، وأنه مضطر فيها إلى التأويل ، ومن محيل أن لله علماً وقدرة ، وأن يكون كلامه غير مخلوق ، ونحو ذلك ، يقول : إن العقل أحال ذلك ، فاضطر إلى التأويل ، علم من يذكر حقيقة حشر الأحساد والأكل والشرب الحقيقي في الحنة ، يزعم أن العقل أحال ذلك ، وأنه مضطر إلى التأويل ، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش ، يزعم أن العقل أحال ذلك ، وأنه مضطر الى التأويل ، ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيا محيله العقل ، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب مايدعي الآخر فيا محيله العقل ، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب مايدعي الآخر أن العقل أحاله ، فياليت شعري ، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة ? فرضي أن العقل أحاله ، فياليت شعري ، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة ? فرضي أن العقل أحاله ، فياليت شعري ، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة ؟ فرضي رجل تركنا ما جاء به حبريل الى محمد عقائلة لحدل هؤ لاء ؟! انتهى قوله .

جاؤوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببداية الأذهان كل يناقض بعضه بعضاً وما في الحق معقولان مختلفان وقضوابها كذباً عليك وجرأة منهم وما التفتوا إلى القرآن يارب قد أوهى النفاة حبائل الـ قرآن والآثار والايمان يارب قد قلب النفاة الدين والـ إيمان ظهرا منه فوق بطان

يارب قدبغت النفاة وأجابوا بالخيل والرجل الحقير الشان نصبو االحبائل والغوائل للألى أخذوابوحيكدون قولفلان يعصيهم ساءوه شر هوان ودعواعبادك أزيطيعوهمفن باللعن والتضايل والكفران وقضوا على من لم يقل ضلالهم هم أهله لاعسكر الفرقان وقضواعلىأتباع وحيك بالذي ـــهم ونفيهم عن الأوطان وقضوا بعزلهم وقتلهم وحب حجمر التي نفرت بلا ارسان وتلاعبوا بالدينمثلتلاعب الـ يوصى بذلك أول للثاني حتى كأنهم تواصوا بينهم قد دان بالآثار والقرآن هجروا كلامك هجر مبتدعملن في بيت زنديق أخى كفران فكأنه فيا لديهم مصحف في الفسق لا في طاعة الرحمن أو مسجد بجوار قوم همهم بل للتبرك لالفهم معات وخواصهم لم يقرؤوه تدبرا أو تربة عوضاً لذي الاثمان وعوامهم في السبعأو فيختمه هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنغام والالحان يارب قد قالوا بأن مصاحف الـــ اسلام مافيها من القرآن إلا المداد وهذه الأوراق والــــجلد الذي قد سلمن حيوان هذا كما حكى الحافظ أبو محمد بن حزم في كتاب « الملل والنحل » قال: ولقد أخبرني علي بن حمزة المرادي الصقلي الصوفي أنه رأى بعض الأشعرية

ينطح المصحف برجله . قال : فأكبرت ذلك وقلت له : ويحك تفعل هذا الفعل بالمصحف وفيه كلام الله عز وجل ?! فقال لي : ويحك والله مافيه الا السخام والسواد . وأما كلام الله تعالى فلا ، أوكلاماً هذا معناه . قال أبو محمد : وكتب إلي أبو المرجى علي بن زوار المصري رحمه الله تعالى أن بعض ثقات إخوانه من طلاب السنن أخبره أن رجلًا من الأشعرية قال له مشافهة على من يقول : ان الله تعالى قال : (قل هو الله احد . الله الصمد ) ألف لعنة . قال أبو محمد : بل على من ينكر أن الله تعالى قالها ألف ألف لعند وعلى من ينكر أن الله تعالى قالها ألف ألف لعنة تترى عليه من عند الله عز وجل ويقر أ كلام الله عز وجل ألف ألف الف لعنة الصالحين من الانس والجن ، فان قول هذه الفرقة في هذه المسألة نهاية الكفر بالله عز وجل ، وتكذيب رسول الله علي الله عن ومضادة بالله عز وجل ، وتكذيب رسول الله علي المنه . انتهى كلامه .

قوله : وعوامهم في السبع . قال في « القاموس » السبع بالضم و كأمير : جزء من سبعة .

قوله : أو في ختمة . ختم الشيء ختماً : بلغ آخره .

والكل مخلوق ولست بقائل أملاً ولا حرفاً من القرآن إن ذاك الا قول مخلوق وهل هو جبرئيل أو الرسول فذان ولان مشهوران قذ قالتهما أشياخهم يامحنة القرآن

يشير إلى قول الأشاعرة: إن كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي ، وإن الفاظ القرآن محلوقة ، ولكن هل الذي أنشأها جبريل ، أو محمد عليه ؟ على قولين لهم مشهورين .

لو داسه رجل لقالوا لم يطأ إلا المداد وكاغد الانسان

مارب زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الايمان وجرىعلى الافواه منهمقولهم مابیننا لله من قرآ ن ما بيننا إلا الحكاية عنه وال ــتعبير ذاك عبارة بلســـان هذا وما التالون عمالا به إذهم قد استغنوا بقول فلان إنكان قد جاز الحناجر منهم فبقدر ماعقلوا من القرآن والباحثون فقدموارأي الرجا ل عليه تصريحاً بلا كتان عزلوه إذ ولوا سواه وكان ذا ك العزل قائدهم إلى الخذلان قالوا ولم يحصل لنـــامنه يقـ ــين فهو معزول عن الايقان إن اليقين قواطع عقلية ميزانها هو منطق اليونان هذا دليل الرفع منه وهذه أعلامه في آخر الأزمان يارب من أهلوه حقاكي يرى أقدامهم منا على الأذقان أهلوه من لايرتضي منه بديــ وهو الدليل لهم وهاديهم الحالب ايمان والايقان والعرفايت هو موصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان يارب نحن العاجزون بحبهم ياقلة الأنصار والأعوان

# فصرل

في أذان أهل السنة الاعلام بصر يحما جهراً على دؤوس منابر الاسلام

ياقوم قدحانت صلاة الفجر فانتبهوا فاني معلن بأذات لا بالملحن والمبدل ذاك بل تأذين حق واضح التبيان وهو الذي حقاً أجابته على كل امرى عفرض على الأعيان هذا تأذين لغوي ، لأن الأذان في اللغة : الاعلام . قال الله تعالى ( وأذان من الله ورسوله . . . ) التوبة : ٣ الآية

الله أكبر أن يكون كلامه المعربي مخلوقًا من الأكوان والله أكبر أن يكونرسوله المعملكي أنشأه عن الرحمن والله أكبر أن يكونرسوله المسلمي أنشأه لنا بلسان

خلافاً للجمهية والمعتزلة ، والله أكبر أن يكون رسوله الملكي أنشأه عن الرحمن ؛ أي : جبريل عليه السلام كما يقوله القائلون بالكلام النفسي ، والله أكبر أن يكون رسوله البشري أنشأه لنا بلسان . أي : محمد عليه كما هو أحد القولين للقائلين بالكلام النفسي .

هذي مقالات لكم ياأمة التمسييه ماأنتم على أيمان أي: إنهم شهوا الرحمن تعالى بالأصنام التي لاتتكلم، ثم بين وجه التشبيه

#### ېقولىــە:

شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان ما يدل بأنها ليست بآ لهة وذا البرهان في القرآن في سورة الأعراف مع طهوثا لثها فلا تعدل عن القرآن

يعني قوله تعالى في سورة الاعراف: ١٤٨ (واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلًا جسداً له خوار ألم يرو أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا) الآية وفي سورة طه: ٨٨ ( فأخرج لهم عجلًا جسدا لهخوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع اليهم قولاً ) الآية .

أيصح كون الجاحدين لكونه متكلماً بحقيقة وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه معاً بالجامدات عظيمة النقصان لاتقذفوا بالداء منكم شيعة الـرحمن أهل العلم والعرفان أي : لاتسموا أهل الحديث والسنة مشبهة ، فانكم أهل التشبيه ، لأنكم شبهتم الرحمن بالجامدات في عدم الكلام .

ان الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضع البرهان مو قول ربي اللفظ والمعنى جميـــعاً اذهما أخوان مصطحبان لاتقطعوا رحماً تولى وصلها الـــرحن تنسلخوا من الايمان ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالاحسان إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الاشياخ والشبان

هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقات الرق بفتح الراء الورق.

واللهأكررمن علىالعرشاستوي لكنه استولى على الأكوان والله أكبر ذو المعارج من الـــــه تعرج الاملاك كل أوان واللم أكبر من يخاف جلاله أملاكه من فوقهم ببيان والله أكبر من غدا لسريره . أط به(۱) كالرحل للركبان والله أكبر من أتانا قولـه من عنده من فوق ست ثمان نزل الأمين به بأمر الله من رب على العزش استوى رحمان والله أكبر قاهر فوق العبا د فلا تضع فوقية الرحمن منكل وجه تلك ثابتة له لاتهضموها ياأولي العدران قهرأوقدرأواستواءالذاتفو ق العرش بالبرهان والقرآن

أي: إن أنواع العلو ثابتة لله سبحانه ، وهي علو القهر ، وعلو القدر، وعلو الدات .
فبذاته خلق السموات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذان فضمير فعل الاستواء يعود للندات التي ذكرت بلا فرقان

أي: إن الضمير في قوله تعالى (إنربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) الأعراف: ٥٩ يعود على الله أي: استوى هو.

<sup>(</sup>١) لايمح في أطبط العرش حديث .

هو ربنا هو خالق هو مستو بالذات هذي كالها بوزان والله أكبر ذو العلو المطلقالــــ معلوم بالفطرات للانسان فالله أكبر جل ذو السلطان فعلوه منكل وجه ثابت ق رسوله فدنا من الديان واللم أكبر منرقىفوق الطبا لاتنكروا المعراج بالبهتان واليه قد عرجالرسول حقيقة ودنا اليهالربذو الاحسان(١) ودنا من الجبار جل جلاله والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان قلتم خيالاً أو أكاذيباً أو الــــ معراج لم يحصل إلى الرحمن رب اليه منتهى الانسان إذكان مافوق السمواتالعلي حقاً اليه بأصبع وبنــان والله أكبر من أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف دوز المعرفموقف الغفران قد تقدم الحديث في ذلك .

من قال منكم من أشار بأصبع قطعت فعند الله يجتمعان هذا الثارة الى قول من قال من المعطلة : إن من المار بأصبعه الى الساء ، وإن الله تعالى فوق خلقه ، تقطع أصبعه .

والله أكبر ظاهر مافوقه شيء وشأن الله أعظم شان واللم أكبر عرشه وسع السما والارض والكرسي ذا الاركان وكذلك الكرسي قدو سع الطبا ق السبع والأرضين بالبرهان

<sup>(</sup>١) هذا على من قال بأن الرب عز وجل هو الذي دنا فتدلى ، وهو غير صحيح وهو أيضاً خلاف ما اختاره المصنف في بعض كتبه ، كمدارج السالكين وغيره . والصحيحان جبريل عليه السلام هو الذي دنافتدلى . انظر الجزء الأول صفحة (٩٩٠) و (٠٠٠).

والله فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الانسان لا تحصروه في مكان إذ تقو لوا ربنا حقاً بكل مكان نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثان اشارة الى قول النجارية ، والضرارية : إنه تعالى في كل مكان .

لاتعدموه بقولكم لاداخل فينا ولا هو خارج الأكوان اشارة الى قول الجهمية وأتباعهم: إنه تعالى لا داخل العالم، ولا خارجه، فان ذلك صفة المعدوم.

الله أكبر هتّ كت أستاركم وبدت لمن كانت له عينـــان واللم أكبر جلءنشبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران والله أكبر من لهالأسماء والـــ أوصافكاملة بلا نقصات والله أكبر جل عن ولد وصا حبة وعن كفء وعن أحدان وَالله أكبر جل عن شبه الجما دكقو لذي التعطيل والكفران هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان الله أكبر جل عن شبه العبا د فذان تشبیهان متنعان الله أكبر واحد صمدوك ل الشأن في صمدية الرحمين نفت الولادة والأبوة عنه والـ حصاء الذيهو لازم الانسان وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصات

واليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز ذو السلطان تقدم الكلام في تفسير الصد بما يغني عن الاعادة .

لاشيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه ماذاك في الامكان لكن ثبوت صفاته و كلامه وعلوه حقاً بلا ذكران لاتجعلو الاثبات تشبيها له يافرقة التلبيس والطغيان كم ترتقون بسلم التنزيه للمتعطيل ترويجاً على العميان أي اذكم تسبون النعطيل تنزيهاً للترويج على العميان والجهال، فاستعار لفظة السلم لهذا المعنى.

فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان مذا هو التشبيه لاإثبات أو صاف الكمال فما هما سيان

### فصل

## في تلازم التعطيل والشرك

واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لاشك مصطحبان أبداً فكل معطل هو مشرك حتماً وهذا واضح التبيان فالعبد مضطر إلى من يكشف السبلوى ويغنى فاقة الانسان

واليه يصمد في الحوائج كلها واليه يفزع طالب لأمان فاذا انتفت أوصافه وفعأله وعلوه من فوق كل مكان فزع العباد إلىسواه وكان ذا من جانبالتعطيل والنكران فيعطلالأوصافذاك معطل الـ ـ توحيد حقاً ذان تعطيلان قد عطلا بلسأن كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن والناسفيهذا ثلاث طوائف مآ رابع أبــداً بذي امكان إحدى الطوائف مشرك بالهه فإذا دعاه دعا الماً ثاني هذا وثاني هذه الاقسام ذا لك جاحد يدعوسوي الرحمن هو جاحد للرب يدعو غيره شركاً وتعطيلاً له قدمـانه هذا وثالث هذه الأقسام خـــير الخلق ذاكخلاصةالانسان يدعو الالهالحق لايدعو سوا ه قط في الاكوان والأزمان يدعوه في الرغبات والرهبات والمستحالات من سر ومن اعلان لما ذكر في هذا الفصل أن الشرك والتعطيل متلازمان ، ذكر أن الناس ثلاث طوائف أحدها: المشركون وهم الذين جعلوا مع الله إلهاً آخر. والثانية: الجاحدون الذين يدعون غيرالله ويمجدونه ، وهؤ لاء قدجمعوا الشرك والتعطيل. والثالثة : الموحدون خلاصة الانسان الذين يدعون الله سبحانه في الرغبات والرهبات وجميع الحالات ، ثم قال :

توحيده نوعمان علمي وقصــــدي كما قد جرد النوعمان

ولذاك قد شرعا بسنة فجرنا و كداك سنة مغرب طرفان تجريدك التوحيد للديان فيكون مفتتح النهار وختمه وكذاك قد شرعا بخاتموترنا ختما لسعى الليــل بالآذان وكذاك قدشرءابركعتي الطوا ف وذاك تحقيق لهذا الشان فهما إذاً أخواز مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان فمعطل الأو حاف ذوشرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن أو بعض أوصاف الكمال له فحـــقق ذا ولا تسرع إلى النكران هوله: توحيده قصدي الخ. شرح هذه الأبيات ماذكره الناظم رجمه تعالى في «بدائع الفوائد » في الكلام على سورة ( قل يا أيها الكافرون)قال : ولهذا كان النبي عَرَائِهُم يقرأبها وبر قل هو الله أحد ) في سنة الفجر ، وسنة المغرب، فأن هاتين السورتين سورتا الاخلاص، وقداشتملا على نوعى التوحيد الذي لا فلاح للعبد ولانجاة الا بها ، وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تمنزية الله عما لا يليق به من الشرك ، والولد، والوالد ، وأنه إله أحد صمد ، لم يلد . فيكون له فرع ، ولم يولد فيكون له أصل ، ولم يكن له كفواً أحد فيكون له نظير ، ومع هذا الذي قد اجتمعت له صفات الكمال كلمها، فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله ، من صفات الكمال ، ونفي ما لا يليق به من الشريك إصلًا وفرعاً ونظيراً ؛ فهذا توحيد العلم والاعتقاد ، " والثاني توحيد القصد والارادة ، وهو أن لايعبد الا الله ، فلا يشرك به في عادته سواه ، بليكونوحده هوالمعبود . وسيرة (قل يا المها الكافرون)

مشتملة على هذا التوحيد، فانتظمت السورتان نوعي النوحيد ، وأخلصت له ، فكان النبي عليه في سنة المغرب . ويختم بها في سنة المغرب . وفي « السنن » أنه كان بوتر بها فيكونا خاتمة عمل الليل ، كما كانا خاتمة عمل الليل ، كما كانا خاتمة عمل النهار . انتهى .

### فصل

## في بيان أن المعطل شر من المشرك

لكن أخو التعطيل شرمن أخى الـــإشراك بالمعقول والبرهان لكالها هذان تعطيلان إن المعطل جاحد للذات أو متضمناً للقدح في نفس الالو هة كم بذاك القدح من نقصان والشرك فهو توسل مقصوده الــزلفي من الرب العظيم الشان بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان فالشرك تعظيم بجهل من قيا س الرب بالأمراءوالسلطان ظنوا بأن الباب لايغشى بدو ن توسط الشفعاء والاعوان ودهاهمُ ذاك القياس المســـ تبين فساده ببديهة الانسان الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان

شرح الكافية \_ ٢ م ٢٩

إن الملوك لعاجزون ومالهم علم بأحوال الدعا بأذان كلا و لاهمقادرون على الذي يحتاجه الانسان كل زمان كلا وما تلك الارادة فيهم تقضي حوائج كلما انسان كلا ولاوسعوا الخليقة رحمة من كل وجه هم أولو النقصان فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسا نطحاجة منهم مدى الأزمان

ذكر رحمه الله في هذه الأبيات أن المعطل شر من المشرك ، ثم بين ذلك بقوله : إن المعطل جاحد للذات أو لكهالها النع . وذلك يتضمن القدح في الألوهية ، وأما الشرك فهو توسل ، أي تقرب مقصوده الزلفي ، أي : تقريباً من الرب سبحانه ، وذلك بعبادة الخارقات ، سواء كانت حجراً ، أو قبراً ، أو بشراً ، أو وثناً . وأصل الشرك تعظيم الله سبحانه ، لكن بجهل ، وذلك أن المشركين تأسوا الرب سبحانه بالملوك ، قالوا: إن الملك لا مجصل القرب منه إلا بتوسط الشفعاء ، وهذا القياس من أبطل الباطل ، وفساده ظاهر ببديه العقل ، وذلك أن الملوك عاجزون لا علم لهم بأحوال الرعايا ، ولا قدرة لهم على حوائج الخلق ، ولا وسعوا الخلائق رحمة ، بل هم عاجزون ، وين الله تعمل ويين ناقصون ، فقراء الى الله سبحانه فقراً ذاتياً ، والفرق بين الله تعمل ويين الملوك ظاهر من جميع الوجوه ، ثم بين غناء الرب سبحانه و كال علمه وقدرته ، وأن الحلق جميعهم في قبضته ، وهم فقراء اليه ، وهو الغني عنهم غناء ذاتياً ، وأن الحلق جميعهم في قبضته ، وهم فقراء اليه ، وهو الغني عنهم غناء ذاتياً ، وأن الحلق جميعهم في قبضته ، وهم فقراء اليه ، وهو الغني عنهم غناء ذاتياً ، وأن الحلق جميعهم في قبضته ، وهم فقراء اليه ، وهو الغني عنهم غناء ذاتياً ، وهم في غاية الحاجة اليه ، فقال :

أما الذي هو عالم للغيب مقـــتدر على ماشاء ذو إحسات و تخافه الشفعاء ليس يربد منـــهم حاجة جل العظيم الشان

لسواه من ملك ولا انسان بلكل حاجات لهم فإليه لا في ذاك يأذن للشفيع الداني وله الشفاعة كلها وهو الذي يشرك بهشيئا كاقدجاء فيالقرآن لمن ارتضى ممن يوحده ولم سبقت شفاعته اليه فهو مشـــفوع اليه وشافع ذو شات لهم ورحمة صاحب العصيان فلذا أقام الشانعين كرامة فالكل منه بدا ومرجعه اليـــه وحده مـــامن اله ثان غلط الألى جعلوا الشفاعة من سوا ه اليه دون الإذن من رحمن تعقد عليها يا أخا الايمات هذي شفاعة كل ذي شرك فلا تعدل عن الآثار والقرآن والله في القرآن أبطلها فلا لسواهمن ملكولا انسان وكذا الولاية كلها لله لا تقدم بسط الكلام في معاني هذه الابيات ؛ أغنى عن الاعادة.

والله لم يفهم أولو الاشراك ذا ورآه تنقيصاً اولو النقصان إذقد تضمن عزل من يدعى سوى السرحن بل أحسدية الرحمن بل كل مدعو سواه من لدن عرش الاله إلى الحضيض الداني هو باطل في نفسه ودعاء عا بده له من أبطل البطلات فله الولاية والولاية مالنا من دونه وال من الأكوان

فإذا تولاه امرؤ دور الورى طرأ تولاه عظيم الشات الولاية الأولى بفتح الواو لاغير؛ أي المحبة والنصر. والثانية بكسر الواو: الامارة. قوله طراً؛ أي: جمعاً.

وإذا تولى غيره من دونه ولاه مايرضي به لهوان في هذه الدنيسا وبعد مماتمه وكذاك عند قيامة الأبدان حقاً يناديهم نداً سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان يامن يريد ولاية الرحمن دو ن ولاية الشيطان والأوثان فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولايـــة الرحمن يكفيكمن وسعالخلائق رحمة وكفاية ذو الفضلوالاحسان يحفيك من لم تخلمن احسانه في طرفة تتقلب الأجفان يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي اليك برحمة وحنان يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيــان يكفيك رب لم تزلفي حفظه ووقاية منه مدى الأزمان يكفيك رب لم تزل في فضله متقلباً في السر والاعلان يدعوه أهل الأرضمع أهل السيا ء فكل يوم ربنا في شان وهو الكفيل بكل مايدعونه لايعتري جدواه من نقصان ّ ظهراء أمر بين البطلان فتوسط الشفعاء والشركاء والـ

مافيه إلا محض تشبيه لهم بالله وهو فأقبح البهتان مع قصدهم تعظيمه سبحانه ماعطلوا الأوصافللرحمن لكن أخو التعطيل ليس لد يه إلا النفي أين النفي من ايمان والقلب ليس يقر إلا بالتعبـــد فهو يدعوه الى الأكوان فترى المعطل دائمًا في حيرة متنقلاً في هذه الاُعيان يدعو إلهاً ثم يدعو غيره ذا شأنه أبداً مدى الا زمان وترى الموحد دائماً متنقلا بمنازل الطاعات والاحسان مازال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن لكنما معبوده هو واحد ماعنده ربان معبودان قولـــه : لايعتري جدواه من نقصان .

قول الجدواه النج . الجدا بكسر الجيم والجدى بالقصر والجدوى العطية ، وجداه واجتداه واستجداه ؛أي : طلب جدواه ، وأجداه : أعطاه الجدوى ، قاله في « مختار الصحاح » وهذا كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم : « باعبادي لو أن أول كم وآخر كم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد ، ثم سألوني فأعطيت كل انسان مسألته مانقص ذلك ما عندي الا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر »

وقول وقول والنهار الله والنهار الله والنهار المعيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار أرأيتم ماأنفق منذ خلق السموات والأرض ، فانه لم يغض ما في يمينه ، وبيده الأخرى القسط ، يخفض ويرفع الى يوم القيامة ، ثم ضرب الناظم

مثلًا للمشرك والمعطل فقال :

#### فضل

#### في مثل المشرك والمعطل

أين الذي قد قال في ملك عظ\_\_\_م لست فينا قط ذا سلطان ما في صفاتك من صفات الملك شيريء كلما مسلوبة الوجدان فهلاستويت علىسرير الملكأو دبرت أمر الملك والسلطان أو قلت مرسوماً تنفذه الرعا ياأو نطقت بلفظة ببيان أوكنت ذا أمر وذانهي و تكريليم لمن وافي من البلدات أوكنت ذا سمعوذا بصر وذا علم وذا سخط وذا رضوان أوكنت قط مكلماً متكلماً متصرفاً بالفعل كل زمان أوكنت تفعل ماتشاءحقيقةال فعل الذي قد قام بالأذمان أوكنت حياً فاعلاً بمشيئة و بقدرة أفعال ذي السلطان فعل يقوم بغير فاعله محا ل غير معقول لذي الانسان بل حالة الفعال قبل ومع وبعـــد هي التي كانت بلا فرقــان -والله لست بفاعل شيئا إذا ماكان شأنك منك هذا الشان

عنا خيالاً درت في الأذمان لا داخلا فينا ولست بخارج فبأي شيء كنت فينا مالكأ ملكاً عظيماً قامر السلطان شأر الملوك أجل منذا الشان إسمأ ورسمأ لاحقيقة تحته وسواك لانرضاه من سلطان هذا وثازقال أنت مليكمنا إذ حزت أوصاف الكمال جميعها ولا ُجل ذا دانت لك الثقلان و قداستو یت علی سریر الملك و اسب ـ توليت مع هذا على البلدان إن لم يجيء بالشافع المعوان لكن بابكليس يغشاه امرؤ فعاء أهل القرب والاحسان ويذل للبواب والحجابوالشـ أفيستوي هذا وهذا عندكم والله مااستويا لدى نسان والمشركون أخففي كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان في قالب التنزيه للرحمن ان المعطل بالعداوة قائم حاصل كلام الناظم في هذا الفصل أنه ضرب مثلًا للمشرك والمعطل، فلسان حال المعطل يقول في إلهه سبحانه : إنك لست فينا ذا سلطان ، لأنك لم تستو على سريو الملكَ ، ولم تدبرأ مر الملك والسلطان ، ولم تكلم ولانتكلم ولست بفاعل فعلًا حقيقة ، بل فعلك هو المفعول ، بل حالك قبل الفعل ومعه وبعده سواء ، ولست داخلًا في العالم ولاخارجاً منه ، بل أنت خيال في الأذهان ، فيأي شيء كنت فينا مالكاً ?! تعالى الله عما تقول المعطلة علواً كسراً.

قسوله: هذا وثان النع. هذا هو المشرك؟ أي: إن المشرك قال به يارب أنت مليكنا وخالفنا ، والمتصرف فينا ، وقد حزت أوصاف الكمال جميعها ، وقد استويت على مربع الملك ، واستوليت على المخلوقات والاكوان، ولكن بابك لايغشى إلا بالشفعاء ، ولا بد مع ذلك من الذل للبواب والحجاب والشفعاء المقربين ، أفيستوي هذان عندكم ?! حاشا وكلا ، بل المشركون أخف في كفرانهم ، والكل من شيعة الشيطان ، ولكن المعطل يزيد على المشرك بأنه قائم بالعدارة في قالب التنزيه .

#### ئىل

فيا أعد الله تعالى من الاحسان للمتسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان .

هذا والعتمسكين بسنة المسختار عندفساد ذي الا زمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للأنسان فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضاً أحمد الشيباني أثراً تضمن أجر خمسين امرىء من صحب أحمد حيرة الرحمن إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بيان ان العبادة وقت عرج هجرة حقاً إلي وذاك ذو برهان مذا فكم من هجرة لك أيها السسني بالتحقيق لا بأمان المان

هذا وكم من هجرة لهم على قال الرسول وجاء في القرآن ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجر محيي سنة ماتت فدا له مع الرسول رفيقه بجنان هذا ومصداق له ايضاً أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيله أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيله أتى في الترمذي وقد فشتبهان قال شيخ الاسلام في بعض أجوبته والحديث الذي يروى «مثل أمني كثل الغيث لايدرى أوله خير أر آخره » قد تكام في اسناده ، وبتقدير صحته إغا معناه أنه يكون في آخر الأمة من يقارب أولها حتى يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب ، مع القطع بعض الناس أيها خير ، كما يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب ، مع القطع بأن الأول خير من الآخر ، فانه قال : لايدرى ، ومعلوم أن هذا السلب ليس ءاماً ، فانه لابد أن بكون معلوماً أيها أفضل .

فلذاك لايدرى الذي هو منها قد خص بالتفصيل والرجحان ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولاً والشاني والوسطذو ثبج فأعوج هكذا جاء الحديث وليسذا نكران ولقدأتي في الوحي مصداق له في الثلثين و ذاك في القرآن أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان

قال في « القاموس » : الشبج محركة : وسط الشيء ، ومعظمه . قال الله تعالى : ( إنا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكارًا. عربًا أثراباً . لأصحاب

اليمين . ثلة من الأولين . وثلة من الآخرين) الواقعة : ٣٥ ـ ٠ ١ الثلة : الجماعة التي لا يحصيها عدد . قال الزجاج : معنى ثلة : فرقة ، من ثللث الشيء إذا قطعته ، والمعنى أنهم جماعة ، أو أمة ، أو فرقة ، أو قطعة من الأولين، وهم من لدن آم إلى نبينا على الله الله الموالية ، ومجاهد ، وعطاء بن أبي وباح ، والضحاك : ثلة من الأولين بمعنى من سابقي هذه الأمة ، وثلة من الآخرين من هذه الأمة .

أخرج مسدد ، وابن المندر بسند حسن ، عن أبي بكرة عن الذي عَلَيْهِ فِي الآية قال : « هما جميعاً من هذه الأمة » وعنه قال : « هما جميعاً من هذه الأمة » . وعن ابن عباس عن الذي وَلَيْهِ قال : « هما جميعاً من أمتي » . الأمة » . وعن ابن عباس عن الذي وَلَيْهِ قال : « هما جميعاً من أمتي » . أخرجه عبد بن حميد ، وابن عدي ، والفرياني ، وغيرهم . قال السيوطي : بسند ضعيف ، وعنه قال : « الثلثان جميعاً من هذه الأمة » وبه قال أبو العالية ، ومجاهد ، وعطاء بن أبي رباح ، والضحاك ، وهو اختيار الزجاج فان قبل : كيف قال قبل هذا ( وقليل من الآخرين ) ثم قال هنا ( وثلة من الآخرين ) الواقعة : . ؛ قيل ذاك في السابقين الأولين ، وقليل من يلحق من الآخرين ، وهذا في أصحاب اليمين ، وأنهم يتكاثرون من الأولين ، والأخرين ، وهذا في أصحاب اليمين ، وأنهم يتكاثرون من الأولين ، والأخرين ، معا أ .

ما ذاك الا ان تابعهم هم الـفرباء ليست غربة الاوطان الكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان فلذاك شبههم به متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان لم يشبهوهم في جميع امورهم من كل وجه ليس يستويان فانظر الى تفسيره الغرباء بالـمحيين سنته بكل زمان

أخذ الحديث ومحكم القرآن طو بي لهم والشوق يحدوهم الي طوبي لهم لم يعبؤوا بنجاته الـــأفكار او بزبالة الاذمان طو بي لهمركبو ا علىمتنالعز ا ئم قاصدين لمطلع الايمان طوبي لهم لم يعبؤ واشيئاً بذي الــآراء اذ أغناهم الوحيان طوبي لهم وامامهم دون الورى ن جاء بالايمان والفرقان الا اذا مادلهم ببيان واللـهماائتموا بشخص دونه في الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان اذا أجمعالعلماء ان صحابة الـ مختار خير طوائف الانسان ذا بالضرورةليسفيه الخلف بين اثنين ماحكيت به قولان فلذاك ذي الآثار أعضل امرها وبغوالها التفسير بالاحسان تعجل برد منك أونكران فاسمع اذأ تأويلها وافهمه لا أَذَ البدار بردُّ شيء لم تحط علماً به سبب الى الحرمان وهما لأهل الفضل مرتبتان الفضل منه مطلق ومقيد قوله : والفضل منه مطلق ومقيد ، معنى ذلك أن الفضل منه مطلق ومقيد ، فالفضل المطلق كفضل رسول الله عليه ، وفضل أصحابه على من بعدهم ، والفضل المقيد ، مثل خلق الله سبحانه آدم بيده ، فهذا الفضل المقمد لايوجب تفضيله على سيدنا محمد عرائية ، وكذا خصائص من أتى من بعد آدم فضار على الاطلاق من انسان والفضل ذرالتقييدليس بموجب بالاستواء فكيف بالرجحان؟! لايوجبالتقييد أن يقضى له ئل فوق ذي التقييد بالاحسان إذكار ذوالاطلاق حازمنالفضا فاذا فرضنا واحداً قدحاز نو عاً لم يحزه فاضل الانسان ــه ولا مساواة ولا نقصان لم يو جبالتخصيص من فضل عليــ فضلا على المبعوث بالقرآن ماخلق آ دم باليدين بموجب من كل رسل الله بالبرهان و لذاخصائص منأتى من بعده حكمت لهم بمزية الرجحان فمحمد أعلاهم فوقا وما ها في جميع شرائع الايمان فالحائز الخسين أجرأ لم يحز هل حازهافي بدر أوا حداً والـــفتح المبين وبيعة الرضوان بل حازها إذكان قد عدم الـــمعين وهم فقدكانو اأولي أعوان والربليس يضيع مايتحمل الـــمتحملون لأجله من شان فيض العدو وقلة الأعوان فتحمل العبدالضعيف رضاهمع

عما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان أي: تحمل العبد مع ضعفه للمشاق لأجل رضى ربه ، يدل على صدق يقينه ، وشدة محبته له ، ومعرفته به .

يكفيه ذلاً واغتراباً قلة الـــأنصار بين عساكر الشيطان في كل يوم فرقة تغزوه ان ترجع يوافيه الفريق الثاني فسل الغريب المستضام عن الذي يلقاه بين عدى بلا حسبان هذا وقد بعد المدى و تطاول الـــعمد الذي هو موجب الاحسان ولذاك كان كفابض جمراً فسل أحشاءه عن حر ذي النيران يشير الى الحديث و القابض فيه على دبنه كالقابض على الجمر » (١)

والله أعلم بالذي في قلبه يكفيه علم الواحد المنان في القلب أمرليس يقدرقدره إلا الذي آتاه للانسان بر وتوحيد وصبر مع رضى والشكر والتحكيم للقرآن سبحان قاسم فضله بين العبا دفذاكموليالفضل والاحسان فالفضل عند الله ليس بصورة الـ أعمال بل بحقائق الايمان وتفاضل الأعمال يتبع مايقو م بقلب صاحبها من البرهان حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، وأبو داود ، وهو حديث حسن .

هذا وبينها كا بين السما والأرض في فضل و في رجحان ويكون بين ثواب ذاو ثواب ذا رتب مضاعفة بلا حسبان هذا عطاء الرب جل جلاله وبذاك تعرف حكمة الديان أي : إن الفضل عند الله بحسب مافي القلوب من الاعان واليقين ، لا بحسب صور الأعمال و كثرنها ، كما قال بكربن عبد الله المزني : ماسبقهم أبو بكر بكثرة صوم و لا صلاة ، ولكن بشي، وقر في قلبه .

## فصول

فيا أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتابوالسنة

ياخاطب الحور الحسان وطالباً لوسالهن بجنة الحيوان لوكنت تدري من خطبت و من طلب ت بذلت ما تحوي من الأثمان أوكنت تدري أين مسكنها جعل السعي منك لها على الاجفان ولقدو صفت طريق مسكنها فان رمت الوصال فلا تكن بالواني أسرع وحث السير جهدك انما مسراك هذا ساعة لزمان فاعشق وحدث بالوصال النفس واب نل مهرها ما دمت ذا امكان واجعل صيامك قبل لقياها ويو م الوصل يوم الفطر من رمضان واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهى ذات أمان

لما حث الناظم رحمه الله تعالى على طلب الوصال للحور العين كما قال بعضهم : وصم عن لذات الدنيا ، واحمل فطرك الموت ، شرع في ذم الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة فقال :

لايلمينك منزل لعبت به أيدي البلى مذسالف الأزمان البلى: بكسر الباء.

فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدك بالهم والأحزان سجنيضيق بصاحب الإبان لكنجنة المأوى لذي الكفران سكانها أهل الجهالة والبص لة والسفاهة أنجس السكان وألذهم عيشاً فأجهلهم بحدق الله ثم حقائق القرآن عمرت بهم هذي الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان قد آثر وا الدنيا ولذة عيشها السفائي على الجنات والرضوان صحبو االأماني وابتلو ابحظوظهم ورضوا بكل مذهلة وهوان كدحاً وكداً لايفتر عنهم مافيه من غم ومن أحزان والتهلوشاهدت هاتيك الصدو ر رأيتها كراجل النيران المراجل: جمع مرجل، وهو القدر.

ووقو دهاالشهوات والحسرات والـ الآم لاتخبو مدى الأزمان أبدانهم أحداث هاتيك النفو ساللاء قد قبرت مع الأبدان

أرواحهم في وحشة وجــومهم في كدحها لافيرضي الرحمن هربوا من الرق الذي خلقواله فبلوا برق النفس والشيطان

أي: إنهم والعياذ بالله هربوا من الرق الذي خلقوا له ، وهو عبادة الله وحده ، كما قال تعالى ( وما خلقت الجنوالانس إلا ليعبدون ) الذاريات : ٢٥ فبلوا برق النفس والشيطان ؛ أي : فاستخدمتهم الشياطين ، واسترقتهم في تحصيل الشهوات الفانية ، وجمع عرض الدنيا الحسيس ، وحطامها الفاني، فأعقبهم ذلك الحسرة والندامة ، وصار عاقبة ذلك العذاب الأليم ، نعوذ بالله من موجبات سخطه

لاترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الربذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران

هذا معنى الحديث ولو ساوت الدنيا عندالله جناح بعوضة ماسقى كافراً منها شرية ماء » (١)

ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل في الدبران لا يرتجي منها الوفاء لصبها أين الوفا من غادر خوان طبعت على كدر فكيف تنالها صفواً أهذا قط في الامكان؟ ياعاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان أو ما معت بل رأيت مصارع المعت عشاق من شيب ومن شبان

<sup>(</sup>١) رواهالترمذيعن سهل بن سعدالساعدي رضي ألله عنه وقال: حديث حسن صحيح

#### فصل

في صفة الجنة التي أعدهااللهذوالفضل والمنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة

فاسمع إذاً أوصافها وصفاتها تيك المنازل ربة الاحسان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان دار السلام و جنة المأوى ومندرل عسكر الايمان والقرآن فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران

#### فصل

في عدد در جات الجنة وما بين كل در جتين

درجاتها مائة وما بين اثنتين فذاك في التحقيق للحسبان مثل الذي بين الساء وبين ها ذي الأرض قول الصادق البرهان لكن عاليها هو الفردوس مستوف بعرش الخالق الرحمن وسط الجناز وعلوها فلذاككا نت قبة من أحسن البنيان منها تفجر سائر الأنهار فالسمنبوع منه نازل بجنان

شرح الكافية ـ ٢ م ـ ٣٠

﴿ فِي مُسْنَدُ الْأُمَامُ أَحْمَدُ ﴾ ، من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله مَيْكَالِيَّةٍ ﴿ إِنَّ الْمُتَّحَابِينَ لَتَرَى غَرِفُهُمْ فِي الْجِنَّةُ كَالْكُو كُبِّ الطَّالَعِ الشَّرِ فِي أُو الغربي، فيقال : من هؤلاء ? فيقال : هؤلاء المتحابون في الله عز وجل به وفيه أيضاً من حديثه ﷺ ﴿ إِن فِي الجِنة مائة درجة ، ولو ان العالمين اجتمعوا في احداهن وسعتهم » وفيه عنه أيضاُّصلي الله عليه وسلم قال: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأواصعد ، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة ، حتى يقرأ آخر شيء معه » قال الناظمرحمه الله في « حادي الأرواح » وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على مائة درجة . وأما حديث أبي هريوة عند البخاري عنه صلى الله عليه وسلم « إن في الجنة مائة درجة » فاما ان هذه المائة من جملة الدرج، وإما أن يكون نهايتها هذه المائة، وفي ضمن كل. درجة درج دونها ، ويدل على المعنى الأول حديث معاذ بن جبل قـــال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من صلى الصلوات الخس » وصام شهر رمضان ، كان حقاً على الله أن يغفر له هاجراً ، وقعد حيث. ولدته أمه ﴾ قلت : يارسول الله ألا أخرج فأوذن الناس ? قال : ﴿ لا ، دع. الناس يعملون ، فإن في الجنة مائة درجة ، بين كل درجتين مثل ما بين السمام والارض ، وأعلاها درجة منها الفردوس ، وعليها يكون العرش ، وهي. أوسط شيء في الجنة ، ومنها تفجر أنهار الجنـــة ، فاذا سألتم الله فاسألوم الفردوس » رو أهالترمذي. وروي أيضاً عن عبادة بن الصامت نحوه ، وفيه. أيضاً من حديث أبي سعيد يرفعه « ان في الجنة مائة درجة » ورواه أحمد. بدون لفظة « في » فان كان المحفوظ ثبونها ، فهي من جملة درجها ، وان كان. المحفوظ سقوطها ، فهي الدرج الكبار المتضمنة للدرج الصفار ، ولا تناقض بين تقدير مابين الدرجتين بالمائة ، وتقديرها بالخمس ، لاختلاف السبر في

السرعة والبطء ، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا تقريباً للأفهام ، ويدل عليه حديث أبي سعيد الحدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « في الجنة مائة درجة ، مابين الدرجتين مابين السماء والأرض ، وأبعد بما بين السماء والارض » قلت : يارسول الله لمن ? قال: « للمجاهدين في سبيل الله عز وجل » انتهى كلامه .

#### فعل

#### في أبو إب الجنــة

أبوابها حقاً ثمانية أتت فيالنصوهي لصاحب الاحسان بالب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم بدعى الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان ولسوف يدعى المرءمن ابوابها جمعاً اذا وفي حلى الايمان منهم ابو بكر هو الصديق ذا ك خليفة المبعوث بالقرآن

في « الصحيحين » من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « في الجنة ثمانية أبواب ، بهاب منها يسمى الريان ، لايدخله إلا الصائمون » وفيهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله ، دعي من أبواب الجنة : ياعبد الله ، هذا خير ، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الهلاة ،

ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ، ومن كان من أهل الصدقة ، دعي من باب الريات . فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي بارسول الله ، ماعلى من دعي من تلك الأبواب كلها ? فقال : «نعم الأبواب من ضرورة ، فهل يدعى أحد من تلك الابواب كلها ? فقال : «نعم وأرجو أن تكون منهم » .

وفي «صحيح مسلم » عن عمر بن الخطاب عن النبي يَرَيِّ قال : «مامنكم من أحد يتوضأ فيبلغ ، أو فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله ، الافتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء » زاد الترمذي بعد التشهد « اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » زاد أبو داود والا مام أحمد « ثم يوفع من التوابين واجعلني من المتطهرين » زاد أبو داود والا مام أحمد « ثم يوفع نظره إلى السهاء » وعند أحمد عن أنس يرفعه « من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات : أشهد أن لا إله الا الله الخ. وعن عتبة بن عبد الله السلمي قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ يقول « مامن مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الخنث ، الا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية ، من أبها شاء دخل » رواه ابن ماجه ، وعبد الله بن أحمد .

## فصل

#### في مقدار مابين الباب والباب منها

سبعون عاماً بين كل اثنين منها قدرت بالعد والحسبان هذا حديث لقيط المعروف بالخهر الطويل وذا عظيم الشان وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان فال الناظم في «حادي الأرواح» روينا في «معجم الطبراني» عن عاصم ابن لقيط بن عامر ، خرجوافداً إلى رسول الله وسيات قال: قلت : بارسول الله ، فما الجنة والنار ? قال : لعمرو الهك ، ان النار سبعة أبواب ، مامنها بابان الايسير الراكب بينها سبعين عاماً ، وان للجنة ثمانية أبواب ، مامنها بابان الايسير الراكب بينها سبعين عاماً . . » الحديث بطوله ، وهذا الظاهر بابان الايسير الراكب بينها سبعين عاماً . . » الحديث بطوله ، وهذا الظاهر بابان الايسير عاماً ، ولا يكن حمله على باب معين ، بقوله « مامنها بابان » التقدير بسبعين عاماً ، ولا يكن حمله على باب معين ، بقوله « مامنها بابان » النهى كلامه .

#### فصل

## في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد منها

لكن بينهما مسيرة أربعين رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم و تف كمر فوع بوجه ثان ولقد روى تقديره بثلاثة الـأيام لكن عند ذي العرفان أعني البخاري الرضى هو منكر وحديث راويه فذو نكران

عن أبي هريرة في حديث الشفاعة بطوله قال عَلَيْكِيْدُ « فأنطلق هآتي العرش ، فأقع ساجداً لربي ، فيقيمني رب العالمين مقاماً لم يقمه أحدا قبلي ، ولا يقيمه أحداً بعدي ، فأقول : يارب أمتي أمتي ، فيقول : يامحمد أدخل من أمتك من لاحساب عليهم من الباب الأبمن » وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب « والذي نفس محمد بيده إن مابين مصراءين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر ، أو هجر ومكة » وفي لفظ «لكما بين مكة وهجر ، أو هجر عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر » في لفظ حارج الصحيح باسناده « ان ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر » وفي خطبة عتبة بن غزوان: لقدذ كر لنا أن مصراعين من مصاديع الجنة بينها وفي خطبة عتبة بن غزوان: لقدذ كر لنا أن مصراعين من مصاديع الجنة بينها مسيرة أربعين سنة ، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام » فهذا مسيرة أربعين سنة ، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام » فهذا موقوف ، والذي قبله مرفوع . فان كان رسول الله وم الذا كر لهم

ذلك ، كان هذا سعة مابين باب من أبوابها ، ولعله الباب الأعظم ، وان كان الذاكر غير رسول الله علي الله على حديث أبي هريرة المنقدم ، ولكن قد روى أحمد عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، أن رسول الله علي الله ، وما بين قال : « أنتم موفون سبعين أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله ، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً ، وليأتين عليه يوم وله كظيظ » وقدرواه ابن ابي داود عنه يوفعه «مابين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبع سنين » وفي « مسند عبد بن حميد » ثنا الحسن بن موسى ، الجنة مسيرة سبع سنين » وفي « مسند عبد بن حميد » ثنا الحسن بن موسى ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا دراج أبو السمح ، عن ابي الهيثم ، عن ابي سعيد الخدري، عن رسول الله عليه قال « إن مابين مصراعين في الجنة لمسيرة أربعين سنة » وحديث ابي هريرة أصح ، وهذه النسخة ضعيفة ، والله أعلم .

وروى ابو الشيخ عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أن النبي وكيلي قال : «الباب الذي يدخل منه اهل الجنة مسيرة الراكب الجيد» ثلاثاً «ثم انهم ليضغطون عليه ، حتى تكاد مناكبهم تزول »رواه ابو نعيم عنه . وهدنا مطابق للحديث المتفق عليه « ان مابين المصراعين كما بين مكة وبصرى » فان الراكب المجود غاية الاجادة على اسرع هجين لايقر ليلا ولانهاداً ، يقطع هذه المسافه في هذا القدر، أو قريب منه . وأما حديث حكيم بن معاوية فقد اضطرب رواته ، فجاد بن سلمة ذكر عن الجريري « أربعين عاماً » وخالد ذكر عنه «سبع سنين» . وفي حديث ابي سعيد المرفوع « أربعين عاماً » وفي طريقه دراج . قال أحمد : أحاديثه مناكير . وقال أبو حاتم الرازي : عاماً » وفي طريقة دراج . قال أحمد : أحاديثه مناكير . وقال أبو حاتم الرازي : ضعيف . وقال النسائي : ليس بالقوي ، فالصحيح المرفوع السالم عن ضعيف . وقال النسائي : ليس بالقوي ، فالصحيح المرفوع السالم عن حديث حكيم ليس التقدير فيه بظاهر الرفع ، ويحتمل أنه مدرج في الحديث موقوف ؛ فيكون كحديث عتبه بن غزوان ، والله اعلم . انهى كلام موقوف ؛ فيكون كحديث عتبه بن غزوان ، والله اعلم . انهى كلام موقوف ؛ فيكون كحديث عتبه بن غزوان ، والله اعلم . انهى كلام موقوف ؛ فيكون كحديث عتبه بن غزوان ، والله اعلم . انهى كلام موقوف ؛ فيكون كحديث عتبه بن غزوان ، والله اعلم . انهى كلام موقوف ؛ فيكون كحديث عتبه بن غزوان ، والله اعلم . انهى كلام مؤي « حادي الارواح » ملخصاً فهذا كلامه في « حادي الأرواح »

وظاهره ترجيح روايه التقدير بثلاثة إيام ، ولهذا جمع بينه وبين حديث ابي هريرة المتفق عليه الذي فيه « ان مابين المصراعين لكما بين مكة وبصرى » وفي هذا النظم ذكر عن البخاري أنه منكر ، والله اعلم .

# فصرل

#### في مفتاح باب الجنة

هذا وفتح الباب ليس بممكن الا بمفتــاح على أسنان مفتاحه بشهادة الاخلاص والتــوحيد تلك شهادة الايمان أسنانه الاعمال وهي شرائع الــاسلام والمفتاح بالاسنان لاتلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول عَلَيْكُهُ : « مفتاح الجنة شهادة ان لا اله الا الله » رواه احمد . وذكر البخاري في « صحيحه » عن وهب بن منبه أنه قيل له : أليس مفتاح الجنة لا اله الا الله ? قال : بلى ، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان ، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح ، والا لم يفتح . وعن أنس قال : قال أعرابي : يارسول الله ، مامفتاح الجنة ? والا لم يفتح . وعن أنس قال : قال أعرابي : يارسول الله ، مامفتاح الجنة ? والا اله الا الله » رواه ابو نعيم . وذكر ابو الشيخ عن يزيد بن سخبرة أن السيوف مفاتيح الجنة . وفي « المسند » من حديث معاذ بن جبل سخبرة أن السيوف مفاتيح الجنة . وفي « المسند » من حديث معاذ بن جبل

قال : قال رسول الله ﷺ « أَلا أَداكم علىباب من نبواب الخير ? قلت : بلى . قال : « لاحول ولاقوة الا بالله » .

قال الناظم في « حادي الارواح » : وقد حمل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحاً يفتح به ، فجعل مفتاح الصلاة الطهور ، ومفتاح الحج الاحرام ، ومفتاح البر الصدق ، ومفتاح الجنة التوحيد ، و. فتاح العلم حسن السؤ ال ، وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفِر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر ومفتاح الولاية المحبة، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح الايمان التفكر فيما دعا الله عباده الى التفكر فيه ، ومفتاح الدخول على الله، إسلام القلب، وسلامته له ، والاخلاص له في الحب والبغض له ، والفعل والترك ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن ، والنضرع بالاسحار ، وترك الذنوب ، ومفتاح حصول الرحمة ؛ الاحسان في عبادة الخالق ، والسعي في نفع عبيده ، ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى ، ومفتاح العز طاء\_ة الله ورسوله ، ومفتاح الاستعداد الآخرة قصر الأمل ، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة ، ومقتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. وهذا باب عظيم من أنفع ابواب العلم ، وهو معرفة مفاتيج الحيو والشر ، ولا يوفق لمعرفته و مراعاته الا من عظم حظه وتوفيقه ، فان الله سبحانه جعل لكل خير وشر ومفتاحاً وباباً يدخل منه اليه ، كما جعل الشرك والكبر والاعراض عما بعث الله به رسوله ، والغفلة عن ذكره ، والقيام بحقه مفتاحاً للنار ، كما جعل الخمر مفتاح كل إنم ، وجعل الفناء مفتاح الزنا ، وجعل اطلاق النظر في الصور مفتاح العشق والطلب ، رجعل الكسل والراحة مفتاح الحيبة والحرمان ، وجعل المعاصي مفتاح الكفر ، وجعل الكذب مفتاح النفاق ، وجعل الشج والحرص مقتاح البخل ، وقطيعة الرحم ، وأخذ المال من غير. حله ، وجعل الاعراض عما جاء به الرسول على مفتاح كل بدعة و خلال ، وهذه إمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة ، وعقل يعرف به ما في نفسه ، وما في الوجود من الخير والشر ، فينبغي للعبد أن بعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح ، وماجعلت مفاتيح له ، والله من وراء توفيقه وعدله ، له الملك ، وله الحمد ، وله النعمة والفضل ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

#### فمل

في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها . المنشور : ماكان غير مختوم من كتب السلطان .

هذا ومن يدخل فليس بداخل الا بتوقيع من الرحمن وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران إحداهما بعدالم التوعرض أر واح العباد به على الديان فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديسوان الجنان مجاور المنان ديوان عليين أصحاب القرا ن وسنة المبعوث بالقرآن فاذا انتهى للجسريوم الحشريع على للدخول اذا كتاباً ثاني فاذا انتهى للجسريوم الحشريع عزير براحم لفلان ابن فلان عنوانه هذا كتاب من عزير براحم لفلان ابن فلان

فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارست تفعت ولكن القطوف دواني هذا وقد كتب اسمه مذكاذ في الــــأر حام قبل ولادة الانسان بلقبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والاحسان سبحان ذي الجبروت والملكوت والـــاجلال والاكوام والسبحان والله أكبر عالم الاسرار والـــاعلان واللحظات بالأجفان والحمد لله السميع لسائر الـــأصوات من سرومن اعلان وهو الموحد والمسبح والممجدد والحميد ومنزل القرآن والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان

قال الله تعالى (كلا ان كتاب الابرارلفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. يشهده المقربون) المطففين: ٢١-٢٦ فأخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم، تحقيقاً لكونه مكتوباً كتابة حقيقة ، وخص كتاب الأبرار بأنه يكتب وبوقع لهم به ، بمشهد المقربين من الملائكه والنبيين، ولم يذكر شهادة هؤ لاء كتاب الفجار تنويها بكتاب الأبرار، وماوقع به لهم واشهاراً له ، واظهاراً بين خواص خلقه ، كما تكتب الملوك تواقيع من واشهاراً له ، واظهاراً بين خواص أهل المملكة ، تنويها باسم المكتوب، واشارة بذكره ، وهذا نوع من صلوات الله مسجانه وملائكته على عبده.

وروى أحمد ، وابن حبان ، وابو عوانة في « صحيحيها » من حديث البراء بن عاذب الطويل في شأن الفبر مرفوعاً « فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليبن ، وأعيدوه الى الارض» وقال : «فيقول الله عز وجل

اكتبوا كتابه في سجبن في الارض السفلي، وتطرح روحه طرحاً . ورواه البر داود بطوله ، فهذا التوقيع والمنشور الأول ، وأما المنشور الثاني وهو التوقيع الثاني الذي ذكره الناظم ، فعن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ « لا يدخل الجنة أحد الا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله لفلان بن فلان ، أدخلوه جنة عالية ، قطوفها دانية » رواه الطبراني في « معجمه » وعنه أن النبي عَلَيْتُهُ قال « يعطى المؤمن جوازاً على الصراط : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ، الصراط : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ، أدخلوه جنة عالية ، قطوفها دانية » أخرجها الطبراني في « معجمه » .

قوله: هذا وقد كتب اسمه النج . أي : إن المؤمن وقع في قبضة الصحاب اليمين يوم القبضتين ، ثم كتب من أهل الجنة يوم نفخ الروح فيه ، ثم يكتب في ديوان أهل الجنة يوم موته ، ثم يعطى هذا المنشوريوم القيامة ، والله المستمان . فهذا ما استمل عليه هذا الفصل .

# فصل في صفوف أهل الجنة.

هذاوان صفو فهم عشرون مع مئة وهذي الامة الثلثان. يرويه عنه بريدة اسناده شرط الصحيح بمسند الشيباني. وله شواهد من حديث أبي هرير وابن مسعود و حبر زمان أعنى ابن عباس وفي السناده رجل ضعيف غير ذي إنقان.

ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر ومااللفظان مختلفات الرحمن إذقال أرجو أذتكونوا شطرهم هذا الرجاء منه للرحمن أعطاه ربالعرش ما يرجو وزا د من العطاء فعال ذي الاحسان

في « الصحيحين » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَرْضَةٍ : أَمَاتُوضُونَأَنَ تَكُونُوا رَبِعِ أَهُلِ الْجِنَةُ ? فَكُبُرِنَاءُ ثُمَّ قَالَ : أَمَا تُرْضُونَ أَن تَكُونُوا ثُلُثُ أَهِلِ الْجِنَةُ ? قَالَ : فَكُبُرِنَا ، ثُمَّ قَالَ : انَّى لأَرْجُو أَنْ تكونوا شطر أهل الجنة ، وسأخبركم عن ذلك، ماالمسلمون فيالكفار الا كشعرة بيضاء في ثور أسود ، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض » هذا لفظ مسلم . وعن بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله عَرَاكِيٍّ ﴿ أَهِلِ الْحِنَةُ عشرون ومائة صف ، هذه الأمة منها عُانون صفاً » رواه أَحمد والتومذي ، واسناده على شرط الصحيح . ورواه الطبراني في « معجمه » منحديث ابن عباس ، وفي سنده خالد بن يزيد البجلي ، وقد تكلم فيه . ورواه أيضاً من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْقِ « كيف انتم وربع الجنة لكم، ولسائر الناس ثلاثة أرباعها ? قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ قالوا : ذاك أكثر . قال : كيف أنتم والشطر لكم ? قالوا: ذاك أكثر . قال : أَهْلِ الجنة عشرون ومائة صف ، لكم منها غانون صفاً» . قال الطبراني: تفرد به خالد بن زياد . وروى عبد اللهُ بن أحمد عن أبي هريرة قال : لما نزلت (ثلة من الأولين. وثلة من الآخرين) الواقعة: ١٤٠١٣ قال رسول الله ﷺ: «أنتم ربع أهل الجنة ، أنتم ثلث أهل الجنة ، أنتم نصف أهل الجنة ، أنتم ثلثا أَمل الجنة » قال الطبراني : تفرد برفعه ابن المبارك عن الثوري . وروى خيتمة بن سليان ، عن بهز بن حكم ، عن أبيه عن جده عن النبي علي قال:

« أهل الجنة عشرون ومائة صف ، أنتم نمانون صفاً » .

قال الناظم : وهذه الأحاديث قد تعددت طرقها ، واختلفت محارجها ، وصح سند بعضها ، ولاتنافي بينها وبين حديث الشطر ، لأنه ويجاب رجا أولاً أن بكونوا شطر أهل الجنة ، فأعطاه الله ، وزادعليه سدساً آخر . وروى أحمد عن جابر قال : سمعت رسول الله والله على يقول « أرجو أن بكون من يتبعني من أمني يوم القيامة ربع أهل الجنة ، فكبرنا ، فقال : أرجو أن يكونوا الشطر ، واسناده على شرط مسلم .

#### فصل

في صفة أول زمرة تدخل الجنة

هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثمان السابقوں هم وقد كانوا هنا أيضاً أولي سبق إلى الاحسان

## فعل

في صفة الزمرة الثانية

والزمرة الاخرى كأضوء كوكب في الافق تنظره به العينان أمشاطهم ذهب ورشحهم فسك خالص ياذلة الحرمان

في « الصحيحين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على « أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر ، لا يبصقون ، ولا يتمخطون فيها ، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ، ومجامرهم الألوة ، ورشعم المسك ، ولكل واحد منهم زوجتان ، يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن ، لا اختلاف بينهم ، ولاتباغض ، قلوبهم على قلب رجل واحد ، يسبحون الله بكرة وعشياً » وفيها أيضاً عنه قال : قال رسول الله على أشد كوكب يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر الذين يلونهم على أشد كوكب يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر الذين يلونهم على أشد كوكب يتخطون ؛ إضاءة ، لا يبولون ، ولا يتغوطون ، ولا يتفلون ، ولا يتخطون ، والمنظون ،

#### فصل

في تفاضل اهل الجنة في الدرجات العلى

ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان ماذاك مختصاً برسل الله بل لهم وللصديق ذي الايمان في « الصحيحين » عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله مرابي قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم ، كما تتراءون الكوكب الدري العابر من الافق من المشرق أو المغرب ، لتفاضل مابينهم ، قالوا: يارسول

آلله ، ثلث منازل الأنبياء لاببلغها غيرهم ? قال : بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » ولفظ البخاري « في الافق » وهو أبين . الغابو: هوالداهب الماضي الذي قد تدلى للغروب . وفي التمثيل به دون الكو كب المسامت للرأس قائدتان ، إحداهما بعده عن العيون ، والثانية أن الجنة درجات ، بعضها أعلى من بعض ، وان لم تسامت العليا السفلي ، كالمساتين المهتدة من رأس الجبل إلى ذيله ، والله تعالى أعلى .

قال الناظم : في « حادي الأرواح »

# فصبل

## في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم

هذا وأعلاهم فناطر ربه في كل يوم وقته الطرفات لكن أدناهم وما فيهم دني إذ ليس في الجنات من نقصان فهو الذي تلقى مسافة ملكه بسنيننا ألفان كاملتان فيرى بها أقصاه حقاً مثل رؤ يته لأدناه القريب الداني أو ماسمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعاً عشر أم ثال لها سبحان ذي الاحسان عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيْنَاتُهُ: « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن بنظر إلى جنانه ، وأزواجه ، ونعمه ، وخدمه ، وسرره ، مسيرة لمن بنظر إلى جنانه ، وأزواجه ، ونعمه ، وخدمه ، وسرره ، مسيرة

آلف سنة ، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياً ، ثم قرأرسول الله على الله من الله على الله من الله على الله من الله على الله الحديث من غير وجه عن ابن عمر غير مرفوع . ورواه ابن الجبر موقوفاً .

قلت: ورواه الطبراني في « معجمه » مرفوعاً « إن أدنى أهل الجنة منزلة الرجل في ملكه ألفي سنة ، يرى أقصاه كما يرى أدناه ، ينظر إلى أزواجه وسرره، وخدمه ... الجديث » ورواه أبو نعيم أيضاً عنه مرفوعاً .

قوله: أو ماسمعت بأن آخر أهلها الخ. روى مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة، عن النبي عَلَيْتُهُ « ان موسى سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة فقال: رجل يجيء بعد ما دخل أهـــل الجنة ، فيقال له: ادخل الجنة فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازلهم ، وأخذوا أخذاتهم ، فيقال له! أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ? فيقول: رضيت رب فيقول: لك ذلك ومثله ، ومثله ، ومثله ، ومثله ، ومثله ، فقال في الحامسة: رضيت رب قال: رب فأعلاهم منزلة ? قال: أولئك الذين أردت غرس كرامنهم بيدي ، وختمت عليها ، فلم تو عن ولم تسمع أذن ، ولم يخطر على قلل بشر »

وفي «الصحيحين » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « إِنَى الْأَعْلَمُ آخَرُ أَهْلِ النَّالُ خُرُوجًا مَهَا ، وآخَرُ أَهْلِ الجُنة دَخُولًا الجُنة ، رجل يُخرج من النَّار حبواً ، فيقول الله تعالى له : اذهب فادخل الجنة ، قال : فيأ تيها فيخيل اليه أنها ملأى ، فيرجع فيقول الله له : اذهب فادخل الجنَّة

قال: فيأتيها فيخيل اليه أنها ه لأى ، فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملاى ، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة ، فان لك مثل الدنيا ، وعشرة أمثالها ، أو أن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي ، أو تضحك بي وأنت الملك ؟ قال: وأيت رسول الله مالية ضحك حتى بدت نواحده. قال: فكان بقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة.

# فصرال في ذكر سن أهل الجنة

هذا وسنهم ثلاث مع ثلا ثين التي هي قوة الشبات وصغيرهم وكبيرهم في ذا على حد سواء ماسوى الولدان ولقد روى الحدري أيضا أنهم أبناء عشر بعدها عشران وكلاهما في الترمذي وليس ذا بتناقض بل هاهنا أمرات حذف الثلاث ونيف بعد العقصود وذكر ذلك عندهم سيان عند اتساع في الكلام فعندما يأتوا بتحرير فبالميزات قال الناظم: روى أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً « يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكلحين ، أبناء ثلاث وثلاثين ، وهم على خلق آدم ستون ذراعاً ، في عرض سبعة أذرع » قبل: تفرد به حماد عن علي بن زيد. وروى الترمذي واستغربه عن معاذ بن جبل ، أن النبي عربي قال « يدخل وروى الترمذي واستغربه عن معاذ بن جبل ، أن النبي عربي قال « يدخل وروى الترمذي واستغربه عن معاذ بن جبل ، أن النبي عربي قال « يدخل

قولـــه : ولقدروى الحدري الخ . قال الناظم في « حادي الأرواح » ِ عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله عَرْالِيُّم « من مات من أهل الجنة من صغيرأو كبير ، يردون بني ثلاثين سنة في الجنة ، لايزيدون عليها أبداً ، وكذلك أهل النار » رواه الترمذي . قال الناظم : فان كان محفوظاً لم يناقض ماقبله ، فان العرب أذا قدرت بعدد له نيف ، فان لهم طريقين ، تارةً يذكرون النيف التحرز ، وتارة يحذَّفونه ، وهذا معروف في كلامهم وخطاب غيرهم من الأمم . وروى ابن أبي الدنيا عن أنس قال : قال رسول الله وَاللَّهِ « يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعاً بذراع الملك ، على حسن يوسف ، وعلى ميلادعيسى ، ثلاثاً وثلاثين سنة ، وعلى لسان محمد ، جرداً مرداً مكحلين » وروى ابن وهب عن أبي هريَّرة أنه قالَ عَلِيِّيٍّ : ﴿ إِن أَهِلِ الْجِنَةُ بِدَخُلُونَ الْجِنَةُ عَلَى قَدَرَ آدَمَ سَنُونَ ذَرَاعًا وَعَلَى ذَلَكُ قَطْعت سررهم » وفي «الصميحين» ﴿ أَخْلَاقَهُم عَلَى خُلَقَ رَجِلُ وَاحْدٌ ، عَلَى صَوْرَةَ أَبِيهُم آدم ، ستون ذراعاً في السهاء » والرواية « على خلق» بفتح الخاء وسكون اللام، والاخلاق كم تكون جمعاً للخلق بالضم، فهي جمع للخلق بالفتح، والمرادتساويهم في الطول والعرض والسن ، وإن تفاوتوا في الحسن والجمال ، ولهذا فسره بقوله : « على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السهاء » وأما أخلاقهم و قلوبهم ، ففي « الصحيحين » منحديث أبي هريرة « إن أول زمرة

تلج الحنة ... الحديث ، وفيه « لااختلاف بينهم ولا تباغص ، قاوبهم على قلب واحد ، يسبحون الله بكرة وعشياً » .

# فصال

## في طول قامات أمل الجنة وعرضهم

والطول طول أبيهم ستون لكن عرضهم سبع بلا نقصان الطول صع بغيرشك في الصحيحين اللذين هما لنا شمسان والعرض لم نعرفه في احداهما لكن رواه أحمد الشيباني هذا ولا يخفى التناسب بين هيذا العرض والطول البديع الشان كل على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الانسان

قد تقدمت الأحاديث في طول أهل الجنة في « الصحيحين » وغيرهما . وأما العرض فهو كما قال الناظم : ليس في « الصحيحين » لكن قد رواه أحمد . قال الناظم : وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة مالايخفى ، فانه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذة ، لأنه أكمل سن القوة مع عظم آلات اللذة ، وباجتاع الأمرين يكون كمال اللذة وقوتها ، بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مائة عذراء ، ولا يخفى التناسب بين هذا الظول والعرض ، وأنه لو زاد أحدهما على الآخر ، فات الاعتدال وتناسب الحلقة ، ويصير طولا مع دقة ، أو غلظاً مع قصر ، وكلاهما غير مناسب ، والله أعلم . انتهى .

# . فصبل في حلاهم وألوانهــــم

ألوانهم بيض وليس لهم لحى جعدالشعور مكحلو الأجفان هذا كال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان اللحى بضم اللام جمع لحية بكسرها ، وقد تقدمت الأحاديث بذلك ، كالحديث الذي رواه الترمذي عن معاذ بن جبل ، أن النبي عَلَيْكِيْ قال : « يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين ، بني ثلاث وثلاثين »وروي عن أبي هريرة مرفوعاً « يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين ، أبناء ثلاث وثلاثين ، وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع » .

# فصراً في لسان أهل الجنة

ولقد أنى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان. الكن في اسناده نظر ففيـــه راويان وماهما ثبتــانـــ أعني العلاءهوا بنعمرو ثم يحـــــيي الأشعري وذان مغموزان

تقدم حديث أنس بن مالك عند ابن ابي الدنيا ، وفيه « يدخل أهل الجنة الجنة على لسان محمد وكالمنتج » وروي عن ابن عباس قال : لسان أهل الجنة عربي . وكذا قال الزهري .

# فصرل

في ريح الجنة فيمسيرةكم يوجد

والريح يوجدمن مسيرة أربعــــين وان تشأ مائة فمرويان وكذارويسبعينأيضاً صح ه ذا كلــه وأتى به أثران مافي رحالها لنا من مطعن والجمع بين الكل ذو إمكان ولقد أتى تقديره مائة بخمــــ ـس ضربها من غير ما نقصان إن صح هذا فهو أيضاً والذي من قبله في غاية الامكان أما بحسب المدركين لريحها قربأ وبعدأ ماهما سيان أو باختلاف قرارها وعلوها أيضأ وذلك واضح التبيان أو باختلافالسير أيضاًفهو أنـــ سواع بقدر إطاقة الانسان مابين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الافهام و الاذمان

روى الطبراني عن ابن عمرو عن النبي عَلَيْكُ قال « من قتل قتيلًا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام » ورواه البخاري وقال : «ليوجد من مسيرة أربعين عاماً » وعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه « وإن رجحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً » وصححه . قال محمد بن عبد الواحد المقدسي : واسناده عندي على شرط الصحيح ، وعند الطبراني مرفوعاً « وإن ربح الجنة يوجد من مسيرة عام » وعن أبي بكرة عنده قال : سمعت رسول الله عندي يقول : « ربح الجنة يوجد من مسيرة عام » وعن أبي بكرة عنده قال : سمعت رسول الله عندي يقول : « ربح الجنة يوجد من مسيرة عام » .

قال الناظم : وهذه الألفاظ لاتعارض فيها . وفي « الصحيحين » من حديث انس في قصة عمه قال : فشهد مع رسول الله عَلِيَّةِ أحد ، فاستقبل سعد بن معاذ ، فقال له : الجنة ورب الكعبة إني لأجد ريحها من دون أحد . فقال : فقاتلهم حتى قتل .

قال الناظم: وربح الجنة نوعان، ربح بوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحياناً لاتدركه العبارة، وربح قدرك بحاسة الشم للأبدان، كما تشم دوائح الأزهار وغيرها، وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبعد، وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله، وهذا الذي وجده أنس بن النضر، يجوز أن يكون من هذا القسم، وأن يكون من الأول. وروى أبو نعيم عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكِيةٍ قال « راحّة الجنة نوجد من مسيرة خمسائة عام، وروى الطبراني عن جابر قال: قال دسول الله عَلَيْكِيةٍ « ربح الجنة يوجد من مسيرة الله ، ولا مجدها عاق ولا قاطع رحم، وروى أبو داود الطيالسي في «مسنده، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من ادعى إلى غير أبيه لم يرج رائحة الجنة، وان ربحها الله عليه وسلم قال: « من ادعى إلى غير أبيه لم يرج رائحة الجنة، وان ربحها

ليوجد من مسيرة خمسين عاماً » وقد أشهدالله سبحانه عباده في هذه الدار من. آثار الجنة وأنموذجاً منها ، من الرائحة الطبية ، واللذات المشتهاة ، والمناظر البهية الحسنة ، والنعيم والسرور وقرة العين . وقد تروى أبو نعيم عن جابر قسال : قال رسول الله علي الله عملي الله عن وجل للجنة طبي لأهلك » فنزداد طبياً ، فذلك البود الذي يجده الناس في السحر . والله أعلم

## و م

## في أسبق الناس دخولاً إلى الجنة

ونظير هذا سبق أهل الفقر للسبجنات في تقديره آثران مائة بخمس ضربها او أربعسين كلاهما في ذاك محفوظان فأبو هريرة قد روى اولاهما وروى لنا الثاني صحابيال هذا بحسب تفاوت الفقراء في السبتحقاق سبقهم الى الاحسان أوذا بحسب تقاوت في الاغنيا عكلاهما لا شك موجودان روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الشائي قال « يدخل فقراء المسلمين إلى الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم » وهو خمسائة ، وصححه الترمذي ، ورجال اسناده احتج بهم مسلم في « صحيحه » وروى الترمذي عن جابر أنه قال : « يدخل فقراء المني الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً » . وفي « صحيح مسلم » عن ابن عمرو قال : معمت رسول الله ويقيلية يقول :

«إن فقر اء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً» وروى الطبراني عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يُولِينَ يقول: «إن فقر اء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذاك خمسانة عام ..» الحديث بطوله، والذي في الصحيح أن سبقهم لهم بأربعين خريفاً ، فاما أن يكون هو المحقوظ، وإما أن يكون كلاهما محفوظاً ، ويحتلف مدة السبق مجسب أحوال الفقراء والأغنياء ، فمنهم من يسبق بخمسائة ، كما يتأخر مكث العصاة من الموحدين في النار محسب حزائهم

#### قال الناظم رحمه الله :

هذا وأولهم دخولاً خير خلــــــق الله من قد خص بالقرآن والأنبياء على مراتبهم من التـفضيل تلك مواهب المنان روى مسلم في « صحيحه » من حديث سليان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول عُرَائِلُهُ: « آتي باب الجنــة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخـازن : من أنت ? فأقول : محمد ، فيقول : بكِ أمرت أن لاأفتح لأحد قبلك » وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول. ُ الله ﷺ « أَنا أول الناس خروجـاً إذا بعثوا ، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا ، وقائدهم إذا وفدوا، وشافعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد بيدي، ومفتاح الحنة بيدي، وأنا أكرم ولدآدم يومئذ على ربي. ولا فخر ، يطوف علي ألف خادم، و كأنهم اللؤ لؤ المكنون » رواه الترمذي، والبيهةي واللفظ له . وفي « صحيح مسلم » من حديث المحتار بن فلفل عن. أنس قال : قال رسول الله عَلِيِّ « أَنَا أَكْثَرُ النَّاسُ تَبْعًا يُومُ القَّامَةُ ﴾ وأَنْكُ أول من يقرع باب الجنة ، •

وروى الطبراني عن أنس مرفوعاً « فيقوم الحازن ، فيقول : لاأفتح لأحد قبلك ، ولا أقوم لأحد بعدك وروى الدار قطني عن عمر بن الحطاب عن رسول الله عليه قال : « إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها ، وحرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها ، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي » قال الدارقطني : غريب

هذا وأمة أحمد سبّاق با قي الخلق عند دخولهم لجنان وأحقهم بالسبق أسبقهم الى الـــاسلام والتصديق بالقرآن وكذا أبو بكر هو الصديق أســـبقهم دخولاً قول ذي البرهان

وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله والله و

قول : وكذا أبو بكر الصديق الخ . روى أبو داود في «سننه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكِيّ ، أتاني جبريل فأخذ بيدي ، فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمني ، فقال أبوبكر : يارسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر اليه . فقال: « أما إنك ياأبا بكر أول من يدخل الجنة من أمنى ،

وروى ابن ماجة أن أولهم يصاف فحه اله العرش ذو الاحسان ويكون أولهم دخو لا جنة الفردس ذلك قامع الكفران

فاروق دين الله ناصر قوله ورسوله وشرائع الايمان الكنه أثر ضعيف فيه مجــروح يسمى خالداً ببيات لوصحكاز عمومه المخصوص الصــديق قطعاً غير ذي نكران روى ابن ماجه في « سننه » عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عليه « أدل من يصافحه الحق عمر ، وأول من يسلم عليه ، وأول من يأخذ بده ، فدخله الجنة »

قال الناظم في «حادي الأرواح»: هو حديث منكر جداً ، قال أحمد: دارد بن عطاء ليس بشيء . وقدال البخاري : منكر الحديث ، ثم لو صع لكان مخصوصاً بالحديث الذي تقدم ، وفيه قوله علياته « أما إنك ياأبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي »

هذا وأولهم دخولاً فهو حـــاد على الحالات للرحمن انكاز في السراء أصبح حامداً او كان في الضرا فحمد ثاني هذا الذي هو عارف بالهه وصفاته وكاله الرباني وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجدبر بذلك الاحسان وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجدبر بذلك الاحسان وكذلك المملوك حين يقوم بالـــحقين سباق بغير توان وكذا فقير ذو عيال ليس بالــملحاح بل ذو عفة وصيان وفي وصعيح مسلم ، من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه مرفوعاً قال : و أهل الجنة ثلاثة : ذوسلطان مقسط متصدق موفق ، ورجل وحبر رقيق القلب لكل ذي قربى ، ومسلم عفيف متعنف ذو عيال ،

# فصرل

### في عدد الجنات وأجناسها

والجنةاسمالجنس وهي كثيرة جداً ولكن أصلها نوعان ذهبيتان بكل ماحوتاه من. حلى وآنية ومن بنيات وكذاك ايضاً فضة ثنتان من حلى وبنيان وكل أوان. لكتن دار الخلدو المأوى وعد ن والسلام اضافة لمعان أوصافها استدعت اضافتها اليـــم ا مدحة مع غاية التبيان. لكنما الفردوس اعلاها وأو سطها مساكن صفوة الرحن أعلاه منزلة لأعلى الخلق منـــزلة هو المبعوث بالقرآن وهى الوسيلة وهي اعلىرتبة خلصت له فضلاً من الوحمن قولـــه : والجنة اسم الجنس الخ . أي : إنها أجناس كثيرة ، ولهذا قال : اسم جنس ، لأن الجنس يصدق على يعض أفراده ، فالجنة اسم شامل. المحميع ماحوته من البساتين ، والمساكن ، والقصور ، وهي جنات كثيرة جداً ، ولكن أصلها نوعان . وفي حديث أنسير فعه : « إنها جنان ، وان ابنك أصاب الفردوس الأعلى » أخرجه البخاري . وفي « الصحيحين » من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله وسي الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله وسي النها وحليتها وما فيها ، ذهب آنيتها وحليتها وما فيها ، وحما بين القوم وبين أن ينظروا الى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في حنة عدن » :

قال الناظم : وقال تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) الرحمن : و ع خذكرهما، ثم قال: (ومن دونهما جنتان) الرحمن : ٦١ فهذه أربع. قالتطائفة: من دونها أي : أقرب منها الى العرش ، فيكرونان فوقها . وقالت طائفة: تحتمها ،وهذا في لغة العرب. وفي الصحاح دون نقيض فوق. ويقال :دون هذا ،أي أقرب منه ، والسباق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين بوجوه ، أحدها قوله : ( ذواتا أفنان ) الرحمن : ٢٧ جمع فنن ، وهو الغصن أو جمع فن ، وهو الصنف، أي : أصناف شنى من الفواكه وغيرها ، ولم مِذَكُرُ ذَلَكُ فِي اللَّتِينُ بِعِدْهُمَا. الثَّانِي ﴿ فَيُهَا عَيْنَانَ تَجْرِيَانَ ﴾ الرحمن : ٩ ي و في الأُخْرِيين( فيها عينان نضاختان) الرحمن : ٢٥وهيالفوارة. والجارية السارحة وهي أحسن من الفوارة ، لأنها تتضمن الفوارة والجريان . الثالث : ( فيها ﴿ من كل فاكهة زوجان ) الرحمن : ٥١ وفي الأخريين ( فيها فاكهة ونخل ورمان ) الرحمن: ٦٧ ولاريب أن الأول أكمل. قالت طائفة . الزوجان . الرطب واليابس ، وفيه نظر . وقالت طائفة : صنف معروف ، وصنف من شكل غريب . وقال آخرون : نوعان ، ولم يزيدوا، والظاهر أنه الحلو والحامض ، والأبيض والأحمر ، لأن اختلاف أصناف الفواكه أعجب وألذ

للعين والفم ، والله أعلم . الرابع : ( متكئين على فرش بطائنها من إستبرق ﴾ الرحمن : ٣٥ وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرها وفي الأخريين (متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ) الرحمن : ٧٦ وفسر الرفرف بالجالس ، والبسط، والفرش، وعلى كل فلم يصفه بما وصف به فرش الأولين. الحامس ( وجني الجنتين دان ) الرحمن : ٤ ه أي قريب سهل ، يتناولونه كيف شارُّوا، ولم يذكر ذلك في الأخريين . السادس : ( فيهن قاصرات الطرف ) الرحمن ٥٦ أي على أزواجهن ، فلا يردن غيرهم . وقال في الأخريين (حور مقصورات في الخيام ) الرحمن : ٧٢ ومن قصرت طرفها على زوجها أكمل بمن قصرت بغيرها . السابع أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون واشراقه وحسنه ، ولم يذكر ذلك في التي بعدها . الثامن ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ) الرحمن : ٦٠ وهذا يقنضي أن أصحابها من أهل الاحسان المطلق الكامل ، فـكان جزارً هم باحسان كامل . الناسع : أنه جعلهما جزاء لمن خاف مقامه . والحائفون نوعان ، مقربون، وأصحاب، فذكر جنتي المقربين، ثم جنتي أصحاب اليمين . العاشر : أنه قال : ( ومن دونها جنتان )الرحمن : ٦٢ السياق يدل على أنه نقيض فوق،فكان المقربين منهم الجنتان العاليتان، ولأصحاب اليمين اللتان دونها ، والراجع أن لكل واحدجنتان . وقيل: لجموح الحائفين ، يشتر كون فيها ، ويرجح الأول قوله عِلَيْتُهُ ﴿ هُمَا شَانَانَ فِي رياض الجنة ، إحداهما جزاء أداء الأوامر ، والثانية جزاء اجتناب المحارم » ازتي كلامه .

قولـــه : إضافة لمعان . أي : إنها سميت دار الخلد ، وجنة المأرى ، وجنات عدن ، ودار السلام ، ونحو ذلك ، للمعاني التي تدل عليها هذه

الأسماء ، فسميت دار الحلد لأن أهلها لايظمنون عنها ، كما قال تعالى ( عطاء غير مجذود ) هود : ١٠٨ وقال تعالى ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاذ ) ص : ٤٥ وقال (أكابها دائم وظلها) الرعد : ٣٥ وقال: ( و ماهم منها بمخرجين ) الحيجر ٨٨ وأما اسمها دارا لمقامة ، فقد قال تعالى حكابة عن أهلها : ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورشكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله ) فاطر : ٣٤ ، ٣٥ قال مقاتل : أنزلنا دار الحلود ، أقاموا فها، أبداً لايمونون ، ولا يتحولون منها أبداً . وقال الفراء والزجاج : المقامة مثل الاقامة . يقال : أقمت بالمكان إقامة ، ومقامة ، ومقاماً . وأما جنة المأوى فقد قال تعالى ( عندها جنةالمأوى ) النجم : ١٥٠ والمأوى مفعل من أُوى يأوي إذا انضم إلى المـكان وصار اليه واستقر به . قال عطاء عن ابن عباس : هي الجنة التي يأوي اليها جبريل والملائكة . وقال مقاتل والكلمي: هي جنة تأوي اليها أرواح الشهداء. وقال كعب : جنة المأوى جنة فيها طير خضر يرتقي فيها أرواح الشهداء . وقال تعالى : ( وإما من خاف مقام وبه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ) النازعات: . } وأما جنة عدن . فقيل : اسم لجنة من الجنان . قال الناظم : والصحيح أنه اسم ﴿ لِجُمَلَةَ الْجِنَاتِ ، فَسَكُمُهَا جِنَاتِ عَدَنَ . قَالَ تَعَالَى : (جِنَاتُ عَدَنَ الَّتِي وَعَد الرَّحْمَن عباده بالغيب ) مريم : ٦١ وقال تعالى : ( جنات عدن بدخلونها محلون فيها من أساور من ذهب واؤلؤ اولباسهم فيها حرير ) فاطر : ٣٣ وقال تعالى : ( ومساكن طيبة في جنات عدن) الصف : ١٢ رالاستقاق يدل على أن جميعهاجنات عدن ، فانه من الاقامة والدوام . يقال: عدن بالمـكان إذ أقام به ، وعدنت البلد ، توطنته ، وعدنت الابل بمـكان كذا : لزمته فلم تبرح منه. قال الجوهري : ومنه جنات عدن ، أي جنات الاقامة، ومنه سمي

المعدن بكسر الدال، لأن الناس يقيمون فيه الصف والشتاء ، ومركز كل شيء معدنه ، والعادن ، الناقة المقيمة في المرعى ، وأما اسمها دارالسلام فقد سماها الله تعالى بهذا الاسم في قوله : ( لهم دار السلام عند ربهم) الانعام ١٢٧ وقوله : (والله يدعو إلى دار السلام ) وهي أحق بهذا الاسم ، فانها دار السلامة من كل بلية و آفة ومكروه ، وهي دار الله ، واسمه سبحانه (السلام) الذي سلمها وسلم أهلها ، ونحيتهم فيها سلام ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، سلام علي كم ، والرب تمالى يسلم عليهم من فوقهم كما قال تعالى ( لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون . سلام قولا من رب رحيم ) وكلامهم كا فيها سلام ، أي لالغو فيها ، ولا فحش ، ولا باطل ، كما قال تعالى ( لايسمهون فيها لغواً إلاسلاماً ) مريم : ٢٢ وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى للجنة اثني عشر اسماً في كتابه ه حادي الأرواح، وتكلم عن معانيها وبسط الكلام في ذلك ، والله أعلم .

قول عن العاص أنه سمع النبي عَلَيْتُ بقول « إذا سمع المؤذن فقولوا مثل مايقول ، ثم صلوا علي ، فانه من صلى على صلى الله عليه عشراً، ثم سلوا لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة » أخرجه مسلم . وروى أحمد عن أبي هريرة ان النبي عَلَيْتُ قال : « إذا صليم على فاسألواالله لي الوسيلة » قبل : وما الوسيلة قال « أعلى درجة في الجنة ، لا ينالها إلا رجل واحد ، وأرجو أن أكون أنا هو » هكذا الرواية « أن أكون أنا هو » ووجهها أن تكون الجملة خبراً عن يه السم كان المستتر فيها ، ولا يكون ( أنا ) فصلا ولا توكيداً ، بل مبتدأ . و في الصحيحين » من حديث جابر قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « من قال حين « الصحيحية » من حديث جابر قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « من قال حين

يسمع النداء « اللهم رب هذه ألدعوة التامة والصلاة القائمة T ت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقامـــاً محموداً الذي وعدته ، الاحلت له الشفاعة يوم القيامة ﴾ قال الناظم : هذا لفظ الحديث مقاما بالتنكير لبوافق لفظ الآية ، ولأنه لما تعين وانحصرنوعه في شخصه ، جرى مجرى المعرفة ، فوصف بماتوصف به المعارف ، وهذا لفظ من جعل (الذي وعدته) بدلاً ، فتأمله ، وفي «المسند» عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله عَرَاكِيُّهُ : « الوسيلة درجة عند الله عز وجل لس فوقها درجة ، فاسألوا الله لي الوسيلة » ورواه ابن أبي الدنيا وقال : « فيه درجة في الجنة ليس في الجنة درجة أعلى منها ، فسلوا الله أن يؤتنبها على رؤوس الخلائق، وسميت درجة النبي عَلِيَّ الوسيلة؛ لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى ، وهي أقرب الدرجات إلى الله ، ومعنى الوسيلة والوصلة والقربة والزلفى واحد، ولهذا كانت أفضل الجنة، وأشرفها وأعظمها نوراً . قال فضيل بن عياض: تدرون لم حسنت الجنة ? لأن عرش رب العالمين سقفها . وقال ابن عباس : نور سقف مساكنكم نور عرشه . وقال الحسن : انما سميت عدن ، لأن فوقها العرش ، ومنها تفير أنهار الجنة ، وللحور العدنيةالفضل على سائر الحور . وفي الوسيلة معني القرُّب الية بأنواع الوسائل. قالالكلبي: اطلبوا اليه القربة بالأعمال الصالحة ، وقد كشف الله سبحانه هذا المعنى بقوله : ﴿ أُولَئُكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِاللَّهِ لِلَّهِ لَا لَهُ عَالَ ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) الاسراء : ٥٧ فقوله ( أيهم أقرب ) هو تفسير الوسيلة . ولما كان رسول الله علي أعظم الخلق عبودية لربه ، وأعلمهم وأشدهم له خشية ، وأعظمهم له محبة ، كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله ، وهي أعلى درجــة في الجنة . وقوله « حلت عليه » يروى عليه وله ، فمن رواه باللام

فعناه حصلت له، ومن رواه بر(على) فمعناه و قعت عليه شفاعتي. انتهى كلام الناظم رحمه الله تعالى .

ولقد أتى في سورة الرحمن تفسيضيل الجنان مفصلاً ببيان هي أربع ثنتان فاضلتان و يليهما ثنتان مفضولان فالأوليان الفضليان لأوجه عشر ويعسر نظمها بوزان واذا تأملت السياق وجدتها فيه تلوح لمن له عينان تقدم الكلام على مضون هذه الابيات ، وذكرنا الأوجه العشرة في تفضيل الجنين الأوليين من كلام الناظم .

سبحان منغرست يداه جنة المصفر دوس عند تكامل البنيان ويداه أيضاً أتقنت لبنائها فتبارك الرحمن أعظم بان هي في الجنان كآدم وكلاهما تفضيله من أجل هذا الشان

عن أنس بن مالك أن رسول الله على فال : « إن الله بن الفردوس. بيده ، وحظرها على كل مشرك وكل مدمن خمر » رواه الحسن بن سفيان وعن عبد الله بن الحارث قال : قال رسول الله والمسالة وخلياته « خلق الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء بيده ، خلق آدم بيده ، وكتب التوراة بيده ، وغرس الفردوس بيده ، ثم قال : وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ، ولا الديوث» رواه الدارمي ، والنجاد ، وغيرهما.

قال الناظم: المحفوظ أنه موقوف ، وفيه أبو معشر متكلم فيه . وقال ابن عمر: خلق الله اربعة أشياء بيده : العرش ، والقلم ، وعدن ، وآدم ،

مُ قَالُ لَمَا تُرَ الْحَلَقُ (كَنَ) فَكَانَ ﴾ رواه الدارمي. وعن ميسرة : إن الله لم يمس شيئًا من خلقه غير ثلاث ، خلق آ دم بيده ، وكتب التوراة بيده ، وغرس جنة عدن بيده. ونحوه عن كعب، زاد ثم قال لها: تـكلمي فقالت: (قدأ فلح المؤ منون) المؤ منون: ١ رواهما الدارمي ، وذكر البيه في عن أبي سعيد قال: قال وسول الله عليه و إن الله أحاط حائطها لبنة من دهب ، ولبنة من فضة ، وغرس غرسها بيده ، وقال لها تكلمي ، فقالت : ( قد أفلح المؤمنون) فقال طوبي لك منزل الملوك. . وروى ابن أبي الدنيا عن أنس قال : قال وسول الله عليه : « خلق الله جنة عدن بيده ، لبنة من درة بيضاء ، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، ملاطها المسك، وحصاؤها اللؤلؤ، وحشيشها الزعفران، ثم قال لهـا : انطقي . قالت : (قد أُفلح المؤ منون) فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي لايجاورني فيك بخيل ، ثم ثلا رسول الله عَلَيْنَ ( ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) الحشر : ٩ والتعابن : ١٩-فتأمل هذه العناية كيف جعل الجيئة التي غرسها بيده ، أن خلقه بيده ، ولأفضل ذريته اعتناء وتشريفاً واظهار الفضل ماخلقه بيده ، وشرفه بذلك عن غيره ، فهذه الجنة في الجنان كآدم في نوع الحيوان .

لكنما الجمهميّ ليس لديه من ذا الفضلشيء فهو ذو نكران ولد عقوق عق والده ولم يثبت بذا فضلا على الشيطان فكلاهما تأثير قدرته وتأ ثير المشيئة ليس ثم يدان إلا هما أو نعمتاه وخلقه كل بنعمة ربه المنات أي أن الجهية لما أكروا يده سبحانه ، وقالوا : هي بد القدرة ، أديد

النعمة ، فلم يثبتوا فضلة لأبيهم آدم عليه السلام ، لأن اليد إذا كان معناها القدرة ، استوى آدم وابليس ، فإن كلاهما مخلوق بقدرة الله تعالى ، وقد عقوا أباهم آدم عليه السلام بذلك، أي فآدم والشيطان كلاهما تأثير قدرته ومشيئته ، أو نعمتيه ، فان الكل مخلوق بنعمة ربه . والله أعلم .

لما قضى رب العبادالعرش قا ل تكلمي فتكلمت ببيان قد أفلح العبدالذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الاحسان

يشير إلى حديث أنس الذي رواه ابن أبي الدنيا قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « خلق الله جنة عدن بيده ، لبنة من درة بيضاء ، ولبنة من ياقوتة حمراء ، ولبنة من زبرجدة خضراء ، ملاطها المسك ، وحصاؤها اللؤلؤ ، وحشيشها الزعفران ، قال لها : انطقي قالت (قد أفلح المؤمنون ) فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ، ثم تلا رسول الله عَلَيْكُمْ : (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) الحشر ، و والتغابن : ١٦ .

ولقد روى حقاً أبو الدرداءذا ك عويمر أثراً عظيم الشان يهتز قلب العبد عند سماعه طرباً بقدر حلاوة الايمان مامثله أبداً يقال برأيه أوكان ياأهلا بذا العرفان فيه النزول ثلاث ساعات فاحداهن ينظر في الكتاب الثاني يمحو ويثبت مايشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنات تعجو مترى الفتي يمسي على حال ويصدبح في سواها ماهما مثلان

هو نائم وأموره قد دبّرت ليلا ولا يدري بذاك الشان كن أهله هم صفوة الوحمن والساعةالأخرىإلى عدرمسا الرسل ثمالأنبياءومعهمالصديـــق حسب فلا تكن بجبان كلاولا سمعت بهالأذنان فيها الذي والله لاعين رأت كلا ولا قلب به خطر المثا ل له تعالى الله ذو السلطان ويقول هل من تائب ندمان والساعةالأخرىإلىهذي السيا أو داع او مستغفر أو سائل أعطيه إني واسع الاحسان أملاك تلك شهادة القرآن حتى تصلى الفجر يشهدها معالب وتمامه في سـنة الطبراني هذا الحديث بطوله وسياقه

قول : ولقد روى حقاً أبو الدرداء النح ، أي أن أبا الدرداء روى هذا الأثرموقوفاً عليه. ومثله لايقال بالرأي . قوله : أو كان ؛ أي : أو كان قاله برأيه ، فيا أهلا بذلك ، ولفظه « ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات بيقين من الليل ، فينظر الله تعالى في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره ، فيمحو ما يشاء ، ويثبت ، ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن فيه لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون ، وفيها مالميوه أحد ، ولا خظر على قلب بشر ، ثم يهبط آخر ساعة من الليل ، فيقول : ألا مستغفر يستغفرني فأغفرله ، ألا سائل بسألني فأعطيه ، ألا داع يدعوني فأستجيب له ، حتى يطلع الفجر » رواه الطبراني في « معجمه » .

#### فصل

#### فى بناء الجنــة

وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعاد مختلفات وقصورها من لؤلؤوز برجد أو فضة أو خالص العقيان وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الانقات والطين مسك خالص أوزعفرا ن جا بذا أثران مقبولان ليسا بمختلفين لاتنكرهما فهما الملاط لذلك البنيات

قال الناظم في «حادي الأرواح» : روى أبو بكر بن مردوبه ، عن ابن عمر قال : سئل رسول الله والله والله والله عن الجنة ، فقال : « من يدخل الجنة يحيى لا يموت، وينعم لا يبأس ، لا تبلى ثيابه ، ولا يفني شبابه » قيل : يارسول الله ، كيف بناؤها ? قال : لبنة من ذهب ، ولبنة من فضة ، وملاطها مسك أذفر ، وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت ، وترابها الزعفران » هكذا جاء في هذه الأحاديث أن ترابها الزعفران ، وكذلك روى يزيد بن زريع ، عن أبي هريرة قيال : قال رسول الله والمنها المسك » وفي « الصحيحين » عن أبي دو أن رسول الله والمنها المسك » وفي « الصحيحين » عن أبي دو أن رسول الله والمنها المسك » وهو قطعة من حديث المعراج . وروى مسلم عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله من عن منا المعراج . وروى مسلم عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله من الله من حديث المعراج . وروى مسلم عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله من الله من صاد عن تربة الجنة ، فقال : در مكة بيضاء ،

مسكخالص. فقال : صدق . وروى سفيان بِن عيينة عن جابر بن عبد الله في قصة البهود : فلما أن جاؤوه ،قالوا: ياأبا القاسم كم عدد خزنة أهل النار? فقال رسول الله عَالِيُّهُ بعديه كلتها « هكذا ، وهكذا » وقبض وإحدة ، أي تسعة عشر ، فقال لهم رسول الله عَلَيْهِ « ماربة الجنة ? » فنظر بعضهم إلى بعض ، وقيالوا : خبزة ، فقال : « الخبزة من الدرمكة » فهذه ثلاث صفات في تردتها ، لاتعارض بدنها ، فذهب طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين المسك والزعفران . قال مغيث بن سمى : الجنة ترابها المسك والزعفران، ومحتمل معنسن آخرين،أحدهما أن يكونالتواب من زعفران، فإذا عيمن بالماء صار مسكماً ، والطين يسمى تراياً . ويدل على هذا قوله : « ملاطها المسك » والملاط الطين ، ويدل عليه أن في حديث العلاء بن زياد « ترابها الزعفران ، وطمنها المسـك » فلما كانت تربتها طبية ، وماؤها طبياً فأنظم أحدهما إلى الآخر حدث لها طيب آخر فصار مسكماً . الثاني : أن مكون زعفراناً باعتبار اللون ، مسكماً باعتبار الرائحة ، وهذا من أحسن شيء يكون في البهجة، والاشراق في لون الزعفران، والرائحة في رائحـة المسك ، وكذلك شبهها بالدرمك ، وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة ، مع لينها و نعومتها ، وهو معني ماذكره سفَّان بن عسنة عن محاهد أن أرض الجنة من فضة ، وترابها المسك ، فاللون في الساص لون الفضة ، والرَائحة رائحة المسلك. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: قيل: بارسول الله ، كنف بناء الحنة ? قال : « لينة من فضة ، ولينة من دهب ، و ملاطها مسك أذفر، وحصاؤ هااللؤ اؤ والياقوت، وترابها الزعفران » وروى أبو الشيخ عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ « قِلْت ليلة أسرى بي : ياجبريل : انهم يسألوني عن الجنة قال : فأخبرهم أنها من درة بيضاء ،

وأن أرضها عقيان ، والعقيان الذهب ، فان كان محفوظاً فهي أرض الجنتين الذهبيتين، في كونجبريل أخبر بأعلى الجنتين وأفضلها، والله أعلم. آخر كلامه . قوله : وقصورهامن لؤلؤ وزبرجد الخ . في « الصحيحين » من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي عَلَيْتُهُ قال : «إن للمؤ من في الجنة لحيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة ، طولها ستون ميلاً ، للمؤ من فيها أهلون ، يطوف عليهم المؤمن فيلا يمن فيها أهلون ، يطوف عليهم المؤمن فيلا يمن أبي أوفى وأبي هربرة وعائشة أن جبريل قال النبي عَلَيْتُهُ: هذه خديجة أقرأها السلام رجا، وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب ، لاصخب فيه ولا نصب والقصب همنا اللؤلؤ المجوف وروى ابن أبي الدنيا عن ابي هربرة عن النبي عَلِيْتُهُ قال : «أن في الجنة من قصب ، لاصخب فيه ولا نصب والقصب همنا اللؤلؤ المجوف وروى ابن أبي الدنيا عن ابي هربرة عن النبي عَلِيْتُهُ قال : «أن في الجنة لقصر آ من لؤلؤ ، ليس فيه صدع و لاوهن ، أعده الله عز وجل خليله ابولهم».

### فصل

### في أرض الجنة وحصبائها وترابها

والأرض، رمرة كخالص فضة مثل المراة (۱) تنالها العينان في مسلم تشييها بالدر مك الصطافي وبالمسك العظيم الشائ هذا لحسن اللون لكن ذا لطصيب الريح صار هناك تشيبهان حصباؤها در وياقوت كذا ك لآلىء نثرت كنثر جمان

<sup>(</sup>١) أي المرآة ، وسهل الهمزة لوزن الثعر .

وترابها من زعفران أو من الـــمسك الذي مااستل من غزلان تقدم شرح هذا الفصل في الفصل الذي قبله

## فعل

#### في صفة غرفاتها

غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان سكانها أهل القيام مع الصيا موطيّب الكلمات والاحسان ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضاً لهم ثنتان

روى الطبراني عن أبي مالك الأشعري ، إن رسول الله والله والله والله في الجنة غرفاً برى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن أطعم الطعام ، وأدام الصيام ، وصلى باليل والناس نيام » ورواه أبن وهبعن ابن عمرو ، ولفظه «لمن أطاب الكلام ، وأطعم الطعام ، وبات قائماً والناس نيام » قال محمد بن عبد الواحد ، وهذا عندي اسناد حسن ، وفي حديث أبي سعيد « إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الغرف فوقهم ، كما تراؤون الكوكب الغابر في الافق » وروى الترمذي واستغربه عن على قال : قال وسول الله عليه المناه ألم الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونها ، وبطونها من ظهورها » فقام اعرابي ، فقال : لمن هي يارسول الله ? قال : « لمن طيب الكلام ، وأطعم الطعام ، وصلى بالليل والناس نيام »

## فصل

### في خيام أهل الجنة

للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن كل الزوايا أجمل النسوان ستون ميلا طولها في الجو في بعضأ وهذا لاتساع مكان يغشى الجميع فلايشا هدبعضهم فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان وخيامها منصوبة برياضها وشواطيء الأنهار ذي الجريان للنيرين لقلت منكسفان ما في الخيامسوىالتيلوقابلت لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان فيهن حورقاصرات الطرفخي ــرات حسان هن خير حسان خيرات أخلاق حسان أرجهاً فالحسن والاحسان متفقان قد تقدم حديث أبي موسى الأشعري عن النبي عَلِيَّةٍ قال « إن للمؤ من في الجنة لحيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة ؛ طولها ستون ميلًا؛ للمؤمن فيها أهلون یطوف علیهم المؤمن افلا یوی بعضهم بعضاً » منفق علیه . وعن ابن مسمود -في قوله ( مقصورات في الخيام ) الرحمن : ٢٢ قال : « در مجوف » وروى ابن المبارك عن أبي الدردا وقال : الحيمة اؤلؤة واحدة لها سيمون باباً من هر.

## فعل

### في أرائكها وسررها

فيها الأرائكوهي من سرر علي بهن الحجال كثيرة الألوان لا تستحق السم الارائك دونها تيك الحجال و ذاك وضع لسان بشخانة يدعونها بلسان فا رسوهو ظهر البيت ذي الأركان

قال تعالى ( متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ) الطور :

7 وقال تعالى ( ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين . على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ) الواقعة : ١٣ ـ ١٦ وقال تعالى ( فيها سررمر فوعة ) الغاشية : ١٣ فأخبر تعالى عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض السي بعضها خلف بعض ، ولا بعيداً من بعض ، والوضين في لغتهم النضة والنسج المضاعف بعضه فوق بعض . وقال الليث : الوضن نسج السرير وأشباهه . قالوا: موضونة : منسوجة بقصات الذهب ، مشبحة بالدو والياقوت والزبرجد . قال ابن عباس : سرو من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت والسرير ، مثل مابين مكة وأيلة . وقال الكابي : طول السرير في السياء مائة ذراع ، فاذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس عليه ، فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه . وأما الأرائك ، فهي جمع آريكة عليه ، فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه . وأما الأرائك ، فهي جمع آريكة على حجلة بغير سرير في الحجلة ، فان كان سرير بغير حجلة لا يكون أريكة ، وان كانت حجلة بغير سرير في أميكن أريكة ، ولا يكون أريكة إلا والسرير وان كانت حجلة بغير سرير في أميكن أريكة ، ولا يكون أريكة إلا والسرير وان كانت حجلة بغير سرير فير في أريكة ، ولا يكون أريكة إلا والسرير وان كانت حجلة بغير سرير فين أريكة ، ولا يكون أريكة إلا والسرير وان كان حول أريكة الم المورد السرير وان كان حول أريكة ، ولا يكون أريكة إلا والسرير وان كان حول أريكة إلى مكانه . وأبه الأربكة والمورد أريكة إلى والسرير وان كان حولة المؤير وان كان حولة الميكن أريكة ، ولا يكون أريكة والير وان كان حولة الميرود واليرود والميرود والمي

في الحجلة ، فإذا اجتمعا كانت أريكة . وقال مجاهد : هي الأسرة في الحجال . وقال الليث : الأريكة . وقال أبو المحتى ؛ الأرائك الفرش في الحجال .

قال الناظم في «حادي الأرواح» قلت: هاهنا ثلاثة أشياء ، أحدها السرر ، والثاني الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه ، والثالثة الفراش الذي على السرير ، ولا يسمى السرير أريكة حتى يجتمع ذلك كله . وفي «الصحاح» الاربكة : سرير متخذ مزين في قبة أو بيت ، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة . وفي الحديث أن خاتم النبي التي كان مثل زر الحجلة ، وهو الزر الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارها .

قولــه : بشخانة يدعونها الخ . أي : إن الأريكة تسمى بلسان. الفرس بشخانة .

### فمرك

# في أشجارها وثمارها وظلالها

في هذه الدنيا مثال ثان ن الشوك من ثمر ذوي ألوان ل ونفعه الترويح للأبدان من بعضها تفريخ ذي الأحزان

أشجارها نوعان منها ماله كالسدر أصل النبق مخضودمكا هذا وظل السدر من خيرالظلا وثماره أيضاً ذوات منافع

والطلح وهو الموز منضودكا نضدت يد بأصابع وبنات أو أنه شجر البوادي موقراً حملامكان الشوك في الأغصان وكذلك الرمان والأعناب والملاحة للي منها القطوف دراني ذكر الناظم في هذا الفصل أن أشجار الجنة نوعان ، منها ماله نظير في هذه الدنيا ، والنوع الثاني مالا نظير له في الدنيا ، وبدأ بالنوع الأول وهو الذي له مثل في هذه الدنيا . وقد قال تعالى ( وأصحاب اليمين ما أصحاب البين . في سدر محضوه . وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . وفا كهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة ) الواقعة : ٢٧ - ٣٣ وقال تعالى ( ذواتا أفنان ) الرحمن : ١٨ جمع فنن وهو الفصن . وقال ( فيها فا كهة وفتل ورمات ) الرحمن : ١٨ جمع فنن وهو الفصن . وقال ( فيها فا كهة وفتل ورمات ) الرحمن : ١٨ جمع

قال الناظم في «حادي الأرواح» والمحضوض الذي قد خضد شوكه، أي : نزع وقطع فلا شوك فيه ، هذا قول ابن عباس ، وبجاهد ، ومقاتل ، وقتادة ، وأبي الأحوص ، وقسامه بن زهير . واحتجوا بججتين . الأولى : أن الحضد في اللغة القطع . خضدت الشجر : قطعت شوكه ، فهو خضد ، وبخضود . والثانية : ماروى ابن أبي داود عن عتبة السلمي قال : كنت جالساً مع رسول الله عليه فجاء أعرابي فقال : أسمعك تذكر في الجنة شجرة لاأعلم شجرة أكثر شوكاً منها ، يعني الطلح . فقال رسول الله ويليه: «إن الله قد جعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التبس الملبود ، فيها سبعون لوناً من الطعام ، لايشبه لوناً آخر »الملبود الذي قد اجتمع شعر ، وروى ابن المبارك عن سلم بن عامر قال : أقبل أعرابي بوماً فقال : ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية ، وما كنت أرى في الجنة بوماً فقال : ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية ، وما كنت أرى في الجنة

شَجِرة تؤذي صاحبها . قال : وما هي? قال: السدر ، فإن له شوكاً مؤذياً قَـالُ : أَلَيسُ يَقُولُ عَزْ وَجِلُ ﴿ فِي سَدُرُ مُخَضُّوهُ ﴾ الواقعة : ٢٨ خَضَّدُ الله شُوكه ٤ فُجعل مسكان كل شُوكة غُرة . وقالت طائقة : هو الموقر حملًا ٤ ولم يصب الذي أنكروا هذا القول ، وهو صحيح ، وأربابه دهبوا إلى أن الله لما خضد شوكه فأذهبه وجعل مكان كل شوكة ثمرة أوقره بالحل ، والحديثان المذكوران يجمعان القولين ، و من قال المخضّود مالايعقر ولايرداليّد منه شوك ولا أذى ، فقد فسره بلازم المعنى ، وهكذاغالب المفسرين بذكرون لازم الممنى المقصود تارة ، وفرداً من أفراده تارة ، ومثالاً من أمثلته ، فيحكيها الجماعون للفــــــــــ والسمين أقولاً مختلفة ، ولا اختلاف بدنها . وأماالطلح ، فأكثر المفسرين أنمه شجر الموز ، وهذا قول علي ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الحدري . وقالت طائفة : بل هو شجر عظام طوال من الـبوادي الكثير الشوك، وله نور ورائحة طيبة ، وظـل ظليل. قال ابن قتيبة : هو الذي نضد بالحمل أو بالورق ، فليس له ساق بارز.وقال مسروق: ورق الجنة نضد من أسفلها إلى أعلاها ، وأنهارها تجري من غير أخدود . وقال الليث : الطلح شجر أم غيلان ، من أعظم العضاة شوكا وأصلبه عوداً ، وأجوده صمغاً . قال أبو اسحاق : له نور طيب الرائحة ، وليس في الجنة بما في الدنيا إلا الأسامي ؛ والطاهر أن التفسيربالموزةثيل به لحسن نضده ،والا فالطلح في اللغة هو الشجر العظام من البوادي . والله أعلم

هذا ونوع ماله في هذه الـــدنيا نظير كي يرى بعيات يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجات وأتوا به متشابها في اللون مخـــتلف الطعوم فذاك ذو ألوان

## أو أنه متشابهاً في الاسم مخــــــتلف الطعوم فذاك قول ثاني

قال الله تعالى ( وبشر الذين آ منوا وعملوا الصالحاتان لهم جنات تجري من تُحَمَّا ٱلْأَنْهَارَكُمَا رَزْقُوا مِنهَا مِن عُرة رَزْقًا ۚ قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزْقُنَا مِن قَبْل وأَتُوا لَهِ مَتَشَابِهَا ﴾ البقرَّة : ٢٥ . قالالناظم : قال مجاهد : مَاأَشْبِهِهِ به .وقال أبن زيدٌ : يعرفونهُ . وقال آ خرون ، قيل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضاً في اللون والطعم ، وهو أعظم من المشابهة التي بينها وبين عَار الدُّنيا ، ولشدة المشابهة قالوا : هذا هو . قال أبو عبيدة : كلمانزعت غرة عادت مكانها أُخرى . قال الحسن وفتادة وابن جريج وجاعة : خيار كله لارذل فيه ، وعلى هذا، فالمرادبالمشابهةالتوافق والناثل. وقال ابن مسعود ، وابن عباس، وَنَاسَ مِنْ أَصِحَابِ رَسُولُ اللهُ مِرْالِيَّةٍ : مَتَشَابِماً فِي اللَّوْنُ وَالمَرْبِّي ، وَلَيْسَ يَشْبُه الطعم الطعم . وقال مجاهد : متشابهاً لونة مختلفاًطعمه ، وكذلك قال الربسع ابن أنس . وقــال يحيى ابن أبي كثير : عشب الجنة الزعفران ، وكثبانها المسك . ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة فيأ كلونها ، ثم يأتون بمثلها فيقولون: هذا الذي جئتمونا به آنفأفيقول لهم الحدم : كلوافإن اللون واحد والطعم مختلف . وقــال عبـــد الرحمن بن زيد : يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح ، والرمــان بالرمان ، وايس هو مثله في الطعم ، واختاره ابن جرير .

أو أنه وسط خيار كله فالفحل منه ليس ذا ثنيات أو أنه لثارنا ذي مشبه في اسم ولون ليس يختلفان لكن لبهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجدان

فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان قال ابن عباس وما بالجنة العلم سوى أسماء ما تريان يعني الحقائق لاتماثل هذه وكلاهما في الاسم متحدان ياطيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان وكذلك الماء الذي يسقى به ياطيب ذاك الورد للظمآن تقدم شرح ماتضمنته هذه الأبيات

وإذا تناولت الثار أتت نظــــيرتها فحلت دونها بمكان لم تنقطع أبداً ولم ترقب نزو ل الشمس من حمل إلى ميزان وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقنو في العيدان قال الترتمالي (مذاك تم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقنو في العيدان قال الترتمالي (مذاك تم كان ترتمالي المرتمالي (مذاك تم كان ترتمالي المرتمالية المرتم

قال الله تعالى ( وفاكهة كثيرة. لامقطوعة ولا بمنوعة ) الواقعة : ٣٣، ٣٣ رئى الطبراني عن ثوبان قـال : قال رسول الله عليه « إن الرجل !ذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها إخرى »

قولـــه: لم تنقطع أبداً الخ . قال الله تعالى ( لامقطوعةولا بمنوعة ) أي : لاتكون في وقت دون وقت ، ولا يمنع من أرادها .

بلذللت تلك القطوف فكيفها شئت انتزعت بأسهل الامكان

قال الله تعالى (قطوفها دانية ) الحافة : ٢٢ القطوف : جمع قطف ، وهو مايقطف ، أي تمارها دانية قريبة بمن يتناولها فيأخذها كيف شاء. قال البراء بن عازب : يتناول الثمرة وهو نائم. وقال تعالى (ودانية عليهم ظلالها وذلات قطوفها تذليلًا) الدهر : ١٤ قال ابن عباس : إذا هم أن يتناولها تدلت اليه حتى يتناول مايريد . وقال غيره : قربت اليهم مذللة كيف شاؤوا، فهم

يتناولونها قياماً وقعودًا، ومضجعين، فيكون كقوله (قطوفهادانية) الحاقة: ٢٢ ومعنى تذليل القطف : تسهيل تناوله . وفي نصب ( دانية ) وجهان، أحدهمه أنه على الحال عطفا على قوله ( متكئين ) والثاني أنه صفة الجنة .

وكذاك لم تمنع ولم يحتج إلى أن يرتقي للقنو في العيدان القنو واحد الأفناء، والعيدان جمع عيدانه، وهي النخل الطوال

بل ذللت تلك القطوف فكيفيا شئت انتزعت بأسهل الامكان ولقد أتى خبر بأد الساق من ذهب رواه الترمذي بييان روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَمْ « ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب »

روى ابن المبارك عن ابن عباس قال : نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر ، وكربها ذهب أحمر ، وسعفها كسوة لأهل الجنة ، فيها مقطعاتهم وحلهم ، وثمرها أمثال القلال ، والدلاء أشد بياضاً من اللبن ، وأحلى من النب ، وألين من الزبد ، ليس له عجم .

وظلالها ممدودة ليست تقي حراً ولا شمساً وأنى ذان؟ أو ماسمعت بظلأصل واحد فيه يسير الراكب العجلان مائة سنين قدرت لاتنقضي هذاالعظيم الأصل والائنان

شرح الكافية - ٢ - م ٣٣

ولقدروى الخدري أيضاً أن طو بى قدرها مائة بلا نقصان تتفتح الاكمام فيها عن لبا سهم بما شاؤوا من الألوان

في « الصحيحين » عن أبي هريرة أن رسول الله وكالله قال « إن في الجنة منجرة يسير الراكب في ظلما مائة عام لايقطعها » واقرؤو ان شئتم ( وظل ممدود )الواقمة:٣ وروى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَرَاجِيَّةٍ « أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة سنة هي شجرة الحلاه وروى ابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال : الظل الممدود : شيحرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام في كل نواحيها، فيخرج اليها أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها ، قال : فيشتمي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ربحاً من الجنة فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنياه. وروى ابن وهب عن أبي سعيد الحدري قال : قال رجل: يارسول الله ، ماطوبي ! قال « شجرة في الجنة مسير مائة سنة ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » وقد رواه حرملة عنه بزيادة في أوله أن رجلاقال: طوبي لمن رآك و آمن بك . قال : «طوبي لمن رآني و آمن بي ، وطوبي ثم طوبی لمن آ من بي ولم يرني » وردی أبو يعلی عن سلمي بنت أبي بكر قالت : سممت رسول الله مرايلة ، وذكر سدرة المنتهى فقال « يسير في ظل الفنن منها الراكب مائة سنة » أو قال : « يستظل في الفنن منها مائة راكب فيها فراش من الدَّهب ، كأن ثمارها القلال ، رواه الترمذي وقال : سُلُّكُ محس ، وهو حديث حسن غريب

## فعل

### في سماع اهل الجنة

ريحاً تهز ذوائب الاُغصان قال ابن عباس ويرسل ربنا أنسان كالنغات بالأوزان فتثير أصواتاً تلذ لمسمع الــــ بلذاذة الأوتار والعيدان يالذة الأسماع لأتتعوضى ء الحور بالأصواتوالألحان او ماسمعت سماعهم فيها غنا ملئت به الأذنان بالاحسان واهاً لذياك السهاع فانه من مثل أقار على أغصان واهأ لذياك الساع وطيبه للقلبمن طرب ومن أشجان واهاً لذياك السماع فكم به دباك تصغيراً له بلسان واهاً لذياك السهاع ولم أقل ماظن سامعه بصوت أطيب الـ أصوات من حور الجنان حسان ت كاملات الحسن و الاحسان نحن النواعم والخوالد ختيرا سخطو لاضغن من الأضفان لسنا نموت ولانخاف ومالنا بي للذي هو حظنا لفظان طوبي لمن كنا له وكذاك طو في التر دذيّ ومعجم الطبراني في ذاك آثار روين وذكرها

ورواه يحيى شيخ الاوزاعي تف\_\_\_سيراً للفظة يجبرون اُغان قوله: واهاً قد تقدم تفسير ذلك .

قال الله تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة مجبرون ) الروم : ١٥ قال مجيب بن أبي كثير : الحبرة : اللذة والسهاع ، ولا يخالف هذا قول ابن عباس : يكرمون ـ وقول مجاهدوقتادة : ينعمون.فلذة الاذن بالسهاع من الحبرة والنعم.وروى الترمذي واستغربه عن على قال : قال رسول الله ﷺ ﴿ إِن فِي الجِنة لِجَسِّمًا ۗ المحور العين برفعن أصواتهم 6 لم تسمع الحلائق بمثلها ، يقلن : نحن الحالدات فلا نبيد ، ونحن الناعمات فلا نبأس ، ونحن الراضيات فلا نسخط ، طوبي لمن كان لنا وكنا له » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن في الجنة نهرآ طول الجنة ، حافتاه العذاري قيام متقابلات ، يغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق ، مايرون في الجنة لذة مثلها . قلنا ياأبا هريرة ، وماذلك الغناء ? قال: إن شاءالله التسبيح ، والتقديس ، والتحميد، وثناء على الرب عز وجل. هكذا رواه موقوفاً جففر الفرياني . وروى أبو نعيم عنه قال : قال رسول الله عَرَاقِيَّهِ « إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب ، وفروعها من زبرجد واؤلؤ ، فتهب لها ريح فتصفق ، فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه ۽ وروي جعفر الفرياني عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن رسول الله عَلَيْكُ قال « مامن عبد يدخل الا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين ، تغنيانه بأحسن صوت سميعه الانس والجن ، وليس بزامير الشيطان » وروى الطبراني عن ابن عمر قال : قال رسول الله منظيم « إن أذواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصواب معماأحد قط . إن مما

يغنين به : نحن الحيرات الحسان أزواج قوم كرام ، ينظرون بقرة أعيان. ٠-وإن بما يغنين به: نحن الحالدات فلا تمتنه ، نحن الآمنات فلا تخفنه ، نحني المقيات فلاتظعنه». تفرد به ابن أبي مريم. وروى ابن و هب أنه قال رجل من. قريش لابن شهاب : هل في الجنة صماع ، فانه حبب إليالسهاع? فقال : إي. والذي نفس ابن شهاب بيده ، ان في الجنة شجر أحمله اللؤلؤ والزبرجد ، تحته حور ناهدات ، يغنين بألوان، يقلن : نحن الناعمات فلا نبأس ، ونحن الحالدات فلا نموت،فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضاً ، فأجبن الجراري: فلا ندري أصوات الجواري أحسن أم أصوات الشجر ، ولهم سماع أعلى من. هذا . وروى ابن أبي الدنيا عن الأوزاعي قال : بلغني أنــه ليس من خلق. الله أحسن صوتاً من اسرافيل ، فيأمره الله تعالى ، فيأخذ في الساع، فما يبقى. ملك إلا وقطع علمه صلاته ، فسكت بذلك ماشاء الله أن عكث ، فيقول. الله عز وجل : وعزتي لو يعلم العباد قدر عظمتي ماعبدوا غيري . وعن محمله ابن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أن الذين كانوا ينزهون. أساعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان ? أسكنوهم رياض. المسَكَ ، ثم يقول الملائكة : أسمعوهم تمجيدي وتحميدي . وروى ابن أبي. الدنيا عن مالـك بن دينار في قولـه تعالى : ﴿ وَإِنْ لَهُ عَنْدُنَا لَوْلَقِي وَحَسَّنَ إِ مآب ) ص : . } قال : إذا كان يوم القيامة أمر بمنبر رفيهم ، فيوضع في . الجنة ، نودي ياداود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني. به في دار الدنيا ، قال: فيستفرع صوت داود نعيم أهل الجنة . وروى حماد. ابن سلمة ، عن شهر بن حوشب أن الله جل ثناؤ هيقول لملائكته : إن عبادي. كانو يجبون الصوت الحسن في الدنيا فيدعونه من أجلي ، فأسمعوا عبادي ، .

فيأخذون بأصوات ، من تسبيح وتكبير لم يسمعوا بمله قط . وعن ابن عباس قال : في الجنة شجرة على ساق قدر مايسير الراكب في ظلها مائة عام فيتحدثون في ظلها ، فيشتهي بعضهم ، فيذكر لهو الدنيا ، فيرسل الله ريحاً من الجنة فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا ، ولهم سماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل سماع ، وذلك حين يسمعون كلام الرب جل جلاله ، وسلامه عليهم ، وخطابه ، ومحاضرته لهم ، ويقرأ عليهم كلامه ، فإذا سمعوه منه كأنهم لم يسمعوه قبل ذلك . روى أبو الشيخ عن عبد الله بن بريدة قال : إن أهل الجنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار جل جلاله ، فيقرأ عليهم القرآن وقد جلس كل امرى و منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدو والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد ، فلم تقر أعينهم بشيء ، ولم يسمعوا في مثلها من الغد

نزه سماعك ان أردت سماع ذياك الغنا عن هذه الألحان لاتؤثر الآدنى على الأعلى فتحــرم ذا وذا ياذلة الحرمان إن اختيارك للسماع النازل الـ أدنى على الأعلى من النقصان والله إن سماعهم في القلب والــ ايمان مثل السم في الابدان والله ما انفك الذي هو دأبه أبداً من الاشراك بالرحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حباً واخلاصاً مع الاحسان فاذا تعلق بالسماع أصاره عبداً لكل فلانة وفلان

في قلب عبد ليس يجتمعان حبالكتاب وحب ألحاز الغنا ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الايمات مافيه من طرب ومن ألحـان واللهو خف عليهم لما رأوا ت القلب أنى يستوي القوتان؟! قوتالنفوسوانما القرآزقو ولذاتراه حظذي النقصان كالجيهال والنسوان والصبيات وألذهم فيه أقلهم من الـعقل الصحيح فسل أخا العرفان بالذة الفساق لست كلذة الــ أبرار في عقل ولا قرآن شرع الناظم رحمه الله تعالى في التحذير من سماع الأغاني والألحان. وللعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة مصنفات مفردة ، كالامام أبي بكر الطرطوشي ، والقاضي أبي الطيب الطبري ، وللحافظ ابن رجب « نزهة الأسماع في مسألة السماع » وغيرهم ، وهو من مكائد الشيطان التي كاديها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين ، وصاد بها قلوب البطلين والجاهلين سماع المكاءوالتصديه . والغناءبالآ لات المحرمة ، هو الذي يصد القلوب عن القرآن ، ويجعلها عاكفة على الفسوقوالعصان فهو قرآ نالشطان ،والحيحابالكثنف عن الرحمن ، وهو رقيةاللواط والزنا ، وبه ينال العاشقالفاسق من معشوقة غاية المني؛ كادبه الشيطان النفوس المبطلة ؛ وحسنه لهامكراً منه ، وغروراً، وأوحى اليها الشبه الباطلة على حسنه ، فقبلت النفوسوحيه ، واتخذت لأجله القرآن مهجورًا، فلو رأيتهم عند ذاك السهاع وقد خشعت منهم الأصوات، وهدأت منهم الحركات ، وعكفت قلوبهم بكليتها عليه ، وانصابها انصابة

واحدة اليه، فتايلوا له كتابل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، ولا تحرك المخانيث والنسوان ، وبحق لهم ذلك وقد خالط خمارة النفوس، ففعل فيها أعظم بما يفعله حميا الكؤوس، فلغير الله ، بـل للشيطان قلوب هناك تمزق ، وأثواب تشقق ، وأموال في غير طاعة الله تنفق ، حتى إذا عمل السكر في عمله ، وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله ، واستفزهم بصوته وحيله ، وأجلب عليهم بخيله ورجله ، وخز في صدورهم وخزاً ، وأزهم إلى ضرب الأرص بالأقدام أزاً، فطوراً يجعلهم كالحير حول المدار ، وتارة كالذباب يترقص وسط الديار ، فيا رحمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام ، واسوأتا من أشباه الحمير والأنعام وشماتة أعداء الاسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الاسلام . قال الامام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع : الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان الاعلى الظالمين ، ونسأل الله أن يوينا الحق حقاً فنتبعه ، والباطل باطلًا فنجتنبه ، وقد كان الناس فيما مضى يتستر أحدهم بالمعصية اذا واقعها ، ثم يستغفر الله ويتوب اليه منها ، ثم كثر الجهل ، وقل العلم ، وتناقص الأمر ، حتى صار أحدهم يأتي بالمعصية جهارًا ، ثم ازداد الأمر إدباراً حتى بلغنا أن طائفة من اخواننا المسلمين ، وفقنا الله واباهم ، استزلهم الشيطان ، واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والتغيير، واعتقدته من الدبن الذي يقربهم إلى الله ، وجاهرت به جماعة المسلمين ، وشاقت سبيل المؤمنين ، وخالفت الفقهاء والعلماء وحملة الدين ( ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غيرسبيل المؤ منين نوله ماتولى و نصله جهنم وساءت مصيراً ) النساء: ١١٥ -فرأيت أن أوضح الحق، وأكشف من شبه أهل الباطل بالحجج التي تضمنها كتاب اللهوسنة رسوله ، وأبدأبذكر أقاويل العلماء الذين تدور

الفتيا عليهم في أقاصي الأرض وأدانيها ، حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها ، وا لله ولى التوفيق . ثم قال : أما مالك فإنه نهي. عن الغناء وعن استماعه ، قال : وإذا اشترى جارية فوجدها مغنية ، فله أن يردها بالعيب. وسُرِّل مالك عما ترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: لممَّا مفعله عندناالفساق . قال : وأما أبو حنيفة فإنه ركم, والغناء ويجعله منالذنوب وكذلك مذهب أهل الكوفة، سفيان ، وحماد ، وابراهيم ، والشعبي وغيرهم، لااختلاف بينهم في ذلك ، ولانعلم خلافاً أيضاً بين أهل البصرة في المنع منه. قال الناظم رحمه الله تعالى : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها ، كالمز مار ، والدف ، حتى والضرب بالقضب ، وصرحوا بأنه معصة بوجب الفسق ، وترد به الشهادة ، وأبلغ من ذلك قالوا : إن السهاع فسق ، والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم. ورورا في ذلك حديثًا لايصح رفعه ، قالوا : ويجب علمه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره . وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشه الباطل والمحال؛ وَمْنِ اسْتَكُثُرُ مَنْهُ فَهُو سَفِّيهِ تُرْدَ شَهَادِتَهُ ، وَصَرَحَ أَصَحَابِهِ الْعَارُفُونَ بَمْدُهُمِهُ بتحريه ، وأنكروا على من نسب اليه حله ، كالقاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي اسحاق ، وابن الصباغ . قال الشيخ أبو اسحاق في « التنبيه » ولا يصح يعني الاجارة على منفعة محرمة ، كالفناء والزمر ، وحمل الخمر ، ولم يذكر فيه خلافاً . وقال في « المهذب » : ولا يجوزعلى المنافع المحرمة ، لأنه محرم ٣ فلا يجوزأُخذ العوض عنه كالميتة والدم، فقد تضمن كلامه أموراً. أحدها: أن منفعة الفناء بمجرده منفعة محرمة . الثاني : إن الاستئجار عليها باطل م

النالث : أن أكل المال به أكل مال باطل ، ينزلة أكله عوضاً عن الميتة . والدم . الرابع : أنه لايجوز الرجل بذل ماله للمغنى ، ومجرم عليه ذلك ، فانه بدل ماله في مقابلة محرم ، وأن بدله في ذلك كدله في مقابلة الدم والميتة . الحامس : أن الزمر حرام ، فان كان الزمر الذي هو أخف آ لات اللهوحراماً ، فكنف ما هو أشد منه ? ! كالعود والطنبور ، واليراع، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك ، فأقل مافيه أنه من شعار الفساق وشاربي الخر ، وقد تواتر عن الشافعي رحمه الله أنه قال : خِلفت ببغداد شيئاً أحدثه الزنادقة بسمونه النغيير ، يصدون به الناس عن القرآن ، فإذا كان هذا قوله في التغيير ، وتعليله أنه يصد عن القرآن ، وهو شعر مزهد في الدنيا ، يغني به مغن ، فيضر ب بعض الحاضر من بقضب نطع، أو مخدة على توقيع غناه ، فليتشعري مايقول في سهاع التغبير عنده كتفلة في مجر قد اشتمل على كل مفسدة وكل محرم ?! فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون ، وعبد جاهل ، وأما مذهب الامام أحمد ، فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق في القلب ، لا يعجبني ، ثم يذكر قول مالك : لمما يفعله عندنا الفساق . قال عبد الله : وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلًا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقاً. قال أحمد : وقال سليان التيمي : لو أخذت بوخصة كلءالم، اجتمع فيك الشركله، ونص في أيتام ورثوا جارية مفنية ، وإرادوا بيعها ، قال : لاتباع إلا على أنها ساذجة ، قالوا: إذا بيعت مغنيةساوت عشر بن ألفاً أو نحوها ، وإذا يبعث ساذجة لاتساوي ألفين ، ، فقال : لاتباع إلا على أنها ساذجة . ولو كانت

منفعة الغناء مباحة ، لما فوت هذا المال على الأيتام . وقد أحسن الناظم رحمه الله تعالى في قوله :

لكنه إطراق ساه لاهي تلى الكتاب فأطرقوا لاخيفة والله مارقصوا لا جل الله وأتبي الغناء فكالحمير تناهقوا فمتى شهدت عبادة بملاهى دف ومزمار ونغمة شادن تقييده بأوامر ونواهي ثقل الكتاب عليهم لما رأوا زجرأ وتخويفأ بفعل مناهى سمعوالهرعدأوبرقأ إذحوي ورأوه أعظم قاطع للنفسعن شهواتها ياويحها المتناهى فلأجل ذا غدا عظيم الجاه وأتى السماعموافقأ أغراضها أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي خمر العقول بماثل ومضاهى إن لم يكن خمر الجسوم فإنه فانظرإلى النشوان عندشرابه وانظرإلىالنشوانعند ملاهي وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي واحكم بأي الخمرتين أحق بالـــتحريم والتأثيم عند الله وقد أكثرالعلماءالكلام علىهذا السماع الشيطاني المحدث ، ولكن آثرنا الاختصار ، والله أعلم .

### فصل

#### في أنهار الجنة

أنهارها في غيرأخدود جرت سحان مسكها عن الفيضان من تحتهم تجريكا شاؤوا مفجـــرة وما للنهر من نقصان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبات والله ما تلك المواد كهذه اكن هما في اللفظ مجتمعان هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان روى ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك قال : إنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض ، لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض ، إحدى. حافتيها اللؤلؤ ، والآخر الياقوت ، وطينه المسك الأذفر ، قال معاوية بن قرة : ما الأذفر ? قال : الذي لاخلط له . رواه ابن مرودبه في تفسيره، عن أنس مرفوعاً هكذا ، وروى ابو خيشة عن أنس إنه قرأ هذه الآية ( إنا اعطيناك الكوئر ) فقال : قال رسول الله عَلِيَّةِ ﴿ أَعَطَيْتِ الْكُوثُو ، فَاذَا ۗ هُو نهر يجري ، ولم يشق شقاً ، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ ، فضربت بيدي. إلى تربته ، فاذا مسك أذفر ، واذا حصاؤه اللؤاؤ » وروى سفيان الثوري عن مسروق في قوله تعالى (وماء مسكوب) الواقعه : ٣١ قال: أنهار تجري. ّ في غير أخدود ، ونخل طلعها هضيم من أصلها الى فرعها ، أو كلمة نحوها ..

قولـــه : من تحتهم تجري الخ . قد تكرر في القرآن الكريم في عدة مواضع قوله تعالى ( جنات عدن تجري من تحتَّها الأنهار ) طه : ٧٦ و في موضع ( تجري تحتها الأنهار ) التوبة : ١٠٠ وفي موضع ( تجري من تحتهم الأنهار) الأنعام: ٦ وهذا يدل على أمور: أحدها: وجود الأنهار فيها حقيقة . والثاني : أنهاجارية لاواقفه . والثالث : إنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم، كما هوالمعهود في أنهار الدنيا . وقد ظن بعض المفسرين أن معنى ذلك جريانها بأمرهم ، وتصريفهم لها كيف شاؤوا ، وهؤلاء أتوا من ضعف الفهم ، فانأنهارها وإنجرت في غيرأخدود ، فهي تحتالقصور ، والمنازل، والغرف ، وتحت الأشجار ، وهو سبحانه لم يقل: من تحت أر ضها . وقد أخبر عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنيـــا . فقال ( ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأوض مالم نكن لكم وأرسلنا السهاء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهارتجري من تحتهم)الأنعام: ٦ فهذا على المعهو دالمتعارف ، وكذلك ما حكاه عن قول فرعون (وهذه الأنهار تجري من تحتى ) الزخرف: ٥١ وقال تعالى ( فيها عينان نضاختان ) الرحمن: ٦٦ أي بالماء والفواكه ، قاله سعيد . وقــال أنس : بالمسك والعنبر تنضَّعانُ عَلَى دُور أهل الجنة ، كما ينضخ المطر على دور إهل الدنيا . وقال البراء : اللتان تجريان أفضل من النضاختين. رواها ابن أبي شبية ، وقال تعالى ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ) محمد : ١٥ فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ، ونفي عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا ، فآفة الماء أن يأسن ويأجن مِن طول مكثه ، وآفة اللبن أن يتغير طعمه الى الحموضة ، وأن يصير قارصاً ،

وآفة الخر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها ، وآفة العسل عدم تصفيته » وهذا من آبات الرب تعالى أن يجري أنهارآ من أجناس لم تجر العاده في الدنيا باجرائها ، ويجربها في غير أخدود ، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها ، كما نفى عن خرا لجنة جميع آفات خرالدنيا ، من الصداع ، والغول ، واللغو ، ولزف المال ، وتصدع الرأس ، وهي كريهة المذاق ، وهي رجس من عمل الشيطان ، توقع العداوة والبغضاء بين الناس ، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وتدعو الى الزنا ، ورعا دعت الى الوقوع على البنت ، ودوات الحارم ، وتذهب الغيرة ، وتورث الحزي والندامة والفضيحة ، وتلحق شاربها بأنقص نوع الانسان ، وهم المجانين ، وتسلبه أحسن الاصماء والصفات ، وتكسوه أقبح الأصماء والصفات ، وآفات الخر أضعاف أضعاف ماذكرناه ، وكاها منفية عن خمر الجنة .

# **فصل** في طعام أمل الجنة

ولحوم طير ناعم وسمان ياشيعة كملت لذي الايمان والطيب مع روح ومع ريحان بأكف خدام من الولدان

وطعامهم ما تشتهیه نفوسهم وفواکه شتی بحسب مناهم لحم وخمر والنسا وفواکه وصحافهمذهبیطوفعلیهم وانظر إلى جعل اللذاذة للعيو ن وشهوة للنفس في الشيطان للهين فيها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والامران سبب التناول وهويوجب لذة أخرى سوى مانالت العينان

قال تعالى ( إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مايشتهون كلواواشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون ) المرسلات : ٤١ وقال تعالى ( مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتما الأنهار أكلها دائم وظلها ) الواقعة : ٢٥ وقال تعالى. ( وأمددناهم بفاكهة ولحم بما يشتهون يتنازعون فيها كأساً لالغو فيها ولا تأثيم ) الرعد : ٣٥ وفي « صحيح مسلم » من حديث جابر قال : قال رسول. الله عَلَيْكُ « يأ كل أهل الجنة ويشربون ، ولا يتمخطون ، ولا يتغوطون ولا يبولون ، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك ، يلهمون التسبيح والحمد». وفي « المسند » والنسائي بسند صحيح ، عن زيد بن أرقم قال : جاء رجل من أهل الكتاب الى النبي مَلِيَكُمْ فقال: باأبا القاسم تزعم أن أهل الحنة يأكلون ويشربون ? قال«نعم، والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة، قال: فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة وليس في الجنة أذى ، قال : «يكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه» . ورواه الحاكم في «صحيحه» بنحوه ، وروى الحسن بن عرفة عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله عَرِّبُهُ « إِنْكُ لَتَنظر إلى الطير في الجنة فتشتميه ، فيخرج من يديك مشوياً » وروى الحاكم عن حذيفة قال : قال رسول الله وَلَيْكُورُ ﴿ إِن فِي الجُنة طيراً أمثال البخاني » فقال أبو بكر: إنها لناعمة بارسول الله · قال «أنعم منها من

ينًا كلم؛ وأنت بمن يأكلها، . وروى الحاكم عن فتادة في قوله تعالى ﴿ وَلَمْمُ طير بما يشتهون ) الواقعة : ٢١ نحوه بلفظة اخرى . وعن ابن عمرو في قوله تعالى ( ويطاف عليهم بصحاف من ذهب ) الزخرف : ٧١ قال : بسعين صحفة، كل صحفة فيها لون ليس في الأخرى . وروى الدراوردي عن أنس بن مالك أنه قال في الكوثر : ويرفعه فيه طيورأعنافها كأعناق الجزر ، فقال: عمر: إنها لناعمة، فقال: أكلهاأنعم منها، وفي رواية ( أبوبكر ) بدل (عمر) وقـــال نعالى ( يطوف عليهم ولدان مخلدون . إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ) الدهر : ٣٠ قــال أبو عبيدة والنمراء : مخلدون لايهرمون ولا يتغيرون . وقال آخر : مخلدون مقرطون مسورون ؛ في آ ذانهم القرطة ، و في أيديهم الأساور ، وهذا ابن الأعرابي . فيال الأولون : الحلاه هو النقاء . قال ابن عباس : لايموتون، وهذا قول مجاهد ، ومقاتل ، والكايي ، وجمعت طائفة بين القولين ، لايعرف لهم الكبر والهرم ، وفي ٦ ذانهم القرطة ، وشبههم باللؤ لؤ لما فيه من البياض وحسن الحلقة . وفي كونه منثور ] فائدتان : احداهما: أنهم غير معطلين، بل مبثوثون في خدمتهم وجواحُهم . والثاني : أن اللؤلؤ إذا كان منثوراً لاسياعلى بساط من ذهب أو حريو ، كان أحسن لمنظره ، وأبهى من كونه مجموعاً في مكان . وفي حديث انس عن النبي عَرَائِلُهُ « أَنَا أُولَ النَّاسِ إِذَا بِمِثُوا » وفيه يطوف على ألف خادم ، كأنهم اؤلؤ مكنون. المكنون: المستور المصون الذي لم تبتذله الأيدي .

وقول الناظم: وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون الخ. أي: انظر إلى اللذاذة التي تحصل بالعيون بسبب النظر إلى ألوان الذين هم كاللؤ لؤ المنثور... وشهوة النفس لما في الصحاف التي يطوفون بها ، فاجتمع لهم لذة النظر ولذة

الشهوة ، لما في الصحاف ، وذلك يوجب لذة أخرى ، فتكمل لهم اللذة . والله أعلم

# فصول في شسرابهم

يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني من خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان والحمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران وبها من الادواء ماهي أهله ويخاف من عدم لذي الوجدان فنفى لنا الرحمن أجمعها عن السخمر التي في جنة الحيوات قسال تعالى (يسقون من رحيق محتوم ، ختامه مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسون ) المطففين : ٢٦٠٢٥ رحيق محتوم ، أي : الخر خم بالمسك . و عن ابن مسعود : ختامه مسك ، أي : خلطه ، وليس بخاتم خم .

قال الناظم : قلت : يريد والله أعلم أن آخره مسك يخالطه ، فهو من الحاتم ، وهو قول علقمة ومسروق ، قال : يجدون عاقبتها طعم المسك ، وقال مجاهد : طيبه مسك ، كأنه يريد مايبقى في أسفل الاناء

شرح البكافية \_ ٢ م \_ ٣٤

من الدردي . وقال أبوالدرداء: هو، أي : ختامه مسك ، شراب أبيض مثل الفضة ، مختمون به آخر شرابهم ، لو أن رجلًا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح الا وجد ربح طيبها . رواه الحاكم .

قوله: من خمرة لذت لشاربها النح. نفى الله سبحانه عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع ، والغول ، واللغو ، والانزاف ، وعدم اللذة فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا: تغتال العقل، وتكثر اللغو على شربها عبل ولا يطيب شربها ذلك إلا باللغو ، وتنزف في نفسها ، وتنزف المال ، وتصدع الرأس ، وهي كريهة المذاق ، وقد تقدم بعض آفاتها في فصل أنهار الجنة. والله أعلم .

وشرابهم من سلسبيل مزجه الـــكافور ذاك شراب ذي الاحسان هذا شراب أولي اليمين ولكن الـــ أبرار شربهم شراب ثاني يدعى بتسنيم سنام شرابهم شرب المقرب خيرة الرحمن صفتى المقرب سعيه فصفا له ذاك الشراب فتلك تصفيتان لكن أصحاب اليمين فأهل من ج بالمباح وليس بالعصيان مزج الشراب لهم كامز جواهم الــا عمال ذاك المزج بالميزان هذا و ذو التخليط م زجي أمره والحكم فيه لربه الديان

قال تعالى (ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب عبا عباد الله يفجرونها تفجيراً) الدهر: ٧٤٦ قال بعض السلف: معهم قضبان الذهب حيثًا مالوا مالت معهم. قيل: الباء بمعنى من به أي: يشرب منها.

وقيل : يروى بها، وهذا أصح وألطف وأبلغ. وقيل : الباء الظرفية، والعين اسم للمكان. وقال تعالى (ويسقون فيها كأساكان مزاجهاز نجبيلا. عيناً فيهاتسمي سلسبيلاً ) الدهر: ١٨٠١٧ فأخبر سبحانه عن العين التي يشرب بها المقربون صرفاً ان شراب الابرار يمزج منها ، لأن إولئك أخلصوا الاعمال كلها لله تعالى فأخلص شرابهم ، وهؤ لاء مزجوا ، فمزج شرابهم ، ونظير هذاقوله ( يسقون من رحيق مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فلمتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنيم . عينا يشرب بها المقربون ) المطفقين ٢٨ ، ٢٥ فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين ، بالكافور ، وبالزنجبيل ، فما في الكافور من البرد ، وطيب الرائحة مايحدث لهم باجتماع الشرابين ، وبحيي، أحدهما على الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منها بانفراده ، وتعدل كيفية كل منها بكيفية الآخر. وما ألطف ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها، فانشر ابهم مزج أولا بالكافور والزنجبيل بعده فيعدله ، والظاهر أن الكأس الثانية غير الاولى وأنها نوعان لذيذان من الشراب، أحدهما مزج بالكافور ، والثاني بالزنجبيل. وايضاً فانه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم بالكافور وبرده في مقابلة ماوصفهم به من حرارة الخوف والايثار، والصبر، والوفاء، بجميع الواجبات التي نبه على وفائهم بأضعافها وهو ما أوجبوه على انفسهم بالنذر على الوفاء : باعلاها ،وهو ما أوحه الله عليهم ، ولهذا قال : ( وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً ) الدهر : ١٢ فان في الصبر الخشـونة ، وحبس النفس عن شهواتهـا مااقتضي ان يكـون في إجزائهم من سعة الجنة ، ونعومة الحرير مايقابل ذلك الحبس والحشونة ، وجمع لهم بين النضرة والسرور ، وهذا جمال بواطنهم كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الاسلام، وبواطنهم مجفائق الايمان، أفاده الناظم رحمه الله تعـــالي.

## فصرل

### في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه

هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيص لهم من الابدان كروائح المسك الذي مافيه خلط طغيره من سائر الالوان فتعود هاتيك البطوز ضوامراً تبغي الطعام على مدى الازمان لاغائط فيها ولابول ولا مخط ولابصق من الانسان ولهم جشاء ريحه مسكيكو نه تمام الهضم بالاحسان هذا و هذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران

قوله: هذا وهذا صحنه فواحد في مسلم النج. تقدم الحديث الذي رواه مسلم أفي ذلك من حديث جابر ، وتقدم الحديث الذي رواه الامام أحمد والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال : جاء رجل من اهل الكتاب الى الذي صلى الله عليه وسلم . . . الحديث . قوله هذا وهذا اصح عنه النج . أي أن تصريف ما كل أهل الجنة قد بينه الذي عَلِيلِهُم ، ففي حديث جابر أن ذلك جشاء ي بورشع كرشح المسك . وفي حديث زيد بن أرقم أن ذلك بكون رشعاً يفيض من حاودهم كرشح المسك : قوله . ولأحمد الأثران ، اي ان حديث يفيض من حاودهم كرشح المسك : قوله . ولأحمد الأثران ، اي ان حديث

جابر وحديث زيد بن أرقم قد رواهما الامام أحمد، وأما مسلم فلم بيرور. الاحديث جابر، ومع ذلك فها صحيحان، والله اعلم

### وصل

### في لباس اهل الجنة

تيك الرؤوس مرصم عالتيجان استبرق نوعان معروفان تلك البيوت وعاد ذو طيران ج ثيابنا بالقطن والكتان عنها رأيت شقائق النعمان ر كالرباط بأحسن الالوان ماللبلي فيهن من سلطان ليست له الدينا من الاثمان ق الطرف عن مخ ورا الساقان مثل الشراب لدى زجاج أوان وهم الملوك على الأسرة فوق ها ولباسهم من سندس خضرو من ماذاك من دود بني من فوقه كلا ولانسجت على المنوال نساكنها حلل تشق ثمارها بيض وخضر ثم صفر ثم حم المتقرب الدنس المقرب للبلى ونصيف إحداهن وهو خمارها سبعود من حلل عليها لا تعو الكن يراه من ورا ذا كله

قَالَ الله تَعَالَى(ان المُتَقَين فِي مقام أمين في جناتُ وعيون . يلبسون منسندس. وإستبرق متقابلين) الدخان:٥٣٠ و قال (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لانضيع اجر من أحسن عملا. اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكتَّين فيهاعلى الأراثك) الكهف: ٣١٤٣٠ قال جماعة من المفسرين: السندس: من مارق الديباج والاستبرق ما غلظ منه. وقال آخرون: المرادبه الصفيق. وقال الزجاج: هما نوعان من الحريو، وأحسن الالوان الأخضر والبني لملابس الحرير، فجمع لهم بين حسن منظر اللباس، والتذاذ ألعين به، وبين نعومته والتذاذ الجسم به . و في «صحيح مسلم » عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْهُ قال : «من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس ، لاتبلى ثيابه ، ولا يفني شبابه ، في الجنة مالاعين رأت ولا أدن سمعت ، ولاخطر على قلب بشر ». قال الناظم في «حادي الارواح »: والظاهر أن الثياب المعينة لايلحقهاالبلي ، ومجتمل ان المراد الجنس، بل لاتزال عليه الثياب الجدد، كما أنها لاينقطع أكلها في جنسه ، بل كلمأكول يخلفه مأكول آخر ، والله أعلم . وروى أحمد عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْقَةٍ « قيد سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلهامعها ، ولقاب قوس أحدكم خير منالدنيا ومثلها معهاء نصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها » قلت : وما النصيف ? قال :. «الحمَّار» وروى ابن وهب عن ابي سعيد الحـدري قال : قال رسول الله مُولِيِّةً « إن الرجل في الجنة ليتكيء سبعين سنة قبل ان يتحول، ثم نأتيه امرأة فتضرب على منكبيه ، فيظهر وجهه في خدها أصفى من المرآة ، وان ادنى لؤلؤة عليها لتضيء مابين المشرق والمغرب ، فتسلم عليه فيرد السلام ، ويسألها من أنت فتقول : انا المزيد ، وانه ليكون عليهاسبعون حلمة ثوباً ، ادناهـــا مثل النعمان من طوبي ، فينقدها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، " وان عليها التيجان ، وان أدنى لؤلؤة عليها لتضيىء مابين المشرق والمغرب ،

وروى احمدعن ابن عمر و مرفوعاً ، وفيه : فقام آخراي اعرابي فقال : اخبر ني عن ثياب اهل الجنة ، أتخلق خلقاً او تنسج نسجـاً ? فضحك بعض القوم . فقال وَيُعَلَّلُونَ وَنَ مِن جَاهِل بِسَأَلُ عَالِماً ؟ ﴾ فسكت النبي وَلِلْنَافِي سَاعَة ثم قال : ﴿ أَيْنَالْسَائِلُ ؟ ﴾ قال : ها هو ذا يارسول الله . قال : تشقق عنها نمار الجنه ثلاث مرار . وروى البيه في عن ابي هريرة عن النبي عَلِيَّ قَال : « من قرأ القرآن فقام به آناء اليل والنهار ومجلحلاله و يحرم حرامه ، خلطه الله بلحمه ودمه وجعله رفيق السفرة البررة ، واذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجا ، فقال : يارب كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا ، الافلاناً كان يقوم بي آناء اليــل والنهار، وبحل حلالي، ومجرم حرامي، يقول : رب فأعطه ، فيتوجه الله تاج الملك ثم يكسوه من حلل الكرامة، ثم يقول: هل رضيت ، فيقول : يارب أرغب في أفضل من هذا ، فيعطيه الله الملك بيمينه ، والحلد بشاله ، ثم يقول هل رضيت ? فيقول : نعم يارب » وروى ابن وهب عن أبي سعيد الخدري ، ان رسول الله عِلِيَّ تلا قوله تعالى ( محلون فيها من اساور من ذهب) الكرف: ٣١ فقال: ان عليهم التيجان ، إن ادنى لَوْ لَوْهَ فَيهَا لَتَضِي عَمَا بِينَ المشهر قَ وَ المغربِ. قوله : المنوال. قال في «القاموس»: والنولالوادي السائل، وحيل السفينة . وخشية الحائك كالمنوال، والمنوال · جمع أنوال . انتهى كلامه .

### فصل

#### في فرشهم وما يتبعها

ماظنكم بظهارة لبطات والفرشمن إستبرق قدبر طنت هو والحبيب بخلوة وأمان. مرفوعة فوق الأسرة يتكي حبين في الخلوات ينتحبيان بتحدثان على الأرائك ماترى ووسائد صفت بلا حسبان هذا وكم زرّية ونمـــارق قال الله تعالى ( متكئين على فرش بطائنها من استبرق) الرحمن: ٥٤-قال تعالى (وفرشمرفوعة) الواقعـة : ٣٤ فوصف الفرش بكونها مبطنة. بالاستبرق، وهذا يدلعلي أمرين، احدهما أن طهارتها أعلى واحسن من بطانتها. لانها للارض، وظهائوها الجمال والزبنة والمباثمرة . قال سفيان الثوري : عن . عبد الله في قوله ( بطائنها من إستبرق ) قال : هذه البطائن قد خبرتم عنها ٤٠ فكيف بالظهائر ? الثاني : إنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطالة ، والظهارة . وقد روي في سمكها وارتفاعها آثار إن كانت محفوظة ،فالمراد. ارتفاع محلها . كماروى الترمذي عن ابي سعيد الحدري عن النبي ﷺ في قوله -تعالى (وفرش مرفوعة) الواقعة: ٣٩ قال: ارتفاعها كم بن السهاء والارض ومسيرة مابينهما خمسائة عام ، واستغربه الترمذي . وقيل : معنــاه ان -الارتفاع المذكور المدرجات والفوش عليها . وروى ابن وهب عنه عن النبي .

صَّالَةُ قال « بين الفراشين كما بين السهاء والارض » وهذا أشبه ان يكونهو المحفوظ.وروى الطبراني عن كعب قال : مسيرة أربعين سنة . وعن أبي أمامة عند الطبراني قال: سئل رسول الله عَرَاكَتُهُ عن الفرش المرفوعة. قال: « لو طرح فراش في أعلاها لوقع الى قرارها مائة خريف » وفي رفع هذا الحديث نظر . فقد روى ابن أبي الدنيا عنه قال : لو أن أعلاها سقط مابلغ أَسفلها أربعين خريفا . وأما السط ، والزرابي ، فقد قال تعالى ( متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان ) الرحمن : ٧٦ وقال تعالى ( فيها سرر. مرفوعة . وأكواب موضوعة . ونمارق مصفوفة . وزرابي مشوثة ) الغاشة: ١٦. ١٣ عن سعيد بن جبر قال : الرفرف رباض الجنة ، والعبقرى عتاق الزرابي . وقال الحسن : هي البسط ، وبه قال أهل المدينة . وأما النارق كه فقال الواحدي : هي الوسائد واحدها غرقة بضم النون وكسرها . قال مقاتل : هي الوسائد مصفوفة على الطنافس ، وزرابي، يعني: السط. والطنافس. واحدها زريبة في قول جميع أعل اللغة والتفسير، ومبئوثة مبسوطة، منشورة. قوله : فوق الأسرة يتكي الخ . الأسرة : جمع سرير. متكسِّين . قال في . « القاهوس » توكأ عليه تحامل واعتمد ، وأنما جعل له متكأً .

وقوله وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

وقوله تعالى (متكئين على فرش . . ) الاية الرحمن : ٥٥ منصوب على الحال من فاعل قوله ( ولمن خاف مقام ربه ) الرحمن : ٢٦ وانما جمع حملا على معنى من . وقبل : منصوب على المدح . وقبل : عاملها محذوف > والتقدير : يتنعمون متكئين ، أي : مضطجعين أو متربعين

### فصل

#### في حلى اهل الجنة

والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان ماذاك يختص الاناث وانما هو للاناث كذاك الذكران التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان أوماسمعت بأن حليتهم الى حيث انتهاء وضوئهم بوزان وكذاوضوء ابي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان وسواه أنكر ذا عليه قائلا ماالساق موضع حليه الانسان ماذاك الاموضع الكعبين والدنين لا الساقان والعضدان

قال الله تعالى ( ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع اجر من أحسن عملا . اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب . . . ) الكهف : ٣٠٠٣ الاية يحتمل ان يكون اساور من لؤلؤ ، وان تكون مركبة منها معاً . والله اعلم . وروى ابن إلي الدنيا عن وهب قال : ان له عز جل منذ يوم خلق يصوغ علي اهل الجنة . وعن الحسن : الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء . وروى أحمد ابن منيع عن سعد ابن ابي وقاص عن النبي عَرِينِهِ قال : « لوأن وجلا من أهل الجنة منيع عن سعد ابن ابي وقاص عن النبي عَرِينِهِ قال : « لوأن وجلا من أهل الجنة

اطلع فبدا حواره لطمس ضوءالشمس كاتطمس الشمس ضوءالنجوم، وروى ابن هم عن ابي أمامة ان رحول الله والقية حدثهم، وذكر حلي اهل الجنة فقال «مسورون بالذهب والقضه مكللون بالدر، عليهم اكاليل من در وياقوت متواصلة، وعليهم تلج كتاج الملوك، شباب جرد مكحلون» وفي « الصحيحين» والسياق لمسلم عن ابي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة وكان يمد يده حتى ببلغ إبطه. فقلت: يا أبا هريرة هذا الوضوء فقال: يابني فروخ، انتم ها هنا، لوعلمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء: سمعت خليلي ويتينين في يقول: « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء».

وكذاك اهل الفقه مختلفون في هذا وفيب عندهم قولان المرفقين كذلك الكعبان والراجحالأقوىانتهاءوضوئنا وكذاك لاتجنح الى النقصان واحفظ حدو دالر بلاتتعدها أبدى المراد وجاء بالنبيان وانظر الىفعل الرسول تجدهقد قوف على الراوي هو الفوقاني ومن استطاع يطيل غرته فمو فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه اولو العرفان رفع الحديث كذاروى الشيباني ونعيم الراوي له قد شك في أبدأ وذا في غاية التبيات وإطالة الغرات ليس بمكن قال الناظم في « حادي الارواح » وقد ساق حديث أبي هريرة المتقدم» وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته ، والصحيح أنه لايستجب وهوقول اهل المدينة . وعن احمد روايتان ، والحديث لا يدل . على الاطالة ، فان الحلية الما تكون زينا في الساعد والمعصم ، لا في العضد والكتف . واما قوله : فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل . فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام ابي هريرة ، لامن كلام النبي والمنظينية ، بين ذلك غير واحدمن الحفاظ . وفي « مسند الامام أحمد » في هذا الحديث قال نعيم : فلا ادري قوله : فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل . من تمام كلام النبي علي النقي ، اوشيى واله ابو هريرة من عنده . وكان شيخنا رحمه الله يقول : هذه اللفظة لا يمكن ان تكون من كلام النبي علي في الدة ، في الرأس ، ولايسمى ذلك غرة .

## فصال

في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهوره.

حفت بذاك الحجروالاركان ومحسر مسعاه لا العلمان والخيف يحجبه عن القربان ضع حله منه فليس بدان متجرداً يبغي شفيع قران يامن يطوف الكعبة الحصن التي ويظل يسعى دائماً حول الصفا ويروم قربان الوصال على منى فلد تراه محرما أبداً ومو يبغي التمتع مفردا عن حبه

فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذي مناسكه وكل زمان موالناس قدقضاً وامناسكهم وقد حثوا ركائبهم الى الأوطان وخدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل اول الازمان يعني الى الجنة التي أحكنها آدم وحواء عليها السلام كما اشار الى ذلك بالناظم في الميمية بقوله:

وحي على جنات عدن فانها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى أوطاننا ونسلم واشار الناظم بهذه الاستعارات

رفعت طم في السير أعلام الوصا ل فشمروا ياخيبة الكسلان ورأوا على بعد خياماً مشرفا ت مشرقات النور والبرهان فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصات من قاصرات الطرف لا تبغي سوى مجبوبها من سائر الشبان وقصرت عليه طرفه والطرف في ذا الوجه للنسوان أوأنها قصرت عليه طرفه من حسنها فالطرف للذكران والاول المعهود من وضع الخطا ب فلا تحد عن ظاهر القرآن ولربما دلت اشارته على الشائي فتلك اشارة اللمعات

قوله: من قاصرات الطرف الخ . . . قال الله تعالى ( فيهن قاصرات الطرف لم يطمئهن انس قبلهم و لاجان) الرحمن : ٥٥ (كأنهن الياقوت و المرجان)

الرحمن: ٦٠ وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاث مواضع: أحدها هذا > والثاني قوله في الصافات: ٤٨ ( وعندهم قاصرات الطرف عين) والثالث قوله في سورة ص: ٥٦ ( وعندهم قاصرات الطرف أتراب ) والمفسرون كلهم على ان المعنى قصر طرفهن على از واجهن وفلايطمعن الى غيرهم و هذا معنى قول الناظم: قصر عليه طرفها من حسنه النع. وقيل: قصر طرف از واجهن عليهم و فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا الى غيرهن و وهذا صحيح من جهة المعنى دون اللفظ. قال مجاهد: والله ماهن متبرجات ولا متطلعات. وهذا معنى قول الناظم: أو أنها قصرت عليه طرفه النع. قوله: والأول المعهود من وضع الخطاب. أي أن القول الأول وهوان المعنى قصرت عليه طرفها من حسنه هو ظاهر القرآن.

هذاوليس القاصرات كمن غدت مقصورة فهما اذاً صنفان

قال تعالى (حور مقصورات في الحيام) الرحمن : ٢٧ أي محبوسات الحيام ، قاله مقاتل . وقال ابو عبيدة : خدرن في الحيام . وقال الفراء محبوسات على ازواجهن لا يطمحن الى من سواهم . قال الناظم : قلت : هدا معنى قاصرات الطرف ، وهؤ لاء مقصورات ، أي هن في الحيام . قال الناظم : يامطلق الطرف المعذب في الألى جردن عن حسن وعن احسان لا تسبينك صورة من تحتها الدا الدوي تبوء بالحسران قحب خلائقها وقبت فعلها شيطانة في صورة الانسان قحب خلائقها وقبت فعلها شيطانة في صورة الانسان تنقاد للأنذال والارذال هم اكفاؤهامن دون ذي الاحسان

مائم من دين ولاعقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن تركته لم تطمح لها العينان وجمالها زور ومصنوع فإن طبعت على ترك الحفاظ فمالها بوفاء حق البعل قط يدان ان قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليتمن احسان اورام تقويماً لها استعصتولم تقبل سوى التعويجو النقصان أفكارهافيالمكروالكيدالذي قد حمار فيه فكرة الانسان فجمالها قشر رقيق تحته ماشئت من عيب ومن نقصان نقد رديء فوقه من فضة شييء يظن به من الاثمان والناس اكثرهم من العميان فالنــاقـدون يرون ماذا تحته

شرع الناظم وحمه الله تعالى في ذكرعيوب نساء الدنيا ، فقال: لاتسبينك صورة من تحتها النج . أي : ان صورتها وان حسنت ، فتحتها مالا يحصى من القبائح . قوله : تنقاد للانذال والارذال النج . قال في «القاموس » ؛ النذل والنذيل : الحسيس من الناس المحتقر في جميع أحواله ، جمع انذال ، ونذول ، ونذلاء ، ونذال . وقد نذل ككرم نذالة ، ونذولة . قال : والرذل ، والرذال ، والرذل ؛ الدون الحسيس ، او الرديء من كل شيء والرذال ، والرذال ، ورذول ، ورذول ، ورذلاء ، ورذال ، وأرذلون ، وقد دذل ككرم وعلم رذالة ، ورذولة بالضم ، انتهى : قوله هم اكفاؤها النج . اي : انها لنذالتها ورذالتها تنقاد للانذال والأرذال ، قوله : طبعت على ترك الحفاظ لنذالتها ورذالتها تنقاد للانذال والأرذال ، قوله : طبعت على ترك الحفاظ

النج . اي : انها طبعت على عدم الوفاه بحق الزوج. قوله : ان قصرالساعي عليها ساعة النج . يدل على ذلك الحديث الصحيح ، وهو قوله عليات و المعشر النساء تصدقن ولو من حليكن ، فإني اطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء ، فقامت امرأة جزلة فقالت : ولم ذلك بارسول الله ؟ قال : « انكن تكفرن العشير ، وتكثرن اللمن » قوله : أورام تقويما لها استعصت النج . يشير الى ما في « الصحيحين « عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وين والمناق والمناق المرأة خلقت من ضلع ، وان اعوج ما في الضلع إعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء » متفق عليه . وفي رواية في «الصحيحين » «المرأة كالضلع فاستوصوا بالنساء » متفق عليه . وفي رواية في «الصحيحين » «المرأة كالضلع فاستوصوا بالنساء » متفق عليه . وفي رواية في «الصحيحين » «المرأة كالضلع لم نا قدتها كسرتها ، وكسرها طرقها » قال الناظم :

أماجميلات الوجوه فخائنا ت بعولهن وهن للأخدان

الأخدان جمع خدن . قال في « الناموس » الحدن بالكسر وكأمير : الصاحب ، ومن مخادنك في أمر ظاهر وباطن .

والاخذان: الاحباب يزنون بهن في السر. قال الحسن: المسافحة هي ان كل من دءاها تبعته، وذات خدن، أي تختص بواحد لاتزني الا معه، والعرب تحزم الاولى، وتجوز الثانية.

والحافظات الفيب منهن التي قد أصبحت فرداً من النسوان فانظر مصارع من بليك رمن خلا من قبل من شيب و من شبان و ارغب بعقلك ان تبيع العالي الساقي بذا الادنى الذي هو فاني

ان كان قد أعياك خود مثلما تبغي ولم تظفر الي ذا الآن فاخطب من الرحمن خوداً ثم قـــدم مهرها مادمت ذا امكان خاك النكاح عليك أيسر اريكن لك نسبة للعلم والايمـــان والله لم تخرج الى الدنيا للذة عيشها او للحطام الفاني لكن خرجت لكيتعدالزادلا أخرى فجئت بأقبح الخسران فات الذي ألهاك عنذا الشان أهملت جمع الزاد حتى فات بل لتقطعت أسفًا من الحرمان والله لوأن القلوب سليمة لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان قوله: خود . الخود : الحسنة الخلق الشابة الناعمة . قوله : والحافظات · اللغيب.أي : حافظات للفروج في غيبة الأزواج . وقيل : حافظات لسرهم. وقيل : حافظات للغيب مجفظ الله . وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عِرْكِيْهِ ﴿ خَيْرِ النَّسَاءِ أَمْرَأَةً ﴾ أن نظرت اليها سرتك ، وأن أمرتها أطاعتك ، واذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها » ثم تلا ( الرجال قوامون على النساء) النساء: ٣٤ الابة. قوله: فانظر مصارع من يلك ومن - خلا الخ . أي: أنظر مصارع العشاق ، وأقر أماصنفه العلماء في ذلك كـ«مصارع العشاق ، للشيخ ابي محمد جعفر السراج ، ترى ماجرى على عشاق الصور . قُولُه : والله لوأن القلوب سليمة الخ . (لو) تدل على امتناع الشييء لامتناع غيره، فاذا كان ما بعدها مثبتاً كان منفياً ، نحوَّ: لوجاءني أكرمته . واذا كان منفياً كان مثبتاً ، نحو: لولم يسىء لم أعاقبه . هكذا ذكر النحاة ، فمعنى. البيت على هذا : إن القلوب ليست بسليمة لأن مابعد (لو) مثبث ، والله أعلم..

## فصرل

فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك ياأخا العرفان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسناً من أجمل النسوان قال الله تعالى (وزوجناهم بجور عين ) الدخان : ٥٤ الحور جمع حوراء-و هي : المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء ، شديدة سواد العبن التي يحار الطرف فيها من رقة الجلد وصفاء اللون؛ قاله مجاهد . والصحيح أن الحور مَأْخُودُ مِنَ الْحُورُ فِي الْعَيْنُ ، وهوشَّدَة بِياضُها مَع قُوةُ سُوادُهَا ، فَهُو يَتَضَّمُنْ الأمرين . وقال تعالى ( وحور عين . كأمثال اللؤلؤ المكنون ) الواقعة : ٣٢ ، ٣٣ روى الطبراني عن أم سلمة قالت : قلت : يارسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل (وحور عين ) قال : « حور ، بيض ، عين ، ضخام العمو ن ، -شفر، الحوراء بمنزلة جناح النسر. قلت : اخبرني عن قوله (كأنهن بدض مكنون ) الصافات : ٩٩ قال صفاؤهن صفاء الدر في الاصداف الذي لم تمسه الأيدي . قلت : أخبرني عن قوله ( فيهن خيرات حسان ) الرحمن :٧٠٠ قال : خيرات الأخلاق ، حسان الوجوه . قلت : أخبرني عن قوله (كَلْنَهْنِ. بيض مكنون ) الصافات : ٩٩ قال : رقتهن كرقة الجلد الذي رأيته في. داخل البيضة مما يلي القشر ... الحديث .

قد أليست فالطرفكالحيران حتى يحار الطرف في الحسن الذي ويقول لماأن يشاهد حسنها سبحاد معطى الحسن والاحسان فتراه مثل الشارب النشوان والطرف يشرب من كؤوس جمالها كملتخلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان والليل تحت ذوائبالأغصان والشمس تجري في محاسن وجهها ليل وشمس كيف يجتمعان فتراه يعجب وهوموضع ذاكمن سبحان متقن صنعة الانسان فيقول سبحان الذي ذا صنعه ـد مجيئه حتى الصباح الثاني لا الليل يدرك شمسها فتغيب عنـــــ والشمس لاتأتي بطردالليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان وكلاهما مرآة صاحبه إذا ماشاء يبصر وجهه يريان وتری محاسنها به بعیان فيرَى محاسن وجهه في وجهها روى ابن وهب عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله علي «ان الرجل في الجنة ليتكيء سبعين سنةقبل أن يتحول ، ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه ، فنظر رجهه في خدهاأصفي من المرآة . . ، الحديث .وروى أبو يعلى الموصلي عن رجل من الأنصار ، عن أبي هريرة قال : حدثنا رسول الله مَنْ الله مَنْ أَلَيْهِ عَلَى الله مِنْ أَصِحَالِه ، فَذَكَرَ حَدَيْثُ الصَّوْرِ . وَفَيْهُ ﴿ وَالذِّي بعثنى بالحق نبياً ، ماأنتم في الدّنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم ، فيدخل رجل منهم على اثنين وسبعين زوجة بما ينشىء الله ، وثنتين من ولدأم، لهما فضل على من أنشأ الله ، لعبادتهما الله عز وجل

غيى الدنيا ، يدخل على الأولى منها في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ ، عليها سبعون حلة من سندس و إستبرق ، وانه ليضع يده بين كتفيها ، ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحها ، وإنه لينظر الى مغساقها ، كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصة الياقوت ، كبده لها مرآة . . . إلى آخر الحديث ، هذا قطعة من حديث الصور الذي تفره به اسمعيل بن رافع ، وقدروى له الترمذي ، وابن ماجه ، وقال الترمذي : ضعفه بعض أهل العلم ، وسمعت محمد يعني البخاري يقول : هو ثقة مقارب . . . الحديث .

قال الناظم: قال شيخنا أبو الحجاج الخافظ: هذا الحديث مجموع من عدة أحاديث ، ساقه اسماعيل وغيره ، وشرحه الوليد بن مسلم في كتاب مفرد ، وما تضمنه معروف في الأحاديث ، والله أعلم .

حمر الحدود ثغورهن لآلاً سود العيون فو انر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ولقد روينا أن برقاً ساطعاً يبدو فيسأل عنه من بجنان؟ فيقال هذا ضوء ثفر ضاحك في الجنة العليا كا تريات لله لاثم ذلك الثغر الذي في لئمه إدراك كل أمان

روى ابو نعيم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ ﴿ سطع نور فَي الْجَنَةُ وَ سطع نور فَي الْجَنَةُ وَ رفع الله عَلَيْتُهُ وَ رفع الله عَلَيْتُهُ وَ رفع الله وَ من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، وروى ان أبي الدنيا عن يزيد الرقاشي قال : بلغني أن نوراً سطع في الجنة لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه . فقيل : ماهذا ؟

قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجها · قال صالح: فشهق رجل من ناحية المجلس ، فلم يزل يشهق حتى مات . ورواه الخطيب في « تاريخه » مرفوعاً ، ولم يذكر (الشهق)

ب فغصنها بالماء ذو جريان ريانة الأعطاف من ماء الشيا حمل الثمار كشيرة الألوان لما جرى ماء النعيم بغصنها غصن تعالى غارس البستان فالورد والتفاح والرمان في حسن القوام كأوسط الغضبان والقدرمنها كالقضيب اللدزفي عالي النقا أو واحد الكثبان في مغرس كالعاج تحسب أنه بلواحق للبطن أو بدواج لاالظهر يلحقها وليس ثديها فثدتهن كألطف الرمات لكنهن كواعب ونواهد القضب: الغصن و هو و احدالقضان .الكثب : التل من الرمل .النقامن الرمل به والنقو والنقا: عظم العضد. وقوله: وليس ثديها هو بضم الثا وكسر الدال جمع ثدي. ض واعتدال ايس ذا نكران والجيد ذرطول وحسنفي بيا يشكو الحلى بعاده فله مدى الــــ أيام وسواس من الهجران بسبيكتين عليها كفان والمعصان فان تشأ شبهها كالزبد ليناً في نعو مة ملمــس أصداف در دورت بوزان حفت به خصراز ذات ثمان والصدر متسع على بطن لها وعليه أحسن سرة هي مجمع الـــ خصرين قد ْغارت من الأعكان حبات مسك جل ذوالاتقان حق من الهاج المتدارو حوله

وإذا انحدرت رأيت أمراً هائلاً ماللصفات عليه من سلطان الالحيض يغشاه ولابول ولا شيء من الآفات في النسوان فخذان قد حفا به حرساً له فجنابه في غرة وصيان

قوله : والجيد ذو طول النع . وصف الجيد وهو الرقبة بأنه ذو طول وحسن ، وأنه ليس بالطويل ولا بالقصير ، كما قال امرؤ القيس :

وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش اذا هي رضته ولا بمعطل قوله: والمعصان النخ . المعصان تثنية معصم ، وهو موضع السوار من الزند . والزند : طرف الذراع الذي انحسر عنه اللحم .

قوله: ذات ممان . قال العلامة الميداني : ال تكلم على المشامور: أخنث من هيت ، وذكر قوله لعبد الله بن أبي امية : إن فتح الله عليكم الطائف ، فسل ان تنفل بادية بنت غيلان بن سلمة ، فانها متبلة هيفاء شموع نجلاء ، ثناصف وجهها في القسامة ، وتجزأ معتدلا في الوسامة ، ان قامت تثنت ، وان قعدت تبنت ، وان تكلمت تغنت ، أعلاها فضيب ، وأسفلها كثيب ، اذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بنمان الخ ،

قوله : تقبل بأربع ، يعني : بأربع عكن في بطنها .

وقوله: وتذبر بثمان . يعني : أطراف هذه العكن الأربع في جنبها ، الكل عكنة طرفان ، لأن العكن تحيط بالطرفين والجنبين ، حتى تلحق بالمتنبن من مؤخر المرأة . وقال : بثمان ، وانما هي عدد الأطراف ، وواحدها طرف ، وهو مذكر ، لأن هذا كقولهم : هذا الثوب سبع في عمان ، على في ألث ، على أنه الأشار . انتهى .

قاما بخدمته هو السلطان بيرنها وحق طاعة السلطان وهو المطاع أميره لاينتني عنه ولاهو عنده بجبان وجماعها فهو الشفاء اصبها فالصب منه ليس بالضجران وإذا يجامعها تعود كما أتت بكراً بغير دم ولا نقصان فهو الشهي وعضوه لاينتني جاء الحديث بذا بلانكران روى الطراني عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله ويهي وروى وروى الطراني عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله وروى أبن أهل الجنة إدا جامعرا نساءهم ، عدن أبكاراً » تفرد به يعلى . وروى أبو نعم عن أبي هريرة عن النبي المنظم أنه سئل: هل يمس أهل الجنة أزواجهم ؟

ولقد روينا أن شغلهم ُ الذي قد جاء في (يس) دون بيان شغل العروس بعر سهمن بعد ما عبثت به الأشو اق طول زمان بالله لاتسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شسان

قال عكرمة في قوله تعالى (ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) يسن : هه أي افتضاص الأبكاد . رواه سعيد بن منصود . وروى عبد الله ان احمد ، عن ابن مسعود في الآية المذكورة قال : شغلهم افتضاض العدارى . وروى الحاكم عن الأوزاعي في الآية المذكورة قال : شغلهم افتضاض الأبكاد. ومثله قال ابن عباس فيها . رواه ابن إبي الدنيا .

واضربهم مثلاً بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان

والشوق يزعجه اليه وماله بلقائه سبب من الامكان. وافي اليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان. أتلومه أن صار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسبان يارب غفراً قد طغت أقلامنا يارب معذرة من الطغيان

قوله: غفراً هو بفتح الغين مصدر منصوب . أي : اغفر غفراً ، والغفر. التغطية . يقال : غفر الله ذنبك ، أي : ستره . ومعنى قول « رب اغفر لي هـ استر على ذنبي في الدنيا وقني عقوبته في الآخرة .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

#### فصل

أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقال ملتفال والساق مثل العاجملموم يرى مخ العظام وراءه بعيال والرجان والربح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أوان وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذناف

لطفاً وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان تلك الحلاوة والملاحة أوجبا اطلاق هذا اللفظوضع لسان فلاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني فإذاهما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان

قوله: وهي العروب النج. قال الله تعالى (إنا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكاراً ، عرباً . . .) الواقعة : ٣٥ - ٧٥ الآية . عرباً جمع عروب وهن المتحببات إلى أزواجهن ، وزاد ابن الأعرابي : المطبعات لأزواجهن . وقال أبو عبيد : الحسنة التبعل ، يريد حسن مواقعتها وملاطقتها عند الجماع ، وقال المبرد : هي العاشقة لزوجها ، وذكر المفسرون في تفسير العرب : أنهن العواتق ، المتحببات ، الغنجات ، الشكلات ، الغلمات ، المفنوجات ، كل ذلك من الفاظهم . قال البخاري في « صحيحه » عرباً : متصلة ، واحدها عروب ، تسميها هل مكة العربة ، وأهل المدينة : الفنجة ، وأهل العراق : عروب ، تسميها هل مكة العربة ، وأهل المدينة : الفنجة ، وأهل المراق التي الشكلة ، فجمع سبحانه بين حسن صورتها ، وحسن عشرتها ، وهذا غاية مايطلب من النساء ، وبه تكمل لذة الرجل بهن ، فان لذته بالمرأة التي لم مايطلب من النساء ، وبه تكمل لذة الرجل بهن ، فان لذته بالمرأة التي لم يطأها سواه لها فضل على لذته بغيرها ، وكذلك هي قوله : تبعل . قال في والقاموس » تبعلت : أطاعت بعلها أو تزينت له .

قوله: تغنج. قال في « القاموس » ، الفنج بالضم وبضمتين وكغراب: الشكل ، غنجت الجارية كسمع ، وتغنّجت ، وهي مغناج ، وغنجة ، وهذا! شرح ماذكر الناظم في هذه الأبيات ، والله أعلم .

# فصول

أتراب سن واحد متاثـــل سن الشباب لا على الشبان بكر فلم يأخذ بكارتهاسوىالـــ محبوب من انس ولا من جان حصن عليه حارس من أعظم الـــحراس بأساً شأنه ذو شان فإذا أحس بداخل للحصن ولى هارباً فتراه ذا إمعان ويعود وهنأحين رب الحصن يخــــرجمنه فهو كذا مدى الأزمان وكذا رواه أبو هريرة إنها تنصاع بكراً للجاع الثاني لكندراجا أبا السمح الذي فيه يضعفه أولو الانقان فحديثه دون الصحيح وإنه فوقالضعيف وليسذا إتقان يعطى المجامع قوة المائة التي اجـــتمعت لاتقوى واحدالانسان لأأن قوته تضاعف هكذا إذقديكو نأضعف الأركان ويكونأقوىمنهذانقصمنالـــإيمان والأعمال والاحسان قوله : أَتَرَابِ. الاترابِ جمع تربٍ ، وهو لدة الانسان . قوله : سن الشباب . وهو ثلاث وثلاثون سنة ، كم تقدم .

قوله: بكراً النع. قال الله تعالى (لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان) الرحمن: ٥٦ أي لم يسهن. قاله أبو عبيدة. وقال الفراء الطمث: الافتضاض، وهو النكاح بالتدمية، والطمث هو الدم، والطامث هي الحائض. قال المفسرون: لم يطأهن، ولم يغشهن، ولم يجامعهن. هذه ألفاظهم، وقال بعضهم: هن اللواتي أنشئن في الجنة من حورها، قال مقاتل. وبعضهم يقول: يعني نساء الدنيا أنشئن خلقاً آخر أبكاراً، قاله الشعبي، وزاد: لم يعسسن منذ أنشئن خلقاً . قال ابن عباس: هن الآدميات اللاتي متن أبكاراً.

قال الناظم: قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة ليس من نساء الدنيا ، وإلما هن من الحور العين ، وأما نساء الدنيا ، فقد طمثهن الانس ، ونساء الجن قد طمثهن الجن ، والآية تدل على ذلك كما قال أبو اسحاق ، ويدل عليه التي بعدها (حور مقصورات في الحيام) الرحمن: ٧٧ قال الامام أحمد: والحور العين لا يمن عندالنفخة في الصور ، لأنهن خلقن البقاء . وفي الآية دليل لما ذهب اليه الجمهور ، أن مؤ مني الجن في الجن في الجن وعقاجم فقال : باب ثواب الجن وعقاجم ونص علمه غير واحد من السلف .

قـوله: وكذا رواه أبو هريرة النح. هو ما روى ابن وهب عن ابي هريرة عن رسول الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن رسول الله عن رسول الله عن الله عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن الله عن والذي نفسي بيده ، دهماً ، دهماً ، فاذا قام رجعت مطهرة بكراً » هوذكر الناظم أن في اسناده دراجا أبا السمح ، وهو ضعيف. قال أحمد : عامة أحاديثه مناكير. وقال النسائي منكر الحديث. وقال أبو حاتم ، عامة أحاديثه مناكير. وقال النسائي أيضاً: لبس بالقوي ، وساق عرالدارقطني . ضعيف ومتروك. وقال النسائي أيضاً: لبس بالقوي ، وساق

له ابن عدي أحاديث وقال : عامتها لا يتابع عليها ، ووثقه محيى . وأخرج عنه ابن حيان في « صحيحه » . وقال ابن المديني : ثقة .

قول ه : وبعضهم يصح عنه في النفسير النح. المراد أبوحاتم: ابن حبان و دكر الناظم في النظم أن حديثه درن الصحيح ، وفوق الضعيف ، والله أعلم .

قوله: يعطى المجامع النح . روى ابو نعيم عن أنس قال: قال رسول الله على أوله قوة على ذلك ? قال: « أنه ليعطى قوة مائة رجل » في اسناده أحمد بن حفص السعدي ، له مناكير .

ولقد روينا أنه يغشى بيو م واحد مائة من النسوان فيه وذا في معجم الطبراني ورجالهشرط الصحيح رووالهم هذا دلیل أن قدر نسائهم متفاوت بتفاوت الايمــان وبه يزول توهم الاشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن وبقوة المائة التي حصلت له أفضى إلى مائة بلا خوران أفوى هناك لزهده في الفاني وأعفهم في هذه الدنيا هو الـ فاجمع قواك لمأهناك وغمض الـ عينين واصبر ساعة ازمان. ماهاهنا والله مايسوى قلا مة ظفر واحدة ترى بجنان ماهاهنا الا النقار وسيء الــــ أخلاق مع عيب ومع نقصان. -همّ وغـم دائم لا ينتهي حتى الطلاق وبالفراق الثاني

والله قد جعل النساء عوانياً شرعاً فأضحى البعلوه والعاني لا تؤثر الأدنى على الأعلى فان تفعل رجعت بذلة وهوان

روى الطبراني عن إبي هريرة قال: قيل: يارسول الله ، هل نصل الى نسائنا في الجنة ». فقال: « ان الرجل ليصل في اليوم الواحد الى مائة عدراء» تقرد به الجعفي . قال محمد بن عبد الواحد المقدسي: رجاله عندي على شرط الصحيح . وروى ابو الشيخ عن ابن عباس قال: قيل: يارسول الله ، أنفضي الى نسائنا في الجنة كما نفضي اليهن في الدنيا ؟ قال: « والذي نفس أنفضي الى نسائنا في الجنة كما نفضي اليهن في الدنيا ؟ قال: « والذي نفس محمد بيده ، ان الرجل ليفضي في الغداة الواحدة الى مائة عذراء » فيه زيد أبن أبي الحواري ، وهو العمي . قال فيه ابن معين: صالح . وقال مرة: لا شيء ، وقال مرة: ضعيف يكتب حديثه ، وكذلك قال ابو حاتم . وقال الدار قطني: صالح ، وضعفه النسائي . وقال السعدي: متاسك .

قال الناظم: قلت: وحسه رواية شعبة عنه ، والاحاديث الصحيحة إنما فيها «لكن منهم زوجتان » وليس في الصحيح زيادة على ذلك . فان كانت هذه الاحاديث محفوظة ، فاما أن يراد بها لكل واحد من السراري زيادة على الزوجين ، ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكثرة ، كالحدم ، والولدان . وإما أن يراد به أن يعطى قوة من يجامع هذا العدد، ويكون هذا هو المحفوظ ، فرواه بعض هؤلاء بالمهنى فقال : له كذا وكذا وريكون هذا هو المحفوظ ، فرواه بعض هؤلاء بالمهنى فقال : له كذا وكذا زوجة . قال : وقد روى الترمذي عن أنس عن النبي عَلَيْكَةٍ قال : « يعطى نوجة . قال : وقد روى الترمذي عن أنس عن النبي عَلِيْكَةٍ قال : « يعطى ذوجة . قال : « يعطى من أن الجماع » قبل : يارسول الله ، أو يطبق ذلك ? قال : « يعطى من رواه هذا حديث صحيح ، فلعل من رواه

ديفضي الى ما ئة عذراء، بالمعنى، أو يكون تفاوتهم في عدد النساء بجسب تفاوتهم في الدرجات ، والله اعلم .

قال: ولاريب أن المؤمن في الجنة اكثر من اثنتين ، لما في «الصحيحين» من حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله عليه « ان العبد المؤمن في الجنة لحيمة من لؤلؤة مجوفة ، طولها ستون ميلا ، للعبد المؤمن فيما أهلون ، يطوف عليهم ، لايرى بعضهم بعضاً » . انتمى كلامه .

قـــوله: والله قد جعل النساء عوانياً الخ. قال في « القاموس » تــ العواني: النساء ، لأنهم يظلمن ، فلا ينتصرن .

## فصرل

وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان وتبخترت في مشيها ويحق ذا ك لمثلها في جنة الحيوان فوله: ورد الخ. الورد في الحدود ، والتفاح في الوجنات ، والرمان

قوله: وتبخترت: البخترة والتبختر: مشية حسنة، والبختري: الحِسنِ المشي والجسم، والمختال كالبختير، قاله في القاموس».

في الصدر ، وهما النهدان .

ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمان

كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكو اكب الميزان فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان فالقلب قبل زفافها في عرسه والعرس إثرالعرس متصلان حتى إذا ما واجهته تقابلاً أرأيت إذ يتقابل القمران فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان فى أي وادأم بأي مكان؟ وسل المتيمأين خلّف صبره وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأ'ذنان والعينان من منطق رقت حواشيه ووجـــه كم به للشمـس من جريان وسل المتيم كيف عيشته إذآ وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لآلئاً منثورة من بین منظوم کنظم جمان جمان كفراب: اللؤاؤ، وهنوات اشكال اللؤاؤ من فضة ، الواحدة جمانة ` قاله في « القاموس » .

قوله : بكواكب الميزان ؛ اي : كوكب الجوزاء .

وسل المتيم كيف مجلسه مع المسمحبوب في روح وفي ريحان وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان يتنازعان الكأس هذا مرة والخود اخرى ثم يتكئان فيضمها وتضمه أرأيت معشهوقين بعد البعد يلتقيان

غاب الرقيب وغاب كل مذكد وهما بثوب الوصل مشتملان أتراهماضجرينمنذا العيشلا وحياة ربك ماهما ضجران ويزيد كل منها حباً لصــا حبه جديداً سائر الأزمان ووصاله يكسوه حبأ بعده متسلسلاً لاينتهي بزمـــان فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما سنوان فرق لطيف بين ذاك وبين ذا يدريه ذو شغل بهذا الشان ومزبدهم فيكل وقت حاصل سبحازذي الملكوت والسلطان ياغافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلست باليقظان سارالر فاق وخلّفو لـُمعالاً لي قنعوا بذاالحظالخسيس الفاني ورأيت أكثر من ترى.تخلفاً فتبعتهم ورضيت بالحرمان لكن أتيت بخطتي عجز وجهــ ل بعد ذا وصحبت كل أمان منتك نفسك اللحاق مع القعو دعن المسير وراحة الأبدان ولسوف تعلم حين ينكشف الغطا ماذا صنعت وكنت ذا إمكان

## فصل

#### في ذكر الخلاف بين الناس هل تحبل نساء أهل ألجنة أم لا ?

والناسبينهم خلاف هل بها حبل وفي هـذا لهم قولان فنفاه طاووس وابراهيم ثم مجاهـــد وهم أولو العرفان وروىالعقبلي الصدوق ابورزين صاحب المبعوث بالقرآن أن لاتوالدفي الجنازرواه تعلييها محمد العظيم الشات ، وحكماه عنه الترمذي وقال اســـحاق بن ابراهيم ذو الاتقان لايشتهي ولداً بها ولو اشتها ه لمكان ذاك محقق الامكان وروى هشام لابنه عن عامر عن ناجي عن سعد بن سنان النالمنة م بالجنار إذا اشتهى الـولد الذي هو نسخة الانسان مَفَالْحَمَلُ ثُمَّ الوضع ثم السن في فرد من الساعات في الأزمان ه الترمذيّ واحمـد الشيباني اسناده عندي صحيح قد روا أورجال ذا الاسناد محتج بهم في مسلم وهم اولو إنقان فرد بذا الاسناد ليس بثان الكن غريب ماله من شاهد

شرح النكافية - ٢ - م ٣٦

لولا حديث ابي رزين كان ذا كالنص يقرب منه في التبيان ولذاك أوله ابن ابراهيم بالشـــرط الذي هو منتفى الوجدان وبذاك رام الجمع بين حديثه وأبي رزين وهو ذو إمكان هذا وفي تأويله نظر فان اذا لتحقيق وذي إتقــان ولربما جـــاءت لغير تحقق والعكس في ان ذاك وضع لمان

حاصل هـذا الفصل قد ذكره الناظم في «حادي الأرواح » ولنذكر كلامه ملخصاً . قال: فصل في ذكر اختلاف الناس هل في الجنتهمل وولادة ؟ روى الترمذي واستفربه ، عن ابي سعيد الحدري قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « إذا اشتهى الولد في الجنة ، كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ، قال بعضهم : في ساعة كما يشتهي ، قال بعضهم : في الجنة جماع ، ولايكون ولد . وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي عن النبي قال « إن أهل الجنة لايكون لهم فيها ولد » .

قال الناظم: قلت: حديث أبي سعيد على شرطالصحيح ، ورجاله محتج ، بهم فيه ، ولكنه غريب جداً ، وتأويل اسحاق فيه نظر . وردى أبو نعم عن أبي سعيد المذكور قال: قبل: يارسول الله ، أيولد لأهل الجنة ، فان الولد من تمام السرور ? فقال: « نعم والذي نفسي بيده ماهو كقدر مايتمني أحدكم فيكون حمله ورضاعه وشبابه في ساعة واحدة » وروى الحاكم مثله أيضاً عنه . قال البيه في : وهذا إسناد ضعيف عرة ، وفي حديث أبي رزين الطويل الذي أشار اليه البخاري « غير أن لاتوالد » رواه احمد ، والطبراني ، وأبو الشيخ ، وابن منده ، وابن مردويه ، وأبو نعيم ، وغيره »

على سبيل القبول والتسليم ، فهذا حديث صريح في انتفاء الولد .

وقوله: إذا اشتهى . معلق بالشرط، ولا يلزم من التعليق وقوع المعلق ولا المعلقبه، و(اذا) وان كانت ظاهرة في الحقق ، فقد تستعمل لجرد التعليق الأعم من المحقق وغيره ، قالوا: وفي هذا الموضع يتبين ذلك بوجوه عشرة ، ثم ذكرها الناظم ، ثم قل: النافون للولادة في الجنة ، لم ينفوها لزيغ في قلوبهم ، ولكن لحديث أبي رزين «غيرأن لا توالد » وقد حكى الترمذي في ذلك قولين الساف والحنف ، وحديث الترمذي غريب ، فان كان رسول في ذلك قولين الساف والحق الذي المشك فيه ، والا تناقض بينه وبين الله علي رزين «غير أن الاتوالد » إذ ذلك نفي التوالد المعهود في الدنيا المنفي ولادة حمل الولد ووضعه ، وسنه ، وشبابه في ساعة واحدة ، النهى كلامه .

قوله : وروى هشام لابنه الخ . هذا هو حديث أبي سعيد الذي تقدم أول الفصل .

قوله : عن سعدبن سنان. هو أبو سعيد ، سعدبن مالك بن سنان الحدري. رضى الله عنه .

قال الناظم:

واحتجمن نصر الولادة أد في الجـــنات سائر شهوة الانسان والله قد جعل البنين مع النسا من أعظم الشهوات في القرآن فأجيب عنه بأنه لايشتهى ولداً ولا حبلاً من النسوان

واحتج من منع الولادة أنها ملزومة أمرين متنعان حيض وإنزال المني وذانك الـــ أمران في الجنات مفقودان وروى صدي عن رسول الله أن منيهم إذ ذاك ذو فقدان بل لامني ولا أمنية هڪذا يروي سلمان هو الطبراني وأجيب عنه بأنه نوع سوى الــــمعهود في الدنيا من النسوان فالنفي المعهود في الدنيا من الـــ ايلاد والاثبات نوع ثــاني والله خالق نوعنا من أربع متقابلات كلها بوزان ذكر وأنثى والذي هو ضده وكذاك من انثى بلا ذكران والعكس أيضاً مثل حوا أمنا هي أربع معلومة التبيان وكذاكمولودالجنان يجوزأن يأتي بلا حيض ولا فيضان والأمر في ذا بمكن في نفسه والقطع ممتنع بلا برهان

فوله: واحتج من نصر الولادة الخ. أي: احتج من نصر القول بالولادة في الجنة ، بأن في الجنة جميع الشهوات ، والنساء والبنين من أعظم الشهوات كما قال تعالى ( ذين للناس حب الشهوات من النساء والبنين . . ) لا عران : ١٤ الآرة .

قوله : وأجيب عنه الخ . أي : أجاب من منع الولادة بأنه لايشتهي ر ولداً وحبلًا.

قوله : واحتج من منع الولادة . أي : احتج مانعو الولادة بأنه يلزمها

أمران تمتنعان في الجنة ، وهما الحيض ، وانزال المني .

قوله: وروى صدي ، أي: روى أبو أمامة صدي بن عجلان ، عن رسول الله وَ الله الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ

قوله: والله خالق نوعنا من أربع النج. أي: إن الله خلق نوع الانسان من أربعة أشيء متقابلة ، من ذكر وأنثى ، كبني آدم ، ولا من ذكر ولا أنثى ، كرة دم عليه السلام ، وذكر بلا أنثى كحواء أمنا ، ومن أنثى بلا ذكر ، كعيسى عليه السلام ، فهذه أربع كما ذكره الناظم .

قوله: وكذاك مولود الجنان الخ. أي: ان مولود الجنان بجوز أن. يوجد بلاحيض ولا فيضان ، أي مني ، وقدرة الله صالحة. والله أعلم.

### فعال

في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم.

ويرونه سبحانه من فوقهم رؤيا العيادكا يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الايمان

وأتى به القرآن تصريحاً وتعسريضاً هما بسياقه نوعان وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسيره قد جاء بالقرآن ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا دتان وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هوالصديق ذوالايقان وعليه أصحاب الرسول وتابعو هم بعدهم تبعية الاحسان

ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى بأبصادهم جهرة ، كما يوى القمر . وقداتفق عليها الأنبياء والمرسلون ، وجميع الصحابة والتابعين ، وأنمة الاسلام ، وأنكر هاأهل البدع ، كالجهمية، والمعتزلة ، والباطنية ، والرافضة .

قوله: وأتى بهاالقرآن تصريحاً وتعريضاً الخ. التصريح كما في قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة. إلي ربها ناظرة) القيامة: ٢٢، ٣٣٠ وقوله تعالى (اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه) البقرة ٣٢٠ وقوله (تحييم يوم يلقونه سلام) الاحزاب: ٤٤ وقوله تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه) الكهف: ١١٠ وقوله (الذين يظنون أنهم ملاقو الله) البقرة: ٩٤٠ وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء منى نسب إلى الحي السلم من العمى والمانع ، اقتضى المعاينة والتعريض ، كقوله تعالى (كلا أنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون) المطقفين: والتعريض ، كقوله تعالى (كلا أنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون) المطقفين:

قوله: وهي الزيادة قد أتت في يونس الخ . في « صحيح مسلم » عن المسلم الله والله والله

الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجز كموه ، فيقولون : ما هو ? ألم يثقل مواذيننا ، ويبيض وجوهنا ، ويدخلنا الجنة ، ويجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب ، فينظرون اليه ، فما أعطاهم شيئاً أحب اليهم من النظر اليه ، وهي الزيادة . وروى الحسن بن عرفة عن أنس عنه علي قال : «للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى ، وهي الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى ، قوله : وهو المزيد . كذا فسره أبو بكر الخ . يعني قوله تعالى ( لهم مايشاؤون فيها ولدينا مزيد ) ق : ٣٥ قال على وأنس : هو النظر إلى وجه الله تعالى ، وقاله من التابعين زيد بن وهب ، وغيره .

قوله : وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم الخ. أي إن أثبات رؤيته سبحانه هو قول أصحاب رسول الله عَرَائِيَّةٍ ، وتابعهم باحسان .

ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الـــرحمن في سور من الفرقان ولقاؤه إذ ذاكرؤيته حكى الـــاجماع فيه جماعة ببيات وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفاً ليس يختلفان

يعني قوله تعالى (واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه) البقرة: ٣٣٣ وقوله تعالى ( تحييم يوم يلقونه سلام ) الأحزاب: ٤٤ وقد أجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العبي والمانع، اقتضى الرؤية والمعاينة، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى ( فأعقبهم نفاقاً في قلو بهم إلى يوم يلقونه ) التوبة: ٧٧ فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة ، على أن المنافقين يوونه في عرصات القيامة والكفار أيضاً . كما في « الصحيحين » في حديث النجلي يوم القيامة .

وفي هدا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لايراه إلا المؤمنون والثاني : يواه جميعج أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ، ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد دلك . والثالث : يواه المنافقون دون الكفار ، وكذلك الاقوال الثلاثة بعينها في . تكليمه لهم . ولشيخ الاسلام في ذلك مصنف مفرد .

هذا ويكفى أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان وأعادأيضاً وصفها نظراً وذا لاشك يفهم رؤية بعيان. فكر كذاك ترقب الانسان وأتتأداة(إلى)لرفعالوهممن وأضافه لمحل رؤيتهم بذكـــر الوجه إذ قامت به العينان. ر مغيّب أو رؤية لجنان تا لله ماهذا بفكر وانتظا مافي الجنان من انتظار مؤلم واللفظ يأباه لذي العرفان لاتفسدوالفظالكتابفليسفىسيه حيلة يافرقة الروغمان يأتي به من بعد ذا التبيان؟ مافوقذاالتصريحشيءماالذي لو قال أبين مايقال لقلتم مو مجمل مافيه من تبيان قال الناظم في « حادي الأرواح » في الكلام على قوله تعالى (وجوهيومئد نَاضِرَةً ﴾ الى ربهـا ناظرة ) القيامة : ٣٣٠٣٢ وأنت إذا أُجِرت هذه الآيةمن. تحريفها عن مواضعها ، والكذب على المتكلم بها فيا أراد منها ، وجدتهـــــــا منادية نداء صريحا: إن الله سبحانه يوى عياناً بالأبصار يوم القيامية ، وإنَّ. أبيت الانحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا، فتأويل نصوص المه

والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها ، وتأويل أكل نص تضينه القرآن والسنة كذلك ، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا . واسميم الابة . روى ابن مردويه عن ابن عمرو قال : قالرسول الله ﷺ في قوله تعالى ( وجوه يو مئذ ناضرة ) القيامة : ٢٢ قال : من البهاء والحسن ( إلى ربها ناظرة ) القيامة : ٣٣ وقال ابن عباس : تنظر الى وجه ربها عز وجل ه قول كل مفسر من أهل السنة والحديث . وأما الاحاديث عن النبي صلى الله الصديق عند أحمد في ذكر استشفاع الناس من نبي الى نبي ، وهو طويل. جداً، فيه : « فاذا نظر إلى ربه عز وجل ، خر ساجداً » ومنهـا حديث. أبي هريرة وأبي سعيد في ﴿ الصحيحين ﴾ أن أناسا قالوا : يارسول الله : هل. نرى ربنا يوم القيامة ? فقال : «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ? ٣ قالواً : لا. قال « هل تصارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ? »قالواً لا . قال « فانكم ترونه كذلك . . . » الحديث . وفي « الصحيحين » عن, جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فنظر الى، لاتضامون في رؤيته ، فاناستطعتم أن لاتفلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها فافعلوا . . . ، الحديث . والأحاديث بذلك كثيرة ، وهي، متواترة ، كاتقدم قوله: وصف الوجوه بنظرة بجنان، والمرادالحسن والجمال، ثم قال ( الحاربها ناظرة) وهي الرؤية بالعيان . قوله : وأتت أداه (الح) لوفع

اللوهم من فكر الخ. أي: أن المعنى النظر الى الرب تعالى وأتت أداة (الى) الدفع توهم الانتظار ، وذلك كما يقول المؤولة: إن معنى ناظرة: تنتظر الثواب، قوله: وإضافة لله لحل رؤيتهم بذكر الوجه أي: إنه تعالى قال: (وجوه يومئذ ناضرة) القيامة: ٢٣ فاضاف النظر الى الوجوه لأن العيان فسه .

ولقد أتى في سورة التطفيف أنَّ القوم قد حجبوا عن الرحمن فيدل بالمفهوم ان المؤمنيين يرونه في جنة الحيوان وسواهما من عالمي الازمان وبذا استدل الشافعي واحمد واتى بذا المفهوم تصريحاً بآ خرها فلا تخدع عن القرآن واتى بذاك مكذبا للكافرين ن الساخرين بشيعة الرحمن ضحكوا هم منهم على الايمان ضحكوامنالكفاريومئذكا قد قاله فيهم اولو الكفران نظر الى الرب العظيم الشان فلذك فسره الأئمــــة انه هو اهله من جاد بالاحسان لله ذاك الفهم يؤتيه الذي يشير الى قوله تعالى في سورة المطففين عن الكفار (كلا أنهم عـــن ربهم يومئذ لمحجوبون ) المطففين : ١٥ فمفهومه أن المؤمنين يرونه سبحانه . قال الناظم في « حـــادي الأرواح » ( كلا انهم عن ربهم يومئذ

لحجوبون ) . أي : عن رؤيته وصماع كلامه ، فلو لم يره المؤمنون ويسمعوا

كلامه ، كانوا أيضاً محجوبين عنه . وقد احتج بهذا الشافعي وغيره من الأغة . اننهى كلامه .

قوله: وأتى بذا المفهوم تصريحاً بآخرهاالخ. يعني قوله تعالى (فاليوم الذين آمنوا من الكفاريضحكون. على الأرائك ينظرون ) المطففين: ٣٥،٣٤ أي : ينظرون الى الرب سبحانه كما فسرها الأثمة بذلك ، وذلك أن الكفار في الدنيا كانوا من المؤ منين يضحكون ، وإذا مروا بهم يتغامزون ، فجزاهم الله تعسالى بأن جعلهم يضحكون على الكفار وهم على الأرائك ، كما كانوا يضحكون علمهم في الدنيا ، والله أعلم

قال الناظم رحمه الله تعالى و

وروی ابن ماجة مسنداً عنجابر خبراً وشاهده ففي القرآن بيناهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهان وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني رفعوا اليهرؤوسهم فرأوه نو رالرب لايخفي على انسان وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالاحسان قال: السلام عليكم فيرونه جهراً تعالى الربذو السلطان مصداق ذا (يس) قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمان من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان في ذا الحديث علو ه ومجيئه وكلامه حتى يرى بعيات

هذي أصول الدين في مضمونه لاقول جهم صاحب البهتان

يعني قوله تعالى (سلام قولا من رب رحيم ) يس : ٥٥ روى أبن ماجه عن جابر قال : قال رسول الله عليه « بينا أهل الجنة في نعيمهم ، أذ سطع لهم نور ، فرفعوا رؤوسهم ، فأذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال : السلام عليكم ياأهل الجنة رهو قول الله عز وجل (سلام قولا من رب رحيم ) يس : ٥٥ فلا يلنفتون إلى شيء بما هم فيه من النعيم ، ماداموا ينظرون اليه ، حتى مجتجب عنهم ، ويبقى فيهم بركته ونوره »

وكذاحديث أبي هريرة ذلك المستخبر الطويل أتى به الشيخان فيه تجلى الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان وكذاك رؤيته و تكليم لمن يختاره من أمة الانسان فيه أصول الدين أجمعها فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان وحكى رسول الله فيه تجددالمسفضب الذي الربذي السلطان إجماع أهل العزم من وسل الالمسه وذاك اجماع على البرهان لا تخدعن عن الحديث بهذه المسآراء فهي كثيرة الهذيان أصحابها أهل التخرص والتنا قض والتهاتر قائلو البهتان

حديث أبي هريرة الذي أشار اليه، هو مافي « الصحيحين ، واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة قال : أتى رسول الله عَلَيْكُ يوماً بلحم ، فرفع اليه الذراع، وكانت تعجبه ، فنهس منها نهسة فقال : «أنا سيد الناس يوم القيامة ، وهل تدرون بم ذاك ? يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد ،

هيسمعهم الداعي وينفذهم البصر ، وتدنو الشمس ، فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا مجتملون ، فيقول بعضالناس لبعض: ألا ترون ماأنتم فيه ? ألا ترون ماقد بلغكم ? ألا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ، إيتوا آدم ، فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اسقع لنا إلى ربك ، الاترى إلى ما نحن فيه ? ألاترى إلى ما قد بلغنا، فيقول آدم: ان وبي غضب اليومغضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى نوح ، فيأتون نوحاً فيقولون : يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ، وسماك الله عبداً سُكوراً ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى مانحن فيه ? ألا ترى ما قد بلغنا ? فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي ، نفسي، نفسي ، أذهبوا إلى ابراهيم ، فيأنون إلى ابراهيم ، فيقولون : أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى مانحن فيه ? ألا ترى ماقد بلغنا ? فيقول لهم : ان ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولا يغضب بعده مثله ، وذكر كذباته ، نفسي نفسي ، ادهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى موسى ، فيأنون موسى فيقولون : ياموسى أنت رسول الله ، فضلك الله برسالاته ، وبتكليمه على الناس ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا «ترى إلى مانحن فيه ? ألا ترى إلى ماقد بلغنا ? فيقول لهم موسى : ان ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وَنُمْنِي قَتَلَتَ نَفْساً لَمْ أُومِر بَقْتَلُهَا ﴾ نفسي ﴾ نفسي ﴾ اذهبواإلى عيسى ، فيأتون.

عيسى ، فيقولون : باعسى أنت رسول الله ، وكلمت الناس في المهد » وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه ، فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى مانحن فيه ? ألا ترى ماقد بلغنا ? فيقول لهم عيسى : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، ولم يذكر ذنباً ، نفسي ، نفسي ، إدهبوا الى محمد ، فيأنونني فيقولون : يا محمد أنت وسول الله وخاتم النبيين ، وغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ، الشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى مانحن فيه ? ألا ترى إلى ماقد بلغنا ? فأنطلق فآتي تحت العرش ، فأقع ساجداً لربي ، ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي ، ثم يقال : يامحمد ارفع رأسك سل تعطه ، اشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأقول : يارب، أمتى أمتى ، فيقال: يامحمد أدخل الجنة من أمتك من لاحساب عليه من الباب الأبين من أبواب الجنة ، وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من الأبواب ، والذي نفسي بيده إن مابين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر » أو « كما بين مکة و بصری » .

يكفيك أنك لوحرصت فلن ترى فئتين منهم قط يتفقان الا اذا ماقلدا لسواهما فتراهما جيلا من العميان ويقودهم أعمى يظن كمبصر يامحنة العميان خلف فلان هل يستوي هذا و مبصر رشده الله أكبر كيف يستويان أو ما سمعت منادي الايمان يخير عن منادي جنة الحيوان؟ يا أهلها لكم لدى الرحن و عدد و هو منجزه لكم بضان يا أهلها لكم لدى الرحن و عدد

قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت فني الميزان وكذاك قد أدخ لمتنا الجنات حــين أجرتنا من مدخل النيران فيقول عندي موعد قدآد أن أعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهراً روى ذا مسلم ببيان

روى مسلم في « صحيحه » عن صهيب أن النبي عَلَيْنَ قال : « اذا دخل أهل الجنة ، وأهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن لكم عندالله مو عداً يريدأن ينجز كموه ، فيقولون : ماهو ? ألم يثقل موازيننا ، إلم يبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة ، وينجينا من النار ? فيكشف الحجاب ، فينظرون اليه ، فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب اليهم من النظر اليه .

ولقدأتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد قران برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقرآن أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كا يرى القمران قد تقدم حديث جرير في الرؤية .

قـــوله: البردين . قال في «القاموس» الابردات ؛ الغــداة والعشي ، كالبردين .

فان استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين ماعشتم مدى الأزمان ولقدر وى بضع وعشر و نامر ء أ من صحب احمد خيرة الرحمن أخبار هذا الباب عمن قد أتى بالوحي تفصيلا بلاكتان وألذ شيء للقلوب فهذه الأأخبار مع امثالها هي بهجة الايمان

نقل الناظم في و حادي الاروام، قال الطبراني : فتحصل في الباب من دى عن رسول الله ﷺ حديث الرؤية ثلاثة وعشرون نفساً ، ثم سرد ماءهم . قال : وروى الدارقطني عن يحيى بن معين قال : عندي سبعة سر حديثاً في الرؤية كامها صحاح. وقال البيهةي : روينا في اثبات الرؤية ن أبي بكر ومن تقدم غيرهم ، ولم يرد عن أحد نفيها ، ولو كانوا فيها تلفين لنقل اختلافهم الينا ، فعلمنا أنهم كانوا على القول بوؤيته بالأبصار الآخرة متفقين ، وقد دل القرآن والسنة المتوانرة واجماع الصحابة وأغَّة 'سلام وأهل الحديث عصابة الاسلام، ويزك الايمان، وخاصة رسول · عَلَيْنَ ، على أن الله سبحانه يرى يوم القيامة بالابصار ، كما يرى القمر ليلة البدر حراً ، وكما ترى الشمس في الظهرة ، فان كان لما أخبر الله ورسوله عنه ن ذلك حقيقة ، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم ، لاستحالة أن يروه بفل منهم ، أو خلفهم ، وأمامهم ، أو عن شمائلهم ، وان لم يكن لما أخبر حقيقة كما تقوله فروخ الصابئة ،والفلاسفة ، والمجوس ، والفرعونية ، المعتزلة ، والرافضة ، وغيرهم من أهل البدع ؛ بطل الشرع والقرآن ،فان في جاء بهذه الاحاديث هو الذي جاء بالقرآن والشريعة ، والذي بلفها والذي بلغ الدين ؛ فلا يجوز أن يجعل كلام الله و رسوله عضين ، حيث يؤ من ببعض بكفر ببعض ، فـ لا يجتمع في قلب العبد بعد الاطـ لاع على ره الاحاديث وفهم معناها انكارها، والشهادة بأن محمداً رسول الله أبداً . الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت سل ربنا بالحق. والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان: مدهما : من يزعم أنه يرى في الدنيا ومجاضر ويسامر . والثاني : من يزعم

آنه لا يرى في الآخرة البتة ، ولا يكلم عباده ، وما أخبر به الله ورسوله و أبه عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقين ، وبالله التوفيق .

والله لولا رؤية الرحمن في الــــجنات ماطابت لذي العرفان أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكني النيران وإذارآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت البينان

قوله: أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه النع ? اي: أن أعلى نعيم الها الجنة مهو نعيم رؤية وجه ربهم تعالى كما في حديث صهيب الذي رواه مسلم قال: قرأ رسول الله علي هذه الاية وقال: يكشف الحجاب، فينظرون اليه ، فما أعطاهم شيئاً أحب اليهم من النظر اليه ؟ وهي الزيادة .وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه مرفوعاً « بينا أهل الجنة في نعيمهم ، اذ سطع لهم نور ، فرفعوا رؤوسهم ، فاذا الربجل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم ، فقال: السلام عليكم ياأهل الجنة ، وهو قول الله عز وجل ( سلام قولا من رب رحيم ) يس : ٥٨ فلا يلتفتون الى شيء مما هم فيه من النعيم ماداموا ينظرون الله ، حتى يجتجب عنهم . . . » الحديث .

قوله : وأشد شيء في العذاب حجاب ه الخ . دليله قوله تعالى ( كلا انهم غن ربهم يومئذ لمحجوبون ) المطففين : ١٥

فاذا توارىءنهم عادوا الى لذاتهم من سائر الألوان

شرح الكافية - ٢ م - ٣٧

فلهم نعيم عند رؤيته سوى هـــذا النعيم فحبذا الأمران أو ماسمعت سؤ الأعرف خلقه بجلاله المبعوث بالقرآز؟! شوقا اليه ولذة النظر الذي بجلال وجه الرب ذي السلطان فالشوق لذة روحه في هذهالـــدنيا ويوم قيامة الابـــدان تلتذ بالنظر الذي فازت بـه دون الجوارح هـذه العينان يعني الحديث الذي رواه الامام أحمد ، والحاكم في « صحيحه » من. حديث زيد بن ثابت . وفيه « وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق الى لقائك. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للانسان لكنا الجهمي ينكر ذا وذا والوجه أيضأ خشية الحدثان تباً له المخدوع أنكر وجهه ولقاءه ومحبة الديـــان وكلامه وصفاته وعلوه والعرش عطله من الرحمن فتراه في وادورسل الله في وادوذا من أعظم الكفران.

### فصل

#### في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة

أو ماسمعت بأنه سبحانه حقاً يڪلم حزبه بجنــان؟! فيقول جل جلاله هل أنتم راضون قالو انحن ذو رضو ان أمكيفلانرضيوقد أعطيتنا مالم ينله قط من انسان هل تم شيء غيرذا فيكون أفضل منه نسأله من المنان. فيقولأفضل منهرضواني فلا يغشاكم سخط من الرحمن. ويذكر الرحمن واحدهم بما قد كان منه سالف الأزمان منه اليه ليس ثم وساطة ماذاك توبيخاً من الرحمن ُ لكن يعرفه الذي قد ناله من فضله والعفو والاحسان حقاً عليهم وهو في القرآن ويسلم الرحمن جل جلاله في « الصحيحين »من حديث أبي سعمد الخدري قال: قال رسول الله مَرَالِيُّهِ « إِن الله عز وجل يقول لأهل الجنة : ياأهل الجنة ، فيقولون : لبيك عَلَيْكُ « ربنا وسعديك ، فيقول هارضيم ? فيقولون: ومالنا لانوضي وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك ?! فيقول : إنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا : ربنا

وأي شيء أفضل من ذلك ? قال: أحل عليكم رضواني ، فلا أسخط أبداً » ومن تراجم البخاري عليه: باب كلام الوب تبارك وتعالى مع أهل الجنة ، وساق فيه عدة أحاديث ، وقد أخبر سبحانه أنه يسلم على أهل الجنة ، وأن دنك السلام حقيقة ، وهو قوله (سلام قولاً من ربرحم) يس: ٥٥ وقد فسر النبي عَالِيُّهُ الآية في حديث جابر في الرؤية ، وأنه يشرف عليهم من فوقهم ، ويقول : سلام عليكم ياأهل الجنة ، فيرونه عياناً . وفي هذا اثبات الرؤية والتكليم ، والعلو . والمعطلة تنكر هذهالامورالئلاثة ، وتكفر القائل بها ، وفي حديث أبي هريرة في سوق الجنة قال النبي ﷺ « ولايبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره الله محاضرة ، فيقول : يافلان ، أتذكريوم فعلت كذا وكذا ..... الحديث . وفي حديث عدي بن حاتم « مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ، وحديث أبي هريرة في الرؤية وفيه « فيقول تبارك وتعالى للعبد : ألم أكر مكوأسودك؟... «الحديث. وحديثأنس في يوم المزيد ومخاطبته فيه لأهل الجنةمراراً . وبالجملة فتأملأحاديثالرؤية تجد في أكثرها التكليم .

وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقات فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا هذا رواه الحافظ الطبراني هذا سماع مطلق وسماعنا الـقرآن في الدنيا فنوع ثاني والله يسمع قوله بوساطة وبدونها نوعان معروفان فساع موسى لم يكن بوساطة وسماعنا بتوسط الانسان من صبر النوعين نوعاً واحداً فمخالف للعقل والقرآن

ووى أبو الشيخ عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريده قال : إن، أهل الجنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار جل جلاله ، فيقرأ عليهم القرآن وقد جلس كل اورى منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدرو الياقوت و الزبرجد والزمرد ، فلم تقر أعينهم بشي ، ولم يسمعوا شيئاً قط أعظم و لا أحسن منه ، ثم ينصر فون الى رحالهم ناعمين ، قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد .

قوله : فساع موسى لم يكن بو ساطة . أي : ان موسى عليه السلام مبع كلام الله تعالى بغير وساطة ، وأما سماعنا كلام الله فهو بوساطة .

قوله: من صيرالنوعيننوعاً واحداً. أي: كالجهميةوأتباعهم، ومخالفتهم. للعقل والقرآن ظاهرة.

## فصل

#### في يوم المزبد وما أعد الله لهم فيه من الكرامة

أو ماسمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشاد؟! هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الدرحن وقت صلاتنا وأذا ي والسابقون إلى الصلاةهم الألى فازوا بذاك السبق بالاحسان سبق بسبق والمؤخر هاهنا متأخر في ذلك الميدان والأقربون إلى الامام فهم أولوال زلفي هناك فها هنا قربان قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان

ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان هذا وأدناهم ومانيهم دنا منفوقذاك المسك كالكثبان ماعندهم أهل المنابر فوقهم عايرون بهم من الاحسان فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كايرى القمران ويحاضر الرحمن واحدهم محا ضرة الحبيب يقول يابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزاً بالذنب والعصيان فيقول رب أمامنت بغفرة قدماً فانك واسع الغفران فيجيبه الرحمن مغفرتي التي قد أوصلتك إلى المحل الداني

يشير إلى حديث أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكُ « أَتَانِي جبريل عليه السلام و في يده مرآة بيضاء ، فيها نكنة سوداء ، فقلت: ماهذا ياجبريل ? قال ؛ هذه الجمعة بعرضها عليك ربك عزوجل لتكون لك عيداً ، ولقومك من بعدك ، تكون أنت الأول ، و تكون اليهود والنصارى من بعدك . قلت : مالنا فيها ? قال : لكم فيها خير ، فيها ساعة من دعا الله تعالى فيها خير قسم له ، أعظاه اياه ، أوليس له قسم ، إلا ذخر له ما هو أعظم منه . بخير قسم له ، أعظاه اياه ، أوليس له قسم ، إلا ذخر له ما هو أعظم منه . قلت ي ما هذه النكتة السوداء فيها ? قال : هي الساعة تقوم يوم الجمعة ، وهو سيد الأيام عندنا ، ونحن ندعوه يوم المزيد في الآخرة . قلت : وما تدعو نه يوم المزيد في الآخرة . قلت :

حف الكرسي بمنابر من نور ، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها ، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب ، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ، ثم جاء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثب ، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه ، ثم يقول : أنا الذي صدفتكم وغدي ، وأتمت عليهم نعمتي ، وهذا محل كرامتي ، فيسألونه ، ويسألونه ، حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك مالاعين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، الى أوان منصرف الناس من يوم الجمعة ، ثم يصعد على كرسيه ، ويصعد معه الصديقون والشهداء ، ويرجع أهل الفرف إلى غرفهم ، درة بيضاء ، فيها غرفها وأبوابها ، مطردة فيها أنهارها ، متدلية فيها ثمارها ، فيها أزراجها وخدمها ، وابوابها ، مطردة فيها أنهارها ، متدلية فيها ثارها ، فيها أزراجها وخدمها ، وليزدادوا نظراً الى وجهه ، فلذلك دعي يوم المزيد . أخرجه عبد الله ابن واليزدادوا نظراً الى وجهه ، فلذلك دعي يوم المزيد . أخرجه عبد الله ابن أحمد في كتاب السنة .

قوله: والسابقون الى الصلاة الخ. روى أبو نعيم وأبو النضر وجماعة قالوا: حدثنا المسعودي عن المنهال بن عمرو، وعن إبي عبيدة عن عبد الله قال: سارعوا الى الجمعة ، فان الله ينزل لأهل الجنة في كل جمعة في كثب من كافور أبيض، في كونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة .

### فعل

#### في المطر الذي يصيبهم هناك

ويظلهم إذ ذاك منه سحابة تأتي بمثل الوابل الهتان بيناهم في النور إذ غشيتهم سبحان منشيها من الرضوان فتظل تمطرهم بطيب مارأوا شبها له في سالف الأزمان فيزيدهم هذا جمالاً فوق ما جم وتلك مواهب المنان

روى ابن ابي عاصم في كتاب « السنة » عن سعيد بن المسيب أنه لقي. الهويرة ، فقال أبو هريرة : أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة . للسعيد : أو فيهاسوق ? قال : نعم ، أخبر في رسول الله علي الله أن أهل الجنة إذا خلوما نزلوها بفضل أعمالهم ، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا ، بزورون الله تبارك و تعالى ، فيبرز لهم عرشه ، ويتبدى لهم في روضة من باض الجنة ، فيوضع لهم منابر من نور ، ومنابر من لؤلؤ ، ومنابر من بوجد ، ومنابر من فضة ، ويجلس بوجد ، ومنابر من ياقوت ، ومنابر من ذهب ، ومنابر من فضة ، ويجلس باهم ومافيهم دني على كثبان المسك والكافور ، مايرون أن أصحاب براسي بأفضل منهم بجلساً . قال : با أبا هريرة : وهل نرى ربنا عز وجل ? كراسي بأفضل منهم بجلساً . قال : با أبا هريرة : وهل نرى ربنا عز وجل ? كراسي بأفضل منهم بجلساً . قال : با أبا هريرة : وهل نرى ربنا عز وجل ؟ كذلك لا غادون في رؤية الشمس والقسر ليله البدر ? قلنا: لا . قال : كذلك لا غادون في رؤية ربكم ، و لا ببقى في ذلك المجلس أحد الا حاضره .

الله محاضرة، حتى يقول: يافلان بن فلان ، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا? فيذكره ببعض عذراته في الدنيا، فيقول: بلي، أفلم تغفرلي ? فيقول: بــــلى ، فبمغفرتي بلغت منزلتك هـذه ، فيناهم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم ، فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ربحه شمًّا قط ، قال : ثم يقول ربنا تبارك وتعالى : قوموا الى ما أعددت لكم من الكرامة ، فخذوا مااشتهم . قال : فمأتون سوقاً قد حفت بها الملائكة ، فيه ما لم تنظر العيون الى مثله ، ولم تسمع الآذان ، ولم يخطر على القلوب ، قال : فيحمل لنا مااشتهينا ، ليس يباع ولايشرى . وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا ، قال : فيقبل ذو البزة المرتفعة ، فيلقى من هو دونه ومافيهم دني ، فيروعه مايرى عليه من اللباس والهيئة ، فها منقضى آخر حديثـــه حتى يتمثل له أحسن من ذلك ، وذلك أنه لاينبغي لأحد أن مجزن فيها ، قال : ثم ننصرف الى منازلنا ، فيلقانا أزواجنا ، فيقلن : مرحباً وأهلًا ، لقد جئتنا ، وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه ، فيقول : أنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ، ومحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا . ورواه الترمذي وابن ماجه .

#### فصل

في سوق الجنة الذي ينصرفون اليه من ذلك المجلس

فيقول جلجلاله قوموا الى ماقدذخرت لكممن الاحسان

يأتونسوقأ لايباع ويشترى فيه فخذ منه بلا أثماث قد أسلف التجار أثمان المبيـــع بعقدهم في بيعة الرضوان لله سوق قد أقامته الملا ئكة الكرام بكل ما احسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان فيكون عنه معبراً بلسان كلا ولم يخطر على قلب امرىء فيرى امرءاً من فوقه في هيئة فيروعه ماتنظر العينان ـحق أهلها شيء من الأحزان فاذا عليه مثلها اذليس يلـ واهاًلذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان صخب ولاغش ولا أيمان يدعى بسوق تعارف مافيه من ات ولا بيع عن الرحمن وتجارة من ليس تلهيه تجار والذكر للرحمن كل أوان أهل المروءة والفتوة والتقى ركزت لديه راية الشيطات بامن تعوض عنه بالسوق الذي تركن الىسوق الكساد الفاني اوكنت تدري قدر ذاك السوقالم

## فصل

### في حالهم عند رجوعهم الى أهليهم ومنازلهم

خاذا هم رجعوا الى أهليهم بمواهب حصلت من الرحمن قالوا لهم أهلاورحباً ما الذي أعطيتم من ذا الجمال الثاني؟ والله لاازددتم جمالاً فوق ما كنتم عليه قبل هذا الآن قالوا وأنتم والذي أنشاكم قد زدتم حسناً على الاحسان لكن يحق لنا وقد كنا اذاً جلساء رب العرش ذي الرضوان فهم الى يوم المزيد أشد شو قاً من محب للحبيب الداني تقدم حديث أبي هريرة في شرح ما تضمنه هذا الفصلان أفي الفصل حقيلها ، والله أعلم .

## فصرل

في خلود أهل الجنة ودرام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحاله النوم والموت عليهم .

هذا وخاتمة النعيم خلودهم ابدأ بدار الخلد والرضوان

أوَ مَا سمعت منادي الايمان يخ بر عن مناديهم بحسن بيان، لكُمُ حياة ما بها موت وعا فية بلا سقم ولا أحزان لشبابكم هرم مدى الأزمان ولكم نعيم مابه بؤس وما نوم وموت بيننا أخوان. كلاولانوم هناك يكون ذا هذا علمناه اضطراراً منكتا ب الله فافهم مقتضى القرآن تباً لذاك الجاهل الفتان. والجهم أفناها وأفني آصلها طردالنفي دوام فعل الرب في الماضي وفي مستقبل الازمان فيها من الحركات للسكان وأبو الهذيل يقول يفنىكل ما وثمارهما كحجارة البنيان وتصير دار الخلد مع سكانها ربلأجل تسلسل الأعيان فالوا ولولا ذاك لم يثبت لنا أو منكرون حقائق الايمان فالقوم إما جاحدون لربهم

روى مسلم عن ابي سعيد الحدري وأبي هريرة عن النبي وَلَيْكُو قال : نادي مناد : إن لهم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ، وان لهم أن تحيوا : قوتوا أبداً ، وان لهم أن تنعموا : قوتوا أبداً ، وان لهم أن تنعموا : تبأسوا أبداً ، وذلك قول الله عز وجل (ونودوا أن تلكم الجنة رئتموها بما كنتم تعملون ) الأعراف : ٤٣ وروى نحوه عثان بن أبي ية محتصراً .

قوله : هذا علمناه اضطرارا الخ . يمني قوله تعالى ( ونودوا أن تلكم

قوله: والجهم أفناها الخ. تقدم الكلام في معنى فناء الجنة والنار عند الجهمية ، وفناء حركاتها عند ابي الهذيل بما أغنى عن الاعادة .

#### فعال

في ذبح الموت بين الجنة والنار والرد على من قال ان الذبح لملك الموت وان ذلك بحاز لاحقىقة له .

أو ما سمعت بذبحه للموت بين المتزلين كذبح كبش الضان حاشا لذا الملك الكريم وانما هو موتنا المحتوم للانسان والله ينشي منه كبشا أملحاً يوم المعاد يرى لنا بعيان ينشى من الاعراض أجساماً كذا بالعكس كل قابل الامكان

عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله عليه هذا الجنة على اللوت كأنه كيش أملح ، فيتوقف بين الجنة والنار ، فيقال : يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ? فيشر ببون وينظرون فيقولون : نعم هذا الموت ، ثم يقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ? فيشر ببون وينظرون ويقولون : نعم هذا الموت ، فيؤ مر به فيذبح ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل فيؤ مر به فيذبح ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل

النار خاود فلا موت ، ثم قرأ رسول الله والندوه يوم الحسرة ...) مريم : ٣٩ الآية . متفق عليه . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه مريم : ٣٩ الآية . متفق عليه . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة ، وأهل النار إلى النار ، أني بالموت عتى يجعل بين الجنة والنار ، ثم يذبح ، ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة لاموت ، فيزداد أهل الجنة فرحاً الى فرحهم ، ويزداد أهل النار حزناً الى حزنهم ، وعن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار ، أني بالموت ملباً ، فيوقف على السورالذي بين أهل الجنة وأهل النار ، ثم يقال : يا أهل الجنة ، فيطلعون ثم يقال : يا أهل الجنة ، فيطلعون على الله الجنة وآهل النار : هل تعرفون مستبشرين ، يوجون الشقاعة ، فيقال لأهل الجنة وآهل النار : هل تعرفون هذا ? فيقولون حقولاء وهؤ لاء قدعرفناه ، وهو الموت الذي وكل بنا ، فيضجع فيذبح ذبحاً على السور ، ثم يقال : يا أهل الجنة خاود لا موت ، ويا أهل النار خلود لا موت » وواه النسائي ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

قال الناظم في «حادي الأرواح»: وهذا الكبش، والاضجاع، والذبح، ومعاينة الفريقين، ذلك حقيقة لا خيال ولاغثيل، كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحاً، قال: الموت عرض، والعرض لا يتجسم فضلا عن أن يذبخ، وهذا لا يصح، فان الله سبحانه وينشى، من الموت صورة كبش يذبخ، كما ينشى، من الأعمال صوراً معاينة يثاب بها ويعاقب، والله تعالى بنشى، من الأعمال صوراً معاينة يثاب بها ويعاقب، والله تعالى بنشى، من الأعراض أجساماً تكون الأعراض مادة لها ، وينشى، من الأجسام أعراضاً ، ومن الأجسام أجساماً ، فإذا كل المؤسسة المنازم جمعاً بين النقيضين و لاشيئاً من الحاجة الى تكاف من وتعالى، و لا يستازم جمعاً بين النقيضين و لاشيئاً من الاستدراك الفاسد على الله قال: إن الذبح لملك الموت، فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله قال:

ورسوله ، والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل ، وسببه قلة الفهم لمرادالرسول من كلامه ، فظن هذا القائل أن لفظ الحديث دل على أن نفس العرض يذبح ، وظن غالط آخر أن العرض بعدم ويزول ، ويصير مكانه جسم يذبح ، ولم يهتد الفريقان الى هذا القول الذي ذكرناه ، الى آخر ما ذكره . ثم احتج الناظم لما ذكره بأن أعمال العباد توزن فتخف تارة » وتثقل أخرى ، فقال :

أفما تصدق أن أعمال العبا د تحطيوم العرض في الميزان؟ وكذاك تثقل تارة وتخف أخرى ذاك في القرآن ذو تبيان وله لسان كفتان اليه ناظرتان ما ذاك أمراً معنوياً بل هو المحسوس حقاً عندذي الإيمان

أقول: يدل لما ذكره الناظم أن الأعمال نوزن يوم القيامة ، فتثقل تارة ، وتخف أخرى ، كما قال تعالى ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ... ) الأنبياء به الآية ، وذلك أمر يحسوس ، فتوزن الأعمال بميزان له كفتان ولسان هوايس ذلك أمراً معنوياً ، بل هو يحسوس ، والله أعلى .

أو ما سمعت بأن تسبيح العبا د وذكرهم وقراءة القرآن؟ ينشيه ربالعرش في صور تجا دل عنه يوم قيامة الأبدان أو ما سمعت بأز ذلك حول عر شالرب ذو صوت و ذو دوران؟ بشفعن عند الرب جل جلاله ويذكرون بصاحب الاحسان

أو ما سمعت بأن ذلك مؤنس في القبر للملفوف في الأكفار؟ في صورة الرجل الجميل الوجه في سن الشباب كأجمل الشبان

في الحديث أن ماتذ كرون من جلال الله ، وتسبيحه، وتحميده ، وتهليله يتعاطفن حول العرش ، لهن دوي كدوي النحل ، يذكرن بصاحبهن . ذكره أحمد ، وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه ، للصورة التي يراها . فيقول : من أنت ? فيقول : أنا عملك الصالح ، وأنا عملك السيى ، وهذا حقيقة لا خيال ، ولكن الله أنشأ له من عمله صورة حسنة ، وصورة قبيحة . وقال قتادة : بلغنا أن نبي الله عليه قال : « أن المؤمن أذا خرج من قبره ، صور له عمله في صورة حسنة ، فيقول له : من أنت ? فوالله إني لأراك أمرأ الصدق ، فيقول له : أنا عملك ، فيكون له نوراً وقائداً الى الجنسة . وأما الكافر أذا خرج من قبره ، صور له عمله في صورة سيئة ، وبشارة سيئة ، فيقول : ما أنت ، فوالله اني لأراك أمرأ السوء ، فيقول : وبشارة سيئة ، فيقول : ما أنت ، فوالله اني لأراك أمرأ السوء ، فيقول :

أو ما سمعت بأن ما نتلوه في أيام هذا العمر من قرآن؟ يأتي يجادل عنك يوم الحشر للرحمن كي ينجيك من نيران في صورة الرجل الذي هو شاحب ياحبذا ذاك الشفيع الداني أو ما سمعت حديث صدق قد أتى في سور تين من اول القرآن؟ فرقان من طير صواف بينها شرق ومنه الضوء ذو تبيان فرقان من طير وان ثشأ بغيايتين هما لذا مثلان

هذا مثال الأجر وهو فعالنا كتــلاوة القــرآن بالاحسان فالموت ينشيه لنا في صورة خلاَّقة حتى يرى بعيان والموت مخلوق بنص الوحى والـــمخلوق يقبل سائر الألوان في نفسه وبنشأة أخرى بقد رة خالق الأعراض والألوان أو ماسمعت بقلبه سبحانه الـ أعياز من لون إلى ألوات ؟ وكذلك الأعراض يقلب ربها أعيانها والكل ذر إمكات لم يفهم الجهال هذا كله فأتوا بتأويلات ذي البطلان فمكذّب ومؤوّل ومحــير ماذاق طعم حلاوة الايمان لما فسا الجهال في آذانه أعمَوه دون تدبر القرآن فثني لنا العطفين منه تكبراً وتبختراً في حلة الهذمان إن قلت: قال الله قال رسوله فيقول جهلا: أين قول فلان؟

في « الصحيح » عن النواس بن سمعان الكلابي قال : سمعت الذي كالية وقول : « يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ، تقدمه سورةالبقرة وآل عمران » وضرب لهما رسول الله علي ثلاثة أمثال ، مانسيتهن بعد قال : «كأنها غامتان ، أو ظلتان سوداوان بينها شرق ، أو كأنها فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها » قال النووي في « شرح مسلم » قال أهل اللغة : الفيامة والغياية : كل شيء أظل الانسان فوق رأسه من سعابة وغيرة وغيرهما . قال العلماء : المراد أن ثوابها يأتي كغمامتين ، وقوله علي وغيرة وغيرهما . قال العلماء : المراد أن ثوابها يأتي كغمامتين ، وقوله علي وأنها «أد كسانها فرقان من طير صواف » وفي الرواية الأخرى « كأنهما «أد كسانها فرقان من طير صواف » وفي الرواية الأخرى « كأنهما

حزقان منطيرصاف » الفرقان بكسر الفاء واسكان الراء. والحزقان بكسر الحاءالمهملة واسكان الزاي ومعناهاواحد ، وهما قطيعان وجماعتان . يقال في الواحد : فرق ، وحزق ، وحزيقة ، أي : جماعة .

قوله: «أوظلتانسوداوان بينهاشرق».الشرق بفتح الراء واسكانها ، أي ضياء ونور . وفي « الصحيح » عنه عَرَاقِيُّهُ « نجيء البقرة وآل عمران بوم القيامة كأنها عمامتان ... ، الحديث، فهذه القراءة ينشئها الله تعالى عمامتين، فان الله سبحانه ينشىء من الأعراض أجساماً ، ويجعلها مادة لها . وذكران المبارك في رقائقه : أخبرنا رجل عن إن زيد بن أسلم قال : بلغني أن المؤمن يتمثل له عمله يوم القيامة في أحسن صورة ، أحسن ماخلق الله وجماً وثياباً وأطيبه رمحاً ، فيجلس إلى جنبه ، كلما أفزعه شيء أمنه ، وكلما تخوف شيئاً " هون علمه ، فيقول له : جزاك الله من صاحب خبراً ، من أنت ? فيقول : أما تعرفني وقد صحبتك في قبرك وفي دنياك ? أنا عملك كان والله حسناً ٠ فلذلك تَراه حسناً ، وكان طيباً ، فلذلك تراني طباً ، تعال فاركبني فطالما ركبتك في الدنيا . وهو قوله سبحانه ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) الزمر : ٦١ حتى يأتي به إلى ربه ، فقول : رب إن كل صاحب عمل في الدنيا قد أصاب عمله ، وكل صاحب تجارة وصانع قد أصاب في تجارته ، غير صاحبي قد شغل في نفسه ، فيقول الرب تبارك وتعالى : فما تسأل ? قال : المغفرة والرحمة ، أو نحو هذا ، فيقول : فإني غفرت له ، ثم يكسى حلة الكرامة ، ويجعل علمه تاج الوقار ، وفيه لؤلؤة تضيء من مسيرة يومين ، ثم يقول: بارب إن أبويه قد كان سُغل عنها ، وكل صاحب عمل وتحارة قد كان بدخل على أبويه من عمله ، فيعطيان مثل ماأعطى . وعثل للكافر عمله.

في صورة أقبح ماخلق الله وجها ، وأنتنه ربحاً ، فيجلس إلى جنبه ، كلما أفزعه شيء زاده ، وكلما تخوف من شيء زاده خوفاً ، فيقول : بئس الصاحب أنت ، ومن أنت ? فيقول : وما تعرفني ? فيقول : لا ، فيقول : أنا عملك كان قبيحاً ، فلذاك تراني منتناً ، فطاطى \* كان قبيحاً ، كان منتناً ، فلذاك تراني منتناً ، فطاطى \* رأسك أركبك فطالما ركبتني في الدنيا » وهو قوله تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) النجل : ٢٥

## فصل

في أن الجنة قيعان وان أغراسها الكلم الطيب والعمل الصالح

أو ماسمعت بأنها القيعان فاغرس مانشاء بذا الزمان الفاني وغراسهاالتسبيح والتحبير والد تتحميد والتوحيد للرحمن تباً لتارك غرسه ماذا الذي قد فاته من مدة الامكان يامن يقر بذا ولا يسعى له بالله قل لي كيف يجتمعان؟! أرأيت لو عطلت أرضك من غرا س ما الذي تجني من البستاد؟ وكذاك لو عطلتها من بذرها ترجو المغل يكوز كالكيان ماقال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى القرآن

في « جامع الترمذي » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْتُ « لقيت ابراهيم ليلة أسري بي ، فقال : يامحمد

قرأ امتك السلام، وأخبرهم إن الجنة طبة التربة ، عذبة الماء ، وأنها قيمان، وأن غراسها سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ». قال الترمذي : عديث حسن غريب ، من حديث ابن مسعود ، وفي الترمذي من حديث بي الزبير ، عن جابر عن النبي عليه قال : «من قال : سبحان الله و مجمده غرست ه نخلة في الجنة » قال : الترمذي : حديث حسن صحيح . وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله ويله الله وهو يغرس غرساً . فقال : باأبا مرية ، ما الذي تغرس ؟ قال : غرساً . قال : ألا إ أدلك على غراس خير من هذا ? سبحان الله ، والحدلة ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، يفرس الك بكل هذا ؟ سبحان الله ، والحدة شجرة في الجنة » .

سبب الفلاح لحكمة الفرقان وتأمل الباء التي قد عينت ذاك الحديث أتى به الشيخان وأظن باء النفي قد غرَّرتك في بالسعى منه و لو على الأجفان ان يدخل الجنات أصلاً كادح والكل مصدرها عن الرحمن والله مابينالنصوص تعارض لكن بالاثبات والتسبيب والباء التي للنفى بالأثمان يدريه ذو حفظ من العرفان والفرق بينهما ففرق ظاهر قال الناظم في « حادي الأرواح » : روى أبو نجيم من حديث جابو قال : سمعت رسول الله عَلِيَّةِ بقول ﴿ لا يدخل أحداً منكم عملها لجنة ، ولا يجيره من لنار، ولا أنا الابتوحيد الله ، واسناده على شرط مسلم ، وأصله في الصحيح وههنا أمر يجب التنبيه عليه ، وهو أن الجنة إنما تدخل برحمة الله ، وليس عمل لميد مستقلًا بدخولها ، وان كان نبياً ، ولهذا أثبت الله دخولها بالأعمال في

قوله ( بما كنتم تعملون ) النحل : ٣٣ ونفى رسول الله عَلَيْهِ دخولها بالأعمال. في قوله ( لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » ولا تنافي بين الأمرين لوجهين أحدهما: ماذ كره سفيان وغيره ، قال : كانوا يقولون : النجاة من النار بعفو الله ، و دخول الجنة برحمته ، واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال . ويدل على هذا حديث أبي هريرة أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم . رواه الترمذي . الثاني : أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعارضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلًا الآخر ، والباء التي أثبتت الدخول هي باء السبية التي تقتضي سبية ما دخلت عليه لغيره ، وان لم يكن مستقلًا بحصوله . وقد جمع النبي عَلِيقٍ بين الأمرين في قوله «سددوا وقاربوا ، واعملوا ان أحداً منكم لن ينجو بعمله ، قالوا : ولا أنت يارسول الله ، قال : ولا أنا إلا يتفمد في الله برحمته » . و من عرف الله سبحانه ، وشهد مشهد حقه عليه ، وشهد تقصيره و ذنو به ، وأبصر هذين المشهدين بقلبه ، عرف ذاك ، وجزم به ، والله المستعان . انتهى كلامه .

# فصل

في اقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين المأتم كمقعد:كلمجتمع في حزن او فرح، او خاص بالنساء، قاله في «القاموس»

تالله لو شــاقتك جنات النعــــيم طلبتها بنفائس الأثمان وكواعب بيض الوجوه حسان وسعيت جهدك في وصال نواعم تجلى على صخر من الصوان جليت عليك عرائس والله لو ينهال مثل نقى من الكثبان رقت حواشيه وعاد لوقته لكنَّ قلبك في القساوة جاز حــد الصخر والحصياء في أشجان لو هزكالشوقا ل*اقيم و*كنتذا حسن لما استبدلت بالأدوان ـب كنت ذا طلب لهذا الشان أوصادفتمنكالصفاتحياةقل يامحنة الحسناء بالعميات خود تزف إلى ضرير مقعد شمس تزف اليه مــا ذا حيلة العنين في الغشيان

و معنى كلام الناظم: أنا تلونا عليك صفات الجندة ، ونعوت عرائسها ، فلو صادف لك أدنى حياة قلب منك وايمان ، لسعيت جهدك في طلبها ، و آثرت النعيم الباقي على الحسرز ف الفاني ، لكن قلبك أفسى من الصخر ، ولكن نحن بما وصفنا لك من صفات الجنة وعرائسها بمنزلة من زف خوداً ، وهي المرأة البيضاء الناعمة إلى ضرير مقعد ، أو زف أجمل النساء التي هي كالشمس الى عنين عاجز عن الجماع .

ياسلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان ياسلعة الرحمن ليس ينالهـا في الالف الاواحد لا اثنان -ياسلعة الرحمن ماذا كفؤها الاأولو التقوى مع الايهان ياسلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سلفة الحيوان ياسلعة الرحمن اين المشتري فلقدعرضت بأيسر الاثمان؟ ياسلعة الرحمن هلمن خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان؟ ياسلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم دوو ايمان؟ ياسلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الانسان ما كان عنها قط من متخلف و تعطلت دار الجزاء الثاني ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني وتنالها الهم التي تسمو الى رب العلى بمشيئة الرحمن

قوله: ولكنها حجبت بكل كريهـةالخ. روى البخاري ومسلم عـن أنسقال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات»

قوله: حفت . أصل الحفاف : الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل اليه الا بعد أن يتخطى ، فمثل الذي والله المكاره والشهوات بدلك ، فالجنة لا تنال الا بقطع مفاوز المكاره ، والصبر عليها ، والنار لا ينجى منها الا بترك الشهوات ، وفطام النفس عنها . وروي عن الذي عليه أنه مثل طريق الجنة وطريق النار بتمثيل آخر ، فقال : طريق الجنة حزن بربوة ، وطريق النارسهل بسهوة . والحزن : هو الطريق الوعر المملك ، والربوة : وطريق النارسهل بسهوة . والحزن : هو الطريق الوابي . والسهوة بالسين المهملة : المكان المرتفع ، وأراد به أعلى ما يكون في الروابي . والسهوة بالسين المهملة : هو الموضع السهل الذي لاغلظ فيه و لا وعورة . والمكاره : كل ما يشق على النفس فعله ، ويصعب عليها عمله ، كالطهارة في السبرات ، وغيرها من على النفس فعله ، ويصعب عليها عمله ، كالطهارة في السبرات ، وغيرها من

اعمال الطاعات ، والصبر على المصائب ، وجميع المكروهات. والشهوات: كل ما بوافق النفس ويلائمها وتدعو إليه ، ويوافقها . وذكر الناظم العلة في حجب الجنة بالمكاره ، وحف النار بالشهوات ، وذلك ليصد عن الجنة المبطل المتواني المتقاعد ، وتنالها الهمم التي تسمو الى معالي الأمور ، وتؤثر الأعلى على الأدنى ، ولو حصل من ذلك أعظم المشقة ، والله أعلم .

فاتعب ليوم معادك الادنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني واذا أبت ذاالشأن نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الايمان فاذا رأيت الليل بعد وصبحه ما انشق عنه عموده لأذان والناس قدصلو اصلاة الصبحو انستظر واطلوع الشمس قرب زمان فاعلم بأن العين قدعميت فنا شدر بك المعروف بالاحسان

أي . إذا كان الصبح قد طلع والناس قد صلوا صلاة الصبح ، وقرب طلوع الشمس ، وأنت لجهلك وغفلتك لاتعلم بطلوع الفجر ، وتظن أن الليل لم يزل ، فاعلم بأن عينك قد عميت ، أي : عين بصيرتك ، فاسأل ربك سبحانه ايمانا بباشر قلبك المحجوب .

واسأَله إيماناً يباشر قلبك المستحوب عنه لتنظر العينان واسأَله نوراً هادياً يهديك في طرق المسير اليه كل أوان والله ما خوفي الذنوب فانها لعلى طريق العفو والغفران لكنا أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضى بآراء الرجال وحرصها لاكان ذاك بمنسة الرحمن

فبأي وجه ألتقي ربي اذا أعرضت عن ذاالوحي طول زمان وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقياً بلاكتات صرحت أن يقيننا لايستفدادبه وليس لديه من إنقات أوليته هجراً وتأويلا وتحدريفا وتفويضا بلابرهات وسعيت جهدي في عقو بة بمسك بعراه لا تقليد رأي فلات

يقول الناظم : والله ماأخشى الذنوب ، لأن أسباب غفر انها متعددة كه وعفو الرب تعالى واسع ، وانما اخشى انسلاخ قلبي عن تحكيم الوحي المبين من كلام رب العالمين ، وقول نبيه الصادق الأمين ، فبأي وجه ألقى الله تعالى إذا فعلت ذلك وأعرضت عن الوحي المنزل من السهاء ، ورضيت برآراء الرجال وخرصها ، وقدمتها على كلام الله ورسوله ، وعزلت القرآن عما أريد لأجله ، وهو أنه أريد بانزاله الهدى واليقين ، فما حجتي عند الله اذا صرحت بأنه لايفيد اليقين ، وأوليته عجراً وتأويلاً وتحريفاً وتفويضاً مومع ذلك سعيت جهدي في عقوبة من قسك بالوحي النازل من الساء وقدمه على التقليد والآراء الهراء ، كما فعل ذلك من فعله من المبتدعين ، عياداً بالله من ذلك .

يامعرضاً عما يراد به وقد جد المسير فمنتهاه داني جذلار يضحك آمنـا متبختراً وكأنـه قد نال عقد أمـان خلع السرور عليه أو في حله طردت جميع الهـم والاحزان يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدهـا من حلة الاكفان

. ماسعيه الالطيب العيش في الــدنيـا ولو أفضى الى النيران قد باعطيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل الفاني اني أظنك لاتصدّق كونه بالقرب بـل ظن بلا إيقان بل قد سمعتالناس قالوا جنة ايضاً ونار بـل لهم قولان واذا انتهى الايمان للرجحان والوقف مذهبكالذي تختاره أم تؤثر الأدنى عليه وقالت النه فس التي استعلت على الشيطان أتبيع نقدا حاضراً بنسيئة بعد المهات وطي ذي الاكوان ن الأمر اكن في معاد ثان لو أنه بنسيئة الدنيــا لهــــا ما قىد رأيت مشاهد بعيان دعماسمعت الناس قالوه وخذ وبحثتها بحثأ بلا روغان والله لو جالست نفسك خالياً أمنت لألقته إلى الآذان لرأيت هـذا كامنا فيها ولو هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليهالعاجل المتداني نقد قـد اشتدت اليه حاجة منهـا ولم يحصل لهــا بهوان أتبيعه بنسيئة في غير هـذي الدار بعد قيامة الابدان؟! هذا وانجزمت بهاقطعاً ولكــن حظها في حيز الامكان ما ذاك قطعي لها والحاصل الــموجود مشهود برأي عيان ـ فتألفت من بين شهوتها وشهدتها قياسات من البطلات

واستنجدت منهار ضي بالعاجل الـ أدنى على الموعود بعد زمان وأتبي من التأويل كل ملائم لمرادها يارقة الايمان وصغت الى شبهات اهل الشرك والـتعطيل مـع نقص من العرفان واستنقصت اهل التقي ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان وعلى المليحة والمليح وعشرة الـأحباب والاصحاب والاخوان عوضاً تلذبه من الاحسان فاستوعرت ترك الجميع ولم تجد فالقلب ليس يقر إلا في إنا ء فهو دون الجسم ذو جولان فتراه شبه الواله الحيران يبغى له سكنا يلذ بقربه فيظل منتقلا مدى الازمان لم يطمئن وكان ذا دوران لو نال كل مليحة ورياسة قرت بما قد ناله العينان بل لو ينال بأسرها الدنيا لمــا واخترانفسكأحسن الانسان نقل فؤ ادك حيث شته من الهوى فالقلب مضطر الى محبوبه الـ أعلى فلا يغنيه حب ثاني تجريد هذا الحب للرحمن وصلاحه وفلاحه ونعيمه ويعرد في ذا الكور ذاهيان فاذا تخلى منه أصبح حائراً

### فصل

في زهد أهل العلم والايمان وايثارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني .

كخيال طيف ما استتم زيارة الاوصبح رحيله بأذات وسحابة طلعت بيوم صائف فالظل منسوخ بقرب زمان وكزهرة وافىالربيع بحسنها او لامعاً فكلاهما اخوان. أوكالسرابيلو حللظمـآن في وسط الهجير بمستوى القيعان. او كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان. ايس الاُلى تجروا بلا أثمان وهىالغروررؤوسأموالالمفا اكن عقباه كا تجدان اوكالطعام يلذ عند مساغه ل لها وذا في غاية التبيان هذاهو المثل الذي ضرب الرسو كَمَا فِي ﴿ الْمُسْنَدُ ﴾ أن النبي عَرَاقِيُّهُ قال للضَّعَاكُ بن سَفَّيَان : أَلَسَتْ تَوْتَى. بطعامك وقدملح وقزح ، ثم تشرب عليه اللبن والماء? قال : بلي قال : فالى.ّ مايصير ? قال : الى ماقد علمت ، قال : فات الله عز وجل ضرب مثل.

الدنيا بما يصير اليه طعام ابن آدم.

واذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحداً ذا شان أدخل بجهدك أصبعاً في اليم وانطر ما تعلقه إذا بعيان هذا هو الدنياكذا قال الرسو ل ممثلا والحق ذو تبيان قال مُرَائِنَةِ « ماالدنيا في الآخرة الا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ، فلينظر بم يرجع »

وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان في قوله عَلِيْنَةٍ « مالي وللدنيا إنما أنا والدنيا كمثل راكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها »

هذا ولوعدلت جناح بعوضة عند الآله الحق في الميزان لم يسق منها كافراً من شربة ماء وكان أحق بالحرمان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله على « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى كافراً منها شربة ماء » رواه الترمذي وقال : حديث صحيح .

تالله ما عقل امرىء قد باع ما يبقى بما هو مضمحل فاني هذا ويفتي ثم يقضي حاكماً بالحجر من سفه لذا الانسان اذ باع شيئاً قدره فوق الذي يعتاضه من هذه الأثمان فن السفيه حقيقة ان كنت ذا عقل واين العقل للسكر ان؟!

معنى كلامه أن السفيه مجكم بالحجر عليه إذا باع شيئاً بأفل من قيمته كه فأولى بالسفه من باع الآخرة التي هذا قدرها بالدنيا وهي لاتساوي عند الله جناح بعوضة.

والله لو أن القلوب شهدن مـنا كان شأن غير هذا الشان قسناه بالعيش الطويل الثاني نفسمن الانفاس هذا العيشان ياخسة الشركاء مععدم الوفا ء وطول جفوتها معالهجران بمصارع العشاق كل زمان هل فیك معتر فیسلو عاشق وعلى القلوب أكنة النسيان لكن على تلك العيون غشاوة متفرد عن زمرة العميان وأخو البصائرحاضر متيقظ يسمو الىذاك الرفيق الأرفع الـــأعلى وخلى اللعب للصبيان والناس كلهم فصبيان وإن بلغواسوى الافرادوالوحدان واذا رأى مايشتهيه قال مو عدك الجنان وجد في الأثمان واذا أبت الاالجماح أعاضها بالعلم بعد حقائق الايمان ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به يا ذلة الخسران وقلوبهم كمراجل النيران ويرى مصارع اهلها من حوله زادت سعيراً بالوقود الثاني آ حسراتهاهن الوقود فان خبت مال ولا أهل ولا اخوان جاؤوا فرادى مثل ماخلقو ابلا

ما معهم شيء سوي الاعمال فه متاجر للنار او لجنان تسعى بهم أعمالهم سوقاً الى السدارين سوق الخيل بالركبان صبروا قليلاً فاستراحوا دائماً ياعزة التوفيق للانسان حمدواالتقى عند المهات كذاالسرى عند الصباح فحبذا الحمدان وخدت بهم عزماتهم نحو العلى وسروا فما نزلوا الى نعمان باعواالذي يفنى من الخزف الحسيسس بدائم من خالص العقيان رفعت لهم في اليسر أعلام السعا دة والحدى ياذلة الحيران و فتسابق الاقوام وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم رهان وأخو الحوينا في الديار مخلف مع شكله ياخيبة الكسلان وأخو الحوينا في الديار مخلف مع شكله ياخيبة الكسلان

قوله: وخدت بهم همم الدخ . الوخد للبعير: الاسراع ، أوأن يرمي بقوائمه كمشي النعام ، أو سعة الخطو ، كا لوخدان ، والوخيد . وقد وخد كوعد ، فهوواخد ، ووخرّاد ، ووخود . قاله في « القاموس » .

قوله : خزف. الخزف محركة : الجر ، وكل ماعمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخاراً . قاله في « القاموس »

## فمول

في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والايمان أن يتجرد لله ومحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان، فان رأى حقاً قبله وحمدالله عليه، وإن رأى باطلًا عرف به وأرشد اليه .

ياأيها القاري لها اجلس مجلس الحركم الأمين أتى له الخصان واحكم هداك الله حكم إيشهد الـعقل الصريح به مع القرآن واحبس لسانك برهةعن كفره حتى تعارضها بلا عدوان فاذا فعلت فعنده أمثالها فنزال آخر دعوة الفرسان فالكفرليسسوىالعنادوردها جاء الرسول به لقول فلان فانظر لعلك مكذا دون الذي قله قالها فتفوز بالخسران فالحق شمس والعيون نواظر لاتختفي الاعلى العميان والقلب يعمى عن هداه مثلما تعمى وأعظم هذه العينان يقول الناظم : ياأيها القارى الهذه المنظومة المباركة ، اجلس مجلس الحكم لأمين غير الخائن جلس اليه الخصان ، واحكم حكماً يشهد له العقل. لصريح مع محكم القرآن ، ولا تبادر بتكفير قائلها ، بل احبس لسانك رهة ، أي : عن أن تحكم بكفره بمجرد هواك ، حتى تعارض ماقاله بغير

اعتداء ، فاذا فعلت ، أي : فعنده أمثالها، و آخر الأمر يسدعوك إلى المبارزة والمنازلة .

قوله: فنزالهذا ونحوه. اسم مبني على الكسر، كحذام، وقطام ونحوهما، وهو بفتح أوله. ثم بين أن الكفر ليس الا العناد، ورد ماقال الرسول لأجل قول فلان وفلان، ثم قال: فانظر لعلك هكذا النح. أي: لعلك بمن يعاند ويرد قول الرسول والمالية لأجل أقوال الناس. ثم أخذ الناظم في الشكاية من الأربعة الذين ذكرهم فقال:

هذا وإني بعد، ممتحن بأر بعـة وكلهم فوو أضغان فظ غليظ جاهل متمعلم ضخم العهامة واسع الاردان متفيهق متضلع بالجهل ذو ضلع وذو جلح من العرفان مزجي البضاعة في العلوم وإنه زاج من الايهام والهذيان يشكو إلى الله الحقوق تظاماً من جهله كشكاية الأبدات من جاهل متطبب يفني الورى ويحيل ذاك على قضا الرحن قوله: متفيهق. قال في «القاموس»: تفيمق في كلامه، تنطع، وتوسع، كأنه ملا به فه.

قوله : متضلع . تضلع : امتلأ شبعاً أو دياً ، حتى بلغ الماء أضلاعه ، قاله في « القاموس » .

قوله: ذو ضلع. قال في « القاموس » ضلع كمنع: مال وجنف وجاد. و فلاناً ضرب ضلعه ، و ضلع السيف كفرح: اعوج. والضالع: الجائر، شرح الكافية ٢ – م ٣٩

والضلع محركة: الاعوجاجخلقة ، ويسكن ، ومنه: لأقيمن ضلعك بالوجهين.

قوله : زاج . قال في « القاموس » : وبضاعة مزجاة : قليلة ، ولم يتم صلاحها ، والزجاء : النفاذ في الأمر ، وهوأزجي منه : أشد نفاذاً .

قوله: من جاهل متطبب النج. قال الناس: أفسد ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ، وفصف متطبب ، ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان ، وهذا يفسد اللسان.

عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديات ماعنده علم سوى التفكير والـــتبديع والتضليل والبهتات فإذا تيقن أنه المفلوب عنـــد تقابل الفرسان في الميدان قال اشتكوه إلى القضاة فانهم حكهو او إلاا شكو اإلى السلطان قولوا له: هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلان فاعقره من قبل اشتداد الأمر منـــه بقوة الأتباع والأعوان وإذا دعاكم للرسول وحكمه فادعوه كلكم لرأي فلان وإذا اجتمعتم في المجالس فالغطوا والغوا إذا مااحتج بالقرآن وإذا اجتمعتم في المجالس فالغطوا والغوا إذا مااحتج بالقرآن مذا بخش مذاكم قال الشيخ نصر المنبجي لبيرس الجاشنكير (۱): إن هذا بخش على الدولة منه حكا جرى لابن التومرت صاحب الغرب يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعالى .

واستنصروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والاتقان-

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الله بن تومرت البربري ، أبوعبد الله المتلقب بالمهدي؛ ويقال له: مهدي الموحدين ، صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن بن على ملك المفرب .

لاسألواالشهداءكيف تحمتلوا وبأي وقت بل بأي مكان؟ وارفواشهادتهم ومشوا حالها بلأصلحوها غاية الامكان فإذاهم شهدوا فزكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان قولوا العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان أي: إذا قدح قادح في شهودكم ، فلا تلتفتوا لقوله ، ولا تصغوا له ، وقولوا : الأصل في الناس العدالة ، ونحو ذلك .

ثبتت على الحكام بل حكمو ابها فالطعن فيها ليس ذا إمكان من جاء يقدح فيهم فليتخذ ظهراً كمثل حجارة الصوان وإذا هو استعداهم فجوابهم أتردها بعداوة الأديان؟! أي: قولوا: لاترد شهادة العدول بعداوة الأديان.

# ف**صول** في حال العدو الثاني

أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوتي كالمرجل الملآف لو قلت: هذا البحر قال مكذباً هذا السراب يكون بالقيعان أو قلت: هذي الشمس قال مباهتاً الشمس لم تطلع إلى ذا الآن أو قلت: قال الله قال رسوله خضب الخبيث وجاء بالكتمان

تحريف كذاب على القرآن متوكل بالدأب والديدان من باب دفع الصائل الطعان كي لايصولإذا التقى الزحفان أوحرف القرآن عن موضوعه صال النصوص عليه فهو بدفعها فكلامه في النص عند خلافه فالقصد دفع النص عن مدلوله

### فصرل

### في حال العدو الثالث

والثالث الأعمى المقلدذينكالـــرجلين قائد زمرة العميان فاللعن والتكفير والتبديع والــتضليل والتفسيق بالعدوان وإذا هم سألوه مستندأ له قال:اسمعوا ماقاله الرجلان هذا العدو الثالث، وهو الجاهل القلد للمدوين اللذين تقدما، وهما الجاهل المتمعلم، والحاسد.

قوله : قال : اسمعوا الخ . المرادبالرجلين : الجاهل ، والحاسد .

## فصل

#### في حال العدو الرابع

هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاشاالكلاب الآكلي الانتان خنزير طبع في خليقة ناطق متسوف بالكذب والبهتان كالكلب يتبعهم يشمش أعظماً يرمونها والقوم للحمان يتفكهون بها رخيصاً سعرها ميتاً بلاعوض ولا أثمان عو فضلة في الناس لاعلم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان فإذا رأى شراً تحرك يبتغى ذكراً كمثل تحرك الثعبان فإذا رأى شراً تحرك يبتغى

قوله: كالكلب يتبعهم. الظاهر أن مراده أن هذا العدو الرابع يتبع الأعداء الثلاثة في أكل لحوم العلماء أتباع الكتاب والسنة، والتفكه بها.

قوله: فاذا رأى شراً . أي: إن هذا العدو إذا رأى شرا رفع رأسه وتحرك يبتغي ذكراً كتحرك النعبان ، وهو كما في « القاموس » الحيـــــة الضخمة الطويلة ، او الذكر خاصة ، او عام .

ليزول عنه أذى الكساد فينفق الـــكلب العقور على ذكور الضان فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزي إلى غازان غازان من ملوك التتـار . ثم أخذ الناطم في التشكي من عدم نفاق بضاعته هذه ، وان العلماء الكيار الذين هم أهل لها قد سافروا عن

هدهالبلدان والأرطان، أي ماتوا ولم يجدوا الا الصعافقة، وهم كافي «القاموس» قوم بشهدون السوق للتجارة بلا رأس مال ، فاذا استوى التجار شيئاً دخلوا معهم ، الواحد صعفقي ، وصعفق ، وصعفوق بالفتح ، جمع : صعافيق أيضاً . انتهى .

هذي بضاعة ضارب في الأرض يبعض عاجراً يبتاع بالأثمان وجدالتجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا أثمان فهم الزبون لها فبالله ارحموا من بيعه من مفلس مديان أي : بالله يامعشر المسلمين ارحموا تاجراً قد جاء ببضاعة ، فاذا التجار

أي: بالله يامعشر المسلمين ارحموا تاجراً قد جاء ببضاعة ، فاذا النجار قد سافروا ولم يجدوا الا هؤلاء الصعافقه الذين لا مال لهم ، بل هم مفاليس مديونين .

يارب فارزقها بحقك تاجراً قد طاف بالآفاق والبلدان ماكل منقوش لديه أصفر ذهباً يراه خالص العقيان وكذاالزجاجودرةالغواصفي تمييزه ما إن هما مئلات

ثم ختم الكتاب بالتوجه الى الله تعالى وسؤ اله بأسمائه وصفاته أن ينصر كنابه ، ورسوله ، ودينه ، وأن ينصر حزب الايان على حزب الضلال وعسكر الشيطان، فقال:

### فعل

في توجه أهل السنة الى وب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعاده المؤمنين.

لا للكفاية بل على الأعيان هذا ونصر الدين فرضلازم ت فالبتوجه والدعا بجنان بيد وإما باللسان فإن عجز مابعد ذا والله للايمان حبية خردل بإناصر الايمان وبنور وجهك ياعظيم الشان بحياة وجهك خيرمسؤول به قوله : بحياة وجهك الح . لا يقال : هذا يعارض ما رواه ابو داود عن جابر قال : قال رسول الله عَلَيْقِيْهِ « لا يسأل بوجه الله الا الجنة » لأنه ورد في دعاء النبي عِزَالِقَةٍ منصرفه من الطائف ، حين كذبه أهــــل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة ، فدعا النبي وكاللَّبْيُهِ بالدعاء المأثور ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُ السَّكُو ِ ضَعَفَ قُوتِي ، وقلة حيلتي ، وهـــواني على الناس ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، الى من تكلني » و في آخره «أعوذ بنور وحيك الذي أشرقت له الظامات . . . » النع و الحديث المروي في « الأذكار » «اللهم أنت أحق من ذكر ، وأحق من عبد » وفي آخره «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والارض ، . وفي حديث آخر « أعوذ بوجه الله الكريم ، وباسم الله القديم ، ويكلماته النامة ، من شر السامة واللامة ، ومن شر ماخلقت أي رب ، و من شر هذا البوم، و من شر مابعده ، و من شر الدنيا والآخرة » وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة ، فيجابءن ذلك بأن ما ورد من ذلك

أنه سؤال مايقرب من الجنة ، أويمنعه من الاعمال التي تمنعه من الجنة ، فيكون قد سأل بوجه الله ، وبنور وجهه مايقرب إلى الجنة ، كافي الحديث الصحيح « اللم اني أسألك الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار ومايقرب اليها من قول وعمل » وأما ما مختص بالدنيا كسؤال المال ، والرزق ، والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا ، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة ، فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله . والناظم إنما سأل بوجه الله ما يقرب الى الجنة ، بل هو طريق الى الجنسة ، وهو نصره كتاب الله ، ورسوله ، ودينه ، وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى . والمة أعلم .

وبحق نعمتك التي أو ليتها من غير ماعوض ولا أثمان وبحق رحمتك التي وسعت جميع الخلق محسنهم كذاك الجاني وبحق أسماء إلك الحسنى معا فيها نعوت المدح للرحمن وبحق حمدك وهو حمدواسع الله أكوان بل أضعاف ذي الأكوان وبأنك الله الحق معسبود الورى متقدس عن ثان بل كل معبود سواك فباطل من دون عرشك للثرى التحتاني وبك المعاذ ولاملاذ سواك أنست غياث كل ملدة لحفان من ذاك للمضطر يسمعه سوا ك يجيب دعوته مع العصيان من ذاك للمضطر يسمعه سوا ك يجيب دعوته مع العصيان أنا توجهنا اليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معان فاجعل قضاها بعض أنعمك التي

أنصركتابك والرسول ودينك المسعالي الذي أنزلت بالبرهان واخترته ديناً لنفسك واصطفيت مقيمه من أمة الانسان. ورضيته ديناً لمن ترضاه من هذا الورى هو قبِّم الأُديان. وأقر عين رسولك المبعوث بالـــدين الحنيف بنصره المتداني وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان حزب الضلال وعسكر الشيطان يارب وانصر خير حزبيناعلي لخيارهم ولعسكر القرآن يارب واجعل شرحزبينا فدأ ياربواجعل حزبك المنصور أهممل تراحم وتواصل وتدان قد أحدثت في الدينكل زمان يارب واحمهم من البدع التي تفضي بسالكها إلى النيران يارب جنَّبهم طرائقها التي يصلوا اليك فيظفروا بجنان ياربواهدهمُ بنورالوحي كي واحفظهم من فتنة الفتان. مارب كن لهم ولياً ناصراً أنزلته يامنزل القرآن وانصرهم بارب بالحق الذي لجؤوا اليكوأنت ذوالاحسان يارب إنهم هم الغرباء قد ياربقد عاد والا على كله الخلق إلا صادق الايمان ديناً اليهم في رضى الرحمن. قد فارقوهم فيكأحوج ماهم ُ نال الاُمان ونال كل أمان ورضوا ولاتيك التي من نالها شرح الكافية - م و في

ورضوا بوحيك منسواه وما ارتضوا بسواهمن آراءذي الهذيان يارب ثبتهم على الايمان واجـــــعلمم هداة التائه الحيران وانصرعلى حزب النفاة عساكرالـــ إثبات أهل الحق والعرفان وأقم لأهل السنة النبوية الـــ أنصار وانصرهم بكل زمان واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبراً مع الايقان تهدي بأمرك لا بما قد أحدثوا ودعوا اليه الناس بالعدران وأعزهم بالحق وانصرهم به نصراً عزيزاً أنت ذوالسلطان واغفر ذنوبهم وأصلحشأنهم فلأنت أهل العفو والغفران ولك المحامد كلها حمداً كما يرضيك لايفني على الازمان ملءالسمو اتالعلى والأرض وال موجو دبعدومنتهي الامكان مما تشاء وراء ذلك كله حمداً بغير نهاية بزمان وعلى رسو لكأفضل الصلوات وال وعلى صحابته جميعاً والألى تبعوهم من بعد بالاحسان

وصلى الله على محمد عبده ورسوله ، وخيرته من خلقه ، وأمينه على وحيه ، وسفيره بينه وبين عباده ، وسلم .

#### وقد كتب في آخر نسخة الأصل المخطوطة مايلي :

وقع الفراغ من تسويد هذا الكتاب بمعونة الملك الوهاب، منتصف شهر رجب من سنة ألف و ثلاثائة وأربعين، بقلم الفقير الى عفو الواحد المنان، سليان بن عبد الرحمن بن حمدان ، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

#### وعلى هامشها :

الى هنا بلغ التصحيح حسب الطاقة والامكان على نسخة عليها خط المؤلف والتصحيح المذكور في حلقة التدريس ، على يد شيخنا الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري ، نسأ الله في أجله ، وختم له بصالح عمله ، غير أنا لم نتعرض لما فيه من التحريف من جهاة الاعراب ، وتكسر الاوزان ، بل أبقيناه على مافي الاصل (١)

<sup>(</sup>١) هذا وقد قمنا بتصبح ذلك حسب الطاقة والجهد. وعدد الشيخ الهنقري رحمة الله واضح ، حيث أن النسخة الخطية لاتقع عالباً الابيد عالم عارف بما فيها من خطأ ، وعذرنا أن النسخة المطبوعة تقع في كل يد ، فلابد من التصحيح.

بعون الله تبارك وتعالى، تم طبع هذا الكتاب بجزئيه: الأول والشاني، للمرة الاولى في مطابع المكتب الاسلامي للطباعة والنشر بدمشق وذلك في ٢٥ من شوال ١٣٨٢ ه. وصحبه

ورحمالله الناظم والشارح ، وكل من ساعد

على طبعه وإخراجه .

ذعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .

#### لفهرسي

| الموضوع                                                 | الصفحة     |
|---------------------------------------------------------|------------|
| فصل في جناية التأويل على ماجاء بــه الرسول والفرق بين   | *          |
| المردود والمقبول .                                      |            |
| افتراق الأمةالحمدية!لى ثلات وسبعين فرقة ٠٠٠             | ٣          |
| الكلام على وقعة الحرة وما وقع فيها من الفتن             | ٣          |
| ماجرى من الفتن بسبب التأويل                             | ٥٠         |
| ترجمة أحمد بننصر الخزاعي                                | <b>V</b> - |
| بعض ماحره تأويل ابن سينا وغيره                          | . <b>Y</b> |
| ماحصل في وقعة شقحب في زمن شيخ الاسلام ابن تيمية         | λ          |
| يعص ماحره التأويل من البدع والمستحدثات •                | 1.         |
| معنى التأويل عند المتقدمين ، وبعداصطلاحاته عندالمتاحرين | 15         |
| فصل فيا يلزم مدعي التأويل لنصحيح دعواه                  | 10         |
| إلزام أهل التأويل أربعة لوازم                           | ۲۱         |
| فصل في طريقة ابن سينا وذويه في التأويل                  | 14.        |
| تسلط أوغاد الناس على النصوص بالتأويل والتحريف           | ۲.         |
| مطالبة المؤولين بأدلة الاثبات وجوابهم عنها .            | ۲۳         |
| تَسْمِيةُ المؤولين التحريف بالتأويل .                   | 48         |

فصل في شبه المحرف بن للنصوص بالهود و إرثهم التحريف ۲٤ منهم وبراءة أهل الاثبات بما رموهم به من هذه الشبه . التحريف والتبديل والكتمان من صفات اليهود 40 فصل في بيان بهتان المعطلة في تشبيه أهل الاثبات بفرعون ، ۲۸ وقولهم : إن مقالة العلو عنه أخـ ذوها و إنهم أو لى بفرعون وإنهم أشباهه . فصل في بيان تدايس المعطلة وتلبيسهم الحق بالباطل معنى كامة ( استوى ) الوارد ذكرها في القرآن ٣. الفرق بين الاستواء والاستيلاء 27 المراد من العرش في قوله تعالى ( ثم استوى على المرش ) 44 الاستواء المطلق له عدة معان 4 8 معنى ( الرحمن الوحيم ، في القر آن 47 فصل في بيان سبب غلط المعطلة في الالفاظ والحكم عليها 3 باحمَال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال مها. الألفاظ قسمان مفرد ومركب ، والمركب نص وظاهر ٣٨ ومجمل، والحلاف فيها عند المؤولين، دعوى القائلين بالاجمال الذين لم يعو فوا العلم ٤. تعریف الزنیم ٤. تمريف الدراهم الزبوف . ٠ أ كتر الناس ليسوا بأهل لمعرفة الزيوف ٤١ من أراد تجارة تنجيه من غضب الله وتفيده الجنات ورؤية ٤١ الرحمن فليهيء ثمنأ تباع بمثله لابدراهم زيوف

| اللفظ المركب تبين مراده القرائن المحفوفة به                                | ٤٣  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| فصل في بيان شبه غلط المتكلمين في تجريد الألفاظ بغلط                        | ٤٤  |
| الفلاسفة في تجريد المعاني                                                  |     |
| فصل في بيان تناقض النفاة وتجزّهم عن الفرق بدين مايجب<br>تأويله وما لايجب . | ٤٧  |
| ادعاؤهم بأن نصوص الكتاب والسنة ظواهر لفظية لاتفيد                          |     |
| ادعاوتم بان تصوص الكات وانسله طو مو السياسة الم                            | A.3 |
| معنى التأويل في قوله تعالى (ومـــا يعلم تأويله الا الله                    | ٤٨  |
| والراسخون في العلم )                                                       |     |
| قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه .                                    | ٤٨  |
| بعض التأويلات الشنيمة التي تأولها القرامطة والباطنية                       |     |
| والرافضة .                                                                 |     |
| فصل في مطالبة المتكامين بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول.                  | ٥٥  |
| من نصوس الكتاب والسنة .                                                    |     |
| فصل في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه                                        | ٥٧  |
| فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلًا رنقلًا                 | ૦૧  |
| طريق النفاة عكس طريق أهل الاستقامة                                         | ٦.  |
| التقليد الاعمى هو الاخــذ بقول الناس وان خالف نصوص.                        | ٦.  |
| الكتاب والسنة                                                              |     |
| فصل في بيان كذب اهل النفاة ورميهم أهــــل الحق بأنهم                       | ٣٢  |
| أشاه الحوارج وبيان شبههم المحقق بالحوارج .                                 |     |
| الموازنة بين النفاة والحوارج .                                             | OF  |

- بعض ماتقوله الجهمية في الصفات من التأويلات
   بعض ما في كتب النفاة من الطامات
   خمرر النفاة على الدن
- ٧٦. فصل في تلقيب النفاة أهل السنة بالحشوية وبيان من أولى بالوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين ، وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدعة ،
  - ٧٧٠ الحشوية وسبب تسميتهم بهذا الاسم .
- ٧٧ بعض الاحاديث الواردة في صفات الله وتسمية النفاة لمن يعتقد بهابالحشوية
  - ٨٠٠ أول من نطق بكلمة الحشوية : عمروبن عبيدالممتزلي
    - ٨٠٠ من أهم أولى بتسميتهم حشوية
- ٨١ فصل في بيان عداوة النفاة في تلقيب أهل القرآن والحديث
   بالمجسمة وبيان أنهم أولى بكل لقب خسث
- ٨٥٠ فصل في بيان مورد أهدل التعطيل وأنهم تعرضوا بالقلوط عن مورد السلسيل
- . ٨٦ فصل في بيان هدم أهل التعطيل لقواعد الاسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن .
  - ٨٩ لولا هيمة الاسلام والقرآن لأتي المتدعة بكل مصية
    - ٨٩ امتحان المأمون الناس بأن القرآن مخلوق
      - ه ٩ ترجمة المأمون
      - ٩٤ طعن المعطلة في أصحاب الحديث

- النفاة والمغطلة نزلوا كتاب الله وسنة رسوله منزلة الخليفة 95 الحاكم بأمر الله الفاطمي فصل في بيان بطلان قول الملحدين : إن الاستدلال بكلام ٩ ٧٠ الله ورسوله لايفيد العلم واليقين . الردعلي القائلين بأن الاستدلال بكرلام الله ورسوله لا بفيداليقين. 101 معنى قوله تعالى ( الذين جعلوا القرآن عضين ) لغة وشرعاً 1. بيان بطلان قول النفاة وأنه خلاف الحس والعقل والنقل والفطرة 104. بيان الرسول عليه فوق كل بيان 1 . 2 لو صح ماقاله المعطلة لانقطعت سبل العلم 107. المعطلة يقولون : إن اللغات أتت بنقل الآحاد 1 . 4 من المصائب التي تلبس بها المعطلة أنهم قالوا: إن لفظة (الله) 1 - 9. فهاخلاف، هل هي الفظ عربي أم سرياني فصل في تنزيه أهل الحــــديث والشريعة عن الألقــــاب 110
- ۱۱۱ فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين من المشركين والموحدين الماد فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء
  - ١١٥ تعريف التي واللتيا

القسحة الشنعة

- ١١٥ 🦈 تعريف كلمة ( طلسم )
- ١١٧ خلل الجبرية بقولهم : إن خلالفت الشرع فقد أطعت التدر والارادة
  - ١١٨ بعض مايعتقده إهل الأرجاء والجهمون

- 1۲۰ فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة ، ادا سئل. المعطل والمثبت عن قول كل واحد منها .
- ١٢٤ فصل في تحميل أهل الاثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين
  - ١٢٩ كلام العلماء في المجاز وثبوته أو نفيه ﴿
  - ١٣٤ أهل الانبات يؤمنون بالقدر خيره وشره.
  - ١٣٤ الايمان بالقدر على درجتين .
  - ١٣٥ أَيَّةُ السَّلْفُ أَنْكُرُوا الْجِبْرِ .
  - ١٣٦ كلام الزبيدي والأوزاعي في الرد على أهل الجبر
     ١٣٩ مذاهب العلماء في الاعان وتعريفه
  - ١٤٠ قول العلماء في زيادة الاعان ونقصانه
- 187 جمهور العلماء على أن الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 187 الاعان مراتب بعضها فوق بعض
- ١٤٣ يعض صفات المؤمنين
- الجواب على الجمهية القائلين بأن الأعمال ليست من الايمان. من وجوه
  - ١٤٧ فصل في عهود المشتين مع رب العالمين
- ما فصل في شهادة أمل الاثبات على أهل التعطيل أنه ليس في. السياء إله بعد ولا لله بسننا كلام ولا في القبر وسول
- ١٥١ ﴿ تَخْطَئَةُ أَنْ حَرْمُ لَمْنَ يَقُولُ بَأَنَّ الرَّوْحِ عَرْضَ وَذَكِنَ بِعَضَ. الأَدَلَةُ مِنْ الكِتَابِ وَالسِنَةُ عَلَى ذَلِكُ .
  - ١٥٣ ألاث عورات لأهل البدع

| فصل في الكلام على حياة الأنبياء في قبورهم                      | 108   |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور                    | 17-   |
| فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة                     | ١٦٢   |
| ان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء                   | 178   |
| احتجاجهم بوؤية رسول الله عراقي موسى عليه السلام يصلي في قبره   | ١٦٦   |
| الجوابعلى حديث « مامن مسلم يسلم علي الا رد الله علي            | 179   |
| روحه حتى أرد عليه السلام »                                     |       |
| الكلام على الروح وأنها مخلوقة                                  | ١٧٧   |
| فضل يوم الجمعة                                                 | ۱۷۲   |
| السلام على أهل القبور وخطابهم ، والكملام على الروح             | 1 V A |
| فصل في كسر ا نجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل             | 1.4.  |
| الاسلام وحصونه جيلًا بعد حيل                                   |       |
| للتركيب ست معان                                                | 181   |
| ابطال القول بالجوهر الفرد                                      | 116   |
| ترجمة الفخر الرازي وكلام العلماء علمه                          | ١٨٨   |
| أصح الطرق الكلامية طريقة القرآن                                | 19.   |
| الفخر الرازي وأتباعه حكوا للماس في وجو دالرب تعالى ثلاثة أقواا | 191   |
| ترجمة أبي الحسن الآمدي                                         | 198   |
| فصل في أحكام هذه التراكيب الستة                                | 190   |
| الرد على الممطلة نفاة الصفات                                   | ነ۹ለ   |
| الفلاسفة والجهمية يقولون: إن اثبات الصفات يلزم منه             | 7 • 1 |

التوكيب، والرد عليهم.

- فصل فيأقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد 7 . 1. النفاة العطلين بــان توحــد الفلاسفة وبطلان عقائدهم 👕 4.4 فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الالحاد Y . 0. فصل في النوع الرابع من أنواعه T+1. فصل في تـــوحيد الأنبياء والمرسلين ونخـــالفته لتوحيد الملاحدة والعطلين فصل في النوع الثاني وهو الثبوت من أنواع التوحيد القولي 714 بعض ماصنف في أسماء الله الحسني 418 مابجري صفة أو خبراً على الرب تعالى أقسام 117. الرضى بالقضاء الدرني واجب . TY . الأبات التي أظهرها بعض الزنادقة على لسان بعض أهـــل YY 1. الذمة وجواب شيخ الاسلام ابن تيمية عليها لأمل السنة في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه قولان 277 فصل في بعض الصفات 277 فصل: وهو الرقب على الحواطر والاواحظ... **777** فصل: وهو الرفيق مجب أهل الرفق ... 449
  - ه ۳۳ فصل: وهو الودرد مجيهم ومجبه أحبابه ...
    - ۱۳۲۸ فصل : وهو الغفور فلو أتى بقرابها ...
    - ٢٣١ فصل: وهو الاله السد الصد الذي ...
      - ٢٣٤ مهني الصد

فصل : وهو الحسيب كفاية وحماية ... 777 فصل : هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه ... 777 الرزق نوعان : رزق القلوب ورزق الأبدان 745 فصل: هذا ومن أوصافه القيوم ... 227 فصل : والنور من أسمائه أيضاً ومن أوصافه ... 777 شرح قول الناظم: احذر تزل ؛ فتحت رجلك هوة ...الخ. 7379 فصل: وهو المقدم والمؤخر ... 711 كلام التفتازاني في صفة التكوين لله تعالى 757 امتناع اطلاق اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ 717 الاشتقاق وصفاً قامًا به أزلية لوجوه زربعة لايتصور التكوين بدون المكون 720 الصواب أن الحلق غير المخلوق و الدايل على ذلك من الكتاب والسنة 727 · فصل : هذا ومن أسمائه ماليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران 711 فصل: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث .٠٠ Y0 . فصل في بيان حقيقة الالحاد في أسماء رب العالمين وذكر 701 انقسام المليحدين معنى الالحاد في أسمائه تعالى 404 ضلال أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود 404 الكلام على أهل التعطيل الذين عطاوا الأسماء الحسني من 700 معانيها وجيدوا حقائقها إلحاد النفاة الجاحدين لله 807 فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين 404

المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين

تعريف العبادة لغة واصطلاحاً

TOL

274

التوحيد نوعان ، توحيد في المعرفة والاثبات ، وتوحيد 709 في الطلب والقصد

التوحيد الذي جاء الرسول عُرَاقِيِّهِ به انما يتضمن إثبـــات 77 . الآلهـة لله وحده ...

> الصدق رالاخلاص ركنا النوحيد 814

فصل : والشرك فاحذره ، وهو نوعـان شرك ظاهر ، 47m. وشرك خفي .

> الشرك الذي لايففره الله . 444

قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون 777 الشرك نوعان أكبر وأصغر

الشفاعه التي أثبتها الله تعالى والتي نفاها

44. فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحي 4 7 F. الحرب العوان وتصاول الأقران

> أرسطو والفارابي ومحالفة مداهيها للمسلمين 775

الكلام على ابن سينا وأمثاله بمن خالفوا مذاهب المسلمين 740 الكلام على شيطان الطاق الممتزلي الشيعى وأمثاله المخالفين 477 لذاهب المسلمين

فصل : العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان.. 749 فصل في عقدالهدنة والأمانالواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب حنكسخان

> الكلام على النعارض بين السمنع والعقل . . 441

- الطريقة التي يدعو بها المسلم الى دين الاسلام وفساد طريقة المبتدعة وأهل الأهواء
- ٣٨٦ عادية المنطق المثبتة أهل السنة ومصانعتهم المعطلة أهل البدعة
- ٢٨٨. أقرب الطرق في اثبات الصفات الكاملة لله تعالى ونفي الصفات الناقصة عنه طريقة القرآن
- ٢٨٩ فصل في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة أمراء الاثبات الموحدين.
- ۲۹۳ ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض من أطنب في ذكره وتصانيفه التي تثلج الصدور
- ٢٩٥ فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الاسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان
- ه و الكلام على بعض صفات الرب عز وحل وتأويل المعطلة والنفاة لها .
- ••• الرد على تــــأويلات المعطلة والنقاة من عدة اوجه وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة
- ٣٠٧ الكلام على بعض صفات الله تعالى والرد على المؤولين فيها لغة وشم عاً
- ٣١٣ تعريف النفاة من أهل الكلام السم ورد شيخ الاسلام ابن تيمية عليهم
  - ٣١٤ الكلام على الجوهر الفرد وكلام العلماء فيه
  - ٣١٧ خلال من يزعم أن الرب مركب مؤاف من أجزاء

٣٢٠ فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت. والجيروت

٣٢٠ معنى الطاغوت لغة

٣٢٣ ثلاثة أجوبة في الرد على من ألزم التجسيم والتركيب للمثبتة وفصل في مبدأ العدارة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النقاة المعطلين

٣٢٨ فلال من تحاكم الى غير الكتاب والسنة .

٣٢٩ عباد الصليب نزهوا بتاركهم من النساء والولدان وجعلوا الله سبحانه ولداً

٣٢٩ تيب رجال الدين عند النصارى .
 ٣٣٢ معارضة النفاة الأخمار بالقشر والهذمان

٣٣٤ فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران ، والاثبات أساس العلم والايمان

٣٣٧ الكلام على الجوهر الفرد وأجزاء الانسان

الجهمه فالوا بفناء الحنة والنار

۳۲۰ أنواع الذكر ومراتب الذاكرين

244

٣٤٤ التعطيل أساس الزندقة ٣٤٥ فصل في مهت أهل الشرك والتعطيل في ومهم أهل

و الاثباب بتنقيص الرسول مان في رميم أهل التوحيد والاثباب بتنقيص الرسول مان التوحيد أهل التوحيد أهل التوحيد أها التعلق ال

٣٤٦ أهل التعطيل رموا أهل التوحيد لما جردوا التوحيد . بيان الحقوق التي لله ورسوله .

٣٥١ خالفة النفاة لقول الرسول والأنمة

النهى عن اتخاذ قبره عَلَيْكُ عبداً 404 الكلام على شد الرحال الى مسجد النبي عُرُفِّيُّهُ وزيارة قبره 407 علمه الصلام والسلام حكم السفر الى نعة غير الساجد الثلاثة 401 الكلام على حديث « لا تشد الرحال الاالى ثلاثة مساجه ... » 409 السلام على النبي يَرْالِيُّهُ وآدابه 409 أحاديث زيارة قبر النبي متاللته وكلام الراماء فيما 771 آداب دخول مسج. النبي عليه الصلاة والسلام 470 زبارة قبور أهل البقيم وقبور الشهداء ٣٦٦ اختلاف بعض اللماء: هل مكة أفضل أم المدينة ، وأقوال 271 العلماء في ذلك . فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريق للنجاة من النيران 414 اتباع رسول اله عليه في الأقوال والأعمال منجاة يوم 479 الحساب من العداب. لولا التنافس بين الحلق لما وجد التفرق فصل في تيسير ال بير الى الله على المشتين الموحدين وامتناعه 441 على المعطلين والمشركين كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون ، مـادا كنتم 474 تعبدون ? وماذا أجبتم المرسلين ؟ فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه الاعلى 240

من ليس بذي عينين .

فصل في التفاوت بين حظ المثبتين المعطلين من وحي 217 رب العالمين. فصل في بسان الاستغناء بالوحى المنزل من السهاء عن ۳۸۰ تقلمد الرحال والآراء أنوار الهدى في الكتاب والسنة ۳۸۲ العلم ثلاثة أقسام ተለ٣ الأخذ بالحديث المرسل والضعف مقدم على القياس **ም** ለ ٤ عند أكثر الأئمة المسكوث عنه هو مالم يذكر جملة بتحليل ولا نحريم ፖለጓ فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين ٣٨٩ بيان المفاسد التي حصلت من القواعد التي وضعت مخالفة ۰۹۳ للكتاب والسنة. فصل : هذا وليس الطعن بالاطلاق فيها كلها . . . 447 فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا ? 498 ما ألزم أهل التعطيل به أهل الاثبات 797 بمان اللوازم التي تلزم أهل التعطيل 499 فصل في الرد على المعطلة لتكفيرهم أهل العلم والايمانوذكر 808 انقسامهم الى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران تقسيم أهل الجهل والتعطيل الى أهل عناد وجهال ٤٠٤ أنواع الكفر خمسة 8 .7 أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم 8 - 7

من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً

£ . Y

- فصل : والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق ... 113 فصل في تلاعب المكفرين لأمـــل السنة والايمان بالدين 117 كتلاعب الصيان اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث في الايمان با لله وصفاته £17 فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله عَالِيَّةُ وخاصته 170 ولايبغض الأنصار رجل يؤمن بالله والبوم الآخر فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع الى سنته كماكانت 479 فرضاً من الأمصار الى بلدته عليه السلام فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل و دعوة المعطلين ٤٣٤ فصل في شَكُوكُ أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء 147 المخالفة لهما الى الرحمن المخالفون للكتاب والسنة فى أمر مريج 149 فصل في أذانأهل السنة: الاعلام بصريحها جهراً على رؤوس 224 منابر الاسلام أنواع العلو ثابتة لله عز وجل ، وهي علو القهر ، وعلوالقدر، 160 وعلو الذات الضمير العائد في قوله تعالى ( ثم دنا فتدلى ) 16.7 فصل في تلازم التمطيل والشرك £ & A
- 60؛ التوحيد نوعان ، توحيد العلم والاعتقاد و توحيد القصد والارادة فصل في مان أن المعطل شر من المشدك
  - ٤٥١ فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك
    - ٤٥٦ فصل في مثل المشرك والمعطل

فصل فما أعد الله تعالى من الاحسان للمتمسكين بكتابه 101 وسنة رسوله ﷺ عند فساد الزمان القابض على دينه عند فساد الزمان كالقابض في الجمر 874 فصل في صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضل المنة لأوليائه £77 المتمسكين بالكتاب والسنة فصل في عدد درجات الحنة وما بين كل درحتين £77 فصل في أبواب الجنة 179 فصل في مقدار مايين الباب والباب منها 1 Y 1 فصل في مقدار مابين مصراعي الياب الواحد منها £ 44 فصل في مفتاح باب الجنة £ 4 5 فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها **£ Y**7 فصل في صفوف أهل الجنة ٤VX فصل في صفة أول زمرة تدخل الحنة 11. فصل في صفة الزمرة الثانية ٤٨. فضل في تفاضل أهل الجنَّ، في الدرجات العلى 143 فصل في ذكر أعلى أدل الجنة منزلة وأدناهم ٤٨٢ فصل : هذا وسابع عشرها أخباره سبحانه في محكم القرآن ٤ ٨٣ الدلهل السابع عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه 111 ﴿ ذَكُرُ الْأَدَىٰ الدَّالَةَ عَلَى ثُبُوتَ الْعَلَوْ لَجَمَالًا ﴿ 843

فصل : هذا و ثامن عشر ها تنزيهم مبحانه عن موجب النقصان

الدلس النامن عشر من أدلة على الله تعالى على خلقه

897

695

- و و كر قصة فنحاص البهودي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه
- ١٩٧ اتهام شيخ الاسلام ابن تيمية بالتجديم ورميه بالافك من بعض أعدائه كما في رحلة أبن بطوطة المشهورة
- ٤٩٨ تكذيب الاتهام من الحافظ ابن رجب الحنبلي ، والحافظ ابن عبد الهادي المقدسي ، والحافظ ابن كثير الدمشقي
  - ٤٩٩ معنى الوسيلة التي أعطيها رسول الله علي ...
- ه ذكر بعض صفات الله تعالى و امر ارها عند السلف كما جاءت وتأويلها عند الجهمية وغيرهم
  - ٥٠٤ فصل في بناء الجنة
  - ٥٠٩ فصل في أرض الجنة وحصبائها وترابها
    - ٥٠٧ فصل في صفة غرفاتها
    - ٥٠٧ فصل في خمام أهل الجنة
    - ه فصل في أرائكها وسررها
    - ١٠ فصل في أشجارها وثمارها وظلالها
      - ٥١١ أشجار الجنة نوعان
  - ١١٥ معنى المخضود في قوله تعالى ( وسدر مخضود )
- ٥١٣ معنى المتشابه في قوله تعالى (كلما رزقوا منها من غرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبلوأنوا به متشابهاً )
  - ۱۵ معنی قوله تعالی ( قطوفها دانیة )

عظم شجر الجنة 017 فصل في سماع أهل الجنة 014 وصف الحور العين في الجنة OIA التحذير من سماع الأغاني والألحان وكلام العلماء في هذا 041 الساع الشيطاني المحدث فصل في أنهار الجنة OTT فصل في طعام أهل الجنة OYA فصل في شراب أمل الجنة OEV فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضية 045 فصل في لباس أهل الجنة 040 فصل في فرشهم وما يتبعها OTA فصل في حلى أهل الجنة 01 . فصل في عرائس الحشبة وحسنهن وحمالهن ولذة وصالهن 017 ومهورهن ذكر عنوب نساء الدنبا 010 فصل : فاصمع عرائس الجنات ثم اختر لنفسك ياأخا العرفان 011 فصل : أقدامها من فضة قد ركت من فوقها ساقان ملتفان 005 فصل : أتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان 100 وطء نساء اهل الجنة 009 فصل : وأذا بدت في حلة من لبسها وغايلت كتمايل النشوان 07. فصل في ذكر الخلاف بين الناس هل تحيل نساء أهل الجنة أملا ? 014 فصل في وؤية أهل الجنــة دبهم تبادك وتعالى ونظرهم YOF الى وحيه الكريم

| بعض الأدلة من الكتابوالسنة على رؤية الله عزوجل في الجنة  | ۰۷۰         |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| حديث شفاعة رسول الله عليه عند ربه يوم القيامة            | ٥٧٤         |
| دلالة القرآن والسنة المتواترة واجماع الصحابة وأهل الحديث | ۸۷۵         |
| على رؤية الله تعالى يوم القيامة                          |             |
| أعلى النعيم رؤية وجهه تبارك وتعالى يوم القيامة           | ۵۷۹         |
| فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة                   | ۵۸۱         |
| فصل في يوم المزيد وما أعد الله لهم فيه من الكرامة        | ٥٨٣         |
| فصل في المطر الذي يصيبهم هناك                            | <i>6</i>    |
| فصل في سوق الجنة الذي ينصر فون اليه من ذلك المجلس        | ۸۷م         |
| فصل في حالهم عند رجوعهم الى أهليهم ومنازلهم              | ٥٨٩         |
| فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم        | <b>০</b> ১৭ |
| واستحالة النوم والموت عليهم                              |             |
| فصل في ذبح الموت بين الجنــة والنار والردعلي من قال :    | 091         |
| ان الذبح لملك الموت ، وان ذلك مجاز لاحقيقة له            | •           |
| وزن الأعمال يوم القيامة                                  | ०९४         |
| تصوير عمل المؤمن في القبر بصورة حسنة ؛ وعمل الكافر       | ૦૧ (        |
| بصورة سيئة                                               | ,           |
| فصل في حال العدو الثالث : والثالث الأعمى المقلد ذينك     | 719         |
| الرجلين قائد زمرة العميان                                |             |
| فصل في حال العدو الرابع: هذا ورابعهم وليس بكلبهم         | * 71        |
| فصل في توجه أهل السنة الى رب العالمين ان ينصر دينه ،     | - 71        |
| وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين                            |             |

# ألصنم الذي هوى

الكتاب الذي تعرف فيه حقيقة الشيوعية الظالمة. فعليك يا أخي بالحصول على نسخة منه . وقد كتبه ستة من كبار كتاب الغرب من الدنين خدعتهم الشيوعية ، وبعد مدة انكشفت لهم حقيقتها ، فكتبوا هذا الكتاب القيم الذي ترجمه الأستاذ فؤاد حمودة ترجمة أدبية ممتعة .

طلب من

المكتب الاسلامي

دمشق ۔ الحلبوني

ص . ب : ٨٠٠ - هاتف : ١١٦٢٧ - برقيعًا : ( إسلامي )

• .